# تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن الجزء الاول

# أبو محمد روزبهان البقلي الشيرازي

Source: <a href="www.altafsir.com">www.altafsir.com</a>
To PDF: <a href="www.al-mostafa.com">www.al-mostafa.com</a>

# فهرس عرائس البيان في حقائق القرآن-الجزء الاول

| 3   | 001 سورة الفاتحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | 002 سورة البقرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 59  | 003 سورة آل عمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 113 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 145 | مرور المراز المر |
| 171 | 006 سورة الأنعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 208 | 007 سورة الأعراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 254 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 271 | 009 سورة التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 302 | 010 سورة يونس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 325 | 011 سورة هود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 347 | 012 سورة يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 388 | * · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 407 | 014 سورة إبراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 420 | 015 سورة الحجر أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 440 | 016 سورة النحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 461 | 017 سورة الإسراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 481 | 018 سورة الكهف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# 001 سورة الفاتحة

#### {بسم ألله الرَّحْمان الرَّحيم}

{بِسْمٍ} الباء كشف البقاء لأهل الْفَنَاء و السين كشف سناء القدس لأهل الأنس و الميم كشف الملكوت لأهل النعوت والباء بره للعموم والسين سره للخصوص والميم محبّته لخصوص الخصوص والباء بدو العبودية والسين سر الربوبية والميم منه في أزليته على أهل الصفوة والباء من بسم أي ببهائي بقاء ارواح العارفين في بحار العظمة والسين من بسم اي بسنائي سمت أسرار السابقين في هواء الهوية والميم من بسم اي بمجدى وَرَدَت المواجيد الى قلوب الواجدين من انوار المشاهدة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم "إنَّ الباء بهاؤه والسين سناؤه والميم مجده "وقيل في بسم الله بالله ظهرت الأشياء وبه فنيت وبتجليه حُسنتِ المحاسنُ وباستناره فتحت المفاتح وحكى عن الجنيد انه قال ان اهل المعرفة نفوا عن قلوبهم كل شيء سوى الله فقال لهم قولوا بسم الله اي بي فتسمّوا ودعوا انتسابكم الي آدم وقيل ان بسم يبقى به كُلُّ الخلق فلو افتتح كتابه باسمه لذاب تحته حقيقة الخلائق الا من كان محفوظاً من نبيّ او وليِّ وروى عليّ بن موسى الرضا عن ابيه عن جعفر بن محمد قال بسم الباء بقاؤه والسين أسماؤه والميم ملكه فايمان المؤمن ذكره ببقائه وخدمة المريد ذكره باسمائه والعارف فناؤه عن المملكة بالمالك لها واما {ٱلله} فانه اسم الجمع لا ينكشف الا لاهل الجمع وكلُّ اسم يتعلق بصفة من صفاته الا الله فانه يتعلق بذاته وجميع صفاته لاجل ذلك وهو اسم الجمع اخبر الحق عن نفسه باسمه الله فما يعرفه الا هو ولا يسمعه الا هو ولا يتكلم به الا هو لان الالف اشارة الى الانانية والوحدانية ولا سبيل للخلق الى معرفتها الا الحق تعالى وفي اسمه الله لامان الاول اشارة الى الجمال والثاني اشارة الى الجلال والصفتان لا يعرفها الا صاحب الصفات والهاؤ اشارة الى هويته وهويته لا يعرفها الا هو والخلق معزولون عن حقائقه فيحتجبون بحروفه عن مَعْرفته بالالف تجلى الحقُّ من انانيته لقلوب الموحدين فتوحدوا به وباللام الاول تجلى الحق من ازليته لارواح العارفين فانفرد بانفراده وباللام الثاني تجلّى الحق من جمال مشاهدته لاسرار المحبّين فغابوا في بحار حبّه وبالهاء تجلى الحق من هويته لفؤاد المقربين فَتَاهُوا في بيداء التحير من سَطوات عظمته قال الشبلي ما قال الله احد سوى الله فان كان من قاله بحظ واتَّى يدرك الحقائق بالحظوظ وقال الشبليُّ الله فقيل له لِمَ لا تقول لا اله الا الله فقال لا ابقى به ضدًا وقيل في قوله الله هو المانع الذي يمنع الوصول اليه كما امتنع هذا الاسم عن الوصول اليه حقيقة كان الذات اشد امتناعاً عجز هم في اظهار اسمه لهم ليعلموا بذلك عجزهم عن درك ذاته وقيل في قوله ان الالف اشارة الى الوحدانية واللام الاولى اشارة الى محو الاشارات واللام الثاني اشارة الى محو المحوق كشف الهاء وقيل الاشارة في الالف هو قيام الحق بنفسه وانفصاله عن جميع خلقه فلا اتصال له بشئ من خلقه كامتناع الالف ان يتصل بشئ من الحروف ابتداءً بل يتصل الحروف به على حد الاحتياج اليه واستغنائه عنهم وقيل ليس من اسماء الله اسمُّ يبقى على اسقاط كل حرف منه الا الله فانه الله فاذا السُّقطت منه الالف يكون لله فاذا اسقطت احد لامَيْه يكون له فاذا اسقطت اللامين بقى الهاء وهو غاية الاشارة وقال بعضهم الباء باب خزانة الله والسين سين الرسالة والميم ملك الولاية وقال بعضهم بالله سلم قلوب اولياء الله من عذاب الله وبنقطته تطرقت اسرار اصفياء الله الى حضرته وبرحمته تفردَّت افئدة خواص عباده معه وقال بعضهم بالله تحيّرت قلوب العارفين في علم ذات الله و بشفقته تو صّلت علوم العالمين الى صفات الله وبرحمته ادركت عقول المؤمنين شواهد ما اشهدهُم الله من بيان الله وقيل بإلهيته تقرَّدت قلوب عباد الله وبتعطُّفِه صفت ارواحُ محبيه وبرحمته ذكرت نفوس عابديه وقيل بسم الله ترياق اعطى المؤمنين يدفع الله به عنهم سم الدنيا وضرَر هَا وقالَ جعفر الصادق بسم للعامة والله لخاص الخاص وقال سهل الله هو اسم الله الاعظم الذي حوى الاسماء والاسامي كلها وبين الالف

واللام منه حرف مكنّى غيب من غيب الى غيبه وسرُّ من سرِّ الى سِرّه حقيقةٌ من حقيقةٍ الى حقيقته لا ينال فهمه الا الطاهر من الادناس الاخذ من الحلال قواماً ضرورة الايمان وقيل من قال بالحروف فانه لم يقل الله لانه خارج عن الحروف والحسوس والاو هام والافهام ولكن رضى منا بذلك لانه لا سبيل إلى توحيده من حيث لا حال ولا قال وحكى ان ابا الحسَن النوريُّ بقى في منزله سبعة ايّامٍ لم يأكل ولم يشرب ولم يَنَمُ ويقول في ولهة ودهشة الله الله وهو قائمٌ يَدُور فأخبر الجنيد قال انظروا محفوظ عليه اوقاته فقيل انه يصلي الفرائض فقال الحمد لله الذي لم يجعل للشيطان له سبيلاً ثم قال قوموا حتى نزوره امّا ان نستفيد منه او نفيده فدخل عليه وهو في ولهه وقال يا ابا الحسن ما الذي ولهك قال ثم قول الله الله زيدوا عليّ فقال له الجنيد انظر هل قولك الله الله ام قولك ان كان كنت القائل الله الله فلست القائل له وان كنت تقول بنفسك فانت مع نفسك فما معنى الوله قال نِعمَ المؤدب كنت وسكن من ولهه امّا قوله { الرَّحْمٰن } رحم على اوليائه بسم الرحمان بتعريف نفسه لهم حتّى عَرَفوا به أسماءه وصفاته وجلاله وجماله وبه خرجت جميع الكرامات للابدال والصديقين وبه تهيّات اسرار المقامات للاصفياء والمقربين وبه تجلت انوار المعارف للاتقياء والعارفين لان اسم الرحمل مخبر عن خلق الخلق وكرمه على جميع الخلق وفى اسمه الرحمن ترويح ارواح الموحدين ومزيد افراح العارفين وتربية اشباح العالمين وفيه نزهة المحبّين وبَهْجة الشائقين وفرحة العاشقين وامان المذنبين ورجاء الخائفين وقال بعضهم اسمه الرحمن حلاوة المنة ومشاهدة القرية ومحافظة الحرمة وقال ابن عطاء في اسمه الرحمن عونه ونصرته وقوله {الرَّحِيمِ} موهبة الخاص لاهل الخاص هو مستند لذوى العثرات ومسرّة لاهل القربات والرّحمن مطيّة السالكين تسير بهم الى معدن العناية والرحيم حبل الحق المجذوبين تجذبهم به الى حِجَال الوصلة باسم الرحمن امنهم من العقاب وباسمه الرّحيم اتّاهُم من نفائس الثواب الاول مفتاح المكاشفة والاخر مرقاة المشاهدة باسمه الرحمن فتح لَهُمُ الغيوب وباسمه الرحيم غفر لهم الذنوب وقال ابن عطاء في اسمه الرحيم مودّة ومحبّة وعن جعفر بن محمد في قوله {الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ} انه قال هو واقع على المريدين والمرادين فاسم الرحمن للمرادين لاستغراقهم في انوار الحقائق والرحيم للمريدين لبقائهم مع انفسهم واشتغالهم بالظاهر.

#### {ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ }

قوله تعالى: {ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ} شكر نفسه للعباد لأنه علم عجز هم عن شكر ه وايضاً انَّب الخلق بتقدّم حمده امتنانه عليهم على حمدهم نفسه ولسان الحمد ثلاث لسان الانسانيّ ولسَانُ الرّوحانيّ ولسان الرّباني اما اللسان الانساني فهو للعوام وشكره بالتحدث بانعام الله واكرامه مع تصديق القلب باداء الشكر واما اللسان الرُّوحاني فهو للخواص وهو ذكر القلب لطائف اصطناع الحق في تربية الاحوال وتزكية الافعال واما اللسان الربَّاني فهو للعارفين وهو حركة السرّ يصدق شكر الحق جل جلاله بعد ادر اك لطائف المعارف وغرائب الكواشف بنعت المشاهدة والغيبة في قربة واجتناء ثمرة الانس وخوض الرّوح في بحر القدس وذوق الاسرار مع مباينة الانوار والحامدون في حمدهم لله بالتفاوت لسانهم في مقاماتهم ومقاصدهم واهل الارادة حَمِدوه بما نالوا من صفاء المعاملاتِ مقروناً بنور القرب واهل المحبّة حمدوه بما نالوا من انوار المكاشفات مقرونة بنور صرف الصفات واهل المعرفة حمدوه بما نالوا من جمال المشاهدات ممزوجا بعلم الربوبيّة واهل التوحيد حمدوه بما نالوا من سناء خصائص الصفات وجلال فهم الذات مشوبًا بنعت البقاء واهل شهود الازل بنعت الانس حَمدُوه بما لاح في قلوبهم من نور القدس وقدس القدس وبما أو دَع اللهُ ارواحَهم من اسر ار علوم القدم وما افرد مواطن اسر ارهم من غصن الابصار في تعرض الحدثان عند حقائقها وما خصّها بكشف الكشاف فحمدهم بالبسط والرجاء والانبساط شطح وَحمُده في الاصطلام والمحوخرس كما قال عليه السلام " لا احصى ثناءً عليك " في قبضه عن تحصيل شكر رؤية القدم فلسان التحميد لأهل التفرقة ولسانُ الحمد في رؤية المحمود صفات اهل الجمع وقيل الحمد لله ما قضى وقدر بإدر اكٍ على ما هدى وحفظ وعلى ما

ارشدوا وعلى ما اختاروا وقال ابو الوزير الركبي في قوله الحمد لله عن الله قال لو عرّفت ذلك عبدي لما شكرت غيري وقال ابو بكر بن ابي طاهر ما خلق الله شيئًا من خلقه الا وألهمَهُ الحمد ثم جعل فاتحة كتابه وفرض عليهم في صلاته وقال ابن عطاء الحمد لله معناه الشكر لله اذا كان منه الامتنان على تعليمنا ايّاه حتى حمدنا وقيل معنى الحمد لله أي بمعنى انت المحمو د جميع صفاتك وافعالك وقيل الحمد لله أي لا حامداً لله الا الله وذكر عن جعفر الصادق في قوله الحمد لله قال من حمده فقال من حمد بصفاته كما و صف نفسه فقد حمده لان الحمد حاء و ميم و قال فالحاء من الوحدانية و الميم من الملك و الدال من الديمو ميّة فمن عرفه بالوحدانية و الديموميّة و الملك فقد عرفه وقال رجل بين يدى الجنيد الحمد لله فقال له اتممها كما قال الله قل رب العالمين فقال له الرجل ومن العالمُونَ حتى يذكر مع الحق فقال قله يا اخى فان الحادث اذا قارن بالقديم لا يبقى له اثر قوله تعالى {رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ} لانه اظهر نفسه عليهم حتى نالوا من بركاتهم ما هداهم الى معرفته فرباهم بها على قدر مذاقهم فربّى المريدين بشعشعة انوار هم ولوائح اسراره وربّى المحبّين بحلاوة مناجاته ولدّة خطابه وربّى المشتاقين بحسن وصاله وربّى العاشقين بكشف جماله وربّي العارفين بمشاهدة بقائة ودوام انسه وحقائق انبساطه وربّي الموحّدين برؤية الوحدانيّة والانانيَّة في عين الجمع وجمع الجمع وقيل {رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ } أي منطقهم بحمده وذُكِر عن ابن عطاء {رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ} أي مربي انفس العارفين بنور التوفيق وقولب المؤمنين بالصبر والاخلاص وقلوب المريدين بالصدق والوفاء وقلوب العارفين بالفكرة والعبرة وقال محمد بن على الترمذي عَلِمَ الله تواتر نعمه على عباده غفاتهم عن القيام بشكره فَاوْجَبَ عليهم في العبادة التي تكرّر عليهم في اليوم والليلة قراءة { ٱلْحَمْدُ للّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ } فيكون ذلك قياماً بشكره وان يغفلوا عنه فابوا ذلك وقال بعضهم ذكرَ بسم الله ثم قال الحمد لله اعلم أنَّ منه المبتدأ واليه المنتهي وقال الحارث المحاسبي ان الله بدأ بحمد نفسه فأوجب للمؤ منين تقديم الحمد له في اول كل كتاب وكل خطبة وكل قول حسن وهو احسن ما ابتدأ به المبتدئ وافتتح مقالته وقال بعضهم من قال الحمد لله رب العالمين فقد قام بحق العبودية وشكر النعمة وقال بعضهم ظهر فضل آدم على الكل بقوله حين عطس الحمد لله وقال الاستاذ مربّى الاشباح بوجود النّعم ومربى الارواح بشهود الكرم.

# {ٱلرَّحْمان ٱلرَّحِيم}

وقوله تعالى {ٱلرَّحْمِلُ ٱلرَّحِيمِ} بالرحمن سبقت رحمته غضبه وبالرَّحيم حجب كرمه سخطه ٱلرَّحْمِلَ اسم القدم والرّحيم اسم البقاء وٱلرَّحْمِلَ اسم الحقيقة والرّحيم اسم الصفة وقيل ٱلرَّحْمِلَ بالإشراف على اسرار أوليائه والتجلي لارواح انبيائه وقيل الرحمن خاص الاسم خاص الفعل والرّحيم عام الاسم عام الفعل وقيل الرحمن بالنعمة والرحيم بالعصمة وقيل الرحمن بالتجلي والرّحيم بالتدلّي وقيل الرحمن بكشف الانوار والرّحيم بحفظ ودائع الاسرار وقيل الرحمن بذاته والرّحيم بنعوته وصفاته وقال سهل بنسيم روح الله اخترع من ملكه ما شاء رحمة لأنه رحمن رحيم وقال الواسطي الرحمانية تشوق الروح شوقاً والالهية تذوق الحق ذوقاً وقال ابراهيم الخواص من عرفة بأنه الرحمنُ الرّحيم لزمه معرفته بالرحمة الثقة به في حياته ومماته والعطف بالرحمة على الخلائق اجمع في الدنيا بالعوافي والارزاق بالمغفرة والرحمة والغفران قال جعفر الصادق الرحمنُ العاطفُ على خلقه السَّابق المقدور عليهم والمراقِبُ لهم والرحيم المتعطف لهم في امر المعاش والعوافي وقال الجنيد في قوله {الرَّحْمَلِ الرَّحِيمِ} الرحمة على وجهين رحمة لطفه ورحمة عطفه فإشارة باسمه الرّحمن الى لطفه واشارة باسمه الرَّحيم الى عطفه وقال الاستاذ الرحمنُ خاص الاسم عام المعنى والرّحيم عام الاسم خاصّ المعنى فالرحمن بما رَوَّح والرّحيم بما لوَّحَ فالتّرويح للمباد والتلويح بالانوار والرّحمن بكشف تجليه والرّحيم بلطف توليه والرحمن بما اولى من الايمان والرّحيم بما اسرى من العرفان والرحمن بما اعطى من العرفان والرحيم بما تولي من الغفران والرحيم بما منّ به من الرضوان والرحمن بما يكرم به من الرضوان والرحيم بما يكرم به من الرّؤية والعيان فالرحمن بما يوافق والرحيم بما يحقق فالتوفيق للمعاملات والتحقيق للمواصلات فالمعاملات للقاصدين والمواصلات للواجدين والرحمن بما يصنفع لهم والرحيم بما يدفع عنهم والصنع بجمع العناية والدفع بحسن الرعاية الى ههنا كلام الاستاذ امّا من اخترعي ان اسم الرحمن محل طلوع انوار العناية والرحيم محل اشراق شمس الكفاية قبالعناية تهدى اهل العرفان الى مشاهد القدم وبالكفاية يحفظ حقائق ايمانهم ابدأ لوجه بقاء الديمومية فالبرحمن تأيدهم وبالرحيم ترقيهم وتحفظهم فالاوّل للعناية والاخر للكفاية تغمرهم بنور الازلية بين الصفتين حتى يصيروا بالرحمن مشتاقين وبالرّحيم والهين وقال حميد هل يكون من الرحمن لأهل الايمان الاالأمن والارزاق.

#### {مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّين}

#### {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}

قوله تعالى {إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} اي بمعونتك نعبدك لا بحولنا وقوّتنا وايّاك نستعين بتمام عبوديتك ودوام سَثْرك علينا حتَى نرى فضلك ولا ننظر الى اعمالنا ايّاك نعبد اي ايّاك نعبد لا برؤية المعاملات وطلب المكافآت واياك نستعين اي نستعينك بمزيد العناية بنعت العصمة عن القطيعة وايضا اياك نعبد بالمراقبة واياك نستعين بكشف المشاهدة وايضاً اياك نعبد بعلم اليقين واياك نستعين بحد واياك نستعين بالرّؤية وقيل إياك نعبد بقطع العلائق والاغراض واياك نستعين على ثبات هذا الحال بك ولا بنا وقيل ايّاك نعبد بالعلم وإياك نستعين علينا بفضلك قال سهل اياك نعبد بهدايتك وإياك نستعين بالمعرفة وقيل اياك نعبد بهدايتك وإياك نستعين علينا بفضلك قال سهل اياك نعبد بهدايتك وإياك نستعين بكلايتك على عبادتك قال الانطاكيُّ انما يعبدُ الله على اربع على الرغبة والرّهبة والحياء في المحبّة التي تليها والحياء ثم الرّهبة ثم الرّغبة وقال الاستاذ العبادة بستان القاصدين ومستروح المريدين ومرتع البّهجة للعارفين بها قوة أعينِهم وفيها مسرّة قلوبهم ومنها راحة ابدانهم.

#### {أَهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ}

قوله تعالى: { اَهْدِنَا ٱلصّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ } اي اهْدِنا مرادك منّا لان الطريق المستقيمَ ما اراد الحق من الخلق من الصدق والإخلاص في عبوديته وايضاً ارشِدْنا الى ما انت عليه وايضاً اهْدِنِا انابتك حتى نتصف بصفاتك وايضاً اهدنا الى معرفتك حتى نستريح من معاملتنا بنسيم أنسك وحقائق حسنك وقيل معنى اهدنا اي مِلْ بقلوبنا اليك و اقم بهمنا بين يديك وكن دليلنا منك اليك حتى لا تقطع عمالك بك وقيل اي ارشدنا طريق المعرفة حتى نستقيم معك بخدمتك وقيل أي ارنا طريق الشكر فنفرح ونطرب بقربك وقيل اهدنا بفناء أوصاف الطريق الى أوصافك التي لم يزل و لا يزال وقيل اهدنا هدى العيان بعد البيان لنستقيم لك على حسب ارادتك وقيل اهدنا هدى من يكون منك مبدأه حتى يكون الهدنا هدى من المستقيم بالضيدة عن الصراط لئلا يكون مربوطا بالصراط قال الجنيد إن القوم لما سألوا الهداية عن الحيرة التي وردت عليهم عن اشهاد صفاته الازلية فسألوا الهداية الى أوصاف العبودية كيلا يستغرقوا في رؤية صفات الازلية قال بعضهم البك قصدنا فقومنا وقيل اهدنا بالقوة والتمكين وقال الحسين اي اهدنا طريق المحبة لك والسعى اليك قال الشبلي اهدنا صراط الاولياء والاصفياء وقال بعضهم ارشدنا الذي لا اعوجاج فيه و هو الاسلام وقيل ارشدنا في الدنيا الى الطاعات وبلغنا في الاخرة الدرجات وقال الاستاذ اي فيه و هو الاسلام عدل النستضئ بانوار قدسك عن التقيؤ لظلال طلبنا وارفع عنا ظلّ جَهْذِنا لنستبصر بنجوم جودك فنجدك بك قال الحسين اهدنا الى طاعتك كما ارشدنا الى علم توحيدك قال لنستبصر بنجوم جودك فنجدك بك قال الحسين اهدنا الى طاعتك كما ارشدنا الى علم توحيدك قال على بن أبي طالب كرم الله وجهه اهدِنا اي ثبتنا على الطريق المستقيم والمنهج القويم.

#### [صِراط ٱلنين أنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَيْر ٱلمَعْضُوبِ عَلَيْهِم وَلا ٱلضَّالَينَ }

قوله تعالى {صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} اي منازل الدينَ انْعَمْتَ عليهم بالمعرفة وحسن الادَبَ في الخدمة وايضاً أنعمت عليهم باليقين التّام والصدق على الدَّوام واطلاعِهم على مكائد النفس والشيطان وكشف غرائب الصفات وعجائب انوار الذات والاستقامة في جميع الاحوال وبسعادة الهداية الى القربة بعناية الازلية وهم الانبياء والاولياء والصديقون والمقربون والعارفون والامناءُ والنخباء قال ابو عثمان انعمت عليهم بان عَرَفتَهم مهالك الصّراط ومكائد الشيطان وجناية النفس وقال بعضهم أنعمت عليهم في سابق الازل بالسعادة وقال جعفر بن محمد انعمت عليهم بالعلم بك والفهم منك وقيل انعمتُ عليهم بمشاهدة المنعم دون النعمة وقال بعضهم انعمتَ عليهم بالرّضا بقضائك وقدرك وقيل انعمت عليهم بمخالفة النفس والهوى والاقبال عليك بدوم الوفاء وقال حميد فيما قضيبته من المضار والمسار وقال بعضهم انعمت عليهم بالاقبال عليك والفهم عنك ويقال طريق من افْنَيْتَهم عنهم طاقتهم بك حتى لم يقفوا في الطريق ولم يسدَّهم عنك خفايا المكر وقيل صراط من انعمت عليهم حتى يُحرسوا من مكائد الشيطان ومغاليط النفوس ومخايل الظنون ويقالُ من طهرتَهم من اثار هم حتى وصلوا اليك بك ويقال صراط من انعمت عليهم بالنظر اليك والاستعانة بك والتبري من الحول والقوّة وشهود ما سبق لَهُم من السعادة في سابق الاختيار والعلم بتورَحدك فيما قَصَيْته من المسار والمضار ويقال انعمت عليهم بحفظ الأدب في اوقات الخدمة واستشعار نعت الهيبة وقيل صراط من أنعمت عليهم من تأتَّبوا بالخلوة عند غليات بوادي الحقائق حتى لم يخرجوا عن حد العلم فلم يخلوا بشئ من اعد الهيبة ولم يضيعوا من احكام العبودية عند ظهور سلطان الحقيقة وقيل صراط من انعمت عليهم بل حفظت عليهم آداب الشريعة واحكامَها الشرع وقيل صراط من انعمت عليهم حتى لم يطف شموسُ معارفهم انوارَ ورَعهم ولم يضيعوا من احكام العبودية عند ظهور سلطان الحقيقة.

قوله تعالى {غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم} يعني المطرودين عن باب العبودية وقال ابو عثمان الذين غضبت عليهم وخذاتهم ولم تحفظ قلوبهم حتى تَهوّدوا وتنصّروا وقال الاستاذ الذين صدمتهم هوازم الخذلان وأدركتهم مصائب الحرمان قال ابو العباس الدينوري وكلتهم الى حوْلهم وقوتهم وعريتهم من حولك وقوتك وقيل هم الدين لحقهم دُل الهوان واصابهم سوء الخسران وشعَلوا في الحلال باجتلاب الحظوظ وهو في التحقيق مكرر ويحسبون انهم على شئ وللحق في شقاوتهم سرّ ولا الضّالين عن شهود سابق الاختيار وجريان تصاريف الاقدار {وَلا الضّالين) يعني

المفلسين عن نفائس المعرفة وايضا غير المغضوب عليهم بالمكر والاستدراج {وَلا الضّالينَ} عن انوار السبل والمنهاج وايضاً {غَيْر المغضوبِ عَلَيْهم} بالحجاب {وَلا الضّالينَ} عن رؤية المآب وايضاً غير المغضوب عليهم بالانفصال ولا الضالين عن الوصال وقال ابن عطاء غير المخذولين والمطرودين والمنهانين الذين ضلوا عن الطريق الحقّ وقيل {غَيْر المغضوبِ عَلَيْهم} في طريق الهلكي {وَلا الضّالينَ} عن طريق الهدى لاتباع الهوى واما في قوله آمين اي استدعاء العارفين مزيد القربة مع استقامة المعرفة من رب العالمين والافتقار الى الله بنعت الانظار لاقتباس الانوار وايضا قاصدين الى الله بمراتب النوعية والرّهبة وقال ابن عطاء اي كذلك فاقعل ولا تكلني الى نفسي طرفة عين وقال جعفر آمين قاصدين نحوك وائت اعزّ من ان تخيب قاصداً.

# 002 سورة البقرة

{النم}

{ الم } معناه ان الألف إشارة الى وحدانيّة الذات و اللام إشارة الى از ليّة الصفات و الميم إشارة الى ملكه في اظهار الأيات بالالف اخبر عن فردانية الذات وباللام اخبر عن سرمديّة الصفات وبالميم اخبر عن سلطانيته في اظهار الآيات والالف سر" الذات واللام سر" الصفات والميم سر" القدم في ظهور الآيات اما سر" الذات فلا ينكشف الا بوحداني الذات وسر" الصفات لا ينكشف الا لمَن اتَّخذ صفاته بالصفات وسر القدم لا ينكشف الالمن خرج من الايات تجلَّى بالألفِ لارواح الانبياء من سر" ذاته فأفناها عن البشريات وكَسَاها من أنوار الذات فخصائصهم في ذلك اظهار المعجزات وتجلِّي باللام لقلوب العارفين عن سرّ صفاته فأفناها عن الكدورات والبسها من سننا الصفات فكر امتهم في ذلك اظهار الشطحيات وتجلى بالميم لعقول الاولياء من سرّ قدمه فإفناؤ ها عن الشهوات وإنوارها صفاء القدرة بوسائط الآيات فشرفهم في ذلك اظهار الكرامات وقال جعفر الصادق {الم } رمز وإشارة بينه وبين حبيبه عليه السلام أراد ان لا يطلع عليه احد سواهما اخرجه بحروف بعيدة عن درك الاغيار وفهم السرّ بينهما لا غير وقال بعضهم إن الله خص حبيبه صلى الله عليه وسلم بهذه الأحرف التي في أوائل السُّور وخاطبه بها مخاطبة الحبيب الى الحبيب باسر ار تقصر الأفهامُ والأوهام غيرةً من اطلاع الغير عليها وقال ابن مسعود عرضتِ الاحْرفُ المُعْجم على الرحمٰن عز وجل وهي تسعة وعشرون حرفاً فتواضع الالف من بين الحروف له تواضعه فجعله قائما وجعله مفتاح كل اسم من اسمائه وقيل انّ الألف الف الوحدانيّة واللام لام اللطف والميم ميم الملك معناه من وجدني على الحقيقة بإسقاط العلائق والاعراض تُلطَفت له في معناه واخرَجته من المعبودية الى مُلكِ الاعلى و هو الانفصال بمالك الملك دون الاشتغال بشئ من الملك وقيل الم سرّ الحق الى حبيبه صلوات الله وسلامه عليه و لا يعلم سرّ الحبيب غيره الا تراه بقوله " لو تطمون ما اعلم " اي من حقائق سر" الحقّ و هو الحروف المفردة في الكتاب وقال بعض العراقيين فحيَّر عقول الخلق في ابتداء خطابه و هو مَحلِّ الفهم ليعلموا ان لا سبيل الى معرفة حقائق خطابه لا بعلمهم بالعجز عن معرفة خطابه.

#### {ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى للْمُتَّقِينَ}

{ذلك آلكِتَابُ} اي ذلك سرّ الذي كُتَمْت في الحروف المُفردة للرّبانيين والروحانيين لا شك فيه وايضاً ذلك الكتابُ الذي كَتَبْتُ في صحائف القُدس من رموزا إلهامي حتى تقرأ منها ارواح الصديقين في حقائق القرآن {لا رَيْبَ فِيهِ} اى لا معارضة فيما تفهم اسرار العارفين من نفائس المغيب وايضاً {ذلِكَ ٱلكِتَابُ} اي الذي عَلمتُ ما كان وما يكون ما يفعلُ الخلقُ بعد كونهم لا شك فيه وقيل {ذلِكَ ٱلكِتَابُ} الذي جَرى في سابق علمي ان انزله اليك وقال ابو عثمان {ذلِكَ ٱلكِتَابُ} الذي خاطبتُ به خواص اوليائي واحبائي امرئهم فيه ونهيئهم فيه فنه من تقرب إليّ بقراءته ومنهم من تقرب اليّ بالاوامر فيه فلكل احد من عبادى فيه حَظُ عام وخاصٌ وقيل {ذلِكَ ٱلكِتَابُ} الذي جرى في سابق علمي كتبتُ في قلوب أوليائي من محبّتي ومعرفتي ورضائي وقيل {ذلِكَ ٱلكِتَابُ} الذي كتبتُ على نفسي في الازل ان رحمتي سبَقت غضبي والكتاب اسرار الحبيب الى الحبيب فكل واحد مشرّف على ما خوطب به بقدر معرفته غضبي والكتاب اسرار الحبيب الى الحبيب فكل واحد مشرّف على ما خوطب به بقدر معرفته وحسب كشف لطائف الخطاب له وقيل {ذلِكَ ٱلكِتَابُ} اشارةُ الى ما تقدَّم من الكتاب وقيل خطاب الاحباب عزيزٌ على الاحباب الوقيه شفاؤهم والمنه شفاؤهم والمناب عزيزٌ على الاحباب لاسيَّما عندَ فقد اللقاء وبكتاب الاحباب سلوتهم وآنسُتُهم وفيه شفاؤهم الاحباب عزيزٌ على الاحباب لاسيَّما عندَ فقد اللقاء وبكتاب الاحباب سلوتهم وآنسُتُهم وفيه شفاؤهم

ورَوْحهم وان الله تعالى انزل كتابه على خواص الانبياء ليستقيموا في طلب الرّغائب ويصبروا في نزول النّوائب ويتطابوا بخطابه تسليًا من فقدان لقائه {لا رَيْبَ فِيه} اي لا تُهْمَة فيما كشفت لاسرار الأنبياء والاولياء من لطائف خطابي وغرائب اسرارى وايضاً لا معارضة للنفس فيما عاينت الرّوحَ من سرّ الملكوت وقيل اي لا شكّ فيه لمِن فتحت سرّه وزيّنت قلبة بالفهم عنى وقيل لا رَيْبَ فِيهِ } من طهّرت سرّه بنور الاطلاع على لطائف معانيه {هُدًى للمُتَّقِين} اي هادياً للعارفين الى نفسي وايضاً اي بيانا عما بيني وبين عبادى من اسرار الربوبيّة والعبوديّة وايضاً اي كاشفا عمّا وعَدْت للاتقياء والاصفياء والاولياء وايضاً اي مرشداً للمريدين الى حسن الاداب وهادياً للمحبين إلى حسن الثواب ومفسراً للعارفين حقائق الخطاب وقيل كشفاً لاهل المعرفة وقادياً للمحبين إلى حسن الثواب ومفسراً للعارفين حقائق الخطاب وقيل كشفاً لاهل المعرفة وقوته والمتقى الذي وصفه الله تعالى هو الذي عَزلَ عن الاكوان والحَدَثان تورّعا عن اغواء وقوته والمتقى الذي وصفه الله تعالى هو الذي عَزلَ عن الاكوان والحَدَثان تورّعا عن اغواء الشيطان وتخلق الرحمٰن وقال ابو يزيد المتقى من اذا قال الله واذا عَمِلَ الله وقال الميتد الى تقواه ولم يستند الى تقواه ولم ير نجاته الا بفضل مو لاهُ وقال سهل اذا كان هو الهادى فمن يضل في ذلك الطريق الا من الكدم على التجارب لا على العارف فيصده بشؤم تدبيره ويَهلِكه ولو في في آخر القدم.

#### {ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَّاوةَ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُثْفِقُونَ }

{ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ} ما غابَ عن الابصار منكشفا بنعت الانوار لعيون الاسرار والايمان بالغيب هو تفرس الرّوح بنور اليقين ومشاهدة الحق سبحانه وتعالى والايمان بالغيب شوق القلب الى لقاء الربّ وايضاً الايمان تصديق السّر ما أبصرت الرّوح من مكنون حقائق الغيب بنعت مباشرة حلاوة انكشاف نور الحق في صميم سرّ السّر واتصال بروقه بَطنان القلب وتعريفه اوصاف صفات الحق عقل الكل وايضا الايمان تصديق القلب بوجدان الرّوح رؤية الربّ جلّ وعلا والمؤمنون هم الذين صدقوا مواعيد الغيوب بعد إدراكهم مواجيد قلوبهم من رؤيتها ومواجيدُ قلوبهم لا يكون الا من رؤية ابصار بصائر هم انوار غيب الغيب وترائي الغيب لا يكون لروح الناطقة الا بعد ان يؤيدهَا الحق بتبيين البراهين واستكشافه حقائق الاستدلال بشهود الحال رؤية المدلول واستحكام انوار البصيرة فاذا كمُلت هذه الاوصاف للرّوح ابْصَرَت صفاء صحارى الغيب وتمكّنت تحتّ ركوم انوار اليقين وسناء قدس الحق بنعت بروزه في لباس حق اليقين وحقيقة حق اليقين لا تحصل بالتحقيق الا بعد انسلاخ السّر عن الاستشهاد والاستدلال فاذا فرغ منها اوصله التاييد الى مراتب الكشوف وايضاح الفرقان واورده صدق تحقيق رؤية الغيب ساحات استبصار عيون النفوس واستغناه بما آنس من عجائب جلال المشهود من سيرانه في عالم الشواهِدِ واذا عاين مكشوفات الغيب ببصر العرفان دَخَل في سُجوفِ ايواءِ عزّ الحقّ واغناء الحقَّ بلوائِح البيان عن طلب المشاهدة بالفكر في الحدثان وتَطلع له شموسُ اسر ار انوار القِدَم وتَخْلصُهُ بجمالِها عن اقتباس مصابيح البراهين واذا بَرَق السّر بهذه المعاني اشرق له حق الغيب بأوصافه فصار السّرُّ والغيب متّحداً ويكون السّر غيباً بعينه والغيبُ سرّا بعينه فيُغَيَّبُ السّر في الغيب والغيب في السّر وتحصيل هذا العلم ان الغيبَ يصيرُ اهلاً للسّر لا يحوى فوءهُ ابدأ وصاحبه في كل حالٍ شاهداً لمشاهدة يرى في جميع الانفاس عالم الملكوتِ وعالم الجبروت وهذا صفة قلب محمدٍ صلى الله عليه وسلم وقال الشبلى لما صنَفت ارواحُهُم وشرفت همومهم اشرفوا على اسرار الغيب بعظم أمانتهم وقال بعضهم الذين تُصدِّق نفوسُهُم ارواحَهم بما ادَّت اليهم من خبر ما شاهدته قلوبُهم بما غيب عن نفوسهم وقال ابو بكر بن ظاهر اشار الحقُّ الى اخلاص عباده المخلصيين باتهم بذلوا لمحبوبهم قلوبهم بالايمان بالغيب وبَدَّلوا له نفوسَهُم بالخدمة والعبودية بقوله {وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلُوةَ } وبذلوا ما ملَّكهم فلم يبخلوا عليه بشئ من ذلك علماً بانَّها عوار في ايديهم وهو تعالى

المالكُ لها ولهم على الحقيقة بقوله {وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} وقال الواسطي أمنوا بالغيب ولما عاينوا الحق في القيامة علموا حقيقية انّ ما امنوا به بعيدٌ ما شاهَدُوا وقال بعضهم الله غيب وهو مُغيب الغَيْبِ والقلبُ غيبٌ فاذا أمن الغيبُ بالغيبِ رفع الحجابُ عن الغيب فوجد في الغيب الغيب صاحب الغيب وذلك قوله { ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ } وقال بعضهم الذين يقضون بالغيب في الغيب للغيب وقال الاستاذ حقيقة الايمان التصديق ثم التحقيق وموجب الامرين التوفيق فالتصديق بالعقد والتحقيق ببذل الجهد في حفظ العهد وفرسان اهل الغيب خمس طوائف النفوس والارواح والعقول والقلوب والاسرار ومشاربهم متفاوتة فمشرب صرف بلا مزاج ومشرب عذب بلا اجاج ومشرب ملح ومشرب رايق ومشرب سايق ومشرب زنجيل المحبة ومشرب سلسبيل المعرفة ومشرب تسنيم المشاهدة ومشرب عين المكاشفة وقائدُ التوفيق يقود طائفة السَّعَادة الى مناهل القرية وسائِقُ الخذلان يَسُوق طائفة الشقاوة الى موارد الشهود وموارد النفوس التي تَرُدّها هي اسُنَّ المني واحَسَنُ الهويَ ومناهل الشهوات سواحِل نهر الغفلات ومشارب الارواح الَّتي تَرُدُّها هِيَ سواقي المشاهدات والمكاشفات و عيون القلوب التي تَرُدُّها هي صفاء المعاملات وانوارُ المناجاة والانهار التي ترُدّها العقول هي مشاهدة والربوبيّة وادراك نور القربة من مرآة الأيات والينابيع التي ترُدَّهَا الاسرار هي عجائب كشوف جمال القِدَمِ وشهودها مشهد التَّوحيد وحقائق حق الربوبيّة و مطالع شموس الصفات و مشارق اقمار انوار الذات فالزّهاد اصحاب العقول و مَشْرُ بُهُم الطاعات والعبادات والمحبوبون هم اصحاب القلوب ومشربهُمُ الوجود والحالات والعارفون هم اصحاب الارواح ومشربهم المراقبات والانس والخلوات والموجّدون هم اصحاب الاسرار ومشربهُم التقرّد عن الاكوان والتجّر دعن الحدثان والبطالون هم اصحاب النفوس ومشربهم الدَّعاوي والاباطيل والتر هات والمزخرفات وقيل الغيب هو الله تعالى وقال بعض العراقين الغيبُ هو مشاهدة الكلّ بعين الحقّ وقال ابو يزيد لا يؤمن بالغيب من لم يكن معه سراج من الغيب {وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلاةَ} بر اقِبونِ او قاتَ الصَّلاة لاستنشاق نفخات الصفات و اقامة الصلاة حفظ أداب العبوديّة في جناب الربوبيّة بنعت الافتقار الى مشاهَدة الملك الجبار لان في الصّلاة قرّة عيون العارفين ومناجاة المحبين ومشاهدة الحق للشائقين وقال ابن عطاء اقامة الصلاة حفظ حدودها مع حفظ السر مع الله ان لا يختلج بسره سواه {وَممَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ } اي يطلبَون قرب الرزّاق بخروجهم عن الارزاق واينما يتقربون اليه بما نالوا منه وايضاً يتخلّقون بخلقه في الاكرام والاعطاء وايضاً يتحدّثون بما وَجَدُوا من انوار الكواشف وكرائم المعارف عند السّالكين الصّادقين وقيل في الامساك لذة وفي الانفاق لذة وكلُّ ما يَلذ فهو بعيدٌ من عَين الحق وقيل ينفقون مما خصصناهم به من انوار المعرفة يفيضون بركاتها ونورها على مَنْ تَبعهُم.

#### {أُولَـٰلِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَـٰلِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ} \* {إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَندَرْتَهُمْ أُمْ لَمْ تُلذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ}

قوله تعالى {أوْللْنِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِمْ وَأُوللْئِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ } اي اولئك على حقيقة يقين متصلة بانوار المعرفة ان الله تعالى بلا معارضة النفس وريب الشيطان مفلحون من مكائدهما ووسواسهما وايضاً مفلحون من الله بالله وقيل اولئك الذين لزموا طريق المفاصلة بالانفصال عما سوى الحق فأفلحوا فانقطع الحجب عن قلوبهم فشاهدوا {إنَّ ٱلذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَانَدْر تَهُمْ أَمْ لَمُ تُنْذِرْ هُمْ لا يُؤْمِنُونَ } اي انَّ الذين احتجبُوا عنا بحظوظ البشريات سواء عندهم انذارك بقطيعتنا عنهم وتخويفك بعقوبتنا عليهم لانهم في مهمة الغفلة عن مباشرة المعرفة لا يقرون باللقاء والمشاهدة لاستغراقهم في بحار الشهوة وقيل ان الذين ضلوا عن رؤية مننى عليهم في السبق سواء عندهم مَنْ شاهد الاعواض في خدمتي ومَنْ شاهد المعوّض لا تخلصْ سَرَائر هم و لا يثبت لهم الايمان الغيبيّ وانما إيمانهم على العبادة.

#### { خَتَّمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ عَلَى اسمُعِهِمْ وَعَلَى أَبْصِرْ هِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظيمٌ }

{خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ فَلُوبِهِمْ} اي ما نظر اليها منذ خلقها فحرَّم عليها انوار ذكره ومواصلة إلهامه ورَّعَلَىٰ سَمْعِهمْ اي على سمعهم وقر الضلال فلم يسمعوا حقائق الخطاب {وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ } اي على البصارهم غطاء القصر فلم يبصرُوا بها طراوة صفة الصانع في الصنع ولم يَقرَّسوا بالبصائر ما كشف الله لاهل الايمان من ملكوت السماوات والارض {ولَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ } عَذَابهم بُعْدهم عن قرب مولاهم حتى لم يدركوا بركات كراماته وقيل اهل البصر نظروا من الله الى الاشياء على الله فحَجَبهم من الله الى الاشياء فشاهدوها في اسرار القدر واهل النظر استدلوا بالاشياء على الله فحَجَبهم عقولهم واستدلالاتهم عن بلوغ كنه المعرفة بالله قال علي بن ابي طالب رضى الله عنه طبع الله على قلوبهم برؤية افعالهم بمعاونة النفوس حتى كفروا سرّاً وأمنوا علانية قال جعفر الصادق على قلوبهم برؤية افعالهم من ختم على قلبه برؤية الاعواض الختم على قلبه براؤية الاعواض ومنهم من ختم قلبه بالاسلام ومنهم من ختم قلبه بالايمان ومنهم من ختم قلبه بالمعرفة ومنهم من ختم قلبه بالتوحيد فكلٌ واقف مع ذلك الختم وقال سَهُل اسبل عليهم ستر شقاوةٍ فصمُوا عن سماع الحق وعَموا عن ذكره.

{وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَمَا هُم بِمُوْمِنِينَ} \* {يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلاّ ٱقْفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ} \* {فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ قَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضاً ولَّهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بما كَانُوا يَكْذِبُونَ} \* {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُقْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصَلِّحُونَ} \* {ألا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلمُفْسِدُونَ وَلَـكِن لاَ يَشْعُرُونَ}

{ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ } هؤلاء اهل الدعاوي الذي يزينون ظواهرَهم بشعار المخلصين ويُخربُونَ بواطنهم بسوء اخلاق المنافقين كلامهم كلام الصدّيقين و افعالهم افعال المكذبين وقيل ان الناس اسم جنس و اسم الجنس لا تخاطب به الاولياء وقال بعضهم ليس الايمان ما يتزيّن العبيد قولاً وفعلاً لكن الايمان جرى السّعادة في سابق الازل وامّا ظهورها على الهياكل فربّما يكون عواري وربّما يكون حقائق {يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا } اي يخادعون اولياء الله مِنْ حيث اقرار الايمان بالقلوب واخفاء التداهُن في النفوس {وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُم} حين لا يعلمون تفرسَ اهل الولاية فيفتضحون عندهم وإما خدعهم مع اهل الايمان من حيث الظواهر قولاً وفعلاً ودَسَائسهم في البواطن حِقْداً وبعداً وايضاً يخادعون الله بالفرار والذين أمنوا بالاقرار وقال بعض العراقيين الخداع والمكر تنبيه من جهة شهود السعايات و الالتفات الى الطاعات كي لا يعتقد فيها بانها اسباب الوصول الحق كلا {فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ} اي دعوته تشغلها قبول الحق وتلهيها بقبول الخلق وايضاً اي غفلة عن ذكر العقبي وهمة مشغولة بحب الدّنيا {فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضاً } بتبعيدهم من قربه وتشغيلهم عن ذكره وقيل {فِي قُلُوبِهم مَّرَضٌ } بخلوّها من العصمة والتوفيق والرعاية وقال بعضهم بميلهم الى نفوسهم وتعظيم طاعتهم عندهم ومن مال الى شيء عَمِي عن غيبه فزادهم الله مرضاً بان حَسَّن عندهم قبائحهم فافتخروا بها وقال سهل المرض الرياءُ والعجب وقلة الاخلاص وذلك مرض لا يدَاوي الا بالجوع والتقطع وقال ايضاً مرضٌ بقلة المعرفة بنعم الله تعالى والقعود عن القيام بشكر ها والغفلة عنها وهذا مرض القلب الذي ربُما يتعدّى {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي ٱلأرْضِ } اي لا تنكروا اولياء الله ولا تشوَّشُوا قلوبَ المريدين بغيبة شيوخهم عندهم ولا تلقوهم الى تهلكة الفراق وقنطرة النفاق وايضاً لا تخربوا مزارعَ الايمان في قلوبكم بالركون الى الدّنيا ولذاتها امّا قولهم { إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ } فاوقَعَهم اللهُ في شر الاستدراج وحجَبَهم عن اصلاح المنهاج فُرأوا مسَاوِئهم المحاسِن فاحتجبوا عن المعنى وخرجوا بالدّعوى ويحسبون انهم يحسنون صنعا في ترك نصيحة العلماء ومصادفة الاولياء وهذا معنى قوله تعالى {وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ} وقيل {هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ} بعصيان الناصحين لهم ولكن لا يشعرون لانهم محجوبون عن طريق الانابة والهداية.

#### {ٱللَّهُ يَسْتَهْزِيءُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ }

{ ٱللَّهُ يَسْتَهْزَىءُ بِهِمْ } اي يتركهم على ما هم عليه و لا يهديهم اليه وايضاً يريهم الاعمال ويحرم عليهم الاحوال وقيل يُحَسِّنُ في أعينهم قبائح افعالهم.

#### {أُولَا لِكَ الَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلصَّلَلة بِٱلهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تَّجَارِتُهُمْ وَمَا كَاثُوا مُهْتَدِينَ }

{أُولْلُئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّلَالَة بِٱلهُدَى } لما احتجبوا عن رؤية حقيقة مشاهدة الاحوال ولم ينالوا عزة معانى القربة آثروا حظوظهم على ما اوثوا من الكرامات الظاهرة حين باعوها بلذائذ الشهوة وهذه صفة ابليس وبلعام وبر صيصا وامثالِهم من اهل الخدّاع وقال ابن عطاء القناعة بالحرص والاقبال على الله بالميل الى الدنيا {فَمَا رَبِحَتْ تُجَارِتُهُمْ } ما ربحَ من يُبَدّلُ بى سواى {وَمَا كَانُوا مُهُنّدِينَ } في سابق علمي قلاً جل ذلك مَالُوا عَنى.

#### {مَثِّلُهُمْ كَمَثَلُ ٱلَّذِي ٱسْتُوقَدَ نَاراً فَلْمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوالهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُو رهِمْ وتَركَهُمْ فِي ظُلْمَتٍ لاَ بُيْصِرُونَ}

{مَثَلُهُمْ كَمَثَل ٱلذِي ٱسْتَوقَدَ نَاراً } هذا مثل من دَخل طريق الاولياء بالتقليد لا بالتحقيق يعمل عمل الظاهر وما وَجد حلاوة الباطن فترك الاعمال بعد فقدان الاحوال وايضاً مثل من استوقد نيران الدّعوى وليس معه حقيقة الغنى فاضاءت ظواهره بالصّيتِ والقبول فافشى الله نفاقه بين الخلق حتى تبدوه في اخَس السحرية ولا يجد مناصا من فضاحة الدّنيا والآخرة وقال ابو الحسن الوراق هذا متل ضرّبه الله لمن لم يصح له احوال الارادة فارتقى من تلك الاحوال بالدّعاوى الى احوال الاكابر فكان يُضى عليه احوال أرادية لو صحّحها بملازمة أدابها فلمّا مزجها بالدعاوى أدْهَبَ الله عنه تلك الانوار وبقى في ظلمات دَعَاويه لا بيصر طريق الخروج منها.

# [صُمُّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَر ْجِعُونَ ]

اي صمت اسماع ارواحهم عن اصوات الوصلة وحقائق الهام القربة التي يُعرف بها الحق عن صفاته لاوليائه بكم عن تعريف علل بواطنهم عند أطباء القلوب عجباً ونفاقاً عُمى عن رؤية خاتمتهم التي ختم لهم الحرمان والشقاء وايضا عُمى عن رؤية انوار جمال الحق في سيماء اوليائه وحسن افعاله في آياته وقال بعضهم {صمم ً لا يسمعون القرآن {بكم} لا يتكلمون بالايمان {عمى} لا يرون دلائل الرحمن وقيل صمت اذان قلوبهم وخرست السنتهم عن الذكر وعميت اعين صدورهم عن الاعتبار وقال الجنيد صموا عن فهم ما سمعوا وبكموا عن عبادة ما عرفوا وعموا عن البصيرة فيما اليه دعواهم.

{يكَادُ ٱلبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصِئرَهُمْ كُلُمَا أَضِنَاءَ لَهُمْ مَّشَوا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَنَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بسَمْعِهمْ وَأَبْصِئرِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }

{ كُلُمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشُوا فِيهِ وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا } اي اذا وجَدُوا من طاعتهم حلاوة وعوضاً عاجلاً فشر عوا فيها واذا احتبس عليهم طريق الكراماتِ فتركوا جميع الطاعات قال الحسين اذا اضاءَهم مرادهم من الدّنيا والدين ألغوه واذا ظلم عليهم من خلافٍ بعقولهم قاموا مجهولين.

#### {يَالُّهُمَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}

{يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا رَبَّكُمُ } اي شَرَّفُوا انفسكم بعبادة ربّكم وايضاً اشكروا نعمة معرفتي بعبادتي وقيل وَحدُوا ربّكم وقال جعفر الصّادق بينوا ربوبيته ثم اعبدوه على حد الهيبة والاجلال و عاينوا ولل تربيتكم لتعلموا خصوصيته ايّاكُم من بين سائر خلقه.

# {ٱلّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا للّهِ أَنذَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}

{ ٱلذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً } اشار بهذا الى ترك المرتع والمنظر ما دام الارض لغرماء الحق وطان السّماء غطاءً {وَأَلْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمُ } بين للعباد امر رزقهم انه ليس من عند غير الله حتى يشتغلوا عن عبادة ربه باهتمام الرزق {فَلا تَجْعَلُوا اللهِ أَندَاداً } اي فلا تجعلوا لله شريكاً في طلب رزقكم منه بعبادة ربّكم لا تبيعوا عبادة الله بمال الدنيا {وأَئتُمْ تَعْلَمُونَ } ان الله تعالى رازقكم وخالقكم اي لا تكونوا مرائين وللطاعة بائعين وللدنيا وقبولها مشترين قال سهل اي لا تجعلوا لله اضدادا واكبر الاضداد النفسُ الامارة بالسوء.

## {وَيَشُرِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَرُ كُلْمَا رُزقُوا مِنْهَا مِن تَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَـٰذَا ٱلّذِي رُزْقًا مِن قَبْلُ وَٱلْوا بِهِ مُتَشَّلِها وَلَهُمْ فِيهاً أَرْوَاجٌ مُطْهَرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ}

{ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينِ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ } ان لاهل المعرفة جنان جنّة العبودية وجنّة الربوبيّة وجنة المعرفة وجنة المحبة وجنّة القربة وجنة المشاهدة وجنة المداناة وجنَّة الوصلة وجنَّة التوحيد وجنة البقاء وجنَّة البسط وجنَّة الرجاء وجنَّة الانبساط وجنَّة السّكر وجنّة الصَّحو وجنّة الملكوت وجنّة المكاشفة وجنّة الحقيقة وجنّة العلم ولكل جنّة منها نهر تجرى من تحتها فجنة العبودية الكرامات ونهرها حقائق الحكمة وجنة الربوبية مشاهدة صرف القدرة ونهرها رؤية تجلى الحق في مرآة الآيات وجنة المعرفة ادراك نوادر الالوهية ونهرها صفاء الاخلاص وجنة المحبة مشاهدة الألاء ونهر ها الرّضا بمراد المحبوب وجنّة القربة مباشرة انوار الصفة ونهر ها خاصية المحبّة وجنّة المشاهدة الدهشة في جمال الحق ونهر ها لطائف الاشارة وجنة المداناة الاستئناس برؤية الوصال والتبري من الحَدَثان ونهر ها كشف غرائب تجلي الصفات وجنة الوصلة اللذة في العشق ونهر ها المحبة وجنة التوحيد التلبس بلباس الربّاني ونهرها الانسلاخ عن لباس الانساني وجنة البقاء التمكين ونهرها السّكينة وجنة البسط الفرج بالمشاهدة ونهرها الطمأنينة وجنة الرجاء الشوق ونهرها الانس وجنة الانبساط الاتحاد ونهرها الفريدة والحكمة في الحضرة وجنة السكر حلاوة الفناء ونهر ها صفاء عيش الرُّوح في المشاهدة وجنّة الصّحو المعجزات وتقلب الاعيان ونهرها العلمُ اللَّدني وجنة الملكوت رؤية تصاوير اشخاص الارواح ونهرها مزيد اليقين وجنة المكاشفة المراقبة بنعت وجدان صفاء المعرفة ونهرها اسرار الفراسات وجنة الحقيقة وجدان الروح في مقام الجمع والتفرقة ونهرها التلوين والتمكينُ وجنة علم المجهول الراحة في الشطحيّات ونهرها غوص الروح في بحر الحقيقة {وَأَثُواْ بِهِ مُتَسَّابِها} اهْلُ جنان الوُصِلةِ اذا كشف لهم اسْر إن الغيب رأوا مشاهدات انوار الصفات

في مقامات الارواح جميعها يدل بعضهم بعضاً يحصل لهم من نور الكبرياء ما يحصل لهم من نور العظمة ومن نور القدم ما يحصل من نور البقاء هكذا جميع الصفات وايضاً اذا تمكن اهل المشاهدة في الجنة غذاء ورأوا ربّهم تعالى وجدوه على صفة التي اظهر نفسه جلّ وعز ّلاهل المكاشفة في دار الدّنيا يقولون {هَذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ} اي ما نحن كنّا فيه من مشاهدته في المكاشفة في دار الدّنيا الصفات في الآجل لان وجوده تعالى لا يتغيّر بتغير الزمان في المكان أوله في الربوبيّة آخره في الالوهيّة و اخره في الصمدية اوّله في الازلية وقال السري في قوله {وبَشِّر النّين آمنُوا وعَمُوا الصَّالِحَاتِ} أخلص سرّه و عبادته لى ان لهم جنّات تجرى اي نورا في اسرارهم وقلوبهم في الدنيا يستريحون اليه للتوكل والالتقاء ونوراً في الاخرة بدخولهم الجنان ومجاروتهم الرّحمن.

#### {إِنَّ ٱللَّهَ لا يَسْتَحْى أن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَهُ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَقَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً ويَهْدِي بِهِ كَثِيراً ومَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ ٱلقَسْقِينَ}

{ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ } امّا الذين شاهدوا بنعت الاصطفاء في مشاهد الازل و رأوا جمال مشاهدة الحق وسَمِعوا كلامه فيعلمون ان القرآن حق من ربّهم لانهم صادقوا حقيقة مقام التصديق بنعت الارواح قبل كون صورتهم وبعد كونها قابلوا الاخر بالاوّل والاول بالاخر و جدوا صرفا صدقا فاستقاموا في الصدق والاخلاص حين سَمِعُوا خطاب الحق {وَأُمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا } الذين لم يبلغوا مقام المشاهدة وَقَقوا في بحر الاشكال ولم يهتدوا بضرب الامثال قوله تعالى {يُضِلُّ بهِ كَثِيراً و وَيَهْدِي بهِ كَثِيراً } القرآن بحر عجائب الربوبية واخبار غرائب أسرار صفة القدسية فمن كحله الله بكحل نور الحقيقة يرَى بعين السر عرائس مشاهدات الصفات ويعشق بها ويَبقى في طلب مزيد حقيقة علومها ويندرج بمهجته تحت احكامها برسم العبوديّة ومتابعة المخاطبة ومن اعمى الله قلبه عن مشاهدة تجلى كتابه يضل في طريق الذكرة ويغرق في بحر النجاة خلق الصلالة وقيل بين العبد وبين الله بحر ان بحر الهلاك وبحر النجاة وقد يهلك في بحر النجاة خلق كثير كما قال {يُضِلُّ بهِ كَثِيراً ويَهْدِي بهِ كَثِيراً }.

#### [الذينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيتَقِهِ وَيَقطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ويُقْسِدُونَ فِي الأرْض أُولَـثِكَ هُمُ الْخَلِيرُونَ}

{ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدُ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مِيتَّاقِهِ } الاشارةُ فيه الى حال اهل الفترة الذين سَلكوا طريق اهل القصد ثم رَجَعوا الى ما عليه عادة العَوام من الرُّخص والتأويل فمن هذا شانه فقد زاغ محجّةِ المشاهدة وتَحيَّر في اودية الغفلة وتَهَيَّمَ في سراب الفقدان محجوبًا عن مشاهدة الرّحمن.

# {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَتَا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ النِّهِ ثُرْجَعُونَ}

{كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ } اي كنتم امواتاً في قبور العدم فأحياكم بانوار القدم وايضا كنتم امواتا في غطاء الغفلة فأحياكم بروح المعرفة وقال الشبلي وكنتم امواتا عنه فاحياكم به وقال ابن عطاء كنتم امواتا بالظاهر فاحياكم بمكاشفة الاسرار ثم يميتكم عن اوصاف العبودية ثم يحييكم باوصاف الربوبية ثم اليه ترجعون عند تحيركم عن ادراكه صرف الدّات والصفات عن شواهد المعرفة في طلب الحقيقة قال فارس كنتم امواتاً بشواهدكم فأحياكم بشواهده ثم يميتكم عن مشاهدكم ثم يحييكم بقيام الحق عنه ثم اليه ترجعون عن جميع مآلكم وكنتم له وقال الواسطي وبخم بهذا غاية التوبيخ لان الموات والجماد لا ينازع صانعه في شيء فانما النّزاغ من الهياكل

#### { هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ ٱسْتُوى إلى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَوْتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }

{ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلأرْض جَمِيعاً } لاعتباركم وامتحانكم حتى يُميِّز بين الصادق بتركها لوصوله الى خالِقها وبين المدعى بسكونه اليها عن مدبرها وايضا {خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلأرْض جَمِيعاً } لتطلبوا في الاشياء خالق الاشياء لانه اظهر نفسه في مرآة الكون للعارفين والمحبين قال ابن عطاء ليكون الكون كلها لك وتكون الله فلا يشتغل بما لك عَمَّن انت له وقال بعض البغداديين في قوله {هُوَ ٱلذِي خَلقَ لَكُمْ } انعم عليك بها فان الخلق عَبَدَةُ النعم لاستيلاء النعمة عليهم فمن ظهر للحضرة اسقط عنه بالمنعم رؤية النعم وقال ابو الحسين النوري أعلى مقامات اهل الحقائق الانقطاع عن العلائق وقال ابن عطاء احكم التدبير فيهن {ثمَّ ٱستَوَى إلى ٱلسَّمَآء } اي كما زين ملكوت الارض بانوار القدرة للمؤمنين فقصد الى تزيين ملكوت السمّاء بسناء العزة للعارفين.

#### {وَإِدْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَّئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيقَهُ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بحمْدِكَ وَنُقْدَسُ لَكَ قَالَ إِنِّي َ أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}

{ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً } لمَّا لم يعرفوا الله تعالى بحق المعرفة و عَجَزوا عن ادر اك الحقيقة وانصرَ فُوًّا عن باب الربوبيّة من هجوم إجلال سطوات العّزةِ عليهم فاحالهم الحق جلّ وعزّ الى آدم باقتباس العلم والادب في الخدمة حتى يوصلهم بعلم الصفات الى ما لم ينالوا بالعبادات لانهم عبدوا الله بجهل ولم يعرفوه حَقّ معرفته وهو عرف الله بحقيقة العلم الذي علمه من العلوم اللدنية لا جرم انّه استاذهم في علم المعرفة وان سَبقوا منه بالعبادة وايضاً لم يَرَ في الكون محبّاً صافياً كما يريد فجعل أدم لاجل المحبّة لانه خلق الملائكة لاجل العبادة فعرّفهم عند المشورة مع الملائكة خلوهم من المحبّة بشغلهم عنه بالعبادة وايضا اراد الملائكة ان يروا الله تعالى فعلم الحق ضعفهم عن النظر اليه فجَعَل آدم لهم حتى يرونه لان الله تعالى خلقه بيده وصوره بصورته ووضع فيه مرأة روحه إذا نظروا فيها تجلَّى لهم الحقِّ تعالى وايضاً ليس في العالم شاهد جميل يحبه الحقِّ فخلق بيده وألبَسَه صفة من صفاته وأحبه بصفاته لأجل صفاته وايضاً اراد الحق ان يظهر لهم نفسه في حقائق الصنع فانصر فوا من الحق الى الخلق وقيل عصوا الله تعالى باعتراض الحق في مذمة آدم و مَدَح انفسهم لما قالوا { أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ } لان الله تعالى سَمّى آدم خليفة في بدو الخطاب والخليفة لا يخيف و لا يجور فجهلوا مَنْ وصفه الله تعالى بخلافته وعلمه بخصائص محبته ومَدَحه بالخلافة وهم عَيَّروه بالفسق والجهالة من سوء الظن وقلة الادب فكشف الله تعالى نقاب القدس عن وجه آدم وأنور بجماله العالم فخجلوا من دعواهم واعتَرفوا بجهلهم فقالوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لنَا إلا مَا عَلَمْتَنَا } وقولهم { وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ} تحركوا من حيث الاعمال وشان آدم من حيث الاحوال برؤية الفعل عن مشاهدة الاصطفائية التي سبقت بنعت الحسن لادم وايضاً تعرضوا بنعت المعبودية عند سرادق العظمة منه على الربوبية فاسقطهم الله عن مقام حقيقة المعرفة واحوجهم باقتباس علم أحوالهم عن أدم قال بعضهم لما شاهَدُوا افعالهم وافتخروا بها رد الله تعالى وجو هَهُم عنه الى أدم وأمر هم بالسجود له إعلامًا انّ العبادة لا تَزن عنده شيئًا وقال بعضهم مَن استكبر بعلمه واستكبر بطاعته كان الجهل وطنه ألا تراهم لمّا قالوا {ونَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ} ألجأهم الى ان قالوا {لا عِلْمَ لَنَا } وقال الواسطي من قال أنا فقد نازع القدرة قالت الملائكة نحن نسبّح بحمدك ونقدس لك وذلك لبعدهم من المعَارِفِ وهم ارباب الافتخار والاعتراض على الربوبية بقوله { أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا} وقال ابن عطاء ان الملائكة جعلوا دعاويهم وسيلة الى الله فامر الله النّارَ فأحرَقَ منهم في ساعةٍ واحدةً ألوفاً فاقروا بالعجز وقالوا {سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لنَآ } وقال جعفر لما باهوا بأعمالهم وتسبيحهم وتقديسهم ضربهم كلهم بالجهل حتى قالوا {سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَآ} وقال بعض العراقبين شروط الخلافة رُؤية بداية الاشياء فصلاً ووصلاً اذ لا فصل ولا وصل لم ينفصل منه شيء واي وصل للحدث والقدم وقال بعضهم عَيَّروا آدم واستصغروه ولم يعرفوا خصائص الصنع به واظهر عليه صفات القدم فصار الخضوع له قربة الى الحقّ والاستكبار عليه بعداً من الحق وقال ابو عثمان المغربي ما بلاء الخلق الا بالدّعاوى الا ترى ان الملائكة لما قالوا {ونَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَسِّمُ لَكَ} كيف رُدّوا الى الجهل حتى قالوا {لا عِلْمَ لَنَا}.

## {وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلأسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَّئِكَةِ فَقَالَ ٱلْبِنُونِي بِأَسْمَآءِ هَؤُلاءِ إِن كُنْتُمْ صَلَّفِينَ }

{وَعَلَمَ آدَمَ ٱلأسْمَآءَ كُلَهَا} عَلَمه اسماءَ الصفاتِ الخاصة الّتي عَرفَ بها حقائق جميع الصفات واهتدى بانوار ها طرائق معارف الذات وايضاً عَلَمه اسماء المقامات الّتى هي مدارج الحالات وقال الجريريُّ علمه اسماً من اسمائه المخزونة فعلم به جميع الاسامى وقال ابن عطا لو لم يكشف لأدم علم تلك الاسامى لكان أعجز من الملائكة في الاخبار عنها وقيل غلب علمه على علم الملائكة لقوة مشاهدة الخطاب من غير واسطةٍ في قوله {وَعَلَمَ آدَمَ ٱلأَسْمَآءَ كُلُهَا}.

#### {وَإِدْ قُلْنَا لِلْمَلَّائِكَةِ ٱسْجُدُوا لأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلكَّفِرِينَ }

{وَإِدْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ ٱسْجُدُوا لآدَمَ} ألبس الملائكة لباس العبودية فاعجبوا بعبادتهم والبَس آدم لباس الربوبيّة ورقم عليه طراز صفاته و عَرضه على الملائكة فرأوة ملتبساً بلباس الحق فخجلوا عن تعجبهم بعبادتهم فأمر هم الله بسجود آدم تغييراً لهم وتعليماً ان عبادتهم لا يزيد بالربوبيّة ولا تنقص من الالوهيّة وايضا لما خلقه بخلقه وضوره بصورته والبَسه انواره ونفخ فيه من روحه وأسكنة جنته وأجلسه على سرير مملكته فسجد له ملائكته حتى اكمل له في العبوديّة صفات الربوبيّة فلما سجد الملائكة لآدم فابي ابليس عن السجود لان الملائكة رأوا فيه سر الله تعالى و عليه لباس الله مصبوغاً بصبغ الله ولم يَر ابليس ما كشف لهم فابي واستكبر من غضب الله عليه وكان من الكافرين اي في سابق علمه من المطرودين وقال ابن عطاء لما استعظموا تسبيحهم وتقديسهم أمَر هم بالسجود لغيره يريهم به استغناه عنهم و عن عبادتهم قال الحسن بن منصور لما قيل لابليس اسجد لآدم خاطب الحق فقال ارفع شرف السجود عن سرّى الا لك في السجود حتى اسجد له ان المجان الم ويتني فقال له فاني اعذبك عذاب الابد فقال أولسْتَ تراني في عذابك لي قال بلي فقال فرؤيتك لي تحملني على رؤية العذاب افعل بي ما شئت فقال اجعلك رحيماً قال ابليس أوليس فقال فرؤيتك لي تحملني على رؤية العذاب افعل بي ما شئت فقال اجعلك رحيماً قال ابليس أوليس فقال فرؤيتك لي غيرك افعل بي ما شئت.

# {وَقُلْنَا يَآءَادَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلاً مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِيْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلطُّلِمِينَ }

{يَاآدَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّة} اي أسكن في جوارى من قطيعتى وان تصيبك خطيئة فان في عصيانك في دار العصمة عذر عصاة او لادك من اهل التوحيد في دار المحنة واشتياقك الى نعمتى بعد هجرانك من جوارى وبلوغك بعد فنائك في القدم الى لقائى وايضا أوصاه بالتمكين عند خداع ابليس ومكره حتى لا يزول قدمه عن مقام التمكين بمقالته العين وايضا اراد الله ان يعصنيا فوكلهُما الى انفسهما وعَزلهما عن القربة بادْخالِهما في الجنة لان أدم وحواء طفلا الزمان لا يستقران في جبروت الرحمٰن فالجأهما الى أكل ثمار اشجار الجنان لافراد القديم عن الحدثان الا ترى الى قوله تعالى {وكلاً مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئتُما } وقال القاسم السكون في الجنة وحشة من الحق وانه ردّ المخلوق إلى المخلوق وهو رد النقص الى النقص لامتناع الازل عن الحوادث وقال بعضهم ردّهما في السكون الى انفسهما وكلهما اليها فقال { اسكن انت وزوجك الجنة } وفي

رد المخلوق الى المخلوق اظهار العلل عوزات الطبع {وَلاَ تَقْرَبَا هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ} اخفى الله تعالى في الشجر اسرار الربوبية لآدم وحوّاء ومنعهما عن قربها حتى لا يتشوّش عليهما عيش الانسانية ولكن هيّجهما بمنعهما عن قرب الشجرة الى طلب تناولها فلما قربا الشجرة كسا الشجرة انوار القدس وتجلى الحق سبحانه لهما من الشجرة كما تجلى من شجرة موسى لموسى فعشقا الشجرة ووقعا فيها ونسيا ذكر النهى عن قربها قال ابن عطاء نهى عن جنس الشجرة فظن آدم ان النهى عن المشار اليه فتناول على حدّ النسيان وترك المحافظة لاعلى التعمد والمخالفة قال الله تعالى وقال بعضهم معناه الله نَهَاهما عن قرب الشجرة وقضى عليهما ما قضى عليهما ما قضى لنريهما عجزهما وان العصمة هى التى تقومهما لا جهدهما وطاقتهما.

#### {فَأَرْلَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَ جَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَنُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلأرْض مُسْتَقَرُّ وَمَتَّعٌ إِلَىٰ حِينٍ}

{ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوً } الاشارة فيه انّ المريد لا يجوز ان يعتدى بكل احدٍ وربما يقع بكلام اهل الخداع في هاوية الهلاك والمريد قلب غلب عليه الارادة وحلاوة المعاملة وكل من يدعوه الى شئ من المعاملة يسمع كلامه وان كان مدعيا لانه لا يعرف كيفيّة الأحوال فيسقط عن درجة الارادة بشؤم صحبة الاضداد وايضاً من سلك طريق الشهوة احتجب عن مشاهدة القربة لان سوء الادب يوجب سقوط المريد عن درجة الحُرْمَة { وَلَكُمْ فِي ٱلأرْض مُسْتَقرِّ } اي مشهد اشباحكم في ملكوت الحضرة { وَمَنَاعٌ إلى حينٍ } متاعهم انوار تجلى الحق يترادف على قلوبهم ليَعيشوا به تسلياً عن فقدان المشاهدة.

#### {فَتَلقَّى عَادَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ}

{فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ } الكلمات ما اعتذر الله ادم من انفاذ قضائه وقدره عليه فتلقى ادم من ربه تلك الكلمات فاعتذر بها من الله لخطيئته وقيل هي ربّنا ظلمنا انفسنا وقال جعفر بن محمّدٍ قال أدم يا رب ما خدعت الا بك.

# {ينَذِي إِسْرَائِيلَ ٱدْكُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّي فَأَرْهَبُون}

{يَابَنِي إسْرَائِيلَ آدُكُرُوا نِعْمَتِيَ آلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ } اي اذكروا معونتي في طاعتكم و هدايتي قبل مجاهدتكم وما كشف لكم من اسرار معرفتي حتى لا تغتروا بمعاملتكم وقال بعضهم ربط بني اسرائيل بذكر النعمة واسقط عن امة محمد صلى الله عليه وسلم ذلك فَدَعَاهم إذا ذكره فقال اذكروني اذكر كم لتكون نظر الامة من النعمة الى المنعم ونظر امة محمد صلى الله عليه وسلم من المنعم الى النعمة وقال سهل بن عبد الله اراد الله ان يخص امة محمد صلى الله عليه وسلم بزيادة على الامم كما خَصَ نبيهم عليه السلام بزيادة على الانبياء فقال للخليل عليه السلام وكذلك نُري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وقطع سر محمد صلى الله عليه وسلم ورؤيته عما سواه فقال الم تر الى ربك قوله {وَأُو قُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ } اي اوقوا بما نقشت في قلوبكم من حقائق الهامي وخطابي في جميع الاحوال بامتثال امري اوف بكشف جمالي لكم حين احتَجبتم عن الهامي وقربي وايضا اوفوا بما اعطيكم من استعداد معرفتي و عمارة موقع نظري اوف بكنْ اطلعكم على خز ائن سِتريّ وحقائق علمي في سوَائر غيبي وقال بعض البغدادين اوفوا بعهدي اطلعكم على خز ائن سِتريّ وحقائق علمي في سوَائر غيبي وقال بعض البغدادين اوفوا بعهدي الميثاق الاول بلفظ بلي فلا ترجعوا في طلب الشئ الي غيري وقيل اوفوا الوقوا الوقوا الوقوا الوقوا الوقوا الميثاق الاول الفظ بلي فلا ترجعوا في طلب الشئ الي غيري وقيل اوفوا الوقوا الوقوا الوقوا الوقوا الوقوا الوقوا الوقوا الميثاق الاوقوا الوقوا الوق

بعهدي احفِظوا ودائعي عندكم لا تظهروها الا عند اهلها اوف بعهدكم ابيح لكم مفاتيح خزائن برسي وانزلكم منازل الاصفياء وقال ابو عثمان اوفوا بعهدى في التوكل اوف بعهدكم بكفاية مهماتكم وقال ابو سعيد القرشي اوفوا بعهدى في حفظ اداب الظاهر اوف بعهدكم بتزيين سرائركم وقال بعض العراقيين اوفوا بعهدى في العبادات اوف بعهدكم اوصلكم الى منازل الرعايات وسئل ابو عمرو البيكندي عن قوله اوفوا بعهدى فقال وفاء العهد الامانة وهُوان لا يخالف سريرتك علانيتك لان القلب امانة والوفاء بالامانة الاخلاص في العمل فمن لم يخلص لا نقيم له يوم القيامة وزناً {وَإِيَّايَ فَأَرْهَبُون} هذا خطاب الخاص من الخاص الى الخاص امر هم باجلال نفسه بخصائص التعظيم مع لب اليقين خوفا منه به لاعنه فانه جلّ وعز خوفهم بنفسه لاعن نفسه وقال سهل بن عبد الله ايّاي فار هبون موضع اليقين ومعرفته واياي فاتقون موضع العلم السابق وموضع المكر والاستدراج.

#### {وَآمِنُوا بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لَمَا مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أُوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلا تَسْتُرُوا بِآيَتِي تَمَناً قليلاً وَإِيَّى فَٱتَّقُونَ }

قوله: {وَإِيَّايَ فَٱتَّقُونَ} اى بى انقوا منى وبداية النقوى النبرِّى من الناسوت للاهوت ومن الكون للكون حتى بَلغَ حقيقة النقوى فاتقى منه به له فرجا الله وخاف منه وقال بعضهم النقوى على اربعة اوجه العامة نقوى الشرك وللخاص ترك المعاصى وللعارفين تقوى التوسل ولاهل الصفوة تقواهم منه اليه وقال ابو عبد الرحمٰن السلمى النقوى النظر الى الكون بعين النقص.

#### {وَلا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بِٱلبِّطِلِ وتَكُثُّمُوا ٱلْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}

{ وَلاَ تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ } اى تَخْلِطُوا الكشف بالخيال والفهم بالوهم والفراسة بالحس والالهام بالوسواس واليقين بالشك والعبوديّة بالربوبيّة والحقيقة بالرسم والاخلاص بالرياء والكرامات المكر وقال سهل لا تخلطوا امر الدنيا بامر الآخرة.

## {وَالسَّعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلُوةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى ٱلْخَشِعِينَ}

{واستعينوا بالصبر والصيلاة في طلب المقامات والصلاة في طلب المقامات والصلاة في طلب المشاهدات ايضا استعينوا بالصبر في تزكية الاشباح وبالصلاة في تربية الارواح وقال ابن عطا استعينوا على البلوغ الى درك الحقائق وقال ابو عثمان استعينوا بهما على رعاية اوقاتكم وقال بعض العراقيين استعينوا بالصبر عن دون الله والصلاة بالوقوف بحسن الادب مع الله [و]ئها لكييرة إلا على المخاشعين لان في صوم الرجال امسك عمّا سوى الله وفي صلاة اهل الكمال عُذوبة القلب من طلب مناجات الربّ ولا يستعملها الامن خشع نفسه في العبودية وعشق قلبه بالربوبية وايضاً امر هم بالعبودية وارشدهم الى جميع العبادة وهي الصوم والصلاة وأضاف تساهلها الى الله الذي المساك عثمان لمن خشع قلبه وروحه وسيره بوارد الهيبة وطوالع الاجلال وقال بعضهم لمن ايد في الازلى تخصيص الاجتباء وقال ابن عطاء انها لكبيرة الا على من تحقق ايمانه وخشع سره لعظمتى واحترق احشاؤه خوفاً من قطبعتي.

# {ٱلَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُّلْقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رِّجِعُونَ}

{ ٱلذين يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلاقو رَبِّهمْ } وصَفهم بالظنّ لانهم ليسُوا من اهل المكاشفة الذين رَأوا ربَّهم بقلوبهم في غيبة فتوافقت بدايتهم نهايتَهم وقيل من وحد الله بافعاله وطاعته كان توحيده على الظن الا تراه يقول استعينوا بالصبّر والصبّلاة وقال ابو عبد الرَّحمٰن السلمى لو حَقَقوا التوحيد كانت صلواتهم وخشوعهم عليهم زيناً فلما ركنوا الى افعالهم كان توحيدهم ظنًا وطاعتهم عليهم شيئاً قال بعضهم الذين يظنُّون انهم ملاقوا ربهم يتيقنُون وانما اقام الظن مقام اليقين لان في الظن طرفاً من اليقين والما ذكر الظن ابقاءً على المذنبين وتوفر على العاصين الذين ليس لهم صفاء اليقين ولو ذكر اليقين صرفا لخرجوا من الجملة.

#### {وَإِدْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَدّتُمُ ٱلْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ}

{وَإِدْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} اراد الله تعالى ان تقدس موسى من العادة والطبيعة ورسم البشرية بصفاء الخلوة ونيران الجوع ليتهيأ له استعداد تحمل انوار المشاهدة والخطاب فصار سنة لاوليائه مِنْ طُلاب المعرفة والمشاهدة تلك الاربعين وايضاً اراد أنْ يُربَيَّه في كنَفَ قُربه حَتَى يقدر ان يَسمع كلامه القديم لان تحمل الحقائق لا يكون لاحَدٍ حتى يستقيم في الواردات والصادرات من التجلى والتدلى.

#### {وَإِدْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِأَتَّخَاذِكُمُ ٱلعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَٱقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَقَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ}

{ إِنَّكُمْ ظُلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِأَتَّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ } اي آثرتم تمثال الشيطان على مشاهدة الرحمان وايضاً جهلتم صنع الخالق من صنع المخلوق وقيل فيه عجل كل انسان نفسه فمن اسقطه وخالف مراده هواه فقد بررى من ظلمه { فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ } اي فارجعوا عن روية مَواهبه الى معرفة نفسه واقتلوا انفسكم بسيوف همومكم حتى لا يزاحِمكم في قربة بربّكم وايضاً توبوا من روية توبتكم عَلَيْكم واقتلوا انفسكم بمعرفتكم برؤية توبة ربّكم عليها حتى توصلكم معرفتها ومخالفتها الى معرفة ربّكم التوبة هاهنا مَحو اصول الخيال عند مبادى المكاشفات وقتل النفس عند وجدان المشاهدات قرباناً من البَرّيات لصفات الازليات وايضاً فاقتلوا انفسكم بالمجاهدات بعد معرفة النفوس بعين النكرة على حقيقة المعرفة حتى توصلكم الى عين الجمع وصرف الاتحاد بلا رسومات البشرية وقيل فاقتلوا انفكسم في طاعته ثم توبوا اليه من افعالكم واقوالكم وطاعاتكم قال ابن منصور التوبة محو البَشَرية باثبات الالهية وقتل النفس عما دون الله تعالى و عن الله حتى ترجع الى اصل القديم ويبقى الحق كما لم يزلُ وقيل اذا كان اوّل قدم في العبودية التوبة و هو اتلاف النفس وقتلها بترك الشهوات وقطعها عن الملاذِ فكيف الوصول الى شئ من منازل الصديقين وفي اوّل قدم منها تَلفَ المهج وقيل توبوا الى بارئكم اى ارجعوا اليه باسراركم وقلوبكم واقتلوا انفسكم بالتبري منها فانها لا تصلح لبساط الانس وقال ابن منصور ما شرَعَ الحق اليه طريقاً الآواوائله التلف قال الله تعالى توبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم فما دام يصحبك تميز وعقل فانت في عين الجَهل حتى تضل عقلك ويذهب خاطرك وتفقد نسبتك اذ ذاك عَسَى ولَعَلَّ وقال الواسطي كان توبة بني اسرائيل افناء انفسِهم ولهذه الامة اشد و هو افناء نفوسهم عن مرادها مع بقاء رسوم الهياكل وقال الفارس التوبة محو البشرية باثبات الالهية قال الله تعالى توبوا الى باربِّكم فاقتلوا انفسكم وقيل القوا عن انفسكم كل شيئ لا يقرُّبكم الى الله تعالى.

# [وَإِدْ قُلْتُمْ يَمُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى لَرَى ٱللَّهَ جَهْرةً فَأَخْذَتْكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَلْتُم تَنظرُونَ }

{ وَإِدْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرةً } اى طلبتم رويتي ومطالعتى بتقليد موسى وليس لكم قام المشاهدة فلمّا برز لكم ذرّةً من انوار ذاتي قنيتم فيها واحترقتم لائكم في البداية وموسى في النهاية وايضاً افنيتكم في سَطواتِ عظمتى وابقيتكم بانوار جمالى وجلالى بقوله ثم بعثناكم من بعد موتِكم وقال بعض البغداديين مَنْ طالعَ الذات بغير الحرمة انمحق ومن طالعَها بالحرمة اولى عليه صفات الجبروت والعظمة ليستغيث من ذلك بلسان العجز سبحانك تبت اليك.

# {وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَى كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَأَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}

{وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَى } ظَلَلهم بغيم القدرة وانزل منها على قلوبهم وابل المعرفة واطعمة الحكمة وايضاً لمَّا قَرَّقهم في تية الغربة حَلَلهم باودية الكرامة وانزل عليهم مائدة الحَضرة بلا كلفة الاكتساب وكد المعاملات وقال الاستاذ لما طوّحهم في شابه القربة لم يرضَ الا بان ظلّلهم وبلبسه الكفايات جَللهُم وعن تكلف التكسب اغْنَاهم وبجميل صنعه فيما احتاجوا اليه تولاًهم.

#### {وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضْرَب بِّعْصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَانَفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثَنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَٱشْرَبُوا مِن رِّزْق ٱللهِ وَلا تَعْقُواْ فِي ٱلأرْض مُفْسِدِينَ}

قوله: {قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرْبَهُمْ} الارواح الخاص مشارب العارف في بحار الذات والصفات يعرف كلّ واحد منها موْردَها من الحق سبحانه وتعالى ومشربها بالتفاوت فبعضها في مقام الحيرة وبعضها في مقام المنة وبعضها في مقام الوصلة وبعضها في مقام الفناء وبعضها في مقام البقاء وبعضها في عالم الملكوت البقاء وبعضها في مشاهدة القدس وبعضها في رياض الانس على حد مقامتها وتفاوت سيرها وقيل فيه شرب كل احد حيث انزله رائده فمن كان رائده نفسه فمشربه الدنيا ومن كان رائده قلبه فمشربه الآخرة ومن كان رائده لا سِرتُ فمشربه في الخضرة على المشاهدة حيث يقول وسَقاهم ربُهم شرابا طهوراً طهرهم به عَنْ كل ما سواه.

{وَإِدْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبُرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَأَدْغُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا ثُنْبِتُ ٱلأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّانِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَسَّتُبْدِلُونَ ٱلذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلْذِي هُوَ خَيْرٌ ٱهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرْبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلدِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُّرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقَّلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ} عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ}

{وَإِدْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبُرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ } لم يصبروا على اكل طعام الروحانيتين لانهم اهل الطباع وايضاً ابلاهم الله بالنعمة كما ابلاهم بالنقمة وايضاً لمّا عَصوا الله تعالى اخذ عنهم لذة ذلك الطعام ولم يصبروا على فقد اللذة وايضاً من لم يشكر الله في نعمائه غيرها عليه حتى لم يصبر على بلائه وقيل الناس فيه رجلان رَجُلُ ازيل عنه تدبيره فهو مستريحٌ في ميادين الرضا راض باحكام القضاء فيه ساء اوسر فهو في الزيادة ابداً وأخر رد الى تدبيره واختياره ولا يزال يتخبّط في تدبيره واختياره الى ان يُهلِك قوله { أَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى الْآلَذِي هُو خَيْرٌ } اي تستبدلون طعام اهل الله والله الله الله وقيل معناه اتعارضون حُسْن اختيارى لكم في الازل بمخالفة السُوال والدُعاء وما بيدًل القول لدى وقال الواسِطى في هذه الآية ما يتولاه من المن والسّلوى من المن والسّلوى من

غير كلفة لهم فتبع القومُ شهوة نفوسِهم وما يليق بطباعهم لمّا رَجَعَ الى الغناء والضر عند ذكر هم { وَضُرْ بَتْ عَلَيْهِمُ ٱلدِّلَةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ } ضرَبَ الله عليهم ذلة الطغيان قبل وجود الاكوان وقهر هم بلطمة المسكنة في تعبُّد الشيطان وايضاً البس الله قلوبهم حبّ الدّنيا فقرا وسخطا والبس سرائر هم بغض الأخرة خوفاً ومقتاً وقيل الذلة والشُحّ والمسكنة الحرصُ.

#### {وَإِدْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْبَحُوا بَعَرَةً قَالُواْ أَنتَّخِدُنَا هُزُواً قَالَ أَعُودُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ }

{ وَإِدْ قَالَ مُوسَى ٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْبَحُوا بَقَرَةً } البقرة هي النفس الطَّاغِية الامارة بالسوء المهيجة السجّية المذمومة التي تثبت الطباع في مزارع الهوى امر هم بقتلها عن الحياة الفانيّة حتى وصلوا الى الحياة البقيوب وتقرس القلوب.

#### {قَالُوا الدُّعُ لِنَا رَبَّكَ يُبِيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَ فَارِضٌ وَلا بكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَاقْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ}

{لاً فَارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ} اي نفس لبست بذات صبوة في الفتور ولا بذات عزة في النفور ولكنها ذات شوكة وصولة في شباب الغفلة والشهوة.

#### {قَالُوا ٱدْعُ لِنَا رَبَّكَ يُبِيِّن لِّنَا مَا لُونْهُا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ }

{صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لُونُهَا تَسُرُ ٱلنَّاظِرِينَ} اي تخرج بزيّ المعبودية رياء وسُمعةً وهو لباسٌ واحدٌ ظاهر سلامة وباطنه خيانة خَدَعَتْ به النظرين من الجاهلين وبلسان الواجدين البست كسوة القهر بنعت الجمع فاذا ظهرت من عين الجمع تَجَلى الحقّ منها وجوده بصفة الخاص التي لا تدخل فيها رسم الربوبيّة من القهريات واللطفيات فابصرت عيون الناظرين من اهل الجمع تلك الصفة فسرّت اسرارهم وتهيجت انوارهم فبيَّن الاسرار والانوار فنوا من النظر الى الاغيار.

# {قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ لاَ ذَلُولٌ ثُثِيرُ ٱلأَرْضَ وَلا تَسْقِي ٱلْحَرْثَ مُسْلَمَةٌ لاَ شية فِيهَا قَالُوا ٱلآنَ جِنْتَ باللَّحَقِّ فَنَبَحُو هَا وَمَا كَادُوا يَقْعَلُونَ }

{لا قلول تثير الأرْض و لا ساقية الحررث } اي ليست بمذللة في عبوديتى ولا عامرة ارض القلب التى هي مزرعة محبتى ولا ساقية بذر المحبّة في شريعة العقل وهي محل قرار قربتى {مُسلّمة } اي فارغة عن العبادات وهي عنها بمعزل ابدة عن الحكومات لا رغبة لها في مناجرتى ولا رهبة لها عن معاقبتى لانها خلقت من الضلاله وهي ليست من الهداية {لا شية فيها } اى لا سمة عليها لاحد لانها لا تالف الحق ابدأ وقال بعضهم لا يصلح لكرامتى واظهار ولايتى عليه الا من يذلل نفسه بالسكون الى شئم من الاكوان ولم يسع في طلب الحوادث بحال مُسلمة من فنون عوارض الخلاف لاشية فيها لا أثر عليه لاحد بالسكون اليه والاعتماد عليه فهو القائم والناظر الى والمعتمد على اظهرت عليه آيات قدرتى وجعلته احد شواهد عزتى فمن شاهد استغرق في مشاهدته لائه قد لبس رداء العز وانشد على اثره

هذه اذاً فانظرى الدنيا بعينى واسمعى باذنى فيها وانطقى بلسانى

# {فَقُلْنَا ٱصْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} \* {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّن بَعْدِ نلِكَ فَهِيَ

كَالْحِجَارَةِ أَوْ الْشَدُّ قَسُوهَ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخْرُ جُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَسَعَقُونُ اللهُ يَعْلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} \* { أَفَقَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّلْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ الله يُمْ أَفِكُ مِن بَعْدِ مَا عَقُلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} \* { وَإِذَا لَقُوا اللّهِ يَعْلَمُونَ} \* { وَإِذَا لَقُوا اللّهِ يَعْلَمُونَ إِلَيْ بَعْضِ قَالُوا أَلْحَدَتُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِدْ رَبّكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ} \* { وَمِنْهُم بَمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِدْ رَبّكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ} \* { وَمِنْهُم بَمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِدْ رَبّكُمْ أَفَلا تُعْقِلُونَ} \* { وَمِنْهُمُ وَقِيلٌ لِلْأَذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ إِلاَ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُونَ} \* { وَمِنْهُمْ وَوَيْلٌ لِلْذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُونَ} \* { وَمِنْهُمْ مَمَّا يَكْسِبُونَ الْكَتَابَ اللّهِ لِيَشْتُرُوا بِهِ ثَمَنا قَلِيلاً فَهُرْكُنُ أَهُمْ مَمَّا كَثَبَتُ الْدُونِ يَكْتُبُونَ الْكَتَابَ إِلاَّ أَمَانِي وَإِلَّا لَهُمْ مَمَّا يَكْسِبُونَ \* { وَمُنْهُ اللّهِ لِيَشْتُرُوا بِهِ ثَمَنا قَلِيلاً فَهُرْكُونَ اللّهُ عَهْدَا فَلْنُ يُخْلُونَ اللّهُ عَهْدُهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لا وَقَالُوا لَانَ تَمَسَنَا النَّالُ إِلاَ أَيَّاماً مَعْدُودَةً قُلْ الْتَحْدُ مُعْنِ اللّهِ عَهْدًا فَلْنُ يُخْلُونَ اللّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ عَلْمُونَ } وَكَلْكُونَ الْمَالِمُ الْفُلْ الْعَلْونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمَالُولُونَ عَلَى الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ إِلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُونَ إِلَى مَلْكُونَ أَلْمُولُونَ الْلّهُ عَلَيْكُونَ أَلْمُ وَلَمُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ إِلَوْلَا لِكُونَ الْمُؤْلُونَ اللّهُ عَلْمُونَ أَلَالُهُ عَلَاللّهُ عَلْمُونَ أَمْ اللّهُ عَلْمُونَ أَلْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُ أَلْونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

{فَقُلْنَا اَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا} فَهم من الآية ان الله تعالى اعْلَمَهم أنَّ في قتل النفس احياء القلب وفي حياة القلب حياة القلب حياة الروح واذا صفت الروح بصفاء حياة القلب عن كدورات النفس تحيى جميع الاموات بانفاسها وأثارها كما احيى عيسى عليه السلام الموتى لانه صناف بصفاتها من صفات النفس فظهرت منه الآيات والمعجزات وقيل فيه ان الله اَمَرَ بقتل حيّ ليحيى ميتهم اعلمك بذلك انه لا يحيى قلبك لانوار المعرفة ولا لفهم الخطاب الا بعد ان تقتل نفسك بالاجتهاد والرياضات فيبقى جسمك هيكلاً لا صفة له من صفاته ولا يوثر عليك بقاء صورتك فيحيى قلبك ويكون نفسك رسما لا حقيقة لها وقلبك حقيقة ليس عليه شئ من المرسومات قوله {بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّنَةٌ وَأَحَاطَتُ بِهِ خَطِيئَتُهُ } اى من عَبَدنى لاجل الجزاء والعوض وسكن بالعطاء عن المعطى واحاطت به رؤية افعاله واعواضت ها البعد لم ينالوا قرب وصالى وحقيقة جمالى وقيل بلى من كسب سيئة برؤية افعاله واحاطت به خطيئته بظنه انّ افعاله واعماله ينجيه وتقربه فهم المبعدون عنى سيئة برؤية افعاله واحاطت به خطيئته بظنه انّ افعاله واعماله ينجيه وتقربه فهم المبعدون عنى الما تقربوا به الى إوالذين آمنوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَات } اى الذين شاهدوا الله برسم الارواح فى فضاء الازليات وخرجوا من الكائنات تهذيبا للاشباح حتى دخلوا جمال الابديّات اولئك اصحاب القربات ومشاهدات الصفات وسبحات جمال الذات وقيل امنوا اى ايقنوا انَّ النجاة في سعادة الازل وانه ليس في الطاعات الا اتباع الامر وانفو من صالح اعمالهم لعلهم بقصورها عن حقيقة تعبده اولئك هم الواصلون الى الرضوان الاكبر.

{ثُمَّ أَنْتُمْ هَوُّلَاء تَقْلُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُحْرِجُونَ فَرِيقاً مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِ هِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِٱلْإِثْم وَٱلْخُدُوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى لَقَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَقْتُوْمِنُونَ بِبَغْض ٱلْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَغْض فَمَا جَزَآءُ مَن يَقْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدً ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ}

{وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَى لُقَادُوهُمْ } اى ان يأتوكم اسارى الشوق وسكارى العشق ترحمتموهم باصوات شجية و اقوالٍ مرفقة تقدوهم برؤية الصفات وتشغلونهم عن رؤية الآيات وايضاً ان يأتوكم اسارى تنكرة تقدوهم بشواهد المعرفة وايضاً ان يأتوكم اسارى من غيوبات القلوب تفادوهم برؤية انوار الغيوب وقال ابو عثمان وان يأتوكم عَرقى في بحر الذنوب تدلوهم على طريق التوبة وقال الواسطي ان عَرَّتهم رؤية افعالهم تنقذوهم من ذلك برؤية المِنَنْ وقال الجنيد وان يأتوكم اسارى في اسباب الدّنيا تنقذوهم الى قطع العلائق والاسباب فان الحق ابى ان يتجلّى لقلب متعلق بسبب وقال بعض البغداديين وان يأتوكم اسارى في صفاتهم ونعوتهم تفادوهم اى تخلوا عنهم وثاق صفاتهم بصفات الحق ونعوته قوله تعالى حاكياً عنهم [وقال مقائم عُلُفً]

اى مسدودة بعوارض البشريات محجوبة عن فهم الآيات والمعجزات وايضاً قلوبنا فى فرج اصابع القهريات محجوبة عن لطائف الازليّات وقيل حُرم قسم السعادة بها فى الازل.

#### {وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ}

{وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ حَيَاةٍ} لانهم محجوبون عن مشاهدة الآخرة ومكاشفة الحضرة لغطاء الغفلة والشهوة وقال محمد بن الفضل لعلمهم بما قدموا من الاثام والخلاف وهذا حال الكفار فواجب على المؤمن من ان يكون حاله ضد هذا مشتاقاً الى الموت بمكاشفة الغيوب ورفع حجاب الوحشة والوصول الى محل الانس الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول " من احب لقاء الله لقاءه " وان بلالا لما حضر قالت امراته واحزناه فقال بل واطرباه بلقاء الاحبة وقال الواسطي جعل الموت يقظة للعالم فمن حجبها به حَجَبَ عن المميت ومتى يكون فى قلبك هيبة المميت اذا هبت طوارق الموت.

#### {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }

{مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْر مِّنْهَا} اى ما نسخت من صفاتك شيئًا عن ديوان معناى و هو قليلٌ الا رقمت فيه من صفاتى و ما رأيتك شيئًا من عجائب علمى اراك ما هو الشرف منه قال الله تعالى

{وَلَوْ أَنَّمَا فِي آلِأَرْضِ مِن شَبَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَهُ أَبْحُر مَّا ثَفِدَتْ كَلِمَاتُ ٱللَّهِ} وقيل ما نقلبك من حالة الا توصلك الى مقام اشرف منها واعلى الى أنْ ينتهى بك الاحوال الى محل التداني والخطاب من غير واسطة بقوله دَنَا فتدلى فاوحى الى عبده ما اوحى.

#### {بَلِّي مَنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ لَلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ}

{بَلَىٰ مَنْ أُسْلَمَ وَجْهَهُ لَلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ } اى مَنْ بَذَلَ مُهجته شه الا لما من الله وهو محسن بلا رؤية المعاملة ولا يجريان المعارضة بل رؤية الحق بنعت فناء الحق فله مجالسة البقاء عند ربّه بزوال خوف الفِراق وحزن الحجاب وقيل وهو مُحسن اى اخلص وجوه اعماله من الرياء والشرك الخفى وقيل في قوله اسلم وَجهه شه الا اعتق وَجْهَه عن عبودية غير وهو محسن اداب العبوديّة فله اجره عند ربّه دوام المعونة اليه من رضاه ولا خوف عليهم من فوت حظهم من الحقّ ولا هم يحزنون بان يشغلهم عنه بالجنّة قال ابن عطاء من جَعَل طريقه ووجهه ومراده وقصده وتدبيره شه فلا يبقى له وجه الا اليه ولا يكون الا عليه وهو محسن قال يرى بسرة وبشاهده بحقائق معرفته و بطالعه بمعانى اخلاصه قال عبد العزيز المكى في هذه الآية حال مخلص في عمله هائب عن ربه وقال ايضاً مَنْ اخلص قلبه شه محبّة وهو محسن اى كامل في محبّته وبالغ في مودته.

# {وَلَلْهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتَّمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسعٌ عَلِيمٌ }

{فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ} اى فاينما تولوا بعيون الاسرار فَتَمّ مكاشَفَهُ الانوار وايضاً اشار بهذه الآية الى مشاهدة المشهود في الشواهد كما كشف خليله حيث قال هذا ربى اذا نظر في دائرة الكون وفهم هذه الآية الله مَنْ نظر بعين العقل فقبلته الآيات ومن نظر بعين الروح فقبلته الصفات وقال ابن منصور وجهه حيث توجهت وقده اين فقدت فقال بعضهم القصد اليه توجهك والطريقة

{وَإِذِ ٱبْتُلْى إِبْرًا هِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن دُرِّيَتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ { } \*وَإِدْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَتَّابَهُ لَلنَّاسِ وَأَمْناً وَٱتَخِدُواْ مِن مَقَامِ لِيْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهْدُنَاۤ إِلَى إِبْرًاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّانِفِينَ وَٱلْرُكُعِ ٱلسُّجُودِ} بَيْتِي لِلطَّانِفِينَ وَٱلْرُكُعِ ٱلسُّجُودِ}

{ وَإِذِ ٱبْتَلِي إِبْرَ اهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ } الكلمات ما خاطبه الله تعالى مع روحه في سرادق الازل بنعت السّرور فتهيج بها سرّه حتى التهب بنار محبته فيطلب حبيبه بعد بلوغه الى الكون بصرف الصفات فابتلاه الله تعالى بمقام الالتباس حيث قال وكذلك نرى ابر اهيم ملكوت السماوات والارض {فَأَتُمُّهُنَّ } بتجرده عن اللباس برؤية الصرف كما قال اني وجهت وجهي للذي وايضاً ابتلاه بشغل النبوة بعد ما اسكره برحيق الخلة وقال بعضهم اشد ما ابتلى الله به ابراهيم ان حمله اثقال الخلة ثم طالبه بتصحيح شرائطها وتصحيح شرائط خلة التجلي مِمَّا سراه ظاهراً وباطناً { قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً } اى انى جاعلك في الخلق اماما في مقام التمكين لانه صار بالنبوة متمكناً بعد ان كان في الخلة متلوِّناً وايضاً اني جاعلك للناس اماماً في المقامات لاني صاحبهم في الحالات بيني وقيل انى جاعلك سفيرا بيني وبين الخلق لتهنيبهم لاستصلاح الحضرة وهذا هو الامامة وقال ابو عثمان الامام هو الذي يباشر على الظاهر ولا يؤثر ذلك فيما بينه وبين ربه لسبب كالنبي صلى الله عليه وسلم قائما مع الخلق على حد الابلاغ وقائما مع الله على حد المشاهدة قوله {قَالَ وَمِن دُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ } قطِّع الانساب والاسباب عن مواهبه للانبياء والاولياء لانه اصطفاهم بالأيات والمعجزات قبل وقوع العلامات وايضاً من اشتغل بنفسه عن نفسه اعتزل بنفسه عن نفسه وقيل قطع ان يصل اليه احد بسبب او نسب الا برضا الازل وسبق العناية وقال الصادق لا ينال محبتي ومشاهدة رؤيتي من سكن الى احد سواي وقال بعضهم لا ينال قربي من بعد يسره عنى وقال بعضهم من رسمته بسمة المعرضين عنى لا يقدر الرجوع الى {وَإِدْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَتَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا } اي مستأنساً للرّاجين وامناً للخائفين لان فيه اثر الله تعالى وهو يتجلى منه للخائفين بلطائف الكرم فاسكنهم من هيجان الخوف وتجلى منه للراجين لطوائف حسن العدم فاسكنهم من غليان الشوق وقيل اي مفر غاً للمذنبين وامناً اي مَنْ دخله من المؤمنين حافظا لحدود لله فيه أمِنَ من نار جهنم وروى عن الشيخ ابي عبد الرحمان السلمي رحمه الله انه قال سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت ابا القاسم الاسكندر إني يقول سمعت ابا جعفر الملطى يذكر عن على بن موسى الرضا عن ابيه عن جعفر الصادق رضي الله عنه قال البيت هاهنا محمد صلى الله عليه وسلم من امن به وصدق برسالته دخل في ميادين الامن والامانة {وَعَهِدْنَا إِلَى البُراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ} اى ان طهِّرا قلبكما لانه موضع نظري ومحل زيارتي {لِلطَّائِفِينَ} اي السفرة والانوار {وَٱلْعَاكِفِينَ} اي للسكان الاسرار {وَٱلرُّكُّعِ ٱلسُّجُودِ} اي لعرائس الغيب لان القلب قبلة الله يزور به اهل الغيب.

# {رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن دُرِيَّتِنَا أُمَّهُ مُسْلِمَهُ لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَاۤ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحيمُ}

{رَبَّنَا وَ اَجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنَ لَكَ} اى افتنا لبقائك في جمال صفاتك وقال الجنید ظاهر علم الاستسلام سقوط المسافات والمدة من البعد ولیس یجدون في اشارتهم كلفة ولا في ذكر هم الذى به یتقربون منه لانه استولى علیهم من قربه واكتنافه لهم والتحنن علیهم والبر بهم لانه قد ازاح عنهم اسباب الطالب وقال فارس في قوله واجعلنا مسلمین لك ارجنا عن اسباب الطلب بالحیل ومطالعة الخیر بالعرض.

[وَوَصَعَى بِهَاۤ إِبْرا هِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنِيَ إِنَّ اللّهَ آصُطْفَى لَكُمُ الدّين فَلا تَمُوثنَ إِلاَ وَاللّهَ مُسْلِمُونَ} \* {أَمْ كُنتُمْ شُهُوَاءَ إِدْ حَضَرَ يَعْقُوبَ المَوْتُ إِدْ قَالَ لَبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَ اَبَائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُ اللّهَ وَاحِدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} \* {يَلْكَ أُمَّة قَدْ خَلْتَ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلِكُمْ مَّا كَسَبَتُمْ وَلا لَسْنَالُونَ عَمَا كَانُوا يَعْمُلُونَ} \* {وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أُوْ نَصَارَى اتَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلّة إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ المُسْرُكِينَ} \* {قُولُوا آمَنَا وَرَيَّكُمُ وَالسَّمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا اللّهُ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } \* {قَالُوا آمَنُوا مِمْنَا أُونِلَ الْبِنَا وَمَا أُنزِلَ الْمُنْ كِينَ اللّهُ وَهُو اَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ } \* {قَالُوا آمَنُوا مِمْنَا مُونَ مُنْ اللّهُ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } \* {قَالُوا يَعْفُونَ مِن رَبِّهُمُ لَا لَهُ وَهُو رَبُّكُمْ وَلَذَا أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُنْالِمُونَ } \* {قُلُ الْعَرَامُ مُونَ لَكُمْ أَعْمُولُ السَّعُومُ اللّهُ وَهُو رَبُّكُمْ وَلَذَا أَعْمَالُكُمْ وَنَوْلُ الْمُنْ الْمُولُونَ اللّهُ وَمُو رَبُكُمْ وَلَذَا أَعْمَالُكُمْ أَعْدُولُ اللّهُ الْمُسْرَقُ وَلَونَ اللّهُ وَمَا لَلْهُ اللّهُ الْمَسْرُقُ وَلَا لَكُمْ أَعْمُلُونَ اللّهُ وَمَا لَلْهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا لَللّهُ اللّهُ وَمَا لَللّهُ الْمَسْرُقُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا لَللّهُ الْمَسْرُقُ وَاللّهُ مِنَ اللّهُ وَمَا لَلْهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَبُ عَلَى اللّهُ وَمَا كُلُوا لَعْلَمُ مُلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعْرَبُ اللّهُ اللّه

{ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَ اهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ} أوصاهم بقطع العلائق والعوائق والتعرض لنفخات الصفات والعذوبة في المناجاة والانقياد لمراد الحق والشفقة على الخلق ومقامة النفس ومراعاة النفس والمصادقة لله مع الاخوان فيه والانصاف معهم وترك معارضتهم احدا واخذ الانصاف منهم وقيل او صاهم بالمحاربة الى الاستسلام الذي امر به فصح من ابر اهيم التسيلم فلما ابتلي بذبح ابنه لم ينظر اليه لأنه كان اسلم وصح له التسليم فمضى فيه من غير نظر الى الولد حتى فدى ولما لم يصح ليعقوب من التسليم ما صحّ للخليل رجع الى حد الجزع حين فقد ابنه فقال يا اسفى على يوسف لكني اعتذر ليعقوب صلوات الله عليه في هذه المسئلة وهو انه يرى في حسن يوسف جمال الحق وقد عشقه ومع ذاك في اوّل العشق وقد بقي في محل الالتباس والخليل صلوات الله عليه قد انفرد بحب الحق للحق وهذا نهاية مقام العشق لانه في محل التمكين وابنه يعقوب في محل التلوين فَلا جُلِ ذلك قال يا اسفى على يوسف قوله {صِبْغَةُ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً } صبغة الخاصية التي خلق آدم على تلك الصفة وذلك قوله تعالى وخلقت بيدي وقال صدر الصوفية ورئيس البرية صلى الله عليه وسلم خلق أدم على صورته و هذا صنع الظاهر التي البَسَها صورة آدم وامّا صبغ الباطن هو الذي كسا الله تعالى قلب آدم ولهذا سجّدت الملائكة بين يديه وأورث الله تلك الصفتين اللتين خص بها آدم ارواح ذريته من الانبياء والاولياء وذلك اذ خلق الله تعالى الارواح فحشر ها في سر ادق حضرته وكشف لها عن وجهه حِجَابِ العزِّ وإراها جماله وكماله والهمها خصائص علوم الربوبية ونورها بانوار الوصيلة وكساها لباس الفردانية وجللها برداء الكبرياء وسَقًاها من شراب الزلفة بكاس المنة وطابت بوجهه وطارت في ملكوته وعشقت بجمال جبروته فاكتسب سناء المحبّة واستَنارَتْ بنور المعرفة وخاضت في بحر الربوبية وخرجت منها على اسرار الوحدانية وتلونت بصبغ الصفات وانصبغت بصبغ نور الذات فهذه حقيقة صبغ الله تعالى الذي ذكر في كتابه ولذلك قال ولقد كرمنا ابني آدم قوله {وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلة ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ } صرّفهم بمكر القدم في رؤية حيل الفعل مقرونة بالارادة عن مشاهدة الامر في الامر وانقيادهم بحظ التسليم عند كون الامتحان حتى تظهر اسباب علم القدم وما سبق من علمه في تماديهم بنعت الكفر في ميادين الصلال وقيل بين الخطاب على مقادير العقول الا ترى كيف بين علته في اخر الاية ما انت بتابع قبلتهم احكاما منه في صنعه و ما جري من ضبطه.

{قَدْ نَرَى اَقَلْبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَاء فَلْنُولِيَنَكَ قِبْلَهُ تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَام وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَولُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ ٱلْذِينَ أُونُواْ ٱلكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ}

{قَدْ نَرَىٰ تَقَلْبُ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآء} اى قد نرى تقلب عين سرك في سماء الهويّة لطلب عيان المشاهدة وقبله القربة ويزول الصفة في الصفة ووقوع خطاب الخالص في سمع الخاص حتى تصير لك عين الجمع من جميع الوجوه وقيل فيه اعلمه اولا انه \*\*\*\* من الحق ليكون متادبا باداب الحق ومن حسن ادبه انه نظر الى نحو السماء ولم يسأل واجيب على نظره الى مراده إلا ألم وألم ألم واجيب على نظره الى مراده وألم ألم ألم ألم الله عين وجودى ترضى بها وتونسها ولا يكون الله بعد ذلك طريقاً منها الى نفسك ولا جهة منها الى الكون لان مرادك مرادك مرادك وايضاً انى قبلتك حيث توجهت حتى تكون بلا جهة في الكون في طلب وجودى وقد ادبه الله بهذا عليه حتى لا يكون له سواه في جميع مناه وقيل اخبره بعد ان اجابه الى مراده ان مرادك لم عليه عنه مرادنا لان ارادتنا فيك تقلبك الى الكعبة واثباتك عليه وجعلنا قبلة لك ولا متك قبله لنعلم ان رضاك لا يخاف رضانا ابدا إفول وجهك نحو لنعلم ان رضاك لا يخاف رضانا ابدا إفول وهو ممتنع عن الوسواس وغبار العلائق وفيه المراقبة الى صدرك لانه مسجد انوار الحقائق وهو ممتنع عن الوسواس وغبار العلائق وفيه المراقبة الى صدرك لانه مسجد انوار الحقائق وهو ممتنع عن الوسواس وغبار العلائق وفيه صفاتي وايضاً فول وجهك الظاهر نحو الكعبة حتى ترانى ملبسا بلباس الآيات فعينك الظاهر اللايات وعينك الباطن للصفات وقال بعض العراقيين ترسم معهم برسم الظاهر نحو الكعبة في استقبال الكعبة قبلة بدنك ونحن قبلة قلبك.

#### {وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُولِّيهَا فَٱسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }

{وَلِكُلِّ وَجْهة هُو مُولِيها فَٱسْتَبقوا ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتَ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعاً} اى ولكل روح منهاج وقبلة ومعراج في وجود الذات وحقيقة الصفات فعين العيان قبلة الارواح القدسية وصرف الصفات هو قبلة الارواح الجلالية وعين القدم هو قبلة الارواح العزة وعين الابد هو قبلة الارواح البقائية وانوار المشاهدة هي قبلة الارواح الشائقة وحسن الصفات هو قبله ارواح المؤانسة ونفحات بساتين الغيب هي قبله الارواح الروحانية هو موليها اى تلك الروح الرحمانية هي قاصدة اياها بجناح الشوق مجذوبة بحبال العشق الي معدن الالوهية والصمدية ولكل واحدة منها مطلع ومنبع فبعضها والهات وبعضها عاشقات وبعضها مونسات وبعضها فانيات وبعضها المقيات وبعضها المعائنات وادراك المغينات فاستبقوا الخيرات خاطب بهذا اهل الاستقامة اى سارعوا صرف المعائنات وادراك المغيبات فاستبقوا الخيرات خاطب بهذا اهل الاستقامة اى سارعوا صرف الانانية فانه اعلى الدرجات لانهن اعنى ارواح اهل الوسائط في حلى الارادات وانتم اهل النهايات اينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً بعد محو الارادات واضمحلال الرسومات في سرادق البقاء ميادين الازلية ياتى بهن الله جميعاً بعد محو الارادات واضمحلال الرسومات في سرادق البقاء ويسقى كل روح من الارواح بكاس الصفاء شراب الوصال ويكشف لها جمال الحق حتى يكونوا هناك جميعاً في عميم العطاء {إنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } قادر على ان ينشق ارواح السابقين والمتصدين روائح غير الانانية ونسيم ورد الوحدانية في مقام الاستقامة.

# {فَادْكُرُ ونِي أَنْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلا تَكْفُرُون}

اى فاذكرونى بلسان الاسرار اذكركم بكشف الانوار واشكروا لي بخالص العبودية ولا تكفرونى بادراك المعرفة وايضا فاذكرونى بالاعراض عن الكون اذكركم بارتفاع النون لأشكر وإن ببذل الاشباح ولا تكفرونى بتعذيب الارواح وايضاً فاذكرونى في زمان الغفلة اذكركم بانزال الرحمة واشكروا لى واشكرونى بقصد القربة ولا تكفرونى بمساوء البشرية وايضاً فاذكرونى برؤية

ذكرى لكم في الازل قبل ذكركم لى اذكر نفسى لكم كما ينبغى لى لانكم لا تطيقون ان تذكرونى بحقيقة الذات والصفات وكيف يذكر الحدث صفات القدم والالسنة عن وصف ثنائه خرسة والعيون عن ادراك جماله منطمسة والاسرار عن البلوغ الى كنه عظمته فانية واشكروا لي بتعريف العجز عن اداء الشكر ولا تكفروني برؤية ذكركم لى لان ذكركم لى واجب خفى كفركم وقال الواسطي حقيقة الذكر الاعراض عن الذكر ونسيانه والقيام بالمذكور وقال بعض العراقيين في قوله فاذكروني اذكركم قال سريع الحق يحتمل به الموارد وهو ذكره اياك ولولا ذكره اياك ما ذكرته وقيل اذكروني بجهدكم وطاقتكم لأقرن ذكركم بذكري فيتحقق لكم الذكر يسمون حقيقة الذكران ينسى كل شئ سوى مذكوره لاستغراقه فيه فتكون اوقاته كلها ذكر وانشد

#### لا لأني انساك اكثر ذاك ولكن بذاك يجرى لساني

وقال بعض البغداديين الذكر عقوبة لانه طرد الغفلة وما لم تكن غفلة فما معنى الذكر وقال بعض المتأخرين من اهل خراسان كيف يذكر الحق بعقول مصنوعة او هام مطبوعة وكيف يذكر بالزمان من كان قبل الزمان على ما هو به اذا لحق سبق كل مذكور وقيل فاذكروني على الدوام ليطمئن قلوبكم بي لانه يقول الا بذكر الله تطمئن القلوب وقال بعضهم اتم الذكران تشهد ذكر الممذكور لك بدوام ذكرك قال الله تعالى فاذكروني اذكركم قال ابن عطاء اذكروني من حيث انا اذكركم من حيث انا و لا تذكروني من حيث انتم فيقطع دوني ذكركم وقال بعضهم اذكروني بتوحيدي اذكركم بلقائي واذكروني بطاعتي اذكركم بالمدرجات واذكروني بالتوبة اذكركم بالمحبة واذكروني بالنعمة اذكركم بالمزيد عندكم اذكروني في افر احكم اذكركم في همومكم وقال بعضهم والذكر وقوم ذكروا الله بالهنية عندكم اذكروني في افر احكم اذكركم في همومكم وقال بعضهم وقوم ذكروا الله بالعبة وطاعات مرضية حتى نسوا انفسهم لوصولهم الى ما طارت اليه قلوبهم وقوم ذكروا الله بحالاتهم حتى وقفوا في بحار الحياء لانهم نظروا الي ذكر المولى اياهم في الازل وبقاء ذكره عليهم الى الابد فوجدوا ذكرهم بين ذكرين عظيمين فذابوا حياء فصار الذكر عندهم هباء.

#### {وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لاَ تَشْعُرُونَ }

{وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُقَتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَمُواتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ } اى لا تقولوا ولا تظنوا لمن يقتل في سبيل العشق بسيف الشوق اموات بل احياء بعد فنائه عن حياة الانسانية بحياة الربانية {ولَكِن لاَ تَشْغُرُونَ } لانكم محبوسون بين الوجود والعدم و هم مخلدون في بقاء القدم ومن ذبح نفسه من اربعة مواضع قطع راس حرصها من الدنيا في مذبح التقريد وقطع راس املها من ارداة حياتها ووجودها في مصرع التجريد وقطع رأس رياستها من الخلق في منحر التوحيد وقطع راس ميلها الى الاخرة في مقتل التحقيق البس الله تعالى روحه اربعة لباس في اربع مقام البسها لباس سناء المعرفة في مقام المكاشفة والبسها لباس صفاء المحبة في مقام المشاهدة والبسها لباس ضياء الوصلة في مقام القربة والبسها لباس انوار الانانية بنعت البسط والسلطنة في مقام المخاطبة واذا الوصلة ومن كان مقتولا فيه كان حيا به ولكن لا تشعر ون اى لا يعلمه من نظر الى الجهاد بعين الحق و من كان مقتولا فيه كان حيا به ولكن لا تشعر ون اى لا يعلمه من نظر الى الجهاد بعين التدبير ولم ينظر اليه بعين الرضا.

## {وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلأَمْوَالَ وَٱلأَنفُسِ وَٱللَّمَرَاتِ وَبَشِّر ٱلصَّابِرِينَ }

{ وَلنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخُوفُ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمَوال وَٱلْأَنفُس وَٱلثَّمَرَاتِ } الخوف هلهنا على سبعة اقسام خوف من النفس وخوف من الشيطان وخوف من الكفار وخوف من النار وخوف من

الفراق والقطيعة وخوف الحجاب وخوف التعظيم والاجلال امّا خوف النفس فهو جبن الطبيعة ممزوج بضعف البشرية يهيجه قهر الحق تعالى لامتحان العبد في محل العبودية ليظهر صدق محبته من رعونات بشريته و لا يزول هذا الخوف من العبد اصلاحا في جميع عمره لان هذا صفة نفسه والنفس مطبوعة الجهل وقلة عرفاتها يصدق مواعيد مو لاها الا في اشراق شمس اليقين بنعت التمكين و غالب هذا المقام خطرات وان كان اصله وطنات وتفصيل هذا الخوف من النفس خوف فقدان الرزق و نفورها من المجاهدة واضطرابها في تصديق وعد الله في الآخرة واما الذي من الشيطان هو تخويف العدو مريد الحق في ترك الدنيا بالفقر الدائم والامراض والاوجاع وبذل المهجة لتلف النفس وفقدان المقامات وهذا امتحان الله تعالى لاوليائه ليثبت جزاء محاربتهم على عدوهم ويظهر صدق نياتهم في مقاماتهم واما خوف الكفار هو قطع الحياة وزوال الصورة في القتل والضرب وتعذيب الالوان لان الانسان يحب حياته ويبغض موته فيبتلى الله الانسان لخوف الكفار ليبدو صفاء صدق حب لقاء الله من حب حياته كما قال الله تعالى

واما خوف النار فهو لجام النفس الامارة يلجمها بطش قهر الحق حتى يمنعها من سوء الادب والافعال والاخلاق المذمومة والعوارض البشرية ورجس الطبيعة وفرط الشهوات واقتحامها في الكبيرات وايضا امتحنه الله تعالى بخوف النار لان خوف النار من جمله الحجاب بين العبد والربّ تبارك وتعالى واما خوف الفراق وهو خوف دائم في قلوب العباد ما داموا في الدنيا وهو اعظم الامتحان ليجتهدوا في طلب المراد ببذل المهج والانفراد عن جميع الكون حتى يصلوا الى مقام الامن بلا صفات النفسانية ورحمة البشرية واما خوف الحجاب وهو تهييج العناية بنعت الرعاية اسرار اهل المحبة حتى يفروا منه اليه لانهم يعلمون انهم مبتلون منه به وإما خوف التعظيم والاجلال فهو امتحانٌ منه لاهل المكاشفة في مقام المشاهدة لينظر هل يمتنعون من الناس مقام الانبساط بصدمة الصمدية وقهر الكبرياء بنعت العزة واما الجوع فهو ابتلاءٌ من الله تعالى لاوليائه ليصفيهم به عن كدورات البشرية وخبث الطبيعة واحتراق حجب النفسانية بين قلوبهم وبين اسرار الآخرة المحجوبة عن رؤية الابصار الظاهرة والزم هذا عليهم ليعلم منهم حقيقة طلبهم مرضاته في عنوان نياتهم وايضا حقيقة الجوع هلهنا عند العارفين جوع القلب في طلب المشاهدة عن فقدان طعمة الوصلة فجوعهم الى مشاهدته واحرق اكبادهم بعطش شوقه حتى يسر عوا في طلب الوصل الى ابواب سرادق الجبروت ويحترقوا في انوار القدم عن عالم الملكوت واما نقص الاموال نقص ما حصل لهم من متاجرتهم مع سيدهم من الدرجات والمقامات والحالات لان هذا اموال رجال المعرفة بالحقيقة واما نقص الانفس نقص الانقس المطمئنة عن حقيقة ايقان الوصول الى مشاهدة القربة بنعت الفترة في معاملة الآخرة ويجوز إن يكون نقص الانفس الامارة عن مالوفاتها وغفلاتها برؤية منن مولاها ومقاساة مجاهدة صواحبها واما الثمرات فهي ثمرات اشجار المقامات والحالات السنية والكرامات العالية وهذه كلها بليات اولياء الله في سير اسرار هم في ميادين الوحدانية وبيداء الازلية امتحنهم بهذه الصفات ليظهر صدق ار ادتهم في طلب مشاهدة الحق عز وجل وينفخ بهذه نيران اشواقهم وبرياح الجذبة ونسيم الوصلة حتى يحترقوا بها في طلب مبتغاهم بنعت الفناء لان من شرط حقيقة القربة احتراق ارواح السابقين والمقتصدين في انوار جلال المشاهدة {وَبَشِّر ٱلصَّابِرِينَ} بحصول مقصودهم مني بعد خروجهم عن امتحاني.

# {ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ }

{ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةً } من هذه المصيبات فروا من قهرى الى حجر لطفى وسلموا انفسهم مالى حتى افعل بهم ما شاء وهذا قوله تعالى حاكيا عن خواص عباده { قُالُوا إِنَّا للهِ وَإِنَّا إليْهِ رَاجِعُونَ } قال الشافعى رضى الله عنه الخوف خوف العدو والجوع شهر رمضان ونقص الاموال الزكاة والانفس الامراض والثمرات الصدقات وبشر الصابرين على ادائها.

#### {أُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلُوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ}

{أُولَـٰائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} عليهم بركات انوار مشاهدة الحق تعالى ورحمة يعنى رفع الامتحان عنهم {وأُولَـٰئِكَ هُمُ ٱلمُهْتَدُونَ} الى مقام الامن بعد غيوبتهم في صرف نور القدس وصفاء حجال الانس.

#### {إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآثِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلبَيْتَ أَو ٱعْتُمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوَّفَ بهمَا وَمَن تَطُوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ }

{ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْ وَةَ مِن شَعَائِرِ ٱللَّهِ } الصفا و المروة مخصوصان بانو ار النجلي لقوله عليه السلام جاء الله من سينا واستعلن يساعير واشرق من جبال فاران وهما ملتبسان بصفاء اشراق شمس العزة ومن صعد اليهما فينبغي ان يرى فيهما ضياء لباس القدرة مستغرقا في نور المشاهدة وتقدس بنظره اليهما عن كدورات البشرية ويظهر فيه الاخلاق المحمودة بنعت صفاء المعرفة وايضا ذكر الصفا والمروة اشارة الاسرادق الملكوت والجبروت لان الصفا والمروة حجابان لمكة ومكة حجاب الحرم والحرم حجاب البيت هكذا سرادق الحضرة وايضا جبل الصفا مصعد العارفين لاجل تصفية الارواح بنور المعرفة طلبا لمشاهدة وجبل المروة مدرج الزاهدين لتزكية الاشباح بمدامع الندم سعيا في طلب معاملة الآخرة وطمعا للجزاء والمثوبة وايضا الصفا اشارة الى الأزل والمروة اشارة الى الابد لانهما من شعائر الله تعالى وايضا الصفا هو الروح والمروة هي القلب وقيل ان من صعد الصفا ولم يصف سره لله لم يتبين عليه من شعائر الحج شئ ومن صعد المروة ولم يتراى له حقائق المغيبات لم يظهر له من شعائر الحق شئ وقيل ان الصفا موضع المضافاة مع الحق من لم يجر د لمضافاة الحق معه فليعلم تضييع ايامه وسعيه في حجه وروى الشيخ ابو عبد الرحمل السلمي رحمه الله قال سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت ابا القاسم يقول سمعت ابا جعفر يقول عن على بن موسى الرضا عن ابيه عن جعفر قال الصفا الروح لصفائها عن درن المخالفات والمروة النفس لاستعمالها المروة في القيام بخدمة سيدها وقال الصفا صفا و المروة مروة العارف.

{إِنَّ فِي خَلْق السَّمَوَاتِ وَ ٱلأَرْض وَٱخْتِلاَفِ اللَّيْل وَالنَّهَارِ وَالفُلكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن ٱلسَمَاء مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةٍ وَتَصْرُيفِ الرِّيَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَٱلأَرْض لآيَاتِ لَقُوْمٍ يَعْقِلُونَ} \* {وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُون ٱللَّهِ أَنذَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبَّ ٱللَّهِ وَٱلْذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبَّا لِلَهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلمُوا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابِ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ للَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهِ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ}

{إِنَّ فِي خَلْق السَّمَاوَاتِ وَالأرْض} اى ان في ابداع السماوات والارض كشوف نور الصفات في نور الافعال فظهور نور الافعال في مسرح الآيات وايضا السماء اشارة الى الراس والارض اشارة الى الصورة وايضا السماء اشارة الى اللوح والارض اشارة الى القلب وقوله {وَاخْتِلافِ اللَّيْلُ وَالنَّهُارِ } اى فى نقصانهما وزيادتهما وذهابهما ومجيئهما اعتبار بطلوع شمس المعرفة من مشرق القربة وغروبها في مغرب النكرة في وقت الغيبة عن المشاهدة وظهور ظلم ليالى الهجر في ذهاب نور الوصل وزوالها باشراق انوار تجلى الحق في قلوب اهل المحبة وايضا اى اعتبروا بهما في مواجيد الاحوال واستقرارها فيكم وفقدانها في وقت انقباضكم عن رؤية البسط والانبساط {وَ الْقُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِيمَا يَنفَعُ النَّاسَ} اى العارفين في جريان القلب في بحار القدم والابد وموج بحر الصفات لطلب در المعرفة من قعر بحر الذات بمنافع المريدين رؤية الصفات الملكوتية {ومَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ قَاحْيًا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ الصفات الجبروتية في الايات الملكوتية {ومَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ قَاحْيًا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ

مُوتِهَا} ولهم ايضا في تفكر انزال الله تعالى من سماء القربة مزن رشاش المشاهدة و احيائه القلب الميت من فقد نيل القربة ورؤية خصائص المنة {وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ} وايضاً لهم في ادر اك التفرق وشتات سيار ات عالم الملكوت في قلوبهم لطائف الخطاب {وتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ والسَّحَابِ المُستَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ والأرْض } اي لهم في رؤية تصريف الرياح وتسخير السحاب بين السماء والارض وجدان تصريف رياح المنة وتسخير سحاب الشفقة بين نور الروح ونار القلب اذا كان الرياح تحرك السحاب وتعصرها حتى تمطر قطر ات مياه الخطاب على نيران القلب ليسكن بها الرياح تحرك السحاب في علمات صفات ساعة عن الاحراق بالتهاب نار الوجد {لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} اي لاولى النهى علامات صفات القدرة بادر اك بصائر هم الحكمة {وَمِنَ النّاسِ مَن يَتَخِدُ مِن دُونِ اللّهِ أندَاداً } الانداد تقع على كل شئ بمنع العبد عن خدمة سيده من جملتها النفس و الهوى كما قال تعالى إلْفَرَائِتَ مَن أَتَّحَدُ إللّهَ هُوَاهُ}

ومنها الخلق لاجل الرياسة ومنها الدنيا والشيطان {يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ} لانهم لا يذوقون طعم معرفة الله ولذة محبته و لا يرون نور مشاهدته وحقائق وصله وقربه ومع ذلك محبتهم للخلق محبة معلولة لانهم لو لم يجدوا منهم مأمولهم يفرون منهم فر ار الزحف {وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لله} لان اهل الايمان والتوحيد سمعوا خطاب قوله الست بربكم بالسمع الخاص في سابق الدهر وراوا مشاهدة الجلالة قبل وقوع البلايا فيبقى في قلوبهم لذة المشاهدة والخطاب فيجدون مرارة بلائه و غصص امتحانه يقبلون منه ببذل نفوسهم وترك حظوظهم والوفاء بصدق عقودهم في امر محبوبهم وقال القاسم وممن اخرجناهم من جملة الخطاب الخاص مخاطبة الايمان اقوام يتخذون اهواءهم الهة يعبدونها ويحبونها والذين امنوا الله حبا لله منهم لاهوائهم لانهم يرون البلاء من الله نعمة و لا يحجرهم عن محبتهم لربهم ترادف المحن عليهم بل يزيدهم بذلك محبة له فلذلك قال والذين امنوا الله ويسلى من ادعى محبة الله تعالى ونسى ذكره طرفة عين فهو والذين امنوا الله حبا لله ويشير أن المحبة اخص أما يتعبد به أمنوا الله حبا لله قال ابن عطاء احبوا الله يحب الله وحب الله حب باق فصار حبهم باقيا ببقاء حب الله تعالى.

# [ياتُهُمَا ٱلذينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّباتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ وَٱشْكُرُوا للَّهِ إِن كُلْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ }

{يَاتُهُا الذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طيباتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ} الطيبات ما قسم لاهل الإيمان في سابق علم الازل بنعت الرضا من معاشهم الذي لا يذم تناولها نفس العلم بحال وهو ما يتقرسه المؤمن بنور الإيمان قبل وقوعه في اوان الحاجة وايضا الطيبات التي تهيج المؤمن الى ما يرضاه الله من المعاملات السنية والاخلاق المحمودة وترك مالوفات النفس ومتابعة الشهوة وايضا الطيبات ما يحصل من الغيب بلا تصنيع الأدميين لان ما فيه تصنيع البشر لا يخلوا من المعاملات وايضا الطيبات ما لم تؤكل بالشهوة وتورثه الحكمة والعبادة والطيبات ايضا ما يؤكل بالسنة ولا يؤكل بالبدعة وايضا الطيبات اشارة الى ذكر الحق اذا لم يشب بذكر الخلق وهو رؤية المذكور بنعت طيران الارواح بقوة المواجيد في بساتين الصفات وقال الشيخ ابو عبد الرحمٰن السملي طيبات الرزق هو التناول في اوقات الاضطرار مقدار استبقاء المهجة لاداء الفرائض وهو الذي لاتبعة في كله بحال في اوقات الاضطرار مقدار استبقاء المهجة لاداء الفرائض وهو الذي لاتبعة في كله بحال بشرط المعرفة لان المعبودية لا تصح الا بالمعرفة وهو اغراء من الله تعالى وتنبيه للمعاندين ليعرفوا ان الشكر لا ينبغي الا لمن خلق ورزق وامات واحيا وقرن هاهنا العبادة بشكر النعمة ليعرفوا ان المنعم عليه ان يشكر نعمته اداء عبادته على شرط معرفته.

#### {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمُيْنَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزيرِ وَمَآ أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَن ٱصْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}

{فَمَن ٱصْطُرَ عَيْر بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} اى من سار فى بيداء الحقيقة بنعت سباحة الروح الناطقة فى بحار الازلية عند بدو ارادة المعرفة واحترق جسم نفس الامارة فى نيران المحبة ويخلف ان يتلاشى في سطوات بسط العظمة فيجوز له بعد اضطراره وهذه الصفة فى مهمة الوحدانية ان يتناول من حطام الدنيوية لبقاء الصورة لا جرم على العارف ما دام فى مقام العبودية وعجز البشرية ان يستأنس بمستحسنات المحدثات ملتفتا بنعت اقتباس انوار الالوهية من عالم الشواهد {إنَّ ٱللَّه عَفُورٌ} ساتر تهمة الحدثية بنور الازلية لاهل المعرفة {رَّحِيمٌ} بهم بان يخرجهم من ظلمات الانسانية الى نور الصمدية.

﴿لَيْسَ ٱلبُراَ أَن تُولُوا وُجُو هَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ولَكِنَ ٱلْبُرَّ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلْاَقِيْنِ وَالْيَقَامِ وَٱلْبَيْنِينَ وَآتِي ٱلْمَالِيْنَ وَأَيْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلْسَّانِلِينَ وَفِي ٱلْرُقُابِ وَٱلْمَالَاةَ وَآلُمُسْاَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّانِلِينَ وَقُولُ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَـلَٰئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأَلْمَالُوكُ فُمُ ٱلْمُقُونَ } وَأَلْمَالُولِكَ هُمُ ٱلمُقُونَ }

{وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا } اى الموفون بعهد الازل بترك المعارضة في العبودية والاعراض عما سوى الحق في مقام المعرفة وقال بعضهما الوفاء بالعهد لزوم الحدود والرضا بالموجود والصبر عن المفقود {وَالصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسَ } اى الصابرين في دفع صولة صدمات النفوس عند معارضتها كشوف الحقائق وخرها عند القاء الخطرات في ديوان المكاشفات بنعت ترغيبها او ترهيبها و عند تطرق طوارقات القهر ابواب خزائن القلب لتشددها بحثا له عوارض البشرية والسكون في دفع الخطرات صبر خص به الصابقون في طلب مرضاة الحق عند نزول احجار البليات من منجنيق الامتحان.

#### {وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَّوةُ يِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }

{ وَلَكُمْ فِي ٱلقِصاص حَيَاةٌ } اى لكم فى قتل النفوس بعد خروجها على القلوب اقتصاصا حياة ارواح المقدسة فاذا شرعتم في اخذ ديات جنايات النفوس تفوزون من مهلكات القهر قال الجنيد للصابرين ثلث علامات تعرف فى نفسه الاول ضبط نفسه عند وجود النفس حظها والثاني الدخول فى الطاعات عند مطالبة النفس بالتخلف والكسل والثالث سكون القلب عند نزول الحكم.

# {يَالُّهُمَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصَّيَّامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ }

{يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ } لهذا نداءٌ لاصحاب القلوب وخطاب مع طلاب هلال المشاهدة في اقطار سماوات الغيوب اى يا اهل اليقين فرض عليكم الامساك عن الكون اصلا لانكم في طلب المشاهدة فواجب ان تصوموا عن مالوفات الطبيعة في مقام العبودية كما كتب على المرسلين والنبين والعارفين والمحبين من قبلكم لكى تخلصوا عن رجس البشرية وتصلوا مقام الامن والقربة.

{أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى اللَّهِ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَن تَطُوعَ خَيْراً فَهُو خَيْراً فَهُو َ خَيْراً لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْراً لُكُمْ إِن كُمُتُمْ تَعْلَمُونَ }

{أيّاماً مّعْدُودَاتٍ} وهي ايام زمان الدنيا يغرى بهذا الخطاب اولياءه بترك المطايبة والمناكحة والمباشرة والموانسة والملاعبة ولذائذ العيش في كل الوان الشهوات وشرب مياه الباردات ولبس الناعمات اى اصبروا يا اوليائي عن شهوات الدنيا فانها ايام ستنقرض عن قريب حتى تفطروا بلقائي القديم وتعيشوا في جوارى الكريم {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريضاً أوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أيّامٍ أُخَرَ} اى من يكون من المنقطعين مريضا من فرقتى او في سفر الوحشة عن وصلتى فعليه تدارك ايام القدرة بعد ادراكه مقام القربة والمشاهدة {وعَلَى ٱلْذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةٌ} اى وعلى الذين يطيقونه الامساك عن الكون بنعت الزهد عن الدنيا ايام حياته ولم يعمل عمل اهل الطاعة لقلة توفيقه وهدايته فدية و هو خدمة اولياء الله ببذل النفس والمال من الذين تركوا الدنيا لاهلها وذلك قوله وهدايته فدية و هو خدمة اولياء الله ببذل النفس والمال من الذين تركوا الدنيا لاهلها وذلك قوله تعالى {طعامُ مُسْكِين} والمساكين الذين صادفوا مقام التلوين ولم يبلغوا مقام التمكين {فَمَن تَطوّعَ عَلَى الواجب الذي عليه من خيراً فَهُو خَيْرٌ لَهُ } أي فمن تعدى لعجزه عن حقيقة المعاملة زيادة على الواجب الذي عليه من الوجود بعد مقاساته في المفقود فهو خير له من طلب الرخص {وأن تَصُومُوا } اى ان تمسكوا عما يشتغل به اهل الدنيا {خَيْرٌ لَكُمْ } في ثبات حالكم وقوة ارادتكم {إن كُثنُمْ تَعْلَمُونَ } اى ان كنتم تعرفون ما للصائمين من الفرح فرحة في الدنيا بالمكاشفة وفرحة في الآخرة بصرف المشاهدة.

{شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَ ٱلْزَلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِّنَ ٱلهُدَى وَٱلفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصِمُهُ وَمَن كَانَ مَريضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنْ آيَامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلغُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا ٱلعِدَّةَ وَلِلْكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْتُكُرُونَ}

{شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي َ ٱلْزَلَ فِيهِ آلْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَى وَٱلْفُرْقَانِ } شهر فيه احتراق اكباد اهل العيان من شوق مشاهدة الرحمل لذلك انزل فيه القرآن لرقة قلوب المخاطبين من نيران المجاهدات وكشف انوار المشاهدة قيل انزل افضله وتخصيصه من بين الشهور وافتراض الصوم فيه واستنان القيام في لياليه بالقرآن {فَمَن شَهدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ قَلْيَصُمُهُ} اى من حضر فيه مقام الطلب فليفطم نفسه عن رضاع الطبيعة لمقام الطرب وايضا من شهد منكم الشهر فليصمه عن الشراب والطعام ومن شهدني فليصمه عن المخالفات والاثام قال الواسطي من شهد منكم الشهر فليصمه ومن شهدني وشاهد امرى فليصم اوقاته كلها عن المخالفات ومن شهد الشهر على روية التعظيم فليس شه حاجة في روية التعظيم فليرابه وهو كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم " رب صام حظه من الصيام الجوع ".

# {وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قُرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلَيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَهُمْ يَرْشُدُونَ}

{وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ } اى اذا سألك اهل محبتى وتوحيدى عن دنوي منهم فانى قريب منهم اليهم وانا مباشر اسرارهم فؤادهم بصفة الخاص فأنجلى بنفسى من نفوسهم لِنفوسهم لان ظهورى للعموم وان لم يرونى الا اهل الخصوص وفى ضمن الآية اشارة الى تنزيه الحق عن البينة لانهم اشاروا الى قرب البين وبعد الاين فقال تعالى فاني قريب من عبادى بلا أين وبلا بين {أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَان} اى انى اجيب دعوة المخلصين اذا دعونى من قعر قلوبهم بين السان اسرارهم وان لم يعلموا اجابتى لهم {فَلْيَسْتُجِيبُوا لِي} اذا ادعوهم باصوات الوصلة عند خطرات كلماتى فى قلوبهم الى مائدة مشاهدتى فى زوايا صدورهم بنعت اعراضهم عن غيرى خطرات كلماتى ولا يسمعوا حديث العروقي ولا يسمعوا حديث العدو العلمة فال الشبلى اذا وجد

الحق للعبد لذاذة قربه ارتضاه لنفسه وتولى سياسة لنفسه وادبه باخلاقه واعطاه ثلاثة من اوصاف ذاته حياة لا موت فيها وقدرة لا يزول بعجز وملكا في جوار الملك فذلك قوله واذا سألك عبادى عنى فانى قريب اجيب وقال ابن عطاء في هذه الآية فانى قريب قال اضاف عباده اليه اضافة خصوصية لا اضافة ملك كانه يريد اذا سالك الخواص من عبادى عنى فاخبر هم بانى قريب وقال بعضهم اذا سالك المشتاقون من عبادى عنى فاخبر هم انى اقرب اليهم من كل قريب وانا عند ظنونهم بى وقال دويم القرب از الة كل معترض فقال الجنيد وسئل عن قرب الله من العبد فقال هو قريب لا بالاجتماع بعيد لا بالافتراق وقال القرب يورث الحياء.

(أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّقَتُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَثْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَقَابَ عَلَيْكُمْ وَعَقَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِيرُو هُنَّ وَٱبتَنْغُوا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَٱشْرْبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ اللَّهُ فَلاَ تَقْرَبُو هَا اللَّهُ فَلا تَقْرَبُو هَا اللَّهُ فَلا تَقْرَبُو هَا كَذُولُكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ عَلَيْتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَقُونَ } كذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ عَايِنِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَقُونَ }

{ عَلِمَ ٱللّهُ أَتّكُمْ كُنتُمْ تَخْتاتُونَ أَنْفُسَكُمْ } بترك مجاهدتها وتعليمها أسرار الادب والوقوف على مرادها واستماع كلامها على شرط التقبل منها والصبر على انطلاقها عن رق العبودية واقتحامها في نيران الشهوة وقال ابن عطاء خيانة النفس الوقوف معها حيث ما وقعت {وَلاَ تُباشرُوهُنَّ وَأَئتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ } اى اذا عكفتم في مساجد القربة لطلب المشاهدة فلا تميلوا الى حظوظ البشرية و هذا من احسن الادب ورد من الله تعالى ادب به اولياءه في مجالستهم حضرته وايضا الاعتكاف وقوف الارواح على بساط الفردانية لاشتغالها عن الحدوثية بنعت فنائها في انوار الإزلية وقال الواسطى الاعتكاف حبس النفس وذم الجوارح ومراعات الوقت ثم اينما كنت وانت معتكف وقال بعضهم اهل الصفوة معتكفون باسرارهم عن الحي لا يؤثر عليهم من جريان الحوادث شئ لاستغراقهم في المشاهدة { تِلْكَ حُدُودُ ٱللّهِ فَلا تَقْرِبُوهَا } اى فلا تقربوا حدود الحقائق الا بشرط ادابها بنعت المعرفة وحسن حقيقة الادب وايضا رشح الحق احكام الربوبية حدودا في مقام العبودية ليحجز العباد بها عن هتك استار القربة لان في بداية الحدود اسرار العبودية وفي نها المنافق بها عن الاطلاع على اسرارا الازلية ليقاء الاحكام والشرعية نها البشرية المنافق ألله أيَاتِهِ لِلنَّاس لَعلَهُمْ يَتَقُونَ } اظهر سر القدم بوصف الجبروت في النعوت والايات لعل عباده يبصرون بسط سطوات عظمته ويخافون من عقوبته ويتركون اوصاف البشرية في ديوان الحقيقة.

#### {يَسْأَلُونَكَ عَنَ ٱلأَطِّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْيرُّ بأن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِ هَا وَلَـكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن ٱتَقَىٰ وَأَتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَٱتَقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ}

{يَسْأُلُونَكَ عَن ٱلأَهِلَةِ} اى يسالونك وطور أطيار بساتين الغيب عن نقصان هلال المشاهدة عند الفترة وزيادتها عند الكشوف بنعت تجلى الأسرار لانهم اذا غابوا في اوصاف احكام العبودية احتجبوا بها عن رؤية مشهود الغيب واذا خرجوا من وطنات از مة الابتلاء رأو في سماء اليقين نوادر انوار اقمار الصفات فتاهوا عند ذهاب عقولهم في مجلس الخاص تحت حضيض سوانح الكبراء وطاشوا في لهوب البليات من تراكم سحاب الوجد عند تدريها مزن الشرق فتحيروا بين المنزلتين واستفتوا من اشرف خلق الله حسام حكم الله رئيس البرية محمد صلى الله عليه وسلم من مرسوم هذه الاوصاف كي تخلصوا عن ركان الشواهد بعد جميع الجمع في قلوبهم فامر الله تعالى مرسوم هذه الاوصاف كي تخلصوا عن ركان الشواهد بعد جميع الجمع في قلوبهم فامر الله تعالى نبيه عليه السلام وقال {قُلْ هِيَ مَو اقِيتُ النَّاسِ وَالْحَجِّ } اى لهذه الاحوال المتشتة في كشوف عز السرمدية وذات الابدية عيانا وغيباً لمواقيت الارواح في طيرانها الى اعلى المقامات على ترتيبها وظهور اوقات المواجيد وقصورها الى عالم الصفات لشق الله تعالى كشف القربة على قدر شوق

الشائقين حتى علموا احكام العبودية في الربوبية والربوبية في العبودية على قدر بدو الاحوال وكشف الصفات لان العارف محتاج الى حقيقة علم الاحوال والاداب فيها ليستعملها بقدر وجدان انوار القربة وصفات المشاهدة.

#### {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لا يُحِبُّ ٱلمُعْتَدِينَ }

{ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلذينَ يُقَاتِلُونَكُمْ } امر الله تعالى اهل عرفان الحقيقة بقتال النفس على السرمدية وقطع بنية دواعى البشرية لسلامة صدور هم عند اجتماع همومهم بين يديه وترك تجاوز الحد باهمالها والوقوف على حظوظها.

#### {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِثْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ للَّهِ فَإِن ٱلثَّهَوا فَلا عُدُوانَ إلا عَلى ٱلظَّالِمِينَ }

{ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لا تَكُونَ فِثَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ للَهِ } اى حاربوا انفسكم على دوام الرعاية لاوقاتكم بنعت تصفية احوالكم عن دنس الطبيعة وخبث الجبلة وازالة اوصاف البشرية حتى لا يكون وقوع خطرات العدو فى ديوان الاسرار يعنى صدور الصافية وقلوب النقية المنورة بنور الاحدية ويكون بعد جمع الهم اسراركم وطنات مكاشفات القربة وحقائق الايمان تستولى على بواطن حقيقة النفوس بنعت انفراد الاسرار بين يدى العزيز الغفار.

#### {وَالْفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلا ثُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى ٱلتَّهْلَكَةِ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلمُحْسِنِينَ }

{ وَأَنْفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بَأَيْدِيكُمْ إلى ٱلتَّهْلُكَةِ } الانقاق على ثلاثة احوال نفقة الزاهدين ونفقة المحبين ونفقة العارفين اما نفقة الزاهدين بترك جميع الدنيا مع لذاتها لاهلها حتى استمتع بها الانام وبذل نفوسهم لله في ايام الله واما نفقة المحبين فاعطاء ما نالوا من الحق لاهل الحق واما نفقة العارفين فبذل الارواح في مقام الفناء من وجدان غيرة الحق في اسرارهم امرهم الله تعالى بالاعراض عن الكون مع استطابة احوالهم بلذائذ المحبة والدخول في مقام الاحسان لان الاحسان على المراتب من رتبة اهل المشاهدة اعلمهم الله تعالى ان لا ينالوا حقيقة المشاهدة الاببذل حياتهم لاهل خالصة الحق واخبر ان مقام الاحسان مقرون بالمحبة لاجل ذلك قال تعالى وأحسن أو أحسن أن الله يُحِبُّ ٱلمُحسنِينَ } ومن فاته الاحسان احتجب عن المشاهدة وهلك في قبضة بطش النفس متحبراً في هاوية هواها مصروعة في ورطه هوساتها.

[وَ اَتِمُّوا ٱلْحَجَّ وَٱلْمُمْرَةَ للَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْي وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى بَيْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَهُ فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَدُى مِّن رَّاسِهِ فَفِدْيَهُ مِّن صِيبَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكُ فَإِذَا أَمِنْكُمْ فَمَن تَمَثَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَّ فَمَا السَّنَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْي فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيبَامُ تَلاَّةً أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ثِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْجِقَابِ}

{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ للَهِ} اوجب الحق سبحانه على قدر اهل الحقيقة اتمام مقاصدهم الى بساط القربة بان يتجردوا عن الكائنات فى توجههم الى مزار القدم وان يخرجوا من الحوادث بنعت التقريد والتجريد طلبا بفنائهم بقاءه فى تحقيق التوحيد وان يغتسلوا من شوائب البشرية واوساخ الطبيعة في انهار المعرفة وان يلبسوا احرام العبودية لقصدهم عرفان الربوبية ويتموا اجابة الحق بادائهم ما افترض عليهم من بذل النفوس فى العبودية والارواح فى سلطنة الربوبية لتقترن اجابة بادائهم ما المعرفية والمنابة الحق العبودية والارواح فى المعرفية التوليق التوليد المعرفية والارواح فى المعرفية التوليد المعرفية التوليد المعرفية المعرفية والارواح فى المعرفية التوليد المعرفية التوليد المعرفية المعرفية التوليد المعرفية المعرف

الظاهر باجابة الباطن لانهم اجابوا الحق في بدو امر هم اذ قالوا بلى فيستدعى الله عنهم اتمام ميثاق الاول ويذكر هم عهد الاول من تعريف نفسه اليهم ليتاهبوا في امر الظاهر اتمام حقيقة الاجابة بان يقولوا لبيك فالحج لاهل التمكين والعمرة لاهل التلوين واتمام الحج البلوغ الى رؤية الربوبية واتمام العمرة الوصول الى حقيقة المعبودية قوله {لله} ال صبروا في اتمامهما لله حتى تجدوا مامولكم في الله {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} اى ان منعتم اوصاف البشرية عن الطيران في هواء الحقيقة وحبستكم حجب الابتلاء في الشجار الطبيعة فلا تميلوا عن حقيقة الطريقة والشروع في طلب المشاهدة وابذلوا انفسكم هديا لله ليرشدكم الشفقته عليكم الى اوطان المشاهدات ويبلغكم حقيقة القربات وايضا فان حبستكم غيرة الحق عن الوصول اليه لسبب ما فتحللوا من قتل نفوسكم حيث اوقفكم واشتغلوا بالعبودية عن الربوبية لان في غيرة الحق تارات تمنع اولياء الله عن السير في قربة الحق وذلك بان القلوب اذا مرضت وسقمت عن الجهد في طلب الحقيقة وسكنت بحظوظ البشرية فاثابها الله بالاحصار في وطنات الطبيعة.

{ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَا تَقْعَلُوا مِنْ خَيْر يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَرَوَدُوا فَإِنَّ خَيْر اللَّقَوَى وَٱتَقُون يِأُولِي ٱلأَلْبَابِ }

{الْحَجُ أَشْهُرٌ مَّعُلُومَاتٌ} بين الله تعالى مواقيت العبادة لئلا يتساموا عباده عن خدمته ويقعوا بعتور هم في مقته وايضا حتى يسكن اهل المعرفة عن اثقال العبودية في بسطهم برؤية الربوبية وانتقالهم بمشاهدة الرحمٰن عن زحمة الامتحان ووقت الحق لاهل خالصة في سلوكهم واتيانهم لبساط القربة احانين الصفاء والوفاء والطمانية واليقين وجمع لهم ليعرفوا ان القصد لا يتهيأ الى بساطه الا في هذه الاوقات المعلومة قال النصر ابادي وقت الله العبادات باوقات ليتاهب العبد لها قبل او إنها بادائه الطهارة ولم يوقت المعرفة لئلا يتجلى العبد سره عن مراقبة المشاهدة بحال وترزودًوا فإن خير الزاد التقوى إلى المتنبوا على الالتقات الى غيرى في استقبالكم الي فاني وادكم في جميع الاحوال ولا تحتاجون الى حد سواى وايضا اذا اردتم ان يقطعوا قفار الديمومية ونلوات الازلية فتزودوا على مراكب القلوب نور الانانية لارواح العاشقة في سير النيوب وخافوا عن فقدى فان خير الزاد في طلب وصلي الافتقار الى مخافة فقدان قربي واتقون يأولي الألباب كانكم اهل الخصوص بانوار العقول فمن يعقلني بنعت العظمة لا يسكن روعته في دار امتحاني وقيل وتزودوا فان خير الزاد التقوى هو خطاب للخاص لانه لا زاد للعارف سوى معروفة و لا المحب سوى محبوبه وانشدوا

اذا نحن اللجنا فانت كفى بمطايانا بلقياك هادياً أمامنا

{ وَٱتَّقُونَ يَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ} قال الواسطي عاقبهم لانه احبهم وقيل اقبلوا على يا اصحاب الفهوم السليمة واعقلوا عنى وقال ايضا هم من الخصوص ولم تجعل للعموم فيهم طريقا.

{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَتٍ فَٱدْكُرُوا ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَٱدْكُرُوهُ كَمَا هَنكُمْ وَإِن كُثْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لِمِن ٱلصَّآلِينَ}

{ وَٱدْكُرُوهُ كُمَا هَدَاكُمْ} اى اذكر وه بلسان عرفان نعمة تعريف نفسه لكم كما هداكم الى معرفته و خصائص قربته.

{ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وآسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ }

{ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ } اى اذا بلغتم مقام مشاهدة المذكور بعد احتراقكم بانوار ذكره اشتغلوا بما يشتغل العوام من رسم العبادات لكي لا تفنوا في بحار الوجد {واستغلوا الله } من فتر تكم عن الاحوال واشتغالكم بالاعمال {إنَّ الله عَفُورٌ } تقصيركم فيما وجب عليكم حق معرفته فترحيم } عليكم بان يردكم الى حالاتكم ومقاماتكم وقال ابن عطاء: اذا عمرتم بواطنكم بذكرى واستقر غتم الوسع فيه فارجعوا الى ما رجع اليه العوام من القيام برسوم العبودية واستغفروا عن اشتغالكم بغيره ان الله غفور للمطيعين تقصيرهم في طاعاتهم رحيم بالعاصين ان يردهم برحمته الى بابه وقال الاستاذ ابو القسم القشيري الاشارة فيه ان لا تعلم نفسك بما تمتاز عن اشكالك في الظاهر لا بلبسه ولا بخرقه وصبغه بل يكون كواحد من الناس واذا خطر ببالك انك فعلت شيئا اوبك او لك او منك شئ فاستغفر الله عز وجل وجدد ايمانك فانه شرك خفي خامر قلبك.

# {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَٱنْكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَاۤ آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْأَنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْأَنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْأَنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْأَنْيَا وَمَا لَهُ فِي اللَّهُ عَلَىٰ اللَّ

{ فَادُكُرُوا ٱللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ } اى فاذكرونى ذكر من يعلم فى جميع الاحيان أنه ولد أحد لانه ذكر لا يسقط عن الانسان ابداً في حياته فكذا ينبغى ذكر خالق الاباء والامهات وايضا فاذكرونى كذكر الطفل اباه فى جميع ما اراد لانه يأوي اليه فى جميع مراده وانه يعلم ان ليس له ملجا الا اليه فادب الله بهذه الآية شرائط المعبودية بنعت الذكر وايضا وبخ الله بذكر هم غير ربهم وهذا المعنى مبهم على اكثر المفهوم وقيل معناه انك تذكر احسان ابيك اليك فتذكره بذلك ابدا واحسانى اليك اقدم واكثر فاذكرنى كما تذكر اباك وقال بعضهم اذكرونى بالنعماء يرد عليك زوايد الالاء وقال الواسطى ذكر عارضى ودعاء عادنى كيف يرجى بركاته او نماؤه او زيادته سئل ابو يعقوب المكى كيف يذكر الحق كذكر الاب فقال اعلم انه اذا ضربك فانه ادبك لحبه لك واذا اسلبك فاعلم انه اعطاك بقربه منك وليس يسعك سوء الظن به لشفقته عليك وقال ابن عطاء يوما لاصحابه اذكروا الله بألسنتكم حتى لا تتحرك لغيره واذكروه بقلوبكم حتى لا تتفكروا لغيره واذكروه باسراركم حتى يديى به واذكروه بأرواحكم حتى تعلق روحكم بانواره قال الشبلى بذكر الله طلع الالياس عن بساتين الانس بذكر الله فاز الاولياء بجوار الرحمن وبذكره همت قلوب العارفين شوقا اليه.

# {ومِنْهُمْ مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَهُ وَفِي ٱلآخِرةِ حَسَنَهُ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّار

{ومِنْهُمْ مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسنَةً} حسنة الدنيا معرفة الله وطلب مرضاته بترك الاشتغال في الدنيا { وَفِي الآخِرةِ حَسنَةً} وحسنة الاخرة مشاهدة الله تعالى والاشتغال عن نعيم الاخرة ويقنا عَذَاب الحجاب باحتراقنا في نير ان شهوات نعيم الاخرة وايضاً حسنة الدنيا اليقين وحسنة الآخرة الكشف وايضا بمحسنة الدنيا المواجيد السرمدة وحسنة الآخرة الشكر بمشاهدة الحق جل جلاله وايضا حسنة الدنيا الذكر الصافي في خاطر صاف على دوام المراقبة بلا غبار الكدورة وحسنة الآخرة الغيبة عن الذكر بمشاهدة للذكور وقيل حسنة الدنيا الاعراض عنها وحسنة الأخرة ترك الاشتغال بها وقنا نير ان شهواتهما فان ما شغل عنك فهو مشوم وقال الواسطى في الدنيا حسنة الغيبة عن كل متظلم من الحق وفي الأخرة حسنة الغيبة عن رفع الافعال والرجوع الى الفضل والرحمة وقال ابن عطاء القناعة بالرزق والرضا بالقضاء وقيل في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قربة وقنا عذاب النار نيران القطيعة والفرقة و لا ينالون من الدنيا حسنة محبته وفي الأخرة حسنة قربة وقنا عذاب النار ان تحرمنا ذكرك.

#### {وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَّوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلدُّ ٱلخصام }

{ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا } اي و من المدعين من يعجبك طاماته و مز خرفاته وما كان بخلاف خاطره واخبر تعالى نبيه عليه السلام ان قوما ياتونك ويتكلفون في دقائق الكلام ويظهر ون خصائص الاحوال والكرامات التي كانوا يسمعونها من اهل المعرفة ويتنوقون في الاشارات والنوامض من العلوم وهم بمعزل عن حقائقها هؤلاء فراغته الضلالة لسانهم لسان الانبياء وقلوبهم قلوب الذباب لان الله تعالى سلب نور الايمان والمعرفة عن قلوبهم والبس بسط الكلام السنتهم ليس لهم في مقامات الاصفياء نصيب ولا لهم في اغصان اشجار معارفهم وكواشفهم نصيب ولا على قولهم اعتماد ولا على عهدهم اتكال صرف الله وجوههم عن قبلة الحقيقة و منعهم عن ملاحظة حق الشريعة وإقفل ابواب قلوبهم بختم الضلالة وحجبهم عن ادراك انور البصيرة حتى ليس في جرابهم من معنى الحقيقة معنى ولهم في كل محفل من الاباطيل دعوى قالوا جب على السالكين الاعراض عن مجالستهم لانهم اعداء الله واعداء اوليائه حتى سلموا من شوم مذهبهم وقبح مقالتهم و هؤلاء اهل البدع والاهواء يفتنون هذه الامة ويحجز ونهم عن طريق الحق وينكرون اهل الاصابة ويغرون اهل الارادة ويصدونهم عن الطريقة والله يشهد انهم الكاذبون في دعواهم يلذذون في محاوراتهم مع الصديقين باسوء المخاطبات يغري الخلق بهرج لباسهم وزينة هيئتهم ويجذبون قلوب الناس بحلو كلامهم واصفرار وجوههم واقصرار اكمامهم وانتفاخ اقدامهم ليضعوا اقدامهم على اعناق الانام يخادعون الله والذين أمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون وقال الاستاذ ابو القسم القشيري الاشارة الي اهل الظاهر الذين لم يساعدهم انوار البصيرة فهم مربوطون باحكام الظاهر لا لهم بهذا الحديث ايمان ولا لهذه الجملة استبصار قالوا جب صون الاسرار عنهم

### {وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَى فِي ٱلأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرِثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لا يُحِبُّ ٱلفَسَادَ }

{وَإِذَا تُولِّى ٰ سَعَى ٰ فِي ٱلأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثُ وَٱلنَّسْلَ } اخبر سبحانه ان هؤلاء القوم اذا خرجوا بزينة الابرار والاتقياء لصرف وجوه الناس اليهم شدوا اوساطهم في جنب الاموال وجر المنافع حتى فاقوا على الناس كلهم فاذا خلوا الى اهل العزة والفتنة القو بذر الكفر والنفاق والاهواء المختلفة في قلوبهم وحصدوا زرع الايمان عن صدور ضعفاء المريدين وقطعوا وسيلة الالف من بين السالكين في الله {وَاللّهُ لا يُحِبُّ ٱلفَسَادَ } الاشارة فيه اى اذا كان لا يحب الفساد لا ينصر اهله ويخذلهم في كل مواطن حتى لا يطيقوا ان يطفئوا نور الله بافواه الضلالة عن سرج قلوب المؤمنين.

### {وَإِذَا قِيلَ لَهُ آتَقَ ٱللَّهَ أَخَنَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْسَ ٱلمِهَادُ }

{ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتَقَ ٱللّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلإِثْمِ } اى اذا قيل لهؤلاء المفسدين المدعين اتقوا الله ولا تظهروا خلاف ما يضمرون عتوا عن امر ربهم واستكبروا وتجبروا واكثروا فسادهم لانهم عموا عن رؤية قبائحهم وسوء افعالهم وهم يظنون انهم اشرف خلق الله لذلك لا يقبلون النصيحة ولا يلتقتون الى اهل الحقيقة واذا امر هم بمعروف فلا ينتهون لجهلهم على انفسهم ويحسبون انهم مهتدون استولت عليهم حمية الجاهلية واغترتهم شقوة الضلالة ودمر هم كبر هم في مهالك الشقاوة اعاذنا الله من صحبتهم ورويتهم (قَحَسْبُهُ جَهَنَمُ وَلَبْسُ ٱلْمِهَادُ } اى حسبهم نيران الغفلات وظلمة الجهليات لان من احتجب بسوء عمله من الله ومن صحبه اوليائه فهو في عذاب الاكبر حيث لا يرى طرق الرشاد و هي في اقبح المهاد يعني مهاد الكفر التي توضعه فيها نفس الامارة البان

# {يِالَّهُهَا ٱلْذِينَ آمَنُوا ٱدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَةٌ وَلا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ} \* { فَإِن زَلَلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَآءَتُكُمُ النَيْنَاتُ فَا عَلْمُوا أَنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}

{يِنَّاتُهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْم كَآقَة } اى ادخلوا فى قباب اعتصام الحق بنعت الاستعادة حتى تصيروا ساكنين تحت مجارى الاقدار راضين فى حقيقة الاختيار معرضين عن الكاينات مصرين غيوبات الملكوت شاهدين بانوار الجبروت منقادين لاحكامه متاهبين لذبح النفوس طلبا لمرضاته وشوقا الى القائمة وقيل السلم هو الرضا بالقضاء قال الجنيد رحمه الله تعالى قال ابن عطاء اتباع الاوامر والنواهي وقال ابو عثمان السلم هو الخمود تحت مجارى القدرة لك و عليك قوله تعالى {فَإِن زَلَلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَآءَتُكُمُ ٱلبَيِّنَاتُ } الاشارة فيه ان من عرف الحق بنعت الالوهية ورجع من قربه الى وطنات نفسه فقد اشرك و عقوبته ان يحجبه الحق عن وصلة و مشاهدته ولم يؤمنه غيره الحق على اسراره ما عاش وان كان فى العبودية طاش.

#### {هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُللٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ ٱلأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلأُمُورُ}

{ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُللٍ مِّن ٱلْغَمَامِ} اى هل ينظر اهل الغيرة فى المحبة الا اقبال جمال الحق اليهم فى لباس المجهول والخالهم فى قباب العصة وغيبتهم فى جلال العصمة حين اسبل الحق عليهم نقاب الكبرياء حتى يتجلى لهم بمشاهدة الخاص لانهم اهل الغيرة فستر هم بغيم النكرة واشوق لهم بنور الصمدية وجلال الابدية {وقضي َ ٱلأُمر } اى قضى ما سبق لهم من العناية الخاصة والمنن الازلية وقال جعفر هل ينظرون الا اقبال الله عليهم بالعصمة والتوفيق فيكشف عنهم استار الغفلة فيشهدون بره ولطفه بل يشاهدون البار اللطيف وقضى الامر قيل وصلوا الى ما سبق لهم فى الازل من احدى المنزلتين وقال جعفر قضى الامر وكشف عن حقيقة الامر ومغيبه.

# {سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كُمْ آتَيْنَا هُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَة ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ قَاِنَ ٱللَّهَ شَرِيدُ ٱلعِقَابِ}

{سَلْ بَنِيَ إِسْرَائِيلَ كُمْ أَنَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ } وبخ الله تعالى قوما من المستدرجين الذين لم يشكروا الله تعالى فيما نالوا منه من خصائص المقامات والكرامات وروية حقائق الآيات باداء الصدق والانصاف مع اهل القصة من الانبياء والاولياء من استيشار هم رياسة الخلق على مرافقة الحق وانكار هم على اوليائه وتغير هم امانة الله تعالى التى خص الله بها خواص عباده باعوا اليقين بالوهم والعزيمة بالوهن فمسخ الله قلوبهم طمسا بذهاب نور ها حتى بقوا في ظلمة الحجاب وهو الله العذاب كما قال الله تعالى {وَمَن يُبدِّلُ نِعْمَة ٱللهِ مِن بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلعِقَابِ} وخوف بهذا التوبيخ اهل معرفته ومحبته لئلا يلتقتوا الى الدنيا واهلها ويشكروا نعمة عرفان قربه ببذل الارواح في وجدان نور الربوبية وتحول الاشباح بشرط الخشوع في حق العبودية.

{زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ ٱتَّقُوا فَوْقُهُمْ يَوْمَ ٱلقِيَامَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشْآءُ بغَيْر حِسَابٍ} {رُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا} اى زين للذين اغتروا بعاجل الكرامات وقبولهم بين الخلق باظهار هم الفراسات وحجبهم بها عن در جات المشاهدات ورؤية ما سبق للأولياء من الرعايات والعنايات ويَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا الله الله المواجيد الذين سبقوا بنور العصمة وغابوا في مشاهدة مو لاهم عن المكر والخديعة وقال جعفر زين للذين جحدوا التوكل زينة الحياة الدنيا حتى جمعوها وافتخروا بها ويسخرون من الذين امنوا من الذين توكلوا على الله في جميع المورهم ونبذوا تدابيرهم وراء ظهورهم فاعرضوا عنها وهم الفقراء الصابرون الراضون.

{كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةُ وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ ٱلكِبِّبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ ٱلْذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلبَيِّنَتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلذِينَ آمَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِثْنِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاّءُ إِلَىٰ صِرَّ لٍ مُّسْتَقِيمٍ }

{ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً } يعني في ميثاق الأول حين خاطبهم الحق سبحانه وتعالى جل سلطانه بتعريف نفسه لهم حيث قال الست بربكم قالوا بلي كانوا امة واحدة في اقرار هم برؤية خالقهم والزام عبوديته على انفسهم لما راوا من عظم برهانه وشواهد سلطانه وما سمعوا من عجائب كلامه وما ادركوا من انوار قربه وصفاته وذلك الجمعية قبل ان يبتليهم الله بالعبودية فلما اختبرهم ببلايا العبودية الى الدنيا فتفرقوا جميعا فاهل الصفوة ساعدهم التوفيق فبقوا على المشاهدة والقربة وادراك انوار الصفوة ثابتين في دفع حطام الدنيا عن مجالس اسرار هم مع سيدهم مستقيمين في خدمته بلا طلب الاعواض من الكر إمات مقصدين في سلوك المعرفة والمحبة فانزل الله سكينته في قلوبهم ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم فلا جرم ما زاغوا عن طريق الاستقامة وما زاغوا عن مشاهدة الحبيب الى حضرة الدنيا وشهوتها وما باعوا كرامة الحق بالدنيا الدنية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم قضيي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً وإما اهل الخذلان فاوبقهم الحق في ظلمة هواء نفوسهم حتى استاثر وا الدنيا على الآخرة ونسوا عهد الله ونزلوا على مراد الهوى وتركوا نعيم الرضا ومالوا عن طريق الهدى الى مضلة الضلال ودول الجهال وايضا كانوا بعد كونهم من العدم جلة في غيبة من الحق قبل خطاب الحق معهم وكشف قربه لهم فاذا كشف الله عنهم حجب الانسانية وار اهم مشاهدة القربة فتفرقوا جميعا في شعب المعارف والكواشف فبعضهم صادقوا حقائق المقامات فوقفوا بها على شرط العبودية وبعضهم صادقوا لطائف الحالات فبقوا فيها متنعمين بمشاهدة الربوبية وبعضهم نالوا خصائص الكرامات والمعجزات فشاهدوها بشرط اداء الامانة وبعضهم ادركوا صرف المشاهدة من الحق جل كبرياؤه فتاهوا في وادى العظمة وطاروا في هواء الهوية وساروا في فقار الديمومية واما اهل الحرمان فصادقوا في اول نهوضهم من زمرة الوحدة مهالك القهريات فغابوا في شعاب الضلالات فبعضهم تهودوا وبعضهم تنصروا وبعضهم تزندقوا وبهذا جف القلم الي اليوم القيامة ليس لهم في الايمان والخذلان اكتساب لانه اختيار الله الذي قد سبق لهم في العذم وختم به القضاء المبرم ومن هاهنا تفرقت القلوب وتشقها عن الموبقات لأن الأرواح جنود مجندة.

{أَمْ حَسِيْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةُ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّلِّلُ ٱلْذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى ٰ نَصْرُ ٱللَّهِ الاَ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ }

{أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّة وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّتَلُ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُم} اى حسبتم ان تدخلوا جنان المشاهدة ومجالس الانس بنور المكاشفة قبل ممارستكم مقاساة المراقبة والمجاهدة وايضا احسبتم يا اوليائى ان تدخلوا جنة الوصلة والقربة كانبياء الذين سبق لهم منا مقام النبوة بلا مؤن المجاهدة ليست هذه المنزلة لغير الانبياء ولهم خاصة كرامة لهم تشريفا وتوقيراً وتفضيلا على جميع

الخلق.

{كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرِهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِيُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرِّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلُمُ وَا فَلَهُ لَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلُمُ وَأَلْتُهُ لا تَعْلَمُونَ}

{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ } اخبر سبحانه ان مقاومة النفس ومخالفتها صعب على صاحبها لكن في دوب كل خلق دنى في نير ان المجاهدة انفتاح كنز من كنوز الحقائق من الفر اسات والكرامات والمناجاة والمكاشفات والمشاهدات لان النفس الحجاب الكلى يحجز القلب عن مشاهدة الملكوت وروية انوار الجبروت وسنة الله قد مضت بان من خالف نفسه وهواه فقد استن محجة المثلى وادرك ممالك العليا ورقي مدارج المكاشفات وبلغ معارج المشاهدات لان مخالفة النفس هي موافقة للقلب ومن وافق قلبه انس سعادة الكبرى ونال منزلة الاعلى لان من باشر انوار القلب فقد باشر امر الحق ومن ادرك الحق بوصف الالهام باشر سره نور الحكمة ومن ادرك نور الحكمة فقد ابصر نور معرفته عاين حقيقة الكل بالكل وقد استمسك الحكمة فقد ابصر نور معرفته ومن ابصر نور معرفته عاين حقيقة الكل بالكل وقد استمسك بالعروة الوثقى وهي مشاهدة مولاه فاين هذه المنزلة والمرتبة في هوا حسن حظوظ البشرية وحصول النفس عند توقاتها نفائس الشهوة بل الامر المعظم في قتال النفس وقمع شهواتها وقلع صفاتها عنها حتى تصير مطمئنة ساكنة تحت قضاء الحق وبقى القلب فار غا عن وساوسها والصر عالم الملكوت بنور البصيرة كما قال عليه السلام " لولا ان الشياطين يحرمون على قلوب بنى والصر عالم الملكوت السماء ".

{يَسْأَلُونَكَ عَنَ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَييرٌ وَصَدِّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْقِثْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرَدُّوكُمْ عَن بِينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرتُدِدْ مِنْهُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرَدُّوكُمْ عَن بِينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ قَاوْلَـ يَاكُونَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَأُولُـ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِيهَا خَالِمُونَ } مِنْ فَيها خَالِمُونَ }

{يَسْأُلُونَكَ عَن الشَّهْرِ الْحَرام} اى اقل احانين اقبال الحق على العباد بنعت بسط الاء مشاهدة القربة وازدياد المعرفة على اهل الصفوة مقرونة بظهور انوار جماله سابقة لهم بشرط الارادة القديمة في اكناف طلاب المشاهدة في ازالة مرسومها متفاوتة بتفاوت بروز سناء تجلى الجلال والجمال في تقليب دهور الحوادث فاشجار بساتين الاسحار لأطيار اواح الاخيار وانوار النهار المبرز بنور القدس لاشباح الابرار ولكل وقت من اوقات انكشاف نور الحضرة حرمة بقدر وقوع وقائع اهل القصة والخطرات فيها من النفوس الامارة اعظم وهواجسها اكبر لان الاجرام في مواطن قربه اثخن حجابا والحرب في بواطن الانس اسرع عقابا {ولا يُزاَلُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَى يَردُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إن استَطاعُوا } الحساد لا يزالون يمكرون باولياء الله لكي يوبقهم باعين الحسادة وانفس الامارة لانهم لا يطيقون ان يروا نعم الله على احبائه واوليائه حسدا من عند الحسادة وانفس الأمارة لابهم لا يطيقون ان يروا نعم الله على احبائه واوليائه حسدا من عند انفسهم واحسد الخلق باصفيائه هو الشيطان الذي كل وقت يترصد افاتهم فالاشارة فيه من الله انفسهم واحد الخلق باصفيائه هو الشيطان الذي كل وقت يترصد افاتهم فالاشارة فيه من الله ونوال قربته لان من نكص على عقب النفس بعد ادراك معرفة الحق فقد هلك مع الهالكين وسقط عن درجة السالكين العارفين وبقى في حجاب الغفلة وظلمات الجهل مع الجاهلين نعوذ بالله من عن درجة السالكين العارفين وبقى في حجاب الغفلة وظلمات الجهل مع الجاهلين نعوذ بالله من الخذلان بعد وجدان الايمان والعرفان.

{إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ أُولَـٰلَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحيمٌ }

{إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا } وصف الله تعالى اهل العناية الذين صدقوا فيها عاينوا في علم الازل من مشاهدة القدم وفيها سمعوا من خطاب الحسن بنعت تعريفه لهم جلاله وجماله وعظمته وصمديته وكبرياءه وقدرته وحكمته {وَهَاجَرُوا } من الحدثان الى مشاهدة الرحمن {وَجَاهَدُوا } في العبودية للزوم حق الربوبية عليهم {في سبيل ٱلله } ما بين مقاديره بنعت الرضا في مراده {أو ُل لِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱلله } وصاله وقربه {و ٱلله عَفُور ً } تقصيره في تزكية الاشباح {رَحِيمٌ } بهم في تربية الارواح.

{يَسْأَلُونَكَ عَن ٱلخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن تَقْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُل الْعَقْوَ كَذَلِكَ يُبِيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيِّتِ لِعَلَّكُمْ تَتَقَكَّرُونَ } أَلْعَقْوَ مُنْ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيِّتِ لِعَلَّكُمْ تَتَقَكَّرُونَ }

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ } الخمر حب ما سوى الله لان زيغ بصر السر عن مشاهدة الحضرة الى الكون بنعت استحسانه حجاب لعقل الكل اذا خامر النفس سر القلب باشره الغفلة وسكرت بادراك هواها وحظوظها وسقطت عن مباشرة العبودية وبتاثيرها احتجبت الروح عن معائنة الآخرة وبقيت في حجاب النفس عن الوصال والمقام والمشاهدة والميسر حبل الشيطان والنفس مع القلب فاذا مال القلب الى شهوة النفس فقد قامرها وصارا مقموراً مسلوب الايمان والعرفان {قُلْ فِيهِمَا آئِمٌ كَبِيرٌ } ان ظلمة الخمر تطفى نور العقل ويقوى طرب النفس الامارة فاذا خمد نور العقل وارتفعت ظلمة الجهل تفسد النفس مقام الايمان وتخربه وهو القلب واذا كان القلب خرابا ومنبع الايمان مضمحلا فهو قريب من الكفر والكفر آخر الاثم واللعب بالنرد وامثال ذلك كانه تعبد الاوثان لان في الاشتغال به اشتباه نور الايمان تمثال النرد والشطرنج وتخييل الفهم صور الخيال وهذا اول اسباب الشرك لانهما اما جميع الخبائث {و مَنَافِعُ لِلنَّاس} اى معرفة أفاتهما وسوء عاقبة من يشغل بهما وايضاً في زوالهما منافع للناس وقيل فيها اثم كبير في تتاولهما منافع للناس في تركهما {وَيَسْأُلُو نَكَ مَاذَا يُنِفُونَ قُلِ ٱلْعَفُو} العفو عند العار فين ما سوى الحق من الكونين يعني اتركوا الى ما شغلكم عني وان كان لكم فيها خصاصة حتى يكون لكم ذخراً في جميع انفاسكم عوضا لما تركتم فالخواص ينفقون ما يحبون طلبا لمرضاته وتركا لمر ادهم لان الحق سبحانه لا يزيد اوليائه شهوة الكونين والعالمين غيره على احوالهم وصوناً لاسر ارهم والعوام ينفقون زوائد اموالهم حصناً لها وحرصاً بها {كَذَلِكَ يُبِيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَقَكَّرُونَ} اي لعلكم تقطعون بواديها بأجنحة الافكار ليخلص قلوبكم عن وجودهما انوار افعال الحق وحسن صنعته القديم وبه تبصرون فيهما نور صفاته لتبلغوا به مشاهدة حسن جلال ذاته وايضا لعلكم تبصرون بعين التفكر على صورة الدنيا لباس قهره خدع به اعدائه ليحتجبوا بزهرة الدنيا عن معرفته وعلى صورة الآخرة لباس لطفه ابتلاء به اولياءه وليختبرهم بلذة الأخرة حتى يظهر صدق دعواهم في محبته عن رعونات بشريتهم وقيل لعلكم تتفكرون في الدنيا والأخرة اي انهما والاشتغال بهما مما يقطعان عن الحق وقيل انهما على مكر وخديعة الا ترى ان طاووساً لما

> {إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱليَوْمَ فِي شُغُلٍ قَاكِهُونَ} فقال لو علموا عن من مأواهم ما اشتغلوا به.

{ويَسْأَلُونَكَ عَن ٱلمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدًى فَٱعْتَزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُو هُنَّ حَتَى ٰيَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمرَكُمُ ٱللهُ إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلمُثَطَّهِرِينَ }

{إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّالِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَّطَهِّرِينَ } اى يحب التوابين عن وقوفهم فى المقامات ويحب المتطهرين بنور المعرفة عن غبار الكائنات وايضاً التوابين عن طلبهم ادراك بطنان القدم بالعقول الناقصة والعلوم المحدثة والمطهرين عن روية مقدار هم عند صدمة قهر الكبرياء

وسلطان العظمة وقال بعضهم راجعين اليه في كل خطرة من قلبه وكل حركة من جوارحه وقيل يحب التوابين من الزلة ويحب المتطهرين من التوهم وقيل يحب التوابين من الذنوب والمتطهرين من العيوب وقال ابن عطاء يحب التوابين من افعالهم المتطهرين من احوالهم وهم قائمون مع الله بلا علاقة و لا سبب وقال جعفر يحب التوابين من سؤ الاتهم والمتطهرين من ارادتهم وقال محمد بن على التوابين من توبتهم والمتطهرين من ارادتهم وقال ايضا التوابين من توبتهم المتطهرين من المناهم من طهارتهم وقال النصر ابادى ان الله من طهارتهم وقال البو يزيد التوبة من الذنب واحد ومن الطاعة الف وقال النصر ابادى ان الله التى عليك وجعل لك قيمة حين قال ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال الجنيد دخلت على السرى و عليه هم ققال دخل على فتى من البغداديين فسألني عن شرح التوبة فاجبته فقال لى وما حقيقتها فقات ان لا تنسى ما من اجله تبت فقال الغلام ليس هو هكذا قال الجنيد فقات صدق الفتى فقال وكيف هذا قال الجنيد اذا كنت في حال الجفا فينقلبي الى حال الصفا فذكرى الجفاء عند الصفا وحشة.

#### {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْنَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ وَٱلْقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلاقُوهُ وَبَشِّر ٱلمُؤْمِنِينَ }

{نِسَآؤُكُمْ حَرِثٌ لَكُمْ} من الآية علم الله عباده ادب المباشرة بشرط التقوى وصدق النية في شروعه في مطالبة النفس حتى لا ينسوه في جميع احوالهم ويكون صحبتهم لله لا باجراء الشهوة وقال الواسطى وموانيه صادقة في جماعكم وعفة فيما حرم عليكم فان ركوب الشهوة من غير نية صادقة غظلة عظيمة.

﴿ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسَن وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْنًا إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللهِ فَلا تَعْتَدُو هَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللهِ فَلْا مِنْ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللهِ فَلا تَعْتَدُو هَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللهِ فَلا تَعْتَدُو هَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللهِ فَلا مُعْرَادُ إِنْ اللّهِ فَلا عَنْدُو هَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَلا يَعْتَدُو هَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَلا يَعْرَادُ فَاللّهِ فَلا يَعْرَادُ فَاللّهُ فَالْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهِ فَلا يَعْرَادُ أَلُولُ اللّهُ فَلا يَعْرَادُ فَاللّهُ فَالْ عَلْمُ اللّهُ فَالْ عَلْمُ اللّهُ فَالْ عَلْمُ اللّهُ فَالْ عَلْمُ اللّهُ فَاللّهُ فَالْولْكُونُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّا يَعْقِيلُونَ اللّهُ فَاللّهُ لَلّهُ فَلْلّهُ فَلْلّا لَعْلَاللّهُ فَاللّهُ فَالل

{ ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانَ } احدهما طلاق النفس وشهواتها والدنيا وما فيها والثاني طلاق الأخرة وما فيها فينبغى للعارف ان يطلقهما لان عروس مشاهدة الحق غاز على قلوب المحبين والعاشقين والمشتاقين ان يكون لهم شئ دون الله وقيل ندب إلى تقريق الطلاق لئلا يتسارع الى اتمام الفراق.

### { حَافِظُوا عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وٱلصَّلَّاوِةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُوا للَّهِ قَتِتِينَ }

{ حَافِظُوا عَلَى ٱلصَلَوَاتِ و ٱلصَلَاةِ ٱلوُسُطَى } المحافظة شهود السر مقام الغيب وخمود النفس عن دواعى الرب ومراقبة القلب انوار الكشف ورعاية الروح مشاهدة الوصل ومراعات الادب ظاهراً وباطنا اما الظاهر فباقامة الحدود فى اركانها و اما الباطن فبدفع الخواطر المذمومة الشاغلة عن رؤية الآخرة ثم الغيبة عن الاركان والرسوم بروية الحق جل جلاله فى صلاته ثم للفناء فى حقائق المشاهدة عن ملاحظة وجوده لغلبة سكر الوجد و من هذا حاله فهو غائب فى سر الاضطلام و لا يعلم كيفية صلاته لغلبة الوقت و لا غيب عليه لانه قد بلغ مقام المشاهدة هذا المقصود الصلاة و هو اشارة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله " اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يرك " لكن صورة الاحكام تجرى على العارف ويحفظها عليه وان لم يعلم شانه فيها فهؤ لاء القوم يغيبون عن الظاهر فشتان ما بين الطائفتين فالعوام طاحوا فى اودية الغفلات فيزينون احكام الظاهر واهل المعرفة لما طاروا فى علم المشاهدات فهم فى غيبة عن رسوم الاحكام استغراقا فى بحر انوار مشاهدات ذو الجلال علم المشاهدات فهم فى غيبة عن رسوم الاحكام استغراقا فى بحر انوار مشاهدات ذو الجلال

والاكرام ولهم صلاة الوسطى لمراعاة جميع الاوقات ومراقبة احانين المكاشفات.

#### {وَلِلْمُطْلَقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ }

{ وَلِلْمُطْلَقَاتِ مَنَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ} جعل لهن المتاع تسلية لقلوبهن لانهن كابدن مقاساة الفراق لئلا يتضاعف لهن البلايا بلاء الهجران وبلاء الحرمان.

#### {مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَلِّفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبضُ وَيَيْسُطُ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ }

{مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً } القرض الحسن بذل الوجود مع الحياء والخجل معرفة على تقصيره وفناء اطماع الاعواض والفرح بمخاطبة الحق معه وايضا استقرض من عباده ما اعطاهم لتربية لهم ويزيد فضله على فضله وقيل مال القرض لرتبة الفقراء وقيل القرض الحسن مالا يطالع عليه الجزاء ولا يطلب بسببه العوض وقال بعضهم ملكك ثم اشترى منك ليثبت لك معه نسبة ثم استقرض منك مما اشتراه ثم وعدك عليه العوض اضعافا بين فيه ان عطاياه ونعمه بعيدتان ان تكونا مشوبا بالعلل {وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ} يقبض ارواح الموحدين بقبضة الجبروتية في نور الازلية ويبسط اسرار العارفين من قبضة الكبرياء وينشر ها في مشاهدة سناء الابدية وايضا يقبض المشتاقين في مجال وايضا يقبض المشتاقين في مجال النس فيتجلى لهم مشاهدة العظمة ويبسط العاشقين في مجال المريدين والبسط للمرادين ويقال القبض للمشتاقين والبسط للعارفين ويقال القبض لمن تولى عن الموليدين والبسط لمن تجلى له الحق فيقال يقبضك اياه ويبسطك اياه قال الواسطى يقبضك عما لك ويبسط فيما عليه وقال البغداديون يقبض اى يوحش اهل صفوته من روية الكرامات ليصغر هم يبسطهم بالنظر الى الكرم.

{اللهْ تَرَ إلى الْمَلا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَهُمُ اَبْعَثْ لَنَا مَلِكَا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِقَالُ اللَّهِ فَقَدْ الْحْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَآنِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ إِلَّا لِهُ مَنْهُمْ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَآنِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَآنِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَآنِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَآنِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالطَّالِمِينَ }

{وَمَا لَنَا أَلاَ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ} اى بعد ما مكننا بنور المعرفة وذوق المحبة ومصاحبة المرسلين وآيات النبوة وادراك مقام الشهادة وايضا اى بعد معرفتنا ان الله تعالى مع اوليائه براية النصر والظفر وان من اوصاف اهل المحبة المحاربة مع اعدائه وقال فارس لا يتجرد للحق من هو قائم مع الحق بسبب او علاقة او سكون او مسكن.

{فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَن ٱعْتَرَفَ عُرْفَة بِينِدِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مَنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلْذِينَ آمنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَة لَنَا ٱلْيُومُ بَجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ ٱلْذِينَ يَظُنُونَ آئِهُمْ مُلاقُوا ٱللَّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلةٍ عَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةً بِإِنْ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّادِرِينَ}

قوله تعالى {إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَالِيكُمْ بِنَهَرٍ } الآية امتحنهم بمجاهدة نفوسهم قبل محاربة عدو هم لينظر كيف يكون خلوصهم من جهاد الاكبر قبل شروعهم في جهاد الاصغر لان من يعجز عن مجاهدة نفسه لا يصلح لمحاربة غيره وتصديق ذلك قوله تعالى في حق المبتلين الذين تجاوز وا عن الحد الذي

سنن لهم وشربوا من النهر اكثر ما امرهم {قالوا لا طاقة لنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ} والذين اخرجوا عن محاربة نفوسهم وصرعوها في ميادين الذل والاهانة فيصلحون لجهاد الكفار كما قال الله تعالى {قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٍ كَثِيرَةً بإِدْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ } وهذا مثل ضربه الله للدنيا ومن يطلبها لان الدنيا نهر الشهوات اجرى الله تعالى ـ بين الخلائق لامتحان العباد ليضل بها قوما ويهدى بها قوما من شرب منها بقدر الضرورة لقوة العبادة يعبر ها بشرط الانفر اد فانه من اهل الايقان والعرفان ويهدى الى مشاهدة الرحمل ومن شرب منها بفرط الحرص لامغاء الغفلة قوة للمعصية يضل عن سبيل الرشاد ولا يملأ جوفه منها ابدا حتى يدخل الى النيران وضرب الله تعالى ايضا هذا المثل في قصتهم لينظر الناظر فيه بعين الاعتبار والاقتباس الانوار {فَلَمَّا فَصلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ} الطالوت هلهنا الروح وهي ملك الباطن ومثل داود نبى الله عليه السلام العقل وجنوده القلب وملك الهام والعلم والفهم والادراك والخواص ومثل جالوت عدوا الله الشيطان وجنده خيل الخيال واعوان الشهوات فامر الله تعالى الروح بالمحاربة معه اختبار النفس الامارة اي فلما فصلت الروح بجنودها {قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ } يعنى نهر الشهوة الذي يشرب منه النفس بكاس الغلفة واضافت اليهم الشرب لان الروح مقدمة عن رجس البشرية {فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي } اي ليس من عالم الروحنيات وليس من اهل المكاشفة الصفات {وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَائِنَّهُ مِنِّي} اي من نور القدس وعالم الانس {إِلاَّ مَن ٱعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ} اي القلب والحواس والنفس يغتر فون بقدر الترفة حتى لم يحترقوا في جوار الروح بنير إن المحبة والمواجيد التي يحصل منه نور المعرفة {فَشَرِبُواْ مِنْهُ} يعني النفس واعوانها لانهم من ملكوت الارض لاجل ذلك مالوا الى طعمة الطبيعة { إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ} اى العقل والملك لانهما من ملكوت السماء وليس لها الا لذة التربية اما شرب القلب قدر الكفاية لانه ممزوج بخلاصة الجسم {فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ} اي الروح والعقل والملك والقلب والحواس {قَالَ ٱلَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُوا ٱللَّهِ } اى بقول اعيان الروح الذين يوقنون كشف العيان بعد مجاهدة الشيطان {كُم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٍ كَثِيرَةً بإِدْن ٱللَّهِ } كُم من فئة قليلة بالعدد معها نور اليقين غلبت فئة كثيرة التي ليس معها النصر من عند الله {وَ ٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ } الذين وقفوا على مراد الحق بنعت الرضا والتسليم وروية كرسه القديم وتسليمهم من مباشرتهم حظ مشاهدة الحق.

{وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَقْرُعُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلقَوْمِ ٱلكَافِرِينَ \* { } فَهَرَمُوهُمْ بِإِثْنَ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلمُلُكَ وَٱلْحِكْمَةُ وَ عَلَّمَهُ مِمَّا يَشْنَاءُ وَلَوْلاَ دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَقَسَدَتِ ٱلأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ ذُو فَضْلًا عَلَى ٱلعَالَمِينَ }

{ولَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ} اى برز الروح وجندها للشيطان وجنده {قالُوا} اى الذى عاينوا بنور الايمان جمال المشاهدة {ربَّنَا أَقْرعَ عَلَيْنَا صَبْراً} اى احبسنا بلذة المحبة حتى يقف فى بساط الحرمة ويشرب مرارة المحنة بجمال المشاهدة {ونَبّتْ أَقْدَامَنَا} فى صدمة القهر {واَنْصُرْنَا عَلَى القوْم الْكَافِرِينَ} على الشيطان وجنده {فَهَزَمُوهُمْ} يعنى جند الله {بإذن الله} بالله الشيطان وجنده {وقَتَلَ ذَاوُدُ جَالُوتَ} يعنى المعلى الشيطان وجنده {وقَتَل دَاوُدُ جَالُوتَ} يعنى سلطنته وولاية القلب على جميع الجنود والنفس واعوانها {واَلْحِكْمَة} يعنى المعرفة على احكام المحبة والقربة والمشاهدة قال عبد العزيز يقال داود عليه السلام رمى بثلاثة احجار وفي الاشارة انه رعى بالنفس وطلق الدنيا وخلف الهوى فهزم الله جالوت الشيطان وقتل {وَعَلْمَهُ مِمّا يَشَاءُ} اى من علوم الغيب حتى صارت منفردة بالروية مشاهدة الغيب وعجائبه {ولَوْلا دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ} اى دفعه بجنود الانسانية {لقسَدَتِ الأرْضُ} يعنى منظور نور الايمان والمعرفة فى صدر على النفوس الامارة والقربة {ولَلكِنَّ اللّهَ دُو قَصْلًا عَلَى الْعَالَمينَ} يعنى يتجلى العالم الارواح فيغلبن على النفوس والشياطين المردة وايضا يتجلى بمشاهدة القهر لعالم النفوس والشياطين على ديوان على ابه عض حقائق القلوب من عالم الارواح و تجربوا ديوان العقل فى ديوان حتى يسرفوا بمطامعهم بعض حقائق القلوب من عالم الارواح و تجربوا ديوان العقل فى ديوان الغيب قال ابو عثمان ان هذا مثل ضربه الله للدنيا واهلها يعنى النهران من اطمان اليها واكثر

منها فليس من الله في شئ ومن اعرض عنها ومقتها فهو الذي هياه الله لقربة الا من تناول منها مقدار ما يقيم صلبه للطاعة وقيل في قوله تعالى إفْشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمُمُ }

يعنى اى فاطمان اليها الا قليلا منهم وهم الذين حفظهم الله من وساوس الشيطان لان عبادى ليس لك عليهم سلطان وقال النصر ابادى من مد يده الى الحلال بحرص وشره اداه ذلك الى الشبه ومن لم يبال من الشبه جره ذلك الى الحرام النص.

[تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَلَنَا بَعْضَهُمْ عَلَى ابَعْض مِنْهُمْ مَن كَلَمَ ٱللَّهُ وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلبَيِّنَاتِ وَآيَدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُس وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَلَلَ ٱلْذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلُوا فَمِنْهُمْ مَّن آمَنَ وَمِنْهُمُ مَّن آمَن آمَنُ وَمِنْهُمْ مَّن وَلَا يُرِينُ ﴾ { إِللَّهُ النَّذِينَ آمَنُواْ أَنْفِوْا مِمَّا وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِينُ ﴾ \* { اللَّهُ لا إلِنهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْحَيُ ٱلقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَة وَلَا تَوْمٌ لاَ تَأْخُدُهُ سِنَة وَلا تَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِيهِ وَلا خَلَهُ وَلا شَفَاعَة وَٱلكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَيْمُونَ ﴾ \* { اللَّهُ لا إلِنهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْحَيُ ٱلقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَة وَلا تَوْمٌ لاَ تَلْعَيْمُ وَلا يَوْمٌ لَا يَبْعُونُ وَنَ هُمُ ٱلطَيْمُونَ ﴾ ولا تَوْمٌ لِهُ بَالسَمُواتِ وَمَا فِي ٱلسَّمُوتُ وَمَا خَلْقَهُمْ وَلا يَوْمُ لاَ يَبْعُولُونَ بَشَيْءٍ مِّن عَلِمِ عِلْمُ اللمَّوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَلا يَوْودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُو ٱلْعَلِيمُ لِنَهُ السَمُونَ وَلا يَوْودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُو ٱلْعَلِيمُ اللمَّولَتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَوْودُهُ حَفْظُهُمَا وَهُو ٱلعَلِيمُ لِلْعَلِيمُ إِلَى الللَّهُ لِلْ يَعْلَمُ لَهُ لَا يَعْتَلُوا اللَّهُ لَا لِنهُ لِمُ السَّمَولَةِ وَالْمُولُونُ اللْمُونَ اللَّهُ وَالْمُولَةُ لَا اللَّهُ وَلَا يَوْودُهُ وَقُولُونُ اللْمُولُونَ اللْمُولَةُ وَالْمُولُونَ اللْمُولُونَ اللْمُولُونَ اللْمُولُونُ وَلَولُولُونُ اللْمُولُونُ اللْمُعْلَى وَاللَّهُ وَلَا يَوْودُهُ وَقُولُهُمَا وَهُو ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ السَامُونَ اللْمُؤْمُ وَلَو يُولُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ اللْمُؤْمِلُونُ اللْمُؤْمُ وَلَولُولُونُ الْعُلِيلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَلَالْمُولُونُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

{ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض } فضل انبياءه بعضهم على بعض تطييب لقلوب اوليائه لانهم اهل غيرة الحق وايضاً حتى لا يسكنوا عن طلب زيادة المقامات والدرجات وايضا حتى لا يركن بعضهم الى بعض في حقائق المعرفة والمحبة وقال ابو بكر الفارسي الصوفي ما خلق الله شيئا الا هتفا قبلاً متفاوتا اقدر إهم حتى الرسل قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم ليعلم بذلك نقض الخلق وكما له تعالى عز وجل قوله { ٱللَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ } قطع بما بدأ من وصف الوهيته عن قلوب عباده اسباب العبودية لان العبودية يكون عرفان الربوبية لاجل ذلك ذكر نفسه في اول اظهار وجوده وايضاً كشف عن نفسه بوصفه لعباده حتى اثبتهم بروز سلطنته في قلوبهم عند خطرات الهجران عند قوله وايضاً دعى الخلق بنفسه الى نفسه قبل ذكر الاسباب حتى حيرهم به فيه وايضاً رسخ اشجار المحبة في سوافي اسرار اهل المعرفة بذكره الهيته قبل كل شئ ثم ذكر لاحير هم في سراب العدم ثم كشف لهم عن جمال القدم وايضاً افرد قدمه عن العدم وايضاً ضرب سرادق التنزيه على سواحل بحر التوحيد قوله الا هو ازال العلل عن قدس الازل وكشف بالازل عن الازل سئل ابن منصور رحمه الله عليه عن هذه الآية فقال لا اله الا الله يقتضي شيئين از اله العلة عن الربوبية وتنزيه الحق عن الدرك وقال ابن عطاء صدق قبول لا اله الا الله الصبر وبه ثبت على ايمانه والصدق وبه اجتهد في الطاعات لربه في سره وإعلانه وانفاق من ماله مبتغيا به رضاه حتى لا يبقى لنفسه مدخراً غير خالقه والخلوة بربه في الاسحار واظهار الافتقار بلسان الاستغفار نادما على عصيانه خائفا من هجرانه وقال ايضاً يحتاج مع قائل لا اله الا الله ثلاثة انوار نور الهداية ونور الكفاية ونور العناية فمتى من الله عليه بنور الهداية فهو من خواصه ومتى من عليه بانوار الكفاية وهو معصوم من الكبائر والفواحش ومتى من عليه بانوار العناية فهو محفوظ من الخطرات الفاسدة وقال بعضهم يحتاج قائل لا الله الا الله الى اربع خصال تصديق وتعظيم وحلاوة وحرمة فمن لم يكن له تصديق فهو منافق ومن لم يكن له تعظيم فهو مبتدع ومن لم يكن له حلاوة فهو مرائي ومن لم يكن له حرمة فهو فاسق قيل لابي الحسن النووي لم لا تقول لا اله الا الله قال بل اقول الله و لا ابقى به ضدا وقال بعضهم من قالها وفي قلبه ر عبة او ر هبة او طمع او سؤال فهو مشرك { ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ} الحي الذي قامت به الاحياء والقيوم الذي يحيى بقيوميته الاموات وايضا الحي الذي يتهمهم به الانفاس والقيوم الذي يقوم بكفايته الاشخاص والحياة من صفاته الخاصة في العدم وعامة فيما اوجد الخلق من العدم والقيوميته صفته التي لم يزل كان موصوفا بها ويحصلها انه استقبل بنفسه في ازليته وابديته والحر الذي ليس حياته اسرار الموحدين فتوحدوا به له والقيوم الذي يربي بتجلىالصفات وكشف الذات ارواح العارفين فقنوا في ذاته واحترقوا بنور كبريائه وقيل في قوله الحي القيوم اجعله مراقبا في قيوميته عليك وعلى جميع العالم قيل انه قيوم بحفظ اذكاره على اسر إر اهل صفوته وقال سهل القيوم قائم على خلقه

بكل شئ واجالهم واعمالهم وارزاقهم وقال الخواص من عرفه بانه الحي القيوم الزمه معرفته له طلب كل شئ منه وترك القيام بشئ من اموره لقيام بها { لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ } يخوف بهذه الاشارة خواص المراقبين حتى لا تشتغلوا بغيره طرفة عين وايضا اخبر عنه تنزيه ازالة التشبيهة عن قلوب المريدين وايضاً بنفي السنة عن نفسه نزه نفسه عن الغفلة وبنفي النوم نفسه عن الغيرة وايضاً هذا اعلام منه جل وعلا انه ينتقم عن الظالمين المظلومين وايضاً علم الخلق تنزيه قدم صفاته وقدس عظيم ذاته اي انا مبدع العلات وإنا منزه عن صفات المحدثات وقال بغداديون انى تاخذه السنة من كان و لا سنة ولوجد السنة قهر العبادة ونقصا ارتبط الاشياء باضدادها وانفرد هو عن الاحوال لانه محولها {لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ} ازل حلاوة ز هرة الكونين والعالمين عن قلوب اهل الصفوة بقوله له ما في السماوات أي الحوايث الى استاصلها عن مزار وحدانيتي الا وهي الاسرار الموحدين رغبتهم بفنائهم عن الاسباب والعلامات ووبخ من التفت سره عنه الى ماله لان الالتفات من المنعم الى النعماء شرك بالمعنم { مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِدْنِهِ } اغرق الشافع والمستشفع في بحار مننه اذ لا يفرض كلائة عباده الا الى نفسه وايضا قطع اسباب حيل الوسيلة عن عناية الازلية وايضا ادب الخلق بهذه الآية حق لا ينبسط اليه الا من غلبه السكر والانبساط والاذن مقام الهيبة عند سرادق العظمة والحكم حال الانبساط في بساط الالفة والخائفون مراقبون الاذن والعاشقون يريدون ويقتحمون في الحكم لان صاحب الحكم في هيجانه ملتبس بسناء التوحيد معتزل عن الاشباح بنعت التفريد اسكرته مشاهدة الحسن واضطرته مكاشفة القدس الى البسط والانبساط وهذين الوصفين يكونان في العارف من الانبياء والاولياء فالاول نعت تبت والآخر نعت ادنى وقيل جذب به قلوب عباده اليه في العاجل و الاجل قال الواسطي لو جعل الى نفسه وسيلة غير نفسه كان معلول او من تزين باخلاصه ومحبته ورضاه وتوسل بصفاته الى من لا وسيلة له الا به قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه وقال منصور فاي الشفيع الى من لا يسعه غيره و لا يحجبه سواه وقال الواسطى من ذا الذي يدعوني حتى اذن له في الدعاء ومن ذا الذي يؤمن بي حتى اهديه ومن ذا الذي يطيعني حتى اوفقه ومن ذا الذي ينتهي عن المعاصبي حتى اعصمه { يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ } اي يعلم ما بين أيديهم من الخطرات وما خلفهم من العثرات وايضاً يعلم ما بين ايديهم من المقامات وما خلفهم من الحالات وايضا يعلم منهم قبل ايجادهم ما ابتلاهم به من اسر ار الافعال المقرونة بالارادة ويعلم منهم بعد كونهم من درك المعائنات في مقام العبودية من اسرار علم الازليات وقال ابو القاسم يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم لانه لا يخرج عن علمه معلوم ولا يلتبس عليه وجود ولا معدوم {وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إلاَّ بِمَا شَآءَ} حجب علم القدم عن ادر اك من اوجد من العدم الا ما كاشف لاهل القلوب من معائنات الغيوب وايضاً اي و لا يحيطون بشئ مما علمه الله من نفسه من علم الازل الابما شاء اي الابه لانه لا وسلية الى علمه سواه وقيل ولا يحيطون بشئ من علمه الا بما شاء يعني من معلوماته واذا تقاصرت العلوم من الاحاطة بمعلوماته الا باذنه فاي طمع لها في الاحاطة بذاته قالها ابو القاسم القشيري {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأرْضَ} كرسيه قلب العارف وهو اوسع من السماوات والارض لانه معدن علوم الالوهية وعلم اللدني الذي لا نهاية له و لا حد له وايضا كرسيه عالم الملكوت وهو مطاف ارواح العارفين لجلال الجبروت وإيضاً كرسيه وعرشه قبلتان لاهل الحدثان ولا جهة للرحمل ولا يعرفه بنعت التنزيه عن التباس الكون والتصاقه الا اهل كشف العيان وقيل العرش والكرسي اظهار للقدرة لا محلا للذات وقال القاسم خاطبهم على قدره فهمهم والا فانى خطراً للاكوان عند صفاته و حلال قدرته عن التعزز بعرش او كرسي او التجلي بجني او نسي قيل علمه وقيل الكرسي في السماوات والارض هي منه كدرة { وَلا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ} اي لا يعجزه حفظه ذلك على سعته وكبره وايضاً لا يوازيان في عظمته خردلة لانهما في ملكه وسلطانه اقل من ذرة وايضاً قامت السماوات والارض به لا علة في صنعه ولا ألة في فعله منه ظهرت وبه قامت وقيل وصف نفسه بالامتناع عن اعتراض القواطع والعلل.

#### {لاَ اِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينَ قد تَبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلغَيِّ فَمَنْ يَكَفُرْ بِٱلطَّاعُوتِ وَيُؤْمِن بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلعُرْوَةِ ٱلوُثْقَىٰ لاَ آنفِصنامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}

{قد تَبيّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيِّ} تبين ما استتر عن الكون في الكون في علم الازل من السعادة والشقاوة فظهرت سمة السعادة والشقاوة من المقبولين والمطرودين لان في حياة السعداء مصابيح انوار المعرفة يلوح وفي حياة الاشقياء كدورات ظلمات الغي يتوح {فَمَنْ يَكُفُرْ بِالطَّاعُوتِ} الطاغوت روية الطاعات والطمع في المكافات فمن يكفر بها فهو من اهل المشاهدات والطاغوت يقع على كل شئ سوى الله تعالى من الدنيا والنفس والشيطان وقيل طاغوت كل امرئ نفسه قال الشيخ ابو عبد الرحمن رحمه الله من لم تتبرار من الكلي لا يصح له الايمان بالله {وَيُؤْمِن بِاللهِ فَقَدِ السَّمْسَكَ بَالُعُرْوَةِ ٱلوُنَقَى } اى من اقبل من نفسه وحوله وقوته الى خالقه فقد وجده بنعت الحفظ والكلاية والعروة الوثقى هي ذات الحق سبحانه وجل عن التشبيه وايضا هي المحبة والمشاهدة وايضا هي المعرفة التي سبقت بنعت العناية الازلية لاهل المعرفة وقيل العروة الوثقى التوفيق في السبق والسعادة في الختم وقيل العروة الوثقى التوفيق في السبق والسعادة في الختم وقيل العروة الوثقى محمد صلى الله عليه وسلم وقيل لا اله الا الله وقيل هي السنة {لا أنفِصام لها} ترجيه من الله لاهل المعرفة اي من تمسك بحبلي فاز في الدارين وسعد في المنزلين ولا يدخل في حجال عصمته خلل الحوادث لانه في كنف العناية محروسا بالكفابة.

[الله ولي الخين آمنوا يُحْرِجُهُمْ مِّن الظُلماتِ إلى النُور و النين كَفَرُوا أُولِياَوُهُمُ الطَّاعُوتُ يُحْرِجُونَهُمْ مِّن النُور إلى الطُلماتِ أُولِيكَ أَصْحَابُ النَّار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} \* { أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِي حَآجً إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ اللَهُ اللَهُ المُلكَ إِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَلِي يُحْبِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْبِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِن المَشْرِق فَأْتِ بِهَا مِنَ المَعْرِبِ فَبُهِتَ الذِي كَفَرَ وَ اللهُ لا يَهْدِي القَوْمُ الظَّالِمِينَ} \* { أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قُرْيَةٍ وَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ المَعْربِ فَبُهِتَ الذِي كَفَر وَ اللهُ لا يَهْدِي القَوْمُ الظَّالِمِينَ} \* { أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قُرْيَةٍ وَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ المَعْربِ فَبُهِتَ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتُهُ اللّهُ مِنَّةُ عَامُ ثُمَّ بَعِثَهُ قَالَ كَمْ لِبِثْتَ قَالَ لِبِثْتُ يُومًا أَوْ بَعْضَ يَوْمُ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ وَلَيْكُ يَوْمُ الْفَيْرِ إِلَى طَعَامِكُ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتُسْتُهُ وَالْخُرُ إلى حَمَاركَ وَ الْخَلْوِ اللهُ عَلَى الْمُولِقُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى المَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

{ ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ } لوجدهم من ظلمات العدم الى كشف انوار القدم وايضا يخرجهم من ظلمات الامتحان الى مشاهدة البيان وأيضاً يخرجهم من ظلمات العبودية الى جمال الربوبية وايضاً يخرجهم من الفرج بما وجدوا من المقامات والدرجات الى نور مشاهدة الذات والصفات يقدسهم ويخرجهم من ظلمات البشرية بمياه الشفقة لنور الابدية وايضا يزيلهم عن اوصافهم المحدثة ويقرهم الى بساط الجزية ويلبسهم صفات الازلية وسناء الصمدية وقال ابن عطاء يغنيهم عن صفاتهم بصفته فيندرج صفاتهم تحت صفاته كما اندرجت اكوانهم تحت كونه وحقوقهم عند ذكر حقه فيصير قائما بالدق مع الحق للحق وقال ايضاً بذل النفس لله على حكم الايمان من علامة الهدي والقيام باداء ما استدعا منهما من علامة التوفيق والانتهاء عما زجر عنه من علامة العصمة فذاك لنفي الظلمات عنه بها نوره الله تعالى انوارا من الايمان وذلك الذي يوجب له الولاية قال الله تعالى ولى الذين امنوا الآية وقال الواسطى يخرجهم من ظلمات نفوسهم صدقها ورضاها وتقواها الى نور صفاته وما سبق لهم من منابحه وقال ايضاً يخرجهم من ظلمات نفوسهم الى انوار ما جرى لهم في السبق عن الرضا والصدق والمحبة وغيرها وقال النوري يخرجهم من ظلمات العلم الى نور المشاهدة لانه ليس للعائن كالمخبر قال الجنيد يخرجهم من الظلمات اوصافهم الى انوار صفاته قال ابو عثمان يخرجهم من روية الافعال الى روية المنن والافضال {وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أُوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّاغُوتُ} اي الذين ستروا ما قد عيانوا من نفوسهم انوار فعله وقدرته وما بدت في قلوبهم من لوايح العقول بالشروع في لذائذ الشهوة وغطاء الغفلة

اولياؤهم الطاغوت ومتوليهم في اغتراء التماثيل الباطلة المتخيلة الشيطان يخرجونهم من انوار العقول الى ظلمات الجهل والعنادة {أوْلَـ يُك أصنحابُ ٱلنَّارِ } اى اصحاب الهجران عن مشاهدة الرحمل { هُمْ فِيهَا } في القطيعة والابتلاء {خَالِدُونَ } لي لهم مساغ في الوصل أبد الابدين { أُنَّيٰ يُحْيِي هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا} وقع عليه السلام في طلب مشاهدة القدرة صرفا ليري بنورها مشاهدة القادر في المقدور وايضا تعجبه في القدرة ليس بشك ولكنه تلون الخاطر ونقله من مقام الايمان الى مقام مشاهدة الحال في ظهور البرهان وإيضاً خاض في بحر التفكر لطلب در المعرفة والفرق بين سؤال ابراهيم وعزير عليهما الصلاة والسلام ان ابراهيم كان في محل التمكين فاراه الله تعالى مشاهدة القدرة في غيره وكان عزير في محل التلوين فاراه الله مشاهدة القدرة في نفسه حتى تباشر قلبه نور الصفات فيشاهد حقيقة فعل القديم ويصير محكما في محل التمكين وايضا مقام الخليل مقام الانبساط ومقام عزير مقام التحير فانبسط الخليل وسأل مشاهدة الصفات في لباس الآيات فاراه ما سأله في غيره لانه مملؤ من انوار القدرة فيطلب مزيدا على حاله وتعجب عزير نبي الله من غاية تحيره في اسر ار الربوبية فاراه الله الآيات في نفسه تاديبا له لان اهل الانبساط ليس بمواخذين كخليل الله وإيضاً سؤال الخليل في طلب المشاهدة وتعجب عزيز تحير في كمال القدرة بطلب الآيات تثبيتاً للوحدانية وايضا مقام الخليل مقام اتحاد تجلى الصفات ومقام عزير مقام اتحاد تجلى الافعال فبحلى الصفات باشر قلب الخليل لقوله ولكن ليطمئن قلبي وبحلي الافعال باشر صورة عزير ليكون له تحصيل العلم بقدرة القادر لقوله واعلم ان الله على شئ قدير وايضا خص الخليل بحلى الصرف بلا ايات في نفسه فلا يحتاج الى ان يميته ثم يحييه لان الحق يتجلى له في نفسه بلا واسطة الآيات ولكن يحتاج ان يرى الحق في غيره فيختص بالمنز لتين الصرف والالتباس ولم يكن لعزيز مشاهدة الخاص فيحتاج ان يراه في نفسه بواسطة موته وحياته وفي غيره يعني في الحمار واللبن والثمار ليكون له مقامان وان لم يكن صرفا كمشاهدة ابراهيم وهو بعد ما راي من نفسه ما راي فقيل له فانظر الى طعامك وشرابك وهو مشاهدة الله في غيره و ايضاً بلغ الخليل مقام كشف المعاينات في الحياة وكشف له ملكوت الاشياء لاجل اقتباسه نور مشاهدة الحق في الايات ولم يضطر الى ان يغيب روحه من الحواس حتى يرى صرف العين لانه في حال الصحو ولم يبلغ عزير في ذلك الزمان مقام العيان فانجاه الله الى غيبته عن الصورة بنعت الغشيان ليرى في حال غيبته مشاهدة الحق لانه في حال السكر فلما انتبه راى في صحوهما راي في سكره لكم ما راي في السكر وحال الغيبة مشاهدة الروح وما راي في الصحو مشاهدة العيان وقيل ارى ابر اهيم احياء الموتى في غيره وارى عزير في نفسه لان الخليل تلطف في السؤال فقال ارنى فارى في الغير وتعجب عزير في القدرة الاترى انه ختم قصته بالايمان اعلم ان الله على كل شئ قدير وختم قصة الخليل بالعزة والحكمة فقال واعلم ان الله عزيز حكيم لأن الخليل سال اظهار الحكمة ومشاهدة العزة وعزير تعجب من القدرة فاجيب كل من حيث سال قوله تعالى { أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي ٱلْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبي } يجوز إن الله تعالى امتحن الخليل بانواع البلايا في ظاهره وباطنه أما ما في ظاهره فهو الذي اخبر الله تعالى في كتابه انه القي في النار وعنبه بايدي الكفار وايضاً ابتلاه بذبح الولد وما اشبهه واما الذي في باطنه فهو ما اخبر الله من اضطراب قلبه في تحصيل ادراك محض الربوبية وكان يقول هذا ربي مرة ويقول ارنى مرة لانه كان يطلب من خاطره اثبات محض اليقين فاخبر الله تعالى عن جميع امتحانه مع خليله عليه السلام في آية من كتابه قال واذا ابتلى ابر اهيم ربه بكلمات فاتمهن ومقصود الحق سبحانه وتعالى في ذلك ان بديع بواطن انبيائه واوليائه بخطرات نفوسهم حتى يحتر قوا بفقدان الحبيب وتتقدس عن شوائب البشرية والقاء الشيطانية واكثر ابتلاء الخواص هكذا كابراهيم وموسى وعزير ومحمد صلى الله عليه وعليهم وسلم وذكر الله تعالى احوالهم جميعا في كتابه اما لموسى ما روى عنه انه كان يقول في مناجاته اي رب من متى انت وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فان كنت في شك مما انزلنا اليك وقال عليه السلام

{ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إلى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أُولْيَاؤُهُمُ ٱلطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ ٱلنُّورِ إلى

الظُّلُمَاتِ أُولْلُكُ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} \* { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجً إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ اَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ الْكَوْبِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي يُحْيِي لَقُومُ الظَّالِمِينَ} \* { أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى الْرَيْةِ وَهِيَ خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ الْمَعْرِبِ فَبُهِتَ الذِي كَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمُ قَالَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَالَ بَلْ لَبُتُتَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَاتَّهُ اللَّهُ مِنَّةً عَامٍ قُمَّ بَعْدَ مُولِيهَا قَالَ بَلْكُ بَعْدَ مَوْتِهَا قَالَ بَلْكُ اللَّهُ عَلَى عُمُولِيهُا قَالَ لَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَ

" انه ليغان على قلبي وانى لاستغفر الله في كل يوم سبعين مرة " هكذا ابتلاء خواص الانبياء والاولياء لاباس لان الرب رب والعبد عبد وإيضاً سال الخليل مشاهدة الحق في لباس الخلق وإيضاً أراد في سؤاله زيادة المعرفة في وسائط الآية لا من الاضطراب في الشك والتهمة وايضا قال ارني حقيقته بطنان الالوهية والربوبية وهذا من الخليل غاية استغراقه في الاشتياق وغوصه في سر حبيبه واوصاف قدرته لان المحب اراد ان يحيط بحقيقة ذات المحبوب من جميع الوجوه وذلك من شرط الاتحاد وتحصيل ذلك زوائد اليقين وحقائق مقام التمكين وان الله تعالى منزه عن ان يدركه احد من خلقه لان ذاته تقدس وتعالى امتنع بعزة هويته عن مطالعة المخلوقات فاجاب الله تبارك وتعالى خليله وقال اولم يؤمن من انك لم تدركني بشرائط سر القدم وانت مخلوق اسير بنعوت الحدث قال بلى ولكن ليطمئن قلبي بعد روية جنابي في عز عظمتك وبقاء ربوبيتك لان قلبي لا يسكن عن طلب مشاهدة جمال ربوبيتك واراد عليه السلام في سواله حيلة كي تخرج من عجز العبودية ويلتبس بصفاء الربوبية وهذا السوال اعظم من سؤال موسى بان موسى سأل كشف المشاهدة والخليل سأل حقيقة علم صاحب المشاهدة وصرف ربوبيته فاذا علم الحق سبحانه من الخليل انه اراد علوم الربوبية وحقائق صفات القدمية وكنه ذات السرمدية {قَالَ فَخُدْ أَرْبَعَهُ مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْ هُنَّ البِّكَ } اشار الى طيور الباطن التي في نقص الجسم و هي اربعة من اطيار الغيب الاول هو العقل والثاني القلب والثالث النفس والرابع الروح اي اذبح طير العقل بسكين المحبة على باب الملكوت واذبح طير القلب بسكين الشوق على جناب الجبروت واذبح طير النفس بسكين العشق في ميادين الفردانية واذبح طير الروح بسكين العجز في تيه عزة اسرار الوحدانية {ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا} اي اجعل العقل على جبل العظمة حتى يتراكم عليه انوار سلطنة الربوبية فيصير موصوفاً بها ليدركني بي بعد فنائه في واجعل القلب على جبل الكبرياء حتى البسه سناء قدسي فيتيه في بيداء التفكر منعوتا بصرف نور المحبة واجعل النفس على جبل العزة حتى البسها نور العظمة لتصير مطمئنة عند جريان ربوبيتي عليها الا تنازعني في العبودية ولا تطلب اوصاف الربوبية واجعل الروح على جبل جمال الازل حتى البسها نور النور وعز العز وقدس القدس لتكون منبسطة في السكر مطمئنة في الصحو عاشقة في الانبساط راسخة في الايجاد فاذا كانوا ملتبسين بصفاتي يطيرون باجنحة الربوبية في هواء الهوية ويرونني بلباس الديمومية والازلية {ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ} بصوت سر العشق وزمزمة الشوق وجرس المحبة من بساتين القربة الى عالم المعرفة {يَأْتِينَكَ سَعْيًا} بسرعة جناح سلطان الربوبية الى معدن العبودية بجمال الاحدية وتراني بعد جمعهن في مربع صدرك بعيون اللاهوتية ونور الملكوتية {وَأَعْلُمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} بعزك معرفان هذه المعاني واطلاعك على صفاته القديمة حكيم في ظُهور و بغرائب التجلي الاسرار باطنك وقال بعضهم اراد أن يصير له علم اليقين وعين اليقين فعل له اولم يؤمن والايمان غيبي في علم اليقين وعين اليقين فقال بلي ولكن اسال مشاهدة الغيب وقال بعضهم هذا سوال على شرط الادب كانه يقول اقدرني على احياء الموتى يدل عليه قوله اولم تؤمن قال بلي ولكن ليطمئن قلبي والطمأنينة لا تكون ضد الشك قوله ليطمئن قلبي عن هذه الشهوة والمنية وقيل ارنى كيف يحيى القلوب الميتة عنك باحيايها بك قيل اولم تؤمن اي لست كنت لتستدل علينا بالشمس والقمر وافعالنا فاسقطنا عنك علة الاستدلال وكنا دليلك علينا وقال

بعضهم علم ان الخليل مع خليله مختال في اموره حتى يجد قربا الى خليله او سماعا لكلامه حتى ان بعضهم قال.

[الله والحياً الذين آمنوا يُخرجُهُمْ مِّن الظُلماتِ إلى النُّور والذين كَفَرُوا أولياؤُهُمُ الطَّاعُوتُ يُخْرجُونَهُمْ مِّن النُّور إلى الظُماتِ أوليُّكَ أصْحَابُ النَّار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} \* { أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِي حَآجً إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ اللَّهُ المُلكَ إِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَلِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالنَّسَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِ بِهَا مِنَ المَعْربِ فَبُهِتَ الذِي كَفَر وَ اللَّهُ لا يَهْدِي القَوْمُ الظَّالِمِينَ} \* { أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قُرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ المَعْربِ فَبُهِتَ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتُهُ اللّهُ مِنَّةٌ عَلَمْ مَعْتُهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يُومَى أَوْ بَعْضَ يَوْمُ قَالَ بَل لَبِثَتَ اللّهُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ البَّتَ يُومًا أَوْ بَعْضَ يَوْمُ قَالَ بَلْ لَبِثَتَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ بَلْمَ مَنْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الله

#### وانى لأستنعس وما بى نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا

وقال جعفر الصادق شك في الكيفية وما شك في غيره قال النبي عليه السلام "انا أولى بالشك من ابراهيم" وعن جعفر في قوله ولكن ليطمئن قلبي قال قلب اصحابي وقال ابن عطا اي اني اذا سألتك اجبتني واذ ذكرتك ذكرتني فان بذكرك تطمئن القلوب وقال سهل بن عبد الله سال كشف غطاء العيان ليزداد بنور اليقين يقينا وتمكنا في حاله الاتراه كيف اجاب عن لفظ الشك ببل وقال بعضهم اذا سكن العبد الي ربه واطمأن اليه اظهر الله عليه من الكرامات ما اقلها احياء الموتي قال الله تعالى لابراهيم خذ اربعة من الطير الآية وقيل انه طلب روية الحق سبحانه لكن بالرمز والاشارة فمنع منها بالاشارة بقوله تعالى {واًعلم أنَّ الله عَزيزٌ حَكِيمٌ} وان موسى انما سأل الروية جهراً يقال ارني فرد بالجهر صريحاً فقال لن تراني وقيل انما طلب حياة قلبه فاشير عليه بان ذلك بذبح هذه الطيور الاربع ومنها الاشارة في الطيور الاربع الطاووس فالاشارة الي ذبحه بي زينة الدنيا وزهرتها و الغراب بحرصه والديك بشقة والبط لطلب رزقه وقيل لما قال ابراهيم ارني كيف تحيى الموتى قيل له ارنا كيف تذبح لاحياء يعنى اسماعيل عليه السلام بطالبه بما طالبه فلما اراني بما طولب منه وافي الحق سبحانه بحكم ما طالب.

# {قُولْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَنقَةٍ يَنْبَعُهَاۤ أَدًى وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَلِيمٌ }

{قُوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ } القول المعروف الانصاف لاخيك عند روية مكروه منه الذي يهيجك بالغضب والمغفرة عفوك له عند قدرتك عليه خير من ان يعطيه شيئا وتوذيه وايضا ردك السائل بقول جميل وسترك عليه مما ترى منه من قبيح خير من اعطائك بالمن او وعدك مع المطل ويقال اقرار منك مع الله لعجزك وجرمك و غفران الله تعالى على تلك المقالة خير من صدقه بالمن مشوبة وبالاذي مصحوبة.

{يِلَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَّتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَدْى كَالَّذِي يُبْفِقُ مَاللهُ رِنَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلهُ كَمَثَل صَفُوانِ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لاَ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الكَافِرِينَ}

قوله تعالى {لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلأَذَى } المن تعزز البشرية على الخيرية واستكبار الحدث على الكبرياء القديم والاذى از دراء السر عند العطاء المسئول وايضاً لمن تذكر الحدث ونسيان العدم لان المنان اذا من على احد فقد نسى الله عند تذكر نفسه وهذا نوع من الشرك والاذى بالبذل بنعت النجل والرمى بالعين الى الفقراء على جهة تعظيم نفسه ورؤية شرفه عليهم وايضا المن

شهود الافعال الاذى التماس الاعواض قال السرى من تزين بعمله كانت حسناته سيات فكيف من راى لها قيمة او طلب لها عوضا ويقال ينفقون ما ينفقون ثم لا يشهدون افعالهم ولا اعمالهم وقيل كيف تمنون بشئ تستقدرونه وتستحقرونه وقال الجنيد اعلمنا ان الذى يخلص له ثواب صدقته وينجر له ما وعده فيستحق الثواب على عمله من لا يمن بصدقة ولا يوذى من تصدق عليه.

# {يِالَّتُهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا الْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبَتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلأَرْض وَلا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُتْفِقُونَ وَلسْتُمْ بَاخِذِيهِ إِلاَ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ}

{يَالَيُهَا ٱلَذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبُتُمْ } اى انفقوا لارواحكم ما كسبتم باشباحكم من المعاملات المقدسة عن شوائب الرياء والسمعة {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلأرْض} اى مما اخرجنا بمزن المعرفة عن سحاب المكاشفة ومزارع قلوبكم من الحكمة والعلم اللدنى والصدق والاخلاص والرضا واليقين على المريدين لتخلصوا بذلك من مكائد الشيطان اى انفقوها لنجاة صوركم بهذه المعانى التى تخرج من بساتين صفاء اسراركم.

#### {ٱلشَّيْطَانُ يَعِنُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْرِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }

{ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ } اي يعدكم الى قطع الرجاء عن الله تعالى في ايتيان نواله منه وايضاً نعدكم الى قلة الطمانينة وكثرة الشك فيما و عد الله تعالى لعباده من نفائس الالطاف وجميع الاقسام التي هي سبب حياة العباد في الدنيا والاخرة وايضاً يعدكم الى ظنون شتى في الله تعالى وهذا من قلة عرفان الحق والجهل بسلطانه لان القاء العدو يهيج سر العبد الى الشك في الله وفيما وعد لعباده ويلجيه الى التحير حتى يظن ان الحق سبحانه وتعالى عاجز فقير كما قال اليهود ان الله فقير ونحن اغنياء وهذا من وسوسة العدو ويسولهم باحراز العلوم والخوف من المعدوم والجمع والمنع وكثرة التهمة ودفع الصدقة والفرار من القناعة ومن الغنى بالكفاية واغترهم بالشروع في طلب الزيادة {وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءِ} اي البخل وسوء الظن في الله وحب الدنيا وبغض الموت وعمارة الضياع والعقار وطلب الزيادة وبغض الفقر الفقراء ومنع الزكاة وما اوجب الله تعالى عليهم من الحج والجهاد وزينتهم حب الرياسة وطلب نسوان المسلمين لاجل الزنا وشرب الخمور وسماع المعارف والتكبر والتجبر على الضعفاء والمساكين والجور والظلم والعناد وقلة الانصاف واتخاذ الارباب لحفظ الاموال واشباه ذلك من الامور الردية الفاحشة {وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً } مغفرته تطهر قلوب الاشحياء من اوساخ الشح والفاحشة وحفظها عن الميل الى حب الدنيا وما فيها وفضله مشاهدته وقربته ومعرفته وتوحيده وكشف اسراره لهؤلاء العباد الذين اصطفاهم لمحبته وخصائص مناجاته وخطابه وخدمته وايضا المغفرة طمانية النفس بكشف اليقين والفضل الرضا بحكم الازل وايضا المغفرة عن الكون والفضل الوصول بلا وحشة البون وقيل يعدكم الفقر بنسيان ما تعود به من فضله وقيل انه يعدكم الفقر في طلب فوق الكفاية فيكون عبده ومشتغلا به فيردك عن غناء الكفاية الى طلب الزيادة وهو الفقر الحاضر وقيل الشيطان يعدكم الفقر الا الحرص والله يأمركم بالقناعة قال ابو عثمان الشيطان يعدكم الفقر على ترك الدنيا والاعراض عنها والله يعدكم على ذلك مغفرة منه وفضلاً قال محمد بن على الشيطان يعدكم الفقر لفقره ويأمركم بالفحشاء وهو عمارة داره والله يعدكم مغفرة منه وهو جزاء عمارة الماب وفضله و هو استغناؤه عن كل ما سواه قال بعضهم الشيطان يعدكم الفقر تحذيرا للموحدين لا تفريغا للكافرين لان الشيطان لا يدعوا احدا الى معصيته و لا يزينها له حتى يعده الفقر فاذا خاف العبد الفقر دعاه الى المعصية فاذا استحل المعصية دعاه الى النفاق فاذا استحل النفاق دعاه الى الكفر و لا يستخاف الفقر الا من نسى القسمة و لا نسى القسمة من عرف الله الذي قسم لعباده ما ار اد بمشيئته واصل المعاصى ايقاد الشهوات واصل النفاق التزيين للخلق واصل الكفر منازعة القدرة وقال سهل الفقر ان تأخذ شيئا من غير وجهه ويضعه في غير حقه.

#### {يُؤتِي الْحِكْمَة مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَة قَقَدْ أُوتِي خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَدَّكَّرُ إِلاَ أُولُوا ٱلأَلْبَابِ}

{يُؤِّتِي الْحِكْمَةُ مَن يَشَأَءُ} الحكمة ادراك انوار بواطن القلوب اسرار عجائب بواطن العيوب والحكمة ما حفظته الارواح من الواح الملكوت تلقف العقول الهام الاحكام من علل الجبروت والحكمة ادب الرباني لتهذيب خلق الانساني وايضا الحكمة معرفة الاخلاق واطلاع لغيوب النفس ودقائق الشيطان والعلم بفرق حديث النفس والعدو ولمسة الملك وارشاد العقل وبصيرة القلب دفعه الهام الحق ونطق الروح ورمز السر وانواع خطاب الحق ومعرفة اقتدار الخلق ومداواة حرض الباطن ويفع الوسوسة والمعرفة باحوال الخلق والمقامات ووقائع المكاشفات وانوار المشاهدات وادراك منازل المعرفة ودرجات التوحيد وما يليق بهذه الحقائق مثل معرفة دقائق الرياء وشك النفس والخطرات المذمومة والبلوغ الى علم اللدني والكرامات والفراسات الخاصة وروية الغيب بالغيب والمحادثة والمخاطبة والمكالمة مع الحق جل اسمه في اسرار الخلوات وانوار المناجاة ومن يؤتى هذه الدرجات فقد اوتى خلافة الانبياء والرسل ودرجة الملائكة الكرام وهذه منزلة الاعلى من منازل الاولياء ومرتبة العليا من مقامات الاصفياء وهو خير الدنيا والأخرة وايضا صرف الحكمة ادراك مراد الحق من رموز خطابه وامتثال ما ادركه له والحكمة زم الجوارح ودفع الخواطر والسكون في الطوارق وفي الجملة ما تلتفت الروح الناطقة من الحق سبحانه من خصائص الكلام والاشارات الالهية والحكمة المعرفة بافعاله في المصنوعات والآيات وايضا شهود السر على اسرار شواهد الملكوت ورؤية غرائبها وايضا الحكمة عند العارفين ولوح السر قباب الغيب واطلاعه على خزائن الملكوت برؤية العيان الا بالدلائل والبرهان وتحصيله علوم الربوبية بلا واسطة الشواهد وانشراحه باقتباس انوار القربة وانفساخه بادر اك خطاب الخاص واندراجه مرقات الصفات وبسطه في مشاهدة الذات واذا بلغ السر مدارج الربوبية عرف مراد الحق عز وجل في مجاري احكامه وراي في الشواهد صرف الالوهية بنعت جريان القدرة لان الحكمة في هذه المواطن من بلوغ الروح سر عين الجمع وهو صفة الاتحاد وافهم ان الحكمة من صفة الحق سبحانه الخاصة الذاتية القديمة ولا تدركها الا بشرط الاتحاد واذا اراد الله تعالى ان يهدى عبدا من عباده الى مقام الحكمة البس روحه تلك الصفة حتى تصبر ربانية صمدانية مطلعة على جميع الاشياء ظاهراً وباطنا وتفرست المغيبات وتدرك حقائق الاشياء بتلك الصفة الخاصة وهذه كلها مستفادة من قوله تعالى {وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَة فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً } وقال تعالى في بعض اخباره التي اخبر نبيه عليه السلام لا يزال العبد تقرب الي بالنوافل حتى كنت سمعه الذي يسمع بي و بصره الذي يبصرني ولسانه الذي ينطق بي وقلبه الذي يعقل بي فاذا كان جميع وجوده مستغرقا في روية خالقه فكيف لا يطلع على مكنونات الغيب ومطلعه بنعت صفة الخاص هو الله تعالى وقيل الحكمة اشارة لا علة فيها وقيل الحكمة اشهاد الحق على جميع الاحوال وقيل الحكمة تجريد السر بورود الالهام وقال ابو عثمان الحكمة هي النور المفرق بين الالهام والوسواس وقال الشيخ ابو عبد الرحمل سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت الكتابي يقول ان الله بعث الرسل بالتصبح لانفس خلقه وانزل الكتاب لتنبيه قلوبهم وانزل الحكمة ليسكن ارواحهم بها والرسول داع الى امره والكتاب داع الى احكامه والحكمة مشيرة الى فضله وقال القاسم الحكمة ان يحكم عليك خاطر الحق ولا يحكم عليك شهوتك وقال الجنيد احيا الله قوما بالحكمة ومدحهم عليها فقال ومن يوت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا وقال عبد الله بن المبارك الحكمة الخشية وقيل الحكمة اصابة القول مع صحة الفعل بالاخلاص وقيل بعضهم متى اثر فيك الحكمة قال منذ بدأت احقر نفسي قال بعضهم الحكمة كنز الله والحكماء فيها ذمة الله امر هم ربهم ان ينفقوا كنز الله على عباد الله وقال بعضهم الحكمة نور الفطنة وقال معروف الكرخي من حسن

علمه نزلت الحكمة في قلبه وقال سهل الحكمة هي مجمع العلوم كلها واصلها السنة قال الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والآيات الفرض والحكمة السنة وروى سهل عن شيوخه عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حكمة الله بين عباده فمن تعلم القرآن وعمل به فكأنما استدرجت النبوة بين كتفيه الا الوحي يحاسب حساب الانبياء الا بتبليغ الرسالة وروى ايضا عن شيوخه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

#### {يُؤتِي الْحِكْمَة مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَة فَقَدْ أُوتِي خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَتَكَرُ إِلاَ أُوثُوا ٱلأَلْبَابِ}

" القرآن حكمة من تعلم القرآن في شيبته خلط القرآن بلحمه ودمه الا وان النار لا تمس قلبا داعي القرآن ولا جسدا اجتنب محارمة واحل حلاله وحرم حرامه وامن بمحكة ووقف عند متشابهه ولم يبتدع فيه " وقال بعضهم الحكمة اربعة اشياء العلم والحلم والعقل والمعرفة قال ابو بكر الوراق لا فاقة مع الحكمة قال الله تعالى ومن يوتى الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا.

### {وَمَاۤ أَنفَقَتُمْ مِّن نَّقَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّن نَّدْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ }

قوله تعالى {و َمَا أَنفَقْتُمْ مِّن نَقَقَةٍ أَوْ نَدَرْتُمْ مِّن نَدْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ } يبشر اولياءه تعظيم المجازاة وجزيل المكافاة ويهيجهم الى بدل الموجود والمجهود وادبهم ليستعملوا خواطر الالهام من عقد القلب وتلفظ باللسان ويحذر اولياءه باطلاعه على ضمائر هم وسر ائر هم وانه لا يقبل الا من وجه الاخلاص واعلم انه يجازى كلا الفريقين المحسن باحسانه والمسئ بسياته وقال الواسطى اشار به الى قوم لا يضر هم ولا ينفعهم مال ولا بنون اى ان الله يعلمه يعلم من يحتم له بخير.

#### {إِن نُبْدُوا ٱلصَّدَقَاتِ قَنِعِمًا هِيَ وَإِن تُحْفُو هَا وَتُؤتُو هَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنَكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }

{إِن تُبْدُوا ٱلصَدَقَاتِ فَنِعِمًا هِي} ان كان الاعطاء من مقام اليقين بنعت التمكين وان كان محقا عن مطالعة النفس بنعت خصائص الاخلاص وايضا ان اعلنت الانفاق لتسبى بها قلوب المريدين ويهيج اسرار هم الى بذل الارواح في شرائط محبتنا فنعما هي لان المعاملة من المتمكن تصبر قدوة لطلاب المعرفة وان اخفيت ما عملت من نفسك والتفات المخلوقات وارتفاع الطبع في الاعواض فنعما هي لان قدس الباطن عن روية الافعال وطمع الاعواض ويكون واقعا لخطرات المشوبة بالرياء ويتولد منه صرف النفس في جميع الاحوال.

(أَلَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَـكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا تُثْقِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُثْقِقُونَ إِلاَّ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُثْقِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُثْقِقُونَ إِلاَّ ٱبْتِغَاءَ وَأَنْتُمْ لا تُطْلَمُونَ} \* { لِلْقُقُرْآءِ ٱلْذِينَ أُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لا يَسْتَطْيعُونَ ضَرَبًا فِي اللَّهَ بِهِ ٱلْأَرْض يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَعْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَقُفُ تَعْرِفُهُم بسيمًا هُمْ لا يَسْأَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} عَلِيمٌ}

{لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ } قطع اسباب الهداية من المعاملات والشفاعات عن قلوب اهل الولايات واضاف كلايتهم الى نفسه بانه هاديهم {و مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْر فَلْأَنْفُوكُمْ } اى لانفسكم جزاء ما تيممتم من مقامات المجاهدات بصوركم والى من اعمال قلوبكم من الم الفراق واحتراقها بنيران الاشواق كما قال عليه السلام حاكيا من الله عز وجل " كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لى وانا مجازيه " وايضا لانفكسم جزاء معاملاتكم ولي التفضل الأفضل به عليكم لا باعمالكم وافعالكم لان خاصية الفضل لى لا يدخل فيه على العبودية قوله تعالى {لِلْفُقْرَاء اللَّذِينَ أحصر وا في سَيل الله }

الذين حبسوا انفسهم عن الميل الى غير الله في مجلس مراقبة الله ناظرون من الله الى الله وراضون بقضاء الله في مراد الله صابرون في بلاء الله محتسبون لله في مجاهدة انفسهم لا ينقضون عهود ميثاق الازل الى الاجل اي للذين وصفهم الله تعالى بإحصان نفوسهم عن التعرض المي غير الله بالرمز والاشارة واسوال غيره على احوالهم وصونا لاسرارهم ومراعاة لحقيقة فقر هم و عفة في مجاهدتهم خدمة اهل الدنيا ببذل المال والانفس ليلا و نهار ا {لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِي ٱلأرْضِ } اى لا يتفرقون عن مجالستهم ومراقبتهم من قوة الحال وغلبة الذكر عليهم واشتغالهم بمشاهدة سيدهم وشدة محبتهم وكثرة عشقهم وحقيقة يقينهم بربهم لطلب معاشهم وحوائجهم لانه قد غلب عليهم صحة التوكل وحسن الرضا وحقيقة التسليم وهم كانوا يفوضون جميع امورهم الى الله ويسكنون بقصده لانه منان اوليائه واهل طاعته اهل الثناء والمغفرة بحفظ اوقاتهم عن الخطرات والزلات { يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآ ءَ مِنَ ٱلتَّعَقُّفِ } لانهم لا يتملقون عند ابناء الدنيا بكلام اللين واظهار التقشف ولا يظهرون احوالهم لاجل الرياء والسمعة شفقة باحوالهم مع شدة افتقارهم الى الله وصف الجاهل بقلة المعرفة باحوالهم لان العالم يعرفهم بنور العلم والايمان {تَعْرِفُهُم بِسِيمًا هُمْ} بشارة مشاهدة الحق في وجو ههم وبهجة نور المعرفة في قلوبهم لان الله تعالى اسبل على وجوههم نقاب سناء الصفات والبس جباهم نور جمال الذات اي تعرفهم بهذه الصفات لانهم الاتقياء الاخفياء الذين لا يركنون الى الخلق بسبب الدنيا وزينتها ولذتها وإنهم من اهل المحبة الذين يبتلون بانواع البلايا و هم صابر ون محتسبون لله و في الله { لاَ يَسْأَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا } اي لا ينبسطون الى اهل الدنيا و لا يبغون حظوظ انفسهم من الخلق ولكن ينبسطون الى الاخوان في الله تلطفا بهم وتعطفا عن الميل الى مالوفات الطبع والهوى وايضا للفقراء الذين احضروا في سبيل الله وصف الله تبارك وتعالى اهل حقائق المعرفة ونعتهم بالفقر اي انهم حبسوا في صحاري التوحيد وتيه التقديس باصفار التحير والزموهم تراكم لطمات بحار الوحدانية واغرقوهم في سر العظمة مفتقرون من عين التلوين الى عين التمكين لا يستطيعون من ثقل احمالهم مسير ا من الحيرة الى روية المنة وكشف القربة في ارض الديمومية والطيران عن اشكال الحدوثية في اسر ار الهوية القدمية و أن الله تعالى كشف لهم عن بساط العظمة و أر أهم نقوش صور غيب الغيب التي التبس الحق بها بنعت الرضاعن الصفاق فيتحيرون بين الرسم والصرف تحير استاصل لباس الحدوثية عن نفس ارواحهم فاذا برزي بهذه السمات من بطنان عجائب الغيب يحسبهم صبيان الملكوت انهم في جمال بسط الديمومية و لا يعرفون شان قبضهم لانهم في طيب مزمار الاحسان يحتجبون به عن ادر اك احوال المحترقين بنيران الكبرياء لكن يعرف من غير وراء الوراء وقطع حجب رسوم العبودية والربوبية انهم مفتقرون الى مشاهدة حسن الحسن ومكاشفة قدم القدم والجمع بنعت الاتحاد لا يظهرون مع عجزهم احوال تحيرهم واحتياجهم لاهل التمكين غيرة على اهل الانبساط لكن تحترقون في الباطن ويستبشرون في الظاهر هؤلاء مرضي المحبة واسرار المعرفة يلعنهم الله مقام التفرقة بنعت الجمع وقيل احصروا في سبيل الله الذين وقفوا مع الله بهممهم فلم يرجعوا منه الى غيره وقيل لا يستطيعون ضربا في الارض اي لا تحركون لطلب الارزاق وقال محمد بن الفضل في هذه الآية يمنعهم علو همتهم عن رفع حوائجهم الا الى مولاهم وقال ابن عطاء يحسبهم الجاهل بحالهم اغنياء في الظاهر وهم اشد الناس افتقار الى الله تعالى في الظاهر فاستغنائه في الباطن وقيل في تعريفهم بسيماهم اي في تطييب قلوبهم وحسن جالهم وبشاشة وجوههم ونور اسرارهم وحولان ارواحهم في ملكوت ربهم وقال سهل ان الله عز وجل وصف الفقراء بصفة القدم من حال سوال الافتقار واللجاء اليه ووصفهم بالرضا والقنوع لا استطاعة لهم الا به ومنه ولا قوة لهم من حولهم وقوتهم قد نزع الله منهم سكون قلوبهم الى غيره والمساكين راجعون الى الاسباب كما وصفهم الله مساكين يعلمون في البحر فردهم الى حال السكون الى الاسباب لذلك قال بعضهم الفقر عز والمسكنة ذل وقال عمرو والمكي من احب شيئا كان به ضنينا من احب شيئا كان به انيسا و من احب شيئا كان له اثير ا وقال النصر ابادي الفقير ينبغي ان يكون له قناعة و عفة ويتبرز بالقناعة ويرتدي بالعفة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَـكِنَ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا لَتُقِعُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنْفُسِكُمْ وَمَا لَتُقِعُونَ إِلاَّ اَبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّهِ وَمَا لَتُقِعُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِي لَتُقِعُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِي اللّهِ لاَ يَسْتَطُهُمْ وَاللّهُ لاَ يَسْتَطُهُمْ وَاللّهُ لاَ يَسْتَطُونَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّ

"القناعة مال لا ينفد "فاذا كان الفقر بهذه الصفة دخل فى جملة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنياء بخمسمائة عام وقال الثورى تعرفهم بسيماهم يفرحون بفقرهم واستقامة احوالهم عند موارد البلاء عليهم وقال ابو عثمان تعرفهم بسيماهم بايثار ما يملكون مع الحاجة اليه وقال الجنيد كلت السنتهم عن سؤال من تملك الملك فيكف من لا يملكها قال الجنيد وسئل عن الفقير الصدق متى يكون مستوجبا لدخول الجنة قبل الاغنياء بخمسمائة عام قال اذا كان هذا الفقير معلا ملا لله بنعمة على زواله على زوالها كما يخاف الغنى على زوال غناه وكان صابراً محتبساً مسروراً باختيار عليه يخاف على زوالها كما يخاف الغنى على زوال غناه وكان صابراً محتبساً مسروراً باختيار تعالى للفقراء الذين احضروا والآية فاذا كان الفقير بهذه الصفة دخل الجنة قبل الاغنياء بخمسمائة عام ويكفى يوم القيامة مؤنة الموقف وقال الاستاذ فى قوله للذين احضروا اى اخذ عليهم سلطان عامويق لهم فلا لهم فى الشرق مذهب ولا لهم فى الغرب مشرب كيف ما نظروا راوا الحقيقة كل طريق لهم فلا لهم فى الشرق مذهب ولا لهم فى الغرب مشرب كيف ما نظروا راوا

#### {ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالْهُمْ بِٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرّاً وَعَلائِيةً فَلْهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ }

{ أَلَذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَ الهُمُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ سِرَاً وَ عَلانِيةً } من بلغ رؤية جمال مشاهدة الحق عشقه و من شرط العشق ان يبذل العاشق وجوده و ماله في جميع الاوقات دفعا للخطر ات و خوفا ان يسقط عن درجات المشاهدات قال ابن عطاء الوقت وقتان والحال حالان فالوقت ليل ونهار والحال سر وعلانية فاذا انفق في الليل والنهار والسر والعلانية فقد قضي ما عليه اذا المحب لا يتدخر عن حبيبه شيئا ولا يفتر عن رضاه بحال قال عبد العزيز المكي في هذه الاية اي في ظلمة الليل حذرا من خجلة الاخذ والنهار بواسطة تجعل بينه وبين الاخذ وحذرا عن حياته منه سرا صفاوة واخلاصا و علانية اسوة واقتداء.

# {وَإِن كَانَ دُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصدَقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُلتُم تَعْلمُونَ }

{وَإِن كَانَ دُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ} ادب قوما بتاديبه في كرمه ورحمته على المعسرين من الطاعة والمسكرين من المعصية وهذا اخبار عن غاية شفقته على عباده اذا مر بعضهم ان يمهل بعضا في واجب حقوقهم اشار بهذا عن حقيقة الحقوق له يهب بفضله ما قصروا في واجب امره تقدس وتعالى وايضا رمز لاصحاب المعانى في هذه الاية اى اذا كان اهل المعرفة في عسر من المشاهدة وكشف القربة فلا تطالبوهم باثقال المغاملات والتماس الكرامات الى ميسرة الكشوف وبروز انوار الحضرة في قلوبهم لان للعارف مقامين الاول هو القبض والثاني هو البسط فاذا كان في القبض فهو في هبوط الهجران وهو عسر ظاهر ولا يؤدى في ذلك المقام حتى الحقيقة اذا كان في مقام البسط وهو في رخاء التوحيد ويطيق ان يؤدى ما وجب عليه من حق الطريقة لانه في ذلك الحال ملتبس بانوار الربوبية ويتهيأ له ما يريد كما وصف الله تعالى انبياءه واولياءه في حال انبساطهم وبسطهم مثل عيسى حيث قال ابرى الاكمه والابرص واحيى الموتى باذن الله.

#### {وَ ٱتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلّمُونَ }

{ وَ اَتَقُواْ يَوْماً ثُرْجَعُونَ فِيهِ إلى اللهِ اللهِ اللهِ ال خافوا يوم الفصل من الوقوف مقام الحياء والخجلة بين يدى ملك يمنع المتدرجين عن مشاهدته ويعاتب اولياءه بالخطرت والاشارات قال الواسطى هذا ترهيب للعام واما الخواص بقوله واياي فاتقون قال بعضهم من لم يتعظ بمواعظ القرآن فليس له فيما سواه سقط واى موعظة أعظم مما أخبر الله به عباده من الرجوع إليه فمن لم يحزن لذلك الموقف ولم يبك لذلك المشهد فبأى موعظة يتعظ والذى يمضى فيه غير موثوق والذى يبقى غير مامون.

# {وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِ هَٰنٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَاً فَلْيُوَدِّ ٱلَّذِي ٱوْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلَيْتَق ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلا أَمْنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُوَدِّ ٱلَّذِي ٱوْتُمِنَ الْمَانَتَهُ وَلَلْلُهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ }

{ وَلاَ تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ } اى لا تكتموا ما الله كله من مقام اهل الولاية بان تخملوا ذكر هم حسدا عليهم ومن يكتمها يعنى ما خصهم الله به فانه اثم قلبه اي جزاء كتمانه قساوة قلبه واثم القلب الحسد باهل الولاية وجزاء الحسد الطبع والختم نعود بالله.

# {للهِ ما فِي السَّمَوٰاتِ وَمَا فِي الأرْض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَدِّبُ مَن يَشَآءُ وَيُعَدِّبُ مَن يَشَآءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }

{للهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الْأَرْض} اى لله خزائن ملكوت الكونين واسرار غيب العالمين لا يكشفها الا لخواص احبته قال ابن عطاء الكونان هو مبدئهما من غير شئ فمن اشتغل بها قطعاه عن الله ومن اقبل على الله وتركهما ملكهما الله تعالى اياه {وَإِن تُبْدُوا مَا فِي اَنْشَبِكُمْ أُو تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللهُ إلى ان يظهروا ما في قلوبكم من حقائق المكاشفات والمخاطبات ليقتدى به اهل الارادة وتخفوه عجائب الغيب التي ترى عيون الارواح القدسية تورعا لئلا نفتتن بها اقوام من ضعفاء المؤمنين لقلة فهمهم يرينكم الله تمكين المظاهر بما اظهرتهم حتى لا تقتنوا بدقائق الرياء والسمعة وبيقين الباطن بما اخفيتم من الخلق اخلاصا وصدقا لتذوقوا حلاوة صفاء الاخلاص في كتمان الاسرار وايضا ان تبدوا في الظاهر من شره الاحساس متابعة الوسواس او تخفوه ما تحدث به انفسكم في باطنكم من اطباء القلوب وحراس الغيوب يجازيهم بفتنة النفس والشيطان والغفلة والشهوة وقيعُفِرُ لِمَن يَشَاء لهم نيفي لمن يشاء من الباطن ترغيبا وقال المنفون يحاسبكم به الإيمان وقال الواسطي ان تبدوا ما في انفسكم أو تخفوه من ارادة الكونين أو المكنون يحاسبكم به الله اي بارادتكم فيغفر لمن يشاء لمن اراد الجنة ونعيمها ويعذب من يشاء من الله الدنيا على الاخرة وقال على بن سهل ان تبدوا ما في انفسكم من الاعمال أو تخفوه من الاحوال يحاسبكم به الاخرة وقال على بن سهل ان تبدوا ما في انفسكم من الاعمال أو تخفوه من الاحوال يحاسبكم به الله العارف على احواله والزاهد على افعاله.

# { ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِٱللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُثْبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِٱللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُثْبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ وَقُلُوا سَمِعْنَا وَاطْعَنَا غُفْرَانِكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمُصِيرُ }

{آمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ} ان الله تعالى قدس باطن رسوله صلى الله عليه وسلم من شوائب النفسانية وخطرات الشيطانية وكحل عين سره بنور الملكوت حتى قبل بالصدق والاخلاص ما كشف له من عجائب الجبروت وراى بمصابيح القرآن اسرار الازلُ والابد ما

جرى في بطنان الغيب وغيب الغيب روية عيان وامن بها ايمان المشاهدة والعرفان كما قال تعالى ما كذب الفواد ما راى {وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِٱللَّهِ} المؤمنون على قسمين منهم العارفون والصادقون والمشاهدون والمقربون والمكاشفون والمخلصون والمحسنون والراضون والمتوكلون والمحبون والمريدون والمرادون كل شاهدوا بعض ما شاهد الرسول عليه السلام ولولا ذلك لم يشر عوا في بذل الارواح ومجاهدة الاشباح لكن للنبي صلى الله عليه وسلم مشاهدة الصرف خاصة له بلا زحمة الخطرات ولهم مشاهدة اليقين بوسائط الالتباس ممتحنين بالوسواس والقسم الثاني من المؤمنين هم الذين امنوا ايمان الفطرة بارشاد العلم والعقل والبيان والبرهان واصل هذه الاشكال الهام وفرعها اسباب وايضا استقام النبي الامي صلى الله عليه وسلم عند صدمة سلطان الالوهية وتمكن فيها عائن من جلال ذات القديم جل جلاله بنعت صرف المشاهدة واليقين والمؤمنون يريهم الله بعض انوار غيبة فأمنوا بما ادركوا به قال الاستاد من الرسول صلوات الله عليه وسلامه من حيث البرهان ويقال من الخلق بالوسائط وامن محمد صلى الله عليه وسلم بغير واسطة ويقال هذا خطاب الحق سبحانه وتعالى معه ليلة المعراج على جهة تعظيم القدر فقال امن الرسول ولم يقل امنت كما يقول العظيم الشان من الناس قال الشيخ وانت تريد قلته وقال ابن عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم معدت سر الحق اظهره للعام اوفقه على شريطة قوله امن الرسول وإذا اخفاه اخبر عنه بقوله فاوحى الى عبده ما اوحى و هو مستغرق اوقاته في انتظار ما يظهر عليه الحق من الزيادات على روحه وسره وفؤاده وقلبه وشخصه الا تراه كيف نعينه عن صفاته وقوله انك ميت عن صافتك ليحاتك بناء وباظهار صفاتنا عليك وانهم ميتون عاجزون عن بلوغ درك صفاتك وايمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايمان مكاشفة ومشاهدة وايمان المؤمنين ايمان بالوسائط والعلائق وقيل في قوله والمؤمنون كل امن بالله حكما وتسمية ولا المؤمن موجود ولا الايمان ظاهر وقال فارس امن الرسل بما انزل اليه من ربه قال ايمان حقيقة ومشاهدة والمؤمنون كل امن بالله ايمان حكم ومتابعة.

{لا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتُسَبَتْ رَبَّنَا لا ثُوَاخِنْنَا إِن نَسِينَاۤ أَوْ أَخْطَأَنَا رَبَّنَا وَلا تُحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى ٱلْذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةً لَنَا بِهِ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱعْفِرْ لَنَا وَٱلرَّحَمُنَاۤ أَنتَ مَوْلِنَا عَلَى ٱلْقُورِينَ } مَوْلَّنَا فَأَنْصُرُنَا عَلَى ٱلْقُومُ ٱلْكَافِرِينَ }

{ لا يُكُلُّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا } اي لو اظهر من جمال عن الازل صفة من صفاتي لا يطيق الخلق ان يستقيموا عند كشف ذرة منها لكن اواسيهم بلوائح التجلي بنعت الالتباس لكي لا يفنوا مثل تجلى موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلوات والسلام وايضا تسربلت الارواح بانوار الكبرياء فاستقلو بانفسهم عند نهوضهم باثقال المعرفة وما ادركت من عجائب الربوبية وهذا معنى قوله تعالى ان عرضنا الامانة على السماوات والارض الاية وايضا لا يكلف الله حق عبو ديته نفوس اوليائه الاقدر ما يطيقون من جهة التقصير والضعف عند تحمل حقيقة العبودية لان من حق الربوبية ان يذوب الارواح والاشباح في اول تكبيره كبروا تعظيماً واجلالاً وان الله تعالم، ما اظهر للخلق من معرفته الا مقدار ما يعيشون به من جهلهم بروبية ربهم ولو ايقنوا انهم في معزل من حقيقة العبودية وادراك صرف الربوبية ماتوا حسرة على ما فاتوا {لهَا مَا كَسَبَتْ} اى ما كسبت ارواحهم من مقاساة الهجران في دار الامتحان {وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ} ما اكتسبت النفوس من جرائم الخطرات عند مكاشفة الغيب للاسرار فجازي الله النفوس في الدنيا بالذنوب في المجاهدات وتجازي الارواح في الاخرة لصرف للمشاهدات {رَبُّنَا لا تُؤَاخِدْنَا إِن نَّسِينَأَ} اي لا تحجبنا بنا عليك ان نسيناك [ أو أخطأنًا } بالتفاتنا الى غيرك { وَٱعْفُ عَنّا } واعف عنا قلة المعرفة بِكَ {وَٱعْفِرْ لَنَا} التقصير في عبادتك {وَٱرْحَمْنَآ} بمواصلتك ومشاهدتك وقال ابن عطاء لا تو اخذنا عند المصيبة واستر علينا في القيامة ولا تفصحنا بها روس الاشهاد {أنتَ مَوْ لاَنَا فَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ } هذا نحوى اهل الامتحان من المكاشفين والمشاهدين اي نحن ا اسراء معرفتك وضعفاء محبتك فارحمنا بتجلى العظمة حتى تقوى منك بك في محل العبودية وكشف الربوبية وانصرنا بمعونة المعرفة وجند حقائق الالهام عن مشاعر الالوهية على القوم الكافرين على اوباش الطبيعة حتى يهزموا عن ميادين معارفك بتائيد معرفتك وتشريح من تشويشهم في صرف عبوديتك وطلب مشاهدة حضرتك.

# 003 سورة آل عمران

{الْم}

الالف اشارة الى قدس فردانيته وامتناعه عن التصاق الحدث بقدمه واللام اشارة الى لطائف غيبه والميم اشارة الى غرائب ملكوته مما اخفى عن اعين الخلائق من قوة عيون اوليائه وانبيائه وايضا الالف اشارة الى اوليته واللام اشارة الى جلاله وجماله والميم اشارة الى محبته لاوليائه في القدم وقد جرت العادة بين الاحباب التخاطب بالحروف المفردات ستراً على الاحوال وكتماً للاسر ار لئلا يطلع عليها اجنبي من هذه المعاني لغير هذه المباني كما قال قلت لها نفي قالت لي قاف لكي لا يقف العاذلون على الأسرار ونطقوا بهذه الاشارة حذراً من استشراق المترقين هكذا سنة الالهية خاطب خواص محبيه بالرموز والاشارات مثل الحروف المقطعة هي رموز من الحق لسادة انبيائه واوليائه تشريفاً لهم وتعظيماً على سائر الخلق ومن اقرب من الله تعالى فالاشارة معه ادق والرمز معه ارق الا ترى انه تعالى اسمع كليمه كلامه احسن العبار ات واسمع حبيبه خطابه باجمل الاشارات قال عليه السلام: " اوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصاراً " وقيل العبارات للعموم والاشارات للخصوص وقيل الاشارة في قوله الف اراد قيامه بكفايتك على عموم احوالك والاشارة من اللام الى لطفه بك في خفى السر والاشارة من الميم موافقة جريان التقدير لمتعلقات الطلب من الاولياء ولا يتحرك في العالم شئ ولا يظهر ذرة الا وهو محلى الرضا منهم واذا قرعت هذه الالفاظ اسماع المحبين تفهم حقائقها اسرار هم وتقرا معانيها من الواح الالهام ارواحهم القدسية وكل حرف منها اشارة الى اسم والاسم اشارة الى فعل والفعل اشارة الى الصفة والصفة اشارة الى الذات فاذا لقيت هذه الرموز في قلوب العارفين رقوا مدارج الاسماء والافعال والصفات حتى يبلغوا سرادق الكبرياء فيكشف لهم معلومات السرمدية من الحق للحق فيفطنون علوم المجهولة التي ليست في ديوان الملكوت وقيل الالف من الاحدية واللام من اللطف والميم من الملك وقال ابن عطاء ان الله جعل الاحرف سبباً متصلاً بالحاق وجعل المشكل لها سبباً متصلاً منه لها وهو سر شه يعني الشكل لا يعلمها الا هو.

{ٱللَّهُ لا اِللَّهَ اِلاَ هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلقَيُّومُ} \* {نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلكِتَّبَ بِٱلْحَقِّ مُصِدَّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلقُوْرَاةَ وَٱلإِنْجِيلَ} \* {مِن قَبْلُ هُدًى لَلْنَاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ إِنَّ ٱلْذِينَ كَفُرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ دُو ٱنْتِقَامٍ}

قوله تعالى: {اَلْحَيُّ الْقَيُّومُ} الحى الذى لا يقاس حياته ببعد الاوهام ولا يدرك سرمدية ذاته بغوص فطن الانام وايضاً الحى الذى حياته قام بها العالم واستنارت بنورها روح آدم والقيوم الذى يبقى بيقائه اهل الفناء ويغنى بقهر قيوميه اهل البقاء وايضاً القيوم هو القدس عن العلائق وقيامه لخلقه بنعت حفظهم ورحمته عليهم روح الخلائق وقال الاستاذ الحى القيوم الذى لا يلهو فيشغل عنك ولا يشهو فيبقى عنه فهو على عموم احوالك رقيب سرك ان خلوت فهو رقيبك وان توسطت الخلق فهو قريبك وقيل الحى الذى لا امد لبقائه وقال الكتاني حقيقة الحى الذى به حياة كل حى ومن لم يحى به وهو ميت وقيل القيوم من هو مزيل العلل عن ذاته بالزوال او بالعبادة عنه او بالاشارة فلا يبلغ احد شيئاً من كنه معرفته لانه لا يعلم احد ما هو الا وقيل الذي تعالى {إنَّ الذينَ كَفَرُوا بَايَاتِ اللَّهِ} اى ان الذين حجبوا عن مشاهدة الحق بنعت اليقين

فى رؤية شواهد الربوبية {لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ} لهم حر مان وجدان وصول مقامات اهل الهدايات وقال ابو سعيد الحران كفروا باظهار كرامات الله على اوليائه لهم عذاب شديد نفى الحق عن ذلك {وَاللّهُ عَزِيزٌ} يعز اولياءه بو لايته واظهار الكرامات على من يشاء من عباده {دُو الْتَقَامِ} من يجحد ذلك والله عزيز ذو انتقام يعز اولياءه بعز التوحيد وينتقم من اعدائه انكار هم على امنائه بان لا يهديهم الى ما آتاهم من انواع فضله وكرمه قال الواسطى عزيز ذو انتقام عن ان يخالف ارادته احد بل ينتقم بما يجرى عليه ان يكون عقوبته مقابلة

{إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخُفَّىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ}

لا يخفى عليه شيء ما في صدور أوليائه في الأرض من لهب الاشتياق ولا مما في قلوب اصفياء ملائكته تحت العرش من ازير نير ان الخوف وهذا لتسلية من الله تعالى لأوليائه أنه يعلم أحوالهم في شوقه وانه يجازيهم بمقاساتهم وممارستهم ابتلاءه وايضاً كيف يخفى عليه شئ مما فطر من محدثات الكونين لكن هذا تخويف من الله لأعدائه انذر هم بأنه علم ما في ضمائر هم من دنس الكفر وانه يجازيهم بسوء أعمالهم وقال جعفر لا يطلعن عليك فيرى في قلبك سواه فيمتك وقيل فيه لا يخفى عليه شيء.

### { هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُ كُمْ فِي ٱلأَرْ حَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ }

{ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلأرْحَامِ كَيْفَ يَشْاءُ } اى الذى يلبسكم فى الارحام نور جمال القدرة ويزينكم بحسن عكس المشاهدة ليسر الناظر اذا نظر الى وجو هكم بادر اك حسن ابداعه واظهار جلال ربوبيته في وجو هكم كما قال تعالى لكليمه {وَالْقَيْتُ عَلَيْكُ مَحَبَّةٌ مَثِّى}

وايضاً هو الذى يصوركم فى الارحام على استعداد الولاية والهداية وايضاً يصوركم ربانيين فى علوم المعارف او مطمئنين فى كشف نور الحقائق او المخبتين تحت اثقال المعاملات او المحسنين فى شرف المقامات كما كان فى علم ازليته وقيل يصوركم عالماً به و عالماً بصفاته و عالماً باوامره وجاهداً له فمن لم يصحبه حزن ما قدر عليه فى وقت تصويره من السعادة والشقاوة فهو الجاهل به والأمن من مكره وقال محمد بن على هو الذى يصوركم فى الارحام كيف يشاء من الانوار والظلمات قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ان الله خلق الخلق فى ظلمة والقى عليهم من نوره فمن اصابه ذلك النور اهتدى ومن اخطاه ضل " وقال الحسين خصوصية تصويره اياك انه قومك فسواك وعدلك وانزلك منزلة المخاطبين.

{هُوَ ٱلَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أَمُّ ٱلكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَامًا الَّذِينَ في قُلوبهمْ زَيْغٌ فَيَتَبعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْقِتَنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأُويلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلهُ إِلاَّ ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْم يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلِّ مَنْ عِندِ رَبَّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلاَّ أُوثُلُواْ ٱلأَلْبَابِ} \* {رَبَّنَا لا لَتْرَ عَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدِيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَهُ إِنَّكَ ٱلْتَ ٱلْوَهَابُ}

{مِنْهُ آياتٌ مُّحْكَمَاتٌ } المحكمات التي لا تتبدل مما كانت في الازل وهي آيات لا بد للمؤمنين من استعمال او امر ها لانها في اصلاح الخلق وتثبيت ايمانهم بمنزلة الدواء للمرضى قال ابو عثمان هي فاتحة الكتاب التي لا تجزئ الصلاة الا بها وقال محمد بن الفضل هي سورة الاخلاص لانه ليس فيها إلا التوحيد فقط { هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ } اى مدار او امر الكتاب و موئل اصول المعاملات و منبت اشجار الايمان في قلوب اهل المداناة بنعت المزيد من شبح لارواح في اقتباس المخاطبات إو أُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ } هي او صاف التباس الصفات وظهور الذات في مرآة الشواهد والآيات { فَأَمَّا النِينَ فِي قُلُوبِهمْ زَيْغٌ فَيَتَبعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ } اهل التقليد يخوضون في المتشابهات طلباً للتوحيد و هم بمعزل عن شهوده لانهم اصحاب الوهم وصاحب الوهم لا يعرف حقيقة الاشياء المحدثة فكيف يعرف وجود الحق برسم الوهم واذا كان يطلب علوم المتشابهة لم يبلغ حقيقتها المحدثة فكيف يعرف وجود الحق برسم الوهم واذا كان يطلب علوم المتشابهة لم يبلغ حقيقتها

ويقع في الفتنة ولهذا قال عليه السلام: " تفكروا في آلاء الله ولاتتفكروا في ذات الله " و من لا يعبر ـ بحار حقائق اليقين ولم ينظر في مرآة التحقيق ورسم في المتشابهات يسقط عن مرسوم ايمانه ولا يبلغ معانى متشابهات لانه مقام اهل العشق الذين يرون الحق في كل شي كما قال بعض اهل المعانى ما نظرت الى شئ الا ورايت الله فيه هذا وصف ظهور التجلى في مرآة الكون كان الحق تعالى حل في الاشياء لانه منزه عن اشكال الحلول {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ } خص نفسه جل جلاله بحقيقة علم تشابه اسر إر الالتباس هيأة الجبر وت في الملكوت بنعت ظهور تجليه لأهل حقيقة التوحيد والتقريد واضاف الى اوليائه من اهل العشق خاصة طرفاً من علم المشاهدة بنعت الالتباس في حقيقة المكاشفة { يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ } ايمان مشاهدة وحقيقة علم وعرفان مكاشفة والراسخون هم الذين كشف لهم اسرار العلوم اللدنية وعجائب معلومات الأخرة الخارجة من انصار الطاهرة وايضاً الراسخ الرباني الذي تخلق بخلق الحق جلت عظمته ان يكون له كفوا وقال الواسطي هم الذين رسخوا بارواحهم في غيب الغيب في سر السر فعرفهم ما عرفهم وخاضوا في ابحر العلم بالفهم لطلب الزيادات ما كشف لهم من مذخور الخزائن تحت كل حرف منه من الفهم وعجائب الخطاب فنطقوا بالحكم وقال سهل الرسوخ في العلم زيادة بيان ونور من الله كما قال رب زدني علماً وقال الراسخ في العلم من علوم المكاشفة رباني نور اني وذاتي وإحكام العلوم اربعة الوحي والتجلي والعندي واللدني وقال بعضهم الراسخ في العلم من طولع على محل المراد من الخطاب وصف اللاستاذ رحمه الله أهل اليقين واهل الزيغ قال اما الذين ايدوا بانوار البصائر فمستضيئون بشعاع شموس الفهم واما الذين أسبلوا غطاء الريب وحرموا لطائف التحقيق فينقسم بهم الاحوال وترتجم لهم الظنون ويطيحون في دينه التلبيس فلا يزدادون الا جحداً على جحد ونفورا على شك قال ومن وجد علم التاويل من الله عز وجل فيكون ايمانهم بلا احتمال لحولان خواطر التجريد بل عن صريحات الظهور وصافيات اليقين قال واصحاب العقول الصاحبة هم في صحة التذكير لوجود البراهين وستر احكام التحصيل وايضاً الراسخون في العلم هم الشاهدون بنعت الارواح قبل الاشباح في ديوان الازل قد عاينوا مكنونات اسر ار خصائص العلوم القدمية وفهموا منها عواقب شانهم في مدارج البقاء فرسخوا في بحر عين اليقين ولم يتزلزلواً في ظهور الحكومات بنعت التصاريف والتحويل والمكر والخديعة فلم ينهز موا عن صولات القهر وتخويفه وثبتوا صدمات الله وفي الله فيما ظهر من الله من رسم المحو والطمس وعلموا ان جميعها ابتلاء وامتحان فسكنوا في العبودية رسماً ورسخوا في مشاهدة الربوبية حقيقة وصرفا قوله تعالى {ربَّنَا لا تُزعٌ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِدْ هَدَيْتَنَا} اي لا تزغ قلوبنا بفقدان الطمأنينة بذكرك وايضاً لا تزغ قلوبنا عن قربك ومحتبك بعد اذ هديتنا الى معرفتك ومحبتك {وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً } عَلمًا خاصًا ومعرفة تامة {إنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ} وهب ما لا يحصى شكره وقال سهل رجع قوم للتضرع اليه والمسكنة بين يديه بعد اذ هديتنا اي لا تمل بقلوبنا واسرارنا عن الايمان بك اذ منيت علينا به وقال جعفر لا تزع قلوبنا عنك بعد اذ هديتنا اليك من لدنك رحمة لزوماً لخدمتك على شرط السنة انك انت الوهاب المعطى بفضله عباده ما لا يستحقونه من نعمة وقال الاستاذ ما از دادوا قرباً الا از دادوا ادباً واللياذ الى التباعد اقوى اسباب ر عاية الادب وقيل حين صدقوا في حسن الاستعانة ايدوا بانوار الكفاية.

# {رَبَّنَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ }

{رَبَّنَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيهِ} انك جامع اهل الحقيقة على بساط القربة فالمؤمنون على بساط الكرامة والموقنون على بساط المشاهدة والمحبون على بساط الوصل والعارفون على محل الانس وكل طائفة يبلغ عندك بطى منتهى مقاصدهم التى كانوا فى الدنيا من رسم المقامات والحالات والمكاشفات والمشاهدات وقال الاستاذ اليوم جمع الاحباب على بساط الاقتراب وغدا جمع الكافة لمحل الثواب والعقاب اليوم جمع الاسرار لكشف الجلال والجمال وغداً جمع الاستاذ لشهود الاهوال ومقاساة ما اخبر عنه من تلك الاحوال {إنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ ٱلميعَادَ } لا يخلف ما

وعد لانبيائه واوليائه من وصولهم الى مشاهدته بعدما خاطبهم حين أبدع ارواحهم قبل وجود الكونين تعريف نفسه لهم بلا كلفة العذاب ومشقة الحساب وايضاً لا سبيل لتغيير الحدثان الى قدم علم الرحمانى لأنه تعالى منزه عن ان يفعل شيئاً بعلم يحدث فى نفسه وقال الشيخ ابو عبد الرحمن السلمى الميعاد الذى و عد من السعادة والشقاوة فى ازلى علمه لا يخلف ميعاداً لز هد زاهد ولا نفسق فاسق قال الواسطى فى قوله {إنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الميعاد } قال في انزال كل واحد ما كان من الاعواض وايصال الخواص الى محل الخاص من اللقاء والقرب.

#### {كَدَأُبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَتَبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِدُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلعِقَابِ}

{آبَآؤُكُمْ وَأَبِنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً } اشكل الامرين من تلك الطائفتين انهما يبلغ الى درجة الولاية المعرفة الموجبة مشاهدة الله وقربه الى لو وقعت ذرة منها لاحد من هذه الامة لتنجوا بشفاعته من النار سبعون الفا بغير حساب اى خدموا اباؤكم وارحموا اولادكم فربما يخرج منهم صاحب الولاية يشفع لكم عند الله سبحانه حكمة الابهام ههنا يشمل الرحمة والشفقة على الجمهور لتوقع ذلك المولى الصدق قال ابن عباس فى قوله ايهم اقرب لكم نفعا اطوعكم الله عز وجل من الابآء والابناء ارفعكم درجة يوم القيامة لان الله سبحانه وتعالى يشفع المؤمنين بعضهم فى بعض فان كان الولد ارفع درجة من والديه رفع الله والديه الى درجته لتقر بذلك عينه وان كان الوالد ارفع درجة من ولده رفع الله الولد الى درجتهم لتقر بذلك اعينهم قيل أباؤكم نير هم وانباؤكم بالشفقة عليهم والتاديب لهم هما بمحل النفع.

{قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةً فِي فِئَتَيْنَ ٱلتَقَتَا فِئَة ثَقَاتِلُ فِي سَبِيلَ ٱللّهِ وَأَخْرَى كَاقِرَةٌ يَرَونَهُمْ مَثَلَيْهِمْ رَأَيَ ٱلعَيْنَ وَٱللّهُ يُوَيّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي ٱلأَبْصَارِ }

{وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَآءُ} يؤيد حتى يجاهد نفسه على شرائط السنة من يشاء من خواص عباده وايضاً البس اولياؤه انوار هيبته ليفرق الشيطان بها عن اسرار مراقباتهم وقيل يوفق من يشاء من عباده للزوم السنة وترك البدعة.

{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاء وَٱلبَنِينَ وَٱلقَنَاطِيرِ ٱلمُقَنْطَرَةِ مِنَ ٱلدَّهَبِ وَٱلفِضَّةِ وَٱلخَيْلِ ٱلمُسَوَّمَةِ وَٱلأَنْعَامِ وَٱلحَرْثِ ذَلِكَ مَثَاعُ ٱلحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِدْدُهُ حُسْنُ ٱلمَآبِ}

{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ} الآية ابتلاهم حتى يظهروا الصادق بترك هذه الشهوات من الكانب بالشروع في طلبها قيل من اشتغل بهذه الاشياء قطعه عن طريق الحق ومن استصغرها واعرض عنها عنها وفتح الطريق الى الحقائق.

{قُلْ أَوُنَبُنُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن نِلِكُمْ لِلَّذِينَ آتَقُواْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَهُ ورضْوانٌ مِنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ} \* {ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ۚ إِثَنَا آمَنًا فَٱعْوِرْ لَنَا دُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ \* { }ٱلصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَٱلقَانِتِينَ وَٱلْمُنْقِقِينَ وَٱلْمُسْتَعْفِرِينَ بِٱلأَسْحَارِ }

{قُلْ أُونَنِبُكُمْ بِذَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقُوا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ } اى لمن اتقى الله عما سوى الله جنات المقامات فى المداناة فان المتقى من الدنيا وشهواتها فله جنة اليقين وان تبقى المتقى من الآخرة جنة المكاشفة وان تبقى المتقى من النفس فله جنة المشاهدة بنعت الرضا كما قال تعالى

{يِاٰيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَنِثَّهُ ٱرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةٌ مَرْضِيَّةً}

وقيل من عمل رجاء الجنة فان غاية بلوغه الى غاية رجائه من دخول الجنة ومن كانت معاملته على رؤية الرضا فان له الرضوان قال الله تعالى:

{وَرِضْوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ}

قُوله تعالى {وَاللَّهُ بَصِّيرٌ بِٱلْعِبَادِ} بصير بالعباد في تقلب ارواحهم في عالم الملكوت محترقات من سطوات انوار الجبروت حبًا لجواره وشوقًا الى لقائه يجازيهم بقدر همومها في صرف طلب وجه الازلي وجمال الابدي وقيل عالم بهمم العاملين وارادتهم قوله تعالى: {ٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ } الصابرين عن جميع حظوظهم لله والصادقين في معاملة الله والقانتين بنعت الرضاعن الله والمنفقين نفوسهم لله وبالله والمستغفرين عن التفاتهم الى غير الله بالاسحار حين اشرقت انوار المشاهدة لاهل المكاشفة وايضاً الصابرين عن الله بالله وبالله لله ولله في الله ولله مع الله والصانقين في دعوى محبة الله بنعت كشف مشاهدة الله والقانتين بشرط الاخلاص في عبوديته لله والمنفقين حياتهم في رضا الله والمستغفرين عن الخطوات في اوقات المناجات وقيل الصابرين على صدق المقصود والصادقين في العهود القانتين لحفظ الحدود والمستغفرين عن اعمالهم واحوالهم عند استيلاء سلطان التوحيد وقيل الصابرين الذين صبروا على الطلب ولم يتعللوا بالهرب ولم يحتشموا من التعب و هجروا كل راحة وطرب صبروا على البلوي ورفضوا الشكوي حتى وصلوا الى الموتى ولم يقطعهم شئ من الدنيا والعقبي والصادقين الذين صدقوا في الطلب فقصدوا ثم وردوا ثم صدقوا حين شهدوا ثم صدقوا حتى وجدوا ثم صدقوا حتى فقدوا ترتيبهم قصود ثم ورود ثم شهود ثم وجود ثم خمود والقانتين الذين لازموا الباب داوموا على تجرع الاكتساب وترك المحاب وبغض الاصحاب الى أن تحققوا بالاقتراب والمنفقين الذين جادوا بنفوسهم من حيث الاعمال ثم جادوا بميسورهم من الاموال ثم جادوا بقلوبهم بصدق الاحوال ثم جادوا بترك كل حظ لهم في العاجل والأجل استهلاكاً عن القرب في الوصال بما لقوا به من الاصطلام والاستيصال والمستغفرين عن جميع ذلك اذا رجعوا الى الصحو عند الاسحار يعني ظهور الاسفار وهو فجر القلوب لا فجر يظهر في الاقطار وقال ابو عمرو المكي ليس الصبر ترك الاختيار على الله ولكن الصبر هو الثبات فيه وتلاقي بلائه بالرحب والرغبة وقال عمرو من صبر على رؤية المنة يكون تلذذاً بالبلاء كتلذذه بالمنن اذ هما من عين واحد وقال جعفر الصبر ما كتب فيه محفوظاً والتصبر فيه ما رددت فيه إلى حالك وعجزك وقال ابن عطاء الصابرون هم الذين صبروا بالله في طاعة الله مع الله والصادقون هم الذين صدقوا ما عاهدوا والله عليه عن صدق قولهم واعتماد صحيح وسر لا يشوبه شئ والقانتون هم الذين اطاعوا في سرهم و علانيتهم والمستغفرون بالاسحار الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع وقال بعضهم الصابرين مع الله على موارد قضائه والصادقين في توحيدهم ومحبتهم والقانتين الراجعين اليه في السراء والضراء والمنفقين ما سواه والمستغفرين بالاسحار من افعالهم واقوالهم وقال ابن عطاء الصابرين الذين صبروا على ما امروا به والصادقين الذين صدقوا ما اقروا به من الميثاق الاول و القانتين القائمين لفنون العبادات والمنفقين الذين ينفقون انفسهم وارواحهم في رضا مولاهم والمستغفرين بالاسحار الذين لا يفترون عن خدمته بحال وقال ايضاً الصابرين الذين حبسوا انفسهم على مطالعة المكاشفات والصادقين الذين صدقوا في محبته والقانتين الذين ربطوا انفسهم بخدمته والمستغفرين بالاسحار لزموا الباب الي ان يؤذن لهم وقال ايضا الصبر مقام المحبين والصدق مقام العارفين والقنوت مقام العابدين والانفاق مقام المريدين والاستغفار مقام المذنبين.

{شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ وَٱلْمَلائِكَةُ وَأُونُوا ٱلْعِلْمِ قَانِماً بِٱلقِسْطِ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ} \* {إِنَّ الدَّينَ عِندَ ٱللَّهِ الْإِسْلامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلْذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَّابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ ما جَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَعْيا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُر بآياتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحَسَابِ} \* {فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلُ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لَلَّهِ وَمَن ٱنَبَعَن وَقُلْ ٱللَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَّبَ وَٱلأُمنَيِّينَ أَأْسُلْمُوا وَالْمُنْمُ فَإِنْ أَسْلَمُوا وَأَنْ أَوْنُوا وَآلِهُ بَصِيرٌ بِالْعِيَادِ} \* إِنَّ ٱلْذِينَ يَكُفُرُونَ بآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّيْيِينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْلُونَ ٱلْذِينَ يَلْمُرُونَ بآلَيْكِ ٱللَّهِ مِنَ ٱللَّاسِ فَبَشَرْ هُم بعذَابِ أَلِيمٍ} \* {أُولَٰذِكَ ٱلذِينَ حَبْطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلذُنْيَا حَقِّ وَيَقْلُونَ ٱلْذِينَ حَبْطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلذُنْيَا

{شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ وَٱلْمَلائِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ} الآية ان الله تبارك وتعالى وتقدس كان بذاته وصفاته عالماً وعارفاً كما ينبغي منه لنفسه فشهد بنفسه لنفسه قبل القبل وكون البعد وكون الكون فليس مقابل علمه بنفسه جهل وليس مقابل معرفته بنفسه نكرة وليس مقابل شهادته بنفسه عجز ووحشة بل وصف نفسه بنفسه وشكر نفسه بنفسه اذ ليس للخلق الى معرفته والعلم بنفسه سبيل فاثني بنفسه على نفسه لعلمه بعجز خلقه عن معرفة وجوده فمراده من شهادته بنفسه قبل وجود العالم تعليماً العبادة تلطفاً منه عليهم والا هو منزه عن وجود الخلق وان الله غنى عن العالمين فشهادته لنفسه حقيقة وشهادة الخلق له رسم والحقيقة بدأت من الحقيقة وتعود الى الحقيقة والرسم بدأ من الرسم ويعود الى الرسم لان القدم مفرد عن الحدث من جميع الوجوه علمًا ورسمًا وحقيقة ثم خلق الملائكة وكشف لهم ذرة من نور قدرته فاقتبسوا من نوره نوراً فابصروا به آثار أفعاله القديمة فشهدوا به بوحدانيته وازليته وسر مديته راي فيهم في العبودية لا حقيقة منهم في الربوبية فرضيي الله تعالى به عنهم امرأ ورسماً لا حقيقة ووصفاً ثم خلق الانبياء والاولياء فابرز لهم انوار جمال ذاته في مصابيح ارواحهم قبل الاجساد بالفي الف عام فنظروا بنوره الى جمال جلاله وتحيروا في كنه عظمته وكبرياء جبروته وعجزوا عن ثنانه ووصفه وشكره لنفسه خاطبهم الحق جل سلطانه بنعت تعريف نفسه لهم فقال الست بربكم قالوا بلي شهدنا فشهدوا بعد اقرار هم في محل الخطاب فشاهدتهم رسم التعليم لا من حقيقة رسم القديم والفرق بين شهادة الملائكة وبني آدم من اهل العلم ان الملائكة شهدوا من حيث اليقين واولوا العلم من حيث المشاهدة وأيضاً شهادة الملائكة من رؤية الافعال وشهادة العلماء من رؤية الصفات وايضا شهادة الملائكة من رؤية العظمة وشهادة العلماء من رؤية الجمال لاجل ذلك يتولد من رؤيتهم الخوف ومن رؤية العلماء الرجاء وشهادة العلماء بالتفاوت فشهادة بعضهم من المقامات وشهادة بعضهم من الحالات وشهادة بعضهم من المكاشفات وشهادة بعضهم من المشاهدات وخواص اهل العلم يشهدون به له بنعت ادارك القدم وبروز نور التوحيد من جمال الوحدانية فشهادتهم مستغرقة في شهادة الحق لانهم في محل المحو من رؤية القدم وسئل سهل بن عبد الله عن هذه الآية فقال شهد بنفسه و مشاهدة ذاته و استشهد من استشهد من خلقه قبل خلقه لهم فكان في ذلك تنبيه انه عالم بما يكون قبل كونه لا يتجاوز احد من حكمه وقال ابن عطاء في قوله {شهد الله} فقال دلنا من نفسه على نفسه باسماء و فيه بيان ربوبيته و صفاته فجعل لنا في كلامه و اسمائه شاهداً و دليلاً و انما فعل ذلك لان الله وحد نفسه ولم يكن معه غيره وكان الشاهد عليه توحيده ولا يستحق ان يشهد عليه من حيث الحقيقة سواه اذ هو الشاهد فلا شاهد معه ثم دعا الخلق الى شهادته فمن وافق شهادته شهادته فقد اصاب حظه من حقيقة التوحيد ومن حرم ضل وقال ابن عطاء ان الله شهد لنفسه بالفردانية والصمدية والابدية ثم خلق الخلق فشغلهم بعبادة هذه الكلمة فلا يطيقون حقيقة عبادتها لان شهادته لنفسه حق وشهادتهم بذلك رسم واني يستوي الحق مع الرسم وقال ابو عبد الله القرشي في قوله {شهد الله} فقال هو تعليم منه ولطف وارشاد لعباده الى ان شهدوا له بذلك لو لم يعلمهم ذلك لم يرشدهم لهلكوا كما هلك ابليس عند المعارضة وقال بعضهم شهادة الله لنفسه بما شهد به شهادة صدق ولا يقبل الشهادة الا من الصادقين فظهر بهذا انه لا يصلح التوحيد الا للصادقين دون غيرهم من الخلق وقال ابو يزيد رحمة الله عليه يوماً لأصحابه بقيت البارجة الى الصباح اجهد ان اقول لا الله الا الله فما قدرت عليه قيل ولم قال ذكرت كلمة قلتها في صبائي جاءتني وحشة تلك الكلمة فمنعتنى عن ذلك واعجب ممن يذكر الله وهو متصف بشئ من صفاته وقال الشبلي ما قلت قط الله الا واستغفرت من ذلك لان الله يقول {شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَّهَ أَهُو } فمن يشهد بذلك له من الاكوان الا عن امر او وغفلة وقال ابن عطاء اول ما خلقوا في حقائق البقاء مع الله قنوا عن كل

شئ دون الله حتى ثبتوا مع الله وقال الشبلي شهادة ان لا اله الا الله عشرة احرف ستة في الظاهر واربعة في الباطن فاما التي في الظاهر فذكر الله بلا رياء والثاني اداء الامر بلا عيب ولا تقصير والثالث كف النفس عن المحارم والرابع النصيحة للمؤمنين والخامس الفرار من الآثام والسادس معاداة النفس واما اللواتي في البواطن فايمان ومعرفة القلب ونية وخشوع وفكرة واستقامة مع رؤية التوفيق فمن فعل هذا كله فقد شهد الله بالحقيقة وقيل للشبلي لم تقول الله ولا تقول لا اله الا الله قال القول شمس تغالب فقدها بثبوتها فاذا استحال الفقد ماذا يغلب ثم قال و هل ينفي الا ما يسحيل كونه و هل يثبت الا ما يجوز فقده وقال المزنى رحمه الله دخل ابن منصور مكة فسئل عن شهادة الذر للحق بالوحدانية وعن التوحيد فتكلم فيه حتى نسينا التوحيد فقلنا هذا يليق بالحق به من حيث رضى به نعتاً وامراً لا يليق به وصفاً ولا حقيقة كما رضى بشكرنا لنعمه وانى يليق شكرنا بنعمه وقال ما دمت تشير فلست بموحد حتى يستولى الحق على اشارتك بافنائها عنك فلا يبقى مشير ولا اشارة وقال ابو سليمان الدارني تطلب رضا ربك وتبخل بما لك وتعجز عن طاعتك كلا فالشاهد لله بالحقيقة من لا يبخل بروحه ونفسه وقلبه في رضاء مولاه وقال بعضهم شهد الله علم الله لانه معلوم نفسه بكمال العلم والشهادة اخبار عن العلم والاسلام اصول وفروع وكلها ينشعب من اصل واحد وهي الوحدانية وقيل في قوله {وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ} ان العلماء ثلاثة عالم بامر الله واحكامه فهم علماء الشريعة وعالم بصفاته ونعوته فهم علماء السنة وعالم به وباسمائه فهم العلماء الرباني قوله تعالى { هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ } العزيز ان يمتنع كنه قدمه من مطالعة المخلوقين وايضاً العزيز الذي لا يصفه احد الا يرسم وصفه نفسه الحكيم هو الذي حكم حقيقة الشهادة لنفسه ورسمها بعباده والحكيم ايضاً الذي حجب الخلق عن نفسه ان يروه بما حصل لهم من رسم توحيده في قلوبهم إن ما حصل من رسوم التوحيد للعباد مشوب بطيف الخيال وما يبرز من حقيقة التوحيد من جلال لعظمته يخالف ما خطر في قلوبهم وقيل العزيز الممتنع عن ان يلحقه توحيد موحد او صفة واصف الا على الامرية الحكيم فيما يشهد به لنفسه قوله تعالى { إِنَّ الدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلإِسْلامُ} الاسلام الرضا بمراد الحق وامضاء قضائه وقدره بنعت استقامة السرفي الباطن وقلة الاضطر اب في الظاهر ووجدان لذة المحبة وقت نزول البلاء والمحنة قال ابو عثمان ان الدين ما سلم لك من البدع والضلالة والهواء وسلمت فيه من الرياء والشهوة الخفيفة ورؤية الخلق وتعظيم الطاعة وقيل ان المتدين بالاسلام من سلم من رؤية الخلق وسلم قبله من شهوات نفسه وسلم روحه من خطرات قلبه وسلم سره من طيران روحه فهو في حال الاستقامة مع الله وقال بعضهم اركان الاسلام اربعة التواضع والالفة وكظم الغيظ والصبر اذا تم هذه الاربعة وجد منه اربعة اخرى من التواضع التوكل ومن الالفة التسليم ومن كظم الغيظ التقويض ومن الصبر الرضا قال جعفر الصادق اذا لم يكن اسلام العبد على معرفة النعم من الله والتوكل عليه والتسليم لامره فهو على اسم الاسلام لا على حقيقة قوله تعالى {قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ ثُوَّتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَأَءُ وتَنزغ ٱلْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ } خص الله تعالى نفسه و مدحه بملك الربوبية وانه ذو الملك والملكوت والجبروت وملكه قديم وهو موصوف به في الازل ويبقى له الى ابد الابد وهو مفرد به ثم خص بملكه الذي هو صفاته من يشاء من انبيائه واوليائه فالملك الذي خص الانبياء هو الاصطفاء والاجتباء والخلافة والنحلة والمحبة والتكليم والآيات والمعجزات والمعراج والمنهاج والرسالة والنبوة وخص بما ذكرت من بين الانبياء صلوات الله عليهم آدم وشيث وادريس ونوح وهود وصالحا وابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ويوسف ويونس ولوطا وشعيبا وحزقيل وخضرا وموسى وهارون ويوشع وكالب وايواب وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسي ومحمدأ سيد الرسل خاتم الانبياء صلوات الله عليهم اجمعين فكسا الله تعالى سفرة الانبياء والرسل عليهم السلام كسوة الربوبية والسلطنة فظهر منهم الآيات والمعجز ات وقهروا بعز ملك النبوة والرسالة جبابرة الارض وهذا موهبة خالصة ازلية سبقت لهم بعناية الله تعالى في ازل علمه وحرمها على أهل الخذلان في سابق علمه وهو معنى قوله {ثُوْتِي ٱلمُلكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلمُلكَ مِمَّنْ تَشَآءُ } وما قال تعالى لخليله

[شهد الله أنه لا إله إلا إله إلا أولوا الكتاب إلا من بَعْدِ مَا جَآءَ هُمُ الطِّمُ بَعْياً بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُهُرُ بِآلِتِ اللهِ قَإِنَّ اللهِ سَرِيعُ اللهِ سَرِيعُ اللهِ عَانِ اللهِ قَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ اللهِ عَانَ اللهُ عَنِينَ أُولُوا الكِتَّابَ إلا مِن بَعْدِ مَا جَآءَ هُمُ الطِّمُ بَعْياً بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُهُرُ بِآلِتِ اللهِ قَإِنَّ اللهِ سَرِيعُ المُحسِّلِ اللهِ عَاللهُ عَلْنُ السَلمُتُ وَجُهِي للهِ وَمَن البَّيَعَن وقُلُ اللّذِينَ الْوَلُوا الكِتِّبَ وَاللهُ مِن السَلمُوا النَّيِينَ بَعْدِر اللهِ اللهِ عَلَيْكَ البَلغُ وَ اللهُ بَصِيرٌ بِالعَبِياءِ \* {إِنَّ الذِينَ يَكُهُرُ ونَ بِآلِتِسْطِ مِن النَّاسِ فَبَشَرْهُم بِعَذَابِ اليمِ \* {أُولَتُكَ النَّذِينَ حَبِطتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَوا نَصِيعُ اللهِ الذِينَ عَرْنَ اللهِ الدِيعَ مَ اللهُ ال

#### {لاَ يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ}

واما الملك الذي خص به اولياؤه فعلى اربعة اقسام قسم منها الكرامات والأيات مثل تقلب الاعيان ولحي الارض واستجاب الدعوة وهو لاهل المعاملات وقسم منها وهو اشرف من الاول وهو المقامات مثل الزهد والورع والتقوى والصبر والشكر والتوكل والرضا والتسليم والتفويض والتقويم والصدق والاخلاص والاحسان والاستقامة والطمأنينة وهو لاهل الدرجات وقسم منها و هو اشر ف من الثاني هو الوجد والنجوي والمراقبة والحياء والخوف والرجاء والمحبة والشوق والعشق والسكر والصحو وهو لاهل الحالات وقسم منها واشرف من الثالث هو الكشف والمشاهدة والمعرفة والتوحيد والتفريد والفناء والبقاء وهو لاهل المعاينات فهذه الاحوال التي ذكرناها اصل ملك الولاية فمن خص بها فقد بلغ ذروة ملك الازل والابد ومن حرم منها فقد سقط عن حظ الدنيا والآخرة يغربها سادة اوليائه فهلكوا جميع القلوب بفراسة نور الغيب ويدل بانز اعها عن اعدائه حتى لا ينالوا عهد كرامته في الدنيا والآخرة وإيضاً تؤتى الملك من تشاء يعني صرف المحبة بحلية الكرامة ونعت الطهارة عن الاكوان وتنزع الملك ممن تشاء ملك العبودية وعرفان الربوبية ممن تشاء من ليس له استعداد المعرفة وتعز من تشاء بالانس والشوق والعشق وتذل من تشاء بالخذلان والحرمان وفقد حقائق القرآن قال ابو عثمان الملك الإيمان وهذا دليل على ان الايمان لا يتحقق على شخص الا بعد الكشف الا بعد الكشف و السلامة له في الانقلاب الى ربه وربما يكون عارية وربما يكون عطاء قال الله تعالى {نُوْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ} الآية فهو مترسم برسم الملوك وقد نزع منه ملكه وقال بعضهم ملك الدين والشريعة وفرضها وسنتها وتنزع الملك ممن تشاء الهداية والتوفيق وتعز من تشاء بولايتك وتذل من تشاء باهانتك بيدك الخير انك القادر على ما تشاء كيف تشاء وقال محمد بن على الملك المعرفة تعطى معرفتك من تشاء من عبادك وتنزعها عن من تشاء وتعز من تشاء باصطفائك و اجتبائك وتذل من تشاء بالاعراض عنه بيدك الخير اي منك الاصطفاء والاجتباء قبل اظهار عبادة العابدين وقال الحسين تؤتى الملك من تشاء فتشغله به وتنزع الملك ممن تشاء اي ممن اصطفيته لك فلا يوثر فيه اسباب الملك لانه في اسر إر الملك وتعز من تشاء باظهار عزتك عليه وتذل من تشاء بانصافه برسوم الهياكل وقال الواسطي قال طوبي لمن ملكه قلبه وجوارحه كي يسلم من شرور هما وقال الشبلي الملك الاستغناء المكون عن الكونين.

#### (تُولِجُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَتُحْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُحْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشْاَءُ بغَيْرِ حِسَابٍ}

قوله تعالى { تُولِجُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ } تولج دخان البشرية في سلطان صفاء التوحيد وايضاً تلاشي ظلمة النفوس في انوار الارواح وايضاً افني ظلمة الطبائع في صفاء القلوب وايضاً تحرف سجوف ليالي الهجران بطلوع شموس العرفان وايضاً تخرق حجب الحدوثية عند ظهور سناء

قدس الصمدية وايضاً ترفع قوام الملكوت حين تبرز انوار جمال الجبروت {وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ } اى تفنى انوار الاسرار في اطباق ظلمات الطباع وايضاً اى تسبل حجاب الفناء على وجوه اهل البقاء وايضاً تولج النهار في الليل حين كسفت شمس المعرفة في منازل النكرة وغلبت ظلمة الفترة على نور المعاملة {وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ} اى يخرج اشجار انوار المعرفة بكشف جمال المشاهدة من القلوب الميتة بتواتر الفترة وايضا يخرج أرواح القدسية باصوات جرس الوصلة عند غلبات الوجود من الاشباح المضمحلة تحت اثقال سلطان كشف توحيد الوحدانية الى فضاء السرمدية لتحول في سرادق الكبرياء وخيام الملكوت طلباً لمشاهدة جمال الجبروت وإيضاً يخرج العارف العاشق من العامي الغافل وايضاً اي مياه دموع العارفين بنيران الوجد من قلوبهم الخاليَّة عن آثار المشاهدة {وتُخْرِجُ ٱلمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ } اي العامّي من الولي الحي بالمعرفة ورؤية مشاهدة خالق الخلق جل وعز وايضاً اذا يبست عيون المعرفة في قلوب العارفين من حرارة امتحان القهر يخرج منها حنظل الشرك مكان سكر التوحيد وعصاه الشك مكان ترخص اليقين واورقت فيها اشجار الغفلة باوراق هموم المذمومة ويبست رياحينها بانقطاع عنها صفاء المعاملة {و تَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْر حِسَابٍ } اى من هذه المقامات المختلفة بغير رؤية ولا تدبير الانسانية وايضا ترزق العارفين مقام المشاهدات وترزق المشتاقين مقام المكاشفات وترزق المحبين مقام المداناة وترزق الموحدين مقام البقاء والفناء والصحو والسكر والاتحاد وترزق العاشقين مقام الجمع والتقرقة وترزق الاحرار مقام التلوين والتمكين بغير حساب اكثر من ان يحصى عدد اسرار ها ويعد حقائق انوار ها.

#### {لاَ يَتَّخِذِ ٱلمُؤْمِنُونَ ٱلكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱلمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَثَقُوا مِنْهُمْ ثَقَالَةً وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلى ٱللَّهِ ٱلمَصِيرِ }

{لاَّ يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أُولِيَاءَ} اى لا يصحب العارف الجاهل و لا المخلص المرائى و لا الصادق الفراء و لا المؤمن المبتدع المنكر و لا المريد الصادق الفاتر المدعى و لا يحب اهل الحق اهل الباطل حتى ينالوا ببعضهم مقام حقيقة العبودية {وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ } اي لا ينال من الله تعالى درجة اهل محبته وقربته ومعرفته.

# {يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيداً ويُحدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَوُّوفٌ بِٱلْعِبَادِ}

{ويُحدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَهْسَهُ} حذر اصفيا بالفراق عن وصله بسبب محبة اعدائه وبهذا التخويف يربى خواص احبته في قباب الشفقة واسبل بهذا عليهم نقاب الغيرة حتى لا يراهم سواه {وَٱللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ} مشفق باوليائه واهل طاعته بان يسترهم عن ابصار الغفلة والجهلة واكرمهم بصحبة اهل التوحيد والمعرفة وبسط لهم بساط الشريعة والحقيقة حتى يردوا موارد الانبياء والرسل وشربوا من مناهل المقربين شراب الصفا ولبسوا من نسج المكروبين اثواب الوفا وسئل ابو عثمان عن قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء فقال لا ينبسط شئ الى مبتدع لفضل عشيرة ولا لقرابة نسب ولا يلقاه الا ووجهه له كاره فان فعل شيئاً من ذلك فقد احب من ابغضه الله وليس بولى الله من لا يوالى اولياء الله ولا يعادى اعداءه وقال ابن عطاء في قوله ويحذركم الله نفسه انما يحذر نفسه من يعرفه فاما من لا يعرفه فان هذا الخطاب زائل عنه وقال الواسطى يحذركم الله نفسه في دعوى اتيان شئ من الطاعات اذ فيه جذب الربوبية وقال ايضاً ذلك ان لا يامن احد ان يفعل به ما على بابليس زينة بانوار عصمته وهو عنده في حقائق لعنته وسبق عليه ما سبق منه اليه حين غلا عافصه فجأة باظهار علته وقال ايضاً انه لا يحذر نفسه من لا يعرفه وهذا خطاب الاكابر واما غافصه فجأة باظهار علته وقال ايضاً انه لا يحذر نفسه من لا يعرفه وهذا خطاب الاكابر واما غافصه فجأة باظهار علته وقال ايضاً انه لا يحذر نفسه من لا يعرفه وهذا خطاب الاكابر واما

الاصاغر فخطابهم {واتقوا يوماً ترجعون فيه الى الله}

#### {واتقوا الله ما استطعتم}

وقال جعفر يحذركم الله نفسه هذا خطاب للاكابر والله رءوف بالعباد خطاب للاصاغر وقال ابن عطاء احذر سطوته ونقمته فانه عزيز قهار وابذل روحك له واعلم انك مقصر مع هذا كله وانشد لا تعرض بنا فهذا بنان قد خضيناه بدم العشاق

وقال الواسطى: يحذركم ان تثبتوا نفسه بنفوسكم وبغت لقديمة عليكم باحوالكم الخديعة وان تنسوا الازلية بالاخرية والربوبية بالعبوديه فان الاصل اتم من الفرع وان العبودية انما ظهرت بالربوبية. وقال ابراهيم الخواص: علامة الحذر في القلب دوام المراقبة وعلامة المراقبة التفقد للاحوال النازلة وقال جعفر يحذركم الله نفسه ان تشهد لنفسك بالصلاح لان من كان له سابقة ظهرت سابقته في خاتمتة قال الاستاذ الاشارة من قوله {وَيُحَدِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ} للعارفين ومن قوله {وَاللَّهُ رَوُوفٌ وهؤلاء اصحاب التخفيف والسهولة وقيل اغناهم بقوله {وَاللَّهُ رَوُوفٌ بِالعِبَادِ} وقال ابن عطاء رحمه الله العباد اجمع مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم وخص رحمة الرسول عليه السلام وقوفة على المؤمنين دون من سواهم وهذا كقول ابراهيم عليه السلام حين الرسول عليه السلام وقوفة على المؤمنين دون من سواهم وهذا كقول ابراهيم عليه السلام حين قال

#### {وَٱرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ ٱلتَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِٱللَّهِ}

قال و من كفر فانه لا رازق فى السموات والارضين غيره ويسن فى ربوبيته تعالى ان يحذر اولياءه و اعداءه فحذر اعداءه بما صدر من افعاله القديمة من نكال الجحيم والحطمة لانها قهر بالواسطة بين الافعال والصفات وحذر اولياءه والمؤمنين خاصة صفاته وذاته فتحذير المؤمنين بالصفات كالحرمان والهجران عن نواله وكرامته وتحذير اوليائه بعزة نفسه وهم على طبقات شتى وجمعهم فى وصول التوحيد وفرقهم فى منازل المقامات فحذر التائبين بالسلطنة وحذر الخائفين الوجلين بسطوات العظمة وحذر المحبين والمشتاقين والعاشقين بالعزة والجبرية وحذر العارفين والموحدين بصدمة الكبرياء والظمأة بحر الديمومية وبهذه الصفات يحذر اهل الانبساط والرجاء لسقوط سوء الادب عنهم فى مدارج التوحيد والكرامة.

# {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ }

قوله تعالى {فَلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَهُ} اى قل ان ادعيتم محبة الله وانتم صادقون فيما ادعيتم فاتبعوني فانى سيد المحبين ورئيس الصديقين ومقدم المرسلين وقدوة المريدين حتى اريكم مغيبات المهلكات وغوامض طريق المنجيات ودقائق احكام المشاهدات واسرار لمعات المداناة وارشدكم الى حسن المعاملات وافضل الطاعات واعلمكم حسن الآداب ونفائس الاخلاق زاد الى المآب لان قد كوشفت باسر ار المحبة وانوار القربة وان متابعتي حقيقة شكر محبة المحبة المحبوب واذا شكرتم الله بمتابعتي زادكم الله محبته ومعرفته قال تعالى {فاتبعونى يحبيكم الله} وقال {لئن شرتم لازيدنكم} وحقيقة المحبة عند العارفين والمحبين احتراق القلب بنيران الشوق وروح الروح بلذة العشق واستغراق الحواس في بحر الانس وطهارة النفس بمياه القدس ورؤية الحبيب بعين الكل و غمض عين الكل عن الكونين وطيران السر في غيب الغيب وتخلق المحب بخلق المحبوب وهذا اصل المحبة اما فرع المحبة فهو موافقة المحبوب في جميع ما يرضاه وتقبل بلائه بنعت الرضا والتسليم في قضائه وقدره بشرط الوفاء ومتابعة سنة ما يرضاه وتقبل بلائه بنعت الرضا والتسليم في قضائه وقدره بشرط الوفاء ومتابعة سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وأما آداب اهل المحبة الانقطاع عن الشهوات واللذات ما يرضاه والمسارعة في الخيرات والسكون في الخلوات والمراقبات واستنشاق نفحات الصفات والتواضع في المناجاة والشروع في النوافل والعبادات حتى صاروا متصفين بصفات الحق ومتقادين بنوره في الخلوق قال الله تعالى: " لا يزال العبديتقب الى بالنوافل حتى كنت له سمعاً ويصراً ولساتاً ويداً "

وصرف المحبة لا يكون الا بعد ان يرى الروح الناطقة بعين السر مشاهدة الحق بنعت الجمال وحسن القدم لا بنعت الالاء والنعمة لان المحبة اذا كانت من تولد رؤية النعماء تكون محبة معلولة وحقيقة المحبة ما لا علة فيها من المحب والحبيب شئ دون المحبوب وقال ابو عمرو بن عثمان محبة الله هي معرفته و دوام خشيته و دوام اشتغال القلب به و دوام انتصاب القلب بذكر ه و دوام الانس به وقال محمد بن حنيف رحمه الله المحبة الموافقة لله في التماس مرضاته وقال بعضهم المحبة هي موافقة القلوب عند بروز لطائف الجمال وقال ابو يزيد احببت الله حتى ابغضت نفسى وابغضت الدنيا حتى احببت طاعة الله وتركت ما دون الله حتى وصلت الى الله واخترت الخالق فاشتغل بخدمتي كل مخلوق وقيل المحبة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله واحواله وأدابه الا ما خص به لان الله قرن محبته باتباعه وسئل الانطاكي ما عدمة المحبة قال ان يكون قليل العبادة دائم التفكير كثير الخلوة ظاهر الصمت لا يبصر اذا نظر ولا يسمع اذا نودي ولا يحزن اذا اصيب ولا يفرح اذا اصاب ولا يخشى احداً ولا يرجوه وسئل يحيى بن معاذ عن حقيقة المحبة قال الذي لا يزيد بالبر و لا ينقص بالجفوة وقال جعفر في قوله { ان كنتم تحبون الله فاتبعوني } قال قيد اسر ار الصديقين بمتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم لكي تعلموا انهم وان علمت احوالهم وارتفعت مراتبهم لا يقدرون مجاوزته ولا اللحوق به وقال ابن عطاء في هذه الآية امر بطلب نور الادني من عمي عن نور الا على واقول لا وصول الى النور الاعلى من لم يستدل عليه بالنور الادني ومن لم يجعل السبيل الى النور الاعلى والتمسك بأداب صاحب النور الادنى ومتابعتة فقد عمى عن نورين جميعاً والبس ثوب الاغترار قال ابو يعقوب السوسي حقيقة المحبة ان ينسى العبد حظه من ربه وينسى حوائجه اليه قال الواسطي لا يصح المحبة والاعراض على سره اثر وللشواهد في قلبه خطر بل صحة المحبة نسيان الكل في استغراق مشاهدة المحبوب وفنائه به عنه وقال ابن منصور حقيقة المحبة قيامك مع محبوبك بخلع اوصافك والاتصاف باتصافه قال الشيخ ابو عبد الرحمن سمعت النصر ابادي يقول محبة توجب حقن الدم و محبة تو جب سفكه باشتياق الحب و هو الاجل و روى ابو الدر داء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله {إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله} قال

# {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ }

" على البر والتقوى والتواضع وذلة النفس " وسئل عمرو بن عثمان المكى عن المحبة قال المحبة في نفسها اصلها التواضع في القلوب من لطف المعانى التى يعاينها من المحبوب على شرط ما تعلقت به وسئل سهل ابن عبد الله ما علامة المحبوب فقال ان لا يزال لسانه ذاكراً الحبيبه مشغوفا به متسأنساً مسروراً به حامداً شاكراً له وجوارحه مشغولة بمرضاة حبيبه فهو المحب له والمرضى عنه وقال الاستاذ المحبة تشير الى صفاء الاحوال والمحبة توجب الاعتكاف بحضرة المحبوب بالسر ويقال حب البعير اذا استناخ فلا يبرح بالضرب والحب حرفان حاء وباء والاشارة بالحاء الى الروح والاشارة من الباء الى البدن والمحب لا يدخر عن محبوبه لا قلبه ولا بدنه.

{إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطُفَى اءَادَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ} \* {دُرِّيَّهُ بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} \* {إِدْ قَالْتِ ٱمْرَاتُ عِمْرَانَ رَبَّ إِنِّي نَدْرْتُ لِكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَقَقَبًلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ \* { إِنْهُ قَالْتُ أُرِّتُ لِكَ مَا فَي بَطْنِي مُحَرَّراً فَقَقَبًلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ \* إِفَلَمَّا وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ وَلَيْسَ ٱلدَّكُرُ كَٱلْأَنتَى وَإِنِّي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي إَلَيْ فَالَّالُهُ أَعْلَمُ بِمَ وَالِّي عَلَى اللَّهُ أَنْتَى وَأَلْلُهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ بَعْنُولٍ حَسَنَ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكَوَلَيَا كُلُمَا دَخَلَ عَلَيْهَا وَكُرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ بِمَرْيَمُ أَنِّي لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَسْآءُ بِغَيْر حِسَابٍ} حِسَابٍ}

قوله تعالى {إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطُفَى ٰ آدَمَ وَنُوحاً } الآية اصطفى آدم بعلم الصفات وكشف جمال الذات قبل خلق الخلق فى ازل الآزال فاذا اراد خلق روحه نظر بجماله الى جلاله ونظر بجلاله الى جماله فظهر بين النظرين روح آدم فخلقها بصفة الخاص ونفخ فى روحه روحاً وهو علم الصفات بفعل الخاص الذى يتعلق بالذات وخلق ايضاً صورته بصفة الخاص ونفخ فيها روح الاول وروح الثانى فوصف روحه فقال

{وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي}

ووصف صورته فقال

{خُلَقْتُ بِيَدَيَّ}

فسبق بهذه الصفات من الملائكة الكرام البررة والبسه خلعة خلافته واسجد له ملائكته لاجل هذا التخصيص كرامة له وتشريفاً وتفضيلاً على مشايخ الملكوت وقال

{إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلأرْضِ خَلِيفَةً}

و قال

{ٱسْجُدُواْ لأَدَمَ}

لا توثر في نعوت الازل طوارقات الحدوث ما دام الاصطفاء بهذه الصفة سابقاً له وايضاً الصطفاهم لنفسه عن خلقه لموقع الخطاب وكشف النقاب لاستعدادهم تحمل اثقال امانته والتعمق في بحار ازليته والسيران في ميادين وحدانيته والطيران في هواء فوقانيته لطلب كشف احديته وجمال سر مديته والاشارة في نوح وآل ابراهيم ان الاصطفاء من سبب المحبة الازلية لا من جهة الانساب الحدثية كما قال الاستاذ رحمة الله عليه اتفق آدم وذريته في الطبقة وانما الخصوصية بالاصطفاء الذي هو من قبله لا بالنسب والسبب وقال الفارس اصطفاهم على الناس لثبوته واستخلصهم لرسالته فهم المعبوثون الى خلقه رحمة على اوليائه وحجة على اعدائه فهم الدعاة الى الله بالحكمة والموعظة مبشرين عباده جزيل الثواب ومنذرين اليم العقاب

اذ لو شاء لهداهم اجمعين قال الواسطى اصطفاهم للولاية وقال ايضاً واصطفاهم فى ازليتة وصفاهم للهذاهم لقربه وصافاهم لموديه وقال ايضاً اصطفاء فى الازل قبل كونه اعلم بهذا خلقه ان عصيان آدم لا يؤثر فى اصطفائيته له لانه سبق العصيان مع علم الحق بما يكون منه وقال ايضاً اصطفى الانبياء للمشاهدة والتقريب واصطفى المؤمنين للمطالعة والتهذيب واصطفى العالم للمخاطبة والترتيب وقال النصر ابادى اذا نظرت الى آدم بصفته لقيته بقوله

{وَعَصَى عَادَمُ رَبُّهُ}

واذا لقيته بصفة الحق لقيته بقوله {إنَّ ٱللَّهَ ٱصنطفَى آدَمَ } وماذا يؤثر العصيان في الاصطفاء وقال الواسطى الاصطفائية قائم بالحق والمعصية اظهار البشرية وتوبة اعجب لانه من نفسه الى نفسه رجع قوله تعالى { إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً } اي حراً عن رق النفس مقدساً عن مس الشيطان صافيًا لك عما سواك مخلصًا في مو دتك صادقًا في طاعتك موافقًا لخدمة اوليائك وايضًا حراً في مقام مشاهدتك عن الاشتغال بخدمتك ليكون لك خالصا في حظ الربوبية وايضاً حراً في مقام عبو ديتك بنعت محبتك منفر داً عن الاشتغال بالجنة والنار حتى يكون في عبادتك لك مفر داً عن الالتفات إلى شئ غيرك وايضاً ايقنت اسرار باطنها وقوع الانثى وان لم يعلمها بنص العقل فقالت احررت لك لانها موقع كلمتك يعنى عيسى عليه السلام و لا ينبغي لمن حمل حراً الا ان يكون هو ايضاً حراً قال الاستاذ المحرر الذي ليس في رق شئ من المخلوقات حرره الحق في سابق حكمه عن رق الاشتغال بجميع الوجود والأحوال قال جعفر محرراً اي عتيقاً من رق الدنيا وأهلها وقال محمد بن على في قوله {إنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً} اي يكون لك عبداً مخلصاً ومن كان خالصاً لك كان حراً مما سواك وسئل سهل بن عبد الله عن المحرر فقال هو المعتق من ارادة نفسه ومتابعة هواه وقال النوري اي خادماً لاهل صفوتك قال ابو عثمان محرراً عن شغلي به و تدبيري له فيكون مسلماً الى تدبيرك فيه حسن اختيارك له و قال محمد بن الفضل محرراً عن الاشتغال بالمكاسب قوله تعالى {فَتَقَبُّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ} قبول الحق لها انه اخلصها لعبادته وجعلها محل أيته وكرامته ورباها في حجر صفوة انبيائه واوليائه وكشف لها من عظيم آياته ما لا يقوم بازائها اكثر اهل زمانها الانبياء وارسل اليها في الظاهر روح القدس حتى يعلمها حسن الادب ونفخ فيها روح الخاص الذي هو طير الانس حتى يكون لها ذخيرة المآب وقال جعفر يقبلها حتى يعجب الانبياء مع علو اقدار هم في عظم شانها عند الله الا يرى ان زكريا قال لها {انى لك هذا قالت هو من عند الله} اى من عند من تقبلني وقال الواسطي بقبول حسن محفوظ قوله تعالى {وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا} من انبتها شجرة الربوبية وسقاها من مياه القدرة حتى ثمرة النبوة ليكون الثمرة حياة الخلق لانها هي روح الحق يعنى عيسى وقيل اضاف الاحسان اليها في الشريعة وفي الحقيقة حفظها وانبتها وقال ابن عطاء احسن النبات ما كان ثمرته مثل عيسى روح الله وقال الاستاذ {فتقبلها ربها بقبول حسن} حيث بلغها فوق ما تمنت امها وقيل القبول الحسن ان رباها على نعت العصمة حتى كانت بقبول

{إِنَّ ٱللَّهُ ٱصنطقَى عَادَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ} \* {دُرِّيَهٌ بَعْضُهَا مِن بَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} \* {إِذْ قَالَتِ آمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَدَرْتُ لِكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً قَثَقَبًا مِنِّي إِنِّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ \* { عَلَيمٌ اللَّهِ أَعْلَىمُ مِنْ اللَّهُ أَعْلَىمُ مِلْكُ مَا وَضَعْتُ وَلَيْسَ ٱلدَّكُرُ كَٱلْأَتَى وَإِنِّي سَمَيْتُهُمَا مَرْيَمُ وَإِنِّي عَلَى اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ وَلَيْسَ ٱلدَّكُرُ كَٱلْأَتَى وَإِلَيْ سَمَيْتُهُمَا مَرْيَمُ وَإِنِّي اللَّهُ أَعْلَىمُ مِنْ وَأَنْبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَوَلَهُا وَكُرِيًا كُلُمَ دَخَلَ عَيْدُهَا وَكُرِيًا ٱلمِحْرَابَ وَجَدَ عِدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرُيْمُ أَنِّي لَكِ هَاذًا قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَسْآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} حِسَابٍ}

{أَعُودُ بِٱلرَّحْمَانِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيّاً}

وُقالُ ايضًا انه من اشارات القبول الحسن انها لم يكن توجد لا في المحراب {وكَفَلَهَا زَكَرِيًا} لان خدمة الاولياء لا تحصل الا من الاولياء وايضًا انه يوافقها في جميع احوالها من الخلوة والمراقبة والسر والنجوى والمشاهدة والمكاشفة {كُلَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا يرزقها الله تعالى رزق الجنة في الخلوة مكافاة للخدمة والعفة كرامة لها حتى لا يشغلها تولاه المخلوق ويكون في حقيقة التوكل ما فيه من الالتفات الى غير الحق وان كان نبيًا مرسلاً وقال الاستاذ اذا دخل عليها زكريا بطعام وجد عندها رزقًا ليعلم العالمون ان الله سبحانه لا يلقى شغل اوليائه الى غيره وقال من خدم وليًا من اوليائه كان هو في رفق الولى لا انه يكون عليه مشقة لاجل اوليائه وقال في هذه اشارة لمن يخدم الفقراء لا ان الفقراء تحت خلقه { أثّى الكِ هَذَا } اي عمل وجدت هذا { قالت هُو مِنْ عِندِ ٱللهِ } اي خالصاً وجدته لا بكلفة العمل و علة الكسب باي عمل وجدت هذا إقالت المنزلة من حيل الشيطان ففتش احوالها حتى يعلم حقيقة صدقها فقال اني لك هذا قالت ليس كما خطر ببالك انه من خصائص كرامات الله التي وهبها لي ليس فيها شئ من مخيلات الشيطان وقال الاستاذ لم يكن يعتقد فيها زكريا استحقاق تلك المنزلة وكان يخاف ان غيره لعله انتهز فرصة تعهدها وسعة بكفاية شغلها.

{ هُنَالِكَ دَعَا زِكَرِيًّا رِبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنْكَ دُرِيَّةَ طَبَيَّهُ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ} \* { فَنَادَثُهُ ٱلْمَلائِكَةُ وَ هُوَ قَائِمٌ يُصِلِّي فِي ٱلمُحْرَابِ أَنَّ اللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدَّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ} \* { قَالَ رَبِّ الْجَعَلْ لَيَ اللَّهُ يَعْعَلُ مَا يَشَاءُ} \* { قَالَ رَبِّ الْجَعَلْ لِيَ آيةً قَالَ اللَّهُ يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} \* { قَالَ رَبِّ الْجَعَلْ لِيَ آيةً قَالُ آلِيُكُ وَلَا مِكُوبَلُ وَالْمُرَالِقِي الْكَوْبُرُ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُوالِقُولُ اللَّهُ يَقْعَلُ مَا يَشَاءُ } \* وَاللَّهُ اللَّهُ يَعْمَلُ مَا يَشَاءُ } \* وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ يَعْمَلُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ يَعْمَلُ مَا يَشَاءُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْمَلُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ اللَّهُ يَعْمَلُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ اللَّهُ يَعْمَلُ مَا يَشَاءُ وَالْمُ اللَّهُ يَعْمَلُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ اللَّهُ يَعْمَلُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ اللَّهُ يَعْمَلُ مَا يَشَاءُ وَالْمَ لَالَٰمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ لَكُلُولُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَكُلُمُ اللَّهُ لِمُلَامً اللَّهُ لَكُلُولُ اللَّهُ لِيَعْمُ مُ مَا يَسْامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ لَمَا مُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَامُ اللَّهُ الْلِكُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْم

{ هُنَالِكَ دَعَا زَكَريًا رَبَّهُ} اذا دخل زكريا على مريم وجد عندها من فواكه الالوان علم انها من نفائس كرامات الله تعالى فتحرك فيه غيرة النبوة وسكن هناك فى الخلوة وطلب من الله تعالى ولداً فاعطاه الله ما سأله وايضاً نظر بنور النبوة فى مريم فابصر فيها نور عيسى صلوات الله عليهم أجمعين يتشعشع فى مريم وراى كرامته عند الله فتمنى عليه ولداً مثل عيسى فناجى ربه بلسان الاضطرار وسال عنه يحيى عليه السلام مشكاة الانوار فاستجاب الله تعالى دعوة شيخ الانبياء شفقة على غيرته واظهاراً لكرامته وهذا احسن الادب للاولياء واهل المعرفة اذا كانوا يحتاجون الى الله تعالى بشئ من مرادهم خلوا عن الخلق و دخلوا فى زوايا الصدق حتى ينالوا بالاعتزال

عن الخلق والاشتغال بالدنيا والاخلاص في النجوي حقيقة مقام استجابة الدعوة لان من لزم باب سيده في الخلوات والمراقبات يكشف له المقامات السنية والاحوال الشريفة من اسرار الأخرة وانوار المعرفة {قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً } سال من الله من من يعينه في طاعة الله ويكون له خليفة في اداء الرسالة والنصيح للامة وايضاً يكون له مشاور ات السير في عالم الربوبية والعبودية ومؤنساً من الله في الكشف والحقيقة والعشق والمحبة طيبة يعني مطهراً من اشغال الكونين منفر داً عن ارادته مقدساً من شهواته فاذا علم الحق سبحانه صدق نيته اعطاه ماموله على الفور ليكون له معجزة وكرامة الاشارة فيه ان من طلب من الله شيئاً يعينه في طاعته وسببًا لمر ضاته فيحصل له استجابة الدعوة في الساعة قوله تعالى {فَنَادَتْهُ ٱلْمَلائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ} محل مثلجات الحق الصلاة لانها فيه عصمة الحق فيها نزول الوحي من دخل فيها بشرط التفريد و خلوص النية الهمه الحق خصائص الخطاب و إخبر ه بما يكون قبل أن يكون والمحراب محل لزوم المراقبين فيه لاجل تعرض السر نفحات اسرار الحق وبروز نور التوحيد وكشف جمال مشاهدة الحضرة والمحراب محل الانس وتصفية السر وذم الجوارح واشراق اليقين وسبب الزلفة ووجدان حلاوة العبادة واسترواح الروح من اداء صحبة الخلق بوجدان صحبة الحق والمحراب فقر العباد وملجا الزهاد ومعصم المتوكلين ومجلس المشتاقين ومسند الراضين وبستان المحبين وسرور المريدين ورياض العاشقين وكعبة المستانسين وحرم المؤمنين ونور التائبين وقيد الموحدين وستر الشطاحين اذا اراد الله ان يستر احداً من خاصة معرفته أعاده إليه ليكون له مقوياً في مقاصده من الله وقال ابن عطاء ما فتح الله على عبد من عبيده حالة سنية الا باتباع الاوامر واخلاص الطاعات ولزوم المحاريب وقال الواسطى هو قائم بربه يصلي سره محاربة نفسه و هواه وقال ابو عثمان المحراب باب كل بر وموضع الاجابة واستقتاح الطريق الانبساط والمناجاة والاعراض عن المحراب سبب اغلاق الباب دونك قال الله تعالى {فَنَادَتُهُ ٱلْمَلائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصلِّي فِي ٱلْمِحْرَ ابِ} وقيل ملازمة الخدمة يورثك أداب الخدمة وآداب الخدمة تورثك منازل القربة ومنازل القربة تورثك حلاوة الانس {أنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى} يسمى يحيى لان من نظر اليه يرى مشاهدة الحق في جمال نبوته فيحيى قلبه من موت الفترة وقيل انه حي به عقر امه وقيل انه سبب من آمن بقلبه {وَسَيِّداً وَحَصُوراً} السيد الذي قد غلب عليه نور هيبة عزة الحق جل وعلا والحصور الذي عصم عن جميع الشهوات بعصمة الازلية وايضاً السيد الذي خلعه نور الانانية وكساه لباس الفردانية وتوّجه بتيجان البهاء حتى يستحق ان يستحيى منه جميع الخلق ويضعوا تحت امره ونهيه اعناق الجبرية والحصور المقدس عن شوائب التقليد وعن الالتفات الى الكونين وقيل سيداً لانه لم يطلب لنفسه مقاما و لا شاهدا لنفسه قدراً وقال جعفر بن محمد السيد الذي عرف ربه وانكر ما دونه والحصور الذي يملك و لا يُملك والسيد الذي يالف و لا يؤلف والحصور الذي لا يعرف سوى الله وقال السيد الذي ساد اهل زمانه باخلاقه والحصور الذي حصر ماءه عن النساء وسمى يحيى حصورا لانه قرع في قلبه تلك العظمة فخذ فيه ماء الشهوات وصار حصورا ومحصورا وقال ابن عطاء السيد المتحقق بحقيقة الحق والحصور المنزه عن الاكوان وما فيها وقال جعفر السيد المبائن عن الخلق وصفاً وحالاً وخلقًا وقال النصر ابادى السيد من صحح نسبته مع الحق فاستوجب به ميراث نسبته وقال الجنيد السيد الذي جاد بالكونين عوضا عن ربه وقال محمد بن على السيد من استوت احواله عند المنع والعطاء وقال ابن منصور السيد من خلى من اوصاف البشرية واظهر بنعوت الربوبية قوله تعالى {قَالَ رَبِّ ٱجْعَلْ لِّي آيَةً } لما وعد الله تعالى نبيه عليه السلام بيحيي طلب من الله تعالى علامة وقت ظهوره و لا يشك في وعد الله لكن غرضه طمأنينه قلبه ليتهيأ اسباب الادب لزمان ظهور موهبة الله استقبالا الى الله بشكر نعمته ليدوم عليه مواهب الالهية {قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ تَلاَّتَهُ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزاً } حصر لسان نبيه عليه السلام عن المكالمة والمحادثة مع غير الله ليتجرد سره وحاله عن از دحام الخلق و ذكر هم و الادب فيه ان من يطلب من الله تعالى شيئا من معانى الغيب ورؤية معجزته وكرامته ولا يتجرك لسانه بالفضولات وقلبه لا يخطر به من طوارقات الوسواس حتى يكون ظاهره وباطنه مشغولا بالحق لان التفرق اذا وقع في الظاهر يتشوش به الباطن واجاز له الرمز ليدفع به ضيق قلبه ومن دخل عليه من اهله والرمز من الانبياء للاولياء والرمز من الاولياء الخاصة المريدين وحقيقة الرمز من تعريض السر الى السر واظهار التفرس الى التفرس واعلام الخاطر الى الخاطر بنعت تحريك سلسلة المواصلة بين المخاطب والمخاطب والمخاطب والمخاطب الذكر الكثير ههنا تخليص النية عن الخطرات وجمع الهموم بنعت تصفية السر في المناجاة وتحير الروح في المشاهدات ادب الله اهل محبته وارادته بما اخبر عن معجزة زكريا واستجابة دعوته حتى اذا ارادوا كشف الغيب واستجابة الدعوة اعتزلوا عن الخلق و عن محادثتهم وتركوا ما لا يعنيهم وقطعوا لسانهم بمقاريض الصمت وجعلوه رطبا بذكر الله في ايام مناجاتهم التي ارادوا فيها كشف المقصودة.

## {وَإِدْ قَالَتِ ٱلْمَلَائِكَةُ لِمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَكِ وَطَهَّركِ وَٱصْطَفَكِ عَلَى نِسَآء ٱلعَالمِينَ }

{وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلائِكَةُ يَمُرَيْمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاكِ} بالقاء كلمته فيك وايضا اصطفاك برؤية الملائكة والخطاب معهم وايضا اصطفاك بالكرامات والآيات حتى ياتى الملائكة يرزقك من الجنة وصَطَهَركِ} اى من لمس البشر وايضا من دنس الخليقة وايضا اى طهر سرك عن الالتفات من الله الى كفالة زكريا {وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء ٱلعَالَمِينَ} اصطفاء الاول رفع المنزلة واصطفاء الثانى حقيقة العصمة باشارته على نساء العالمين قال الاستاذ فائدة تكرار الاصطفاء الاول اصطفاك بالكرامة والمنزلة وعلو الحالة والثانى اصطفاك لان حملت بعيسى من غير اب.

## {يلْمَرْيَمُ ٱقْتْتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ}

{يمَرْيَمُ آقَنْتِي لِربِّكِ} اى استقيمي فى طاعة مو لاك {و َاسْجُدِي} اى كونى فى السجود خالصة عن غيرى {واَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} اى تقربى الى بتواضعك مع المتواضعين من اوليائى وانبيائى وخواص اهل محبتى لتنال بركات الجمع لان صحبة الاولياء واستحطام فى العبودية وتخليص عن رق البشرية.

# {إِدْ قَالَتِ ٱلْمَلائِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيها فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَمِنَ ٱلمُقَرَّبِينَ} ٱلمُقَرَّبِينَ}

{إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلائِكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ} بشر ها حتى رسخت فى تحمل اداء اللائمين وعرفت منزلتها حتى لا يسقط عن درجة اليقين بحديث العالمين {وَجِيهاً فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ} فى الدنيا ملتبسا بانوار الربوبية وفى الاخرة ملتبسا بجمال المشاهدة البسه الله خلعة الهيبة ليكون عظيما فى اعين الناظرين من الفريقين المؤمنين والكافرين.

#### {وَيُكُلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ }

{وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلاً } يكلم الناس في المهد ليكون شاهدا على نبوته ورسالته وطهارة امه وكهلا عن انبساطه وحالة اتحاده فالاول من النبوة والاخر من الانانية وفعله شاهد قوله باحياء الموتى وابراء الاكمه والابرص في بدايته كان ملتبسا بلسان العبودية في نهايته كان ملتبسا بصفات الربوبية وقيل يكلم الناس في المهد معجزة له وكهلا داعيا الى ربه وقيل يكلم الناس في المهد صبيا و عند نزوله من السماء كهلا ليكون على طرفي كلامه معجزة اقال الواسطى يكلم الناس في المهد رداً لقول المخالفين انه نطق في حال يعجز من كان مثله عن ذلك و اذا كان كهلا

ليس فيه بطش الشباب و لا ضعف الشيوخ.

{وَرَسُولاً إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ حِنْتُكُمْ بِلَيَةٍ مِّن رَّبَكُمْ أَنِيَ أَخْلَقُ لَكُمْ مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بإِدْن ٱللَّهِ وَأَبْرِىءُ ٱلأَكْمَهَ وَٱلاَبْرَصَ وَأُحْي ٱلْمُوتَىٰ بإِدْن ٱللَّهِ وَأُنبَّئُكُمْ بِمَا تَأكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بَيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَةُ لَكُمْ إِن كُنتُه مُؤْمِنِينَ}

{وأبرىء الأكماة والأبرص وأحيي الموثى بإذن الله السلخ من اوصاف الحدوثية واتصف بصفات الربوبية فاظهر منه الحق جل عن الاهل والولد والحلول والمكان والجهة والاختلاط مع الخليقة حقائق القدرة ليس لى في هذه الآية كلام اجل من ذلك مع ان اهل المعرفة قد سبقوني في هذا المعنى ولا بدلى من ان اتكلم فيه بشئ من عبادتي ما دام شرعت في تقسير القرآن وقيل من اشهد عليه الصفات الربوبية و غاب عن اوصاف الحدث حتى بنفسه واحيى به كل شئ وابطل بهذه الآية دعاوى من ادعى اظهار معجزة عليه به دون ربه والله قادر على الاعجاز في جميع الاوقات يظهرها على من يشاء فالاعجاز لله والسبب المظهر عليهم ذلك في الهياكل والصور.

## {رَبَّنَا آمَنًا بِمَا أَنزَلَتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْثُبْنَا مَعَ ٱلشَّهدينَ}

عاينوا بابصار القلوب حقائق الغيوب فقالوا ربنا آمنا قال ابن عطاء آمنا بما نورت به قلوب اصغيائك من علوم غيبك واتبعنا الرسول فيما اظهر من سنن اوامرك ونواهيك رجاء ان يوصلنا اتباعه الى محبتك فاكتبنا مع الشاهدين مع من يشهدك ولا يشهد معك سواك.

# {وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ}

سقطوا عن مشاهدة سابق مكر الحق فاحتالوا مع اهل الولاية بتدبير النفس فكان مكر هم مكر الحق عليهم وهم لا يعلمون انهم مخدوعون قال محمد بن على مكروا انفسهم فحسن الله مكر هم عندهم وكان في الحقيقة الماكر بهم لتزيينه ذلك عندهم الا تراه يقول افمن زين له سوء عمله فراه حسنا سئل بعض اهل الحقيقة كيف تنسب المكر الى الله فصاح وقال لا علة لصنعه وانشد

ويقبح من سواك الفعل عندى وتفعله فيحسن منك ذاكا فديتك قد جبلت على هواكا فنفسى لا تناز عنى سواكا احبك لا ببعضى بل بكلى وان لم يبق حبك لى حراكا

{إِدْ قَالَ ٱللَّهُ يَاعِيسَىٰ إِنِّي مُتُوفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِليَّ وَمُطهِّرُكَ مِنَ ٱلْذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ ٱلْذِينَ ٱتَبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْمُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ}

{إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٰ إِنِّي مُتُوفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطهِّرُكَ} ان الله تعالى نفخ في صورة عيسى روحا قدسية ورباها فيها بانوار النبوة والعبودية وتجلى المشاهدة فاذا اكمل في مقامات المصطفى من صفوة انبيائه واوليائه قال انى متوفيك الى عن رسم الحدوثية ورافعك الى بنعت الربوبية مطهرك عن شوائب البشرية قال الواسطى انى متوفيك عنك ورافعك الى ومطهرك من ارادتك و هواك وذلك لاظهار نعوت الازلية عليه قال بعضهم انى متوفيك عن حظوظك ورافع شخصك الى ومطهر سرك من مطالعة الاغيار والاعواض بالكلية ومما سنح لى فى هذه بالبديهة بعد ذكر المشايخ رضوان الله عليهم انى متوفيك غيرة حتى لا ينظر اليك بنعت المحبة غيرى ورافعك الى بنعت العشق ومطهرك من التفاتك الى الملكوت لأن من شرط اتحاد الحبيب والمحبوب ان لا

يدخل بينهما شئ من الحدثان فاذا كان العارف بلغ مقام صرف التوحيد يتشعشع نور جمال الحق من وجوده فسجد له الكون ومن فيه بالظاهر طوعا وكرها لان من راى حسن جلال الحق بالواسطة او لم يبلغ حقيقة تحقيق المعرفة يصير مشبهيا بوقوعه في الوسائط لاجل ذلك رفع روحه اليه حتى يستقيم نظام الشريعة ولم ينسخ احكام السنة.

#### {إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَل ءَادَمَ خَلْقَهُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ }

{إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنِدَ ٱللَّهِ كَمَثَلُ آدَمَ} خلق الله الارواح القدسية من معادن الربوبية وجللها بنور المشاهدة فصارت تلك الجواهر من اصل واحد وان كان تتفاوت في المقامات وصورة البشريات فروح آدم من الملكوت خلق وجميع ذريته من الانبياء والصديقين معها فذكر الله تعالى ما صنع بروح آدم من تخصيصها بالقربة والكرامة والمشاهدة والعلم والمكاشفة والتفريد والتوحيد فذكر ان روح عيسى في منازل القربات مثل روح آدم بما ذكر من تخصيصها فقال لادم ونفخت فيه من روحي و مثل هذا قال لعيسى لكن شرف أدم بإضافة خلق صورته الى نفسه فقال خلقت بيدى وانه أسجد له ملائكته تخصيصا وتشريفا من جميع الخلق لهذه المنزلة وقوله خلقه من تراب دفعا لتهمه الجهلة حتى لا يظنوا قدحا في الربوبية قال الأستاذ خصهما بتطهر الروح عن التناسخ في الاصلاب وأفرد آدام بصنعة اليد و عيسى بتخصيص نفخ الروح فيه على وجه الاعزاز وهما وان كانا كبيرى الشان فنقص الحدثان والمخلوقية لازم لهما قال الله تعالى {ثمَّ قَالَ لهُ كُن فَيَكُونُ}.

## {ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلا تَكُنْ مِّن ٱلْمُمْتَرِينَ}

{فَلا تَكُنْ مِّنَ ٱلْمُمْثَرِينَ} طيب الله تعالى بهذا قلب نبيه عليه السلام اى كما كنت قادر أ بخلق آدم و عيسى بكلمتى وقوة سلطانى فاعطيتك ما و عدتك من كمال دينك وشريعتك وتمام نعمة المعرفة عليك و على متبعيك فلا تكن ملهوفا من خطر ات نفسك قال بعضهم الحق من ربك ان لا يظهر شيئا من المكونات الا من تحت ذل كن فلا تشكن فانه منفر د باسمائه وصفاته لا ينازعه فى صفاته احد من عبيده و خلقه و قال الاستاذ الحق من ربك يا محمد فلا تشكن فى انه لا يماثله فى الايجاد احد و لا على اثبات سببه لمخلوق قدرةً فالموجودات التى حقت بوجودها عن كتم العدم من الله عز و جل بدؤ ها و اليه عودها.

{فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلطِم فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَيَسَآءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَعْنَتَ ٱللهِ عَلَى ٱلكَاذِيينَ}

{فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْم } اى من آذاك بالحجة الباطلة من المدعين الكاذبين فادع عليهم دعوة الحلم والانبساط ليهلكوا جميعا بدعوتك لانى خصصتك من بين الانبياء بمقام المحمود واستجابة الدعوة في السجود قال جعفر الصادق هذه اشارة في اظهار المدعين لاهل الحقائق لتفتضحوا في دعواهم عند انوار التحقيق وبطلان ظلمات الدعاوى الكاذبة.

(قُلْ يَأَهْلَ ٱلكِتَّابِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ ٱللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْنًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تُولُواْ أَشْهُدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}

إقُلْ يَأَهُلَ ٱلْكِتَّابِ تَعَالُو اللَّي كَلِمَةٍ سَوآء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم الله و افرد القدم من الحدوث واظهار الحق بنعت العبودية والخروج من رسم دعاوى البشرية ورفع النفس عن الالتفات الى الاكوان والتجلى بمحبة الرحمن {ألاَ نَعْبُدَ إلاَ ٱللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بهِ شَيْنًا } اى لا نتبع الهوى والدنيا وشهوتها ولا نلتفت بنعت الرياء والسمعة الى غير الحق {ولا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَاباً مِّنْ دُون ٱللّه } لا يفرح بالمدح والتزكية والعطاء والخدمة والرياسة التي يتوقع بعضنا من بعض الاشارة فيه انه اعلم الحق عباده بتجر د قلوبهم عما سواه وقال الواسطى فى قوله تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم قال هو اظهار العبودية عند ملاحظة الصمدية وقال ابن عطاء هو تحقيق التوحيد وقال ابو عثمان فى قوله الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا قال اعلمك طريق التعبد فى هذه الآية وهو ان لا تطالع بسرك عند اشتغالك بالعبادة سوى معبودك و لا تفرغ فى امر من امورك الى غيره فتتخذ بذلك ربا.

## {مَا كَانَ إِبْرًا هِيمُ يَهُونِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُشْركِينَ }

{ مَا كَانَ إِبْرًا هِيمُ يَهُودِيّاً وَلا نَصْرَانِيّاً وَلَكِّن كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً } ما كان الخليل عليه السلام متعلقا بالتشبيه مثل اليهود و لا بالثنوية مثل النصارى ولكن كان حنيفا مائلا عن الكون بروية المكون مسلما منقاداً عند جريان قضائه وقدره لارادته وقال الاستاذ الحنيف المستقيم على الحق.

## {إِنَّ أُولِي ٱلنَّاسِ بِإِبْرا هِيمَ لِلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلْذِينَ آمَنُوا وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلمُؤْمِنِينَ }

ان اولى الناس بالخليل عليه السلام للذين اتبعوه بشرط التجرد عن الكونين والعالمين ومنع النفوس عن حظوظ اشكال الملكوت لان الخليل اذا بلغ مبلغ رجال القدس زاغ بصره عن عرائس الملكوت فقال انى برئ مما يشركون انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض و هذا النبى يعنى محمداً صلى الله عليه وسلم اولى بمتابعة ابيه خليل الله لانه زبدة مخاض محبته وخلاصة حقيقة فطرته والذين آمنوا ايقنوا وشاهدوا معاينات الاخرة ومنازل الابرار السفرة والله ولى المؤمنين حافظهم عن آفات القهريات وادخلهم فى قباب العصمة والكرامات قال جعفر الصادق الذين اتبعوه فى شرائعهم ومناسكهم وهذا النبى لقرب حال ابراهيم من حال النبى صلى الله عليه وسلم وشريعته من شريعته دون سائر الانبياء وسائر الشرائع والذين آمنوا لقرب حالهم من حال ابراهيم فلى المؤمنين فى تشريفهم الى بلوغ مقام الخليل عليه السلام اذ القرب منه فى درجة المحبة بقوله يحبهم ويحبونه.

# {وَلاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مَثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبَّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلقَصْلُ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}

{وَلاَ ثُوْمِنُواْ إِلاَّ لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ } اى لا تصحبوا الا اهليكم من العارفين والربانيين الذين لا يظهرون احوالهم عند اهل الدنيا وبالرياء والسمعة ولا يغالطون الناس في معانى اهل الحقيقة فيقعون فيهم بالوقيعة والانكار ويقصدون سفك دمائهم وقال لبعضهم لا تعاشروا الا من يوافقكم على احوالكم وطريقتكم وقال المرتعش لا تفشوا اسرار الحق الا الى اهله وقال ابو بكر بن طاهر لا تصدقوا ظهور كرامات الله على ما لم تتبينوا ولايته ورياضته ومحافظته على ظاهر الشريعة.

#### {يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشْأَءُ وَاللَّهُ دُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ}

{يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ} الرحمة ههنا النبوة والولاية يختص بهما من يشاء من صفوة خلقه لان سبق عنايته قبل و جو د المجاهد و المجاهده و الشو اهد و البر اهين و الكون و العلل فمن أشر قه نور المشاهدة وملاً سمع سره من خصائص الخطاب وسكرت روحه من شراب الوصلة فاني له النظر الى نفسه ومعاملته ومجاهدته لان من النقص صار مراداً وان ذل ومحبوباً وان اعتد والاختصاص الاصلى يقع على ثلاثة احوال الاول هو مكاشفة غيب الملكوت والثاني يقع على مشاهدة الجبروت والثالث يقع على مدارج المعرفة والتوحيد وهو اعلى واجل لان فيها السكر والبسط والصحو والانبساط والايجاب والانانية والفردانية والحرية والاتصاف بالربوبية وهذه اصل حقائق التمكين وتحقيق التوحيد وقال ابو عثمان امهل القول ليبقى معه رجاء الراجي وخوف الخائف وقال بعضهم ازال العلل في العطايا والنفوس عن ملاحظات المجاهدات فاقطعهم عن الشواهد والموارد وقال سهل من نال الهداية والقربة نالهما بربه لا بنفسه وقال الواسطي ارتفعت العلل في العطايا وفيما اظهر من النعوت والخفايا وفتر النفوس عن مطالعات المجاهدات وكيف يتوسل المتوحد بالوسائل من اعمال البر بعد قوله {يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَأَهُ} وايقن بان ليس اليه طريق بالشواهد والموارد والعوائد والفوائد وقال ابن عطاء أنبأ ان لا طريق اليه بالعوائد والفوائد وقال الواسطي يختص برحمته من يشاء ان يكون بحيث كنت بلا انت ويكون القائم هو لك بذاته ونعته وقال ايضا من تجلى له باحوال ليس كمن تجلى له بحالة واحدة كذلك يختص برحمته من يشاء وقال ايضا لما ان يشاهدوا البرهان وعاينوا الفرقان فزعوا من صفاتهم الى صفاته و من فعلهم الى فعله فسكنوا الى ما سبق حُسناه حيث يقول ان الذين سبقت لهم منا الحسني وقال ابو سعيد الحراز إن الرحمة ههنا فهم معاني السماع بالسمع الحقيقي وهو الذي خص به الحق خواص السادة من عباده وقال الفارس هو الهداية والخدمة والمشاهدة والولاية والنبوة والرسالة ولولا انه خصمهم بما خصهم به ما ظهر عليهم من اثار الموافقة شئ قال ابو سعيد الحر از اختص الله من عباده خو اص جعلهم اهل و لايته فقال يختص برحمته من يشاء فطوبي لهذا العبد الضعيف ما حباه به سيده من هذه الدرجة العظيمة وسئل ابن عطاء ما الذي فتر العابدين عن عبادتهم قال قوله { يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشْأَهُ } وقال بعضهم يختص برحمته من يشاء بمعرفة نعمه عليه والقيام بشكر ها وقال الاستاذ اي بنعمته من يشاء فقوم اختصهم بنعمة الارزاق وقوم اختصهم بنعمة الاخلاق وقوم اختصهم بنعمة العبادة وأخرين بنعمة الارادة وآخرين بتوفيق الظاهر وآخرين بتحقيق السرائر وآخرين بعطاء الايثار وأخرين بلقاء الاسرار قال الله تعالى {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَة ٱللَّهِ لا تُحْسُوهَآ}

و قيل لما سمعوا قوله سبحانه {يَخْتَصُّ برَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ} علموا ان الوسائل ليس بها شئ وان الامر بالابتداء والمشيئة وقيل يختص برحمته من يشاء بالفهم عنه فيما يكاشفه به من الاسرار ويلقيه اليه من فنون التعريفات.

# {بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ}

{بَلَىٰ مَنْ أُوْقَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى} العهد ثلاثة عهد الازل بنعت الكشف للارواح في احانين بقلب القلب في سره في او صاف الربوبية مع الاسرار وهو القاء مخاطبة الحق بما وافق العارف في خصائص العبودية وعهد الله بعد تمكين العارف وكونه عارفاً بالله بوسائط الكتاب والسنة لكون الادب منه في جميع عمره فمن وافي روحه عهد الازل فاز من دركات الشرك وبلغ سر التوحيد ومن وافي قلبه الهام الخاص بالقاء سمع الخاص وسكونه في جريان الحكم فقد بلغ عين حقيقة الرضا وخلص من درك الفناء من وافي عقله اوامر الحق بالوسائل في ظاهره وباطنه فقد بلغ

حسن الادب في مقام العبودية ويكون مرشداً للمريدين وقائداً للعارفين قوله {واتقى} اى من اتقى خطر ات النفوس وطوارق الشهوات فان الله يبلغه مقام حقيقة المحبة قال الاستاذ صاحب الوفاء للوصلة مستوجب للتكريم اهل وللرحمة مستحق وصاحب الخطاء ممقوت وللهوان اهل وللخجلة معترض والوفاء بالعهد الكون معه بقطع ما سواه قال جعفر من اوفى بالعهد الجارى عليه في الميثاق الاول وابقى وطهر ذلك العهد وذلك الميثاق من تدنسه بباطل لذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم " اصدق كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد الاكل شئ ما خلا الله باطل " ومن وافى بالعهد سمى محبا والله يحب المتقبن

{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ تَمَنَا قَلِيلاً أُولَـٰلِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي ٱلآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الَّقِيامَةِ وَلا يُزكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ الِيمٌ}

{إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ تَمَنَا قَلِيْلاً } الاية من مال الى حضرة الدنيا واثر ها على رؤية رؤية مشاهدة حضرة الحق وزين ظاهره بعبادة المقربين ويبيعها بحظ الرياسة فقد سقط عن رؤية اللقاء مخاطبة الحق في الدنيا والاخرة.

{مَا كَانَ لِيَشَرَ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلكِتَّبَ وَٱلدُّكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاس كُونُوا عِبَاداً لِي مِن دُون ٱللَّهِ وَلَـٰكِن كُونُوا رَبَّلِيَّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَرِّسُونَ} بِمَا كُنتُمْ تُعَرِّسُونَ}

{ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ } الاية اي ليس من يختص بقربة الحق وكشف مشاهدته ان يلتفت سره الى رياسة الخلق وحرمتهم له وان يرى لنفسه قيمة عند اجلال عظمة الحق لان من بلغ تحقيق التوحيد لا يرى لنفسه وزنا عندما يبدو من تجلى عظمة الحق ويكون خجلا على الدوام بين يدى الرحمن من وجوده عند وجود الحق ويريد فناء وجوده استحياء من ربه تعالى ولكن ما راي نعم الله تعالى من كشف جماله وقرب وصاله وتعرفه بالجلال والعز و الكبرياء و العظمة و القهر و اللطف اشفق على الخلق و يدعو هم الى عبادته و طالب مر ضاته و هذا معنى قوله تعالى: {وَلَـٰكِنْ كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ} ومعنى كونوا ربانيين امر من الحق تعالى لانبيائه واوليائه اي كونوا موصوفين بصفتي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تخلقوا باخلاق الرحمان " وهذا وصف من كساه الله سنا قدس جمال الازلي وجلال الابدي قبل كون طينة البشر فكان منورا بنور صبح القدم اذا الاشباح والاجسام في العدم فاذا اسكن الارواح في ظلم الهياكل خاطبهم بخطاب الانبساط فقال لا تنسبوا الى الماء والطين ولكن انتسبوا الى الحق بنعت المحبة والمكاشفة والمشاهدة والاتصاف بصفاته والتربية في حجر وصاله وكونهم بافعاله الخاصة الذاتية القدمية وليس هؤ لاء كمن كان كونه بالامر لان الامر للعوام والفعل للخواص مع ان الحق جل عن الاشكال والاشباه والخيال والاوهام والافهام والجزء والكل والتبعيض والصور والازمان والمكان تعالى كبرياؤه وجلت صفاته قوله: { بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ } اي لكم خاصة علم اللدني وعلم الكتاب والسنة والشريعة بها يلزم عليكم الخروج عن رسم الانسانية واوصاف البشرية وقال جعفر الصادق في قوله تعالى {كونوا ربانيين} قال مستعمين بسمع القلوب وناظرين باعين الغيوب وقيل وكونوا ربانيين: علماء في الله عن عباده وقال ابن عطاء عاينوا اول تربيتكم ليخلصوا من هذه الأفات كلها وقال ايضا اخرجهم بهذا الخطاب عما خاطبهم به من العبودية قال الواسطى عاينوا اوقات تربيتكم وتقدير كم قبل أدم ومحمد عليهما الصلاة والسلام فالانتساب الى أدم والافتخار بمحمد صلى الله عليهما وسلم ليس بالافتخار ممن قدسك في الازل وقال ايضا قال كونوا كابي بكر إذا أورد عليه قوادح الأمور لا يؤثر على سره حين قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر دع بعض مناشدتك ربك فانه ينجز لك ما وعدك وقال ايضا في هذه الآية امر ابر اهيم عليه السلام بالاستسلام وامر محمداً صلى الله عليه وسلم بالعلم فقال

فاعلم والاستيلام اظهار العبودية والعلم به والتوسل الى الازلية والابدية لذلك خاطبهم فقال كونوا ربانيين وايضا قال كونوا ربانيين جذبهم بهذا من الافتخار بالطين الى الافتخار بالحق قال الجنيد اخرجهم من الكون جملة وجذبهم الى الحق اشارة فاذا اردت ان تعرف مقامات الخلق وبواطنهم في الحقيقة فانظر الى تصرف اخلاقهم تجد كل واحد قائما في اشخاصه استقطعه ما وافق سريرته فانظر بما ربطت القلوب فيشهد سرائرهم لانهم اخذوا من المصادر الاول فمن لم يستقطعه الا اسبال انواره والحياء فيما ورد عليه ايقن كيفية باطنه على الحقيقة تنازعه في ربوبيته وتمر عليه في عبوديته وإنت لا تشعر وقال بعض العراقين اخرجهم من آدم ونزاهم منه كي ينسبوا العبودية والافتخار بالماء والطين وقال الشبلي اخرجهم عما خاطبهم به من العبودية فمن استحق العلم به استحق علم الربانية والرباني الذي لا ياخذ العلوم الا من الرب و لا يرجع في بيانه الا الى الرب جل و علا و قال الو اسطى في هذه الأية كونوا ربانيين لان تكون ابن الازل والابد خير لك واحسن بك من ان تكون ابن الماء والطين والافعال والاحصاء والعدد وقال سهل الرباني هو العالم بالله العالم بامر الله والمكاشف له من العلوم اللدني ما غاب عن غيره وقال ايضا الرباني الذي لا يختار على ربه حالا وقال الجريري كونوا ربانيين اي سامعين من الله ناطقين بالله وقال فضل بن العباس الشكلي قال كونوا كابي بكر الصديق فانه لما مات محمد صلى الله عليه وسلم اضطرب الاسرار كلها لموته ولم يؤثر ذلك في سر ابي بكر فقال من كان منكم يعبد محمداً فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وقال القاسم كونوا ربانيين متخلقين باخلاق الحق علماء وحلماء وقال بعضهم الرباني بحقه من نسى نفسه في نسيانه فنسى اوقاته باوقاته ونسى أجاله وارز اقه بصفاته فصفاته جذبته الى ذاته وذات ملكه عن صفاته وقيل الرباني من ارتفع عنه ظل نفسه وعاش في كون ظله وقيل الرباني الذي هو محق في وجوده ومحو عن شهوده فالقائم عنه غيره والمحوى لما عليه سواه وقيل الرباني الذي لا يوثر فيه تصاريف الاقدام على اختلافها وقيل الرباني الذي لا تستفزه محنة ولا يهزه نعمة فهو على حالة واحدة في اختلاف الطوارق وقيل الرباني الذي لا يتاثر بورود وارد عليه فمن استعطفه رقة قلب واستماله هجوم امر او تفاوت عنده اخطار حادث فليس برباني وقبل الرباني الذي لا ببالي بشئ من الحوادث بقوله وسره وان كان لا يقصر في شئ من الشرع بفعله وقيل بما كنتم تدرسون من توالى احساني اليكم وتضاعف نعمتي لديكم وقيل بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون من ألائي ونعمائي وما توليت من اموركم.

# {وَلا يَأْمُركُمْ أَن تَتَخِدُوا ٱلْمَلائِكَة وَٱلنَّبِيِّيْنَ أَرْبَاباً أَيَأْمُركُم بِٱلكُفْر بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ }

{ وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا المَلائِكة وَ النَّيِيْنَ أَرْبَاباً } لا يمنون عليكم بتعليمهم اياكم ان تزكو هم وتطردو هم ولا تلتقتون باسر ارهم الى تمكينهم ودرجاتهم ويعلمون انهم فى ديوان الالوهية والربوبية كل شئ فى كل شئ ولا ترون الكون مع ما فيه ومن فيه فى جنب عظمة الله تعالى الا كذرة في السموات والارض ولا تتعرضون بامور انفسهم فى امر الله تعالى ويعلمون ان امر الحق غالب على جميع الامور فانهم مأمورون كجميع الخلائق { أَيْأُمُر كُمْ بِالكُوْرِ بَعْدَ إِدْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } اى لا ياتون الى الخلق الا لتهذيب اسرار هم عن الاكوان والحدثان فى خالص عبودية الرحمن ويخبرونهم عن اسرار الحقيقة وانوار الشريعة وعن وحدانية الله وقدس طبقاته وعز بقاء وجهه وجماله ويأمر كم التمسك بحبل الله المتين وصرف الايمان بنعت اليقين وقال ابن عطاء موضعاً للملاحظات وليس بايديهم من النفع والضر شئ فكيف لمن دونهم وقال الواسطى فى هذه الآية لاتحظرون باسرار كم تعظيمهم ولا الكفر فى معاينهم واعلموا انما هى ربوبية تولدت عبودية وقال ابن عطاء اياك ان تلاحظ مخلوقا وانت تجد الى ملاحظة الحق سبيلا قال الله تعالى عبودية وقال الواسطى فى هذه الآية محلا للمخاطبات وموضعاً للمعاملات عبودية وقال الواسطى فى هذه الآية محلا للمخاطبات وموضعاً للمعاملات إيامُركُمْ الدَيْمُ وقال الواسطى فى هذه الآية محلا للمخاطبات وموضعاً للمعاملات

ايأمركم بالاحتجاب عن الحق بعد معاينة الحق أو بالانقطاع عن الحق بمواصلة غيره وقيل يامركم بالتوسل الى من لا وسيلة له الا بالحق وقيل ايامركم بمطالعة الاشكال ونسبة الحدثان الى الامثال بعد ان لاح في اسراركم انوار التوحيد وطلعت في قلوبكم شموس التفريد.

{وَإِدْ أَخَدْ ٱللَّهُ مِيتَاقَ ٱلنَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصِدَقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِئِنَّ بِهِ وَالتَنصُرُنَهُ قَالَ أَاقْرَرْتُمْ وَأَخَدْتُمْ عَلَى ٰذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَٱسْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ} \* {فَمَنْ تَولَى بَعْدَ ذَلِكَ فَوْلَـٰإِكَ هُمُ ٱلفَاسِقُونَ}

{ وَإِدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيتًاقَ ٱلنَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ} اخذ الله ميثاق خصائص خطاب علم المجهول الذي بنا عن حقائق اسر ار الربوبية مع النبيين والصديقين بواسطة الهام الملك وغير واسطة منفرد عن نطق المخلوقات بل الحق منفرد بانزاله واظهار انواره في عيون ارواحهم ليصدقوا به ويعرفون انه من عند الله وينصرونه باليقين والمعاملة وهذا من رموز الكتاب واما ظاهر الكتاب فان الله تعالى اراد ان يرى الانبياء والاصفياء من الاولين والاخرين شرائف مقامات حبيبه تخصيصه على جمهورهم ليؤمنوا به ويعرفونه لان من عرفه فقد عرف الحق ومن أمن به ودخل في دائرة المحبة وحقيقة القربة قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال عليه السلام من عرفني فقد عرف الحق لان عليه كسوة الربوبية وبير ز من جمال وجهه نور جمال مشاهدة الحق و الاشارة في ميثاق الحق مع الانبياء الحبيبة لئلا يغيروه لان العشاق يغير بعضهم بعضاً والغيرة من لوازم العشق وانها من صفة الحق سبحانه من تهمة البشر فانظر شان موسى و غيرته على سيد الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم ومقصود الحق من الميثاق صون اسرار انبيائه عن صفات البشرية { فَٱشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُمْ مِّنَ ٱلشَّاهِدِيْنَ } يحذر هم من اطلاعه عليهم في نصرة حبيبه والايمان به و هذا غاية تشريف نبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر الانبياء عليهم السلام ثم بين ان من حمد سره عن محبته وزاغ قلبه عن نور سنته ومال ظاهره عن طريقته وشريعته بعد ظهور معجزته وظهر كراماته سقط عن مقامات المرسلين والنبيين وتثمر عن شوق التهديد لهم بهذا فقال {فَمَنْ تَوَلِّي بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولُ لِئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ } وقال فارس اخذ عهد حبيبه صلى الله عليه وسلم على من كان قبله من الانبياء بقوله واخذ الله ميثاق النبيين فاي شرف اشرف من اخذ الله عهده على من كان قبله ثم امر هم بالشهادة له بالعهد وضمن ان يكون هو مع الشاهدين معهم والشاهدين عليهم وانما فعل ذلك لئلا يبقى احد ممن تقدم وتاخر الا وعليه حجة من الله في ارساله رسوله محمد صلى الله عليه و سلم و الإيمان به و لا يبقى لاحد بعد ذلك حجة في مخالفته.

{الْفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَّاتِ وَٱلأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْها وَإليْهِ يُرْجَعُونَ} \* {قُلْ آمَنًا بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَ وَالشَّيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ }

{أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ} اى ان اصل جميع المراد في طاعتى فمن اين يطلبون صفاء العيش وفي اكناف قربي لذائذ انس العارفين وفي الطاف وصلى حلاوة مشاهدة القدس للموحدين وفي اطراف سبل عنايتي نجاح الكر امات للصديقين ومن تمسك بحبال أمال نفسه فهو عن عين عبوديتي منحرف ومن زاغ عن عبادتي فهو عن مشاهدة وحدانيتي وفردانيتي منعزل ومن عزل عن مشاهدة العبودية ورؤية الربوبية فهو من جملة المبطلين المستدعين الذين يتصرفون في غيابات جب الهوى ويهيمون في اودية العناء والجفاء ومن طالع غير حقائق الالوهية والازلية فقد وقع في سراب الضلال ويتردد في اغلوطات الشياطين فاذا انزل نزل في قعر العناد واذا سار سار في مغاليط النفس وحباء غبار البلاء وقال الواسطي من تمسك بغير الوحدانية بل بغير الواحد فهو بعيد من عين الحقيقة {وَلهُ أَسْلُمُ مَنْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ} اذا أظهر نفسه عن كبريائه في مرأة الكون بنعت الجبروت انقاد له جميع الانام قهراً وجبراً لانه يقتضي ظهور سلطان الوحدانية الكون بنعت الهيبة والاجلال في وجوه الخلائق بالانفعال {طوْعاً وكَرْها} أسلم له العارفون ببذل

الارواح طوعاً لما عاينوه بحسن جمال القدم واسلم الجاهلون له ببذل النفوس كرها لما راوا من عظم قهره في اظهار سلطنته وقهاريته وايضا سخر بعضهم بكشف جماله فاسلموا من مشقهم على مشاهدته طوعا واعجز بعضهم برؤيتهم عظمته في لباس فعله وصنعه فاسلموا من هيبته عند انكشاف نور كبريائه عن الافاق كرها فاكرم قوما باسبال انوار التجلي على اسرارهم حتى يكونوا في جريان قضائه وقدره بالطوع منقادين واذل قوما بارسال هيبة القهر على ظاهر هم فيكونون عند بروز سطوة جباريته بالكره مذللين وقال الحسين اخذهم عن شهود مثواهم بخصائص الاطلاع عليهم فمن طالع الذات اسلم طوعا ومن طالع الهيبة اسلم كرها قوله {قُلْ آمَنَّا بِٱللَّهِ} اي صدقنا به بعد ان رايناه بعيون الاسرار وحقائق الانوار كما قال على بن ابي طالب رضيي الله عنه لم اعبد ربا لم اره وايضا أمنا بالله اي بتوفيقه أمنا بالله لا بجهدنا وسعينا {وَمَآ أنزلَ عَلَيْنًا} الآية إن من شرط المحبة قبول ما جاء به رسل الحبيب من عند الحبيب و لا فرق عنده بين المبشرين والمنذرين اذا كان المحب صادقا في حبه وافهم ان من غلب عليه محبة الله تعالى عائن بابصار سره عالم الملكوت ويرى غيب الحق من الجنة والنار والملائكة والانبياء والاولياء والعرش والكرسي واللوح والقلم وانوار الحضرة فاذا انكشف هذه المغيبات له فكيف لا يؤ من بها بعد رؤيتها اذا اخبر الله اسر ارها بلسان انبيائه و اوليائه عليه و الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بحارثة فقال يا حارثة لكل حق حقيقة فما حقيقة ايمانك فقال عزفت نفسي عن الدنيا فاسهرت ليلي واظمات نهاري وكأني انظر إلى عرش ربي بارزا وكاني انظر الى اهل الجنة في الجنة يتزاورون واهل النار في النار يتعاودون فقال عليه السلام عرفت فالزم وقال ابن عطاء في قوله قل أمنا بالله صدقنا واقمنا على طريق الصدق معه لانه الذي كتب علينا الايمان و خصنا في علمه قبل إن أو جدنا فنحن مؤمنون به بسابق فضله علينا.

## {وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ ٱلْإِسْلام دِيناً فَلْنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ }

{وَمَن يَبْتَغ غَيْر الْإِسْلام دِيْنا قَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} اى من يروم مشاهدة الربوبية بغير العبودية لم يكشف له مقامات الصديقين والمقربين وايضا اصل جميع الحقائق ينوط بالاسلام والانقياد عند مراد الحق والاشارة فيه ان من لا يصبر في بلاء الحق ويجزع عند نزول المصائب الى غير الله لم يقبل منه شئ من المعاملات والمجاهدات وقيل من توسل اليه من شئ دون الاعتصام فخسرانه اكثر من ربحه وقال القاسم من يأخذ غير الانقياد طريقا في العبد لم يصل الى شئ من حقيقة العبودية وقال مجاهد من لم يقيد افعاله بالسنة لا يقبل منه عمل وقال سهل في قوله و من يبتغ غير الاسلام دينا انه التقويض من لم يفوض الى مولاه جميع اموره لم يقبل منه شئ من اعماله.

# {كَيْفَ يَهْدِي ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَآءَهُمُ ٱلنَّبِنَاتُ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِي ٱلقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ}

{كَيْفَ يَهْدِي ٱللَّهُ قَوْماً كَفَرُواً } الآية اى من فطره الله على غير استعداد المعرفة وحكم عليه بالكفر فى سابق الآزل لم يهده الى مشاهدة الآيمان واليقين لآن الاستعداد من لوازم المعرفة ومن لم يكن له استعداد الطريقة لم يقع فى قلبه انوار التجلى ومن خاض فى بحر القهر ولزم فى قعر بعد البعد لم يكن له سبيل الى حال قرب القرب قال الاستاذ من عبده عن استحقاق الوصلة فى سابق حكمه متى يقربه من بساط الخدمة بفضله فى وقته وقيل من اقصاه حكم الازل متى ادناه صدق العمل والله غالب على امره.

{أُولَـٰائِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلائِكَةِ وَٱلْنَاسِ أَجْمَعِينَ} \* إِخَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنظرُونَ} \* {إلاَّ ٱلذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ} {أُوْلَائِكَ جَزَآوُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَة ٱللَّهِ} ابتداهم في حجاب المكر وختم احوالهم بالاستدراج وهذا علية الطرد والابعاد عن بساط الوصال سوى اولهم وآخرهم وردهم بعد كونهم في المعاملات الى ما حكم عليهم في سابق علوم الازليات خالدين فيها لا سبيل لهم الى معرفة وجود جلاله وكمال قدرته فيزداد غيهم على غيهم ولا يخرجون من طبقات الهجران والحرمان الى مشاهدة الرحمن { إلا الذين تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُوا } هم الذين سبق لهم حسن الايمان بمشيئة الازل وققوا بامتحانه في بحار الفتة والشهوة فادركتهم انوار عناية الازلية واخلصتهم من اسجان النفوس واصفا الشياطين وقرت عيون اسرار هم بكحل سناء العناية حتى نزوا خبائث اعمالهم فتابوا منها وتركوها استحياء من ربهم حيث يروا مننه السابقة التي سبقت لهم بنعت العناية والرعاية والكفاية والهداية.

{إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَاتِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرا أَنْ ثَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ ٱلصَّأَلُونَ} \* {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلأَرْض دَهَبًا وَلَو ٱقْدَى بِهِ أُولَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ الِيمُّ وَمَا لَهُمْ مَنْ تَاصِرينَ} \* {لن تَنَالُوا ٱلْهِرَّ حَتَى لَتَفْقُوا مِمَّا لَتُقْوَا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} \* {كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ جِلاَّ ٱلبَنِي َ إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا كَانَ جِلاً لَبَنِي َ إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى قَفْلِهِ مِن قَبْلُ أَن لَتُقُورًا وَلَا قَاتُوا بِٱلقَوْرَاةِ فَاللَّوْرَاةِ فَلَ قَاتُوا بِٱللَّوْرَاةِ فَاللَّهُ هَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ}

{ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْراً أَنْ ثُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَـٰكِكَ هُمُ ٱلْصَآلُونَ} اي من كوشف له من مقامات الاول شئ وصدق به وأمن باحوالهم وكراماتهم ثم كذبهم عن ايمانه بهم بسبب او علة او فراراً من مجاهداتهم واجتهادهم وضيق رسومهم ثم اذادوا كفراً بإقامتهم على انكار هم وشر و عهم في ايذاء الاولياء والمريدين واهل الرغائب والاشارة فيه ان هؤ لاء الذين وقعوا في عاهة الانكار وبلية الجحود بعد شهودهم اثار الغيب في مشاهدة البيان وانسوا به والغوه ثم عميت ابصار قلوبهم عن مشاهدة الاخرة وصدمت أذان اسر ارهم عن خطاب الحق في بواطن الغيب وصدت عقولهم برين الجهالة وعصت نفوسهم خالق الخلق بهجومها في غلطات الكبر والرعونة وخبث اخلاقهم من شوائب الشهوات وكدرت ارواحهم من اقتحامهم في العجب والرياء والكبر وابغضت الاولياء وساءت ادابهم بين يدى الله لم يقبل الله تعالى توبتهم لانهم ذاقوا حلاوة الرياء والسمعة وأثروا حظوظ الدنيا على صحبة اهل المعرفة وركنوا الى صحبة الاضداد ومالوا عن بساط الحرمة الى عرضة المخالفة ومَن هذه احواله فتوبته لا تستقيم واوبته لا تدوم لغلبة الشهوة على قلبه وكثرة الفترة على بدنه لا يلصق به نصيحة ولا اثرت فيه شفقة ولا ينتظم شمله بطريت نفوس هؤلاء بالشهوات واسودت قلوبهم من الشبهات جازاهم الله تعالى بابعادهم عن حضرة الوصال ومشهد الجمال و هو قوله تعالى لن تقبل توبتهم فاولئك هم الضالون ضالون عن طريق الحقائق والمعارف والكواشف واسبل الله على قلوبهم غطاء القهر حتى لا يرون انوار عجائب كرامات اوليائه ولا يقومون عند الله يوم القيمة وزنا وإن كثرت صلاتهم وصيامهم وصدقاتهم قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أُحَدِهِم مِّلْءُ ٱلأَرْضِ ذَهَبًا وَلُو ٱقْتَدَىٰ بِهِ } قوله تعالى: { لَن تَنَالُوا ٱلبرَّ حَتَّىٰ ثُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } اهل هذه الصفة في انفاقهم على اربع طبقات طبقة منهم اهل المعاملات وهم على عشرة اقسام قسم منهم التائبون وانفاقهم ثلاثة ترك الدنيا وترك الرياسة وترك النفس لله وفي الله وقسم منهم المتورعون وانفاقهم ثلاثة الاجتناب من المعاصبي وترك ما سوى البلغة من الحلال وفطام النفس عن الشهوات وقسم منهم الزاهدون وانفاقهم ثلاثة مجاهدة النفس وتزكية الاعمال وذم الجوارح وقسم منهم الفقراء وانفاقهم ثلاثه حفظ الاوقات وصيانة الفقر والتعفف في جميع الامور وقسم منهم الاغنياء من هذه الطائفة وانفاقهم ثلاثة بذل الاموال بغير المنة والابداء والتواضع عند الفقراء وطلب الاخلاص في انفسهم عند خطرات الرياء قسم منهم الصابرون وانفاقهم ثلاثة الخروج من الجزع عند الفاقة ونشاط القلب عند نزول البلاء وايثار البلاء على الراحة وقسم منهم الشاكرون وانفاقهم ثلاثة قصر السنتهم عن الثناء مع عرفاتهم نعم ربهم استحياء منه وحيرة في قلوبهم عن معرفة حقيقة المنعم والخروج من رسم الاعواض في بذل الارواح وقسم منهم المتوكلون وانفاقهم ثلاثة

استرسال النفوس لله عند نزول بلائه وبذل المهجة له طلبا لرضاه وضبط الخاطر من الخطرات عند جريان قضائه وقسم منهم الراضون وانفاقهم ثلاثة ترك اختيار هم في اختياره وترك تدبير هم في مراده وصون اسرارهم عما دونه وقسم منهم الصابقون وانفاقهم ثلاثة اخلاص العبودية عن رؤية الخلق واخلاص السرعن رعونه النفس واخلاص التوحيدعن رسم الحدوثية وطبقة منهم اهل الحالات وهم على عشرة اقسام قسم منهم المراقبون وانفاقهم دفع الخطرات واخفاء المناجاة وحفظ الحرمة في الخلوات وقسم منهم الخائفون وانفاقهم ثلاثة قلة النوم وقلة الاكل وقلة الكلام وقسم منهم الراجعون وانفاقهم ثلاثة ترك الطبع في الدارين والارتقاء من هذين المنزلين وتخلية السر عن ذكر العالمين وقسم منهم المحبون وانفاقهم ثلاثة الاتقاء عن معرض الكرامات وترك الالتفات الى الطاعات وتصفية القلب من الدرجات لوصولهم الى مقام المشاهدات وقسم منهم المشتاقون وانفاقهم ثلاثة احتراق القلوب وبنيران الحزن واحتراق النفوس بنيران الجوع واحتراق الارواح بنيران الخوف والاجلال وقسم منهم العاشقون وانفاقهم ترك طلب الولاية وترك حظ المحبة والتزام السر في منزل الرعاية وقسم منهم الموقنون وانفاقهم ثلاثة ترك الشفقة على النفوس ودوام رعاية القلوب والشروع في تزكية الارواح عن ذكر الحدثان وقسم منهم المستأنسون وانفاقهم ثلاثة الاعراض عن الخلق والقاء الخاطر الى مشهد طلوع صبح انوار المشاهدة وطهارة السرعن معارضة العدو وقسم منهم المطمئنون وانفاقهم ثلاثة التمكن في البلاء والصبر في العناء والشكر في النعماء وقسم منهم المحسنون وانفاقهم ثلاثة صحة العبودية بنعت رؤية المشاهدة وبذل الروح لله بلا رغبة في ثواب الجنة ومطالعة انوار الكناية وطبقة منهم اهل المعرفة وهم على عشرة اقسام قسم منهم الذاكرون وانفاقهم ثلاثة دفع الوسواس وطرد الغفلة من القلب بين الناس والخروج من رسوم الاشخاص ومنهم المتفكرون وانفاقهم ثلاثة ارسال الارواح الى مشاهدة الغيوب لترائى هلال جلال القدم وامهال العقول الى ميادين الملكوت لمشاهدة الجبروت وادلاء القلوب الى بساط القربة لطلب الوصلة بنعت الهيبة وركاب السر في جو لانه في انوار البقاء والازل وقسم منهم الحكماء وانفاقهم ثلاثة التكلم للمريدين ونشر العلم للطالبين وارشاد الصواب للعالمين قسم منهم اهل الحياء وانفاقهم ثلاثة الفرق بالسر من مقام المكر وتقديس شهوة الحقيقة عن مشهد الذكر ودفع دقائق الرياء في مجاري الخطرات وقسم منهم اهل التلوين وانفاقهم ثلاثة التفكير في الربوبية بالعقل لتحصيل المعرفة والنظر الي قديم انعامة بالقلب لتحصيل المحبة والسر بالروح في عالم الملكوت لتحصيل انوار المشاهدة وهذه صفة من يباشر قلبه نور الاحدية على الاوقات السرمدية فهؤلاء منزوون بكنوز الانوار التوحيد معرفون من بحار الامتنان حقائق الاسرار الهوية بنعت التجريد ناطقون عما في الضمائر وكاشفون مكنون السرائر وقسم منهم اهل التمكين وانفاقهم ثلاثة حفظ جناح العبودية على وصيد الربوبية ويفع تهمة البشرية عن مصدر كشف المشاهدة ورسوخ السر في طوالع سلطان الهيبة فاهل التمكين منزيون عن ادر اك حقيقة جمال القدم ومقدمون عن اتحاد البقاء باعدام مشاهد صرف سلطان الوحدانية فيحرسون اسرارهم عن شوائب الحوادث ويخوطون انوارهم عن اطلاع الخلائق ويصونون ما اوحى الله اليهم من اسرار الإلهام عن تحريفات الشياطين واباطيلهم وقسم منهم اهل الحقيقة وانفاقهم ثلاثة الدعاء على العصاة وتحمل ايذائهم على طيب النفس وترك الطمع في مجاز إتهم فهؤ لاء رحمة الله على عباده فالخلق مصر مون عن المصارف وهم مكثر ون بالكو اشف فيضهم الله لبقاء العباد والبلاد ليلتجئ اليهم مرتابون الاحوال واهل رغائب الألاء وقسم منهم اهل السر وانفاقهم ثلاثة كتمان الاسرار من خوف غيرة الحق عليهم وخروجهم عن مرادهم لمراد الحق وتفقد جمال غيب غيبه في صدور هم غيبه عن الخلق وقسم منهم العارفون وإنفاقهم ثلاثة يتركون الدنيا لاهلها ويتركون الاخرة ولذاتها ويجلسون على باب مولاهم منصر مين مما سواه مفلحين اليه بنعت رغائب المحبة مفتقرين الى مشاهدته بصفاء العبودية يحسموا عن المكونات وانقطعوا اليه عن المخلوقات وطبقة منهم اهل التوحيد وهم على عشرة اقسام قسم منهم اهل القبض و انفاقهم ثلاثة عد انفاس المر اقبات في مقام الحزن وصب الدماء في حين العشق و التاؤ ه من صميم القلب في مقام الشوق وقسم منهم اهل البسط وانفاقهم ثلاثة الفرح بوجه الحبيب

والزفرة من مخاطبة الرقيب والتقرب بكثرة النوافل الى القريب وقسم منهم اهل السكر وإنفاقهم ثلاثة الشروع في السماع وطلب الوصل بالنغمات واستنشاق نفخات القرب بالمراقبات وقسم منهم اهل الصحو وانفاقهم ثلاثة السكون في مرارة الهجران والحنين من شوق الرحمن والحنن على خلقه شفقة على احوالهم والتمكين في محاربة الشيطان وقسم منهم اهل الفناء وانفاقهم تزكية الاسرار بالذكر وتربية الاحوال بالفكر وزم الاشباح بزمام المجاهدة وقسم منهم اهل البقاء وانفاقهم ثلاثة ذكر المشاهدات ونشر الكرامات والتخلص من المجاهدات بتحصيل المكاشفات وقسم منهم اهل الانبساط وإنفاقهم ثلاثة الاستغفار بعد الشطح وحفظ الاداب في حال السكر والاخبار عن المقامات لأهل الارادات وقسم منهم اهل حقائق التوحيد وانفاقهم ثلاثة الاستقامة في الامتحان بنعت اخلاص الايمان وترك حظوظهم في مقام المحبة لوجدان جمال القدم لان المحبة حظ العارف ورؤية القدم نصيب الحق جل وعز ورعاية الاسرار بترك رسوم المقامات وقسم منهم اهل الوله وانفاقهم ثلاثة الرمزة في العبرات والفوز في الازليات وبذل المهجة للابديات وقسم منهم اهل الاتحاد وانفاقهم لثلاثة قمع شهوات العشق عن مغارس اشجار التوحيد وسير السير في قدم القدم بنعت التجريد وطيران الروح في بقاء البقاء باجنحة التفريد هذا وصف انفاق رجال الصدق وهم بالتفاوت فيما نالوا من ثواب الانفاق في هذه المقامات من جزيل الكرامات و هو ما ذكر الله تعالى في كتابه { لَن تَنَالُو أَ ٱلْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُواْ } فالبّر جزاؤهم منه ولكل طائفة منه بر من هؤ لاء الذين ذكرنا احوالهم في انفاقهم على قصد ار ادتهم وصدق نياتهم فبر التائبين هو محبة الله لهم بعد ايابهم منهم اليه وهذا اشارة الله تعالى قال

{إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرا لَن ثَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَلِكَ هُمُ ٱلضَّالُونَ} \* {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاثُوا وَهُمْ كُفُّارٌ فَلن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلُ ءُ ٱلأَرْضِ ذَهَبًا وَلو ٱقْتَدَىٰ بِهِ أُولُلِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِّن تَاصِرِينَ} \* {لن تَنَالُوا ٱلْبِرَّ حَتَى لَنْفِقُوا مِمَّا لُحَبُّونَ وَمَا لَنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} \* {كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلاَّ لَبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلَ عَلَى نَقْسِهِ مِن قَبْل أَن لَتَوْرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِاللَّوْرَاةِ فَاتُلُو هَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} مَا فَيْل أَنْ لَنَوْرَاهُ قُلْ فَأَتُوا بِاللَّوْرَاةِ فَاتُلُو هَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ}

{إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ}

و اما بر المتورعين فهو استجابة الدعوة مقرونة بالتقوى واما بر الزاهدين فهو الحكمة من الله تعالى وهو السارة النبى صلى الله عليه وسلم قال من زهد فى الدنيا اربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه فاما بر الفقراء فهو السكينة من الله تعالى ظهرت فى قلوبهم واما بر الاغنياء فهو درجة الولايات واما بر الشاكرين فهو زيادة القربة قال الله تعالى

{لَئِنَ شَكَرْتُمْ لأزينَتَّكُمْ}

واما بر المتوكلين وهو الكفاية في جميع المراد ووجدان لطائف محبة الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال تعالى ان الله يحب المتوكلين و اما بر الراضين فهو رضوان الله تعالى قال الله تعالى رضى الله عنهم ورضوا عنه وقال عليه السلام الرضوان الاكبر هو تجلى الخاص ومن بلغ مقام الرضا فقد وجد رضوان الاكبر و اما بر الصادقين فهو المحمدة في الدنيا و الاخرة وحقيقة الطمأنينة و الكرامة على رؤوس الخلائق يوم القيامة قال الله تعالى ليجزى الله الصديقين بصدقهم هذا درجة اهل المعاملات في مجازاة الله اياهم ببره وكرامته و اما بر المراقبين فهو وجدان نور الفراسة وحلاوة الذكر و اما بر الخائفين فهو ذوق المحبة ومعرفة اجلال الحق تعالى و اما بر الراجين فهو صفاء اليقين و نور البسط و الانبساط و اما بر المحبين فهو المكاشفة و انوار القربة والمشاهدة و اما بر المشتقين فهو بهجة سناء والمشاهدة و اما بر العاشقين فهو بهجة سناء الجمال في عين الارواح و اما بر الموقنين فهو مشاهدة الالاء والنعماء في رسوم الربوبية و اما بر المستأنسين فهو حلاوة حسن القدم في قلوبهم و تقرد خو اطرهم عن وجل خطرات الشياطين في السواق الشهوات و اما بر المطمئنين فهو حصول الكرامات من تقليب الاعيان و انواع عجائب الويات وإن يذوق العارف طعم حلاوة الذكر قال الله تعالى الابذكر الله تطمئن القلوب و أما بر الايات وإن يذوق العارف طعم حلاوة الذكر قال الله تعالى الابذكر الله تطمئن القلوب و أما بر

المحسنين فهو مشاهدة الحق في لباس الملكوت هذا وصف بر اهل الاحوال واما بر الذاكرين فهو رؤية المذكور في حقائق نفس الايمان واما بر المتفكرين فهو رؤية اثار تجلى الصفات في لباس الايات واما بر الحكماء فهو خصائص الخطاب بنعت الالهام واما بر الحياء فهو رؤية مشاهدة العظمة والكبرياء واما بر اهل التلوين فهو رؤية عين جميع الافعال بنعت جمال الصفات واما بر اهل التمكين فهو رؤية عين جميع الصفات بلا رسم الافعال واما بر اهل الحقيقة فهو رؤية عين القدم بنعت الفناء ومحق البشرية ومحو رسوم الخيال واما بر اهل السر فهو رؤية كنز علم الازلي بعين الروح في مدارج المعرفة وإما بر العارفين فهو تجلي صرف الوحدانية والسرمدية ورؤية قرب القرب وهذا صفة بر العارفين واما بر اهل القبض فهو رؤية العزة واما بر اهل البسط فهو رؤية جلال الصفات بنعت الحلاوة ببروز نور القربة واما بر اهل السكر فهو ظهور الحق لهم في لباس حالاتهم بالبغتة واما بر اهل الصحو فهو رؤية الحق بنعت الحسن والجمال واما بر اهل الفناء فهو رؤية القيومية بنعت الفردانية واما بر اهل البقاء فهو رؤية ديمومية الحق جل وعز واما بر اهل الانبساط فهو رؤية بسط الحق لهم في وجدان مرادهم منه واما بر اهل حقائق التوحيد فهو رؤية انوار الذات والصفات واما بر اهل الوله فهو رؤية انبساط الحق في انفسهم لذلك هاموا واما بر اهل الاتحاد فهو رؤية كسوة جمال القدم بوصف الصفات على اسرار ارواحهم وتسخير الكون لهم بالحكم لا بالتضرع والدعاء وهذا وصف براهل حقائق التوحيد ذكرت في هذا الفصل ما اتحف الحق الى اوليائه من انواع المقامات والكرامات برأ منه لهم وجزاء عظيم الله اجرهم اذ كافأهم بمشاهدته وقربه وعطف عليهم بما هو اجدر منه من مننه القديمة وعنايته الازلية وقال الاستاذ منهم من ينفق على ملاحظة الجزاء والعوض ومنهم من ينفق على مراقبة دفع البلاء والمحن ومنهم من ينفق اكتفاء بعلمه قال قائلهم

إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْراً لَن ثَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَلِكَ هُمُ ٱلضَّالُونَ} \* {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارٌ فَلن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلأَرْضِ ذَهَبًا وَلو ٱقَدَّى ابهِ أُولَلِكَ لَهُمْ عَذَابٌ الِيمِّ وَمَا لَهُمْ مَّن تَاصِرِينَ} \* {لن تَنَالُوا ٱلبرَّحَتَى لَنْفِقُوا مِمَا لَنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بهِ عَلِيمٌ} \* {كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلاَ لَبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا تُنْفِقُوا مِن قَبْلُ أَل القَوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِاللَّوْرَاةِ فَاللَّهُ هَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} مَا تُعْلُوهُا مَا لَنُولُوا اللَّهُ وَا بِاللَّهُ وَا وَاللَّهُ وَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَقُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلِيلُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلْولُولُكُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَ

#### ويهتز للمعروف في طلب الطي ليذكر يوماً عند سلمي شمائله

وقيل اذا كنت لا تصل الى البر الا بانفاق محبوبك فمتى تصل الى البار وكنت توثر عليه حظوظك وقال جعفر الصادق لن تتالوا خدمتي الا بمعرفتي ولن تنالوا معرفتي الا برضائي ولن تتالوا رضائي الا بمشاهدتي ولن تنالوا مشاهدتي الا بعصمتي ولن تنالوا عصمتي الا بتعظيم ربوبيتي ولن تنالوا تعظيم ربوبيتي الا بالانقطاع عما سواي وقال بعضهم اول البر الهداية ثم المجاهدة ثم المشاهدة معناه لن تنالوا هذه الخصال الا بان تنفقوا مما تحبون قال ابن عطاء لن تصلوا الى القربة وانتم متعلقون بحظوظ انفسكم وقال جعفر الصدق بانفاق المهج يصل العبيد الى بر حبيبه وقرب مولاه قال الله تعالى لن تنالوا البر الاية وقال ابو عثمان لن يصل الى مقامات الخواص من بقى عليه شئ من اداب النفوس ورياضتها وقال الواسطى الوصول الى البر بانفاق بعض المحاب والوصول الى البار بالتجلي من الكونين وما فيهما وقال النصر ابادي افردك له باشتقاقه المحاب منك ليكون خالصا في محبتة لا تلتفت منه الى شئ سواه قال ابن عطا لن تنالوا وصلتى وفي اسراركم موافقة او محبة لسواى وقال النصر ابادى قال بعض المفسرين البراية الجنة وعندي ان البر صفة البار فكأنه قال لن تنالوا قربتي الا بقطع العلائق وقال جعفر الصادق لن تنالوا الحق حتى تنفصلوا عما دونه قال ابن عطا لن تنالوا معرفتي وقربتي حتى تخرجوا من أنفسكم وهمومكم بالكلية وقال العلوى احب الاشياء اليك روحك فاجل حياتك نفقة عليك لكي تنال برى بك وقال ابو بكر الوراق دلهم بهذه الآية على الفتوة وقال لن تتالوا برى بكم الاببركم اخو انكم والانفاق عليهم من امو الكم وجاهكم وما تحبونه من املاككم فاذا فعلتم ذلك نالكم بري وعطفي وانه اعلم بنياتكم في انفاكم وبركم ما كان منه لي خالصا قابلته ببري وهو اعلى وما كان من ذلك للرياء والسمعة فانا اغنى الشركاء عن الشرك كما روى عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الجنيد قال لن تنالوا محبة الله حتى تسخوا بانفسكم في الله قوله تعالى {كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلاً لِّبَنِي إِسْرَائِيْلُ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيْلُ عَلَى نَفْسِهِ } الاشارة فيه ان اهل هذه القصة يجوز لهم ان يتركوا شيئا من الماكولات من جهة المجاهدة لا من جهة التحريم ثم حثهم الله تعالى باعلامهم شان بانبيائه صلوات الله عليهم في المجاهدات ليقتدوا بهم وايضا فيه اشارة الى ترك اللحوم على الدوام لما فيها ضراوة كضراوة الخمر من جهة المجاهدة لا من جهة التحريم وايضا حرم على نفسه نبى الله يعقوب عليه السلام اللهي طعام فالاخبار عنه تعليم الله تعالى اهل محبته ليتركوا ما احب اليهم من الاطعمة الشهية وما تشتهى انفسهم من زهرة الدنيا ولذتها وايضا فيه اشارة الى اهل الدعوى الباطلة من السالوسين والناموسين ان لا يحرموا ما احل الله لهم من الطيبات ولا يحلوا ما حرم الله عليهم من المنكرات والخبيثات وهؤلاء اهل الاباحة الذين ظهروا في هذا الزمان استأصلهم الله في الدنيا والاخرة.

## {قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَٱتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ }

{قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَٱتَبِعُوا مِلَة إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفاً} ملة ابراهيم الشوق والعشق والمحبة والخلة والفتوة والمروة والسجاعة والسخاوة والحلم والامانة والديانة والكرامة واكرام الضيف والصبر في البلاء والشكر في النعماء والهجرة والخروج عما سوى الله بالكلية والعبرة والتأوه والصدق والاخلاص والتوحيد والتجريد والتقريد والسماع والوجد والاتصاف بصفات الحق من حيث رسوم البشرية بهذه الخصال صار اماما للعارفين والعالمين امر الله تعالى احب عباده متابعته وموافقته في جميع احواله ومن زاغ عن طريقه ولو ذرة فيكون النفس له صنما قال الله تعالى ا

{وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِيْنَ} لا يميل من الحق الى جبرئيل حيث عرض علية اللياذة علية قال ألك لى حاجة فقال اما اليك فلا و لا يدهن فى دينه المحبة ابويه قال انى برئ مما تشركون وقال انى ذاهب الى ربى سيهدين وكسر اصنام الكفرة بفاس الحمية وطهر موضع نظر الحق عن الخيال والتمثال فشكر الله عنه وقال فجعلهم جذاذاً وبذل فى محبته الاموال والاولاد و لا يخاف فى الله لومة لائم لاجل ذلك قال واتبعوا ملة ابر اهيم حنيفا وايضا نفى عنه خاطر الشك حيث قال ارنى كيف تحيى الموتى بقوله وما كان من المشركين.

{إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ للَّذِي بِبَكَةَ مُبَارِكَا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ} \* {فِيهِ ءَايِّتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرٌ هِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلَلْهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهِ عَنِيُّ عَن الْعَلَمِينَ} \* {قُلْ يَأْهُلُ الْكِتَابِ لِمَ تَعْمُدُونَ عَن سَبِيل اللهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا تَكُفُرُونَ بَآيَاتِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عَوْجًا وَأَنْتُمْ شُهُهَا عُومًا اللهِ مِنَ اللهِ مَنَّ اللهِ مَنْ اللهُ بِعَلْولَ }

{إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاس} العرش قبلة الملائكة والكرسى قبلة سكارى الحضرة والبيت المعمور قبلة السفرة والكعبة قبلة الناس عاماً وخاصا أحال الطائفين الى الوسائط وحجبهم بها عن مشاهدة جماله غيرة على نفسه عن ان يرى احد اليه سبيلا لانه وضع بيته قبل آدم وذريته ابتلاء وامتحانا لتحجبوا بالبيت عن صاحب البيت ومن اعرض سره عن الجهة في توجهه الى الله صار الحق قبلة له فيكون هو قبلة الجميع كآدم كان قبلة الملائكة لانه وسيلة الحق بينه وبين ملائكته لما عليه كسوة جلاله وجماله كما قال عليه السلام خلق الله آدم على صورته يعنى القي عليه حسن صفاته ونور مشاهدته كما قال تعالى في حق موسى والقيت عليك محبة منى والمحبة خاصه صفاته الازلية ومن اعرض من اهل العبودية عن آدم فمثله كمثل ابليس من الملائكة لان من شرط المعرفة العبور بالوسائط في عالم العبودية فاذا كان محققا في المشاهدة قال اي جهة توجه فثم وجه الله كما قال تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله لانه في محل عين الجمع وكما قال بعض العارفين ما نظرت الى شئ الا ورايت الله فيه وايضا اوضع بيته وكساه بكسوة آياته الكبرى وهي العارفين ما نظرت الى شئ الا ورايت الله فيه وايضا اوضع بيته وكساه بكسوة آياته الكبرى وهي العارفين ما نظرت الى شئ الا ورايت الله فيه وايضا اوضع بيته وكساه بكسوة آياته الكبرى وهي

نور القدرة ليجذب قلوب عباده اليه بوسيلته لاجل ذلك قال بيتي لتخصيص الاضافة ولانه منور بنور آياته الخاصة {للَّذِي بِبَكَّة} سميت البكة لالتصاق ارواح العشاق به شوقا الى لقاء حبيبهم ولا ً ز دحام العارفين اليه بالمبادرة والمسارعة ببذل المهج ويقال لا تعلق قلبك باول بيت وضع لك ولكن افر د سرك لاول حبيب انزله وقيل شتان بين عبد اعتكف عند اول بيت وضع له وبين عبد لازم حضرته عزيز كان له {مُبَارِكًا وَهُدًى لُلْعَالَمِيْنَ} اي مقدسا من ان يلتصق به ريب الشاكين او تهمة المرائين او إن يرى وجه عروس الايات الى غير المخلصين وإيضا تعظما بما كسا الله عليه من انوار قربه وحضرته وبركاته ان يسكن به قلوب المريدين ويكون مروحة لفؤاد المشتاقين وروضة الارواح الصادقين وريحانة لمشام العاشقين وهدى هاديا بانكشاف نوره للعالمين من المؤمنين وايضا هدى للمريدين الى رؤية الآيات وهدى للعارفين الى رؤية صاحب الآيات و هدى للخائفين الى مقامات الامن و هدى للمنقطعين الى شهود الانس وراشد للمحسنين الى مشاهدة الرب تبارك وتعالى وقال الاستاد بركاته اتصال الطاف والكشوفات هناك لمن قصده بهممه ونزل عليه بقصد هداه الى طريق رشده وقال الحسين ان الحق تعالى اورد تكليفه على ضربين تكليفا عن وسائط وتكليفا بالحقائق فتكليف الحقائق بدت معارفه منه وعادت اليه وتكليف الوسائط بدت معارفه عمن دونه ولم يتصل به الا بعد الترقي منها الي الفناء عنها فمن تكليف الوسائط اظهار البيت والكعبة فقال ان اول بيت وضع فما دمت متصلاً به كنت منفصلا عنه فاذا انفصلت عنه حقيقة وصلت الى مظهره وواصفه وكنت مترسما بالبيت متحققا بواضعه قوله {فِيْهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ } البيت مرأة العارفين يتجلى الحق لهم بوسائط الايات ابهم الحق سر ظهوره فيه لئلا يطلع عليه كل اجنبي من هذه القصة وشان البيت وشجرة موسى سواه تجلي منها لموسى وتجلى منه لامة محمد صلى الله عليه وسلم واشار بالايات البينات الى نفسه تعالى وتقدس عن الحلول والنزول وبنعت الانتقال قال الأستاذ فيه ايات ولكن لا يدرك تلك الايات بابصار ولكن ببصائر القلوب وقال محمد بن الفضل فيه ايات بينات علامات ظاهرة يستدل بها العارفون على معروفهم قوله {مَّقَامُ إِبْرَاهِيْمَ} الرضا والتسليم والانبساط واليقين رضاه حين القي في النار وتسليمه في ذبح و لده و انبساط قو له رب ار ني و يقينه قو له و كذلك نرى ابر اهيم ملكوت السموات و الارض وليكون من وزيادته مقام المكاشفة فالمشاهدة والخلة والفتوة فمن وافق سره سر هذه المقامات فقد ادى حق مقام ابر اهيم وايضا للخليل مقام المعرفة والتوحيد والفناء والبقاء والسكر والصحو فمن ذاق طعم السكر وتمكن في الصحو وفني عن اوصاف نفسه وبقى على اوصاف الحق بنعت الخلق عليه والتنور بانوار المعرفة والتلبس بلباس التوحيد وطار روحه في سنأ القدم وطاش قلبه في جلال الابدية وسار سره في الملك الاعلى وهام عقله في وادى العظمة والكبرياء واطمأنت نفسه في احكام الربوبية بلا جزع وفزع فقد فاز برؤية مقام ابرا هيم لانه محل التمكين قال الاستاذ مقام ابر اهيم في الظاهر ما باشر بقدمه وهو في الاشارة ما وافق الخليل بهممه وقيل ان شرف مقام ابر اهيم لانه اثر الخليل واثار الخليل عند الخليل اثر وخطر عظيم وقال الشبلي مقام ابر اهيم هو الخلة فمن شاهد فيه مقام ابر اهيم الخليل فهو شريف ومن شاهد في مقام الحق فهو أشرف قال محمد بن على الترمذي مقام ابر اهيم هو بذل النفس والولد والمال في رضا خليله فمن نظر الى المقام ولم يتجلى مما تجلى منه ابر اهيم من النفس والمال والولد ولم يسلم فقد بطل سفره وخابت رحلته قوله تعالى {وَمَن دَخَلُهُ كَانَ آمِنًا} من دخل مقام الانابة اعتصم بنور الكفاية عن تواتر المعصية ومن دخل مقام الزهد فقد استراح من هواجس الوسوسة ومن دخل مقام التوكل قلت من ضيق الاشتغال بالمكاسب ومن دخل مقام الرضا فقد فاز من الفناء ومن دخل مقام الوفاء فقد ذاق طعم الصفاء ومن دخل مقام الاستقامة فان من تلوين الخاطر ومن دخل مقام الاخلاص أمن من آفات الرياء والسمعة ومن دخل مقام الصدق أمن من رعونات النفس ومن دخل مقام التسليم مثل الخليل فقد خرج من تنازع النفس وتدبيرها وارادتها ولم يبق له اختيار وسكن في اختيار الحق و مراده منه وأمن من خوف فوت المراد لان جميع الخوف من جهة فوت المراد فاذا لم يبق له مراد زال الخوف باسره منه ولم يبق للخوف مساغ في وصفه ولا محالة ان دخول البيت لا يكون متسحسناً الا بتسليم الامور الي رب البيت فان من لم يكن بالتسليم موقوفا في ترك مراده فهو معارض التقدير في جميع الامور وحسن الادب في دخول البيت التسليم بنعت الرضا دون المعارضة ونزاع البشرية من دخل مقام المراقبة من بعد الاستقامة من الخطرات الردية و من دخل مقام الانس فاعت عنه الوحشة و غربت عنه شره الفترة و من دخل مقام الخوف امات الله عنه خوف زوال المحبة ووقر بنور الهيبة عند جميع الخلق و من دخل مقام الرجاء شعشعت عنه دارات الامتحان ونزح عن افتنانها بحلاوة الدنيا وزهرتها لان من دخل قلبه سلطان حقائق الرجاء امن من نوازع البشرية و هو اجس الطبيعة وقوارع النفسانية لان نور الرجاء من بحر الانس ونور الانس من بحر القدس والقدس من صفاته علا كبرياؤه و جلت عظمته و من التجا الى ظل سلطان الوحدانية امن من غارات الشيطان لانه دخل في قباب عصمته و من كان في مقام كنف ستر جبروته فاني يلحقه ايدى الشياطين قال الله تعالى

{إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَذِي بِبَكَةَ مُبَارِكاً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ} \* {فِيهِ ءَايَّتٌ بَيَّنَتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلَهِ عَلَى ٱلْنَاسِ حِجُ ٱلبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱلله عَنِيٍّ عَن ٱلعَلْمِينَ} \* {قُلُ يَأُهُلُ بَاهُلُ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُونَ عَن سَبِيل ٱللهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عَوْجًا وَأَلْتُهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ} \* {قُلْ يَأُهُلُ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُونَ عَن سَبِيل ٱللهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عَوْجًا وَأَلْتُهُ شَهَدًاءُ وَمَا ٱللَّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ}

{إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ}

واخبر عن عدوهم وقال لاغوينهم الا عبادك منهم المخلصين ومن دخل مقام المحبة امن من الابعاد والطرد والغضب ومن دخل مقام الشوق امنت روحه من ارتباطها في عالم الحدثان ومن دخل مقام العشق صار متصفا بصفات الحق وخرج من النفس ومن دخل مقام المعرفة امن من عين النكرة ومن دخل مقام اليقين امن من غبار الشك والريب ومن دخل سرادقات التوحيد جنحت عنه خواطر الشرك لان حقيقة التوحيد الخروج عن عرضة النفس وسجن الوسواس و علائق المعاهدات البشرية وقطع عوائق الانسانية عن اوطان الذكر ومن دخل مقام الذكر اطمان برؤية المذكور وخلص من ذكر ما سوى الحق واذا خرج العبد عن نفسه وشهواته بلغ مقام صفاء العبودية واذا بلغ صفاء العبودية بلغ صفاء الحرية ومن بلغ صفاء الحرية بلغ صفاء الذكر ومن بلغ صفاء الذكر دخل في مشاهدة المذكور وامن من عذاب القبور ومن دخل مقام التفكر غاصت روحه في بحار انوار الملكوت وتري في اصداف الغيوب جواهر الجبروت وسلمت من ربق النفس وطوارق الشيطان ومن دخل مقام الحياء تصدعت عن مرار قلبه ازحل الشياطين وتقدس سره من نفخ الوسواس ومن دخل حجال عين الجمع سكن في وجد الحق تعالى بلذة الانبساط ونور البسط وألبسه الله خلعة الاناينة وامن من صفات الانسانية وسكر من تكاليف حياة الدنيا وبه ومن دخل قلبه انوار القربة سكنت روحه بالمشاهدة وعقله بالمكاشفة وسره بالمعاينة ونفسه في العبادة ومن دخلت روحه في انوار العظمة تاه قلبه في وداي الهيبة وعقله سكن بنور المعرفة وسره بنور الوصلة ونفسه بلذة الطمأنينة في امور الربوبية ومن دخل سره في جنان الانس مسكن قلبه في ظهور انوار القدس وروحه في بروز نور القدم وعقله في كشوف نور القدرة ومن دخل عقله في نور الشواهد سكن سره بقاء الشهود وروحه في رؤية عين الحقيقة وقلبه في محبة الازلية ونفسه في رسوم المخاطبة ومن دخلت نفسه في مراد الحق وخرجت عن مراءاة الخلق سكن قلبه بنور الاخلاص وروحه بنور الصدق وعقله في صفاء العبودية وايضا من دخل نور اليقين قلبه امن سره من اضطراب الشك و عقله من رحمة النفس وروحه من هموم التدبير و نفسه من نفاذ الشهود الخفية ومن دخل نور الايمان عقله راي قلبه حقائق البراهين وروحه عالم الملكوت وسره نور الجبروت ونفسه احست اصوات خطاب الخاص من حضرة الحق جلت عظمته ومن دخل نور التوحيد روحه فتق عين سره بنور الوحدانية وعين قلبه بكحل الفردانية ورسخت نفسه في اخلاص العبودية ومن دخل نور الاسلام نفسه امن روحه من خطراتها وامن سره من لحظاتها وامن قلبه من وسواسها وامن عقله من نزاعائها ومن دخل بهذه الصفات التي ذكرنا بيت ربه تعالى امن من عذاب هجرانه في الدنيا والاخرة وقال الاستاد جعلنا الاشارة من البيت الى القلب ومن دخل قلبه سلطان الحقيقة امن من نوازع البشرية و هو اجس عاهدت النفس وقيل ان الكناية بقوله سبحانه ومن دخله راجعة الى البيت ومن دخله يشبه على الحقيقة كان آمنا وقيل لا يكون دخول البيت على الحقيقة الا بخر وجك عنك اذا خرجت عنك صح دخولك في البيت واذا خرجت عنك امنت قال جعفر بن محمد في قوله ومن دخله كان آمنا اى من عرف الله لم يأنس بشئ سواه وقال النورى من دخل قلبه سلطان الاطلاع كان آمنا من هو اجس نفسه وسواس الشيطان وقال الواسطى من دخله على شر ائط الحقيقة كان آمنا من رعونات نفسه قال ابن عطاء من دخله كان امنا من عقابه ولله في الدنيا ثواب وعقاب فثوابه العافية و عقابه البلاء فالعافية ان يتولى عليك امرك والبلاء ان يكلك الى نفسك وقال جعفر من دخل الايمان قلبه كان أمنا من الكفر وقال الواسطى في موضع أخر من جاوز قلبه الايمان كان أمنا في رعونات نفسه وقال جعفر من دخله على الصفة التى دخلها الانبياء والاولياء والاصفياء صار أمنا من عذابه كما أمنوا.

{إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَذِي بِبَكَةَ مُبَارِكَا وَهُدًى لَلْعَالَمِينَ} \* {فِيهِ ءَايِّتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرٌ هِمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلَلْهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله عَنِيُّ عَن الْعَلْمِينَ} \* {قُلْ يَأْهُلُ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيل اللهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عَوْجًا وَأَئتُمْ شُهُهَاءً وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} \* {قُلْ يَأْهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تُصدُّونَ عَن سَبِيل اللهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عَوْجًا وَأَئتُمْ شُهُهَاءً وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ}

قوله تعالى {وَلَلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً } اضاف الحج الى نفسه لما فيه اثار الربوبية وحقائق العبودية وايضا لزم حق العبودية على عباده لقاء شكر الربوبية وايضا ارشدهم الى روية المقصود في الايات والعلامات بوسيلة القصد الى بيته وايضا فرض حج البيت على الجمهور لحضور الخواص زائرين رب البيت وايضا اراد ان يرى عباده عظمته وكبرياءه في رؤيتهم ذل العبودية والتواضع والتضرع على اعناقهم وايضا اي واجب الوجوب على عبادي القصد الى مشاهدتي ببذل الاموال والنفوس والارواح وترك الراحات والشهوات والاولاد والارواح بنعت التجريد عن المكونات في قصدهم الى بيته ويختص البيت لقصدهم رسما وحكما عن المشاهدة لانه تعالى وتقدس منزه عن الحلول والتشبيه يتجلى منه القاصدون اليه في لباس الملك والأيات لانه تعالى قال فيه أيات بينات اخبر عن الأيات في نفس البيت واشار الى تجلى الصفات في نفس الأيات كما قال عليه السلام جاء الله من سيناء واستعلن بساعير واشرق من جبال فاران يعنى جبال مكة وعنى بالجبال والله اعلم بيت الله الحرام لانه احجار اصفطاها الله تعالى في الازل قبله لعباده ومراة لكشوف خواصة والاستطاعة في سبيله معرفته وقربه ورؤية الطافه في سائر الاوقات واليقين في وعده والتوكل عليه في جميع الامور والمراقبة ودوام الرعاية ومعرفة حفظه وكلاءته جميع عباده ومحبته الصافية عن رعونة النفس وصدق القصد اليه بصفاء النية وطهارة القلب عما سواه زادهم دوام الذكر والفكر في الأية ونعمائه وقدرته الكاملة ورحمتة الكافية ضدا وأمثال هذه المقامات استطاعة القاصدين الى بيته انقطاع عن سبيل الرشاد و هلك في مهلكه العناد قال الله تعالى {وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللهَ غَنِيٌّ عَن ٱلْعَالْمِيْنَ} اضاف الحج في اول الآية الى نفسه ونزه نفسه في أخرها ليعلم اهل خبرة العبودية له شفقته على عباده لان العبادة ترجع اليهم بالثواب وهو منزه عن الاسباب والقاصدون الى بيت الله تعالى على ثلاثة اقسام قسم منهم قاصدون الى البيت بقلوبهم الصافية عن الدنيا وما فيها لامتثال الامر ولطلب مرضاة الرب ومنهم القاصدون الى مشاهدة رب البيت باموالهم وانفسهم لطلب الثواب وقسم منهم القاصدون الى البيت بارواحهم العاشقة لطلب حقائق المعرفة والقربة وصفاء الوصلة وزيادة مشهد التجلي والتدلي فاهل الظاهر يحرمون من المحظور ات ويحلون عن احرامهم عند قضاء نسكهم وإداء فرضهم وإهل الباطن يحرمون عن الكائنات والنظر إلى البريات ولا يحلون ما داموا في الدنيا الى مشاهدة الذات وكشف الصفات فشتان بين من يحرم من المعهودات وبين من يحرم من المسكنات وشهود المكونات لكن بلاياه لا يحملها الا مطاياه ألا ذهبوا وذهب معهم البركات وغربت بغروبهم في مغارب الابد شموس الكرامات واقمار الأيات ذاع خير هم في

الأفاق وخفي اثر هم عن الأماق رحمة الله عليهم حياة ومماتا من الاشارة في قصور حجاج كعبة الحقيقة اذا ارادوا استقبال قلوبهم الى نحو المقصود على بيت الله الحرام عقدوا بالحقيقة مع الله بنعت المحبة عقد المعرفة وفسخوا جميع العقود التي عقدوا في غير طريق الحق من ايثار سواه عليه وعهود النفس التي اخذت للرياء والسمعة وطلب العلو والشرف اعدوا السبل مواطن المشاهدة زاد الصدق في التوكل والاخلاص واليقين والزهد في تجارة الله وراحلة الصبر قوائمها الحمد ورأسها الحلم ويطنها الورع وسرجها التمكين وحزامها الاستقامة وزمامها التسليم وسوطها الادب وارضها الرضا وسماؤها اليقين وماؤها الفكر وعلفها الذكر ورياضها المكاشفة ومرعاها المشاهدة وتوجهها الى شهود القدم وإذا خرجوا من اوطانهم بهذه الراحلة هجروا من الدنيا وما فيها واستعدوا أهبة الموت من جميع الخلائق من المعاشرين المتقاربين واسر عوا في طريق الرياضة والزموا انفسهم كدح الحادين المحدين وتوجهوا بنعت الاخلاص الى الله ولم يلتفتوا الى غيره في طريقه من اهل الدثر والدبر والبتر وعزموا ان لا يجوزوا عن قصد السبيل الي سبل دواعي الهوى والشياطين واذا ركبوا مراكبهم يكون قائدهم الهدي وسأئقهم التقوي ومنهجهم الصفا ورفيقهم المولى وعديلهم العلم وصحبهم الحلم الشوق يسوقهم في وادى العشق مؤنسهم الحنين ومطربهم الانين بدرقتهم الحبيب واذا قربوا من وادى المحرم ساروا مسرعين من الشوق وقطعوها نادمين من الذنب وخرقوها ساذمين الى مشاهدة الرب متحسرين من فوت الاوقات هائمين في طلب الدرجات باكين دماء الحزن بالزفرات نائحين على أنفسهم بنعت العبرات واذا بلغوا راس الوادي خلعوا ثوب الراحات وتجردوا عن جميع الشهوات ولبسوا احرامهم التفريد واغتسلوا في بحر التجريد وتطهروا عن جمع شوائب العللُّ واذا لبوا سمعوا أصوات الرضا بنعت الوصلة والقربة ونداء الحق قبل كونهم في الازل واذا بلغوا عرفات صاروا متبطئين في قيود السكر لا فكاك لهم عنها الا بستر الصحو فبين السكر والصحو هائمون وبين الهيبة والبسط حائرون يعرف لهم الحق جلت عظمته حقائق المشاهدة وصفات المكاشفة واظهر لهم مكنونات الغيوب ومضمرات القلوب وإذا وقفوا وقفوا راجين الى لقاء الرحمل خائفين من القطيعة والهجران شاهدين مقام الحياء حاضرين مقام الفناء في رؤية البقاء واذا وصلوا الي مشعر الحرام ذكروا الله بنعمة رؤيته وذكرهم هناك على اللسان وحجلة الجنان في قدم الرحمن مقشورين بين يديه مطرقين من التقصير منحنين من التفريط وإذا بلغوا المني ذبحوا انفسهم عن اللذات والشهوات واذا رموا بالجمرات رموا مجاهدتهم ورياضتهم وعبادتهم الي كتم العدم لوصولهم مشاهدة القدم وإذا كسروا الحجارة كسروا معها شهوات بواطنهم وإرادات انفسهم عن ممكنات اسرارهم واذا حلقوا حلقوا عن باطنهم فضولات الوسواس وحب محمدة الناس واذا دخلوا ارض الحرم علموا انهم عند سرادق العظمة وابواب الحضرة خاضعين من الاجلال ذائبين في نيران الكبرياء محرمين عما دون الله متأهبين للقائه لا يحل عليهم شئ من الاكوان قبل وصولهم اليه لانهم في معادن الصمدية وصولة الصمدية تتمعهم عن علات الحدوثية واذا دخلوا مكة ايقنوا انهم في جُواره لان مكة بمنزلة الجنة ومن دخلها امن من عقابه في جواره لوعده تعالى واذا دخلوا المسجد دخلوها هائمين من رؤية عظمته وذكروا هيبته واجلاله واذا راوا البيت رأوا قبل رؤية البيت رب البيت ومشاهدته وعلموا انهم في حضرته القديمة ومشاهدته الكريمة واذا طافوا حول البيت رأوا ملائكته مطيفين حول العرش والكرسي وايقنوا انهم عند الله تعالى بمنز لتهم واذا استلموا علموا انهم بايعوا الله ببيعة الازل بنعت الخروج عن المخالفة بعد تلك المبايعة ولا يمدون ايديهم الى المألوفات والشهوات واذا صلوا خلف المقام علموا انهم في مقام الوصلة والقربة والمناجاة ومحل الوافين بعهد الله وإذا تعلقوا بأستار الكعبة ايقنوا انهم معتصمون بحبل الاعتصام لائذون بحقيقة عصمته ملتجئون الى كنف قربته منفردون عن اللياذة واجدون الحق بعد ذلك وإذا دخلوا بيت الله تعالى ايقنوا انهم في حفظ عنايته وكنف كلاءته مستغرقين في وجود قدمه وبقائه واذا صعدوا الصفا والمروة خرجوا من كدورات النفسانية ورأوا انهم في مقام الاصطفاء والاجتباء ومن له بصيرة المعرفة علم وتحقق ان الله تعالى رسم هذه المناسك والمشاعر مثالاً لحضرة جلاله بني الكعبة مثالاً للعرش ومسجد الحرام مثالاً لحظيرة القدس وجعل البلد مثالاً

للجنة والصفا والمروة وجبال مكة مثالأ لحجاب الملكوت والحرم كله سواتر الجبروت والمني مقام الامن والمشعر مقام الخوف والتعظيم والمعرفة ارض المحشر والمحرم مقام القيامة والبادية الدنيا والخروج من الوطن الموت والقصد الى زيارة البيت والتأهب للقاء الرب تبارك وتعالى فاذا ابصر حقائق هذه الامثال صار حجة قربة ومشاهدة سعيه مبروراً وعمله مشكوراً ذكرت حج العارفين من الموقنين والمشاهدين وايضا هذه امثلة مشاعر الباطن فالكعبة هي القلب والحجر الصدر والبلد الصورة والصفاء العقل والمروة العلم والمني الحلم والمشعر الذكر والعرفات صفاء العبودية والمعرفة والمحرم المقامات والخالات والبادية النفس والهوى والحاج الروح المقدس واما اسرار العاشقين ايضا اذا حجت فكعبتها ذات القدمية جلت عظمته وعز كبرياؤه ومناسكها مراتب السرفي الصفات فاذا تجردت الاسرار في بيداء الازل عن الاماكن والازمان والحدثان استقبلت الى عروس البقاء والسرمدية تحولها مطاف حظائر القربة على بساط الحشمة والانبساط فكل نفس منها لما نظره وشاهده وكاشفه فحجها منه اليه وعنه به وبه عنه ومنه له فشأنها عجيب ووجدها غريب وقيل لم يخاطب عباده في شئ من العبادات بان لله عليهم الا الحج وفيه فوائد إحداها انه ليس من العبادات عبادة يشترك فيها المال والنفس الا الحج فاخرجه بهذه الاسم وقيل لما كانت فيه اشارات القيامة من تجريد ووقوف قال الله عليك ذلك لتهيئ باطنك للموقف الاكبر كما هيأت ظاهرك لهذا الموقف وقيل ان رجلاً جاء الى الشبلي فقال له الى اين قال الى الحج قال هات عزارتين فاملأهما رحمة واكتسبنهما وجئ بهما ليكون حظنا من الحج بعرضها على من حضر وتحيى بها من يراه قال فخرجت من عنده فلما رجعت قال لى أحججت قلت نعم قال لي ايش عملت قلت اغتسلت واحرمت وصليت ركعتين ولبيت فقال لي عقدت به الحج قلت نعم قال فنسخت بعقدك كل عقد عقدت منه خلفت مما بضاد هذا العقد قلت لا قال فما عقدت قال ثم نزعت ثيابك قلت نعم قال تجرأت من كل فعل فعلت قلت لا قال ما نزعت قال ثم تطهرت قلت نعم قال ازلت عنك كل علة بطهرك قلت لا قال فما طهرك قال ثم لبيت قلت نعم قال وجدت جواب التلبية مثلا بمثل قلت لا قال ما لبيت قال ثم دخلت الحرم قلت نعم قال اعتقدت بدخو لك ترك كل محرم قلت لا قال ما دخلت الحرم قال ثم اشر فت على مكة قلت نعم قال اشر ف عليك من الله حال بإشر أفك على مكة قلت لا قال ما اشر فت على مكة قال دخلت المسجد الحرام قلت نعم قال دخلت في قربه من حيث علمته قلت لا قال ما دخلت المسجد قال رأيت الكعبة قلت نعم قال رأيت ما قصدت له قلت لا قال ما رأيت الكعبة قال رملت ثلاثًا مشيت اربعًا قلت نعم قال هربت من الدنيا هربا علمت انك به قد فاصلتها وانقطعت عنها ووجدت بمشيتك الاربع امنا مما هربت منه فاز ددت الله شكر الذلك قلت لا قال فما طفت قال صافحت الحجر قلت نعم قال ويلك قيل من صافح الحجر فقد صافح الحق قال ومن صافحه فهو في محل الامن اظهر عليك اثر لا من قلت لا قال ما صافحت الحجر قال اصليت ركعتين بعدها قلت نعم قال وقفت الوقفة بين يدى الله وواقفت على مكانك من ذلك واريته قصدك قلت لا قال ما صليت قال خرجت الى الصفا ووقفت بها قلت نعم قال ايش عملت قلت كبرت عليها قال هل صفا سرك بصعودك الى الصفا وصغر في عينك الاكوان بتكبيرك ربك قلت لا قال ما صعدت ولا كبرت قال هرولت في سعيك قلت نعم قال هربت منه إليه قلت لا ما هرولت وما سعيت قال وقفت على المروة قلت نعم قال رايت نزول السكينة عليك وانت على المروة قلت لا قال لم تقف على المروة قلت نعم قال رايت نزول السكينة عليك وانت على المروة قلت لا قال لم تقف على المروة قال خرجت الى منى قلت نعم قال اعطيت ما تمنيت قلت لا ما خرجت الى منى قال دخلت مسجد الخيف قلت نعم قال هل تجدد عليك خوف بدخولك مسجد الخيف قلت لا ما دخلته قال مضيت الى عرفات قال نفرت من المشعر الحرام قلت نعم قال ذكرت الله فيه ذكر انساك فيه ذكر ما سواه قلت لا قال مضيت الى عرفات قال نفرت الى المشعر الحرام قلت نعم قال ذكرت الله فيه ذكرت الله فيه ذكر انساك فيه ذكر ما سواه قلت لا قال ما نفرت قال هل شعرت بماذا اجبت وماذا خوطبت قلت لا قال ما نفرت الى المشعر قال ذبحت قلت نعم قال افنيت شهو اتك و ار ادتك في رضا الحق قلت لا قال ما ذبحت قال رميت قلت نعم قال رميت جهلك منك بزيادة علم ظهر عليك قلت لا قال ما رميت قال زرت

قلت نعم قال كوشفت عن شيئ من الحقائق او رأيت زيادة الكرامات عليك للزيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاج والعماد ذواد الله وحق المزودان يكرم زائدة قلت لا قال ما زرت قال احللت قلت نعم قال عزمت على اكل الحلال قلت لا قال ما احللت قال ودعت قلت نعم قال خرجت قال احللت قلت نعم قال عزمت على اكل الحلال قلت لا ما احللت قال ودعت قلت نعم قال خرجت من نفسك وروحك بالكلية قلت لا قال ما ودعت ولا حججت وعليك العود اذا احببت واذا حججت فاجتهد ان يكون كما وصفته لك وقال الشيخ عبد الرحمن السلمي لما دخلت على الشيخ الحصري قدس الله روحه ببغداد قال لي احاج انت قلت انا مع القوم فقال لي اليس فرائض الحج اربع الاحرام والدخول فيه بلفظ التلبية قلت نعم قال والتلبية اجابه قلت بلي قال والاجابة من غير دعوة سؤادب قلت بلى قال فتحققت للدعوة حتى تخيب ثم الاحرام التجريد من الكل ولا يكون التجريد الا بالتفريد قلت بلى ثم الوقوف قلت نعم قال فاجتهد فيه فانه محل المباهات انظر كيف يكون في الطواف وهو محل القرية من الحق فيكون قربك منه بحسن الادب ثم السعي وهو محل الفراد اليه بالتبرئ مما سواه فاياك ان تتعلق بعد سعيك بعلاقة من الدارين وما فيهما وقال الشيخ سمعت محمد بن الحسن البغدادي يقول سمعت محمد بن احمد بن سهل يقول سمعت سعد بن عثمان يقول عبد الباري يقول سئل ذو النون لم صير الموقف بالمشعر الحرام ولم يصير بالحرم قال ذو النون لان الكعبة ببيت الله و الحرام حجابه و المشعر بابه فلما ان قصده الوافدون اوقفهم بالباب الاول يتضرعون اليه حتى اذنهم بالدخول اوقفهم بالحجاب الثاني وهو المزدلفة فلما ان نظر الى تضرعهم امرهم بتقريب قرابينهم فلما قربوا قربانهم وقضوا تفثهم طهروا من الذنوب التي كانت لهم حجابا من دونه فاذن لهم بالزيادة على الطهارة قوله تعالى { يَأُهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيْدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ } وبخهم بالكفر بعد شهودهم مشاهد الآيات بامر الظاهر واستدرجهم بما اورثهم من الشهوات بقضاء الباطن وحذرهم لشهوده على اسرارهم ليطردهم عن قربه ووصاله وقال الاستاذ الخطاب بهذه الاية تأكيد الحجة عليهم فمن حيث الشرع تؤكد الحجة عليهم ومن حيث الحقيقة والقهر سد الحجة عليهم فهم مذعورون شرعا وامرأ مطرودون حكما وقهرا قوله تعالى { يِأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصندُونَ عَنْ سَبِيْلِ ٱللَّهِ } نهاهم الله عن الصد والصد لا يكون الا من الحسد والحسد مذهب المبغضين الذين لا يطيقون ان يروا على المريد اثر كرامة الله وهم في الحقيقة مصدودون والمصدود مطرود يضل ويُضل .

# {وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ ثَتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إلى صراطٍ مُستَقِيمٍ }

قوله تعالى {وَمَنْ يَعْنَصِمْ بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } من اعتصم به منه اهتدى به اليه لانه في محل المعرفة ومن عرفه يستعيذ برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته وبه منه و هذا حال سيد الانبياء صلوات الله وسلامه عليه حيث قال في سجوده اعوذ برضاك من سخطك و اعوذ بمعافاتك من عقوبتك و اعوذ بك منك لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك و كان عليه السلام في ذلك الوقت في مشاهدة الجلال و الجمال و الكمال و القدم و البقاء و الجبروت و الكبرياء بنعت المعرفة على وجود الحق مستغرقا في بحار علوم القضاء و القدر و رأى ما راى من عجائب قدرته و اطلع على بعض اسرار هم ارادته فخاف به منه اليه و ايضاً من اعتصم بالله هذاه الله الي معرفة عيوب النفس و دقائق الشيطان و اخلاق القلب وشمائل الروح و اوصاف العقل و امور المعاملات وحقيقة الحالات و طلب المكاشفات و الاطلاع على المشاهدات و لمة الملائكة و علوم الالهام و الفراسات و يكون بهذه الخصال في مقام التمكين و هو امثل طرق المستقيم و ايضا الاعتصام انجذام القلب عن الاسباب و الارباب و التبرى الى الله تعالى من الحول و القوة و من قطع حبل الطلب عن الخلق ارتفع قتام البين بينه و بين الحق و الاعتصام قبل المعرفة محال و المعرفة قبل المشاهدة محال و من شاهد الله تعالى بنعت المعرفة يعتصم به في جميع مر اده و قال ابن عطاء من افتقر الى الله من جميع ما سوى الله فقد فتح له الطريق الى الحج و هو قوام الطرق الى الواسطى من وهو قوام الطرق وقال الواسطى من وهو قوام الطرق وقال الواسطى من

يعتصم بالله للأئمة وللعامة اعتصموا بحبل الله وقال أيضاً الاعتصام به منه ومن زعم انه يعتصم به من غيره فهو و هن في الربوبية وقال ايضا في قوله ومن يعتصم بالله هل شاهدت مشاهدتك شيئًا تفزع منك اليه وهل فزعت الا الى نفسك لاعتصام ترى نفسك في ظله وكنفه وحسن قيام نظره لك في يده فان الحقيق قسم الاعتصام والتصديق يوجب الاعتصام وقبل الاعتصام واللجاء بطرح الحول والقوة والسكون للامر والهد وتحت مراد الله وقيل الاعتصام للمحجوبين ولاهل الحقائق ورفع الاعتصام لانهم في القبضة قال ابو بكر الوراق علامة الاعتصام ثلاثة قطع القلب عن معونة المخلوقين وصرفه بالكلية الى رب العالمين وانتظار الفرج من الله وقال جعفر من افتقر الى الله عن جميع ما سواه وليس في سره سوى الله فقد هدى الى صراط مستقيم قال ابو سعيد الخراز من أمن به لا يهان ومن اعتصم به لا يهزم وقال لا يمكن رد النفس الي الصلاح الا بالحكمة والعلم والجهد والتضرع واصله الاعتصام بالله وقال الاستاذ بما اعتصم بالله منه وجد العصمة من الله تعالى فاما من لم يهده الله فمتى يعتصم بالله عز وجل والهداية من في البداية توجب الاعتصام به في النهاية لا الاعتصام منك يوجب الهداية واهل الاعتصام اربعة المحب والعاشق والعارف والموحد اما اعتصام المحب فطرح نفسه على باب الحبيب عجزأ وتضرعا لطلب الوصول اليه وهذا نعت العاجز في متعب الفراق المحترق في نيران الاشواق فاذا اعتصم بالحق على وصف غليان الحب والهيمان في الشوق فهداه الله الى مشاهدة جماله وحسن عطفه وافضاله كما قال عليه الصلاة والسلام

# {وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ ثُنْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ }

" من احب اقاء الله احب الله اقاء " واما اعتصام العاشق فهو قطع العلائق من قلبه وايثار المشاهدة على ما سواه فاذا تحقق في استغراقه في بحار العشق ارشده الله الى مقام الانس حتى سكن في اكناف ألطافه فهو بالحقيقة مكفوف من الاستدراج بعظمة الازلية واما اعتصام العارف فهو بمعرفته بمعرفته بمعرفة بمعروفه فاذا عرفه تحير فيه واعتصم بمعرفته عن النكرة تارة وبالنكرة عن المعرفة تارة والنكرة ههنا العجز عن درك الادارك ادراك واذا تحير العارف في مهمة العظمة فاصفده الحق عطاء من علوم المجهول من لدنه فيرى بها مشاهدة الاسرار من حقائق غيب الغيب واما اعتصام الموحد فاللياذة من الجهل على مشاهدة البقاء ومن الجهل على مشاهدة البقاء بالعرفان على مشاهدة القدم واذا وجده الحق مضمحلا في ضباب عظمته وانوار كبريائه هداه الى طرف من حقائق الوحدانية ليسكن به جهلا لا علما وعلما لا جهلا وامرأ لا حكما وحكما لا امرأ هذه صفة المعتصمين من اهل الحق الذين نبذوا بطلق الوجوه جميع رسوم الحدثان من الدنيا والاخرة راجين اليه خائفين منه حبارى سكارى لا يلتقتون منه الى غيره من غلبة اليقين على قلوبهم و لا يرضون بشئ سوى محبوبهم فهم معصومون عن الخطرات في غلبة اليقين على قلوبهم و لا يرضون بشئ سوى محبوبهم فهم معصومون عن الخطرات في المؤاهر.

# {يِالُّهُمَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثَقَاتِهِ وَلا تَمُوثُنَّ إِلاَّ وَٱلْثُمْ مُسْلِّمُونَ }

قوله تعالى {يَاتُيهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آتَقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثَقَاتِهِ} حق التقوى الفناء تحت سلطان الهيبة والتحير بنعت الحياء في مقام المعرفة وذوبان القلب في روية العظمة من سطوة جلال المشاهدة وايضا حق التقوى صون المعهود وحفظ الحدود والخمود تحت جريان القضاء بنعت الرضا وايضا حق التقوى ترك الاكوان والحدثان لمشاهدة الرحمن وايضا الاصفياء بركضه تعريفه حقيقة عين القدم بهم ليعرفوا حق الربوبية بأداء حقيقة المعبودية والزمهم الاستقامة عليها اى عرفوا في بحق المعرفة ولا تاتوني الا بشرط الاستقامة الا يصادقكم الوفاة الا وانتم بشرط الوفا وهو معنى قوله {وَلا تَمُونُنَ إلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} وقال سهل امروا ان يعبدوا بالتوكل عليه والتفويض اليه اى لا يعرجون في الدارين على من سواه قال الشيخ ابو عبد الرحمن حق تقاته تلف النفس في مواجبه

وقال القسم بدل المجهود واستعمال الطاعة وترك الرجوع الى الراحة ولا سبيل اليه لان اوابل طرف الوصف التلف وقال الواسطى هو اتلاف النفس فى مواجبه وقال ابن عطاحق تقاته هو صدق قول لا اله الا الله وليس فى قلبك شئ سواه وقال بعضهم ارادته ان يعرفنا مواضع فضله فيمار فهنا فيه من استعمال مواجبه لان واحب الحق لا يتناهى والعمل لا يتناهى وايضا قال ابن عكا حقيقة التقوى فى الظاهر محافظة الحدود وباطنه النية والاخلاص وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم ان سئل عن هذه الاية قال ان يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر قال ابو يزيد التقوى كل التقوى من اذا قال قال لله واذا عمل عمل الله واذا انوى نوى لله ويكون بالله وقال جعفر التقوى ان لا يرى فى قلبك شيئا سواه وقال الواسطى الاكوان كلها اقدار فى ميدان الحق لا يطؤه الا من اتقى سواه قال الله تعالى اتقوا الله حق تقاته.

# {واً عُنْصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَقَرَقُوا وَٱدْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِدْ كُنْتُمْ أَعْذَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لِعَلَكُمْ تَهَدُّونَ}

قوله تعالى { وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيْعاً وَلاَ تَقَرَّقُواْ } حبل الله الهداية والكفاية والر عاية والعبودية والمعرفة والمحبة والخدمة والادب والحرمة والحشمة والنبي صلى الله عليه وسلم والكتاب والسنة اوجب على الجمهور الاعتصام بهذه الوثائق حتى وصلوا اليه ولا تفرقوا عنه لان من رجع عنه الى رأيه وتدبيره وعقله ومعاملته ومجاهدته وحيلته وفكرته واستدلاله فهو بمعزل عن ظل العناية وكنف الكفاية و الاعتصام بالله و يحبل الله من باب المعرفة ارشد طائفة الى نفسه بلا وسائط واغرقهم في بحار وجوده حتى يلتجئوا من قعر بحر الذات الى سفن الصفات لينقذهم من ظلمات النكرة بأنوار المعرفة وهذا حال خاص الخاص واشهد طائفة على مراتب المقامات والحالات حتى وصلوا اليه بانوار كراماته والطاف نواله وهذا حال اهل الخاص والامر بالاعتصام شفقة على عجز العارفين في معرفته وادراك حقيقة عظمته وفي مشهد التوحيد الاعتصام للمحبين جهل بعلم القدم وللعارفين مكر وحجاب برسوم المعرفة عن حقائق الاسرار وللموحدين كفر لان حق التوحيد حالان حمود السر عن الارادة عند ارادات الحق وفناء الموحَّد عن الموحَّد في رؤية الموحد لان من التفت عنه بعد شهوده من القدم الى رسم الربوبية والعبودية فهو مشرك في حقيقة هذا من غرائب شطحياتي وايضا عرفهم مفر الارواح وهو محل الكواشف والمعارف لكي ينطقوا عن المخاصمة في الاخوة لان من بلغ محل مشاهدة الحق بنعت رؤية الوحدانية اسقط الواسطات وسلم من العداوات هناك حبال الاعتصام التي انعقدت بها رهن المواخاة وتعارفت ارواح العاشقات لان وحشة التفرقة يكون في الغيبة وحقيقة الجمعية يكون في مشهد المشاهدة قال سهل تمسكوا بعهده وعهده التوحيد وقال ابو يزيد ما لم تفقد نفسك ولا تعتصم بخالقك لايستجاب لك ومتى كنت وسط الامور فالمخلوق لا يهتدى الى الخالق فاذا طرحت عنك كنت معتصماً به وقيل الاعتصام اليه هو ميل القلب بالوفاء واداء الفرائض بغير تقصير قال ابن عطا حبل الله متصل بعبده يتوقع منه المزيد والفوائد في كل وقت وحبله عهدة وكناية فمن اعتصم به وصل سئل الجنيد عن قوله واعتصموا بحبل الله قال قالت المتصوفة هو خصوص وعموم اما قوله اعتصموا بالله معناه اعتصموا بالله عن الاعتصام بحبل الله وقيل اعتصموا بحبل الله اجتمعوا على مو افقة الرسول صلى الله عليه وسلم انه الحبل الاوثق ولا تفرقوا عنه ظاهراً وباطناً سراً وعلانية قوله تعالى {وَأَدْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ} بان هداكم الى نفسه بنعت المعرفة والمحبة {إذ كُنْتُمْ أَعْدَاءً} اى اذا كنتم من مشاهدة التوحيد في حجاب النكرة تحت غمام البشرية عن رؤية القرب والمشاهدة وحين كنتم تحت ذل الكفر بتضييعكم حق الله وحق الاخوة وطلبكم حظوظ انفسكم بترك حظوظ الاخوان سبب كون العداوة بينهم عراهم عن لبسا المعرفة فاذا كسي الله اسرارهم خلع انوار قربه وباشرت قلوبهم حقائق الوصلة راي بعضهم على بعض اثر جمال الحق عشقت ارواحهم بعضها على بعض كما قال تعالي،

{حَبَّبَ النَّكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ}

وَما شرحت فهو معنى قوله تعالى {فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً} وايضا فالف بين قلوبكم بنور عصمته وكشف جمال حضرته حتى وصلوا باجمعهم حقائق مكاشفات الوصال فذاقوا من كأس المنة شراب الالفة وطابوا بجمال الحبيب وارتفعت عن بواطن قلوبهم غشاوة الوحشة فصار عيشهم عيشا واحدا ومذهبهم مذهبا واحدا وحظهم حظاً واحداً وجمعهم الله على عيون الاخلاص حتى يطهروا فيها دنس الاخلاق واوساخ الطبائع ولبسوا منها اثواب التآلف واخلاصهم تخلصهم عن اسرار المكونات ورفع عن اسرارهم اخطار التقرقة فجمعهم في عين الجمع كنفس واحدة فأحوالهم اورثهم الوفاء واخلاصهم البس اسرارهم الصفاء فبين الوفاء والصفاء صاروا في الاخوة صادقين وفي المحبة مخلصين وفي الصحبة منصفين وفي المصادفة موقنين وفي الجملة الالفة بين قلوب الأصفياء بالتفاوت على مرسوم المقامات ومراتب الحالات وافهم ان الله تعالى اذا جمع الارواح في مشاهدة قربه بعد انشائها فاكرمها بعضاً بادر اك مقام التوحيد وبعضا بمقام المعرفة وبعضا بمقام المحبة وبعضا بمقام المكاشفة وبعضا بمقام المشاهدة وبعضا بمقام الانس والوجد والحالات والالفة بينهم على قدر قران مقاماتهم بعضها بعضا وجعل الجميع بعضهم على بعض رحمة وهداية وعصمة كما قال عليه السلام المرء كبير باخيه وقال عليه السلام المؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضاً فمن وافق في مشهد الازل على مدارج جميع المقامات صار بين الأقران محبوباً ومعشوقاً واماماً بما وجد اصول حقائق القوم وادراك حقيقة مقاماتهم ومن لم يبلغ جميع المقامات صار حاله بخلاف ذلك فالتآلف اوصاف الاولين والتناكر نعوت الاخرين لان ارواحهم احتجبت بعضهم بعضاً كما قال صقير الصفات الصفات وسفير مشاهد اسرار الذات سيد البريات وقائم قوائم مهاد الازليات صلوات الرحمن عليه الارواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف قيل كنتم اعداء بملازمة حظوظ انفسكم فالف بين قلوبكم وازال عنكم حظوظ النفس وردكم منها الى حظ الحق فيكم قوله تعالى {وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شُفًا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَدُكُمْ مِّنْهَا} اي كنتم في قعر بحار غضب الازل امتحانا لا حقيقة فانقذكم منها عصمة رضيي القدم المنعوت بعناية شرفكم واصطفاء نيتكم بالمعارف والكواشف وذاك قوله سبقت رحمتي غضبي وإيضا اي كنتم محجوبين بعوارض بشريتكم محترقين بنيران شهواتكم فانقذكم منها انوار المعرفة وسنا الازلية وضياء القربة واذاقكم طعم شراب وصلته حتى صرتم في طلب مزيد الوصال إخوان كل عاشق محب صادق في طلب رضاه وقيل في قوله وكنتم على شفا حفرة من النار اي برؤيته النجاة باعمالكم فانقذكم منها بروية الفضل.

# [يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَت و جُوهُهُمْ أَكْفَرتُمْ بَعْدَ إيمَانِكُمْ فَدُوقُوا ٱلْعَدّابَ بِمَا كُثْتُمْ تَكْفُرُونَ}

قوله تعالى {يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وتَسُودُ وُجُوهٌ} اى تبيض وجوه الصادقين في دعوى المحبة بنور المشاهدة حيث طلعت شمس مشرق الازل من مطالع القدم فانورت بتجلى الجمال وجوها معفرة بتراب جناب الحضرة عشقا وشوقا والبستها نورا من نورها حتى رات بنور القدم جمال القدم وهي مشرقة بجلال ربها مسفرة بضياء قربه مستبشرة في رؤية وصاله ناضرة بتبسم افواه الرضوان الاكبر فيها ناظرة من ربها الى ربها قال تعالى وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة واليوم تلك الانوار ظاهرة في وجوه من تكون هذه النعوت والاوصاف لهم غدا قال الله تعالى سيماهم في وجوههم من اثر السجود وقال تعرفهم بسيماهم تلك سمات وجوه الاولياء الذين اذا رايتهم رايت نعيما وملكا كبيرا لانهم مراة الحق يتجلى منهم بجلاله للخلق قوله تعالى وتسود

وجوه اى وجوه المدعين مقامات الاولياء باظهار التقشف بين الخلق وخروجهم بزى الصادقين وطلبهم به استحسان الخلق وصرف وجوههم اليهم وعداوتهم امناء الله فى الارض حين تخرج رجال الله من حضرة الله ركبانا على نجائب النور على رؤوسهم تيجان الوقار فى ميادين السر وغاراتهم عصاة امة محمد صلى الله عليه وسلم من اسواق القيامة ويدخلون بهم الجنان بلا اذن الرضوان تسود وجوه السالوسين المدعين عند تلك الوجوه على رؤس الاشهاد باحتجابهم عن مشاهدة الله وصحبته اهل الحضرة قال تعالى الكلاً إنَّهُمْ عَن رَبِّهُمْ يُومُمَنِدٌ لِمَحْجُوبُونَ}

وال محمد بن على تبيض وجوه بنظر هم الى مولاهم وتسود وجوه باحتجابهم منه.

{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وتَنْهَوْنَ عَن ٱلمُنْكَرِ وتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ ٱلكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مَنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرُهُمُ ٱلْفَاسِفُونَ}

قوله تعالى {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأُمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلمُنْكَر} مدحهم بالخيرية ثم شرح الخيرية بامر المعروف ونهى المنكر وذلك مرتبه لانهما اخر درجات القوم وهو محل التمكين وتقديس النفس عن الخطرات ولم يكن ذلك الا بعد التباسه بلباس العظمة والكبرياء مثل الانبياء عليهم السلام وخيريتهم بخيرية نبيهم عليه السلام واستعدادهم صحبته وموافقته وخيريتهم مقرونة بخيريته وهو خير الانبياء وقومه خير الامم وامر المعروف دعا المريدين بلسان المحبة مع مدح المشاهدة والنهى عن المنكر نهيهم وردهم منهم اليه قال يحيى بن معاذ هذه مدحة لهم ولم يكن ليمدح قوماً ثم يعذبهم قال جعفر صادق المعروف موافقة الكتاب والسنة.

# {وَلَقَدْ نَصِرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَنِلُهُ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }

قوله تعالى {ولقد نَصرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَةٌ } اى من كان ذلته عند كشوف انوار الكبرياء والعظمة يصير عظيما في عيون الخلق منصوراً بتأييد الازلية على كل منكر لان عليه كسوة جلال الله نفرق منه من تعزر بنفسه وكان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه موصوفا به لقوله عليه السلام ان الشيطان يفر من ظل عمر وقال الشيخ ابو عبد الرحمن في قوله ولقد نصركم الله لضعفكم وصحة توكلكم على ربكم وانقطاعكم عن حولكم وقوتكم وردكم الامر بالكلية اليه.

(لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَدِّبُهُمْ فَاتَّهُمْ ظَالِمُونَ} \* {وَلَلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمُوَّاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْض يَغْفِرُ لِمِن يَشْنَاءُ وَيُعَدِّبُ مَن يَشْنَاءُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ} \* {يَّأَيُّهَا ٱلذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا ٱلرِّبُوا أَضْعَفًا مُّضَعَفَةٌ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّمُ مُقْلِحُونَ} \* {وَآتَقُوا ٱللَّهَ لَعَلِّمُ مُثَلِّحُونَ} \* {وَآتَقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّذِي أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ}

قوله تعالى { لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلأَمْرِ شَيْءٌ } اراد السيد عليه السلام تقديس حضرة الجلال عن انفاس المجرمين في قولهم بما لا يليق بجلال الله من الشرك والكفر لئلا يبقى في ساحة الكبرياء من في قلبه غير الله غيرة على جمال وجهه تعالى ومن سوّغه حبه وشدة ارادته لم يطالع امر القدم الذي جرى بالعناية في حق المستورين من بينهم باستار عوارض الامتحان فغايته الحق اين انت من مشاهدة سبق عنايتي لهم انعم نظرك في ديوان الازل فانهم سعدانني وليس لك في هذه الغيرة من امر القدم ومشيئة الازل في وقتك حين احتجبت بغيرتك على امر هم شئ وان صرفت منك إليً

رأيت أمر المشيئة وتستغنى من الدعاء عليهم وتصديق ذلك قوله تعالى {أوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أوْ يُعِدِّبَهُمْ } ثم ان الله سبحانه ادب نبيه صلى اله عليه وسلم هلهنا باحسن الادب بشيئين احدهما انه اهل الكرم والرحمة من العرش الى الثرى حيث وصفه الله بكمال الرحمة بقوله {وَمَآ أَرْ سَلْتُنَاكُ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}

أى ارحم من حيث انت على امتك ولا تدع عليهم والثانى البسه خلقه تعالى لان من صفته وخلقه الرحمة على الجمهور وأعلمه الأسوة بالانبياء والمرسلين خص منهم ابراهيم وعيسى بقوله فمن تبعنى فانه منى ومن عصانى فانك غفور رحيم وقال عيسى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم وقال النورى فى قوله ليس لك من الامر شئ ولكن الامر كله اليك فان لك الامر فالامر كله اليك وليس لك منه شئ جل قدر تك ان تلاحظ غير الحق فيما بعد وتعيد قوله لك الأمر فالامر كله اليك وليس الك منه شئ جل قدر تك ان تلاحظ غير الحق فيما بعد وتعيد قوله سبحانه حقائق الاية ان النار لم تعد للمؤمنين ولم تخلق لهم لقوله اعدت للكافرين فاذا كانت لكافرين لم تخلق المؤمنين بها زجر وعظة كالاب البار المشفق على ولده الذى خوف ولده بالاسد فبقى الأمر ان هذه الاية تلطف وشفقة على عباده المؤمنين الصادقين واعجب من ذلك انه تعالى خوفهم بالنار والنار الغير ومقصوده تجلى القهر من عظمته المنار وعظم النار من تجلى عظمته اى اتقونى فى النار لأنى أحرق النار واعذبها بى وهذا سرعين الجمع وقال ابن عطاء امر العام بالقاء النار لخوفهم منها وتركهم المعاصى من اجلها وامر الخاص بان يتقوه وينظروا اليه دون غيره وقال واتقونى يا اولى الالباب اى يا اهل الخصوص.

# {وَسَارِ عُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَّاتُ وَٱلأَرْضُ أَعِدَّتْ لِلْمُثَّقِينَ}

قوله تعالى {وسارعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ } الاية علم الحق سبحانه على الخلق وميلهم الى منى النفوس فدعاهم بطاعته الى العلتين المغفرة والجنة ودعا الخواص الى نفسه قال ففروا الى الله ثم اعلم ان الكل فى درك امتحان الجرم واثبت بالآية ذنب الكل لانهم وان كانوا معصومين من الزلل فذنبهم قلة معرفتهم على أقدار الحق كما قال عليه السلام لو أن الله عذب الملائكة لحق منه فقيل انهم معصومون فقال من قلة معرفتهم بربهم ولذلك دعاهم الى مغفرته وايضا خاطب العارفين بلسان الالتباس ودعاهم الى عين الجمع يتجلى لهم بالوسائط لبقائهم فى المعرفة وفى الحقيقة مغفرته قربته وجنته مشاهدته قيل طلب المغفرة هو طلب حظ النفس وفى آخر الاية اشارة الى تضييق صدر الزهاد فى استعظامهم ما تركوا فقال لهم جنتى اجر ما تركتم وذكر عرض الجنة وسعتها لبخلهم وخسة طبعهم وهم الذين اتقوا الدنيا لاجل الجنة وفيها تسلي العارفين من صداع سوء جوار المنكرين فقال جنتى واسعة اسكنوا حيث شئتم فى جوار الكريم المقدس عن سوء جوار المنكرين.

# {وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أَوْ ظَلَمُواْ أَنْقُسَهُمْ ذَكَرُوا ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا لِدُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}

قوله تعالى {وَالَّذِينَ إِذَا فَعُلُواْ فَاحِشَةُ أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ الِدُنُوبِهِمْ} هذه الآية الشارة الى قوم اخطاوا فى السماع ومجالستهم مع حظوظ انفسهم وبقايا صفات البشرية فهم حيث جلسوا بغير حضور ولا شهود ولا مراقبة ولا تقديس الاسرار فى طلب الانوار فالفاحشة منهم سماع القول واظهار الوجد مع حظوظ النفس وحظ البشرية والظلم منهم دعوى المعاملات والولايات وهم يعلمون انهم ليسوا على التحقيق فى السماع واظهار الوجد فادركهم الله بفيض

رحمته حيث عرفهم فضائح انفسهم عنده ويلقيهم في رؤية التعيير والعتاب ويضيق صدورهم بتلك الفاحشة والظلم فيذكرون الله بشرط الندم ورؤية التقصير والخجل بين يديه وسقوطهم عن عيون المشايخ فيستغفرون الله من كنب دعواهم بنيه الصدق في التبري عن دعوي ما ليس لهم واذا كان الامر كذلك ولم يصروا على ما فعلوه يغفر الله ما سبق منهم بايوائهم الى قربه فإنه مولاهم وصاحبهم لا غير وذلك قوله {وَمَن يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ إِلاَّ ٱللَّهُ } وايضا فيها اشارة الى عشاق الله الذين استغرقوا في بحار العشق والشوق واحترقوا بلوئح نيران الكبرياء وبغتة سطوات العظمة فيطلبون روح الانس بالاستراحة في مشاهدة المستحسنات ويرتادون مشاهدة عروس القدم في مقام الالتباس وعين الجمع الذي فيه روية الحق في مرآة الخلق وذلك الالتباس فاحشة منهم لانهم في طلب القدم مع روية الحدث وليس هذا شرط تجريد حقيقة العشق واذا كانوا محترقين بنيران التوحيد والتفريد في رؤية الازل والابد والقدم والبقاء يطلبون النزول من مقام التوحيد الى مقام العشق وهذا ظلم منهم على انفسهم لانهم نقصوا حظ التوحيد بفرارهم من الفناء في التوحيد الى بقائهم في العشق وقوله ذكروا الله اي اذا كانوا مدركين انفسهم في مقام المكر والاستدراج وفقدانهم اسرار مقام الفناء درجاته يفزعون بالكلية الى كلية الحق جل عن الخواطر والضمائر لان قوله تعالى ذكروا الله لم يقل ذكروا اسمه او نعته أو صفته منه وفعلا منه بل ذكروا الله اي فنوا في الفرار منه اليه في صرف الالوهية بروية الذات والصفات يدركهم الحق بانكشاف ما استاثر من نفسه لنفسه او لاهل دنو دنوه الذين بقوا في الفناء وفنوا في البقاء لهم خاصيه واصطفائية وايضا فيها اشارة الى اصحاب المواجيد والوقائع والمكاشفات الذين عادتهم السلوك في المعاملات من الطاعات والرياضات فاذا ورد عليهم وارد وتضيق وقت وظائفهم يرجعون الى اداء الورد وهذا سوء ادب كما سئل الحريري في ذلك قال هذا سوء ادب وهذا فاحشة منهم النزول من الربوبية الى المعبودية والظلم تركهم مقام الوصال واختيارهم وسائط الاحوال ذكروا الله بعد تغيير الله اياهم بخلوهم عن الوسيلة ورجو عهم الى المشاهدة والقربة قال الواسطي الطاعات فواحش وما ذكره الواسطي تفسير بلسان الشطح وسئل ابو عبد الله بن جلا عن الظلم فقال متابعة النفس على ما تشتهيها وسئل محمد بن على عن قوله والذين اذا فعلوا فاحشة قال النظر الى الافعال او ظلموا انفسهم برؤية النجاة باعمالهم ذكروا الله لحقهم التوفيق من الله وادركهم العصمة منه فاستغفروا لذنوبهم من أفعالهم واقوالهم ومن يغفر الذنوب الاالله علموا ان لا وصول الى الله الا به وقال الاستاد يقال فاحشة كل احد على حسب حاله ومقامه وكذلك ظلمهم وإن خطور المخالفات ببال الاكابر كفعلهم عن الاغيار قال قائلهم

{وَٱلَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَهُ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا ٱللَّهَ فَٱسْتُغْفَرُوا لِدُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ}

# انت عينى وليس من حق عينى غمض اجفانها عن الاقذاء

وليس الجرم على البساط كالذنب على الباب وقال الباب قال ان رؤية الاحوال والاقوال كظلمات عند ظهور الحقائق.

# {أُولَائِكَ جَزَآؤُهُمْ مَعْقِرَةٌ مِّن ربِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ}

من خرج من درك الامتحان بشرط الوفاء والتقديس عن اخلاق النفس والهوى ودخل بشرط روية التقصير بنعت الحياء والخجل في ميادين الصدق والاخلاص في المحبة والمعرفة المهجة غرامة للمخالفة والاستغفار بعد الندم يجزيه الله برده الى فوق مقام الاول بوصوله الى مشاهدة قدسية جلالته ويفتح له كنوز مدخرات الغيب ويستأنس بجنات المشاهدة والمداناة التي هي عيون صفات الذات تجرى منها انهار الاوصاف الازلية تسقيه من مروقات سواقي الجلال والجمال خالدين فيها بلا مكث ولا قطع ولا خطر الزمان ولا حجة المكان ولا تغير بعد ذلك نعم هذه النعمة من المنعم

الكريم الوهاب للعالمين اى الواقفين بشرط الوفاء فى العشق على الحضرة القديمة بلا نقض فى العهود و لا سهو فى الشهود قال الاستاد فى قوله اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم اى بردهم الى شهود الربوبية وما سبق بهم عين الحسنى فى سابق القسمة وجنات تجرى من تحتها الانهار مؤجلا فى الفراديس ومعجلا فى روح المناجاة وتمام الانس.

#### { هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ }

قوله تعالى { هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسٍ } وإن كلام الحق سبحانه صفته الازلية مبين حقائق امور الكونين \_ لمن له اهليته و اهل القرآن من كان روحه جلالية وقلبه جماليا ونفسه وسره قابل كل اشارة من الحق ولهذا الجنود اصطفائية بالمعارف والكواشف واذا كان الامر كذلك يتجلى الحق في كلامه لاهل القرآن بنورين له مراد الله من خطابه يهديه الى كل صواب لانه مفتاح كنز القدم من وافقه يخرج له عروس الصفة القديمة من حجاب الحروف بكل مراد وصول به قال امير المؤمنين على بن ابي طالب كرم الله وجهه ان الله تعالى يتجلى لعباده في القرآن ومن له اهلية الصفة بادر اك بيانها وله اهلية الذات بكشف جلاله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم اهل القرآن أهل الله وخاصته بقدر ترقى المقامات عنهم سر الخطاب من كتاب الله قوم يسمعون باسماع العقول امراً واعتبارأ وقوم يسمعون بأسماع القلوب شوقا وحلاوة وقوم يسمعون باسماع الاروأح محبة ومعرفة وعشقاً وانساً وقوم يسمعون بأسماع الاسرار بملاحظة الانوار كشفا وبيانا ولم ينكشف هذه الاسرار والوقائع الاللناس ومن لم يكن انسانا متخلقاً بخلق أدم عليه السلام وما بقي من مير الله من علم الاسماء والصفات يكون من النسناس لمن يلاحظ مشاهدة القر أن واسر اره فان الله تبارك وتعالى اعلمنا انه بيان للناس و لا للنسناس والناس من له وصف ما ذكرنا ويبقى بالله مما دون الله بما صرح الله في بيانه قال بيان للناس و هدى و موعظة للمتقين قال جعفر اظهر البيان للناس ولكن لا ينتبه الا من ايد منه بنور اليقين وطهارة السر الا تراه يقول وهدي وموعظة للمتقين الا أن هذا الاهتداء بهذا البيان والاتعاظ للمتقين الذين اتقوا كل شئ سواه وقال الاستاذ بيان لقوم من حيث ادلة العقول والاخرين من حيث مكاشفة القلوب والاخرين من حيث تجلي الحق في الاسر ار.

# {وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ}

قوله تعالى {وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلُونَ } اعلمهم الله حقائق الايمان وهو اليقين، واليقين سكون القلب بوعد الرب تعالى وبين اذا كنتم في معارج الايمان والتصديق يجزى في نصركم وعلوكم على عدوكم فما معنى الحزن والضعف فان من عاين حقيقة الام قوى يقينه وذهب عنه جميع الاحزان وينبغي ان حزن العارف ضيق صدره من ركوب القبض عند غيبته عن المشاهدة وفرحه يبسطه وروحه من كشف ملكوت ربه قال محمد بن موسى ما بال الانسان يحزن مرة ويفرح اخرى قال لان غذاء الارواح وتهذيبها في الاستتار والتجلي يطرب عند التجلي ويحزن عند الاستتار فمتى حجب حزن ومتى طالعه بعين البر واللطف فرح وان طالعه عين السخط خاف وقلق.

{وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْ قَتِلَ ٱنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعَقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ سَيْناً وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ}

قوله تعالى {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلْتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ } إن الله تعالى عانت الكل بهذه الآية لما اخبرتكم ربوبيتي بلسان نبيي واوجبت العبودية عليكم برسالته وعرفتكم صفات الألوهية بغير وساطة فلم تزلزلتم بذهابه عن البين واضطربتم عن حقائق الإيمان واخلاص العبودية عند الفترة والامتحان فلو كنتم مشاهدين جلالي ما اضطربتم بموته او برفع الوسائط بيني وبينكم لان من شاهد الحق دعاءه يكون محبته وعبوديته بغير واسطة الربوبية قائمة بذاته ابدأ ليس للاولياء والانبياء الا الاخبار والانباء عند امر الله وكثفه مراده لهم وخص من بينهم الصديق واقرانه رضي الله عنهم اجمعين الا ترى حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يعبد محمداً فان محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فالله حي لا يموت وهذا الوصف ظاهر في آخر الاية { أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنْقَلْبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا } في الصديق ونظرائه رضوان الرحمن عليهم بقوله {وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ} يعنى ابا بكر ومن كان قلبه مثل قلبه في الايمان والايقان شكر هم استقامتهم في الرب والولاية وجزاء شكر هم نصر وظفره لهم بانهزام المروة عن ساحة الشريعة قال الواسطى غضت البصائر عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الا لرجل واحد وهو فضل عليهم وهو الداعي الي الله على بصيرة وهو ابو بكر فكأن هذه الاية خص هو بها و عجزت الامة عن ذلك لضعف نحائز ها وو هن بصائر ها وبان فضيلة ابي بكر بذلك و هو قول من كان يعبد محمدا فان محمداً قد مات وقال الحسين ليس للرسوم الا ما امر به اوكشف له الا يراه لما سئل فيم يختصم الملأ الاعلى يعنى لو يسمع حسا و لا فطفاً فلما غيب عنه شاهده فوقع الصفة عليه شاهدتم بشهود الحق وذهب عنه صفة آدميته فتكلم بالعلوم كلها.

# {وَكَائِين مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَ هَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبيل ٱللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا ٱسْتَكَانُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ}

{وكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَائِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ } والربيون الربانيون الذين هم مربون في قرب الرب ومشاهدته قال الجريرى منقطعون الى الرب فانية منهم اوصافهم وارادتهم متطلعون لإرادة الله فيهم قال بعضهم ربيون وزراء الانبياء وقوله تعالى {فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبيل الله} لان عليهم روع انوار عظمة الله {وَمَا ضَعَفُوا } لانهم مقوون بقوة الله {وَمَا السَّتَكَانُوا } لانهم مؤيدون بتأبيد الله ومع جلالتهم وضعوا أقدامهم على اعناق نفوسهم الخيانة الامارة هواها فخرجوا من داعيه هواهم الى مراد الله لا جرم ألبسهم الله لباس وصفه الذي وصف نفسه بالصبر ثم احبهم لوصفه عليهم بقوله {وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ } قال الواسطى اى كونوا كابى بكر لما كانت نسبته الى الحق اتم لم يوثر عليه فقدان السبب ولما ضعف نسبتهم اثر عليهم فعمر بن الخكاب قال من قال مات محمد ضربت عنقه وابو بكر نظر الى ما دل عليه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فقر أ الخطاب

{وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ}

# {وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ رِبَّنَا ٱعْفِرْ لْنَا نُنُوبِنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتُبِّتْ أَقْدَامَنَا وٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلقَّوْمِ ٱلْكَافِرِينَ }

{وَمَا كَانَ لِنَقْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلاَ بِإِدْنِ اللهِ كِتَابًا مُّوَجَّلاً } بين الله سبحانه ان من قدرته اماتة حى اعظم من ايجاد حيى واعجب من ابقائه لان من الموجود قدرة وليس فى المعدوم قدرة وايضا اشارة الى اهل الرياضة الا ان النفس الامارة لا تزول بالرياضة والمجاهدة انها تطمئن باذن الله وبحلاوة ذكره ومناجاته قال الواسطى ليس نفس تملك الفناء والبقاء بل كل ذلك الاجال مضروبة كما قال تعالى لك اجل كتاب قوله تعالى {وَمَن يُرِدْ تُوابَ الدُّئْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ تُوابَ الآخرة وربة المشاهدة وايضا ثواب الدنيا محبته وثواب الاخرة وارادنى فقد تجلى له بالأيات ومن الأيات وفى الأيات التباسا وايضا اى من وقع فى محل الارادة وارادنى فقد تجلى له بالأيات ومن الأيات وفى الأيات التباسا

ومن وقع فى المعرفة وارادنى صرفا تجلى له بلا علة لان الارادة محل الغيبة والمعرفة محل الحضور وايضا ثواب الدنيا العاقبة وقيل المعرفة محل وقيل النعمة وثواب الاخرة الجنة ونعيمها.

#### {بَلِ ٱللَّهُ مَوْ لأَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ}

قوله تعالى {بَلَ ٱللَّهُ مَوْ لَاكُمْ} أي محبكم بمحبة الازلية وحافظكم عن شر انفسكم وكل خاطر يشير الله غيره وناصركم عند تحملكم مشاق العبودية عند اباء نفوسكم عن تحملها. قال ابن عطاء: معكم على ما حملكم من او امره ونو اهيه. قال جعفر: متولى اموركم بدار عاقبته. وقال ابن عطاء: في قوله و هو ذير الناصرين خير الناصرين لكم على انفسكم و هو اكم.

{وَلَقَدْ صَنَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ إِدْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِدْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَ عُتُمْ فِي ٱلأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّن بَعْدِ مَاۤ أَرَاكُمْ مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَثْهُمْ لِيَبُتِّلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَثَكُمْ وَاللَّهُ دُو فَضْلًا عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ }

قوله تعالى {مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلآخِرةَ } اى منكم من وقع فى بحر غنى القدم واتصف به ويخرج منه بنعت التمكين ورؤية النعم فى شكر المنعم كسليمان عليه السلام ومنكم من وقع فى بحر التنزيه وتقديس الازلية فغلب عليه القدس والطهارة فيخرج بنعت الفقر تجريداً لتوحيد وإفراد من الحدوث كمحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال الفقر فخرى وايضا منكم من يريد الدنيا للفناء ومنكم من يريد الاخرة للبقاء وايضا منم من يريد مشاهدة الله فى الدنيا كموسى عليه السلام ومنكم من يريد مشاهدة الله على نعت السرمد و لا يكون الا فى الاخرة و عده. قوله تعالى {مِنكُم مَّن يُريدُ الدُّنْيَا} اى رب الدنيا كقوله {وَسُنُلُ الْقُرْيَة}

اى اهل القرية قال ابو سعيد الخراز: مادمتم بكم واوصافكم كانت همتكم الحوادث والدارين واذا توليتكم وأخليتكم من صفاتكم واكوانكم وعلوت بهممكم الي فأعفيتكم من النظر الى الاكوان وارادتها وافيتكم بالحق مع الحق وقال متى ما طالعهم باسرار هم بحقهم عن اثار هم ودهشتهم فى مباديهم قال النورى العامة فى قميص العبودية والخاصة فى قميص الربوبية فلا يلاحظون العبودية واهل الصفوة جذبهم الحق ومحاهم عن نفوسهم قال الشبلى منكم من يريد الدنيا للقناعة ومنكم من يريد الدنيا للقناعة ومنكم من يريد الدنيا للقناعة ومنكم من يريد اللاخرة للجنة وأين مريد الله، ومريد الله من اذا قال: قال الله واذا سكت فليس سوى الله وقال سهل بن عبد الله دنياك نفسك فاذا افنيتها فلا دنيا لك قيل قرئ هذه الأية بين يد الشبلى فقال اول من قطع طريق الخلق اليه ورد الاشباح الى قيمتها قال محمد بن على منكم من يريد الدنيا للاخرة ومنكم من يريد الأخرة لله.

[ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّن بَعْدِ ٱلغَمِّ أَمَنَهُ نُعَاساً يَغْشَى طَآفِقَهُ مَّنْكُمْ وَطَآفِقَهُ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ الْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَيْ أَنْفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَيْ أَنْفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قَتِلْنَا هَهُنَا قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهُمُ ٱلقَتْلُ إِلَى مَضَاحِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ} في صدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ}

{ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّن بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَهُ نُعَاساً } اى من رسم طريق المعرفة تجلى القهر واللطف، القهر، من العظمة والغيرة. واللطف من الحسن والجمال وفى عين الحقيقة هما واحد الاول تربية والثاني رفاهية وسنة الله جرت على مباشرتها على التسرمد فما باشر للقهر وجود العارف الا

وياتي بعده نور تجلي اللطف والبسط والروح والكشف والانس قال الله تعالى {وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ} وقال الله تعالى وقال {إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرِأً}

فلما ذاقوا الم الامتحان انسوا برؤية الرحمل الاول خوف لأنهم فى العبودية والآخر أمن لانهم في رؤية الربوبية وذلك يقتضى الامن والنعاس محل الكشف كاشفهم الله هموم المجاهدة بنور المشاهدة قال ابن عطاء من صدق ارادته واجتهاده ورياضته رد الى محل الانس صدق ابن عطاء هذا وصف من وصفهم الله بالتمكين والاستقامة من الصحابة المباركة رضى الله عنهم بالصبر فى البلاء كانصار الانبياء الذين وصفهم الله بقوله {وَكَائِينَ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيرٌ }.

# {فَيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَا غَلِيظَ ٱلقَلْبِ لانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاور هُمْ فِي ٱللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ ٱلمُنْوَكِينَ}

قو له تعالى {فَدِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ} إن الله سبحانه خلق قلوب هذه الامة وقت ايجادها في رؤية جمال القدم ونورها بالحسن والرجاء واخرج ارواحها من العدم الى عالم البسط والسرور وسنا المشاهدة والسماع والحبور والبسها خلق اللطف فصارت مستعدة لرؤية الالطاف قابلة نور الأنس ومن كمال حكمة الله ولطفه علينا خلق نبينا صلى الله عليه وسلم على خلق البسط وروح الانس فو افقت المر افقة وحصلت في البين اهلية ودانت الارواح وقربت الاشباح فبقت الحشمة وفنيت الغلظة وصار رحمة تامة لهذه الأمة المرحومة وتصديق ذلك قوله تعالى {وَلُو ۚ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظُ ٱلْقَلْبِ لِانْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ} تبين من الخطاب لطف الجانبين نسب الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان غير متكلف في التليين لانه كان مخلوقاً باللطف والكرم من الله وفيها الاشارة الى تأديب الصحابة اي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدقق عليهم احكام الحقائق لضاقت صدور هم ولم يتحملوا اثقال حقيقة الاداب في الطريق ولكن سامحهم بالشريعة والرخص بحقائق ما اوجبه الله عليه وتصديق ذلك قوله تعالى: {فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ} فالعفو والاستغفار من مسامحة الله لهم فاعف عنهم تقصير هم قلة عرفانهم اقدارك واستغفر لهم ما يجرى في صدور هم من الخطرات التي لا تليق بالمعرفة وما يجرى على صورهم من الحركات التي لا تليق بصحبتك ومجالستك لانك مستغرق في الربوبية وهم يطلبونك في مقام العبودية وهم في وصف المحبة والارادة فانت في محل التوحيد المشاهد لمطالع شموس الازل واقمار الاباد قال الواسطي في قوله {فَهِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ} جميع اوصافك وما يخرج من انفاسك رحمة منى عليك وعلى من اتبعك وقال ابن عطاء لما علا خلقه جميع الاخلاق عظمت المؤنة عليه فامر بالفض والعفو والاستغفار قال الحارث المحاسبي في قوله {فَهِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ} نسب ما كان منه في ذلك من اللين والمداراة الى نفسه بقوله برحمتي لنت لهم وما كان الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم انك لنت لو لا انه لينه بمعرفته وفقه للمداراة قال الفارسي انظر كيف وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم باللين والشفقة ثم عراه عن اوصافه فقوله {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ} وذاك حق قيامك بنا وهجر انك الخلق اجمع قال الاستاذ يقال ان من خصائص رحمته سبحانه عليه ان قواه حتى صحبهم وصبر على تبليغ الرسالة مع الذي كان يقاسيه من اخلاقهم مع سلطان ما كان مستغرقا له ولجميع اوقاته من استيلاء الحق عليه فلولا قوة الالهية استأثره الحق بها والا متى اطاق صحبتهم الا ترى الى موسى لما كان قريب العهد بسماع كلامه كيف له يصبر على مخاطبة اخيه واخذ بر أس اخيه يجره اليه وقال الاستاذ في قوله {ولُو ْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقُلْبِ} لو سقيتهم صرف شراب التوحيد غير ممزوج بما فيه لهم حظ لتفرقوا هائمين على وجوههم غير مطيقين الوقوف معك لحظة وقوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ } اذا كان في محل العبودية وامور الشريعة وعالم العقل امره لله بحسن معاشرته معهم واستبشارهم في وقائع مستقبلات القدر كيف يقبلونها بالعقول والقلوب بنعت التفكر والصبر في احكامه لانهم كانوا يشربون من سواقي بحاره ولانهم في مقام الولاية وهو في مقام الرسالة والنبوة وهما واحد في عين الجمع يرون المغيب بنور الفراسة وهو يراه بانوار النبوة والرسالة وكان عليه السلام يحتاج في محل العبودية الى نصرة الصحابة له في الدين واذا كان في مشاهدة الربوبية وخرج من التقرقة الى الجميع امره الله سبحانه بافراد القدم عن الحدث حيث تجرد في سيره مما لله الى الله بقوله {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَلُ عَلَى اللهِ } فانه حسبك فيما يريد منه.

## {إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْتُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلمُؤْمِنُونَ}

قوله تعالى {إن يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ قَلاَ عَالِبَ لَكُمْ} نصر الله سكينته وقعت من نور تجلي الحق سبحانه في قلوب العارفين حيث توجهت من الحدثان الى جلاله بنعت التضرع في عظمته وكبريائه فلما تلبست انوار الغيب مع نور البسط والرجاء فقويت بها الاشباح فاينت لهم بحلول الازل وقوته فحينئذ انحسرت جنود القهر بسطوة الهيبة عن معارك عساكر اللطف وذلك قوله سبقت رحمتي غضبي وحقائقه مشروحة في ترقى مقامات دنو النبي صلى الله عليه وسلم وذلك اشارته في سجوده بقوله اعوذ برضاك من سخطك و اعوذ بمعافاتك من عقوبتك ولعوذبك منك نصر الله في المريدين توفيقهم في قمع الشهوات ونصره في المحبين نور اليقين من تبسم فلق صبح الازل بنعت المداناة ونصره في العارفين انفتاح كنوز اسرار العلوم المجهولة بمفاتيح كشف المشاهدات قال بعضهم انما يدرك نصر الله من تبرأ من حوله وقوته واعتصم بربه في جميع اسبابه لان من اعتمد على حوله وقوته ورأى الأشياء منه فانه مر دود الى حول الله وقوته وعلمه قال الاستاد نصرته بالتوفيق بالأشباح ثم بالتحقيق بالارواح ويقال ينصركم بتأييد الظاهر وتسديد السرائر ويقال النصرة انما تكون على العدو واعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك النصر على تهزم واعي فتنتها بعواصم رحمته حتى تنقص جنود الشهوات بهجوم وقود المناز لات فيبقي الولاية خالصة عن شبهات الدواعي التي هي اوصاف البشرية وشهوات النفوس وامانيها التي هي اثار خاصة وموانع القربة.

# {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ وَمَن يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلُّمُونَ }

{ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ } قدس اسراره عن دنس الخطرات ووصفه بالأمانة عند اخباره عن انباء الغيب لم يجر على قلبه عند بيان الشريعة والطريقة مداهنة لرؤية شريف ووضيع ولم يخف حق الله عز وجل عن عباده واعطى علم الحق لاهل الحق وبين المحجوبين آية الحق ببر هان الحق ولم يخط في طريق الحق خطوة بحظ نفسه قال بعض المشايخ ما كان لنبي ان يستاثر بالوحى والشريعة بعض متبعيه على بعض قال يحيى العلوى ما كان لنبي ان تضيع اسراره الا عند الامناء من أمته.

#### {لقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤمِنِينَ إِدْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَثُلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي صَلَالٍ مِّينِ }

قوله تعالى {لقَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِيْنَ إِدْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ } كان النبى صلى الله عليه وسلم مرآة الحق يتجلى بجلالة وجماله للامناء الصديقين منه يرون الله برؤيته لقوله عليه السلام من رانى ققد راى الحق من على عباده بوجوده ولو يتجلى لهم صرفا لاحترقوا باول سطوات عظمته جعله برحمته واسطة تجليه وذلك بمحل الالتباس من ظهور نفسه لذوى الابصار وإشارة

قوله من انفسهم الى حال امته من حيث حاله وشربهم من حيث شربه واى منة اعظم على المؤمنين من النبى صلى الله عليه وسلم و هو منظر جمال الحق للخلق ومعرفهم اسماءه وصفاته ونعوته ومهالك المهلكات ومنازل النجيات قال بعض المشايخ أكثر منه على الخلق وسائط الانبياء اليهم ليصلوا بهم اليه لانه لو اظهر عليه من صفاته ذرة لاحرقهم جميعا ولضلوا فيه عن الطريق الا المعصومين.

#### {وَلا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ }

قوله تعالى { وَلا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِيْنَ قَتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا } نبه الخلق ان من قتل في سبيل العشق بسيوف العشق انسلخ من الحدث الى القدم والتبس بنور الازل من الازل فلما بلغ نعت الاولية واتصف بصفة الازلية يصير منعوتا بنعت الاخرية موصوفا بوصف الابدية لان صفات الحق جل سلطانه واحدة في الوحدانية خارجة عن الجمع والتفرقة فيضها في الافعال تفرقة مع الاسماء ونورها في العينية جمع لاهل الوحدة ومحل ان وصل نور الصفة فيكون خارجا عن الصفة الاولية صفة والاخرية صفة والاخر اول في النعت فمن كان نعته اولية فيكون نعته اخرية واذا خرج من الحدثان الى جمال الرحمن لم يجر عليه صفات الحدث بعده عن صفة الموت والفناء بل يصير حيا باتصافه بحياة الحق وحياة الحق ابدى لم يجر على حياة الانساني وموت الانساني و هذا من فيض نور مشاهدته وعنديته لان مقتول السيف التجلى يحيى بقبض القربة والعندية ومن يكون في العندية كيف يفني ويموت و هو مشاهد في شهود الحق اياه ورزقه فيض مزيد مشاهدة الحق وزيادة اتصافه ببقاء الحق وفرحه بنيل بقائه من بقاء ومن قتل بسيف الارادة فهو باق بنور القربة ومن قتل بسيف المحبة فهو باق في سنا المشاهدة ومن قتل بسيف المعرفة فهو باق في انس الوصلة ومن قتل بسيف التوحيد فهو باق بالوحدة في الوحدة وحياة هؤ لاء من تجلي الازلية وشهادة هؤلاء بغيرة العزة غار عليهم فافناهم واحبهم فابقاهم قال ابن عطاء المقتول على المشاهدة باق برؤية شاهده والميت من عاش على رؤية نفسه ومتابعة هواه قال ابو القرشي في هذه الاية لا تظن الهالكين في طريق الارادة طلبا لوصله مردودين الى مقاماتهم بل قد بلغ بهم ما قصدوا من القرب والوصلة احياء بقرب عند ربهم في مجلس المشاهدة يرزقون زيادة الفوائد من انوار الاطلاع فرحين بالغين اقصى رضاه.

# {يَسْتُبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لا يُضيِعُ أَجْرَ ٱلمُؤْمِنِينَ }

قوله تعالى {يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَقَضْل } نعمة الله معرفة الله ومحبته وفضله مشاهدته فاستبشار القوم برؤيه الله وجلاله وقدمه وبقائه لا بشئ من الحدثان كانوا اذا نظروا الى قدمه استبشروا بنعمة بقائه واذا نظروا الى بقائه فرحوا بمشاهدة قدمه قال ابن عطاء لو نظروا الى المنعم لتنقص عليهم الاستبشار بنعمه وفضله وكان استبشار هم بالمنعم المنفصل.

# {ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا للَّهِ وَٱلرَّسُول مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَٱتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ }

قوله تعالى { ٱلذِينَ ٱسْتَجَابُوا للّهِ وَٱلرَّسُول } استجابوا لله بحب مشاهدته والاشتياق الى جماله ولطائف قربه ولذائذ صحبته وللرسول لما عليه من اثار انوار صفاته وفيه اشارة الى مقام الاتحاد حيث الامر واحد وان الله سبحانه وتعالى وصفهم بحسن الارادة فى محبته وطلب جماله ببذل ارواحهم بعد احتمال آلام الامتحان على ابدانهم بقوله {مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلقَرْحُ} قال الواسطى

استجابوا لله بالوحدانية و اجابوا الرسول باتباع او امره و اجتناب نواهيه وقبول الشريعة منه على الراس والعين قوله تعالى {للّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ } اى للذين بلغوا مقام الاحسان و هو رؤية الله في مقام الامتحان و اتقوا جميع الحجاب بينهم وبينه إحسانهم إلقاء نفوسهم في بحر رضاه بغير ميلانهم الى حظوظهم وبنعت تقديس قلوبهم عن التردد والخطرات و اتقوا من شر نفوسهم و هواجسها عند قبولهم مراد الحق بعد خروجهم عن مرادهم و الاجر العظيم الذي وصفه الله بإعداده لهم هو ايصالهم اليه بغير الهجران والعتاب والحساب والحجاب وقيل للذين احسنوا منهم في اجابة المصطفى صلوات الله عليه و اتقوا مخالفته سرا و علنا اجر عظيم هو البلوغ الى المحل العظيم من مجاورة الحق ومشاهدته قال الاستاذ في هذه الاية استجابة الحق بالتحقيق الربوبية بوجوده واستجابة الرسول بالوفاء في حق الربوبية واستجابة الرسول بالوفاء في اقامة العبودية من بعد ما اصابهم القرح في ابتداء مقاماتهم قبل ظهور انوار التجلي على قلوبهم و ابتسام الحقائق في اسرار هم للذين احسنوا منهم الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه و هو المشاهدة واتقوا فان لم تكن تراه فانه يراك و هو المراقبة في حال المجاهدة اجر عظيم لاهل البداية مؤجلا و لاهل النهاية معجلا.

## {إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولِيَاءَهُ فَلا تَخَافُو هُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُّؤمِنِينَ }

قوله تعالى { فَلا تَخَافُو هُمْ وَخَافُون إِنْ كُنتُمْ مُوْمِنِينَ } قدس الحق سبحانه حضرة الكبرياء عن تهمة الاغيار ونفى الانداد عن ساحة الجلال قال خافون فى التفاتكم بالأسرار بنعت الخوف من الاغيار رفع ما استحق له عمن ليس له اسحقاق وخوف العباد منه حقوق ربوبيته وليس فى هذا الخوف من الغير نصيب قرن الخوف والايمان محل البرهان عند وقوع الامتحان فاذا وقع نور المشاهدة تظهر انوار الهيبة وتذهب علة الخوف خوفهم بنفسه لامن عذابه اى من نظر الى غيرى بنعت اجلاله احتجب عنى به وانا ابقيه فى الخوف من غيرى وهو محل اشرك به اى من خافنى فهو فى محل الشرك وهذا الشرك شرك خفى قال الواسطي فى محل الايمان ومن خاف غيرى فهو فى محل الشرك وهذا الشرك شرك خفى قال الواسطي الخوف من شرط الايمان والخشية من شرط العلم واشارته فى ذلك الى قوله تعالى المخوف من عَبَادِهِ ٱلْعُلْمَاءُ}

وقال ابن عطاء ما دمتم متمسكين بالطريقة فخافوني فمن ترك الخوف فقد ترك الطريقة المستقيمة.

# {وَلا يَحْزُنكَ ٱلذِينَ يُسَارِ عُونَ فِي ٱلكَفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُوا ٱللَّهَ شَيْنًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلاَ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَا فِي ٱلآخِرةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} عَذَابٌ عَظِيمٌ}

قوله تعالى {وَلا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْر } امتحن النبى صلى الله عليه وسلم بعزائم الامر في التوكل والرضا حيث احزنه بحث الكفار وتخويفهم اياه ثم امره بفتح عين سره في جلال قدمه الذي سبب ذهاب جميع الاحزان عن غيره من قلبه فان من استحكم في معرفته فلا يجرى احكام التلوين على قلبه قال الواسطى الحزن في الاحوال كلها وفي الحقيقة تعريف لهم وتتبيه وهذه الاية من خيار الحقائق التي جرت، أنهم لن يضروا الله شيئا لانهم جحدوا ما يليق بطبائعهم قوله تعالى {إنّهُمْ لَنْ يَضِرُوا ٱللهَ شَيْئاً} اخبر عن كمال اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على شريعة الله ونظام دينه حيث اخبر بقوله ولا يحزنك الذين يسار عون لان حزنه من اجله أي فلا تحزن فان ساحة الكبرياء مقدسة عن هجوم ضلال الضلال وفيه ايضا اشارة الاتحاد بقوله لن يضروا الله شيئا اي كيدهم بك لا يضرك اخبر به عنه واقام نفسه حيث تخلق الحبيب بالحبيب وقيل في قوله انهم لن يضروا الله شيئا لانه الذي تولاهم وفي البلية القاهم.

{مًا كَانَ ٱللَّهُ لِيَدْرَ ٱلْمُوْمِنِينَ عَلَىٰ مَا ٱلْتُمْ عَلَيْهِ حَتَىٰ يَمِيزَ ٱلخَبيثَ مِنَ ٱلطَّيّبِ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطلِّعَكُمْ عَلَى ٱلغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَقُوا فَلَكُمْ أُجْرٌ عَظِيمٌ}

قو له تعالى {وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ} انَّ لله غيو با غيب الظاهر و غيب الباطن و غيب الغيب وسر الغيب وغيب السر اما غيب الظاهر فما اخبر الله تعالى عن امر الاخرة و لا يطلع عليها الا من بلغ مقام اليقين وصاحبه خارج عن شواغل النفوس وخطرات الشياطين لكن لم يكن على حد الاستقامة فرؤية الاخرة له تارة لان اليقين خطرات وهذا الخطاب بهذا المعنى خطاب الاضداد وإما غيب الباطن فغيب للمقدور إت المكتومة عن قلوب الاغيار وذلك الخطاب خطاب اهل الايمان واما غيب الغيب فهو سر الصفات في الافعال وفي هذا المعنى خطاب المريدين واما سر الغيب فهو نور الذات في الصفة وهذا الخطاب للمحبين واما غيب السر فهو عينيه القدم التي لا يطلع عليها اسر إن الخليقة ابدا وإذا كان هذا الغيب المذكور في قوله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب فخطابه مع جميع الانبياء والمرسلين والملئكة المقربين والاصفياء الصديقين العارفين الموحيدن لان الازلية منزهة عن ادراك الخلائق اجمعين وخاصية نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى رؤية هذه المعانى بنعت الكشف له وابتسام اصباح الازل في وجهه لا بنعت الاحاطة وادراك الكلية وذلك قوله تعالى {وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَآءُ } مثل محمد وعيسى وموسى وابراهيم وآدم صلوات الله عليهم اجمعين وذلك مشروح في قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول قيل ما كان الله ليطلعكم على الغيب وانتم تلاحظون اشباحكم وافعالكم واحوالكم وانما يطلع على الغيب من كان امين السر والعلانية موثوق الظاهر والباطن ثم يفتح له من طريق الغيب بقدر امانته ووثاقته الا تراه يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من اترضي من رسول هو الفاني من اوصافه المتصف باوصاف الحق وبين ان بعض الغيب فظهر للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وذلك حكمه بالغيب وحكمه على الغيب بقوله " عشرة من قريش في الجنة " ومثل ما خبر عن الله سبحانه وعن امر الدنيا والاخرة.

{وَلا يَحْسَبَنَ ٱلذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَاۤ آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرِّ لَهُمْ سَيُطُوَقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلقِيَامَةِ. وَلَلهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَّوَٰتِ وَٱلأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }

{ وَلا يَحْسَبَنَ ٱلْذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آنَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ } انَّ الله تعالى نجر إلا ستارين ههنا بكتمان المكاشفات وحقائق الواردات ووقائع المغيبات عن الطالبين لان اصل السخاء تخليص المتحيرين عن درك الامتحان وارشادهم الى طريق العرفان واى سخاء اعظم من اظهار مواهب الله على المريدين لاستزاد محتبهم وجه الله سبحانه واستكبار شوقهم الى جماله وتحبيبهم اعمالهم وعبوديته وتصديق ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم {وَامًا بِنْعُمَةٌ رَبُّكَ فَحَدَنْ}

ومن كان تطيق ما ذكرنا من اراداة الخير على طلاب الله كيف لا يطيق بذل نفسه وماله وروحه في طريق الحق فداء لاولياء الله لانهم معدن السخاء والسخاء منهم يتشعب والسخاء بالمال وصف المريدين وبالنفس وصف المحبين وبالروح وصف العارفين والبخل بجميع الاشياء اعمى النفس الامارة عن رؤية منن بحار القدم والسخاء انفتاح عين القلب على ذخائر القدرة وكنوز الالوهية المملوءة من الالاء والنعماء ومباشرة تجلى الوهابية الازلية السرمدية قلوب الصديقين العاشقين وتلك الجبلة جبلة الاولياء ليس للاعداء فيها نصيب كما روى النبى صلى الله عليه وسلم " ما جبل ولى الله الله على السخاء والذى نبأنا الله من اخبار اليهود " ودليل على ما ذكرنا انهم سرقوا نعت النبى صلى الله عليه وسلم البخل فمن كان صلى الله عليه وسلم الذى وصف الله نبيه في التوراة والانجيل وهذا الكتمان اصل البخل فمن كان في الدنيا محجوبا بالمال عن مقام السخاء والتخلق بوصف الله سبحانه من الغنى والعطاء بقى فيه

ذلك الحجاب الى الابد ويكون متفضحا في الدنيا والاخرة مشهورا بعلامة اللؤم وسمة البعد وذلك قوله تعالى {سينطوَقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ} المفلسين حيث وصف نفسه ببقائه مع ملكه القديم بعد فناء خلقه وانقطاعهم عن مأمولهم بقوله {وَللّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْض} اى انا صاحب المواهب السنية اجازى بها المنفقين وجودهم في طريقي واعطيهم ما لم يؤت احداً من العالمين قال ابن عطاء السلوك في طريق الحق على السخاء واجتناب البخل وهو بذل النفس والمال والسر والروح والكل ومن بخل بشئ في طريق الحق حجب به وبقى معه ومن نظر في طريق الحق العق الغير حرم فوائد الحق وسواطع انوار القرب.

# {للُّبْلُونَّ فِي أَمُوْ الِكُمْ وَالْقَسْمُعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُولُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَدَى كَثِيراً وَإِن تَصْبُرُوا وَنَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمُ ٱلأُمُورِ} وَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمُ ٱلأُمُورِ}

قوله تعالى {لتُبْلُونُ فِي أُمُو الِكُمْ وَالْفُسِكُمْ } النفس صنم زينها الحق بكسوة الربوبية وملأها من القهر واللطف وكسى زينة ملكه اموال الدنيا امتحانا للعاشقين فمن نظر الى نفسه بغير زينة الحق صار فرعونا نطق لسان القهر منه بأنا ربكم الاعلى وذلك مكر القدم واستدراجه ومن نظر الى ربوبيته وفنيت نفسه فيها نطق لسان الربوبية منه كالحلاج قدس الله العزيز بقوله انا الحق ومثاله في ذلك مثال شجرة موسى حيث نطق الحق سبحانه منها بقوله انى انا الله نطق بصفته عن فعله ومن نظر الى زينة الاموال التى هي زينة الملك صار حاله حال سليمان صلوات الله عليه لانه كان ينظر الى شرف جلاله باعطاء الملك اياه ومن نظر الى حضرة الدنيا وتابع شهواتها صار كالبلعام فمثله كمثل الكلب واى ابتلاء اعظم من رؤية الملك ورؤية الربوبية في الكون لانه محل الالتباس فمن كان محتجبا بهاتين الوسيلتين الفردانية بقى في تهمة العشق خارجا عن نعوت الفردانية والوحدانية قال ابن زانيار لتبلون اموالكم بجمعها منعها والتقصير في حقوق الله فيها وانفسكم باتباع شهواتها وترك رياضتها وملاز متها اسباب الدنيا وخلوها عن النظر في امور المعاد وقيل لتبلون في اموالكم بالاشتغال بها اخذاً واعطاء.

## {وَإِدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوثُوا ٱلكِتَابَ لَتُبَيِّئُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظَهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْ بِهِ تَمَناً قَلِيلاً فَيْسَ مَا يَشْتُرُونَ}

قوله تعالى {وَإِدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيتَاقَ الَّذِيْنَ أُوتُواْ الْكِتَّابَ للْبَيِّنَةُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ} ان الله تعالى امر الصادقين الذين هم اصحاب الهام الخاصة والمحدثين والمكلمين من المقرنين بأن يظهر وا بعض مقاماتهم التي بينهم وبين الله وما يليق بفهم الطالبين ويعرفوا سيئات احوال اهل الولاية في زمانهم للخلق ليتبركوا بهم ويصلوا الى الله ببركاتهم ولا يعار عليهم وذلك صفة اهل الكمال من علماء المعرفة ولا يكونوا مداهنين في كتمان مناقب الصديقين قيل المواثيق على العامة اولياء الله به ان لا تخفوا كرامات الله عندهم فمن لا يفتتن بذلك ولا يتخذه دعوى وان يعلموا من قصدهم من المريدين الطريق الى الحق قوله تعالى {واَشْئَرَوْا به تَمَناً قَلِيلاً } هذا لمن يبلغ مقام الواصلين ولو وصل بما باعه بالحدثان وكيف يطيق ممن راه ان يشتغل بسواه ولم يصلوا مقاصد القوم وبقوا في وصل بما باعه بالحدثان وكيف يطيق ممن راه ان يشتغل بسواه ولم يصلوا مقاصد القوم وبقوا في اول الطريق برهة من الدهر ولم يجدوا حلاوة الوصال فادعوا عند الخلق بالبلاغة والكمال وهم عملوا انهم لم يشاهدوا مواهب الله وكراماته باعوا ما ليس لهم ووقفوا في تغير الله وخجلوا بين اولياء الله لانهم عرفوا حياتهم قيل ادعوا ذلك لانفسهم ليفتتنوا به الخلق.

# {لا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَقْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللهِمِّ} أَلِيمٌ}

قوله تعالى {وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا } هذا وصف الكذابين في دعوى المعاملات قبل شروعهم فيها في اظهار هم سمات اهل المعاملة بظاهر التقشف وزي أهل الناموس لصرف وجوه الناس اليهم بمجرد الدعوى واهل الرياء علوا على رؤية الخلق وحب محمدتهم وذلك القوم اضل من المرائين لانهم يطلبون المحمدة والجاه بغير عمل وهم اقبح طائفة من المرائين الكذابين وان الله تعالى بين بما ذكرنا في قوله ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا واخبر انهم لم يخرجوا من حجب النفسانية وبقوا في حجاب الهجران وهو اشد عذاباً قال حاتم الأصم حذر الله بهذه سلوك طريق المرائين والمتقربين والمتزهدين والمتوسلين بسيما الصالحين وهم من ذلك حوال قال الله تعالى فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ان ذلك الظاهر ينجيهم من العذاب كلا بل لهم عذاب أليم وهو ان يحجبهم عن رؤيته ويمنعهم لذيذ خطابه.

## {إِنَّ فِي خَلَق ٱلسَّمَوَّاتِ وَٱلأَرْضِ وَٱخْتِلافِ ٱللَّهِ وَٱلنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي ٱلأَلْبَابِ}

قو له تعالى { إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَ اتِ وَٱلأَرْ صِ وَٱخْتِلافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ } في هذه الآية اشار ة لطيفة وذلك ان الله سبحانه وصف بادر اك انوار صفة الازل وذات القدم في ظهور قدرته في فعله اي لهم برهان منه اليه لا من الخلق لان في ايجاده غلقة يدركه نظار المعارف وحذاق الكواشف لا في رؤية الخلق لان الحدث حجاب عن رؤية القدم وهذا مقام الخليل صلوات الله عليه احسن الادب وعلل في السؤال برؤية الخلق مراده ادراك الربوبي المحضة وذلك السؤال اعظم من سؤال موسى لان موسى ما سأل رؤية الله تعالى قط بغير الواسطة وهذا عام وما سأل الخليل بالواسطة ادق لانه سر التقدير والقدرة من كمال شوقه من معرفته الى نكرته ومن نكرته الى معرفته وايضا خص السماء بظهور الايات منها لانها مزينة بنور جلاله ملتبسة بسنا جماله لانها مرآة كواشف الصديقين وطرق معارج المرسلين الاترى الى قوله الله نور السموات والارض وقال وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وكشف جلاله للخليل بواسطة الشمس والقمر والنجم حتى قال هذا ربي وخاصية الارض لموقع اقدام الصديقين والانبياء والمرسلين واشراق نوره للمراقبين والمشاهدين لانها مقبوضة بطش الحق بقبضة العزة قوله والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه واخبر النبي صلى الله عليه وسلم في معالم القدرة عن ظهور جلال الازل من مواقف المقدسية بقوله جاء الله من سينا واستعلن بساعير واشرف من جبال فاران وخص الليل لانها محل مناجاة العارفين وكشوف عظمته فهو الازل بنعت الهيبة للموحدين وخص النهار لانه سبب فرحة المحبين وموضع بسط المشتاقين ورؤية جلاله للمبصرين الذين يرون الله في مرآة الكون بنور القدرة وسناء المعرفة وقفوا الباب المعارف على هذه الشواهد ورأوا الشاهد قبل المشاهد كما قال بعضهم ما نظرت الي شيئ الا ورأيت الله فيه ارى الباء الحقيقة انور فعله في السموات والارض والليل والنهار ثم اراهم فيها انوار القدرة الخاصة الصفاتية وارى ذاته تعالى في انوار الصفة فعلل الحقائق بلفظ المجهول وابهم على الاغيار اسرار معانى الخطاب بقوله الأيات وعنى بالأيات ما ذكرنا انشد بعضهم

ان المودة لم تزل موصولة قرر بلادى واكثر ودادى واحذر عداة الدى ان يلقوك وليظن العداة انك حادى

هذا محل الالتباس وشبيه ذلك ما اخبر تعالى لمن حق فهم ظهور جلال عظمته في لباس المقهر وفعل المجهول من المقصرين في نعوت الارادة حيث قال هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام ومع هذا لو كانوا هؤلاء شاهدين على نعت رؤية الفردانية لم تحلهم الى رؤية الصفة في الأيات لانها وسائط تليق بمقام المحبة وافراد القدم عن الحدوث مقام اهل التوحيد حيث يرونه به لا بغيره الا ترى كيف خاطب الحق من انسلخ من نعوت الحدث الى نعوت الازل صلى الله عليه وسلم حيث قال الم تر الى ربك ولولا انهم حجبوا بالعقول ما ردهم الى رؤية الحوادث بان

الله سبحانه خلق العقول لجو لانها في الايات بنعت التفكير والتذكير وخلق الارواح لتسم نفحات تجلى القدس من بساتين الانس وايضا من احتاج في معرفة الله سبحانه الى رؤية الايات ليثبت بها وجود الحق سبحانه فهو عامى حيث يعرف القديم بالمحدث وان الاكوان تلاشت في اول باد بدأ من نور العظمة والكبرياء القديم قال الجنيد كل من اثبته بعلة فقد اثبت غيره لان العلة لا تصحب الا معلولاً جل الحق عن ذلك وقال الواسطى في هذه الآية هو فرق ما بين معرفة العامة ومعرفة المحققين لان العامة اعتقد به بما يليق به وكل حال اثبته المعموم جحدته الخصوص فهو عند الخاص منزه من كل ما وصفه به العامة لان العام اعتقدوه من حيث الربوبية وقال بعضهم ان الخواص لم ينظروا الى حيث العوردية والخاص اعتقدوه من الكون والحوادث الالمشاهدة الايات وما شاهدوا الايات الالمشاهدة الحق فيها ومن شاهد الحق لم يمازح سريرته طعم الحدث وقال النصر ابادي من لم يكن من اولي الالباب لم يكن له في النظر الى السموات والارض اعتبار اولو الألباب هم الناظرون الى الخلق بعين الحق.

# {ٱلَّذِينَ يَنْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَاماً وَقَعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلَق ٱلسَّمَوَّاتِ وَٱلأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبُحَانَكَ فَقِنَا عَذابَ النَّارِ} سُبُحَانَكَ فَقِنَا عَذابَ النَّارِ}

{ ٱلَّذِينَ يَدْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ } ان الله سبحانه لما خلق ارواح اهل المعارف اوجدها على كشف جماله فوقعت كينونة الارواح على سواطع نور المشاهدة فباشرت انوارها صميم الارواح فعشقت بالله جماله وجلاله فلما اشترت بالاشباح بقى الذكر والعشق والمحبة معها عوض المشاهدة ففي كل نفس لا يخلوا عن ذكر معاهد الاول ومشاهدة القديم بنعت الشوق والمحبة والعشق وذلك بغير اختيارها ذاكرة للمذكور متفكره للغيبة والحضور شائقة عاشقة بنعت الهيجان والهيمان على جميع الاحوال مجذوبة بسلسلة الوصلة الى جمال القدم مستغرقة في بحار المواجيد وانوار الكواشف لاجل ذلك وصفها الله بدوام الذكر والفكر على نعت التسرمد واخبر على قدر عقول الخلق عن احوالهم بلفظ الذكر والفكر وذلك نعت قلوبهم وعقولهم وإبدانهم واخفى شهود ارواحهم مشاهد القدس والانس لطفا وابقاء ومحبة وغيرة بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم قيامهم مقرون بذكر العظمة والكبرياء وقعودهم مقرون بذكر الجمال وحسن الافضال واضطجاعهم مقرون بذكر البسط والانبساط والرفاهية في الشوق والمحبة فذكر هم على قدر كشوف الصفات فشكف العظمة هيجهم الى ذكر الفناء الى التوحيد وكشف الكبرياء هيجهم الى ذكر الاضمحلال في التواضع والتفريد وكشف البهاء هيجهم الى ذكر الخمود في الشهود وكشف القدرة هيجهم الى ذكر العجز في العبودية عن ادراك الربوبية وكشف الجمال هيجهم الى الغيبة في ذكر الاباد وعلى ذلك كل صفة لها تجلى ولذلك التجلي مباشرة في قلوب الذاكرين ولكل ذكر له عمل في المقامات وله حقيقة وجد في الحالات ذكر الرضا من رضي الحق والتوكل من حب الله وذكر القهر من جبروت الله وذكر الافضال من ملكوت الله وذكر الالاء من ملك الله و على قدر ظهور الصفات لهم تسرمد الذكر الذي و افق الكشف من الاسماء والصفات والنعوت والذات سبحان من خص الاولياء بكشوف صفاته سبق ذكره لهم بهذه الفضائل والقربات قبل ذكرهم اياه الى الازل فذكره جعلهم ذاكرين ورحمة جعلتهم متفكرين في جلاله وعظمته ومن عاش منهم عن حقيقة القدم صار متصفا بعد الذكر بصفة المذكور وخرج من مقام الذكر لغيبته عن الذكر في رؤية الازل والابد فعند ذلك الذاكر والذكر والمذكور في باب الاتحاد واحد في شرط الفردانية الموحد الذاكر يفني ويبقى الموحد لا غير كما لم يزل في الازل قال يذكرون الله قياما في مشاهدات الربوبية وقعوداً في اقامة الخدمة وعلى جنوبهم في رؤية الزلف وقال الواسطى كل ذاكر على قدر مطالعة قلبه بذكره فمن طالع ملك الجلال ذكره بذلك ومن طالع ملك رحمته ذكره بذلك ومن طالع ملك معرفته ذكره على ذلك ومن طالع ملك سخطه وغضبه كان ذكره اهيب ومن طالع المذكور اغلق عليه باب الذكر وقال النصر ابادي الذين يذكرون الله قياما بقيوميته افمن هو قائم على كل نفس وقعود بمجالسة انا جليس من ذكرني وعلى جنوبهم على اشارة ياحسرتي على ما فرطت في جنب الله قال بعضهم الذين يذكرون الله قياما

يذكرونه قائمون باتباع اوامره وقعوداً اي قعودا عن زواجره ونواهيه وعلى جنوبهم اي وعلى اجتنابهم مطالعات المخالفات بحال قوله تعالى {وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأرْضِ} التفكر في خلق السموات والارض على معنيين الاول طلب غيب القلوب في الغيوب التي هي كنوز انوار الصفات التي تبرز منها مقادير الخلق يتفكرون في محض الربوبية وارادتهم ادراك انوار القدرة التي تبلغ الشاهد الى المشهود بحقيقة رؤية الوصف والثاني جولان القلوب بنعت التفكر في ابداع الملك في الملك طلب مشاهدة المالك في الملك الاول منزل التوحيد والاخر منزل الجمع قال بعضهم هو رؤية الله قبل التفكر في الاشياء وواسطة التفكر أن ترى الاشياء قائمة بالله وفساد التفكر ان ترى الاشياء فيستدل بها على الله وقبل ذلك بالتفكر في صفات الحق لا في المحدثات ولو كان ذلك على المحدثات لقال ويتفكرون في السموات قوله تعالى {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً } تطرقوا من مقام الذكر الى مقام التفكر في خلق الكون استرواحا من الاحتراق بنور الذكر بمروحة صفاء الفعل لكي لا يفنوا في مشاهدة المذكور وذلك غلبة المريدين في طلب الرفاهية وركوب الرخص الا ترى كيف احتجبوا بالفعل عن الفاعل وأيضاً لما استحلوا رؤية الفاعل في العقل ووجدوا حكم الانانية بنعت التجلى في مرأة الفعل قالوا ما خلقت هذا باطلا ارادوا وجود الكون مرأة التجلي المكون في مقام التفكر بعد ار ادتهم زواله في صفاء الذكر غيرة على الغير وذلك قولهم ربنا ما خلقت وعلة ذلك إن الله سبحانه عرف مكان ضعف الخلق عن حمل مشاهدته صرفا فاظهر الكون ليتطرقوا بالوسيلة اليه كيلا يحترقوا في اول بوادي ظهور العظمة وسطوات الكبرياء رحمة وشفقة قال فارس الحكمة في اظهار الكون اظهار حقائق حكمته بالفعل الحكيمي قال الخواص امر هم بالتفكر في خلق السموات والارض ثم قطعهم عن ذلك بقوله ربنا ما خلقت هذا باطلا دلهم عليها ثم حثهم على الرجوع اليه لكيلا يقفوا معها وينقطعوا من مشاهدته والاقبال عليه, قوله تعالى {سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } لما نزل القوم من مقام الذكر الخالص بغير الوسائط الى مقام التفكر في الافعال والايات ووقعوا في رؤية الخلق ادركوا ما فاتهم من خوالص الذكر بقوله سبحانك اي انت منزه عن كل ذكر وفكر وكل خاطر وإشارة وعبارة وإنت اعظم من ان يدر كك احد بو سيلة الكون حيث لم يدر كك بكل ذكر خالص و لا يدر كك الا بك كل عار ف سبحانك عما وصفناك بلسان الحدث انت كما اثنيت على نفسك بقولك سبحان الله عما يصفون وقنا عذاب النار اى عن طلبنا بنا لا بك وعذاب النار عذاب البعد وذلك نيران الفراق وهو احرق من نار الظاهر قال النصر ابادي سبحانك اي نزهت نفسك في نفسك بمعناك بما لاق منك بك لك.

# {رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعًا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَان أَنْ آمِنُوا بربَّكُمْ فَآمَنَا ربَّنَا فَٱخْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا وَكَفَّرْ عَنَا سَيِّنَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ اللَّهِرَارِ} الأَبْرَارِ} الْأَبْرَارِ}

قوله تعالى {رَبَّنَا إِنَنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيْمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنًا} اخبر الله سبحانه بهذه الآية عن احكام توحيد القائمين في معهد الازل بنعت المشاهدة والفناء في القدم بعد رجوعهم من الارواح الى الاشباح حيث سمعوا مناداة الحق وخطابه من لسان منادى الحق بشرط الوسائط بعد سماعهم خطابه صرفا اى اننا سمعنا مناداتك بلسان الوسيلة فامنا بشرط المشاهدة قبل مناداة الرسل حيث قلت الست بربكم قالوا بلى في المشاهدة والحضور بلا حجاب وايضا اننا سمعنا بارواحنا واسرارنا منك فامنا بك بغير علة فاتبعنا ظاهراً وباطنا مناديك وصدقناه بما وجدنا حلاوة اليقين في قلوبنا ومعنى الايمان تصديق الكل برؤية الكل وسابقة نظر الاسرار الى الانوار وقبول الظاهر بيقين الباطن والشروع في العبودية بعد كشف الربوبية ومعاينه الغيب بالغيب قال القاسم الايمان انوار الحق اذا اشتملت على السريرة وهو ان يغيب العبد تحت انواره ويبدو له نجم الاحتراق فيغيبه عن وساوس الافتراق فيكون مصحوب الحق في اوقاته لا يشعر بتسخيره ولا الاحتراق فيغيبه وانما حجب الكل بالكل وحجب كلا بكليته وقمع كلا بحده لئلا يستوى علم احد مع علم محجابه وانما حجب الكل بالكل وحجب كلا بكليته وقمع كلا بحده لئلا يستوى علم احد مع علمه فهذا هو صريح الايمان. قوله تعالى {رَبَّنَا فَاعْوِرْ لَنَا نُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَا سَبِّنَاتِنَا وتَوقَفَنا مَعَ علمه فهذا هو صريح الايمان. قوله تعالى {رَبَّنَا فَاعْوِرْ لَنَا نُنُوبَنَا وكَفِّرْ عَنَا سَبِّنَاتِنَا وتَوقَفَنا مَعَ علمه فهذا هو صريح الايمان. قوله تعالى الخذوب حيث نطلب معرفة القدم بالحدث وكيف الأبْرار } اى اغفر قصور معرفتنا بك فانه اعظم الذنوب حيث نطلب معرفة القدم بالحدث وكيف

يكون مقارنة القديم بالمحدث وكفر عنا سيأتنا اي تجوز بكرمك عن كل خاطر يشير اي غيرك بعدما وجدنا حلاوة وصلتك وتوفنا مع الابرار اي توفنا مع الذين انعمت عليهم بكشف مشاهدتك لهم وايقاع محبتك في قلوبهم واستشواقك من صميم اسرار هم الى جمالك واكتسائهم بكسوة رضى القديم حتى وقفوا معك بشرط الرضا في كل بلائك وامتحانك قال الشيخ ابو عبد الرحمن مع من رضيت ظاهرهم للخلق وباطنهم لك وقيل الابرار هم القائمون على حد التفريد والتوحيد وقال سهل الابرار هم المتمسكون بالسنة وقال بعضهم هم الناظرون الى الخلق بعين الحق.

#### {رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدَّتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ ٱلميعَادَ}

قوله تعالى {رَبُّنَا وِٱتِنَا مَا وَعَدَّتُنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ} اي نحن احترقنا بنير إن محبتك فاروحنا بحسن مشاهدتك التي وعدت رسولك بقولك للذين احسنوا الحسني وزيادة وايضا آتنا وما وعدتنا بلسان رسلك ان من اتبعهم تعطيه محبتك وسنيات آياتك وكراماتك حيث قلت قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قوله تعالى {و لا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ} اى لا تحجبنا بنعمتك عنك حيث يشتغل اهل الفريقين بانفسهم وهذا الدعاء من المعرفة تنزيه الازلية عن الحدوثية واستغناء الربوبية عن العبودية حتى لو يحرق جميع الانبياء والمرسلين لا يبالي بهم و لا تنقص من ملك جلاله ذرة لك عرفوا ما سبق لهم من حسن العناية فاستزادوا تواتر الإنعام حيث يسلى الحق سبحانه قلوب الخائفين القانتين في رؤية العظمة بقوله سبقت رحمتي غضبي قال الشيخ ابو عبد الرحمن اي لا تجازنا باعمالنا وعد علينا بفضلك ورحمتك انك لا تخلف المعياد بقولك رحمتي سبقت غضبي وتفسير قوله {لا تُخْلِفُ ٱلمِيعَادَ } عندى نفى علة الحدث عن ساحة الكبرياء لان نقض العهد من شواغل اهل العلة اى انت منزه عن خلف الوعد ونحن في محل الأمن من ذلك فان اوصاف الحدثان لا تجرى على عزة كبريائك قال الاستاذ في هذه الاية اي حقق لنا ما و عدتنا على السنة الوسائط من كمال النعمي وتكفير السواي و غفران كل ما سبق من متابعات الهوي.

{فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّن ذكر أو أَنتَى بَعْضُكُم مِّن بَعْض فَٱلذينَ هَاجَرُوا وأُخْرجُوا مِّن دِيَار هِمْ وَأُودُوا فِي سَّبِيلِي وَقَلَّلُوا وَقُتِلُوا الْأَكَفَرَنُّ عَنْهُمْ سَيَّنَاتِهِمْ وَلاَّدْخِلَقَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَالُ تَوَابَا مِّن عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلنَّوَابِ}

قوله تعالى { فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِ هِمْ } في هذه الاية اشارة الى تنزيه الارواح من الخطر ات وتقديس الاشباح من الشهو ات هاجر وا من غير الله الى الله ثم ان الله تعالى حث الاعداء باخراجهم عن ديارهم لحب عزته العاشقين الصادقين كيلا يركنوا بالطبع والحب الي الاخوان والاوطان قيل في تفسير ها تركوا الشرور وفارقوا اقرباء السوء قوله تعالى {وَأُودُواْ فِي سَبِيلِي} ان القوم اذا لم يذوقوا مرارة ايذاء المنكرين لم يبلغوا حقائق الالتجاء الى الله والفرار اليه فايذاء الأضداد يهيج للأولياء الى مقام القبض وضيق الصدور ذلك محل الامتحان من الله سبحانه لكظمهم غصص غيظ المنكرين لتفتح بعد ذلك أبواب الخطاب وصفاء البسط وسرور المنة قال الجنيد جزي الله اخو اننا عنا خيراً ر دونا بحقائقهم الى الله و هذا سنة الله التي قد جرت على اهل سلوك المعارف والكواشف قال تعالى

{وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلاً}

قيل غير المقوم بصحبة الفقراء ومجالستهم والتزيي بزيهم لان الفقر هو طريق الحق الاترى المصطفى صلوات الله عليه لما جلس معهم كيف قال " المحيا محياكم الممات مماتكم ".

{لاَ يَغُرُّنُّكَ نَقَلْبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلادِ} \* {مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ }

قوله تعالى {لا يَغُرَّنَكَ تَقُلُبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلبلادِ \* مَتَاعٌ قَلِبلٌ } اى لا يعجبنك طوف المنكرين في البلدان لطلب الفصاحة والبلاغة والتكلف في الادب والزينة طلبا لصرف وجوه الناس والربانية والحيل باولياء الله فان احوالهم مزخرفات فانية يريدون بها اسقاط جاه الصديقين عند الخلق وانا بجلالي في كل نفس ارفع درجاتهم وازيد في ملك ولايتهم رغما للمنكرين وار غاماً لانوف المبطلين وايضا لا تغرنك ولا يفتنك صحة ابدانهم ولين عيشهم في العالم وتيسير اقبال الدنيا اليهم في البلاد بجاههم عند العامة فانهم يحاربونني باهانتهم أوليائي ومبارزتهم معي بعداوة احمائي فان ايامهم قليلة وحسراتهم كثيرة عند طلوع انواري من شرق العناية على وجوه اوليائي حيث قلت واشرقت الارض بنور ربها افتضحهم عند وضوح الكتاب وحضور الانبياء والشهدآء وهذا وعيد شديد لاهل زماننا من السالوسين الناموسين قال يوسف في تفسير هذه الاية لا تفتنك الدنيا بوقوع الجهال عليها والاغترار بما فيها والتكثر بنعيمها فانها زادهم الى النار.

# [لكِن ٱلذِينَ ٱلْقَوْا رَبَّهُمْ لهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لللَّهِ اللَّهِ خَيْرٌ لللَّهِ اللَّهِ فَيْرًا لللَّهِ اللَّهِ عَيْرٌ لللَّهِ عَيْرًا لللَّهُ عَيْرًا لللَّهِ عَيْرًا لللَّهُ عَيْرًا لللَّهِ عَيْرًا لللَّهِ عَيْرًا لللَّهِ عَيْرًا لللَّهُ عَيْرًا لللَّهِ عَيْرًا لللَّهِ عَيْرًا لللَّهُ عَيْرًا لللَّهِ عَيْرًا لللَّهُ عَيْرًا لللَّهِ عَيْرًا لللَّهُ عَيْرًا لللَّهُ عَيْرًا لللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَيْرًا لللَّهُ عَلْمُ

قوله تعالى {و مَا عِنْدَ ٱللّهِ خَيْرٌ للْأَبْرَار } بين الله تعالى رفعة منازل المتقين في الجنان ثم ابهم لطائف العندية لهم بقوله وما عند الله خير للابرار اى ما عنده من نعم المشاهدة ولطائف القربة وحلاوة الوصلة خير مما هم فيه من النعيم في الجنة وأيضا صرح في بيان مراتب الولاية أنه ذكر المتقين والتقوى تقديس الباطن عن لوث الطبيعة وتنزيه الاخلاق عن دنس المخالفات وذلك درجة الاول من الولاية والابرار اهل الاستقامة في المعرفة وبين ان اهل التقوى في الجنة والابرار في الحضرة وايضا اعجبوا الابرار بما وجدوا من انوار نيران المكاشفات ولطائف المناجاة وحقائق المشاهدات بنعت الوجد والحالات فاخبرهم ان ما هم فيه بالإضافة الى ما عنده لهم في الاخرة كلا شئ في ذلك وذلك قوله تعالى وما عند الله خير للابرار وايضا لا يتعجبوا صورة احكام اهل الدنيا في طراوتهم وحسن هياتهم ايها المريدون فان شدائد مجاهداتكم تورث سليم العيش في رؤيتي وقربتي ومشاهدتي قيل ما عنده لهم خير ما يطلبونه بافعالهم.

# {يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱصْبِرُوا وصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ }

قوله تعالى {يا أيُها آلذِينَ آمَنُوا آصْبُرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاَتَقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّمُ تُقْلِدُونَ} أعلم الحق سبحانه حقيقة لهيب نيران فؤاد المشتاقين وتسلاهم بخطابه وبما امر هم بالصبر في لوعة الفراق اى اصبروا ايها المشتاقون في ركوب عظائم الآم المحبة والشوق على قلوبكم بتذكيركم بلوغ وصالي فاذا اشتد الامر عليكم بالصبر في بلائي صابروا على الصبر لكيلا يجزع صبركم في عناء الفرقة والاحتراق في المحبة اصبروا بمشاهدتي وصابروا بوصلتي في طلبكم حقائق معرفتي اصبروا بأسر اركم وصابروا باسر اري ولا تكشفوها عند الاغيار واربطوا قلوبكم بكتمانها واتقوا الله في افشاء السر كيلا تحتجبوا عنه لعلكم تفلحون تظفرون بنعمة جمالي وحسن وصالي و تقوزون من اليم عذاب فراقي وانشد ابو حمزة الصوفي

نهائى حياتى منك ان اكتم الهوى واغنيتني بلفهم عنك من الكشف الطفت فى امرى فابدات شاهدى الى غايتي واللطف يدرك باللطف وانشد ابو بكر احمد بن ابراهيم المودب لابراهيم الخواص صبرت على بعض الاذى خوف كله ودافعت عن نفسى لنفسى فعزت وجرعتها المكروه حتى تدربت ولو جملة جرعتها لاشمأزت ألا رب ذل ساق للنفس عزة ويا رب نفس بلتعزز ذلت

الى غير من قال اسألونى فشلت وارضى بدنياي وان هى قلت

اذا ما مددت الكف التمس الغنى ساصبر نفسى ان في الصبر عزة

وانشد الشبلي في حقائق الصبر:

عبرات خططن في الخد سطرا فقراه من لم يحسن يقرا

صابر الصبر فاستغاث به الص بر فصاح المحب بالصبر صبرا

قال الجنيد ان الله تعالى ذكروا الصبر وشرفه وعظم شأن الصابرين لديه فقال يا ايها الذين أمنوا اصبروا وصابروا امرهم بالصبر على الصبر ثم قال ورابطوا وهو ارتباط السر مع الله سرأ والوقوف مع البلاء جهراً قال النبي صلى الله عليه وسلم " الصبر عند الصدمة الاولى" قال الحارث الصبر التهدف لسهام البلاء وقال الجريري الصبر اسبال التولي قبل وقوع البلوي فاذا صارف البلوى تلقاه بالتولى ولم يجزع قال بعضهم اصبروا تحت حكمي وصابروا في الحلاوة مع اعدائي واربطا قلوبهم بموافقتي ورضائي وقال جعفر اصبروا عن المعاصبي وصابروا على الطاعات ورابطوا الارواح بالمشاهدة واتقوا الله اي اجتنوبا الانبساط مع الحق لعلكم تفلحون تبلغون مواقف اهل الصدق فانه محل الفلاح وقال بعضهم اصبروا بجوارحكم على الطاعات وصابروا بقلوبكم مع الله ورابطوا باسراركم بالحقائق سبل الشوق والمحبة وقال بعضهم اصبروا بالله وصابروا مع الله ورابطوا اسراركم بالحقائق لعلكم تجردون عن همومكم وخطراتكم قال ابن عطا الصبر والمصابرة للمحبين والمر ابطة للعارفين وقال الصبر لله والمصابرة بالله والمرابطة مع الله وقال الاستاد الصبر فيها بتقردية العهد والمصابرة مع العدو والرباط نوع صبر ولكن على وجه مخصوص ويقال اول الصبر التصبر ثم الصبر ثم المصابرة ثم الاصطبار وهو نهايته ويقال اصبروا على الطاعات وعن المخالفات وصابروا في ترك الهوى والشهوات وقطع المني والعلاقات ورابطوا بالاستقامة في الصحبة في عموم الحالات ويقال اصبروا على ملاحظة الثواب وصابروا على ابتغاء القربة ورابطوا في محل الدنو أو الزلفة على شهود الجمال والعزة وقد وقع لى قول بعد اقوال اشباح المعرفة زيادة على قولي في الآية قبل اقوالهم أن الله سبحانه اعلمنا في هذه الاية بيان اربع مر اتب من عظائم مقامات اهل الكمال في التوحيد الاول مقام المعرفة والثاني مقام النكرة والثالث مقام الفناء والرابع مقام البقاء واضاف الصبر الى المعرفة والمصابرة الى النكرة والمرابطة الى الفناء والفلاح الّي البقاء اي اصبروا في معرفتي حيث اعرفكم نفسي بنفسي فان في عرفاني مباشرة السر بالسر وتخلق الصفة بالصفة واتحاد الذات بالذات أي إذا كنتم في مقام الاتحاد بادر اك ربوبيتي اصبروا بكتمان دعوى الربوبية فانكم في مقام المكر وانتم لا تعلمون واذا أوقعتم في بحار ألو هيتي واختلط بكم بحار السر مدية والازلية ولا يعرفون طرق معرفتي بعد وقوعكم في نكرتي ونكرتي جهلكم في بعد معرفتكم بي حيث امتزج ظلام القهريات بانوار اللطفيات صابروا هناك لكي لا تدركونني فيربحون بكم ذوق وصالي وسكر مشاهدتي وصحو صحبتي من غمرات النكرات فانكم في النكرة على محل غيرتي عليّ لكم واذا انكشف لكم سطوات عظمة قدمي وبرزت انوار ازليتي وانتم في محل الاضمحلال والفناء عنكم ورابطوا اسراركم في انواري كي لا تتلاشوا بي عنى فيفوتكم ادراك لطائف الغيبية ووضوح اسرار الازلية فاذا استُفهم في الفناء عنكم ولقيتم بي عليّ تفلحون بإسبال بقائي عليكم حتى تخرجون من بحار الفناء بشرط البقاء فاذا صرتم باقين ببقائي فزتم عن ورطة الفناء بعد ذلك ولا تجرى عليكم احكام التلوين بعد الاستقامة والتمكين.

# 004 سورة النساء

{يِالَّهُهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَقْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَٱلْقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآعَلُونَ بِهِ وَٱلأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً

#### {وَلا تُؤتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمْوَالكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيِّماً وَٱرْ زَفُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً}

قوله تعالى {وَلا تُؤتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوالكُمُ } المال ههنا حقائق المعرفة التى لا يعرفها الا الربانيون اى لا تظهروها للمبتدئين لئلا تفسد عقائدهم وايضا لا تعطوا المال إلى غير من يبلغ درجة التمكين فانه يهلك في تصرفه قبل او لادكم الذين يمنعكم عن الصدقة.

{وَٱبْثَلُوا ٱلْيَتَامَىٰ حَتَىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسَتُمْ مَنْهُمْ رُشْدَا فَٱدْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ تَأْكُلُو هَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ عَنِيًا فَلْيَسْتُعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللّهِ حَسِيبًا }

قوله تعالى: {فَإِنْ آنَسَتُمْ مِّنْهُمْ رُشُداً} الرشد هاهنا والله اعلم معرفة الله ومحبته وسلوك سبيله على موافقة السنة وقيل اصحابه الحق وقيل القيام في العبادات على شرط السنة قال ابن عطاء الرشيد من يفرق بين الإلهام والوسوسة. قوله تعالى {وكَفَى بِاللهِ حَسِيباً} هذا تسلية للمشتاقين اى كفى بكم عد انفاسكم التى تنفستم بها في غلبة شوقكم الى لقائى فأجازيكم بكل نفس بوصل بلا فصل وانا حسبكم ومشاهدتى حسبكم لانها بلا نهاية ولا حجاب وتخوف به اهل المراقبة لئلا يخطر على قلوبكم خاطر دونه قيل الحسيب الكريم ان يوفيك مالك ولا يناقشك فيما عليك قال ابن عطاء الحسيب الذي لا يضبع عنده عمل.

### {وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلقُرْبَي وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُو هُمْ مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قُولًا مَّعْرُوفاً }

قوله تعالى {وَإِذَا حَضَرَ ٱلقِسْمَةُ أُولُوا ٱلقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ قَارْزُقُوهُمْ} امر الله سبحانه اولى النهايات من العارفين اذا انفتح لهم خزائن جود المشاهدة وانكشف لهم حقائق علوم الربوبية ان يقسمها على تلامذتهم المريدين الصادقين على قدر مراتبهم ومذاق حالاتهم واولو القربي اصحاب الصحبة واليتامي الساقطون عن الدرجة والمساكين اهل السلوك من المجاهدين أي حدثوا عن نوالي عند هؤلاء ليزداد محبتهم في وشوقهم إلي لأزيد عليكم نعمتي فان كشفكم لطائفي عندهم شكر نعمتي ولئن شكرتم لازيدنكم فارزقوهم من موائد القربة وخوان العناية لقيمات الحقائق وان هذا يحدث من نعمتي ولذلك امر صفى المملكة ورئيس القرية ان يذكر لطيف صنفي المحادق وان هذا يحدث من نعمتي ولذلك امر صفى المملكة ورئيس القرية ان يذكر لطيف صنفي محمد بن الفضل دلت هذه الاية على كرم الله تعالى مع عباده لانه امر اذا حضر من لا نصيب له في الميراث ان يرزقهم منه دل بهذا انه اذا حضر عباده يوم القيامة في المشهد العظيم انه يتفضل في الميراث ان يرزقهم منه دل بهذا انه اذا حضر عباده يوم القيامة في المشهد العظيم انه يتفضل الى منازل اولى الإعمال لانه قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من افعالكم وطاعاتكم التي اعتمدتم عليها واعتمدوا فضلى وسعتي ورحمتي.

### {وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِّيَّةٌ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَيْقُولُوا قَوْ لاَ سَدِيدًا }

قوله تعالى {وَلَيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِّيَّةٌ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَفُوا ٱللَّهَ وَلَيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً } ندب الله سبحانه عباده عند مفارقتهم الدنيا الى ان يوصوا او لادهم بتقوى الله وتوحيده وتحببهم له وحثهم بالشوق الى لقائه والقول المعروف وصف الله وذكر افضاله وانعامه وأمرهم

بتقوى الله فى ذلك ان لا يداهنوهم فيما يروا منهم من الميل الى غير الله وان يعطيهم تقواهم بالمير اث فاذا كانوا متفقين فان الله خلقهم فى او لادهم و هكذا شان المشايخ عند مفارقتهم من المريدين الى دار الآخرة حتى لا يخفوا عنهم اسرار المقامات والحالات ويكلوهم الى الله بعزائم التوكل وتحقيق اليقين فانه لا سبيل للشيطان اليهم بعدهم قيل استعينوا على كثرة العيال وقلة ذات اليد بالتقوى فانه الذى يجبر الكسير ويغنى الفقير وقال جعفر بن محمد الصدق والتقوى يزيدان فى المرزق ويوسعان المعيشة قال الله تعالى فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وقال الاستاد فى هذه الآية ان الذى ينبغى للمسلم ان يدخر لعياله التقوى والصلاح لا المال لانه لم يقل فليجمعوا المال وليكثروا لهم العقار والاسباب ويخلفوا العقل والاثاث بل قال فليتقوا الله فانه يتولى الصالحين وقد وقع لى قول آخر وهو ان المرء يطلب فى طول عمره الاموال الكثيرة ويذخرها لاولاده حتى يموت وهم يعيشون بها فان الله سبحانه علم نيته انه يكل او لاده الى المال والميراث فحذره من يتوكل على وامره بتقوى الله فان نيته فى ذلك منازعة قدره فإنه تعالى يفعل بهم ما يشاء من يتوكل على ناك فهو حسبه وهو خلفه بعده.

### {تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ}

قوله تعالى {تِلكَ حُدُودُ ٱللهِ} حسم الله سبحانه ابواب حكمته في امر فرائضه في كميتها وكيفيتها على الخليقة لوضع رقابهم على باب الربوبية عجزاً وتواضعاً في عظمته وكبريائه واستأثر نفسه بعلم ذلك لئلا يتجاوز حدوده احد من خلقه ولكل صادر وارد معارفه وكواشفه حد يمنعه من مطالعة صمديته واحديته وحدود الله برزخ بين بحر الحدث وبحر القدم لا يختلطان لان القدم منزه عن مباشرة الحدثان قال محمد بن الفضل حدود الله اوامره ونواهيه فمن تخطاها فقد ضل في سبيل الرشد قيل تلك حدود الله أي الاظهار من الأحوال للمريدين على حسب طاقتهم لها فان التعدى فيها يهلكهم وقال ابو عثمان ما هلك امرؤ لزم حده ولم يتعد طوره وقال بعض البغداديين العبد ينقلب في جميع الاوقات على الحدود دخل في هتك الحرمات قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها لان المرتع الى جانب الحمى ربما يخالط الحمى.

{إِنَّمَا اللَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَـٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً \* ﴿ وَلَيْسَتِ النَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ حَثَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي بُبْتُ الآنِ وَلا الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولِـٰئِكَ أَعَتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اليماً \* ﴿ إِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَجِلُّ لَكُمْ أَن تَرْتُوا اللَّسَاءَ كَرْها وَلا تَعْضَلُو هُنَّ لِثَدْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُو هُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مَّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُ هُنَّ بِالْمَعْرُوفَ فِإِن كَرِهُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْبًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيرًا }

قوله تعالى {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ} ظاهر الآية في انما التوبة على الله على بمعنى من اى انما التوبة من الله للذين يعملون السوء وعلى لسان القوم الاشارة فيه ان من وقع في المعصية وقع في الظلمة والحيرة و لا يرى سبيل الرشد ولم يكن في وسع البشر ان يهدى نفسه الى طريق الحق فإنه هو الهادى والهداية متعلقة باوصاف قدمه ويستحيل ان يكون الحادث على وصف القديم فاذا على الله لنعته و وصف نفسه بالهادى لانه الهادى ان يرجع الى عبده المتحير الذي زل قدمه في شهوات طبعه فانه لا يقدر ان يخلص نفسه من قهر الله انما تخليصه شرط كرمه الفياض الذي وصف به نفسه تعالى للمذنبين الذين يقصودون حظوظ البشرية بغير الاختيار قال كتب ربكم على نفسه الرحمة فبقى على بشرط الظاهر بقوله كتب ربكم على انما الرجوع منه الى العبد شرط الرحمة الواسعة التى بها قال سبقت رحمتى غضبى هذا سنة الله على البينا أدم صلوات الله عليه بعد اكل الحنطة بقوله فتاب عليه انه هو التواب الرحيم وقال ثم اجتباه ابينا أدم صلوات الله عليه بعد اكل الحنطة بقوله فتاب عليه انه هو التواب الرحيم وقال ثم اجتباه

ربه فتاب عليه و هدى وخص توبته و رجوعه للذين يعملون السوء بجهالة اخباراً عن عطفه ولطفه باقوام امتحنهم الله في بدو الارادة في بعض حظوظ انفسهم لايقاع نيران الندم والخوف والحياء والاجلال في قلوبهم لئلا يرفعوا اعناقهم بعد اتصفاهم بنعوت الكبرياء وبلوغهم حقائق الانبساط ومقامات الاتحاد فيسقطوا عن رؤية الازلية ومشاهدة الابدية في فنائهم عن الحدوث وتخلقهم بخلق القدم واضافة السوء اليهم ونسبتهم الى الجهل اي الذين يعملون سنيات الطاعات على رؤية الاعواض جهلاً بمكره وقلة عرفانهم بعزته وتنزيه جلاله عن طاعة المطيعين ومعاصية العاصين يعملون الطاعات ويرونها انها هي شئ ويتقربون بعلل الحدث الى جناب القدم فاذا صاروا مبصرين جمال مشاهدته استحيوا من ظنونهم بطاعاتهم في جلال عظمته وذلك قوله {ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَائِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً } بشوقهم الى لقائه {حَكِيماً } بترتبهم في معرفته وقيل في قوله للذين يعملون السوء بجهالة الذين يتقربون بالطاعات الى من لا يتقرب اليه الآية وقال محمد بن الفضل ضمن الله التوبة لمن بيدر منه الذنب من غير قص لا صح الى من يضمره ويتاسف على قوته قال الله تعالى انما التوبة على الله الآية قوله تعالى { وَعَاشِرُو هُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ} اي كونوا في معاشرتهن في مقام الانس وروح المحبة وفرح العشق حين انتم مخصوصون بالتمكين و الاستقامة في الولاية فإن معاشرة النساء لا تليق ال بالمستأنس بالله كالنبي صلى الله عليه وسلم وجميع المستأنسين من الأولياء والابدال حيث اخبر صلى الله عليه وسلم عن كمال مقام انسه بالله وروحه بجمال مشاهدته فقال

{إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قُريبٍ فَأُولَـٰلِكَ يَثُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً خَكِيماً \* {وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّنَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْثُ قَالَ إِنِّي تَبْتُ ٱلآنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَعُملُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَـٰلِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا اللِيماً} \* {يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرْتُوا ٱلنَّسَآءَ كَرْها وَلا يَعْضَلُو هُنَّ لِتُدْهَبُوا بِبَعْض مَآ آتَيْتُمُو هُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُ هُنَّ بَالْمَعْرُوف فَإِن كَر هَلْمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا بَيْتُهُ وَ فَيَعْمَلُوا لَتُنْ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيرًا} أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوف فِأِن كَر هُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا نَبْتُكُو هُنَّ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيرًا}

" حبب الى من دنياكم ثلثة الطيب والنساء وجعلت قرة عينى فى الصلاة " و هكذا احال يوسف عليه السلام حين هم فيها قال الله تعالى ولقد همت به و هم بها وقال ذو النون المستانس بالله يستانس بكل شئ مليح ووجه صبيح وبكل صوت طيب وبكل رائحة طيبة وايضاً عاشر و هن بطلب ولد صالح منهن وايضاً عاشر و هن اى باشر و هن حين رغبن في مرادكم منهن فان المعروف لا يقع الا على استواء من كلا الجانبين على نعت واحد وايضاً اى عرفو هن صفات الله واسماءه و رغبو هن فى طاعته بنعت العلم وشوقو هن الى جماله وجلاله قيل علمو هن السنن والفر ائض قال عبد الله بن مبارك العشرة الصحيحة ملا يورثك الندم عاجلاً وآجلا قال ابو حفص المعاشرة بالمعروف حسن الخلق مع العيال فيما ساءك و ما كر هت صحبتها قوله تعالى { فَعَسَى انْ تُكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ في العبودية فاذا الزمت عليها حقوق الله بنعت المجاهدة والرياضة واستقمت في عبودية الله اول ما يطلع على قلبك انوار جنان القرب والمشاهدة قال تعالى و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هى ما يطلع على قلبك انوار جنان القرب والمشاهدة قال تعالى و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هى الماوى وفى اجواف ظلام المجاهدات للعارفين شموس المشاهدات واقمار المكاشفات قيل فى الموى وفى اجواف ولا تنفروا من قسير الخير ههنا الوالد الصالح قيل غيب عنك العواقب لئلا تسكن الى مالوف و لا تنفروا من مكر و ه.

{يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبِيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ ٱلْذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} \* {وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُلُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُلُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُلُوبُ عَلَيْمًا} \* {يُريدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ ٱلإِنسَانُ ضَعِيفًا}

قوله تعالى {يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ} اى ان يصرح لكم ما اشكل على قلوبكم من علوم الغيبة واحكام الالهامية وحقائق الشرعية ليقتدى بكم المريدون ويستفيد منكم الصادقون قيل أي أنه ليس اليكم

من أموركم شئ وقال الاستاد أي يكاشفكم باسر اره ليظهر لكم ما أخفى على غيركم قوله تعالى إو يَهْدِيكُمْ سُنَنَ ٱلْذِينَ مِن قَبْلِكُمْ } يعنى طرق معارف الانبياء وكواشف الاصفياء وسبل مقاماتهم وحالاتهم ورياضتهم قيل سنن الانبياء والصديقين وسنتهم والتفويض والتسليم والرضا بالمقدور ساء ام سر قوله تعالى: {وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ} ارادته قديمة وزلتنا محدثة ومراده تعالى من ننبنا رجوعه الينا بنعت استقباله علينا وهذا من كماله محبة عباده في الازل قال النصر ابادى أراد لك التوبة فتاب عليك ولوارادته لنفسك لعلك كنت حرم قوله تعالى {يُريدُ ٱللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ} اى ان يخفف عنكم من ثقل اوازر المعصية اذا باشرتم امره بمراده واذا استقبل العبد الى الله سبحانه في يبول امره ثقلت عليه النفس فاذا صبر في العبودية رفع الله اثقال النفس عنه حتى صار مخففا في عبادته قال تعالى

{وَإِنَّهَا لَكبيرَةٌ إِلاَّ عَلَى ٱلْخَاشِعِينَ}

ثم ان لطاعته وامره وقوله ثقل الربوبية بقوله انا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً فيرفع الله عن عارفه في مقام المشاهدة ثقل الربوبية والعبودية وتسهل امر هما عليه ويحمل عنه له قال تعالى

{عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى}

وقال طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى وتصديق ذلك قوله خلق الانسان ضعيفا قيل يريد الله ان يخفف عنكم اثقال العبودية لعلمه بضعفكم وجهلكم وقيل يريد الله ان يخفف عنكم ما جهلتموه بجهلكم من عظيم الامانة يقال يخفف عنكم اتعاب الطلب بروح الرضوان ويقال يخفف عنكم كلفة الامانة بحملها عنكم ويقال يخفف عنكم مقاساة المجاهدات بما يفتح بقلوبكم من انوار المشاهدات قوله تعالى {وَخُلِقَ ٱلإِنسَانُ ضَعِيفاً} اى عن حمل وارادات الغيب وسطوات المشاهدة وكشوف الصفة وضعفه هيجانه و هيمانه و زعفاته و شهقاته و دورانه وسيرانه قيل ضعيف الرأي وضعيف المعقل إلا من ايد بنور اليقين فقوته باليقين لا بنفسه.

# {يَالَيُهَا ٱلذينَ آمنُوا لا تَأْكُلُوا أَمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلبَطِلِ إِلاَ أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً}

قوله تعالى {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ } هذا خطاب اهل الرفاهية والانس والروح والبسط اى لا تقتلوا أنفسكم المطمئنة بالمجاهدات والرياضات ولا تحملوا مشقة الجهل فى العبودية قلوبكم الروحانية ولاتؤذوا ارواحكم القدسية بشروعكم فما يليق بالبداية فان هذه الاشياء تمنع الارواح العاشقة من طيرانها فى عالم المشاهدات وتغم عليها انوار المكاشفات وتصديق ذلك قوله تعالى {إنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } اى كان فى الازل رحيما باوليائه فى وضع اثقال العبودية الشاقة عنهم فى مقام مشاهدتهم وروح قلوبهم بالله الا ترى كيف سهل على سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه امر العبودية بقوله طه ما انزلنا عليك القرأن لتشقى وبين ان قربته ووصله يتعلق برحمته السابقة الابأمانة النفوس وكثرة المجاهدات وايضا لا تقتلوا انفسكم الروحانية الملكوتية بمتابعة هوى النفوس الامارة الشيطانية فان النفس الروحانية تتاذى فى جوار النفس الامارة اذا علت بهواها على النفس الروحانية وأظلمتها بغيم المعصية قال بعضهم لا تهلكوا انفسكم بارتكاب المخالفات على النفسكم فمن غفل عن حظ نفسه فكانه قتلها ان الله كان بكم رحيماً ويقال ينظر كم إياها وملاحظتكم اليها وقال على بن موسى الرضا عن ابيه عن جعفر رضى الله عنه معناه لا تغفلوا عن انفسكم فان من غفل عن دفسه غفل عن ربه ومن غفل عن ربه قتل نفسه.

{إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّر عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً}

قوله تعالى {إن تَجْتَبُوا كَبَآثِر مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} الكبائر هاهنا في الاشارة رؤية العبودية في مشهد الربوبية ورؤية الاعواض في الخدمة وميل النفس الى غير الله من العرش الى الثرى والسكون والوقفة في مقام الكرامات واظهار المقامات قبل بلوغها برسوم المرسومات والخطرات السارقة الجارية بخفيات ضمائر الرضا في بطنان ضمائر الاسرار وهذه المحن حجبات اهل المعارف من بقى فيها تقاعد عن سلوك المعرفة واحتجب بنفسه عن نور المشاهدة وانه تعالى نهانا ان من اجتنب عنها وان باشره وذلك قوله تعالى إذكفر عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ ومن خرج عن هذه الظلمات ادرك ما فاته من المقامات وزاد قربه في المشاهدات بقوله تعالى {ونَدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَريماً} والمدخل الكريم وصال جماله وادراك لطائف نواله قال ابو تراب امر الله باجتناب الكبائر وهي الدعاوى الفاسدة والاشارات الباطلة واطلاق اللفظ بغير الحقيقة.

# {وَلاَ تَتَمَنُّواْ مَا فَضَلَّ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنَّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمًا ٱكْتَسَبُنَ وَٱسْأَلُواْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيماً}

قوله تعالى {وَلاَ تَتَمَنُّواْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ } التمني ههنا وصف النفس الامارة التي رات الاشياء بعين الجهل وقصور ها عن حقائق المقادير الازلية التي سبقت في الجمهور على قدر مراد الله والاستعداد وذلك التمني وهما على غير بقصد الحق من رؤية هواها ولو كان طلب القلب سنى المقامات من الحق سبحانه بنعت التواضع وصدق الافتقار لكان حقا يوجب البلوغ اليه وذلك قوله وإسألوا الله وإيضا زجر الضعفاء عن جمال احكام المجاهدات تمني مقام اهل المشاهدات وقال بعضهم لا تتمنوا منازل السادات والاكابر ان تبلغوها ولم تهذبوا انفسكم في ابتداء ارادتكم برياضات السنن ولا اسراركم بالتطهير عن الهمم الفاسدة ولا قلوبكم عن الاشتغال بالفانية فان الله قد فضل بهذه الاحوال اولئك فلا تقربوا الى الدرجات الاعلى وقد ضيقتم الحقوق الادني قال ابو العباس بن عطاء لا تتمنوا فإنكم لا تدرون ما تحت تمنيكم فان تحت انوار نعمة نير ان محنة وتحت نير ان محنة انوار نعمة قال الواسطى في هذه الآية ان تمنى ما قدر له فقد اساء الظن بالحق وان تمنى ما لم يقدر له فقد اساء الثناء على الله بان ينقص قسمته من اجل تمنى عبده. قوله تعالى {وَٱسْأَلُوا ٱللَّهَ مِن فَصْلِهِ } امر بالسوال ونهي عن التمني لان السوال افتقار والتمني اختبار والسوال استراد النعمة والتمني الاقتحام في المحنة وعرف تعالى طلابه عظم فسحة سرادق كبريائه وجلاله ووسع عطايا ازليته اي انتم يا دنيات الهمم لا تنظروا الى فقيرات الفيض فاني واسع الفضل والعطاء لو أعطى الف جنان في طرفة عين الى عبد واحد لم ينقص من ملكي ذرة اين وقعتم من روية جلال قدمي وبحار منني انظروا مني الي واسألوا زيادة فضل فاني وهاب كريم وإفهم ان للسؤال مقامات ولتلك المقامات ادب ينبغي ان يعرفها العبد فان من ترك السوال في مقام الانبساط وسال في مقام الهيبة استعمل سوء الادب ويسقط من عين الله ووبخ الله سبحانه بهذه الاية اهل دناءة الهمة والمقصرين في طلب مشاهدته وحيث خاطبهم لا تتمنوا فقال وسألوا الله من فضله حجبهم جميعاً بالفضل عن رؤية جماله ولو كانواعلي محل التحقيق من معرفته ومحبته لم يحملهم الى الفضل بل يردهم الى نفسه كما وصف صفية عليها السلام حيث اعرض اليه الاكوان والحدثان في مقام المشاهدة ما زاغ سره اليها بقوله ما زاغ البصر وما طغي قال ابن عطاء في قوله واسئلوا الله من فضله فان عنده انوار كرمه قال الواسطي لو لم يعط الا على السوال لكان الكرامة ما هو امر المعروف بالكرم من يبتدئ بالعطاء قبل السوال.

{ٱلرِّجَالُ قُوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاء بِمَا فَضَلَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَاۤ ٱنْقُقُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ فَٱلصَّلِّحَتُ قُلِئَتٌ حَفِظتٌ

لْلْغَيْب بِمَا حَفِظ اللَّهُ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي اَلمَضَاحِعِ وَٱصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً }

قوله تعالى { فَٱلصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظاتٌ لَّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظ ٱللَّهُ } فالصالحات العارفات بالله وبحقوق الله وبامر الله وبعفو الله وبعقوبة الله وبما وجب عليهن من حقوق از واجهن في حسن معاشر تهن معهم والنصيحة في امر هم والقانتات قائمات على باب الله بخلوص نيتهن في عبوديته والشوق إلى لقائه والتواضع في خدمته حافظات للغيب بما حفظ الله أي ساتر ات على ما كوشف لهن من أحكام العيب وانوار القرب حتى لا يطلع عليهن احد حياء من الله وسترا على حالهم لئلا يخرجن من حدة الوجد وصفاء الرد ومتابعة قول الله سبحانه بما امر هن قال وقرن في بيوتكن ولما رق زجاجات قلوبهن بنيران الخوف ونور الرجاء ولطف المراقبة وسنا الشهود ورقة الملازمة في البيوت وشوقهن الى عالم الآخرة علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهن و امر الحادي بالسكوت عن انشاد الشعر فقال " يا فلان اياك والقوارير " و لا يكون ذلك إلا بما حفظهن الله من الغلبات والخروج من الحجرات فتولى حفظهن بنفسه يعنى حفظهن انفسهن بحفظي إياهن كما خبر من لطفه تعالى على أم موسى عند غلبات شوقها الى موسى فقال ان كادت لتبدى به لو لا ان ربطنا على قلبها وايضا حافظات للغيب اي ما راين من ازواجهن من الكرامات واسرار الله التي انكشفت لهم فلا يقلن عند احد وإيضا بما راين من فقرهم ومجاهدتهم وعبادتهم لئلا يفتتنوا برياء الخلق و لا تقعن في الشكاية عنهم وإيضا حافظات لفروجهن وعور اتهن من خوف الله فان خوف الله يمنعهن من هتك الاستار قال بعضهم بحفظ الله لهن صرن حافظات للغيب ولو وكلهن الى انفسهن لهتك ستورهن { فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً } اختلف طينة الاشباح في التداني والتباعد وهكذا جوهر الارواح وقت ايجادها فوقعت بينها منازعة لتفاوت الاخلاق والحالات والمقامات قال عليه السلام " الارواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف " من هناك وقعت النشوز والخلاف بين الازواج لتفاوت السجيات فاذا جعل بالممارسة والمجاهدة والرياضة صوره طاعة الرجال فلا ينبغي ان يطلبوا منهن مرافقة الطباع ومجانسة الاشباح والارواح فان ذلك منازع القدر وهذا معنى قوله فلا تبغوا عليهن سبيلا الا تكلفوهن بما لا يكون لهن من تبديل الخلق قال تعالى لا تبديل لخلق الله وقيل لا يبتغوا فيهن المحبة و خلوص النية معكم فان قلوبهن بيد الله ولذلك قال عليه السلام " اللهم هذا قسمي فيما املك ولا تواخنني بما تملك ولا املك ".

# {واً عَبْدُوا ٱللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بهِ شَيْنًا وَبِٱلْوَلِدَيْن إِحْسَاناً وَيَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَّمَىٰ وَٱلْمَسْكِين وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا مَلْكَتُ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً }

قوله تعالى {واًعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا} امر بشيئين العبودية والاخلاص في العبودية ولا تكون العبادة مع الشرك ولا يكون الاخلاص والتوحيد بغير العبادة فطلب التوحيد بنعت افراد القدم عن الحدوث ونفي الانداد والاضداد وطلب العبادة المقرونة بهذا التوحيد ليكون العبادة موافقا للتوحيد ويكون التوحيد موافقا لتنزيه القدم خلق النفس مع حظها وامر العباد بتقديس حظ اليقين عن اليقين وكيف يكون تبديل الخلق وطبع النفس ان يكون مائلا الى غير الله اي اطلبوا مني تقديس الاسرار في كشوف الانوار فاني قادر على ان أزمها بأزمة الوحدانية واسيرها خاضعة لفردانيتي وايضا اعبدوا الله لله لا على رؤية العوض والعبادة فانهما شرك العارفين واعبدوه على رؤية التوصير فانه عبادة الموحدين وايضا شغلهم منه به ولو أحبهم بالحب البالغ السكرهم بشر اب القرب والمشاهدة واوقعهم في بحار القدم بعد خروجهم من العدم وهذا آخر الامر في المحبة والمعرفة الا ترى كيف وقع بالامتحان من اهل الجنة واخبر عنهم بما وجدوا من راجة القرب والمشاهدة بغير نصب الامتحان الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نصب ولا

قال ابو عثمان حقيقة العبودية قطع العلائق والشركاء عن شرك وقال الواسطي الشرك رؤية التقصير والعزة من نفسه والملامة عليها يقال له الزمت الملامة من تولى إقامتها ومن قضي عليها الشره وقال بعضهم العبودية فناؤك عن مشاهدتك في مشاهدة من تعبده قوله تعالى { وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا } الوالدين مشايخ المعرفة واحسان المريدين اليهم بوضع اعناقهم عند ساحاتهم بنعت ترك مخالفتهم في جميع الانفاس مع نشر فضائلهم عند الخلق والدعاء لهم بمزيد القرب قال الجنيد امرني ابي أمراً وأمرني السري امراً فقدمت امر السري على أمرابي وكل ما وجدت فهو من بركاته قوله {وَيَذِي ٱلْقُرْبَيٰ} اي اخوان المحبة من اهل قربة الله {وَٱلْيَتَامَىٰ} اهل فرقة الله الذين وقعوا في الفترة وآفة الشهوة واحتجبوا بها عن المشاهدة فاحسانهم ترغيبهم الي طاعة مولاهم وتشويقهم الى مشاهدة سيدهم مع التلطف والظرافة في دعائهم الى الله ومن مات استاذه قبل بلوغه الى درجة القوم فهو يتيم المعرفة والاحسان اليه لربيته بآداب القوم لئلا ينقطع عن الطريق قوله تعالى {وَٱلْمَسَاكِينِ} ارادبه السالكين غير المجذوبين فان المساكين سلكوا طريق المقامات بالمجاهدات واحسانهم كشف اسرار المشاهدات عندهم ليقع اثار المحبة في قلوبهم فيسكنون عن المجاهدات الظاهرة ويطلبون الحق بالقلوب الحاضرة والاسرار الظاهرة ليصلوا بطرفة عين الى مقام لا يصلون اليه بالف سنة بالمجاهدة والرياضة وايضاً المساكين الذين وقفوا على باب العظمة وتاهوا في اودية الصفة وتحيروا في بيداء القدم ولم تجدوا سبيلاً الى مرادهم الكلى لظهور النكرة في المعرفة والمعرفة في النكرة فامر الله سبحانه ان يو اسبهم بما يفرج عنهم اثقال العظمة بروح القلوب وذلك المجالسة بالسماع مع صوت طيب ورائحة طيبة بين كرام المعارف واشراق الكواشف ليستانسوا بالسماع سأعة كيلا يحترقوا بنيران الكبرياء قال عليه السلام

{واً عَبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا وَبِالُولِدِيْنِ إِحْسَاناً وَيَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَّمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ اللَّهِ وَالْمَسَانِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً }

" روحوا قلوبكم ساعة فساعة " امر هم بالنشاط بالله على الله لعلمه باختر اق اهل الإجلال و العظمة فاشفق عليهم وأمرهم بالتوسع وفتح عليهم باب الرخص زيادة تشوقهم ومحبتهم جماله تعالى { وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَيٰ} اي احسنوا الى من كان مقامه موافقا لمقاماتكم لانه في طريق المعرفة جار قربة الله و هو قر ابتكم في محبة الله وايضاً الجار ذي القربي هو الروح الناطقة العارفة العاشقة الملكوتية التي خرجت من العدم بتجلي القدم وانقدحت من زنو د الازل وهي اقرب كل شئ منك و هي جار الله و هو مصبوغة بصبغ الله و هي في يمين الله قال عليه السلام " الارواح في يمين الله ومعنبها من قلبك " منظر نور التجلي ومسكن نور سنا التدلي واحسانها ان تطير ها بجناح المعرفة والشوق والمحبة الى عالم المشاهدة بعد ان تطلقها من قيد الطبيعة وتقدس سكنها من حظوط البشرية وهي اقرب القرابة منك لانها اصل قيامك وإنت قائم بها {وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ} هو المريد المبتدى فاحسانك اليه ان ترغبه الى سلوك مدارج الصديقين العارفين وتتشر له مطويات اسرار المحبين وفضائل احوال المشتاقين وايضاً الجار الجنب صورتك التي هي حاملة الروح والاحسان اليها ان تفطم جوارحها من حظوظ المعاصى والشهوات {وَٱلصَّاحِبِ بِٱلجَنْبِ} يعنى رَّفيقك في سفر الغيب الذي هيجه حب الله اليه وشوقه معرفة الله الى مشاهدة الله فانفاسه انفاسك وسره سرك و مقامه مقامك و هو قرينك في غربة الازل واسفار الابد واحسانك اليه اذا كاد ان ينقطع بلذة المحبة من المحبوب لن تخوفه من مكر ه وتر غبه الى طلب الفناء فيه وإيضا الصاحب بالجنب هو قلبك واحسانك اليه ان تقرده من الحدثان وتشوقه الى جمال الرحمن وايضا الصاحب بالجنب هي النفس الامارة التي قال سيد المرسلين وامام العالمين محمد صلى الله عليه وسلم " اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك واحسانك اليها ان تحبسها في سجن العبودية وتمينها عن الشهوة وتحرقها بنيران المحبة وتذر ترابها برياح المعرفة حتى لا يبقى في دار الله غير الله " { وَآبْن ٱلسَّبيل } اى غريب الله في بلاد الله حيث لا يعرفه سوى الله الذي يتطرق من نور الافعال الى نور الصفات ومن نور الصفات الى نور الذات وهو فى غربة الازل والاباد لا يسكن روعته ولا يطفىء حرقته ويزيد تحيره وتعريه لا يعرفه احديواسيه قال عليه السلام "إن حضروا لم يعرفوا وان غابوا لم يفتقدوا "

{وا عَبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بهِ شَيْنًا وَبِالُولِدِيْنِ إحْسَانًا وَبِذِي القُرْبَىٰ وَالْيَتَّمَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ ذِي القُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْمُسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي القُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْمُخْدُورِا } الْجُنْبِ وَالْمَسْكِينِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا }

وزاد في وصفهم لا يفتح لهم السدد و لا يروحهم المنعمات أنوار قلوبهم أنور بنور الشمس والاحسان اليهم بذل المهجة بين ايديهم وزيادة الاستطابة في اوقاتهم ودفع الاغيار عن صحبتهم حتى لا يطلع عليهم احد تمنعهم من احوالهم ساعة {و َمَا مَلَكَت ْ أَيْمَائُكُمْ} اى مريدوكم الذين هم ارقاء الارادة والاحسان اليهم تربيتهم في طريق الله باداب الله ونشر كرامة الله عندهم ودعاؤهم الى طريق الرجاء لان الراجى طيار والخائف سيار وتعليمهم طريق المشاهدة بلزوم المراقبة وذكر سهل بن عبد الله تفسير هذه الاية قال الجار ذي القربي هو القلب والجار الجنب هو النفس والصاحب بالجنب العقل الذي ظهر على اقتداء السنة والشرع وابن السبيل والجوارح المطيعة لله وقال الاستاد في قوله والجار ذي القربي والجار الجنب والصاحب بالجنب من جيرانك ملكان فلا تؤذهما بعصيانك وراع حقهما بما يصل عليها من احسانك.

## {ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلبُّخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتًاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا}

قوله تعالى { أَلْذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلبُخْل } من عرف الله وشاهد صفاته وبدا له حقائق المحبة ولم يطق ان يبذل نفسه لله وفى الله فهو بخيل ولم يذق حلاوة المحبة بحقائقها ومن كشف الله له احكام الملكوت ولا يذكرها عند المشتاقين الى لقائه فهو بخيل ومن منع الاستاذين والمشايخ عن بيان حقائق طريق الله عن المريدين فهو معاتب بهذه الاية وتصديق ما ذكرنا قوله سبحانه {ويَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ } فضله معرفته ومحبته ورؤية نوال قربه ولطف بره قيل الذين يمنون بالعطاء وطالبون من الناس الثناء عليه قال ابن عطاء فى قوله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله من البراهين الصادقة وقال بعضهم لا يشكرون نعمة العاقية عليهم.

# {إِنَّ ٱللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَهُ يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً}

{إِنَّ ٱللَّهُ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ } اخبر عن تنزيه جلاله وتنزيه نواله عن النقص على المحسنين وبشر في تضاعيف الآية الذين يظنون ان اعمالهم الصالحة لا تقع موقع القبول ولا يجدون ثوابها بانه تعالى يثيبهم على ذلك باحسن ما يحبون منه لان علمه تعالى محيط بما كان وما سيكون لا يعزب عن علمه مثقال ذرة من العرش الى الثرى لا ينقص ثواب الصادقين وان كان اقل من ذرة لانه خالق ذلك وكيف يخفى عليه ذلك و هذا اخبار عن كمال علمه وقدرته جميع المخلوقات وفيه إذا كان المرء مسيئاً فتاب هو تعالى يبدل سيئة حسنة فكيف وان كان محسناً فهو يقبل الحسنة منه ويثيبه بها عشر امثالها وان يعطه جميع درجات الجنان بلا حسنة فهو اهل له لانه اهل التقوى واهل المغفرة والحسنة ههنا توحيد الله واذا كان صادقاً مخلصاً في ذلك فدرجاته مضاعفة على درجات غيره من العامة ثم اخبر انه تعالى يتفضل على عبده الصادق بلا سبب من عند كرمه وجلاله ما لا يحصي عدده من نوال قربه و مشاهدته بقوله {ويُؤنّ مِن لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً} والاجر العظيم مشاهدته.

## {فَكَيْفَ إِذَا حِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلاءِ شَهِيداً}

قوله تعالى {فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداً } اخبر تعالى عن مقام إجلاله صلى الله عليه وسلم في مشاهدته تعالى حيث شاهده جمهور الانبياء والصديقين وبين عن عظيم خوفه في قلوب الجميع ووضع ههنا الرغبة والرهبة معاً لأن العارف اذا قرب من البساط يغلب عليه التعظيم والاجلال والرغبة والرجاء لان شهود انوار قربه يقتضي تلك الحالتين اي كيف حالك في رؤية القدم وانت لا انت وكيف حال هؤلاء عند بروز سطوات عظمتي و هم في حد الفناء في رؤية كبريائي وكيف حال الانبياء والصديقين قبلك وقبل امتك في ميادين عزتي وجلالي اذا كان حالك وحال أمتك بهذه الصفة اي فكيف تشهد الشهداء والمشهودين عليهم حين ابرزت وجهى الكريم كيف تشهدون على الأمة في وجهى وكشف جمالي وكيف تبقى الامة عند فناء الانبياء أما مقام الرهبة فيها فان الله سبحانه بلا كشف بعض حواشي سرادق كبريائه للانبياء والصديقين وقع عليهم البهتة والتحير والفناء من عظمته وسطو عزته فلا يبقى احد منهم الاان يكون مضمحلا في نفسه فخاطب على وجه التعجب اي كيف يقومون بازاء كشف جمالي بنعت الرضا وانتم على شبه السكاري حياري من حلاوة لذة جمالي وفي الحديث المرويان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن مسعود ببعض قراءة القرآن عنده فقال يا رسول الله انزل عليك القران وانا اقرأ عندك فقال عليه السلام: " إنا احب أن اسمعه من غيرى " فقرأ { يا أيها الناس } الى قوله: {فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً } فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على ابن مسعود فقال: " الى هاهنا " وبكى بكاء شديداً حتى اضطربت لحياه، وفي رواية انه عليه السلام صاح صيحة عند سماع هذه الآية وبين في وجده عليه السلام هذين المنزلتين وايضا بين شرف نبينا صلى الله عليه وسلم وامته وشرف الانبياء واممهم والا لا يخفى عليه شئ من العرش الى الثرى قال بعضهم وجئنا من كل امة بولي وصديق وجئنا بك مصدقا لولا يتهم او مكذبا لها قال الله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.

{يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا ٱلصَّلُوةَ وَأَنْتُمْ سُكَّرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنْبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَعْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَى اوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّن ٱلغَالِطِ أَوْ المَسْتُمُ ٱللِّسْاَءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّبًا فَامُسَحُوا بِوُجُو هِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفْوًا غَفُوراً }

{يا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمنُوا لا تَقْرَبُوا ٱلصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ٰ حَتَى ٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ } هذا خطاب لاهل العشق والمحبة والشوق الذين اسكرتهم انوار القدوسية وسبحات السبوحية وسطوات العظمة وشربات بحار الازلية ولطائف كشوفات القدمية وهم حيارى سكارى تنهونون في نهية الاحوال تائهون في مشاهد الجلال والجمال فغالب احوالهم العبرات والغلبات والزعفات والشهقات والهيجان والهيمان لا يعرفون الاوقات ولا يعلمون الليل من النهار ولا النهار من الليل لايقدرون في حال سكرهم اى ماتون على شرائط الصلاة من القيام والقراءة والركوع والسجود كهشام بن عبدان وبهلول وسعدون وجميع عقلاء المجانين اى ايها العارفون بذاتي وصفاتي واسمائي ونعوتي السكاري من شراب محبتي وسلسبيل انسى وتسنيم قدمي وزنجبيل قربي وخمور عشقي وعقار مشاهدتي اذا كشفت لكم جمالي واوقعتكم في مقام ربوبيتي فلا تكلفوا انفسكم امر صورة الظاهر لانكم في جنان مشاهدتي وليس في جنة جلالي تعبد حتى سكنتم في تعبد حتى سكنتم من سكركم وصرتم صاحين على نعت التمكين فان جنون العشق يرفع قلم التكليف عن مجنون محبتي فاذا تصلون وتقربون مقام البدايات على حد الصحو وان كنتم مضطربين من خمار ذلك السكر لأن السكران والصاحي يذهبان عن صورة العقل الى عالم العشق عند طلوع جلال عظمتي من مطالع قدمي في عيون ابصار اسرار هم فعند ذلك يستوي حالهما

اذا طلع الصباح لنجم راح تساوى فيه سكران وصاحى

وكشف تعالى غمة ابهام المبطلين الذين يطعنون اشاراتنا لقلة افهامهم بها حيث قال لا تقربوا الصلوة وإنتم سكاري ذكر القربة وما قال لا تصلوا وشرط فيها السكر والسكر خطرات والصحو وطنات وإذا ابقى العقل الالهى فى اشراق انوار سلطان المشاهدة ذرة فينبغى ان تصلى وتؤدي حق الاوقات فان بعض مشايخنا لما حان عليهم وقت الصلاة وهم فى وجدو حاله قاموا الى الصلاة ومريدوهم عدوا ركعاتهم وسجداتهم وركو عاتهم فاذا ساهوا عن شئ ذكروهم ذلك وهذا من كمال ظرافتهم فى المعرفة وايضاً خاطب اهل الغفلة وسكارى الجهل من شراب الهوى والشهوة ان لا ياتوا الى مقام مناجاته وقربه ومشاهدته حتى تخرجوا منها فان الغافل لا يؤدى فرائضه على شرائط السنة قال الواسطى لا تقرب الى مواصلتى إلا وانت منفصل عن جميع الاكوان وما فيها.

#### {إِنَّ ٱللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشْاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقد ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا }

قوله تعالى {إنَّ ٱللَّهَ لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } مكان الآية مكان الخوف والرجاء اخبر انه غفر عن العام جميع المعاصى الصغائر والكبائر دون الشرك الجلى الذى يستوجبون به النار ولم يشترط التوبة ههنا ولم يبين مكان الغفران وفيه رجاء وهم بعدم الشرطين لأنه يغفر ذنوبهم فى الدنيا ولم يذكرها عندهم فى الآخرة لطفاً وكرماً ان لمتصادف المعصية الشرك وشدد الأمر على الخواص بمؤاخذته اياهم حيث تقحص امر الخطرات المخفية من رؤية الطاعة واعواضها وحب الجاه والمحمدة والرياء والسمعة بين ان ما دون هذه الاشياء منهم مغفور من العثرات والزلات فانها غير نقض عهد المحبة والمعرفة وانهم مآخوذن بالشرك الخفي فهو خطرات الرياء والشك فى الطريق واراد تعالى بذلك انهم محاسبون به فى جميع الانفاس فان بقوافي ذلك لمحة عاقبهم الله بذل الحجاب وهذا اذا كانوا غافلين عن تلك الخطرات اما اذا استدركوها بعد جريانها ولم يغفلوا عنها برد الخاطر و رد وسوسة العدو بذكر الله ونشر صفاته والتفكر الأنه ونعمائه بفتح قلوبهم بانوار ذكره حتى تداركوها بالخجل ورؤية تقصير هم بالمراقبة والحضور فبعد ذلك ينتشر اسرار الالوهية وانوار الربوبية فى صدورهم قال تعالى

فبتلك الانوار والاسرار عمروا طرق المعارف والكواشف قال بعضهم في الآية ان يطالع سره شئ سوى الله وقال بعضهم ان رؤية العمل ورؤية النفس وطلب المدح عليه كلها من انواع الشرك الذي اخبر الله انه لا يغفره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكياً عن ربه تعالى " من عمل عملاً أشرك فيه غيرى فانا منه برئ " قال الاستاذ العوام طولبوا بترك شرك الجلى والخواص طولبوا بترك شرك الخفى.

# {أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلَ ٱللَّهُ يُزكِّي مَن يَشَأَهُ وَلا يُظلَّمُونَ فَتِيلاً }

قوله تعالى {ألمْ ثَرَ إلى أَلْذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلَ ٱللَّهُ يُزكِّيْ مَنْ يَشَآءُ} شكى سبحانه عن اهل الدعاوى الباطلة الذين يراءون الناس ولا يذكرون الله سمعوا كلام الاولياء وباعوا على سوق السالوسين وأضافوا حقائق الصديقين الى انفسهم واشاروا الى مقام الرياضات والمجاهدات بغير علم ولم يشموا رائحة الصدق ومع هذه العيوب يرون انفسهم عنها فرد الله عليهم بقوله بل الله يزكى من يشاء اى تلبس انوار تنزيه أوليائه وأصفيائه فيقدسهم به عن كل سوء وعن كل خاطر غير سبيل الحق قال بعضهم ليست الانفس محل التزكية فمن استحسن من نفسه شيئاً فقد أسقط من باطنه انوار اليقين.

#### {أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلكِتَّبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلجِيْتِ وَٱلطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَيِلاً}

{ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ } وبخ الله تعالى اهل ظاهر العلم الذين اختار وا الرياسة وانكروا على اهل الولاية واثر وا صحبة المخالفين يقبلون هواجس نفوسهم التى هى الجبت ويخطون اثار الطاغوت التى هى ابليس قال سهل بن عبد الله رأس الطواغيت نفسك الامارة بالسوء اذا خلا العبد معها عن العصمة وقال ابن عطا اعطوا الكتاب حجة عليهم لا كرامة لهم قال بعضهم الجبت مرادك والطاغوت هيكك.

### {أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَّبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا }

قوله تعالى {أمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} اخبر عن حسدة الاولياء الذين يرون الناس الهيبة والوقار على الصديقين وهم معظمون به في عيون الخلق وهم يحسدون بهم وبكر اماتهم وولايتهم فإذا ذكر الخلق أوصافهم يدفعونه بانكار عليهم وفضل الله معرفة الله وكراماته قال بعضهم الفضل ههنا الكرامات والولايات والمشاهدات يكذبون صاحبها ولا يعظمونه قوله تعالى {وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا} الملك العظيم النبوة والولاية التي تشتمل على فنون الحقائق من الفراسات والكرامات ورؤية الغيب وكشف الاسرار وقيل اشرافا على الاسرار وقيل فراسة صادقة.

## {فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى لِجَهَنَّمَ سَعِيراً}

قوله تعالى {فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّن صَدَّ عَنْهُ} وصف المقبلين والمدبرين مقبلين بنعت الارادة في حق الاولياء والمدبرين بوصف الانكار عليهم.

# [وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْري مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدينَ فِيهَآ أَبَداً لَهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجٌ مُّطهَّرَةُ وَنُدْخِلُهُمْ خَلَاتٍ مَّطهَّرَةُ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاً طَلِيلاً}

قوله {وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاً ظَلِيلاً} اى فى مشاهدة صفات الازلية ورؤية جلال ذاته سبحانه وايضاً الظل الظليل عنايته الأزلية وكفايته الابدية ورعايته السرمدية قال بعضهم التقويض وهو محل الراحة والأمن فى الدارين.

# {إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا ٱلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَالْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَامِيرًا }

قوله تعالى {إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا ٱلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} الامانة عهد الله الأزلي الذي عاهد به ارواح اهل القرب في مشاهدة جماله حيث قبلت الارواح من الربوبية سمات العبودية ومن المشاهدة لطائف المحبة ووجدت اسرار الملك والملكوت عند سرادق الجبروت فكتمتها عن الاغيار فلما تلبست بالاشباح كادت ان تقشيها من الضعف عن حلمها فامر هم الله بكتمانها عن الخلق حتى يؤدونها الى الحق سبحانه عند كشف جماله في الاخرة لانه تعالى اهل تلك الامانة

وذلك قوله انا عرضنا الامانة لانه ايضاً امرهم الله باظهار ما كوشف لهم من احكام الغيب عند العارفين وكتمانها عن الجاهلين قال الجريري أفضل الأمانات أمانة الأسرار فلا يظهرها ولا يكشفها إلا لأهلها لأنهم أهل الأمانة العظمى وقال بعضهم الامانة السرار الله واهل الامانة هم العارفون بالله والعالمون باسراره وهم الناظرون الى القلوب بانوار الغيوب فيحكمون عليها حقق الله احكامهم وهو الذي قال الله فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً.

# {يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِثْكُمْ فَإِن تَنَازَ عَثْمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولَ إِن كُنْتُمْ تُومُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلأَخِرِ نَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً }

قوله تعالى {يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ } جعل الله تعالى الطاعة على ثلاث مراتب وهي في الاصل واحد لانه مرجع الكل وكل طاعة منها مخصوصة بمقام من مقام الولاية فاذا كان اهلاً لبساط القربة وفهم خطاب الحق بلا واسطة اطاعه بمراده بلا واسطة واذا لم يبلغ الى تلك الدرجة ولم يفهم حقائق رمز الله يرجع الى بيان نبيه عليه السلام لانه بين غوائص خطاب الله واطاعه فيما امر وذلك طاعة الله بواسطة نبيه وان لم يبلغ الى فهم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم واستنباطه اشارته يرجع الى بيان اكابر علماء امته من اصحابه وغيرهم من الاولياء والصديقين والعارفين لانهم بينوا خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضاً هذا طاعة الله بوسيلة اولى الامر والانبياء والملوك في الدنيا مساقط ظل الله ومن اراد ان يرى بهاء الله وآثار عظمته فلينظر اليهم قال عليه السلام " السلطان ظل الله في الارض وقال الملك والنبوة توامان ومن التبس بظل الله صار امره امر الله " و هاهنا أشار عين الجمع وفي الآية اشارة اي اذا بلغتم مقام خطاب الخاص من العلوم المجهولة المشكلة اسلكوا مسلكها بغير الواسطة كالخضر كان متابعاً للعلم اللدني الخارج عن امر الظاهر مثل قتل الغلام وكسر الالواح وهذا خاص لمن وقع له سهم الغيب و من بلغ مقام التوحيد و مرتبة الاستقامة لسلك مسلك الانبياء في مباشرة التوسع والرخص كالانبياء مثل سليمان وداؤد ويوسف ومحمد صلى الله عليه وسلم وهذا منزل الاقتداء ولا يصلح هذا للمتكلفين ومن فتح له باب بيان علم الحقائق يتكلم باصلاح علماء الله فان سلوك مسالكهم لمن له فهم الغيب طاعة معروفة واسوة حقيقية وكل ذكر فهو تفسير قوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول وعن جعفر بن محمد قال اطيعوا الله بالرضا بحكمه واطيعوا الرسول في المجاهدة في الوفاء بأمره والسر مع الله والظاهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن على أطع الله فان تم لك ذلك والا فاستعن بطاعة الرسول على طاعة الله فان وصلت الى ذلك والا فاستعن بطاعة الأئمة والمشايخ على طاعة رسول الله ولا يسقط عن هذه الدرجة فتهلك قال الجنيد في تفسير هذه الآية العبد مبتلي بالامر والنهي ولله في قلبه اسرار تخطر دائماً فكلما خطر خاطر عرضه على الكتاب فهو طاعة الله فان وجد له شفاء وإلا عرضه على السنة وهو طاعة الرسول فان وجد له شفاء والا عرضه على سر السلف الصالحين وهو طاعة اولى الامر قال ابو سعيد الخزاز العبودية ثلاثة الوفاء لله بالحقيقة ومتابعة الرسول في الشريعة والنصيحة لجماعة الامة {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ } اي اذا وقع عليكم حكم من احكام الغيب المتشابه وتظهر في اسراركم معارضات الامتحان فارجعوا الى خطاب الله ورسوله فان فيها بحار علوم الحقائق فكل خاطر لا يوافق خطاب الله ورسوله فهو مردود ولا تعتبر به واذا اشكل عليكم خطاب الله ورسوله من علم الاشارة فقيسوه بظاهر الكتاب والسنة فان في الظاهر اعلام الباطن قيل فان اشكل عليكم شئ من أحوال الكبراء والسادة واختلفتم فيها فاعرضوها ذلك على احوال الرسول وردوه اليه فان لم تبين لكم فردوه الى الكتاب المنزل من رب العالمين قال النصر ابادي ان علمنا لا يصلح الالمن له علم الكتاب والسنة وله معاملة واردة ومع ذلك يكون له ظر ف و نظافة.

#### {فَكُيْفَ إِذَآ أَصَبَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُو كَ يَحْلِقُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرِيْنَآ إِلاَّ إِحْسِنًا وَتَوْفِيقًا}

قوله تعالى {فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ} المصيبة التي اصابتهم هي جزاء الكار هم على النبي واصحابه ومصيبتهم احتجابهم بانفسهم عن بلوغهم الى مقام الولاية والمعرفة واعظم المصائب عند القوم الا نقطاع عن الله والتحير عن وجدان السبيل اليه قيل اعظم المصائب اشتغالك عن الله واعظم الغنائم اشتغالك بالله قال ابو الحسين الوراق اعظم المصائب سقوط الحرمة من قلبك ونزع الحياء من وجهك وثقل السنن على جوارحك.

### {أُولَلْكِكَ ٱلَّذِينَ يَكُمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً}

قوله تعالى {أولانِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ } تسلى قالب نبيه عليه السلام بقوله يعلم الله ما فى قلوبهم اى لا تهتم فانا اجازيهم بما فى صدورهم فاحجبهم عن كل مرادهم فى الدنيا والآخرة فاعرض عنهم أي اترك صحبتهم وصحبة كل جاهل غافل وعظهم على قدر فهو مهم فان موعظتك لهم عقوبة حيث لم يعرفوها ولم يتبعوها حق الاتباع قال الواسطى أعرض عن الجهال وعظ الاوساط وأخبر بعيوب الأشراف وخاطب كلاً على قدر طاقته قيل أعرض عنهم بقولك وعظهم بفعلك قوله تعالى {وقُل لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قُولًا بَلِيغاً } أي صفنى بالعظمة والكبرياء واستغنائي عن كفرهم وإيمانهم وبعدهم الابدى عني حين احتجبوا عنى بحب الرياسة والانكار على الانبياء والصديقين قال الجنيد كلهم على مقادير العقول ومحتمل الطاقة.

### {وَمَاۤ أَرْسَلَنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطاعَ بِإِدْن ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظُلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَحْفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَخْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لُوجَدُوا ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا}

قوله تعالى { وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظُلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا ٱللَّهَ تَوَّابِاً رَّحِيماً } اخبر الله سبحانه عن قوم نقضوا حظ انفسهم منه باشتغالهم بحظ أنفسهم من الكون وعن مرارة قلوبهم بمر البعد لو يخرجون من ظلماتها وحجابها الى انوار رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يبصرون في وجهه طلعة جلالي وجمالي فيخرجون في رؤيته عن اشتغالهم بالكون فيرجعون من انفسهم بنعت الخجل والحياء الى ساحة كرمه ويقفون على باب عظمته مرهونين باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأن عليهم بقايا الذنوب من ترك الحرمة في ديوان النبوة التي لا ترفع عنهم الا بشفاعته عليه السلام فاذا كانوا كذلك يجدون الله بنعت الاقبال عليهم وقبولهم وارشادهم بنفسه الى نفسه قال ابن عطاء في هذه الاية اي لو جعلوك الوسيلة الى لوصلوا الى قوله تعالى { فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى ٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ } بين الله سبحانه انه عليه السلام سبب ايمان الكل و الايمان به يكون بمحل الايمان بالله وقد اشار هلهنا الى مقام الاتحاد و عين الجمع واقسم الاية بنفسه تعالى على ذلك اعلاماً بان الحبيب والمحبوب واحد في المحبة وبين ان حقائق الحكم ويقائق الدين لا يظهر الا عنده لانه لسان بيان الحق في العالم ونفي الحكم عن غير ه من الجبت والطاغوت الذين قرأوا الكتب ولم يظفرو بحقائقها وصرح في بيان الاية ان من اسلم وسلم الحكم اليه لم يبلغ حقائق الايمان إلا سلامة الصدر وسكونه عند قبوله امره لان الطمأنينة هي موضع اليقين وحقيقة الايمان هو اليقين وهذا معنى قوله تعالى {ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَثْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً } قال ابو حفص رضى الله تعالى من عباده لنفسه بظاهر القول ولم يرض لنبيه صلى الله عليه وسلم الا باخلاص القلب والرضا بحكمه ساء أم سر ومن لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مستقيما ظاهر وباطنا وسرا وعلنا وحقيقة ورسما كان بعيدا من حقيقة الاسلام ومراتب المسلمين قال عبد العزيز المكي قسم الحبيب للحبيب بالحبيب انهم لا يؤمنون حتى يحكموك فيا لها من شرف ويا لها من كرامة حارت فيه أو هام الخلائق وجعل نفسه لنفسه وجعل النساء وجعل الرضا بحكمه كالرضا بحكمه ما وجب على خلقه الرضا والتسليم بحكم نبيه عليه السلام كما اوجب عليهم الرضا والتسليم بحكمه فهكذا انسان المتحابين وقال بعضهم في هذه الاية اظهر الحق على حبيبه خلعة من خلع الربوبية فجعل الرضا بحكمه ساء ام سر سببا لإيمان المؤمنين كما جعل الرضا بقضائه لايقان الموقنين فاسقط عنه اسم الواسطه لأنه متصف بأوصاف الحق متخلق باخلاقه الاترى كيف قال حسان

#### فذوا العرض محمود وهذا محمد

وقال الاستاذ سيد الطريق الى نفسه على الكافة الا بعد الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فمن لم يمش تحت رايته فليس من الله فى نفس ثم جعل من شرط الايمان زوال المعارضة بالكلية بقوله ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت فلا بدلك من ملقى المهالك بوجه ضاحك.

## {وَلُوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَن ٱقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ أَو ٱخْرُجُواْ مِن بِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُو عَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا}

قوله تعالى {ولو أنّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أن اقْتُلُوا أنْفُسَكُمْ أو آخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلاَ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ} شكى الله سبحانه عن احبائه بهذه الاية وتقصير هم من بذل نفوسهم لرضائه اعلاماً منه للمحبين انهم لن تصلوا اليه الا بإيثار مراده على مرادهم وهذه الشكاية لا تكون من محل ايمانهم لانهم بحمد الله على الصدق والاخلاص والايمان واليقين وصلوا اليه لكن اخبر عن معارضة نفوسهم عند نزول البأس الا الاقوياء والمستقيمين في المحبة بقوله الا قليل منهم لم اخبران قتلهم النفوس بالرياضات والمجاهدات والهجرة من الخطايا والذنوب وجيران السوء من امارات محبة الله وقال محمد بن الفضل اقتلوا أنفسكم بمخالفة هواها أو اخرجوا من دياركم أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم ما فعلوه إلا قليل منهم في المعدد كثير في المعنى وهم اهل التوفيق والولايات الصادقة وقرن مسجانه مقام المجاهدة بمقام المشاهدة وبين أن من قصر في واجب حقوقه لم يبلغ إلى معالى الدرجات وذلك قوله تعالى {ولو أنّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لكَانَ خَيْراً لَهُمْ} اى بقاؤهم في مشاهدة الله خير من بقائهم في الدنيا مع نفوسهم ورهن الوصل بقتل النفوس بقوله ولو انهم فعلوا وزاد الشوس ح بالاية الثانية في شرح ما ذكرنا

# {وَإِذَا لِأَتَيْنَاهُم مِّن لَدُنَّا أَجْراً عَظِيماً} \* {ولَهَنَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً}

بقوله تعالى {وَإِذاً لَأَتَيْنَاهُمْ مِّن لَدُنَّا أَجْراً عَظِيماً } الأجر العظيم مشاهدته الأزلية وكشف الابدى {وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً } الارشاد الى معارف طرق الصفات والفناء فى بقاء الذات تعالى الله عن كل اشارة وايماء والصراط المستقيم المعرفة بعد المعرفة بعد النكرة وافراد القدم عن كل المعلة.

## {وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولُـٰئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـٰئِكَ رَفِيقاً }

قوله تعالى {وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ قَأُولُلَئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّالِحِينَ} انهم ان طاعة الله لا تحصل بحقائقها الا بعد مشاهدة الله لان حقيقة الطاعة لا تكون الا من المحبة و لا يكون المحبة الا بعد الرؤية والمشاهدة اى من اطاع الله محبه الله فى رؤية الله لقوله عليه الصلاة والسلام " تعبد الله كلك تراه " وطاعة الرسول بمعرفة الرسول

ومعرفة الرسول من معرفة الله اي بلغ طاعته الى هذه المراتب فهو اهل الله وهو شبيه انبيائه وشهدائه ورسله واوليائه ويكون في الدنيا والاخرة رفيقهم وهذا معنى قوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين انعام الله على النبيين مداناتهم ومشاهداتهم وعلومهم بذاته وصفاته تعالى واستشر افهم على خزائن ملكه وملكوته وانعامه على الصديقين اعطاؤهم سنى الكرامات وفتح ابصارهم بانوار الصفات وانعامه على الشهداء كشف جماله لهم دية لدمائهم وانعامه على الصالحين ابر إن لطائف بره لهم ليالفوه بها ويستقيموا في الحضرة بالخدمة قوله تعالى { وَحَسُنَ أُولَـٰئِكَ رَفِيقًا } معناه حسن مر افقتهم مع المطيع لله وحسن مر افقة الله مطيع الله لهم لقرب منازلهم ودنو مقاماتهم بعضهم بعضا لأن المرافقة لا يحسن الا بموافقة المقامات والأنيباء هم الذين سمعوا ابناء الله بسمع الخاص والصديقون هم الذين مع الله بحسن الرضا ومشاهدة نور البقاء والشهداء المقتولون بسيوف محبته في معارك سطوات عظمته والصالحون هم الذين خرجوا من محن الامتحان وظفروا بنعمة الجنان والروح والريحان ويتراءون هلال جمال الرحمن ولم يذكر المرسلين لانهم في الغيب غائبون وهن غيب الغيب غائبون أواهم الله في ستره لا يطلع عليهم احداً من خلقه الا عند بروزهم من الحضرة قال فارس ادني منازل الانبياء أعلى مراتب الصديقين وادنى منازل الصديقين أعلى مراتب الشهداء وادنى منازل الشهداء أعلى مراتب الصالحين والصالحون في ميدان الشهداء والشهداء في ميدان الصديقين والصديقون في ميدان الانبياء والانبياء في ميدان المرسلين.

{المْ تَنَ إِلَى اَلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَاقِيمُواْ الصَلَّلُوةَ وَآثُواْ اللَّزَكُوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ اَلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ اللَّنَاسَ كَخَشْنِيَةِ اللَّهِ أَوْ اُشَدَّ خَشْنِيَهُ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا اللَّقِتَالَ لَوْلاَ أَخَرْتَنَا إِلَىٰ اُجَلِ قُريبٍ فُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لَمَنَ اتَقَىٰ وَلاَ تُطْلَمُونَ فَتِيلاً}

قوله تعالى {قُلْ مَنَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ } كما ان في الآية تخويفا لمحب الدنيا وترغيبا لطالب العقبي الذي هو مطيع الله بنعت التقوى وايضاً فيها اشارة الى ان العارف اخذ التوسع والف الرخص بعد احتراق في المجاهدة والرياضة بنيران المحبة لان لا ينكر عليه احد لم يبلغ الى درجته فان الدنيا باسرها لو كانت ذهبا وجوهرا ومسكا وعنبرا ووردا وريحانا ونساء ومركبا وثياباً حسنة ومجالس رفيعة قليلة في جنب ما يحتاجه اليه لانه يريد ان يسلى قلبه في فراق محبوبه بشئ مستحسن من الحدثان ولا يكفيه حرقته وشوقه جميع المستحسنان من العرش الى الثرى فكيف بشئ قليل من قليل وان الله سبحانه يسلى فواده بقوله {وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لَمَن آتَقَى الله لمن يصبر في مجاهدته وشوقه إلى من الاخرة كشف جمالى له الذي هو راحة لا راحة فوقه كما قال عليه السلام "لا راحة للمؤمن من دون لقاء الله "قال الواسطى هون الدنيا في أعينهم لئلا يشق عليهم تركها.

﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشْيَّدَةٍ وَإِن تُصِيْهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِيْهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هَاذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلُ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالَ هَوُ لَاءَ ٱلقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَقَعُهُونَ حَدِيثًا }

قوله تعالى {أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ} ظاهره تخويف للمخالفين وباطنه ترجية للمشتاقين اى لا تخوفوا ايها المشتاقون الى لقائى فإني آتيكم باحسن ما تظنون بى فاريحكم من سجن الدنيا واوصلكم الى مجلس وصلتى اينما كنتم فانا معكم فإذا حان وقت القربة اسلبكم من ايدى المنايا وموتكم خروج ارواحكم بظهور مشاهدي كحجر المغناطيس حيث يظهر يجذب الحديد اليه وفيه اشارة الى لو طرتم بجناح الروحانية فوق الملكوت ليكون أجسامكم كأرواحكم بدرككم سطوات عظمتى منزل ارواحكم من اجسامكم لان الاجسام الترابية لا تقوم

بازاء كشف عظمتى الا بتريتبي اياها فى مواقف العرض الاكبر ومثل هذا الموت يكون فرح المؤمن العارف به وهو بشارة الحبيب له يبشره بوصله وقربته ومن احب لقاء احب الله لقاءه بشر احبائى ان الموت راحتهم والموت تقريب

قوله تعالى {قُلْ كُلِّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ} وبخ الله المفلسين الذين سقطوا من عينه وحفظه وكلاءته حتى إذا أتى اليهم راحة اقبلوا الى الله من فرح النفوس ولذة الشهوات لا بنعت المعرفة والمحبة واذا اتاهم محنة اضافوها الى غيره ورجعوا الى الأسباب وخاصموا وظهر منهم ان اقبالهم اليه من رأس النفس ليس من حقيقة ايمانهم بالله فامر صفيه ان قل لهم ان ما تجدون من الأسباب من المعرش الى الثرى لا يكون الا من عند الله السبب والمسبب لانه مسبب الاسباب والمسبب ولو كنتم على رؤية التحقيق يرون الاكوان قائمة بالله وزاد في توبيخهم بقوله تعالى {فَمَا لِهَاوُلاءِ ٱلقَوْمِ لا يكادُونَ يَقْقَهُونَ حَدِيثًا } اى ليس بهم في قلة ادر اكهم انبائي وقلة معرفتهم بوحدانيتي حيث يكونوا تنويين الا ادر اك خذلاني اياهم قال النصر ابادي الكل منه ومن عنده ولكن لا تطيب ما منه وما عنده الا بما به وبماله.

#### {مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلَنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيداً }

قوله تعالى {مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَاۤ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ } الحسنة الطاعة والحسنة المحبة والحسنة المعرفة فأشار الى هذه الحسنات انها تفضل منه لا من كسب العبد لانه تعالى واهب هذه المراتب بلا علة ولا شفاعة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهو اهل الفضل والعطاء والسيئة معصية الله وذلك صفة النفس الامارة نزه نفسه تعالى من مباشرة المستقبحات اي كل حسنة ترجع الى مشاهدتي وانا حسنة اوليائي فمن مشاهدتي تصدر حسنات تجلائي وكل سيئة ومعصية فتصدر من نفس الامارة التي خلقتها وما فيها لانها مباشرها وإنا خالقها انا منزه عن مباشرة شئ بذاتي قال محمد بن على اجل الحسنات والنعم عليك في ان عرفك نفسه ووفقك لتشكر نعمه والهمك ذكره وقيل في قوله ما اصابك من سيئة فمن نفسك باتباع هواها وتركها رضي مولاها وهي من النفس الامارة بالسوء واستدل القدرية بهذه الاية على مذهبهم حيث اضافوا القدرة الى النفس قال صلى الله عليه وسلم: " القدرية مجوس هذه الأمة " لأنهم قالوا با لبزدان والأهرمن ولم نفهم الكفرة والفرقة الضالة أن من لم يقدر ان تخلق ذاتاً فيكف يقدر بان يخلق صفات اولم يفهموا سر القرآن وخطاب الله فان الله سبحانه نسب اتيان السيئة الى غيره لا المي النفس فقال وما أصابك والاصابة فعل الغيرة لا فعل النفس وتبين من فحوى خطابه ان السيئة عني بها البلاء الذي هو جزاء معصية النفس وإصابة البلاء من الله جزاء لكسب المعصية كما قال ان تمسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها فهذه السيئات هي من الاسباب لا من الاكتساب قال الاستاذ ما اصابك من حسنة فمن الله فضلاً وما اصابك من سيئة فمن نفسك كسبا وكلاهما من الله سبحانه خلقا.

# {مَّنْ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَولَّى فَمَاۤ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا}

قوله تعالى {مَّنْ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ قَقَدْ أطاعَ ٱللَهَ} ظاهر هذه الآية تدل على الوسيلة والوسيلة من الله هو الرسول اي من اطاع الرسول فقد اطاع الله بوسيلة الرسول وهذا مقام الامر والعبودية في النبى صلى الله عليه وسلم وباطن الأية اشارة الى عين الجمع حيث يندرج صفاته تحت صفات القدم ويغنى خلقه في خلق الازل ويخرج من تحت الفناء بصفة البقاء ويكون مرآة الحق تجلى منه للخلق فاذا كان كذلك امره وطاعته مع امر الله وطاعته واحد لموضع اتصافه واتحاده قال جعفر بن محمد من عرفك بالرسالة والنبوة فقد عرفنى بالربوبية والالهية قال ابو عثمان من صحح الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والزم نفسه طاعته اوصله الله الله الم مقامات النبيين والصديقين

والشهداء والصالحين قال الله تعالى و من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من الانبياء والصديقين والشهداء وقال بعضهم المتحققون فى طاعة الرسول مع الانبياء والمقتصدون مع الشهداء والظالمون مع الصالحين وقيل طاعة الرسول طاعة الحق لفنائه عن اوصافه وقيامه على اوصاف الحق وفنائه عن رسومه وبقائه بالحق ظاهراً و باطناً فطاعته طاعته وذكره ذكره وبه يصل العبد الى الحق وبمخالفته ينقطع عنه.

#### {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ وَلُو كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لُوَجَدُوا فِيهِ ٱخْتِلافاً كثيراً }

قوله تعالى { أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ } القران صفات القدم و هو موصوف به لان كلامه الاز لي والقران صفة خاصة ذاتية من جملة صفاته وهو واحد من جميع الصفات لكنه مجمع الصفات كلها فيه الاسماء والنعوت وخبر الصفات واعلام تقديس الذات وهو قائم بذات الله بغير علة الاصوات والحركات والحروف ولو وقع للخلق التفكر والتدبر فيه بنعت المشاهدة والكشف لعلموا انه خارج من صفة الحوادث لانه نعت الازلية ووقعوا في بحار اسراره وفنوا في انواره وخرجوا منها جواهر حكم القدمية ورموز السرمدية وحقائق الابدية التي هو خبر جلال الذات وعيون الصفات واسرار الافعال من العرش الى الثرى صفته تجلى في حروف الوحدانية وتجلى حروف الوحدانية في حروف القران وكل حرف مملؤ من بحار نكت الالهية من وقف على أسرارها يدهش في تجلاها ويعرف انها خرجت من القدم وانها ليست من أوصاف اهل العدم لان وصف الله منزه عن الخلل و الاتضاد والخلاف و او صاف الخلق متضادة متباينة متغيرة وذلك المعنى موجود فيما بقي من الاية قوله تعالى { وَلُوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ ٱللَّهِ لُوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلافاً كَثِيراً } كلهم مرضى في دار الدنيا يحتاجون الى مفرج القرآن ولو تدبروا الوجد وكل حرف منه شفاء لعلة فاذا وصل دواؤه داء الخليقة بذهب الامة وبيقي شفاء القر آن وبكون صحيحا بجماله غير سقيم باحتجابه قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وفي ابناء استفهامه شكاية عن العباد اى افلا تاتون طلاب عرائس جمال الازل الى حجاب القرآن لان في تحت كل حرف حجلة من نور البهاء وفيها عروس من عرائس جمال الازل يتلو بلسان السر بنعت الترنم حقائق خطاب الحق قال بعضهم لا يتعظون بكرم مواعظه ويتبعون محاسن أوامره قال ابو عثمان المغربي تدبرك في الخلق تدبر عبرة وتدبرك في نفسك تدبر موعظة وتدبرك في القرآن تدبر حقيقة ومكاشفة قال الله تعالى {أفَلا يَتَدَبَّرُ ونَ ٱلْقُرْ أَنَ } جر اك به على تلاوة خطابه ولو لا ذلك لكلت الالسن عن تلاوته قال السرى افهم الناس من فهم اسرار القرآن وتدبر فيه وقال سهل تدبر القرأن تقهمه و لا يكون التدبر فيه الا لمن عرف المقاصد فيه ونطق بمعنى الحق.

## {وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلأَمْنِ أَوِ ٱلخَوْفِ أَنَا عُوا بِهِ وَلَوْ رَذُوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي ٱلأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَتْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاً فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُتُهُ لاَتَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً }

قوله تعالى {ولو ورَدُّوهُ إلى الرَّسُول وَإلى اولِي الأمْر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ } اعلم الحق سبحانه وتعالى ان المتكفلين برسوم العلم يظهرون من أنفسهم بالزى والمقالة الظاهرة انهم بلغوا مقام الربانيين والذين مخاطبون من الله باسرار القرآن المكاشفون بأنوار عجائبه ولطف حقائقه حين تعرضوا بالارواح الربانية والاسرار القدوسية لاستنباط جواهر الأسرار من بحار القرآن، أي: لو تركوا التطف وألقوا زمام الأمر إلى ملوك المعارف وهم أولو الأمر في الملك والملكوت ليسمعوا منهم حقائق مفهوم الخطاب وينجوا من مهالك آرائهم الباطلة قال ابن عطاء لو الخذوا طريق السنة وطرق الأكابر في ارادتهم لأوصلهم ذلك الى المقامات الجليلة من مقامات الإيمان التي هي محل الاستنباط وطرق المكاشفات قال الحسين استنباط القرآن على مقدار تقوى

العبد في ظاهره وباطنه وتمام معرفته وهو اجل مقامات الايمان قال ابو سعيد الخراز ان شه عباداً يدخل عليهم الخلل ولو لا ذلك تفسدوا وتعطلوا وذلك انهم بلغوا من العلم غاية صاروا الى علم المجهول الذي لم ينصره كتاب و لا جاء به خير لكن العقلاء العارفون تحتجبون له من الكتاب والسنة بحسن استتباطهم ومعرفتهم قال الله تعالى {لعلمه الذين يَسْتُلْبطونَهُ مِنْهُمُ } قوله تعالى {ولو لا فَضلُ الله معرفته ورحمته حفظه وكلايته عبده من متابعة الشيطان وهذا عام في المريدين خاص في العارفين والفضل والرحمة منه للعموم ومحبته للخصوص الذين هم المستثنون بقوله الا قليلا قال ابن عطاء لو لا فضله عليكم في قبول طاعاتكم لجسرتم ما ضمن لكم في اخرتكم لكن برحمته بخلكم من حسر اتكم وتفضل عليكم بما نجاكم وقال الاستاذ لو لا فضل الله مع اوليائه لهاموا في كل واد من التقرقة كاسكانهم في الوقت.

{وَدُوا لوْ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلاَ تَتَخِدُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَى يُهَاجِرُوا فِي سَبيل ٱللهِ فَإِنْ تَوَلُواْ فَخُدُو هُمْ وَآقْتُلُو هُمْ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِدُوا مِنْهُمْ وَلَيّا وَلا نَصِيراً }

قوله تعالى {ودُوا لو تُكُفرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلاَ تَتَخِدُوا مِنْهُمْ أُولِيَآءً} اذا خرج عارف بكسرة الربوبية من الغيب وظهر سلطنته في العالم نهاج نير ان حسد الحساد عليه وخانوا كسر شوق سالوسهم وافتضاحهم بين الخلق ويختالون به كسحرة موسى بموسى من حسد فرعون لكن يوقعوه في بعض مخائيل الشيطان ومكائيل النفسانية بتربيتهم الرياسة والدنيا وجاهها في عينه ليكون مخدوعا مفتضحا مثلهم وان الله سبحانه حافظ اوليائه وناصر احبائه يحفظهم بكلايته الازلية ورعايته قال بعض المشايخ وذا اهل الدعاوى الفاسدة ان يكون المتحقون في احوالهم امثالهم فلا يظهر عليهم فضائح دعاويهم فهدد اولياءه ان لا يجالسوا المخالفين لئلا يقع عليهم شؤم حسدهم بقوله {وَلا تَتَخِدُوا مِنْهُمْ وَلِيّاً}.

{يَّالِّهُا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبَّتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلقَى الِيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُوْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَعِنْدَ ٱللَّهِ مَغَاذِمُ كَثِيرَةُ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً }

قال تعالى {يا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبُتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوا } أي اذا سلكتم مسالك المقامات بين يدى الله تعالى لطلب مشاهدة الله وسرتم باسراركم في اسرار صفاته وانوار ذاته تبينوا حقائق كل مقام بعرفان وبر هان وذوق وايقان وتثبتوا واستقيموا في ظهور جلال الله لئلا تقعوا في تفرقة التلوين ولا تقعوا في التشبيه في معارك مكريات الالتباس لان هناك ظهور الذات في لباس الصفات وظهور الحسفات في لباس الافعال قيل اذا سافرتم اطلبوا اولياء الله وتثبتوا ان لا يفوتكم مشاهدتهم فانه الفوائد في الاسفار وموضع التثبت والاستقامة.

{لاَ يَسْتُوي القَّعِدُونَ مِنَ المُوْمِنِينَ عَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالمُجَهدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلَهمْ وَأَنْفُسِهمْ فَضَّلَ اللَّهُ المُجَهدِينَ بِأَمْوَلَهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى القَّعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ المُجَهدِينَ عَلَى القَّعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً} عَظِيماً}

قوله تعالى {و فَضَلَ ٱللَّهُ ٱلمُجَاهِدِينَ عَلَى ٱلقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً } المجاهدين الذين بذلوا بهجتهم في طلب مشاهدة الله بوصف المراقبة والقاعدين اهل الفترة قعدوا عن طلب جماله تعالى بحظوظ البشرية والاجر العظيم مشاهدة الله ووصول قربته وقال بعضهم في قوله {فضل الله المجاهدين على القاعدين القائمين} بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على القاعدين عنه اجرا عظيما.

#### {إِلاَّ ٱلْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلةٌ وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً }

قوله تعالى {لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلةٌ وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً } وصف قوما اقعدهم نور الشهود عن السير في المجاهدات وافناهم عن طلب الخروج من نيران الكبرياء وطمس طرق الرجوع من مشاهدة الذات الى الصفات ومن الصفات الا الاسماء ومن الاسماء الى الافعال ومن الافعال الى الخلق في عيونهم وحيرهم في فقار الازليات والابديات حتى لو يريدوا روح الفترة لحظة لم تظفروا به لانهم مردودون من بحار الصفات لا يستطيعون حيلة الرجوع الى البشرية ولا يهتدون سبيلا الى الكون والعلة لانهم مستضعفون في قبضة الالوهية مستغرقون في قاموس القدمية قال ابو سعيد الخراز الذين اسرهم البلاء واستولى عليهم حتى صار البلاء لهم وطنا بعد ما كان الحول لهم وطنا ثم افنى عنهم شاهد البلاء باثبات علم البلاء ورد عليهم على الانسانية باثبات علم الحق وذلك حين ردت اليهم صفاتهم بعد محو علم البلاء ولا يهتدون سبيلا.

## {وَمَن يُهَاجِر ْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلأرْض مُرّاغَماً كَثِيْراً وَسَعَةٌ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إلى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }

قوله تعالى {وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعَماً كَثِيرِاً وَسَعَةً } اى من هجر من اوطان نفسه الى قضاء و لاية التقريد واتلف مهجته فى طريق محبة الله ولم يبق له مسكن يسكن قلبه فيه من العرش الى الثرى ويجد فى الارض المشرقة بنور وجه الله سبحانه مواطن الانس ومواقف القدس وسعة انوار قربته وسنا وصلته يستغنى به عن كل موطن ومرقد و عن كل مالوف سوى الله وفى ارض القدم وفضاء الازل للعارفين المهاجرين منهم اليه مراغم وطنات الصفات ومشارب سواقى الجلال والجمال فى بحار الذات وسعة كنوز ازل الأزال ومشاهدة آباد الأباد من هاجر لله فى سبيل الله وصار غريب الله فى بلادهم مستوحشا مما دون الله يجد فى اكناف اطراف الارض مراغم صحبة أولياء الله التى هناك سعة انوار مشاهدة الله قال الاستاد من القبول ورحبا وسعة فى كنف القرب قوله تعالى {ومَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إلى الله وَرَسُولِهِ} القبول ورحبا وسعة فى كنف القرب قوله تعالى {ومَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إلى الله ورَسُولِهِ} فى طلب مشاهدته والى الرسول فى متابعته بنعت المحبة ويدركه فى تضاعيف السير بعض فى طلب مشاهدته والى الرسول فى متابعته بنعت المحبة ويدركه فى تضاعيف السير بعض فى طلب مشاهدته والى الرسول فى متابعته بنعت المحبة ويدركه فى تضاعيف السير بعض الامتحان ويقع فى منزل الفتوة بعد المجاهدة وقد وقع اجر الوصلة له لان الله تعالى يجازيه بصدق مقدم الاول قبل ان يهاجر عما دون الله تعالى وقبل ان يخرج عن جميع مراداته وهواه متبعا لاوامر الله وما يواصله الى رضوانه.

## {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلأَرْضَ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُدُوا مِنَ ٱلصَّلُوةِ إِنْ خِقْتُمْ أَن يَقْتِنَكُمُ ٱلذِينَ كَفَرُوا إِنَّ ٱلْكَافِرينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُرًا مُبِينًا}

قوله تعالى {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلأرْض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُ وا مِنَ ٱلصَّلَاةِ} هذا رخصة لاهل المشاهدة الذين استغرقوا في بحار المعرفة والمحبة فاذا غلب عليهم سلطان الوجد وحان وقت الخدمة سهل عليهم احكام الفريضة بترخيص الله إياهم وهم انس الله الذين يجوز لهم التوسع والرخص وعلى صورة الظاهر الضعفاء رخصة من عجزهم في ديوان الانسانية عن حمل وارد الشرع بهيآته.

{وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَلَاةَ فَلَتَقُمْ طَآنِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلَيَأْخُدُواْ أُسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآفِكُمْ وَلَتُأْتِ طَآنِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصلُوا فَلْيُصلُوا مَعَكَ وَلَيَأْخُدُوا حِدْرَهُمْ وأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ ٱلذِينَ كَقَرُوا لُو تَعْفُلُونَ عَنْ أُسْلِحَتَكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَوَخُدُوا فَيْكُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَوْلَ فَيْكُمْ مَالِيْكُمْ مَيْلُهُ وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَدًى مِّن مَطرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَى أَن تَضَعُوا أُسْلِحَتَكُمْ وَخُدُوا حِدْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ أَعَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا}
حِدْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا}

قوله تعالى { وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلاّةَ } بين الله سبحانه ان واجبات العبودية لا تسقط عن العبد ما دام فيه الرمق اما في الخوف واما في الامن ومن تاه في الوجد و هام في الغلبة فهو مجنون العشق خارج عن مراتب التمكين وذلك علة له حيث ضعف في الوجد عن حمل وارد الشرع لان سلطان الشرع حق الله وسلطان الوجد حظ العبد وسلطان الله غالب على ما دونه لذلك أمر سيد الرسل والانبياء والاولياء باقامة الصلاة في مقام الاضطراب والتلوين والامتحان وهو سائح بحر المشاهدة واصحابه فرسان ميادين المحبة وسادات أهل الولاية ولو سقط العبودية عن أهل الوجد لما أمر لسيد الواجدين بأداء الفريضة في مقام الخوف والاشارة فيه اي اذا كنت بينهم فيكون الصلاة على وفق مراد الله من العباد وايضا اذا كنت فيهم فالصلاة ترجع اليهم واذا غبت عنهم فالصلاة ترجع الينا لانهم في البداية في رؤية الوسيلة وفي النهاية في اسقاط الوسيلة وايضا اذا كنت فيهم اشتغلت بتأديبهم واذا غبت عنهم اشتغلت بنا فالشرع خفى على العباد وخفى لك حجاب لحق مشاهدة الشرع في مواطن القرب بقوله: " انه ليغان على قلبي " اي شغلي بكم حين قلبي يمنعني من حظ مشاهدتي من الله وايضا اي اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة لانك تدري ان ساحة كبريائي مقدس عن وقوف المصلين وشريعة بحار قدمي منزهة عن ورد الواردين فالعبودية ترجع الى العباد والربوبية ترجع الى عظمتي وكبريائي وايضا اذا كنت مشغولا بمشاهدة جمال وتسبح في بحار عظمتي فتضيف عالم الخدمة إليهم فانك غائب بسترك في عيني وغيب غيبي وجلال مشاهدة ازلى وسقط عنك ما اوجبت على الغير وهذا موضع خاصة عليه الصلاة والسلام الذي قال عليه الصلاة والسلام: " لى مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل " قال الحسين بن منصور ليس لله مقام و لا شهود في نادي و لا استهلاك في حيرة و لا ذهول في عظمته تقطع عن اداب الشريعة ولا له مقام اوقف فيه الموحدين اشهدهم الشريعة ان جريانها عليهم علما للغير لا لهم ومما يصح هذا قوله {فاذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة} فجعل اقامته للصلاة أدباً وهو في الحقيقة في عين الحصول لا يرجع الى غير الحق في منصرفاته ولا تشهد سواه في سعاياته وقال بعضهم ما دمت فيهم فان الصلاة تكون قائمة واذا غبت فالصلاة اتية البها كما قال

{لاَ يَأْتُونَ ٱلصَّلاةَ إلا وَهُمْ كُسَالَى }

{فَإِذَا قَضَيَتُهُمُ ٱلصَّلَوةَ فَأَدْكُرُواْ ٱللَّهَ فِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأَنَنَتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلُوةَ إِنَّ ٱلصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى ٱلمُوْمِنِينَ كِبِّبًا مَوْقُوتاً}

قوله تعالى {فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَاةَ } الصلاة موضع الخدمة والمناجاة فاذا تم العبد فيها بجميع شرائطها فاثمرت له صفاء الذكر على الدوام والذكر مقام المراقبة والمشاهدة فاخبر تعالى عن محصول المقام وزاد تاكيداً بقوله تعالى {فَادْكُرُوا ٱللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ } الاشارة فيه اى اذا اخرجتم من مقام الصلاة فينبغى ان تكونوا فى جميع الاحيان كانكم فى الصلاة لان الصلاة هى الذكر بعينها وصورة الصلاة شاغلة عن الذكر الحقيقى الذي هو نور وجه المذكور أي اذا تخلصتم عن آلة الصلاة وعلة الامر فاذكرونى بنعت المراقبة فى جميع أنفاسكم لأنكم فى مشهد مشاهدتى واسترحتم بالذكر عن أسباب الذكر فذكركم فى القيام حيرة فى وجود جلالى ومشاهدة عظمتى وذكركم فى قعودكم سقوطكم فى الوجد عن صدمات سطوات كبريائى بالبديهة وذكركم

فى جنوبكم اضمحلالكم فى روية قدمى وبقائى فاذا كنتم فى حالة التمكين وامتلاتم فى انوار ذكرى فينبغى ان تخرجوا من ابواب الرخص والاستراحة فى ساعة الروح وترجعوا الى مقام الصلاة فان اخر سيركم فى ربوبيتى اول بدايتكم فى عبوديتى ثم ان الله سبحانه وقت لايام الخدمة وقتا و هو كشوف ابواب العظمة والكبرياء الذى تجلاه يز عج العباد الى الفناء فى بوادى عظمته وجلاله ولو كان دائما لاحترق الخلائق فيها وفنى العباد باسرها وكيف يوازي الحدث جلال القدم ومن يجرى ان يتعرض بالسرمدية لساحات عظمة الله تعالى أوقعهم فى الفترة غيرة على المعرفة ولم يوقت الذكر وقتا لان ذكره شعاع تلك الشموس وضوء تلك الاقمار وهو قطرات مزن الغيب يحيى بشريانها فؤاد المحبين والموحدين ولههنا مقام الضعفاء والاسراء والله اعلم وأحكم قال ابو عثمان وقت الله العبادات كلها بالمواقيت الا الذكر فانه امرك به على كل حال وفى كل اوان وقال الاستاد فى هذه الآية الوظائف الظاهرة موقتة وحضور القلب بالذكر مسرمد غير منقطع.

#### {إِنَّا أَنْزَلْنَا النَّكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ ٱللَّهُ وَلا تَكُنْ ٱلْخَآنِئِينَ خَصِيماً }

قوله تعالى {إِنَّا أَنْرَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ ٱللَّهُ } تفضل على الناس بانز ال كتابه على النيه على النيه وعطائه فهم خطابه وكشف لارائه العلية عليه السلام حقائق حكمته الازلية السابقة بمراده من عبودية عباده ووقوع صلاحهم من بيانه عليه السلام موافقا لرضى الله اراد من العباد عبوديته في الازل وعلم جهلهم بها فكاشف عليها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قوله {لِتَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ ٱللَّهُ } في الكتاب اسرار وفي قلبه عليه السلام من الله انوار فبنور الله يعرف خطاب الله فيحكم بها بين الخلق لتبين الرشد من الغي قال تعالى إقد تَبَيَّنَ ٱلرُّمُنُهُ مِنَ ٱلْغُي ً

كتاب الظاهر شاهد على ما اراد الله من مشاهدات الغيب وما قدروا الله لعباده من احكام العبودية وعرفان الربوبية قال عليه السلام " ألا إنى اوتيت القرآن ومثله معه " قال سهل بما اراك الله اى بما علمك الله من الحكمة فى القرآن والشريعة وقال بعضهم بما كشف لك من بواطنهم واظهره لك لا على ما يظهرونه فان رويتك لهم روية كشف وعيان وقال ابن عطاء بما اراك الله فانك بنا ترى وعنا تنطق وانت بمرأى منا وسمع.

# {وَلا تُجَادِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً}

قوله تعالى {وَلا تُجَادِلْ عَن الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ} بين الله سبحانه في هذه الآية ان امر النبوة اليس من طبائع الخلق والخليقة و لا للاكتساب فيه مدخل انما يتعلق باصطفايته از ليته واجتبائه ابديته وبين موضع السهو والنسيان الانساني وبين ان التنزيه عن الغلط والسهو لا يكون الالله تعالى وعرفه عجز الخليفة عن ادراك قدس الازلية والخروج عن علة البشرية بالكلية وادبه ليلقى ازمة الامر الي مراد الله ولا يزيد الاما يريد قال ولا تجادل اي ولا تجادل عن النين يختانون انفسهم وحظوظها على مراد الله ومحبته وخيانتهم مع انفسهم انهم عاهدوا مع الله ان يبذلوا نفوسهم اليه ليفعل بها ما يشاء ليربيها بحسن قربته وحلاوة وصلته فلما اعطوا حظوظها نقضوا عهد الاول والقوا انفسهم في ظلمات هواها حتى بقيت في الحجاب عن الوصول الى العهد الاول وهذا غاية الخيانة مع النفس قال بعضهم خيانة النفس اتباع مرادها وترك نصيحتها قال الحسن بن على الدامغاني من خان الله في السر هتك سره في العلانية.

# (يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِدْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى ٰمِنَ ٱلقَوْل وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطًا}

قوله تعالى {يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ } اى يستترون من الناس معايبهم وخيانتهم يعميهم عن روية عجز الناس وقلة قدرتهم بدفع المضرة واعطاء المنفعة لانهم عاجزون في قبضة التقدير وعظم الخلق في قلوبهم من قلة عرفانهم عظمة الله وجلاله واحاطته بكل ذرة من العرش الى الثرى ولا يستترون من الله لانهم ليس لهم استعداد عرفانه الذي ثمرته الخوف والحياء من الله سبحانه قال عليه السلام: "انا اعرفكم بالله والخوفكم منه" بين ان زيادة الخوف من زيادة العرفان وقوله {وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ } اى لا يستترون من الله في مباشرة القبائح وهو محيط بظاهر هم وضمائر هم وإرداتهم لا يعرفونه بنعت الاحاطة وانهم مباشرة القبائح وهو محيط بظاهر هم وضمائر هم وإرداتهم لا يعرفونه بنعت الاحاطة وانهم الميقدرون بالاستتار عنه وهذا نفي فائدته بيان عجزهم عن الاستتار عنه ومعناه انهم يستحيون من الخلق ولا يستحيون من الخلق قال محمد بن الفضل من لم يكن اعظم شئ في قلبه ربه كان جاهلا به ومبعدا عنه.

{وَلَوْلاَ فَضِلْ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَآلِقَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَلزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلكِتَابَ وَٱلحِكْمَة وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضِلْ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً}

قوله تعالى {وأَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ} اى انزل عليك الكتاب شاهداً على ما كوشف لك قبل نزول الكتاب من احكام المشاهدة والمعرفة وما استاثرك من علوم الغيبية لتثبيت فوادك بما وجدت منا قبل نزول الكتاب كقوله:

{نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلرُّسُدُلُ مَا ثُنَّبِّتُ بِهِ فُوَادَكَ}

والحكمة احكام الطريقة واداب القربة ونوادر علوم الالهية {وَعَلْمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ} اى علوم عواقب الخلق وعلم ما كان وما سيكون {وكَانَ فَضَلْ ٱللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً} بمسابقتك على الانبياء بكشف جمالى وروية ذاتى وصفاتى ودنوك مني حيث قلت

{دَنَا فَتَدَلَّىٰ \* فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى }

وعنى بالفضل العظيم استغراقه فى بحار قدمه وبقاءه بنعت المعارف والكواشف قال الجنيد فى قوله {وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ} عرفك قدر نفسك قال سهل العلماء ثلاثة عالم بالله لا عالم بأمر الله ولا بايام الله وهم المؤمنون وعالم بالله عالم بالله عالم بايام الله وهم العلماء وعالم بالله وعالم بالله وعالم بايام الله وهم العلماء وعالم بالله وعالم بالله وعالم بايام الله فهم النبيون والصديقون وقيل علمتك من مكنون أسراري ما لم تكن تعلمه الا بى قال الواسطى فى قوله {وكان قَصْلُ ٱلله عَلَيْكَ عَظِيماً} انما عظمه بالمباشرة فاحتمل الذات بعضهم فضلت فى المشاهد العثرة كما قال

{عَفَا ٱللَّهُ عَنَّ}

فتعاتب ثم ترد الى الفضل الذي جرى لك في الازل قيل في قوله {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ} من علو رتبتك على الكافة.

{لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوا هُمْ إِلاَ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسُوفَ نُوْتِيهِ أَجْرٍ ا عَظِيماً}

قوله تعالى {لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ} وبخ الله سبحانه قوما ليس مجالستهم ونجواهم لله فكل مجالسة على غير ابتغاء وجه الله والشيطان يغريهم الى الغيبة والبهتان والنميمة والترهات اى لا خير في كثير من هؤلاء في نجواهم يعنى طعمه وقومه ثم استدرك ووصف اهل المجالسة لله

الذين جلسوا لمحبته قاموا لشوقه واجتمعوا لعشقه وتفرقوا لطلب زيادة معرفته والمساكنة في مجالس انسه بالخلوات في الغلوات ثم وصفهم باحسن الوصف حيث أواهم الى كنف قربه وحجال انسه بقوله

{مَا يَكُونُ مِن تَّجْوَى تَلاَتَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا حَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِن ثَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَثُواْ }

ثم وصفهم على لسان نبيه وزاد شرفهم حيث قال عليه الصلاة والسلام فيما روى عن الله عز وجل: " وجبت محبتى للمتحابين في والمتزاورين في والمجالسين في والمتباذلين في " سبق في الازل محبته لهم فاوقعتهم تلك المحبة الازلية في بحار محبته حتى استغرقوا فيها الا الاباد لا مخرج منا لهم بالنظر إلي سواه قال تعالى في وصفهم

{يُحِبِّهُمْ وَيُحِبُّونُهُ}

نجواهم جريان اسراره وجولان انفاسهم في ميادين انواره فساعة تاهوا وساعة تحيروا روحهم بمروحة نسه وادخلهم في قباب قدسه وسقاهم من شراب لطفه واسكر هم بجمال وجهه وحثهم الى مسامرته و ذوق فهم طعم لطف مناجاته فاذا سكنوا من سطوات مشاهدة جلاله وافاقوا من سكر جماله لحظة احتالوا لزيادة محبته في اخذهم طريق بذل المهجة لمحبته ورجعوا الى سنن المجاهدات وحقائق العبادات امر بعضهم بعضا ببدل الارواح والاشباح لشوقهم الى عالم الافراح وأمروا بالمعروف بحكمهم على النفوس الامارة بانابتها في توفقة المجاهدة بنيران الرياضة ويراعي بعضهم بعضا بحسن النصيحة واداب الطريقة ويسالوا الله صلاح هذه الامة من كمال شفقتهم على عباد الله وبلاد الله وهم المستثنون بقوله تعالى {إلاً مَنْ أَمَرَ بصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ وعدهم بتصاعيف زيادة كراماتهم ودرجاتهم بقوله تعالى {ومَن يَقْعَلْ ذلك البَّعَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وعدهم بتصاعيف زيادة كراماتهم ودرجاتهم بقوله تعالى {ومَن يَقْعَلْ ذلك البَّعَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ الهله مجلسك وقيل الا من امر تصدق بنفسه بمنعه عن اذى المسلمين وارتكاب المحارم {أوْ مَعْرُوفٍ } قيل المعروف حث النفس على سبيل الرشاد.

{لَعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لأَتَخِذْنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَقْرُوضًا} \* {وَلأُضِلِنَّهُمْ وَلأَمْنَيْنَهُمْ وَلأَمُرَنَّهُمْ فَالْمُبَتِّكُنَّ آذَانَ ٱلأَنْعُم وَلأَمُرنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللّهِ وَمَن يَتَخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا} \* {يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إلاَّ غُرُورًا}

قوله تعالى { لأَتُخِذُنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَّقْرُوضاً } لما التصق رغام الاياس في انف ابليس من اغواء الاولياء والمخلصين حيث يئس في سماع خطاب الحق جل سطانه في وصف احسانه من جميع العباد بقوله

{لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ}

راى بعد ذلك فى حواشى ساحات قلوبهم مجارى ضيقة تجرى فيها للنفس الامارة وهواجسها قال لما أيست من انقطاع المريدين عنه { لأتَّخِذنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَّقْرُوضاً } يعنى النقط قطيعات من هواهم ونفوسهم نصيب وسواسى أو وسوسهم من وراء القلف لانى لو دنوت منهم بالمباشرة احترق بنيران محبتهم وذلك النصيب لما سلبه سارق القهر من حرمة مر اقبتهم تداركوه بالندم ورموه بسهام الذكر من قوس الفكر فخرجوه حومة التلاوة ونشاب الاستعاذة ثم رأوه بعد ذلك أسيراً فى سجن جوعهم ومجاهدتهم صحة ذلك قوله تعالى

{إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَدُكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ}

ابصروه خائبا خاسرا محترقا وهم بعد ذلك ينزلون اعالى منازل القرب وزادوهم دنوا لدنو قال عليه الصلاة والسلام "أيس الشيطان ان يعبده المصلون فى جزيرة العرب ولكن فى التحريش بينهم "وقال فى موضع: "ألا ان الشيطان قد أيس ان يعبد فى بلادكم ابدا ولكن ستكون لكم طاعة فيما تحتقرون من اعمالكم فسيرضى به "اشار عليه السلام والله اعلم الى ذلك النصيب والحمد لله الذى رد امره الى

الوسوسة ولو كان له قدرة في اخذ النصيب لكان قادراً فيما بقى ولكن راى الله فيهم مواضع الامتحان لزيادة عرفانهم وابتلائهم بالقهريات واللطفيات فعلم الملعون ان له في منازل الامتحان مساغا لوسوسته لانه خلق من عالم القهر وفي كل موضع يرى خيول القهر يدخل فيما بينها ليسرق شيئا من بيدر حبات الذكر حبة ليحترق بها حسدا على المخلصين ودخوله معها الاهلية بينه وبينها فيطلب لطيفة معدنه ومثاله مع العارفين انه كالفراش والعارف كالشمع المنور فيدور حوله بالوسوسة فيقع فيه فيحترق به الاترى كيف دار حول ادم صفى لله صلوات الله عليه فاحترق بنيران لعنة الابدية وكان وسوسته لآدم سبب زيادة زلته وقربته واجتبائيته واصطفائيته قال تعالى

{تُمَّ آجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى }

و هذا إعلام من الله سبحانه للخلق هكذا يكون شأن من يؤذي وليه وحبيبه من احبائه واصفيائه قال الواسطى فقال له ان كان اليك شئ من القدرة والقوة فاغو احداً سوى ما جعل له من النصيب المفروض عند ذلك يظهر عجزه وضعفه وقال بعضهم في هذه الاية لترقى اعينهم طاعتهم واغلق دونهم ابواب الانابة وروية الفضل وقد وقع لي شئ اخف ان ذلك النصيب التفات العاشق في طلب جمال الحق الى عالم المستحسنات لان فيها ما يليق بالنفس الامارة حين تلطف في جوار الروح الناطقة العاشقة فاخنت الروح من الوجوه الحسان لطف معدن الحسن وبقى للنفس الامارة حظ من حظوظ الشهوات قال ابو سعيد الحراز رايت ابليس في منامي فقلت له هل لك يد على الصوفية فقال لا ومضى ثم التفت وقال لي عندهم لطيفة وهي نظرهم الي وجوه الاحداث وايضا نصيب الملعون منهم فرحهم بحالهم ووقوفهم بلذات مواعيدهم والقاء مخائيله في مكاشفاتهم وذلك النصيب يقع على كُثر من مقاماتهم منها ان يعدهم الى بلوغ مقام الكرامات بغير استعمال اداب الطريق ومتابعة المشايخ وموافقة الأسوة والسنة وهذا له في المريدين ومنها ان يمنيهم بطول العمر ونيل الدرجات في شيخوخيتهم بان تقاعدوا عن استعمال رسوم المعرفة وكل هذا اغروا الملعون ولا يشتري غرور الا من فر من امانة النفس في طريق الله وكل هذا معنى قوله تعالى في وصفه {يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ ٱلشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً } والغرور وله للمريدين انك قد بلغت منتهي المقامات واخر الدرجات فاسكن من مجاهدتك ورياضتك واجلس في مجلس الشيوخ وتكلم بكلامهم انت اعظم منهم حتى يدور حولك المريدون واراد بذلك الغرور ان يوقعه الى حب الجاه والرياسة فيهلك فيها كهؤ لاء المطرودين في زماننا طهر الله وجه الارض منهم ومن امثالهم قال بعضمهم يعدهم طول العمر والموت غايتهم ويمنيهم الغني والفقر سبيلهم {وَمَا يَعِدُهُمْ ٱلشَّيْطَانُ إِلاًّ غُرُوراً } ما يقربهم من الدنيا ويبعدهم عن الاخرة.

# {للَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيٍّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِن دُون ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصيراً }

قوله تعالى { لَيْسَ بِأُمَانِيِّكُمْ وَ لا أُمَانِيٍّ أَهْلِ ٱلْكِتَّابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ } حقيقة هذه الآية قطع اسباب الحدث عن جناب القدم وافر اد الازل عن الحوادث وان الخليقة للعبودية لا للربوبية اى ما دام انتم فى رق العبودية يجازيكم باعمالكم ليس كما يجرى على خواطر الاولياء ان ما دام بينى وبينهم نسبة المحبة لا اجازيهم باشتغالهم بغيرى ولا احاسبهم بالعثرات والزلات فانى منزه عن ان يدركنى احد بنعت الحقيقة على فحقوقى قائمة على عبادى ابدا وهذا معنى قوله { لَيْسَ بَامَانِيِّكُمْ } الاية لانه وان كان عزيزا على لم يخرج من رق العبودية وانا اجازيه بالسيئة بعد ان أوقعته فيها تربية لا حرمانا واذا مال خاطر العبد العارف الى مراد نفسانى فذلك الخاطر فى حساب المعرفة سوء فيجازيه باستعماله وهذا اشارة قوله { مَن يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَ بِهِ } فذلك سوء جزاء سوء الخاطر وسوء الخاطر امتحانه لتربيته ومن لم يعرفه فوجوده كله سوء فمن عرفه غيره فالكل قد وقفوا فيه العالم والجاهل فى مدارك عرفانه فى عين النكرة والنكرة والنكرة والعبد فى جميع الانفاس فى جزاء النكرة بعد النكرة وهذا معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم حيث قال: "لوان الله تعالى عذب جميع الملائكة لكان حقاله قيل انهم معصومون قال من قلة معرفتهم حيث قال: "لوان الله تعالى عذب جميع الملائكة لكان حقاله قيل انهم معصومون قال من قلة معرفتهم حيث قال: "لوان الله تعالى عذب جميع الملائكة لكان حقاله قيل انهم معصومون قال من قلة معرفتهم حيث قال: "لوان الله تعالى عذب جميع الملائكة لكان حقاله قيل انهم معصومون قال من قلة معرفتهم

بربهم " وهذا الامتحان في دار الدنيا لتقديس اسرارهم عما دون الله وتخفيف مطايا قلوبهم عن غبار الاوزار في تلك المراء التي هي مجالس الانس ومحافل الطرب حيث هرب الهرب.

## {وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا }

قوله تعالى: {و مَن ْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّن أَسْلَمَ وَجُهَهُ شَه وَ هُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَة إِبْر اهِيمَ حَنِيفاً و اَتَّخَذ اللَّهُ إِبْر اهِيمَ خَلِيلاً } بمعنى قوله تعالى {و مَن أحْسَنُ دِيناً } انه وصف من يحمل بسر بال جلاله الذى يتلالاً منه حسن وجه القدم وطار بجناح المحبة والشوق في هواء هويته فيجد طريقا من الازل إلى الأزل فيسير من الله الى الله الى الد الابد فتلك المسالك دينه اى دين احسن من هذا و هو بجلاله وعظمته دليلة منه إليه لمن ينطمس مسلك الازال والاباد ما دام بعزته و مجده امام مطايا اسراره و علم رواحل انواره

اذا نحن اللجنا وانت كفى لمطاياتا بلقياك هلهنا

بان سمات الحسن منه حين اسلم وجهه لله الى جمال الله فيتجلى من وجهه تعالى لوجه قاصده فيبرز نور وجه القدم من وجهه افنى وجوده لادر اك وجوده وهو محسن اى عارف و عالم بما يطلب ومقصده مشاهدة الباقى بنعت الفناء فيها فسهًل عليه اضمحلاله بالله في الله قال ابن أدهم من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل فنعته في الفناء فيه اتصافه برضاه فيرضى عنه فيما يريد منه ومثل هذا الدين دين الحنيفية الحبيبية الجليلية المسائلة عن الحدثان فى مشادة الرحمن الاترى كيف وصف حبيبه بقوله

{مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَعَى}

حين راه لم يلتفت الى الحدثان وكيف وصف خليله حين برز انوار جلاله له من مطالع القدر بير اءته عن الحدث بقوله

{إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ \* إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطْرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ}

وبين تعالى أن تمام حسنه لم يكن الا بمتابعة خليله {واتَّبَعَ مِلَّة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} وملته كسر اصنام الطبيعة تفأس الحقيقة في بداية المحبة واذهاب عرائس الملكوت من خاطره بقوله

{إِنِّي بَرِيءَ مَمَّا تُشْرِكُونَ}

بعد قوله

{هَٰذَا رَبِّي}

حين انكشف في عينه جمال الجبروت الأول مقام الإيقان والأخر مقام العرفان وطريق تسليم نفسه لله في محل الامتحان بنعت سلامة القلب عما دون الرب قال تعالى

{يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ إلاَّ مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقُلْبٍ سَلِيمٍ}

وزاد في وصفه بقوله

﴿أُسْلِمْ قَالَ أُسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ}

امتحن تسليمه بذبح الولد فأمر السكين على حلقه سبعين مرة وامتحن بنفسه بإلقائه في النار فعرضه جبر ئيل عليه السلام المعاونة فقال ألك لى حاجة فقال اما اليك فلا وبين سبحانه اذا كان الخليل بهذه الصفة في عبوديته وعرفان ربوبيته اتخذه كان في الازل خليل الله بلا علة ولا تهمة المطفاه بالخلة في الازل ولو كان خلته بعوض ما كان فضلا لان اصفطائيته بالخلة وصف الازل والازل قديم بل وجود الحوادث حين اقبل صفته تعالى وهي المحبة الى الذات واقبل الذات الى السفة وتجلى المحنة الى الذات وتجلى الفعل الى الصفاة وتجلى الخليل بوصف الخليل ويرى الخليل الخليل بعين الجليل فصار جليلا للجليل الفعل الى القدم فظهر الخليل بوصف الخليل ويرى الخليل الخليل بعين الجليل فصار جليلا للجليل ولذلك قال تعالى {واتَخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً } وهذا الذي بعينه للحبيب والحبيب افضل من الخليل لان المحبة لب الخلة ثم صرح بالاشارة ان المحسن الراضى اذا تابع الحبيب والخليل فيما ذكرنا صار حبيب الله وخليل الله قال بعضهم في هذه الاية اى من احسن حالا ممن رضى بمجاري

القدور عليه في العسر واليسر واسلم قلبه الى ربه واخلص وجهه له وهو محسن اى متبع لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال ابو بكر من ظاهر واتبع ملة ابراهيم حينفا اى يخرج من الكونين اقبالا منه على الحق وقال الواسطى حنيفا اى مظهراً من أدناس الكون خالصا للحق مما يبدو له وعليه قال ابن عطاء اتخذه خليلا ولم نخالك سرائره شيئا غيره فان لك حقيقة الخلة وانشد

#### {وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا }

## قد تخللت مسلك الروح منى وبذا سمى الخليل خليلا فاذا ما نطقت كنت حديثي واذا ما غشيت كنت عليلا

قال الحسين اتخذه خليلا و لا صنع لابراهيم فيه وذلك موضع المنة ثم اثنى عليه بالخلة وذلك فعل الكرام وقال الواسطى تخالله انوار بره فسماه خليلا وعن جعفر بن محمد قال اظهر اسم الخلة لابراهيم لان الخليل ظاهر فى المعنى واخفى اسم المحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم لتمام حاله إذ لا يحب الحبيب اظهار رحال حبيبه بل يحب إخفاءه ويستره لئلا يطلع عليه سواه و لا يدخل احد فيما بينهما وقال ابن عطاء فى تفسير قوله {أسْلمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ } اى قصده وتدبيره لربه وهو محسن اى يرى الحق بسره فاسلم له ذلك كله مفوضا اليه ومسلما تدبيره اليه.

# {وَإِن آمْرَأَهُ خَافَتُ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَن يُصلِّحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَٱلصُّلُحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ آلاَنْفُسُ ٱلشَّحَ وَإِن تُحْسِئُوا وَتَقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِراً }

قوله تعالى {وَأَحْضِرَتِ ٱلأَنْفُسُ ٱلشُّحَّ} ان الله تعالى الزم النفوس سمات النكرة وفتح ابصار ها عليها حتى لا ترى إلا وجودها فعشقت على وجودها وعميت عن رؤية خالقها فتكون كل وقت في طلب حظها من العالم فاذا حركها الله بواجب العبودية تأبى عن ترك حظوظها لقلة عرفانها حظ الأكبر وهو مشاهدة خالقها التي هي رأس كل دولة في الكونين وهذا معنى قوله {وَأَحْضِرَتِ مَلْ اللهُ اللهُ الذيل النورى ألزمت الاشباح مخالفة الحق في جميع الاحوال وشحها ما يضرها من طلب الدنيا.

## {وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْيِلُوا بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَدْرُو هَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً}

قوله تعالى {وَلَن تَسْنَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِّسَآء } العدل صفة الحق فمن اتصف بصفته يكون عادلا في جميع الاحيان لكن ما كان العدل مستعارا في التخلق يرجع الى معدنه عند الامتحان ولذلك قال تعالى {وَلَن تَسْنَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا } وههنا جدر ان ينصر ف العدل الى معدنه لان ميلان الارواح والاشباح بعضها بعضا علة الفطرة وحب النساء من احكام العشق الروحاني طبعاً وطلباً لمعدن حسن الازل فكيف يكون الاستطاعة من النفس بالعدل بينهن والروح في طلب زيادة الحسن ابدا ولذلك قال تعالى {ولو حررص ثلم فلا تَمِيلُوا كُلَّ ٱلمَيْل } اى أزموا النفوس بأزمة المجاهدة والرياضة والمراقبة عند امتناعها من الخضوع عند امر خالقها قال الشيخ ابو عبد الرحمن السلمي في قوله {ولن تَسْنَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِّسَآء } فكيف يستطيعون العدل بينكم وبين الحق وليس من العدل ان تقتر عن طاعة من لا يفتر عن تركك وقال الواسطى في قوله {فلا تَمِيلُوا كُلَّ ٱلمَيْل } الجوارح تبع القلب لانه امير امرك ان تخالفه اذا خالف الحق.

{وَلَلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَّاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْض وَلَقَدْ وَصَنَّتِنَا ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلكِثَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن ٱتَقُوا ٱللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا ۚ فَإِنَّ لَلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَّاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْض وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًا حَمِيداً }

{وَلَقَدْ وَصَنَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن ٱتَّقُوا ٱللَّهَ } التقوى حقيقة العبودية ولا يستقيم امر ها الا باداء حقوق التقوى وهى الاجتناب من ما منعه الله من النفس والهوى ومعنى {أن ٱتَّقُوا اللهَ } اى انظروا بأبصار القلوب الى عالم الغيوب ترون سبحات عظمتى وجلال عزتى الذى ينبغى للعباد ان يدونوا تحت تجلاه قال بعضهم امر الكل بالتقوى واوصل النفس الى التقوى من جرى له فى السبق عناية.

{يَالَّتُهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلقِسْطِ شُهَدَآءَ للَّهِ وَلَوْ عَلَى أَلْفُسِكُمْ أَو ٱلوَّلِدَيْنِ وَٱلأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّا أَوْ فَقِيراً فَٱللَّهُ أُولَى بهما فَلاَ تَتَبغُوا ٱلهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبيراً }

قوله تعالى {يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهُدَاءَ} امر سبحانه العباد بالانصاف والقسط والعدل فى الشهادة عند وقوع الحكم حين يميل النفس الى غير الله اى راقبوني فى امرى ولا تراقبوا غيرى فان الشاهد العادل اذا كان مراقبا لى يرى شهو دى على كل ذرة فيفرغ بى شهادته من شهودى قال الجنيد لن يصل الى قلبك روح التوحيد وله عندك حق لم تقضه أو لم تؤده.

{يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي نَزَلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُلُّهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمُ ٱلآخِرِ قَقَدْ ضَلَّ صَلالاً بَعِيداً}

قوله تعالى {يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ} هذا بلسان الحقيقة خاطب المريدين الذين آمنوا بالمقامات والكرامات والمكاشفات والمشاهدات في بدو الارادة مطلقا بغير المباشرة فاذا وقعوا في مسالك الحقائق رأوا أحكام الغيب وسمعوا أصوات الالهام من هواتف الملكوت واضطربوا عند معارضة النفوس أي ايها المدعون في بدايتكم بالايمان على حقائق الطريقة اثبتوا بنعت الايقان في محل الامتحان عند كشوف اسرار الغيب وايقنوا ان ما سمعتم من خطاب الاسر ارفهو كلامي على لسان تلك الهواتف وايضا هذا خطاب الأكابراي ايها العارفون اعرفوني فان ما وصلكم من معرفتي فهو يؤولكم الى النكرة ومن ظن منكم انه بلغ الى حقيقة المعرفة أخطأ الطريق فاني ممتنع بعزتي وجلالي عن مطالعة الخليقة وجود قدمي وارجعوا من تقر دكم عند افر ادكم القدم عن الحدوث الى الوسائط يعنى الايمان بالرسول فانه حادث يكون محل الحوادث وساحة الكبرياء منزه عن الايمان والكفر سئل فارس ما معنى هذه الاية وليس في ظاهر ها التجريد قال التجريد انما يقع بلسان السر من جهة هو اتف الحق ومعنى الآية آمنوا بالله وقوله {ورَسُولِهِ} يريد تكرار الايمان وقيل اي ايها المدعون تجريد الايمان بي من غير واسطة لا سبيل لكم الى الوصول الى عين التجريد الا بقبول الوسائط قال الاستاد {يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا} من حيث البر هان آمنو ا من حيث البيان إلى أن يؤ منو ا من حيث الكشف و العيان و يقال {يَا أَيُّهَا ـ ٱلَّذِينَ آمَنُوا } باستعمال ادلة العقول آمنوا اذا أتحتم بعفوه الوصول واستمكن منكم حيرة البديهة وغليات الذهول ثم أفقتم عن تلك الغيبة فأمنوا ان الذي كان غالبا عليكم كان شاهد الحق لا حقيقة الذات فان الصمدية ممتنعة مقدسة عن كل قريب و بعد و صل و فصل.

{إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ٱزْدَادُوا كَفْراً لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْوِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلاً }

قوله تعالى {إنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آزْدَادُوا كُوْرا أَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغُورَ لَهُمْ وَلا لِيهُدِيهُمْ سَبِيلاً } صف اهل التردد في سلوك سبيل اولياء الله والايمان بهم وباحوالهم حين هاج رغبتهم الى رياسة القوم وشرفهم عند الخاص والعام آمنوا رسماً لا استعداداً فلما جن عليهم ظلمات المجاهدات لم يحتملوا وأنركوا عليهم ورجعوا الى حظوظ انفسهم فاذا سمعوا افكار الخلق على ترددهم ورأوا مهابه الأكابر عندهم امنوا بعد ذلك رسما لا حقيقة فلما لم يصلوا الى شئ من مقامات القوم وكراماتهم ارتدوا وصاروا منكرين على القوم وعلى مقاماتهم وزاد انكارهم على الانكار حين رجعوا الى اللذات والشهوات واختاروا الدنيا على الآخرة ويقولون عند الخلق ان هؤلاء ليسوا على الخلق ويطعنونهم يقعون في تمزيقهم وغيبتهم حتى يضيق صدور القوم عليهم وان الله سبحانه ينتقم منهم بان يشغلهم بجمع المال والرياسة و لا يرشدهم بعد ذلك الى سبيل الرشاد ويبقى على وجوههم سمات الخسران ويحترقون غدا عندهم في وسط النيران وهذا وصف المرادة الإيمان بنا وبأحولنا قال الاستاد ان الذين اهل زماننا من المنكرين الذين كانوا عهدهم بالارادة الايمان بنا وبأحولنا قال الاستاد ان الذين تبدلت بهم الاحوال فقالوا وسقطوا ثم تنعشوا ثم عثروا ثم ختم بالسوء احوالهم اولئك الذين قصمتهم سطوات العزة حكماً وأدركتهم شقاوة القسمة خاتمة وحالا فالحق تعالى لا يهديهم لقصد ولا يدلهم على رشد.

#### {ٱلَّذِينَ يَتَخِدُونَ ٱلْكَافِرِينَ أُولْيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لَلَّهِ جَمِيعاً}

قوله تعالى {أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلعِزَّةَ للَهِ جَمِيعاً } اعلم الحق سبحانه ان جهلة النفوس طلبوا العز من موضع الذل وأخطأوا الطريق فان العزة صفة الازلية ومن لم يكن متصفا بعزة الازلية لم يكن عزيزا بين الاعزاء ويكون ذليلا بين الاذلاء قال على وجه الاستفهام والتعجب ونفى العز عن غيره واضاف العزة الى جلاله وعظمته اى افهم انهم لو يريدون العزة فينبغى ان يطلبوا العزة الى جلاله وعظمته اى افهم انهم لو يريدون العزة فينبغي ان يطلبوا العزة من عند من كان عزيزاً بعزتى يعنى النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه واولياءه لان عليهم رداء عزة العزيز قال تعالى

{وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ}

قُال محمد بن الفضل كيف تبتغى العزة ممن عزه بغيره فاطلب العزة من مظانه ومكانه قال الله {فَإِنَّ العِزَّةَ للهِ جَمِيعاً} فمن اعتز بالعزيز اعزه ومن اعتز بغيره أذله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتز بالعبيد أذله الله فابتغ العز من عند رب العزة يعزك في الدنيا والآخرة قال ابو سعيد الخراز العارف بالله لا يرى عزة إلا منه قال الواسطي ما مالت السريرة الى حب العز إلا ظهر خسوفها وما مالت النحيرة الى حب الدنيا الا ظهرت ظلمتها عليه فصارت محجوبة وعن الباب مصروفة.

## {إِلاَ ٱلذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَأَعْتَصَمُوا بِٱللّهِ وَأَخْلصُوا دِينَهُمْ للّهِ فَأُولَاتِكَ مَعَ ٱلمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللّهُ ٱلمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيماً}

{إِلاَّ ٱلْذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لَلَهِ فَأُولْلِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ} بين ان من خالف الطريق وظهر منه الخيانة لم يصل إلى مقام الاول الا بالعبور على هذه الشرائط المخصوصة منها التوبة وهي الخروج من النفس والهوى والرجوع الى الله بمراد الله والاصلاح وهو إصلاح السريرة بنعت تقديسها عن النظر الى غير الله والاعتصام بالله الالتجاء اليه في جريان القضاء والقدر عليه الاخلاص في الدين تجريد الاسرار عن النظر الى الاغيار فاذا غير على هذه القناطر فتكون في السلوك مع العارفين ولكن لم يكن معهم في مشاهدة الاغيار فاذا غير على هذه القناطر فتكون في السلوك مع العارفين ولكن لم يكن معهم في مشاهدة

رب العالمين لان صحبة المخالف لم يكن مستعدة لما نال اهل المعارف والكواشف وبيان ذلك قوله تعالى { فَأُولُ لِنِكَ مَعَ ٱلْمُوْمِنِينَ } وما قال من المؤمنين اى ليس هؤ لاء منهم وان اجتهدوا في الطريق لان الجاهد وإن اشتد جهده لم يكن عارفا لان المعرفة موهبة الازلية وهبها الواهب لمحبيه بغير علة وهذا اخبار عن قوم محرومين من الوصول الى هذه المقامات وظهر في فحوى الخطاب ان هذا الخبر منهم انهم لم يفعلوا ذلك قال ابن عطاء { أولُ لِنِكَ مَعَ ٱلمُؤْمِنِينَ } ولم يقل من المؤمنين ليعلم ان الاجتهادات لا توثر في سبق الازل قال ابو عثمان التوبة الرجوع من ابواب الخلاف الى ابو اب الائتلاف وقال محمد بن الفضل الاعتصام هو التشبث بالسنة وطرق السلف وقال سهل تابوا من التوبة.

### {لاً يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلقَوْلِ إلاَّ مَن ظلِمَ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً }

قوله تعالى {لاَ يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلقَوْل إِلاَ مَن ظُلِمَ} بين سبحانه شفقته على العباد حيث لا يرضى بشناعة الغير عليهم ظاهراً فكيف يرضى من نفسه ان يهتك ستر هم اعلم انه غيور حيث لا يحب الجهر بالسوء من القول وقوله {إلاَّ مَن ظُلِمَ} لان حديث المظلوم هفوة وانبساط بين يديه وليس قول السوء فحشاً انما هو الدعاء على ظالمه وهو سميع لدعاء المظلوم على الظالم وهذا كقوله

{وَلَمَنِ ٱنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولُلِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّن سَبِيلٍ}

و هذا تسلية وشفاء لعلة المظلوم قال الواسطى لا يرضى الله من عباده باستماع الجفاء الا مثاله الا من جحد نعم الله عنده في البينات والبراهين.

{يَسْأَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَدْتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَدُوا ٱلْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَقُونْنَا عَن ذَلِكَ وَآثَيْنًا مُوسَى سُلْطَانًا مُّبِينًا}

قوله تعالى {وَآتَيْنَا مُوسَى سُلُطاناً مُّيناً } اراد بالسلطان المبين سطوع نور التجلى من وجهه حتى لا يرى احد وجهه الاحارت عيناه من غلبة بهاء الله وعظمته على وجهه واخبر سبحانه عن ذلك النور لقوله

{وَ الْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّهُ مِّنِّي}

قيل في تفسير الظاهر ملاحة في عينيه لا يراه احد الا أحبه وذلك النور ايضا من نور تجلى الحق الذي ظهر من الشجرة حين سمع خطاب الحق منها وذلك قوله تعالى الشجرة حين سمع خطاب الحق منها وذلك قوله تعالى

وكان موسى من فوقه الى قدمه برهان الله للعالمين وهكذا كل نبى وولى الا ترى الى اليد البيضاء والعصا واعظم البرهان فى وجهه عكس التجلى من جبل الطور على وجهه حتى احتاج بعد ذلك ان يستر وجهه بالبرقع والسلطان المبين ايضا اخباره عن الله بكلام الله قال بعضهم قوة عظيمة على سماع المخاطبة من كلام الحق وقيل أعطي سلطانا على نفسه فى مخالفتها وهو المبين الظاهر للخلق.

{وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبَّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱحْتَلَفُوا فِيهِ لَغِي شَكٌّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاّ ٱتّبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَتُلُوهُ يَقِيناً \* {بَل رَقَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً}

قوله تعالى {وَلَكِنْ شُنِّهُ لَهُمْ} كان روحا روحانيا إلهيا يحيي الاموات به حيث يبرز نور الالوهية منه لها لانه من الله سبحانه بالقدر فلما اراد الله ان يرفعه الى جواره رفع الحجاب عن روحه فظهر روحه لبعض خاصته فصار منقوشا بنقشه لان صورة عيسى منقوشة بنقش روحه وهذا منه قوة إلهية وهو كان بها مؤيدا بقلب الأعيان ولا يكون هذا الا من فعل الله المنزه عن مزج لاهوتيه ناسوتية الانسان وادق الاشارة فيه ان الله سبحانه عرف طماع اليهود والنصارى بميلها الى التشبيه وتنفرها من القدس والتنزيه لانهم اصحاب المخائيل الاترى الى عبدة العجل كيف كان حبهم لها وقول النصارى ان الله هو المسيح فشبه لهم صورة عيسى بنعت الالتباس من تجلى نور اللاهوت من الناسوت لقلة عرفانهم قدس الازل عن نعوت الحدث فغلظ بعضهم وقال بإلهية عيسى و عزير عليهما السلام فعرفهم عيسى مكان المكر في الالتباس وفات حظهم من رؤيته عسى و عزير عليهما السلام فعرفهم عيسى مكان المكر في الالتباس وفات حظهم من رؤيته قصدوه بالقتل فألقى الله سبحانه عكس ذلك الشبه على احد استدر اجاً ومكراً فقتلوه لانهم ما وجدوا في عيسى من حلاوة الحب ولذة العشق وهذا الفقدان من رفعه الى السماء بقوله فيه ما وجدوا في عيسى من حلاوة الحب ولذة العشق وهذا الفقدان من رفعه الى السماء بقوله تعالى {بَل رَقَعَهُ اللّهُ إليه } قيل في تفسيرها: لما رفعه الله اليه كساه الريش والبسه النور وقطع لذة المطعم والمشرب وطار مع الملائكة حول العرش فكان انسيا ملكيا سماويا وارضيا.

إلَّكِن ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنزلَ إليكَ وَمَا أَنزلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلمُقِيمِينَ ٱلصَّلاةَ وَٱلمُؤْتُونَ الزَّكَ اللهِ وَاللهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ اللهِ وَٱلْيَوْمُ ٱلْأَخِرِ أُوْلَائِكَ سَنُوْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً }

قوله تعالى {لَّكِن ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلعِلْم} المستقيمون في سماع خطاب الخاص من الله سبحانه بغير معارضة النفوس واضطراب الاسر الانهم عالمون الهام الحق من وسوسة الشيطان وهم مفرقون بين لمة الشيطان ولمة الملك ويعرفون خطاب العقل والقلب والنفس والروح والملك والسر والشيطان بنور خطاب الله ويعرف به مكان كل خطاب علمهم لدني ولسانهم إلهي وقلبهم عرشي وروحهم ملكوتية واسرار هم مشحونة بالعلوم المجهولة والانباء العجيبة الغيبية ويزنونها في جميع الانفاس بميزان القرآن والسنة وكلام الاولياء قيل هم العلماء بالله والعلماء بامر الله والمتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل هم الواقفون مع حدود العلم وشرائطه لا يجاوزونه بالرخص والتأويلات ويقال الراسخ في العلم من يرتقى عن حد تامل البرهان ويصل الى حقائق البيان.

{إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوح وَٱلنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلأَسْبَاطِ وَعِسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلِيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً }

قوله تعالى {إِنَّا أوْحَيْناً إِلَيْكَ كَمَا أوْحَيْناً إلى نُوحٍ } ذكر الانبياء عند ذكره تسلية في الامتحان وتثبيتاً لكشف و الخطاب و البيان بالغيرة لزيادة المحبة والقربة وذكر النوح ثاني ذكره لانه هو نواح الحضرة من الشوق الى المشاهدة ولان بينهما مشاركة في احتمال الجفاء من الاغيار الا ترى كيف قربه الله في اخذ الميثاق بقوله ورَدْ تُوحٍ } ومِنْ تُوحٍ }

{وَرُسُلاً قَدْ قَصَصَنْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْنُهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً }

قوله تعالى {وَكَلَمَ اللَّهُ مُوسَى ٰ تَكْلِيماً } بين تخصيص موسى بمقام الخطاب الخاص بلا واسطة بادر موسى من بين الانبياء بسؤال الرؤية فأوقفه الحق في مقام سماع كلامه ومنعه من مشاهدة رؤيته صرفا وتحمل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اثقال الشوق بمطايا اسراره ولم يسأل مشاهدة الحق جهراً بالانبساط فاوصله الله الى مقام مشاهدته ورؤيته بالظاهر والباطن بعين

الرأس وبعين القلب ثم اسمع كلامه بلا واسطة و لا حجاب قال تعالى { فَاوْحَى اللَّهِ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى \* مَا كَذُبَ ٱلْقُوَادُ مَا رَأَى }

وان الله سبحانه اذا اراد ان يسمع كلامه احد من الانبياء والاولياء يعطيه سمعا من اسماعه فيسمع بها كلامه كما حكى عليه السلام عنه تعالى " فإذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به " الحديث اسمعه كلامه وليس هناك الحروف والاصوات بل اسمعه بحرف القدرة وصوت الازلية الذى منزه عن همهمة الانفاس وخطرات الوسواس وليس فى ولاية الازل من رسوم أهل الآجال شئ هناك السامع والمسمع واحد من حيث المحبة لا من حيث الجمع والتفرقة.

{يِنَاهَلَ ٱلكِتَّابِ لا تَعْلُوا فِي بِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى ٱللهِ إِلاَ ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِٱللهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا تَلاَثَهُ ٱنتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا ٱللهُ إِللهُ وَاحِدٌ سُبْحَلَهُ أَن يَكُونَ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَّتِ وَمَا فِي ٱلأَرْض وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً }

قوله تعالى {إِنَّمَا ٱلمَسِيحُ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ} كان رسول الله الى عباد الله بامانة الله وهى نور جلاله الذى برز من وجهه لهم الا ترى كيف توجهوا اليه وصاروا عاشقين به كما عشقت ملائكة الله لوجه ادم ولذلك سجدوا لآدم وذلك من تجلي كلمته الازلية التى ظهر نورها فى مريم وكان فى ظاهره وباطنه روحا صدر من زند نعوت الازل حين انقدحت لظهوره من العدم وأدنى عيسى خاصية فرده افضل من خاصية آدم لان هناك قال وَهَفَتُ فِيهِ مِن رُوحِي}

خصه بالروح منه فيه وهلهنا قال {ورَوحٌ مِنْهُ} يعنى ظاهر صورته وروحه بمجموعها وروح منه العالم بأسره صورة وروح تلك الصورة هي الانبياء والاولياء قال عليه السلام " بهم يمطر وبهم ينبت وبهم يدفع البلايا ".

### (لَن يَسْتَتَكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِلهِ وَلا ٱلمَلائِكَةُ ٱلمُقَرِّبُونَ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَائِيهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُ هُمْ إليهِ جَمِيعاً}

قوله تعالى {لَن يَسْتُذْكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً للَّهِ وَلا ٱلْمَلائِكَةُ ٱلْمُقُرِّبُونَ} اذا اتصف باوصاف الحق حين برزت أنوار ها له وباشرت اسرار لطائفها قلبه وروحه وعقله وامتلاً من سنا الألوهية اسراره حين انعقد عقد وجوده كاد الحال ان يسلبه من رؤية العبودية فادركه تاييد الحق حتى راى الحدث محوا في القدم فلم يدع الربوبية ونطق في المهد بالعبودية بقوله {إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ}

لم يكن كابن الحلاج رحمة الله عليه حين ادعى بالانانية من سكر العشق والمحبة وفنائه فى الازلية واتصافه بالابدية لانه كان فى منزل التلوين بل حاله كان كحال سيد البشر صلاة الله عليه حين عاين الحق بالحق فخرج من بحار الذات بنعت الاتصاف بالصفات ورأى اضمحلال الحدثان فى جمال الرحمن فنطق بالعبودية وقال انا العبد لا إله الا الله وهكذا اهل القدس فى الملكوت تلاشوا فى سبحات عزته وقالوا ما عبدناك حق عبادتك وما عرفناك حق معرفتك وكيف لا يكون ذلك وقهر الجبروت استولى على كل ذرة من العرش الى الثرى وجرها بأزمة العظمة والكبرياء فى تراب ساحات عزته راغمة فى جناب جبروته والالفة من عبادة صانعها مستجبلة لان كونها وتكوينها محض عبادته لانها تكون بداعية القدم من العدم خص ذكر عيسى والملائكة لانهما موضع اشارة الكفرة نسبتهم الى الالوهية ذكر عيسى بالاول وأتم ذكر الملائكة وبين ظاهر الآية تخصيص الملائكة على عيسى والمراد من ذلك انهم سماويون نجباء الحضرة واشباح القدرة لانهم الفضل من عيسى واشار بوفق رسوم خواطر الكفرة والاكيف يكون هم افضل من الانبياء والانبياء جلاليون قدسيون والملائكة روحانيون ملكوتيون قيل لا يأنف احد من القيام بالعبودية والانبياء جلاليون قدسيون والملائكة روحانيون ملكوتيون قيل لا يأنف احد من القيام بالعبودية

فكيف يأنف منه وبه يتقرب الى مو لاه وقيل كيف يأنف احد من عبودية من يظهر على العبيد اثار صنائع الربوبية كما اظهر على عيسى من احياء الموتى وغيره.

### {يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَٱلْزَلْنَا لِلبِّكُمْ نُوراً مُّبيناً }

قوله تعالى {يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَاۤ إلَيْكُمْ نُوراً مُبيناً} برهانه ظهوره في كل ذرة ولمعان سنا قدرته في جميع الفطرة وبرهانه طوف اسراره اسماع قلوب الخلائق يكون وجوده وابناء عجائب صفاته والنور المبين خطابه الظاهر في الظاهر ونوره في الباطن قال ذو النون استقرت منار الدج واقامت حجة الله على خلقه فأخذ بحظه ومضيع لنفسه وقيل في قوله {وَأَنْزَلْنَاۤ النَّكُمْ نُوراً مُبيناً} خطابا من القرآن فيه محل الشفاء لأسرار العارفين وقال الاستاذ البرهان ما لاح في سرائر هم من شواهد الحق.

## 005 سورة المائدة

{يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَوْقُواْ بِٱلْعُقُودِ أُحِلَتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُثْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ}

{يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا } لله الاسماء الحسني والنعوت الأعلى ومن جملتها المؤمن فألبس نور هذا الاسم خواصه وزين أسرارهم به فخاطبهم بخاصية اتصافهم باسمه وصفته وهم بنوره ويرونه فسار و ابمر اكب اسمه و نعته في ميادين الصفات حتى بلغو ا انو ار الذات فشاهدو ه بو صف اليقين والسكون اي ايها الشاهدون مشاهدتي قال ابن عطاء اي ايها الذين أعطيتهم قلوباً لا تغفل عني ولا تحجب دوني طرفة عين وقال شيخنا وسيدنا ابو عبد الله محمد بن حنيف الايمان تصديق ً القلوب بما اعلمه الحق من الغيب قال بعضهم يا غيب وأي سر وها تنبيه وإخراج وآمنوا وصف المحبين قال أبو الحسين الفارسي في قوله {أوثُوا بِٱلعُقُودِ} امر الله عباده بحفظ السياسة في المعاملات والرياضات في المحاسبات والحراسة في الخطرات والرعاية في المشاهدات فليس للعبد من هذه الاسباب مهر أ و لا له عنه محيص وقال بعضهم { أُوثُو ا بِٱلْعُقُودِ } القلب بالمعرفة وعقد اللسان بالثناء وعقد الجارح بالخضوع وقال جعفر بن محمد في قوله {يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا } اربع خصال نداء وكناية وإشارة وشهادة يا نداء وأي خصوص النداء وها كناية والذين اشارة وآمنوا شهادة اشار رضى الله عنه وما فسر واراد والله اعلم ان الياء نداء الازل تقاضى بها وصول المشتاقين إلى الازل بالأزل فخرجت الارواح العاشقة بنداء القدم من العدم وأي خطاب بسط لاهل الخصوص من اهل الانبساط والهاء للغائبين في جلاله والغائبين في سطوات عظمته وكبريائه المتحيرين في دائرة هويته كناهم بوصف الهوية والذين اشارة الى الواقعين بطلب هلال جماله في سموات عظمته أمنوا وصف قبولهم امانته الازلية وهي المعرفة القائمة بالازلية التي عرضها على السموات والارض والجبال فأبين ان يحملنها قوله تعالى {أوْفُوا بِٱلْعُقُودِ} هذا كناية عتاب حيث طلب منهم الوفاء بعهد الازل حين قبلوا امانة المعرفة واقروا بالربوبية في معاينة المشاهدة عقد مع الارواح العارفة في الازل بظهور صفاته تعالى لهم ففي كل كشف صفة لها عقد وعهد لاتصافها بها فطارت بوصف الصفات ونورها في الاشباح بطلب الحق سبحانه الارواح والاشباح بفوائد التخلق والاتصاف بالصفات في الازل ولذلك قال {أُوْفُوا بِٱلْعُفُودِ} لان العقود جمع عقد وعهدِ اخذها الارواح قيل الاشباح في فضاء الازل قيل اول عقد عليك عقد إجابتك له بالربوبية فلا تخالفه بالرجوع الى سواه والعقد الثانى عقد تحمل الامانة فلا تحقرنها قال الواسطى العقود اذا لم تشهد القصور تلون عليها المقصود قال الجريدى الوفاء متصل بالصفاء قال الاستاذ ناداهم قيل ان ابدلهم وسماهم قبل ان رآهم أهلهم فى آزالة لما اوصلهم اليه فى آباده شرفهم بقوله {يا أيّها الّذِينَ آمنُوا} وكلفهم بقوله {أوثُوا} لما علم ان التكليف يوجب المشقة قدم التشريف بالثناء على التكليف المومجب للفناء قوله تعالى {عَيْرَ مُحِلِّي الصيّدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } المحرم الذى ذكره الله هو من اكتسى فى إحرام انوار عزته فى حرم مشاهد قربه قد منعه ان لا يصيد فى بيداء العبودية صيود الحظوظ لان صيده هو بنفسه تعالى لا غير ومن كان هو صيده حرم عليه سواه قال الاستاد المحرم متجرد عن نصيب نفسه بقصده اليه فالأليق بصفاته كف الاذى عن كل حيوان وقد هتف هواتف خاطرى بان العاشق اذا لبس احرام العشق حرم عليه ما فيه اثار صنع معشوقه وانوار خصائص الاترى إلى مجنون بن عامر لما اصطاد ظبيا خلاه عن القيد وأطلقه وانشد

{يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بِٱلْعُقُودِ أُجِلَتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُثلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ}

وعيناك عينها وجيدك جيدها سوى ان عظم الساق منك رقيق

وأنشد ايضا

ايا شبه ليلى لا الا تراع فاننى لك اليوم من وحشية لصديق اقول وقد أطلقتها من وثاقها ألست لليلى ان سكرت طليق

قوله تعالى {إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} قطع اطماع النفوس دخولها في شهوات اختراع مرادها وحسم حبال امنية الخلق عن دفع سابق المشيئة بالمجاهدات وافرد نفسه بالحكم الازلى بنعت نقض عزائم الخليقة يحتكم أولياءه بنزول بلائه عليهم بعد استقائهم شراب وداده من بحار جماله قال جعفر عليه السلام حكم بما أراد وأمضى ارادته ومشيئته ومن رضى بحكمه استراح وهدى بسبيل رشده ومن سخطه فان حكمه ما مضى وله فيه السخط والهوان.

{يَنا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُوا شَعَآئِرَ ٱللَّهِ وَلا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلا ٱلهَدْيَ وَلا ٱلقَلائِدَ وَلا آمِّينَ ٱلبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبَتَّعُونَ فَضْلاً مِّن رَبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَاتُمْ فَأَصْطادُوا وَلا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعَتَّدُوا وَلَا يَعُونُوا مَلْهُ وَالْعُدْوَانِ وَٱتَّفُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ }

قوله تعالى {يا أيُّهَا الذين آمنُوا لا تُحِلُوا شَعَائِر اللهِ } خاطب العارفين عند اخذ ميثاق التوحيد في مقام قرب المشاهدة بان لا يباشروا محارم منازل اسفار الارواح من القدم الى البقاء وهي شعائره للنفوس حيث سارت في حرمات الشهوات حتى لا يوافقوها في طلب حظوظها وهذا معنى قوله لا تُحِلُوا شَعَائِر اللهِ يَ اللهِ السار الى مشاهدته في زمان ظهور تجلى الخاص ان يتجردوا غيره ويمنعوا انفسهم في زمان انجذابهم من عالم الحدثان الى جناب الرحمن عن الدخول في حمى الرفض الذي هو ينزل اهل الانبساط وهذا معنى قوله تعالى {ولا الشهر المخزول في حمى الرفض الذي هو ينزل اهل الانبساط وهذا معنى قوله تعالى {ولا الشهر المخزوبين والمقامات ورأوا المحبة في مزار الحالات ورأوا السالكين القاصدين الى كعبة المشاهدة الذين يبتغون وصلته وبقاءه بان لا يغيروهم عليهم بغيرة المعرفة ارادة لقطع طريقهم النلا يروا غير نفوسهم في باب الازل كما فعل موسى عليه السلام ببلعام وهذا معنى قوله تعالى لئلا يروا غير نفوسهم في باب الازل كما فعل موسى عليه السلام ببلعام وهذا معنى قوله تعالى دونه اذا بلغتم الى مقام المشاهدة ووجدتم عيد الأكبر و خرجتم من احرام المجاهدة اصطادوا في منزل البسط والانبساط زيادة روح القربة والتنفس في الانس من ترنم ألحان بلابل بساتين الربيع منزل البسط والانبساط زيادة روح القربة والتنفس في الانس من ترنم ألحان بلابل بساتين الربيع وسماع اصوات الطيبات ومشاهدة المستحسنات ألا ترى الى قوله عليه السلام لنستاك الغيب حين

تضايقت الاكوان عليهم في مقام القبض كيف قال " روحوا قلوبكم ساعة فساعة " و هذا معنى قوله تعالى {وَإِذَا حَلَاتُمْ فَأَصْطَادُوا } واذا كنتم في زمان الامتحان ويتعرضكم اهل ظاهر السبيل والعلم ويمنعكم عن الجلوس بالسماع والرقص والهيجان والوجد والهيمان وعن دخولكم مراد الله من المواقف القدسية لا تخاصموهم ولا تقتلوهم بانفسكم القاتلة حتى لا يكون عليكم رقم الاضطراب في الطريقة وهذا معنى قوله تعالى {وَلا يَجْرِ مَنَّكُمْ شُنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَنْ تَعْتُدُواً } واذا تحير المريدون في بيداء الشوق وهاموا في وادى العشق وفنوا في قفار التوحيد زيدوا عليهم وصف مشاهدتي ولذة وصالي وقدس عظمتي ليزيد حرقتهم ورغبتهم ومحبتهم لقائي ويزيد سرعتهم في سيرة العشق والشوق إليّ واذا وقع في طريقهم حظ من حظوظ انفسهم من ابواب الرخص والتأويلات فامنعوهم منه واتقوا من احتجابي عنكم حين احتجبوا مني فان عذاب الفراق منى اشد العذاب وما ذكرنا فهو معنى قوله تعالى {و تَعَاونُوا عَلَى ٱلْبرِّ وَٱلتَّقْوَى وَلا تَعَاونُوا ا عَلَى ٱلْإِنْمُ وَٱلْعُدُوَانِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ} قيل البر ما وافق عليه العلم من غير خلاف والتقوى مخالفة الهوى والإثم طلب الرخص والعدوان التخطي الى الشبهات قيل البرما اطمأن اليه قلبك من غير ان ينكره بجهة ولا سبب قال بعضهم تعاونوا على البر والتقوى وهو طاعة الاكابر من السادات والمشايخ ولا تضيعوا حظوظكم منهم ومن معاونتهم وخدمتهم ولا تعاونوا على الإثم وهو الاشتغال بالدنيا والعدوان موافقة النفس على مرادها وهواها وقال سهل البر الايمان والتقوى السنة والاثم الكفر والعدوان البدعة وعن جعفر عليه السلام قال البر الايمان والتقوى الاخلاص والاثم الكفر والعدوان المعاصبي وقال الاستاذ في قوله {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَآصِنْطَادُوا } اذا خرجتم عن اسر حقوقنا فارجعوا الى استجلاب حظوظكم فأما مادمتم تحت قهر بطشنا فلا نصيب لكم منكم لأنكم لنا وقد وقع لي في البر معنى البر المحبة والتقوي المعرفة والاثم طلب حظ المشاهدة من المشاهدة والعدوان دعوى الانانية في الاتحاد لانه احتجب بحظ الربوبية عن الربوبية في العبودية.

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطْيِحَةُ وَمَاۤ أَكَلَ السَّبِّعُ إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا دُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ النَّوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَحْشُوهُمُ وَاحْشُونُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِيناً فَمَن اَضْطُراَ فِي مَحْمَصَةٍ عَيْرَ مُتَجَافِ لِإِثْمَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} غَيْرَ مُتَجَافِ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

قوله تعالى {فَلا تَخْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنِ } خشية الله ههنا حوالة الى رؤية سبق العارفين في الازل اي اذا وقع امر الامتحان عليكم بواسطة الخلق اقبلوا إلىّ بنعت معرفتي ومحبتي ولا تقرعوا منهم فانهم مكان امتحاني فاذا عرفتموني عرفتم مكان الامتحان فلا تبقى إذا الخوف من غيري قال تعالى {إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلْمَاءُ} فاذا استحكم عقد الخشية منهم فيظهر للعالم بالله سر افر إد القدم عن الحدوث قيل فيه قطعك عن الكل قطعا وجذبك اليه جذبا بهذه الآية {فَلا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُونْ } قال ابن عطاء لا تجعل لهم من قابك نصيبا و افرد قابك لان تجدني بصفة الفردانية مقبلا عليك وقال سهل عجز الناس من خشى من لا ينفعه ولا يضره والذي بيده النفع والضر يخاطب بقوله {فَلا تَخْشُو هُمْ وَٱخْشَون } قوله تعالى {ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلاَمَ دِيناً } اراد في الازل وأزل الأزل بلا علة العميا والازل منزه عن دهر الدهار والازمنة الفرارة ان يظهر كنوز صفاته وخزائن جود ذاته محبة منه ومعرفة لعباده كما قال تعالى "كنت كنزاً مخفياً فأجببت ان أعرف " فيتجلى للعدم من القدم فظهر للعباد وألز مهم سمة العبودية وكشف انوار افعاله لهم فعبدوه برؤية نور افعاله وصنائعه ثم كشف لهم انوار الصفات فاحبوه برؤية نور الصفات فلما حان وقت خروج سيد الأولين والآخرين واصحابه وآمنه من العدم بسط بساط العطايا لهم حتى وقفوا على بساط لطفه وكرمه ورباهم بحسن عنايته ثم تجلى لهم بنور الاسماء والصفات ورباهم بها الى ان بلغوا حد الاستقامة في المحبة والشوق فكشف لهم جلال ذاته فعرفو ه بنور الاسماء والنعوت والافعال والصفات فلما عرفوه بمعرفة الذات كملت احوالهم للكشف والمشاهدة والمعرفة والتوحيد ولم يحتجبوا عنه ببركة مشاهدة النبي

صلى الله عليه وسلم وتواصلت الكشوف والتجلي بالتجلي قال تعالى { ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } حيث ما اكملت لاحد من خلقي ما اكملت لكم و ما ذكرنا بمجموعه قد اشار عليه السلام اليه بقوله صلى الله عليه وسلم " جاء الله من سيناء واستعلن بساعير وأشرق من جبال فاران " والدين هو الطريق منه اليه بنعت عرفان طرق الصفات الى الصفات وسبل الصفات الى الذات والنعمة منه لهم كشف جماله بلا حجاب والعفو بلا عتاب والوصول بلا عذاب واتمامها وقايتهم من الاشتغال بغيره وظهوره من جمال نبيه لهم ووصول نبيهم الى درجة مقام المحمود لشفاعتهم وإرتضاء الاسلام لهم دينا أسال أستار العظمة عليهم حتى انقادت نفوسهم الامارة الفرارة من الحق لسبحات عظمته ومباشرة قهر سلطان كبريائه ولا يحتجبون عن الحق بها ابدا قال ابو حفص كمال الدين في شيئين في معرفة الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقال جعفر بن محمد عليهما السلام اليوم اشارة الى يوم بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويوم رسالته وقيل اليوم اشارة الى الازل والاتمام اشارة الى الوقت والرضا اشارة إلى الابد وقيل {وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} ان حصصتكم من بين عبادي بمشاهدة المصطفى صلى الله عليه وأله وسلم يخاطب به الصحابة وجعلكم حُجة لمن بعدكم من الأمة الى يوم القيامة قيل { أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي } بالمعرفة قوله تعالى {فَمَن ٱصْمْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِنْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} الدنيا ميتة الاولياء والاجتناب منها واجب عليهم في تجريد التوحيد فاذا وقعوا في السير في بحر الأنس وغلب عليهم البسط والانبساط وصاروا منعوتين بوصف العشق والمحبة وطابت نفوسهم في روح القلوب الملكوتية واحتاجوا الى مباشرة الرخص والسعادة فهم في حد الاضطرار من جهة نفوسهم الساكنة بروح الانس لانها تطلب من مستحسنات الكون ما يليق بزيادة هيجان القلوب وزيادة شوق الارواح فاذا باشروا طيبات الدنيا على حد ترويح الخواطر وتسكينها من الحرق والهيجان فهي مباح لهم ما داموا في سير المعارف فاذا بلغوا منتهي المقامات ولم تتجاوز النفوس من تلك المباحات الى استدامة الحظوظ فهي غير متجانفة الى الفترة فان الله سبحانه يتجاوز عن مؤاخذتها بالحجاب ويعينها في طلب المآب فانه غفور لخطرات اوليائه رحيم بنعت الوصلة باصطفائه قال الاستاذ يحتمل ان معناه من نزل عن مطالبات الحقائق الي رخص العلم لضعف وجده في الحال فربما يجري معه مساهلة اذا لم يفسخ عقد الإرادة ونعم ما قال الأستاذ في وصف السالكين في باب الرخص فان الله سبحانه تصدق ما ذكرنا في الآية بثانيها من الآي بقوله لنبيه: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَآ أجِلَّ لَهُمْ.

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنْزِيرِ وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنْزِيرِ وَمَاۤ أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْمَ يَئِسَ ٱلْذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلا السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا دُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبُ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلإِسْلَامَ دِينَا فَمَن ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونُ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} عَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

{..

{يَسْأَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّبَيَّاتُ وَمَا عَلَمْتُمْ مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّينِنَ ثُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱدْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱقْفُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ}

{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَ لَهُمْ قُلْ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ } وفي حقيقة التفسير التي أغرب مما مضى ذكره ان الطيبات في الدنيا والآخرة للمحبين مشاهدة الله سبحانه وما سواها فهو محرم عليهم من الدنيا والآخرة لأنهم يسألون عن الحلال والحلال مشاهدة جماله وما سواه فهو غير حلال في الحقيقة وتصديق ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم "الدنيا فحرمة على اهل الآخرة والآخرة محرمة على اهل الله "سئل ابو الحسين النوري عن القوت فقال القوت هو الله قال ابو على الرودباري اطيب ارزاق العارفين المقوتات وقال يوسف بن الحسين الطيب من الرزق ما يبدو لك من غير تكلف ولا الشراف نفس ولى مسألة غير مائة كرت وذلك ان اصل الطيبات الحلالات ما وقع للعارف في

مقام التوكل من الغيب بنعت الرضا وايضا الطيبات السماع ورؤية المستحسنات التي تطيب قلوب المحبين بسنائها حتى تفزعها الى طلب معادن الحسن في الازل.

﴿ ٱلْيُومَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُولُوا ٱلكِتَّابَ حِلِّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلِّ لَهُمْ وَٱلمُحْصِنَاتُ مِنَ ٱلمُؤْمِنَاتِ وَٱلمُحْصِنَاتُ مِنَ ٱلْذِينَ أُولُوا ٱلكِتَّابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُو هُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِيَ أَخْدَانٍ وَلَمُحْصِنَاتُ مُنَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِيَ أَخْدَانٍ وَمَن يَكُفُرْ بِٱلإِيمَانِ فَقَدْ حَبِط عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلآخِرةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ }

قوله تعالى {وَمَن يَكُفُر ْ بِٱلإِيمَان فَقَدْ حَبِطْ عَمْلُهُ} الإيمان ههنا المعرفة اى من وقع فى بحر النكرة بعد المعرفة ولم يخرج منها الى ساحل التوحيد الذى هو مفتاح كنوز الذات والصفات و هو محجوب عن الله بالله ولم ينعقد له عقود المحبة والمعرفة وما وجد من الطريق ذهب عنه بقوله {قَقَدْ حَبِط عَمَلُهُ} وأدق من هذا ان من عرف الله ووصل اليه بمعرفته وسكر بأنوار توحيده وادعى فى شكره الانانية التى هى صفة المعدوم فهو محجوب بالوجد من الموجود لانه كفر الربوبية بالأنانية التى صدرت اليه من رؤية الربوبية هذا معنى قوله {وَمَن يَكُفُر ْ بِٱلإِيمَان} وكل عمل من اعمال المعرفة له باطل لخروجه من العبودية الى الربوبية فاذا رجع الى العبودية وعرف إفراد القدم عن الحدوث يستأنف العمل لأن ما مضى منه قد حبط بدعواه وأيضاً من ظن ان اعماله فى الإيمان الذى هو موهبة الله الخاصة بلا علة اداء حقوقه فقد كفر بالايمان وحبط عمله لان الايمان كشوف ذاته وصفاته واعمال العبد معلولة محدثة وكيف يوازى صفة القدم بعلة عمله لان الايمان كشوف ذاته وصفاته واعمال العبد معلولة محدثة وكيف يوازى صفة القدم بعلة الحدث قبل من لم يشكر الله على ما و هب له من المعرفة واليقين فقد كفر بمعالى درجة الايمان وفيه احباط ما سواه من الاجتهادات والرياضات وقبل من لم يَر سوابق المتن فى خصائص الايمان فقد عمى عن محل الشكر.

{يَنا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَاةِ فَآغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِق وَآمُسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِق وَآمُسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَسَكُو الْمَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ وَأَيْدِيكُمْ مَّنْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لَيْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرُكُمْ وَلَيْتِمَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ مَسْتُولُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مَنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيلِمُ وَلَيْتِمَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ مَسْتُولُ وَنَ}

قوله تعالى {يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلاةِ فَٱغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} بدأ بغسل الوجه لانه منبت انوار تجلى الحق التي برزت من الوحدانية للارواح فعكست لطائفها على الوجوه وايضا خص الوجه بالغسل ابتداء لانه تعالى خلقه بنفسه ونفسه بنقش خاتم ملك الصفات وسبب حكمة غسله بالماء انه مغير بغبار الشهوات منعوت بنعت الحدث وخاصية جوهر الماء انه تعالى خلقه من جو هر اول الفطرة حيث تجلي له من نور قدسه وسناء عظمته فاذا وصل الى الوجه صار طهوراً من دنس توجهه الى غير القدم بيركة نوره وقدسه الذي اصل جو هر الماء وكذلك جميع الاعضاء فاذا كان العبد بهذه الصفة في الطهور أجدر أن يكون مقبلًا الى الله بوجهه قال عليه الصلاة والسلام " من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى يخرج من تحت أظفاره " والاشارة في الآية الى تطهير الاسرار من الالتفات الى الاغيار لاقتباس الانوار بمياه الحزن التي تجري من عيون قلب المجروح بالمحبة على سواقي العين فاذا كان مطهراً من غير الحق فصلاته مواصلة وحركاته قربة وقراءته زلفة وقيامه محبة وركوعه خشية وسجوده شهود وتحياته انبساط ودعواته مستجابة اي اذا قمتم عنكم الي وصلتي ومشاهدتي طهروا أنفسكم من الحدوثية في بحار الربوبية حتى تصلوا إلى بي لان الحدث لا يقوم بازاء القدم قال ابو عثمان شرائط الطهارة معروفة وحقيقتها لا ينالها الا الموفقون من طهارة السر واكل الحلال واسقاط الوسواس عن القلب وترك الظنون والاقبال على الامر بحسب الطاقة وقال سهل افضل الطهارات ان يظهر العبد من رؤية طهارته قوله تعالى { مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُريدُ لِيُطهِّر كُمْ } تواتر العزائم بغير الرخص حرج ثقيل على المستأنسين بالله مما سوى الله مانعة لأهل المجاهدة بقيودها عن الاقتحام الى عالم الشهوات فرفع الحرج عن المحبين وبساط الكرم المشتقين وسهل احكام العبودية على العارفين بوضع الرخص زيادة لاستشواقهم الى مشاهدته وتقديسا لأسرار هم بنور مشاهدته وهذا معنى {ما يُريدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجَ ولَكِن يُريدُ لِيُطهِركُمْ} أي أنه لا بيد نصب المجاهدة على اهل المشاهدة لانه تعالى أضاف تطهير اسرار هم الى نفسه اليهم قال إيُريدُ لِيُطهِركُمْ } وما قال التتطهر وا اى يطهركم عنكم بنور مشاهدته قال بعضهم يريد ان يطهركم من افعالكم واحوالكم واخلاقكم ويقيكم عنها لترجعوا إليه بحقيقة الفقر من غير تعلق و لا علاقة بسبب من الاسباب قال الاستاذ يلوح من هذه الآية اشارة الى انه إذا نفى المريد عن احكام الارادة فليحط رحله بساحات العبادة واذا عدم اللطائف في سرائره فيستدم الوظائف على ظاهره وذا لم يتحقق بأحكام العبودية فلا يخلون من اداب الشريعة واذا لم يخرج عن الفضلة فلا يدلس تصرفه بالحرام والشبهة وقال في قوله {ولَـكِن يُريدُ لِيُطهِرَكُمْ} اى يطهر ظواهركم عن الزلة بعصمته ويطهر قوبكم عن الغفلة برحمته قوله تعالى {ولَيْتِمَّ نِعْمَنَهُ عَلَيْكُمْ لَعْكُمْ تَشْكُرُونَ} اتمام النعمة لقوم نجاة نفوسهم وعلى آخرين نجاتهم عن انفسهم فشتان بين قدم وقوم.

### {وَٱنكُرُواْ نِعْمَة ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيتَاقَهُ ٱلَّذِي وَالثَّكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطْعْنَا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بذاتِ ٱلصُّدُورِ }

قوله تعالى {وَادْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيتَاقَهُ الَّذِي وَاتَقَكُم بِهِ} نعمة الله هداية الله السابقة في الازل لأهل سعادة المعرفة منهم الى نفسه بنعت المشاهدة والشوق الى لقائه والميثاق الذى واثق به عباده ان لا يشغلوا عنه بغيره إلى الابد وان كان الجنة وما فيها قال ابو عثمان النعمة كثيرة وأجل النعم المعرفة والمواثيق كثيرة وأجل المواثيق الايمان قال الواسطى أنعم الله على خلقه لكى يشهدوا المنعم بالنعم.

{يَا أَيُّهَآ ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَكُمْ شَنَاۤنُ قُوْمٍ عَلَى الاَّ تَعْدِلُوا ٱعْدِلُوا هُوَ الْفرَبُ لِلتَّقُورَى وَآتَقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}

قوله تعالى {يا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوَّامِينَ للَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ} اى كونوا مستقيمين فى محبتى ومعرفتى قائمين على باب ربوبيتي ولا تفروا عنى بنزول بلائى عليكم وكونوا حاضرين فى حضرتى الشهودكم على مشاهدتي بنعت الصدق والاخلاص والاستواء فى جميع الاحوال ولا تخافوا فى عبوديتى من ملامة اللائمين عند اظهاركم حقوقى على حقى قال بعضهم اى كونوا أعواناً لأوليائه على اعدائه وقيل كونوا خصماء الله على انفسكم ولا تكونوا خصماء لانفسكم على الشهر

{وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيتَاقَ بَنِي إِسْرَآنِيلَ وَيَعَثَنَا مِنهُمُ اَتَنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقْمُتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَرَامَتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لأَكْفَرَنَّ عَثْكُمْ سَيَّنَاتِكُمْ وَالْاَدْخِلَتُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الرَّانَةَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيل}

قوله تعالى {ولَقَدْ أَخَدْ ٱللَّهُ مِيتَاقَ بَنِيَ إِسْرَآئِيلَ وَبَعَثْنَا مِنهُمُ ٱثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا } ان الله سبحانه لما ار اد أمراً عظيما من امور الربوبية بين عباده وبلاده وضعه على اولياء ليقوموا به على وفق مراده معذرة لضعف الخلق ونيابة من تقصير هم فاذا خرجوا من ذلك بنعت الرضا في العبودية سهل الله

ذلك بعده على العامة لأن العامة خلقوا بنعوت الضعف وخلق أولياؤه بنعوت القوة وفي كل أمة خلق الله اقواماً من أئمة المعارف والكواشف لواقع نظره وتحمل بلائه وهم النقباء والبدلاء والنجباء والاولياء والأصفياء والأتقياء أو المقربون والعارفون والموحدون والصديقون والشهداء والصالحون والأخيار الأبرار رئيسهم الغوث وأئمتهم المختارون وعرفاؤهم السياحون السبعة ونقباؤهم العشرة ونجباؤهم الاربعون وخلفاؤهم السبعون وأمناؤهم الثلاثمئة كل واحد منهم خلق على صورة نبي وسيرة رسول وقلب ملك لا يعرفهم الا مثلهم وهم لا يعرفون الا الله حقيقة قال تعالى " اوليائي تحت قبائي لا يعرفهم سوائي " روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " إن لله تعالى في الارض ثلاثمئة قلوبهم على قلب آدم وله اربعون قلوبهم على قلب موسى وله سبعة قلوبهم على قلب ابراهيم وله خمسة قلوبهم على قلب جبرئيل وله ثلاثة قلوبهم على قلب ميكائيل وله واحد قلبه على قلب اسرائيل فاذا مات الواحد أبدل الله مكانه من الثلاث وإذا مات من الثلاث أبدل الله مكانه من الخمسة وإذا مات من الخمسة ابدل الله مكانه من السبعة واذا مات من السبعة ابدل الله مكانه من الاربعين واذا مات من الاربعين ابدل الله مكانه من الثلاثمئة واذا مات من الثلاثمئة ابدل الله مكله من العامة بهم يحيى ويميت " قال النهم يسألون إكثار االمة فيكثرون ويدعون على الجبابرة فيقصمون ويستسقون فيسقون ويسألون فينبت لهم الارض ويسألون فيدفع عنهم انواع البلاء قال أبو بكر الوراق لم يزل في الامم أخيار وبدلاء وأوتاد على المراتب كما قال تعالى {وَبَعَثْنَا مِنهُمُ ٱثْنَىْ عَشَرَ نَقِيبًا } وهم الذين كانوا مرجوعين إليهم عند الضرورات والفاقات والمصائب كما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال " يكون في هذه الأمة اربعون على خلق ابراهيم وسبعة على خلق موسى وثلاثة على خلق عيسى وواحد على خلق محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم فهم على مراتبهم سادات الخلق " قال ابو عثمان المغربي البدلاء اربعون والأمناء سبعة والخلفاء من الأئمة ثلاثة والواحد هو القطب والقطب عارف بهم جميعا ومشرف عليهم ولا يعرفه احد ولا يشرف عليه و هو امام الاولياء والثلاثة هم الخلفاء من الأئمة يعرفون السبعة ويعرفون الاربعين و لا يعرفهم أولئك السبعة والسبعة الذين هم الأمناء يعرفون الاربعين الذين هم البدلاء ولا يعرفهم البدلاء والاربعون يعرفون سائر الاولياء من الأئمة ولا يعرفهم من الاولياء أحد فإذا نقص من الاربعين واحد أبدل الله مكانه واحداً من اولياء الامة واذا نقص من السبعة واحد جعل مكانه واحداً من الأربعين واذا نقص من الثلاثة واحد جعل مكانه واحداً من السبعة فإذا مضى القطب الذي هو واحد في العدودية قوام اعداد الخلق جعل بدله واحداً من الثلاثة هكذا الي ان يأذن الله لقيام الساعة

{فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيتَاقَهُمْ لِعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَة يُحَرِّقُونَ ٱلكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مَّمَّا نُكِرُوا بهِ وَلا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَىٰ خَاتِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلمُحْسِنِينَ}

قال تعالى {فَيما نَقْضِهِم مِّيتَاقَهُمْ لعنَّاهُمْ} اذا اراد الله طرد الغافلين عنه هيج نفوسهم الى مباشرة احكام القهر الذى يوجب لهم البعد فبعد ذلك يقع مخالفة الامر ونقض العهد الذى هو أصل الايمان قال يوسف بن الحسين ترك حفظ العهود الصحيحة ونقض المواثيق يوجب اللعن قال الله تعالى {فَيما نَقْضِهِم مِّيتَاقَهُمْ لعنَّاهُمْ } قيل نقض العهد مع الحق السكون الى سواه وقال الاستاذ جعل جزاء العصيان الخذلان للزيادة في العصيان.

{يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبِيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ لُورٌ وَكِتَابٌ مُينٌ}

قوله تعالى {قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَّكِتَابٌ مُّبِينٌ } نور المعرفة بلا واسطة ولا تصنع وايضا نور الذي يتجلى به من وجود الانبياء والاولياء لأبصار الناظرين أهل ذلك النور ما جاء في كتابه من

بيان مقامات الصديقين قد جاء النور منه جمعا وجاء الكتاب تفرقة ظاهرة في شاهدته من أنفس الله نوره والنور الكتاب صفتان من صفات الازل ظهر لجذب السالكين الى الله قيل كشف عن اسراركم غطاء الوحشة وألبسكم لباس الانس قال بعضكم بعناية الازل وصلتم الى نور الكتاب المبين ونور التوحيد.

### [يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَن ٱتَّبَعَ رضوا لَهُ سُبُلَ ٱلسَّلامِ ويُحْرِجُهُمْ مِّن ٱلظُّلُمَاتِ إلى ٱلنُّور بِإِنْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلى صراطٍ مُّسْتَقِيمٍ}

قوله تعالى {يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَن اتّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السّلام} ذكر واحداً منهما من النور والكتاب الانهما في عين الجمع واحد أعني معدن الصفات والاشارة بقول {يَهْدِي بِهِ اللّهُ} اى يهدى بصفته الى طرق معرفة ذاته ويهدى بذاته إلى سبل معرفة صفاته ورضوانه ما رضى للأنبياء والاولياء في الازل من إصابه أبصار هم الى محل الرضوان الأكبر و هو آية رعاية حسن تجلاه بنعت العيش في مراده و لا يحصل المتابعة الالمن سبق في الازل رضاه له وايضا يهدى بالقرآن من اتبع محمداً صلى الله عليه و آله وسلم الى سبل السلامة التى توصله المؤمن بالتوحيد الى كشف جماله وحسن وصاله بالعوافي قيل فيه يهدى الله لأسلم المسالك في سبيل ارادته من خصه برضوانه قيل ايجاده يوصله الرضوان الى محل الرضا والتسليم قوله تعالى {وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الطُلُمَاتِ إلى اللّهُور باذِنِهِ وَيَهْدِيهمْ إلى صراطٍ مُستَقِيمٍ } اى من أوصله الى سبيل الهدى يظهر أسراره عن خطرات الشك والريب والاعتراضات النفسانية والخطرات الشيطانية فاذا كان مقدسا أسراره عن خطرات الشك والريب والاعتراضات النفسانية والخطرات الشيطانية فاذا كان مقدسا الى محل الاستقامة في المعرفة والتوحيد فيختص به من يشاء من سبق له عناية الازل بوصله الى محل التمكين الذى لا يجرى فيه بعد ذلك احكام التردد والامتحانات الظاهرة قال ابن عطاء الى مور الرضا والتسليم.

# {وَقَالَتِ ٱلْيَهُو دُ وَٱلنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ ٱللَّهِ وَأُحِبَّاؤُهُ قُلْ قَلِمَ يُعَدِّبُكُم بِدُنُو بِكُم بَلْ أَنتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشْنَاءُ وَيُعدِّبُ مَن يَشْنَاءُ وَلَلْهِ مُلْكُ ٱلسَّمُوّلَتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ }

قوله تعالى {وقالتِ النّهودُ و النّصارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللّهِ و أَجْبًاؤُهُ} سمع كفرة اليهود والنصارى ذكر سباق الحقيقة انهم وصلوا الى ساحات الكبرياء بكشف مشاهدة البقاء وسكر وا بوجه القدم وصاروا بنعت الانبساط في مجالس الأنس فمن سكر المحبة ادعوا القربة ومن سكر الانس وحلاوة الانبساط ادعوا نبوة الاسرار من الانوار حيث ظهرت انوار صفات الازل وسقطت من زودها انوار اسرار الارواح كما قال الواسطى انا أمن الازل والابد وغلطوا في الطريق ولم يعرفوا حقائق قول المتقدمين من جهالتهم بمقامات الاولياء والصديقين فرد الله دعواهم الى اعناقهم المنكسرة حين ألزم الحجة عليهم بلسان نبيه عليه السلام بقوله تعلى {قُلُ قَلِمَ يُعَدِّبُكُمُ بَشَرٌ لا بنعت المعرفة والمحبة خرج من محل الامتحان بنغتم الاشباح قوله تعالى {بَلُ أُنتُمْ بَشَرٌ لا إلى انتم ايها المدعون الكاذبون ليس كما تزعمون ما بلغتم تلك المنازل بل بقيتم في مقام البشرية والنفوسية وهذا مقام من تقدس الله مما سوى الله قوله بعالى {يَغْفِرُ لِمَن يَشْنَاءُ ورَبُعدِّبُ مَن يَشْنَاءُ لا المواقف المقدسة من اهل الولاية من الاعداء من لا يبالى بطاعته فان طاعته على غير موافقة السنة قيل {يَغْفِرُ لِمَن يَشْنَاءُ } فضلاً من الاعداء من لا يبالى بطاعته فان طاعته على غير موافقة السنة قيل {يَغْفِرُ لِمَن يَشْنَاءُ } فضلاً من يَشْنَاءً } عدلا.

# {وَإِدْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ ٱذْكُرُوا نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَثْبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ} الْعَالَمِينَ}

قوله تعالى {وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً} اى ملوكا بالولاية والكرامات ومعرفة الصفات والتنور بانوار كشوف الذات وايضا جعلكم ملوكا بسلطنة الوجد وقوة الحال وعزة علم المعرفة وايضا أي جعلكم ربانيين مالكين انفسكم بمنعها عن غير طاعتى وايضا اى ملتبسين بانوار أنانيتى وايضا معافين من ضرر الامتحان محررين من رق الحدثان قال القرشى ملككم سياسة انفسكم قال سهل مالكين لأنفسكم ولا يملككم نفوسكم قال الحسين اى أحراراً من رق الكون وما فيه قوله تعالى {وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُونْتِ أَحَداً مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ} يعنى كشف مشاهدتى وحلاوة مخاطبتى سنى آياتى ومعجزاتى وما يظهر لكم من وجه موسى من نور تجلائى قال ابن عطاء قلوباً سليمة من الغل والغش وقبل سياسة النبوة واداب الملك.

### {يَقُومِ ادْخُلُوا الأرْضَ المُقَدَّسَة الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَرتُدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ قَتَقَلِبُوا خَاسِرِينَ }

قوله تعالى {يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الأرْضَ المُقدَّسَة الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} اى ادخلوا بنعت المعرفة والنظر الفائق مساكن القلوب لتجدوا منها انوار الغيب وأيضاً طلبوا في مواقف المقدسة رجال المعرفة لتصلوا ببركة انفاسهم قدس جلالي.

### {قَالَ رَجُلان مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا عَلَيْهِمُ ٱلبَابَ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ}

قوله تعالى {قالَ رَجُلانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِماً } يخافون من الله فراقه وتذوبون بى جلاله وعظمته وميثاقه الذين انعم الله عليهما بأن لا يخافا غير الله ويتوكلا على الله وزيادة النعمة عليهما ان الله تعالى عصمهما من جريان الخواطر المذمومة على قلوبهم وانه تعالى ادخلهما فى عليهما ان الله تعالى وانوار هيبته قال سهل انعم الله عليهما بالعصمة والمراقبة قال الاستاذ انعم الله عليهما بأنوار العرفان فلم يحتشما من المخلوقين قوله تعالى {وَعَلَى ٱللهِ فَتُوكَلُوا أَنِ كُنتُم مُوْمِنِينَ } عليهما بأنوار العرفان على وقت إياسكم وثقوا بمحبتى لكم ولا تفرعوا من امتحانى اياكم لانى لا اقطع حبل الوصال عنكم ولا انزع ثياب عصمتى عنكم اى ان كنتم عارفين بى يصدقون قولى توكلوا علي عند مباشرة قهرى اياكم فانا اللطيف باوليائى الرحيم باصفيائى قال شفيق التوكل طمأنينة القلب بموعود الله قال سهل التوكل طرح البدن فى العبودية وتعلق القلب بالربوبية قال الواسطى من توكل على الله لعلة غير الله فليس بمتوكل على الله جعله سببا الى مقصوده وفى ذلك المعرفة بربه.

## {قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَأَقْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ }

قوله تعالى {قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَ نَسْبِي وَأَخِي} من بلغ عين التمكين ملك نفسه و ملك نفوس المريدين لانه عرفها بمعرفة الله ومعها من الله سلطان سائس قاهر من نظر اليه يفزع من الله لا يطيق عصيانه ظاهراً وباطنا فأخبر عليه السلام عن محل تمكينه وقدرته على نفسه ونفس أخيه وأعلمنا ان بينهما اتحاداً بحيث انه إذا حكم على نفسه صار نفس أخيه مطمئنة طائعة لله بالانفعال

قال عليه السلام " المؤمنون كنفس واحدة " ويمكن انه عليه السلام كان مخبراً عن مقام القدرة التى اتصف بها من الله سبحانه وفيه بيان لطف استعداد هارون عليه السلام بقبول تلك القدرة الالهية قال سهل فى قوله {لا أمُلِكُ إلاَّ نَفْسِي} اى فى مخالفة هو اها قيل فى بذلها لله واستعمالها فى طاعته قال الاستاذ لمّا ادعى انه يملك نفسه عرف عجزه عن ملكه لنفسه حيث اخذ برأس اخيه يجره اليه تقدس شأن موسى عليه السلام من كل خاطر اشارته الى انه لا يعرفه مكان عجزه من النفع والضر فى ذرة لانه عرف ان سلطان قهر الله غالب على كل شئ وان الحدث له قدرة فى الربوبية عند ساحة الكبرياء.

# {وَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَيْ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِدْ قُرَّبَا قُرْبَاناً فَلْقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبِّلُ مِن ٱلْآخَرِ قَالَ لِأَقْتُلْنَكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ ٱلمُتَّقِينَ } أَللَّهُ مِنَ ٱلمُتَّقِينَ }

قوله تعالى {إِذْ قَرَبًا قُرْبَاناً قَتُقُبُلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِن اللّاخِرِ قَالَ لأَقْتُلنَكَ} من لم يسبق له فى الازل عناية الله صار إحسانه اساءة وطاعته تؤول إلى المعصية كما قيل من لم يكن للوصال أهلا فكل إحسانه ذنوب قرب هابيل بقربان نفسه لله وقرب قابيل لحظ نفسه بغياً وحسداً على أمر كان مشرفاً بتابيد الله فلا جرم حاله كان يؤول إلى الظلم الأكبر بقوله لاقتانك قال ممشاد الدينورى كان معصية آدم من الحرص معصية ابليس من الكبر ومعصية ابن آدم من الحسد والحرص يوجب الحرمان والكبر يوجب الاهانة والحسد يوجب الخذلان قوله تعالى {إِنَّمَا يَنَقَبَّلُ ٱللّهُ مِن ٱلمُتَّقِينَ} عرفه مكان سبق العناية وسبق الخذلان أي انما يتقبل الله القربان ممن اتقاه فى الازل مما سواه على انما يتقبل من الذين يخافون عظمته بعد اخلاصهم فى طاعته هل يقبل ام لا والمتقى والمتجرد فى التحوجيد بالموحد من غير الموحد قال سهل التقوى والإخلاص محلا القبول لأعمال الجوار وقال ابن عطاء المخلصين فيما يقولون ويعملون قال السلامى القرابين مختلفة واقرب القرابين ما وعد الله تعالى بقبوله ووعده الصدق وهو الذكر فى السجود لانه محل القربة قال الله

عن على بن موسى الرضا عن ابيه عن جعفر عليهم السلام قال التقوى في الاحوال والاحوال في الافعال كالروح في الابدان والافعال اذا فارقها الاحوال فهى جيفة ميتة والتقوى على اربعة اوجه من الرياء والعجب ورؤية النفس وان يخطر بعده غير الله عز وجل.

## {لْئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالْمِينَ}

قوله تعالى {لئِن بَسَطَتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلنِي مَا أَنَا بِيَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأَقْتُلكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ} ان الله سبحانه أسبل ستر الغيرة على وجه القدم حتى لا ينظر الى انوار عظمته من لم يكن اهله وكشف ذلك الستر لأبصار العارفين لينظروا الى عظيم جلاله ويكونوا في رعايته من حيث ان عظمته تعالى محيطة على اسرارهم بنعت مباشرة نورها فالطائفة الاولى بقوا في اسر عصيانه والاخرى بقوا في نور سلطانه فهدد قابيل أخاه بالقتل و اجابه هابيل سطوة التوحيد وخوفه من جلال الحق حيث قال {مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِليْكَ لأَقْتُلكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ} ومن شعار اهل الخوف ان لا يقاتل احداً لاسقاطهم الوسيلة بينهم وبين رؤية القدر السابق.

{مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتُبْنَا عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلأَرْضِ فَكَأَنَمَا فَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَمَا أَحْيًا النَّاسَ جَمِيعاً ولَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مَّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ } قوله تعالى {مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا } فيه اشارة لطيفة من الحق سبحانه أن النية اذا وقعت من قبل النفس الامارة في شر وباشرته فكأنها باشرت جميع عصيان الله لأنها لو قدرت على جميعها لفعلت لأنها امارة بالسوء ومن السوء خلقت فالجزاء يتعلق بالنية وكذلك اذا وقعت النية من قلب القلب الروحاني في خير وباشرها فكأنه باشر جميع الخيرات لأنه لو قدر لفعل قال عليه السلام " نية المؤمن ابلغ من علمه " وفيه اشارة أخرى ان الله سبحانه خلق النفوس من قبضة واحدة مجتمعة بعضها من بعض وفرقها مختلفة وتعلقت بعضها ببعض من جهة الاستعداد والخليقة فمن قتل واحداً منها آثر قتلها في جميع النفوس عالمة به أو جاهلة ومن أحيا نفس مؤمن بذكر الله وتوحيده ووصف جماله وجلاله حتى تحب خالقها وتحيا بمعرفته وجمال مشاهدته فأثر حياتها وبركتها في جميع النفوس فكأنما أحيا جميع النفوس وفي الآية تهديد الله لأئمة الضلالة ووعد وشرف وثناء حسن لأئمة الهدى.

### {يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوا إليهِ ٱلْوَسِيلة وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ }

قوله تعالى {يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوا إلِيهِ ٱلْوَسِيلة} اى اتقوا الله فى النظر الى غيره وابتغوا الوسيلة بنعت التقوى و لا يكون عندكم الوسيلة اليه شيئا دونه لأنه هو الوسيلة اليه الا ترى إلى قول الشاعر

#### أيا جود معن ناج معنى بحاجتى فليس الى معن سواه شفيع

وسيلته محبته ومعرفته والاستعانة به عنه قال جعفر عليه السلام اطلبوا منه القربة قال الواسطى لو كشف لهم ما عاملهم به لفسدت اوقاتهم واوقاته من يفتدى بهم وقال ما يتوسل به اليكم لقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال الاستاد ابتغاء الوسيلة التبرئ عن الحول والقوى والتحقق بشهود الطول والمنة ويقال ابتغاء الوسيلة التقرب إليه بما سبق اليك من احسانه.

{يِالَّهُهَا ٱلرَّسُولُ لا يَحْزُنُكَ ٱلذِينَ يُسَارِ عُونَ فِي ٱلكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ آمَنَا بِأَقْوَا هِهِمْ وَلَمْ تُوْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّا عُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّقُونَ ٱلْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَـٰذَا فَخُدُوهُ وَإِن لَمْ تُوْتَوْهُ فَاَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِثَنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْنَا أُولَلتِكَ ٱلْذِينَ لَمْ يُردِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلآخِرَةِ عَدَابٌ عَظِيمٌ}

قوله تعالى {وَمَن يُردِ اللّهُ فِثنتَهُ قَان تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئاً } قطع حبال أطماع الخليقة عن اضافة القدرة القديمة اليهم حيث اراد الفتنة بالمفتتن وفتته بأن يشغل الطالب بنفسه ويوقعه في يد نفسه ويغريها الى الشهوات المحجبة القاطعة طريق الحق ويغرس اشجار الهوى في قلبه ويسقيها من مياه الغفلة حتى حيزت حومان القلب بظلمة الشهوات بحيث لا يدخل فيه نور البرهان والعرفان ثم زاد في وصفهم وعلق الجميع بإرادته وقال {أوللنّك الّذين لمْ يُردِ الله أن يُطهّر قلوبَهُمْ } قال الخواص في قوله {ومَن يُردِ الله فِقْتَهُ } من يرد الله افتراق أوقاته لم يملك جمعها له وقال ابن عطاء من يحجبه الله عن فوائد أوقاته لن يقدر أحد ايصاله اليه قال ابو عثمان اى بالمراقبة والمراعاة وقال ابو بكر الوراق طهارة القلب تكمن في اخراج الحسد والغش منه وحسن الظن بجماعة المسلمين

قوله تعالى {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسَّحْتِ} وصف الله سبحانه اهل السالوس في هذا الزمان يجلسون في الزوايا ويظهرون الزهد والتقشف ويطرحون على أعناقهم الطيالسة يسمعون مدائح اهل الدنيا لهم مثلما قالوا ليس في الدنيا مثلك أنت كذا وكذا وهو يشترى غرورهم وأقاويلهم الباطلة وهم يمدحونه لأهل الشفاعة عند الأتراك وسيلة إلى السلطان ويعطونه رشوة لاستجلاب مرادهم فهو يسمع الكذب ويأكل السحت طهر الله الأرض منهم ووقانا من صحبتهم وسوء افعالهم

فانهم مرقوا من الدين واكلوا الدنيا بالدين قال بعضهم سماعون لباطله اكالون للسحت يعنى أكالون بدينهم.

{إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرُاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلْذِينَ أَسْلُمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلأَحْبَارُ بِمَا ٱستُحْفِظُوا مِن كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلاَ تَحْشُوا ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونْ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي تَمَنَا قلِيلاً وَمَن لُمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولْلِكَ هُمُ ٱلكافِرُونَ}

قوله تعالى {وَٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ } الرباني الذي يعبد الرب بالمعرفة والمحبة التوحيد فإذا وصل الى الحق بهذه المراتب والاستقام في شهوده جلاله وجماله واصفاً بصفات الله حاملًا انوار ذاته فإذا فني عن نفسه وبقي بربه صار ربانياً ومثله مثل الحديد في النار ومن في النار كان مستعداً لقبول النار ولم يكن ناراً فإذا وصل إلى النار واحمر صار نارياً هكذا شأن العارف منوراً بتجلى الرب صار ربانياً روحانياً نورانياً ملكوتياً جبروتياً كلامه من الرب الى الرب مع الرب وإن عشاق الله واحباؤه الحاضرون بين يديه المكاشفون وجه الله سبحانه والأحبار الذين يسمعون به من الله بلا واسطة المفرقون بين الحق والباطل بنور الله قيل الربانيون الراجعون الى الرب في جميع أحوالهم والاحبار العلماء بالله وبآياته وقيل الربانيون العلماء بالله والأحبار العلماء بأحكام الله وقال ابن طاهر: هم الصحابة الذين اخذوا كلام الرب عن السفير الأعلى والواسطة الأدنى والأحبار علماء الأمة العاملون قوله تعالى {وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَـٰ لِكَ هُمُ ٱلكافِرُونَ} العارف بالأمر من الله في جميع انفاسه وحركاته تتنزل على قلبه من الله وحي الالهام وربما يخاطبه بنفسه ويكلمه ويحدثه بحديثه كقوله عليه السلام " ان في أمتى محدثين ومكلمين وأنَّ عمر منهم '' فإذا لم يحكم بما أنزل الله على قلبه بأن يخرجها من الشك الى اليقين ومن الظلمة الى النور ومن المخالفة الى المتابعة ومن الكذب إلى الصدق ومن الشرك الى التوحيد ومن الظلم الى العدل ومن العصبيان الى الطاعة يكون موصوفًا بهذه الآيات الثلاثة كفر إنعام الله الذي هو مقام الخطاب وظلم بأنه لم يضع علمه على علمه وفسق عن مراد الله الى خلقه قال بعضهم: من لم يحكم للناس كحكمه على نفسه وقد كفر نعم الله عنده وجحد سنى مواهبه لديه فظلم بذلك وقيل: من لم يحكم خو اطر الحق على قلبه كان محجوباً من المبعدين.

{وَأَنزَلْنَاۤ الِّذِكَ ٱلْكِثَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِثَابِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلا تَتَبَعْ أَهُوۤاَ هَهُمْ عَمَّا جَآءَكُ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَاۤ الْتُكُمْ فَاسْتَبُقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَىٰ اللهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيْنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ}

قوله تعالى {لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا } ان الله تعالى جعل في بحار القدم والبقاء السواقي لورود الأرواح النقية ومشارب للقلوب العارفة به وسواقي العقول الصادرة من نوره ولكل واحد منها شريعة من تلك البحار فلبعض شرعة العلم ولبعض شرعة القدرة ولبعض شرعة الصمدية ولبعض شرعة الحكمة ولبعض شرعة الكلام والخطاب ولبعض شرعة المحبة والمعرفة ولبعض شرعة العظمة والكبرياء ثم جعل لها منهاجاً من الصفات الى الذات ومن الذات الى الصفات ومن الدات الى الاسماء الى النعوت ومن النعوت إلى الاسماء ومن الاسماء الى الافعال ليعرفه كل واحد بقدر ذوقه وشربه وطريقه وجعل بينهم تباعداً وتقارنا قال تعالى

{قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَّاسِ مَّشْرَبَهُمْ}

فمن وافق شربه شرب صاحبه لم يقع بينهما الخلاف في الشرعة والمنهاج ومن لم يكن شربه موافقا لشرب صاحبه لم يعرف احدهما مكان الآخر ويكون بينهما نزاع وذلك من غيرة الله عليهم وعلى نفسه لئلا يركن بعضهم بعضا ولا يطلع عليه سواه ألا ترى كيف وصف مزاج الأبرار من مزاج المقربين وفرق بينهم بالمشارب والسواقى وكيف خص بعضاً بالرحيق المختوم بقوله إيسُقُونْ مِن رَحِيق مَثْتُوم \* خِتَامُهُ مِسْكٌ}

وذلك رحمة منه على الجمهور ولتفاوت فوائد استنباط علوم الغيبية من مراد الله قال عليه السلام " اختلاف العلماء رحمة " و لاختيار هم في طريقهم بحقائق العبودية و عرفان الربوبية و هذا قوله تعالى {وَلُو ْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً } يعني شيوخًا وأكابر بغير المريدين والسالكين {وَلَكِن لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُم } من المقامات الشريفة والأحوال السنية كيف يخرجون من دعواكم بحقيقة عبوديتي ويخرجون جواهر العلوم من كتابي وحكمتي ثم خاطبهم جميعاً بقوله تعالى {فَاسْتَبَقُوا الخَيْرَاتِ} عرفهم مكان تقصير هم اى ما أدركتم منى في جنب ما عندى لكم كقطرة في بحر سار عوا الى خير ات مشاهداتي وجميل عطياتي ثم افردهم مما وجدوا الى عين جلاله بقوله تعالى { إِلَىٰ الله مَرْ حِعُكُمْ جَمِيعاً } اي اليه مرجع افتقاركم من مقاماتكم اليه لزيادة القربة و المعرفة وهناك يظهر تفاضل در جاتكم وما غاب عنكم من حقائق اسراري ونوادر لطائفي وهذا معنى قوله تعالى {فَيُنَبِّكُمْ بِمَا كُنثُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} قال بعضهم في قوله {لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةُ وَمِنْهَاجًا} كل قد فتتح له طريق الى الله فمن استقام على الطريقة وصل الى الله ومن زاغ وقع في سبيل الشيطان وضل عن سواء السبيل وقال ابو يزيد البسطامي الطريق الى الله بعدد الخلق ولكن السعيد من هدى الى طريق من تلك الطرق قال الاستاذ في قوله {وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ} أي ولو شاء الله لسوى مراتبكم ولكن غاير بينكم ابتلاءً وفضل بعضكم على بعض امتحاناً وقال في قوله {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَ اتِ } مسارعة كل واحد على ما يليق بوقته فالعابدون بتقدمهم من حيث الأوراد والعارفون بهممهم من حيث المواجيد ويقال استباق الزاهدين برفع الدنيا واستباق العابدين بقطع الهوى واستباق العارفين بنفي المني واستباق الموحدين بترك الوري ونسيان الدنيا والعقبي.

{يِالَّهُهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرِيَّدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِيُّهُمْ ويُحيُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكُورِينَ يُجَاهِرِينَ يُجَاهِرُونَ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لُومَةَ لائِمٍ ذلِكَ فَضِيْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}

قوله تعالى {فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} ان الله تعالى وبخ المفلسين من اهل الردة بان ليس لهم في محبة الله نصيب بارتدادهم عن الاسلام اخبر انه يجئ بقوم ان الله سبحانه قد احبهم في الازل وهم بمحبته يحبونه وهم يوافقون النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه بشرط المحبة لأن من شرط المحبة الموافقة والطاعة وبين ان من لم يكن مطيعا لم محبا قال تعالى {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اَللَهَ فَاتَبَعُونِي يُحْبِيْكُمُ اَللَهُ}

وفى الأية ذكر شرف الصحابة والتابعين من بعدهم وبين تعالى أن المحبة من خواص صفته الأزلية لأنه كان بذاته يحب أحبائه وكان ذاته موصوفاً بمحبته الأزلية كما أنه تعالى يحب الأولياء بذاته وصفاته فهم يحبون الله بذاتهم وصفاتهم من جيمع الوجوه لان مصدر محبة القدم وليس هناك فعل ومحبة العباد مصدر ها قلوبهم وليس هناك فعل واصل المحبة وقع بغير العلة لأن الالاء والنعماء والافعال والحركات كان سبحانه احبهم بعلمه فى الازل قبلى ايجادهم باصطفائية فكأنه أحب نفسه لأن كونهم لم يكن الا بكون وجوده ووجوده سبب وجودهم وهو تعالى أحب فعله ومرجع فعل صفته فكأنه أحب صفته ومرجع صفته ذاته فكأنه احب ذاته لم يكن الغير فى البين فكان هو المحبوب وصفته المحبة وهم يحبونه بتجلى الصفة فى قلوبهم وهو مباشرة نور محبته فى فؤادهم فلما تكحلت عيون أحبائهم بنور محبته فطابت مصدر اصل الصفة فوجدت مشاهدة الازل عياناً بلا حجاب فأحبتها بالمحبة الأصلية التى لا تتحول من مصرف الاصل أبدأ مفاذا كان كذلك فالمحب والمحبوب والمحبة فى عين الجمع واحد وهذا عبرة قوله سبحانه بلسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حيث اخبر عن المحب المتحد المتصف بصفاته قال فى اثناء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حيث اخبر عن المحب المتحد المتصف بصفاته قال فى اثناء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حيث اخبر عن المحب المتحد المتصف بصفاته قال فى اثناء

الحديث " فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ولساناً ويداً " وفي هذا المعنى أنشد الحسين بن منصور فقال

أنا اهوى ومن اهوى انا نحن روحان حللنا بدنا فاذا بصرتنى ابصرته ابصرتنا

قال الواسطى فى هذه: كما انه بذاته يحبهم كذلك يحبون ذاته لان الهاء راجعة الى الذات دون النعوت والصفات قال السلامى بلى حبه لهم احبوه كذلك ذكر هم يفصل ذكره لهم ذكروه وقال الحب شرطه ان يلحقه سكرات المحبة فاذا لم يكن كذلك لم يكن فيه حقيقة. وقال يوسف بن الحسين: المحبة الايثار وأنشد فى معناه الحسين بن احمد الرازى وأنشد أبو على الرودبارى لنفسه

سامرت صفو صبابتى اشجانها حرق الهوى وغليلة نيرانها

وسألت من فرط الصبابة قيل لى ايثار حبك قلت خذ بعناها

كل له وبه ومنه فاين لى وصف فأوثره فطاح لسانها

فالمحبة ارتياح الذات بمشاهدة الذات وقيل: المحبة هي ان يصير ذات المحب صفة المحبوب قال الواسطى بطل ذلك يذكر حبه لهم بقوله {يُحِبُّهُمْ ويُحِبُونَهُ} واني يقع صفات المعلولة من الصفات الأزلى الابدى وقد وقع إلي اشارة محبة الله وقع في الازل ولم يكن هناك وجود الاحباء لانه تعالى لم يكن محتاجا الى رؤيتهم محبته إياهم ولكن لم يكن الأحباء إلا بعد ان رأوا مشاهدته فتبت المشاهدة قبل المحبة وثبتت المحبة بعد المشاهدة والمحبة مشاهدة من قبل المحبين لم تكن محبة حقيقة لان محبة الآلاء والنعماء وقعت معلولة ولذلك لم يرتدوا عن دينهم الذي هو المحبة لأن من رآه عشقه وكيف يرجع عنه من كان مسلوب القلب بعشقه وجماله ثم زاد الله في وصفهم بذكره تواضعهم لاحبائه وغلبتهم على اعدائه بقوله تعالى {أَذِلَةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ أُعِزَةٍ عَلَى الكَوْرِينَ} وذكر بدل وجودهم في طريق محبته بنعت جهادهم اعداءه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقلة مبالاتهم في الله إلى ملامة الايمين بقوله تعالى {يُجَاهِدُونَ فِي سَبيل اللهِ وَلا عن المنكر وقلة مبالاتهم في الله إلى ملامة الايمين بقوله تعالى {يُجَاهِدُونَ فِي سَبيل اللهِ وَلا يخالى {نَالِكَ فَضلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَ الله واسعة رحمته كما انه علق محبتهم بمحبته بقوله تعالى {خياك قضلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَ الله والمهاد في سبيل الله هو مجاهدة القلب لئلا يتمكن منه مع نفسك وجهاد مع عدوك وجهاد مع قلبك والجهاد في سبيل الله هو مجاهدة القلب لئلا يتمكن منه المغلة بحال وجهاد النفس ان لا تغتر عن الطاعة بحال وجهاد الشيطان ان لا يجد منك فرصة فياخذ بحظه منك.

## {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلاةَ وَيُؤثُونَ ٱلزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ }

قوله تعالى {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ} اى محبكم الله لسبق العناية ومحبة الرسول تأديبهم بالشريعة ومحبة المؤمنين الايثار للنفس والمال اليهم بالأخوة قال سهل أما ولاية الله فهو الاختيار لمن استولاه وولاية الرسول عليه السلام اعلام الله ورسوله انه ولى فيجب على الرسول أن يوالى من والى الله.

## {وَمَن يَتُولَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلنينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَالِيُونَ}

قوله تعالى {وَمَن يَتُولَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْغَالِبُونَ} اى من وقع له تولية الله بمحبته ورؤية مشاهدته ووقع التولية من رسول الله بموافقتة لطاعة الله وتولية المؤمنين من جهة استعداد الفطرة ورؤية انوار الغيب فى وجوههم فانه محبوب الله ومحبوب رسوله ومحبوب المؤمنين ويكون طالباً على نفسه وشيطانه بالنصرة الإلهية فان القاسم وموالاة الله مشتقة من موالاة السادة والأكابر من عباده وهم المؤمنون من لم يعظهم الكبراء السادة لا يبلغ الى شئ من مقام الموالاة مع الله ورسوله قال عليه السلام " من تعظيم جلال الله اكرام ذى الشيبة المسلم " قال فى قوله {فَإِنَّ حِزْبُ ٱللّهِ هُمُ ٱلْعَالِبُونَ} قال

لأهوائهم وإرادتهم ومقاصدتهم وقال بعضهم حزب الله اهل خاصته القائمون معه على شرائط الاستقامة.

#### {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلاقِ ٱتَّخَدُو هَا هُزُواً وَلَعِباً ذَلِّكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ}

قوله تعالى {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَاةِ ٱتَّخَذُو هَا هُزُواً وَلَعِباً } مناداة الحق لا يسمعها الا اهل الحق من سمع نداء الازل واجاب بالتلبية بنعت المحبة يسمع نداءه بالواسطة بشرط إصغاء سمع الخاص فى السماع الى قول الغيب ومن لم تكن روحه مستروحاً بمروحة الصفاء لم يكن سره منوراً بنور البقاء ولم يكن قلبه مشتاقا الى جمال مشاهدة الله بنعت الحرق والهيجان ولم يكن من اهل السماع ولم يجب داعى الغيب قال الاستاذ فى هذه الآية الأذان دعا الى محل النجوى فمن تحقق بعلو المحل فسماع الأذان يوجب له روح القلب واسترواح الروح ومن كان محجوباً عن حقيقة الحال لاحظ ذلك بعين اللعب وادركه بسمع الاستهزاء.

### [لولا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلأَحْبَارُ عَن قَولِهِمُ ٱلإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لِبنْسَ مَا كَانُواْ يَصننَعُونَ }

قوله تعالى {لو لا يَنْهَاهُمُ الرَّبَانِيُّونَ وَ الأحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِنْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِسْ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ } في الآية تحذير الربانيين العارفين بالله وبحقوق الله والأحبار العلماء بعذاب الله لمن عصاه وبثواب الله لمن اطاعه لئلا يسكنوا عن زجر المبطلين والغالطين المائلين عن طريق الحق إلى طريق النفس وبين تعالى ان من داهن في دينه عذبه وان كان ربانيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا لرجل يجاوز قوماً يعمل بالمعاصى بين ظهرانيهم فلا يأخذون على يديه الا اوشك الله ان عليه يعمهم منه بعقاب " قال الواسطي: الربانيون العارفون مقادير الخلق من جهة الحق و الأحبار: الأمرون بالمعروف الناهون عن المنكر. قال: الربانيون هم اهل حقيقة الحق و هم اهل المحبة لله بالصدق.

{وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً غُلْتُ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطْنَان يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَالْيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ الِنْكَ مِن رَبِّكَ طَغْيَكًا وَكُفْراً وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إلى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ كُلُماۤ أَوْقُدُوا نَاراً ٱلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْض فَسَاداً وَٱللَّهُ لا يُحِبُّ ٱلمُفْسِينَ }

قوله تعالى {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ } ط: إشارة الله سبحانه عن التمثيل والتصوير الى يد القدم ويد البقاء والعدم اصطفائية الاولياء والصديقين بمعرفته ومحبته وذلك قاضاء الإرادة القديمة من القدرة القائمة بذات ايجاد الصفوة فتجلى القدرة بالمشيئة الأزلية للعدم فظهرت من العدم بنور القدم أرواح أهل الولاية وأرتها القدرة واتفقت عليها انوار المشاهدة ورتبها برزق القدرة والوصلة حتى ادخلتها الاشباح وأوصلتها الى تمام قربتها يد البقاء بقربات الابدية ومداناة السرمدية ففى كل لحظة يتجلى لها القدم ألف ألف مرة بتجلى البقاء لهم لمحة ألف الف مرة بغير نعت الفترة والانقطاع لأنه تعالى لا نهاية لجلال قدمه وجمال بقائه. وأيضا يد لطفه مبسوطة البسطة الواسعة الأزلية لأهل العناية والسعادة ويد قهره مبسوطة بالعذاب لاهل الشقاوة ترفع قوما بميزان اللطف وتضع آخر من ميزان القهر قال عليه السلام " يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق من خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده والنهار أرأيتم ما أنفق من خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع " قال الأستاذ: بل قدرته بالغة و مشيئته نافذة و نعمته سابغة وإرادته ماضية.

#### {وَلَوْ أَنَّهُمْ الْقَامُوا ٱللَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْحِيلَ وَمَآ أُنزِلَ الِيهِمْ مِّن رَبِّهِمْ لأَكْلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمُلُونَ}

قوله تعالى {ولَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا ٱلنَّوْرَاةَ وَٱلإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إليهمْ مِّن رَبِّهِمْ لأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّة مُقْتَصِدَةٌ} اشار سبحانه الى أنهم لو قاموا فى عملهم بخطاب الله ولم يترسموا برسم أهل الحظوظ لكوشفت لهم انوار الملكوت فى قيامهم بذات قلوبهم وقوة ابدانهم وكوشفت لهم أنوار الجبروت فى سجودهم لقوت ارواحهم وقوت عقولهم ذلك أنّ فيهم امة مستعدة لقبول هذه الاحوال ومع ذلك أخرج الله سبحانه قوماً من مقام التوكل حيث علمهم العمل بالكتاب كما شرط على اهل التقوى بقوله

{وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجا ﴿ وَيَرِرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْسَبِ }

أي لو كانوا على محل التحقيق في المعرفة لأكلوا رزق الله بالله من خوان غيبه كأصحاب المن والسلوى والمائدة من السماء ويفتح لهم كنوز الارض وهم على ذلك بإسقاط رؤية الوسائط.

# {يَـٰائِهُهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغْ مَاۤ أُنزِلَ اِلنِّكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ اِنَّ ٱللَّهَ لا يَهْدِي ٱلقَّوْمُ ٱلْكَافِرِينَ }

قوله تعالى {يَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ } ان الله سبحانه خوف نبيه عليه الصلاة والسلام من نفسه حتى لا يبقى فيه غير الله ويسقط عن عينه الخلق ولا يفزع منهم في وصف علتهم ومداواة معايبهم وحثه على تبليغ ما اخبر الله اليهم فان الله تعالى أراه ما لهم بين يديه بقوله {وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالتَهُ} ومع ذلك امره بإبلاغ ما انزل اليه من الذي يتعلق بأحكام العبودية ولم يأمر بأنه يعرفهم أسرار ما بينه وبين الله وما بين الله وبين اوليائه فإن ذرة من اسرارها لم يحتملها السموات والأرضون والا الحدثان بأسر ها لانها و صف خاصية الصفات و كشوف انو ار الذات و محل الأنس و الجمال بنعت الانبساط والاتصاف والاتحاد ودعوى الانانية والازلية والسرمدية وذلك ما أبهم الله على قلوب الخلائق من العرش الى الثرى من السر ما بينه وما بين قلب نبيه في محل الدنو ودنو الدنو لقوله {دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَاۤ أَوْحَىٰ مَا كَدُبَ ٱلْفُوَادُ مَا رأى} لا يطيق اهل الكون ان يحتمل ذرة من ذلك الوحي وكيف يحتمل الحدثان كشف قدم الرحمن كان عليه السلام حمله به لا بنفسه لان الحدث متلاش في الأزل ويبقى انه في عصمته من كيد نفوسهم وشر معاصيهم بقوله {وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ } اي يعصمك من ان يوقعك احد في التمويه والغلط والخيال في طريقك إليّ وهذا لكونه مختاراً بالرسالة وحقائق الرسالة في الرسول ظهور انوار الربوبية في قلبه وبيان احكام العبودية في سره قال الواسطى حقائق الرسالة لو وضعت على الجبال لذابت الا انه تظهرون العالم على مقادير طاقتهم ألا ترى الى قوله {بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ } ولم يقل ما تعرفنا به اليك قال بعضهم معناه بلغ ما انزل ودع ما تعرفنا اليك الاول الشريعة والثاني ما انزل من الانوار على سر محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يطيقها بشر قال بعضهم بلغ ما انزل اليك و لا تبلغ ما خصصناك به من محل الكشف و المشاهدة فإنهم لا يطيقون سماع ما أطقت حمله من مشاهدة الذات والتجلي بالصفات وقال بعضهم الرسول هو المبتدى والنبي هو المقتدى قال الله في صفة الانبياء

{أُوْلَـدُكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهْ}

قيل فى قوله {وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاس} اى يعصمك منهم ان يكون منك اليهم التفات أو يكون لك بهم اشتغال قيل يعصمك من ان ترى لنفسك فيهم شيئاً بل ترى الكل منه وبه وقال الاستاذ فى قوله {بلِّعْ مَا أُنزِلَ إِليْكَ مِن رَّبِّكَ} اى بين للكافة انك سيد ولد آدم وان ادم دون لوائك ويقال {بلِّعْ مَا أُنزِلَ إليْكَ} انى أغفر للعصاة ولا أبالي وأرد المطيعين من شئت ولا أبالي ويقال فى قوله {وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاس} أي حتى لا يغرق فى بحر التوهم بل تشاهدهم كما هم وجوداً بين طرفى يعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاس}

{قُلْ يَــٰأَهْلَ ٱلكِتَـٰابِ لَسُتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ لَقَيمُوا ٱلتُوْرَاةَ وَٱلإِنْجِيلَ وَمَاۤ أَنزلَ النِّكُمْ مِّن رَبَّكُمْ وَلَيَزيدَنَّ كَثِيراً مَنْهُمْ مَّـاَ ٱلْذرِلَ الِنْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَاناً وَكَثْراً فَلا تَأْسَ عَلَى ٱلقَوْمِ ٱلكَافِرِينَ}

قوله تعالى {ولَيزيدَنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً } ان خطاب الله سبحانه ذو صفتين صفة القهر وصفة اللطف فمن تجلى القرآن بقلبه بصفة اللطف يزيد نور بصارته بلطائف حكمته وحقائق اسراره ودقائق بيانه ويزيد بذلك نور ايمانه وتوحيده ويعرف بذلك ظاهر الخطاب وباطنه ومن يتجلى لقلبه بصفة القهر يزيد ظلمة طغيانه وقلة عرفانه بحيث لا يدرك فهم الخطاب ويزيد لحظة بعد لحظة ظلمة قلبه لأن القرآن صفة الله وصفته لأنها آية له إما برؤية اللطف أو القهر قال تعالى {يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً ورَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً } قال الواسطى: هم الذين تولى الله إضلالهم وصرف عنهم درك حقائق الحكمة.

### {وَحَسِبُواْ أَلاَ تَكُونَ فِثْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ}

قوله تعالى {وَحَسِبُوا أَلاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمَّوا ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمَّوا } وصف الله قوما بعميهم عن رؤية الحق في فهم الخطاب بما على عيونهم من غشاوة الغيرة وبما في آذانهم من وقر الضلالة فلم يعرفوا الإستدراج والامتحان في امهال الله اياهم في ظلمة العصيان وحسبوا انهم يحسنون فيما بينهم وبين الله عن سقوطهم عن الدرجات الى الدركات ولما فتح الله باب الرحمة عليهم عرفوا تقصيرهم ثم جاء اعلام سدِّ باب العصمة والتوفيق عليهم فرجعوا الى الضلالة وعمى الباطن لأنهم ليسوا بأهل الله وخاصته عنده بشرط العناية لم يرجعوا عنه أبدأ قال بعضهم: ظنوا ان لا يفتتنوا في آذانهم و آهوائهم فعموا عن رؤية الحق وصموا عن استماعه الا من ادركته رحمة الله وفضله فتاب عليه وفتح عينه لرشده انهم لن يقعوا في الفتنة وهم طالبون الدنيا معتمدون على الخلق عميت ابصار قلوبهم وصمت آذانهم إلا من يتداركه الله بكشف الغطاء ويحله محل التأنبين.

{لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ تَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهُ إِلاَّ إِللَّهُ وَاحِدٌ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ الِيمٌ} \* { اَفْلاَ يَنُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} \* {مَّا ٱلْمَسِيحُ اَبْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ وَاَمُّهُ صِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَامَ ٱنْظُرْ كَيْفَ نُبِيِّنُ لَهُمُ ٱلآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ اثَيْ يُوقَعُونَ}

قوله تعالى {لَقَدْ كَفَرَ اللّذينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ تَالِثُ ثَلاَتَةٍ } لما ظهر آيات الله في عيسى وأمه برزت من الآيات أنوار الصفات وأسرار العشاق في مقام الالتباس وخضعوا عند رؤية الربوبية في رؤية الصفات في الآيات فغلط المقلدون لوليهم شرائط العشق وبراهين عين الجمع فكفروا بتفريقهم الألوهية في محل تفرقة الحدثان وذلك نبه تعالى عنهم بقوله {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ تَالِثُ تَلاَتَةٍ } اى عموا عن رؤية حقائق رؤية وحدانية الله منزهة عن الاجتماع والافتراق والامتزاج بالناسوت والحلول في الحدثان عند ظهوره لأبصار العشاق وإن من لطائف الآيات وبراهين المعجزات تصديق ذلك قوله تعالى في نفى الأضداد والأشباه والأنداد والجبال عن ساحة جلاله المعجزات تصديق ذلك قوله تعالى في نفى الأضداد والأشباه والأنداد والجبال عن ساحة جلاله ومنا الله والحب بقوله {مَا صفاته وصفهم بالعجز في الانسانية والضعف في البشرية عن حمل رسالته تعالى بقوله {مَا صفاته وصفهم بالعجز في الانسانية والضعف في البشرية عن حمل رسالته تعالى بقوله ألمُسلة والمُسلة وسفهم بالعجز في الإنسانية والضعف في البشرية عن حمل رسالته تعالى بقوله ألمسلة والمسلة والمناف ألم ألم سيدًة ألن مَريْمَ إلا وسمن على المدل أرسلة والمناف المناف والمناف والمناف ألم ألم المؤلة المناف المالة والمؤلة وله المؤلة والمناف المناف والمناف المؤلة والمناف المؤلة والمناف المؤلة والمؤلة وال

الى عشاقى و عرفانى واول من صدقه أمه ذائقة فى مباشرة الآيات ورؤية الصفات ثم أحوجهما الى على الإبشار بوصفهما بأنهما كانا يأكلان الطعام هذا كناية وعبارة عن الحدث بذلك ابراء عنهما الألوهية وكيف يليق بعزة القدم الحدثان.

### {تَرَى كَثِيراً مِّنْهُمْ يَتَولُون ٱلذِينَ كَفَرُوا لبنس مَا قَدَّمَتْ لهُمْ أنفسهُمْ أن سَخِط ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَدَابِ هُمْ خَالِدُونَ}

قوله تعالى {تَرَى كَثِيراً مِّنْهُمْ يَتُولُونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَبُسْ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ} بين الله سبحانه ميلان الجنس إلى الجنس في الكفر والايمان من تجانس الفطرة الأولية واظهر بعضه لموالاة الأعداء بعضهم بعضاً ومحبته لموالاة الاولياء بعضهم بعضاً وبين أن موالاة الكفار يوجب سخط الله عليهم ابداً وبقاء هم في عذابه أبداً ولا تظن في رضاه وسخطه انهما صفتان متغايرتان من جهة تأثير أفعال الحدث في القدم فان صفات القدم منزهة عن ان تكون محلا لنزول الحدثان فيها فإن رضاه سبق عنايته للمقبولين وان غضبه إرادة وضوح وسم البعد على المطرودين قال الواسطى ما اظهر من الوسم المكروه على خلقه جعل خلك مضافاً الى غضبه وسخطه من غير أن يؤثر عليه شئ ألا ترى الى قول الحكيم كيف يؤثر عليهم ما هو أجراه أم كيف يغضبه ما هو ابداه.

{لتَّجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لَلَّذِينَ آمَنُوا ٱلبَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلتَّجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لَلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بَانَ مِذْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَلَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ }

قوله تعالى { ذلكَ بأنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً } وقع اليهود في سخطه الكبرى حيث اختاروا من يلهمهم العجل بالإلهية بقوله

{تُمَّ آتَخَذُواْ ٱلْعِجْلَ}

وقوله

{وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ}

ثم نزلوا من رتبة الحيوان الى رتبة الجماد بقولهم لموسى

{أُجْعَلْ لَّنَاۤ إِلَاهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةً}

ومن علامتهم همة اشار الى رتبة الانسان بقولهم

{عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ}

فلما قطع الله نسبة القدم عن الحدث اشتدت غضبهم على اهل التوحيد وذلك قوله سبحانه {لتَجدَنَّ الشَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا اللّهَهُودَ } ووقع النصارى في سخطه الصغرى حيث ارتفعوا بهمتهم في طلب الإلهية الى عيسى لانه مجمع آيات الله وقعوا في الخيال عند بروز الصفة عن الآية لقلة ادراكهم الوحدانية لكن بسبب استعدادهم قبول ظهور الآية صاروا اقرب من اليهود الى قبول الاسلام والذي وصفهم الله ههنا بقوله {قِسِّيسينَ وَرُهْبَانًا } انهم بقوا في النصرانية في طلب الحق فلما لاح الحق لهم خرجوا مما دون الحق الى الحق وكانوا صديقين في تجريدهم في طريق الله علما واتوحيد وصفهم الله بالقسيسية والرهبانية واذا كانوا في طلب الله أدركهم الله بنور الاسلام والتوحيد وما أبقاهم في الشكوك والآراء المختلفة ثم زاد في وصفهم بالخضوع والإذعان عند بروز البرهان تصديقًا وتعريفاً بقوله تعالى {وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ } قال بعضهم جزيات الخدمة اثبت عليهم وان كانوا على طريق المخالفة لكنهم لما اظهروا لزوم الباب بدت عليهم اثار ها في قبول الجزية وتحليل المناكحات والانتساب الى التزهد والرهبانية.

# [وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُول تَرَى أَعْيَنَهُمْ تَقِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ ٱلحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَا فَٱكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ } الشَّاهِدِينَ }

قوله تعالى { وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَقِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ ٱلْحَقِّ } وصف الله سبحانه اهل خالصة الايمان بحسن الإصغاء عند سماع الذكر والخطاب حيث شاهد عقولهم بشواهد الكتاب بنعت الانبساط وشاهد قلوبهم حلاوة الخطاب وشاهد أر واحهم مشاهد جمال الأنبياء وشاهد اسرار هم انوار الصفات بوصف إدراك لطائفها ورؤية نوادر عجائبها فوردت سواقي بحار علومها وشربت مفرحات عجائب مكنونها ورأت غرائب تجلي عرايس غيبها وهاجت إلى طلب معادنها بنعوت شوقها الى جمال المخاطب فلما أدركته عرفته بالإلوهية وعلمته بالوحدانية وعشقته بما رأت من لطيف خطاب معهم وعرفان اسراره فيهم فآثرت ما ادركت في الأشباح حتى اضطربت وأدمعت عيونها بدمع الشوق واحترقت قلوبها بنيران العشق في مجالس الذكر والسماع فعرف الله صدق عرفانهم ومواجد قلوبهم بالعلامة الصحيحة وهي سيلان قطر ات الدموع الاسحان بوصف الهيجان على حدود اهل العرفان بقوله {وَإِذَا سَمِعُواْ} الى قوله من الحق اي إذا وجدوا في سماع الخطاب ما فاتوا من لطيف حقائق اسراره وعرفوا حق قدر المخاطِب والمخاطب استبشروا بالوجدان وحزنوا من ضرر الفقدان وهيج فرحهم وحزنهم الى الشوق والبكاء وذلك البكاء من إصابة عيون قلوبهم الى معارف الغيب ومصابقة أرواحهم شواهد القرب ورب قتيل قتله سماع القرآن من غمرات المعرفة وغشيان النور على قلوبهم روى عند جنيد قال كنت قائماً أصلى فقرأت هذه الآية {كُلُّ نَفْسِ دُآئِقَهُ ٱلْمَوْتِ}

فرددتها مراراً فنادى منادم من ناحية البيت كم تردد هذه الآية فلقد قتلت بها اربعة نفر من الجن لم يرفعوا رؤوسهم الى السماء حتى ماتوا من ترديدك هذه الآية وكان الصديق رضى الله عنه لا يتمالك بكاءه عند سماع القرآن ثم وصف الله سبحانه مؤمنى اهل الإنجيل بزيادة التصديق بما ذكره فى كتابه من قولهم {يُقُولُونَ ربَّنَا آمَنًا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ} اى صدقناك بما عرفتنا قدر رسولك وأصحابه فانهم شاهدون قربك ووصالك قال ابن عطاء فى تفسير قوله {وَإِذَا سَمِعُوا} كادت جوارحهم قلوبهم ان تنطق بقبول الوحى قبل سماعه فى مشاهدة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ولما سمعوا منه لم يطبقوا حمله إلا ببكاء فرح او بكاء حسرة أو بكاء دهش أو بكاء حرقة أو بكاء معرفة كما قال الله إمِمًا عَرفُوا مِنَ ٱلْحَقِّ} قال الأستاذ اذا قرع سمعهم دعوة الحق ابتسم البصيرة فى قلوبهم فسكنوا الى المسموع لما وجدوا من التحقيق.

## {يَالِيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لا يُحِبُّ ٱلمُعْتَدِينَ }

قوله تعالى {يَايُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ} هذا خطاب اهل المشاهدة اى اذا وصلتم مقام المشاهدة فلا تميتوا قلوبكم بالمجاهدة فإن المجاهدة للنفوس والمشاهدة للقلوب واذا ظهرت المشاهدة للقلوب لا يبقى فيها للنفوس اثر وأعلم بذلك تعالى اهل قربه الذين بلغوا مقام الأنس والبسطان ما يجرى فى قلوبهم من ذكر بدايتهم فى ترك الطيبات من القوت واللباس لا يجوز فى هذه المقامات الرجوع الى البدايات فإن ههنا لا يليق مجاهدة النفس بهم لأنهم يذوبون فى روح الانس ونور البقاء وهم فى ذلك عرائس الله يبيح لهم ما لا يبيح للمريدين من أكل الطيبات ولبس الناعمات لبقائهم فى الدنيا ولا يحترقون بواردات الوجد الا ترى ان سبب نزول هذه الآية اجتماع اخبار الصحابة مثل عثمان بن مظعون وأبي بكر الصديق و علي ابن أبى طالب وعبد الله بن مسعود و عبد الله بن عمر وابى ذر الغفارى وسالم مولى حذيفة والمقداد بن أسود وسلمان الفارسى ومعقل بن مقرن على تلك النساء والطيب واللحم واختار وا صوم الدهر وقيام وسلمان الفارسى ومعقل بن مقرن على تلك النساء والطيب واللحم واختار وا صوم الدهر وقيام الليل والسياحة فى الارض والرهبانية ولبس المنسوج ورفض الدنيا كلها فنهاهم الله ورسوله من

ذلك بقوله {يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا } وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم "ان لأنفسكم عليكم حقا فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا فإنى اقوم وانام واصوم وافطر وآكل اللحم والدسم وآتى النساء ومن رغب عن سنتى فليس منى "بين ذلك أن لا يجوز لا هل الحقائق والمشاهدات أن يرجعوا الى مقام البدايات وتصديق هذه المعانى.

الآية الثانية قوله تعالى {وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلالاً طَيِّباً } الحلال ما وصل الى المعارف من خوان الغيب بلا كلفة الانسانية والطيب ما يقوى قلبه في شوق الله وذكر جلاله بالتسرمد قال سهل في قوله

{لاَ تُحَرِّمُواْ}

هو الرفق بالأسباب من غير طلب و لا إشراف نفس وقد يبدأ الرفق بالسبب لأهل المعرفة على الظاهر وهم يأخذونه من المسبب بالحقيقة قال بعضهم رزقه الذى رزقك ما هو من غير حركة منك و لا استشراف و هو الطلب الحلال يحلك محل الدعة ويطيب قلبك يتناوله وقال الاستاذ مما أباحه من الطيبات الاسترواح إلى نسيم القرب في اوطان الخلوة وتحريم ذلك ان تستبدل تلك الحال بخلطة دون العزلة والعشرة دون الخلوة وذلك هو العدوان العظيم والخسران المبين ذكره في تفسير قوله

{لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ}

وقال في قوله {وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلالًا طَيِّباً } الحلال الصافي أن يأكل ما يأكل على شهوده فإن نزلت الحال عن هذا فعلى ذكره فإن الأكل على الغفلة حرام في شريعة الارادة ولى في الحلال والحرام لطيفة وهي ان الحلال الذي يراه العارف في خزانة القدرة فيأخذ منها بوصف الرضا والتسليم والحرام ما قدر لغيره وهو يجتهد في طلبه لنفسه لقلة عرفانه بالمحذر في المقدر وهذا العلم غير مواز في العقول وما لم يكن مرضياً في الشريعة لم يكن مرضياً في المعرفة ولما قوى العباد بنسائم لطفه و غذاهم من موائد قربه ورماهم بشهيات نعمه دعاهم بعد ذلك الى طاعته وطاعة رسوله لئلا يسقط عليهم آداب الحضرة وعلامات العبودية وظرافة المخدمة وحذرهم في كتابه من مخالفته طرفة عين بقوله تعالى {وَأَطِيعُوا ٱلله وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُول وَاحْذَرُوا} طاعة الله لعدم وحبس الارواح في منازل الاجلال اي استقيموا في المعاملات واحذروا عن رؤيتها ورؤية العدم وحبس الارواح في منازل الاجلال اي استقيموا في المعاملات واحذروا عن رؤيتها ورؤية الرياء وفي طاعة رسولي عن ضمائر الشك واحذروا عن كراهية نفوسهم في الطاعة حتى تصلوا عواضها حتى لا يحتجبوا بها عن مشاهدة المعطى وايضا أي احذروا في طاعتي من ضمائر مقام الحرقة عن دعوى الانانية فان طاعتي بالإخلاص والمحبة تصير المطبع بصفة الربوبية مقام الحرقة عن دعوى الانانية فان طاعتي بالإخلاص والمحبة تصير المطبع بصفة الربوبية وهناك موضع الخطر قال عليه السلام " المخلصون على خطر عظيم " ولان هناك يفني الحدث في العدم ويظن الفاني ان ضرغام مكر الازل نائم قال تعالى

{فُلا يَاْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْخَاسِرُونَ}

قال الواسطى فى هذه الآية الحذر لا تزول عن العبدوان كان مدرجاً تحت الصفات ولولا ذلك لبسط العلم إلى شرط الجود وقلة المبالاة بالافعال ولكن الاداب فى اقامة الموافقات كلما ازدادت السرائر به علما ازدادت له خشية وايضا قال {أطيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ} واحذروا ان لا تلاحظوا طاعاتكم فتسقطوا عن درجة الكمال.

# {الْيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا الْقَوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ الْقُوا وَآمَنُوا لَيُمَّا الْقُوا وَأَمْنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}

قوله تعالى {ليْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا التَّقُوا} لما كان الله سبحانه يتجلى بوصف اللطف بشئ فيه محل ابتلاء العباد كان مباحاً لهم وهم غير مأخوذين يتناوله ما داموا مبصرين لطائف الحق فيه واذا رفع عنه نور تجلى اللطف حرم ذلك عليهم هذه إشارة لطيفة لمن له فهم رجعنا إلى شغلنا بالتفسير أن العاشق العارف ما دام في سيره الى الله على نعت التجريد مما سواه وهو في منظر من الله بالمراقبة والاجلال لم يضره اوقات الرفاهية والدخول في الرخص والبسط في السعادة ما دام عيشه بشرط العلم قال سهل اذا طلب الحلال ولم يأخذ فوق الكفاية واثر مما حلمه رواسي.

# {جَعَلَ اللَّهُ ٱلكَعْبَة ٱلبَيْتَ ٱلحَرَامَ قِيْماً للنَّاس وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْيَ وَٱلقَلائِدَ ذلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأرْض وَأَنَّ ٱللَّهَ بَعْلُمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ

قوله تعالى {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَة الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ } ألبس الله الكعبة سناء قدس آياته و نور ها بصبح مشارق صفاته من مطالع ذاته و صير ها مرآة حسنه و جماله لنظر نظار معارفه و ابصار عشاق كواشف داء عظمته و كبريائه لقيامهم على مشاهدة قربه ومواقف قدسه ليطلبوا منها رؤية براهين هلال صفته و مشارق صنع جلال قدمه و حرم تلك المنازل على الاغيار دون الأخيار ومنع الاغيار عن الدخول فيها مع بقاء نفوسيتهم ليعلموا انها ممنوعة من تناول الكل لهم ليعرفوا عين القدم انه منزه عن خطرة كل حادث جعل الكعبة بيته و جعل بيته قلب العالم ويظهر بجلاله منه لعيون العارفين كما ظهر لموسى عليه السلام من طور سيناء وظهر لعيسى عليه السلام من طور المصيصة وظهر لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته من الكعبة كقوله عليه الصلاة والسلام " جاء الله من سيناء واستعن بساعير واشرق من جبال فاران " هكذا جعل قلب العارف كعبة مشاهدته في حرم صورته وسد بابه من كل طائف غير نظرة فيظهر آثار جلاله من صورهم قال الشبلى الكعبة أمام أعين الناس و الحق أمام قلوب أوليائه وقيل البيت الحرام حرام في مجاورته ارتكاب المخالفات بمحال وقيل حرام على من يراه ان يرى وصفه دون واصفه وقيل {قِيَاماً النّاس} أي من زل عن قيامه فاعوج بالتدنس بمعصية فاتاه فتعلق به اقامة ببركته اثار الانبياء عليهم السلام والسادة فيه ورده الى حال الاستقامة.

# {يِالَّهُهَا ٱلَذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهَا وَرَاللَّهُ عَنْهَا مِنْ يُنَزِّلُ ٱلْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهَا مِنْ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهَا لَلَّهُ عَنْهَا لَلَّهُ عَنْهَا لَلَّهُ عَنْهَا لَلَّهُ عَنْهَا لَلَّهُ عَنْهَا لَلَّهُ عَنْهَا لِللَّهُ عَنْهَا لَلْهُ عَنْهَا لِللَّهُ عَنْهَا لِللَّهُ عَنْهَا لَلَّهُ عَنْهَا لَلَّهُ عَنْهَا لَلَّهُ عَنْهَا لِللَّهُ عَنْهَا لِللَّهُ عَنْهَا لِللَّهُ عَنْهَا لِللَّهُ عَنْهَا لَلَّهُ عَنْهَا لَلْهُ عَنْهَا لَلَّهُ عَنْهَا لَلَّهُ عَنْهَا لَللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا لِللَّهُ عَنْهَا لِللَّهُ عَنْهَا لِللَّهُ عَنْهَا لِللَّهُ عَنْهَا لَلْهُ عَلْمُ لَلَّهُ عَنْهَا لِللَّهُ عَنْهُ إِلَّا لِمُعْلَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا لِمُعْلَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا لِمُعْلَى اللَّهُ عَلْمُ لَا عَنْهُ إِلَّهُ لَكُوا لِللَّهُ عَلْمُ لَذِينَ لَلَّهُ لَا تُسْأَلُوا عَنْ أَلِيلًا لَهُ عَلْمُ لَمُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ لَلَّهُ عَنْهُ إِلَيْ لَكُولًا لِللَّهُ عَلْمُ لَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُا لِلللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ لِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا لَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ لِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا لَلَّهُ عَلَّا لَهُ عَلّا لَهُ لَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا لَا لَهُ عَلَّا لَا لَهُ عَلْمُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا لَلَّهُ عَلَّا لَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ

قوله تعالى {يَأَيُّهَا ٱلذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ} اى اذا لم يكونوا برؤية الغيب محرمين للغيب ولا تكونوا بالغين الى معالى درجات اهل المعارف والكواشف لا تسألوا عن حقائقها فانه اذا بين المستقيم لكم دقائقها بعبارة اهل الاسرار لا تطيقون ان تدركوها فيسوؤكم حرمانكم عنها وربما ينكروا على بعضها فتهلكوا وان الله سبحانه غيور على هتك ستر الغيب للاغيار انشد الحسين بن منصور قدس الله روحه

من لم يضيق قدر ما اولاه سادته عاشا على الاسرار ما عاشا وعاقبوه على الانس ايحاشا وعاقبوه على الانس ايحاشا

#### لا تقبلوه منيقا بعض سرهم حاشا ودادهم من ذالكم حاشا

وفيه تحذير المريدين من كثرة سؤالهم في البداية عن حالات المشايخ قال بعضهم لا تسألوا عن مقامات الصديقين ودرجات الاولياء فانه ان أبدي لكم شيئًا منه فأنكرتم ذلك هلكتم قال سهل سؤاله حجاب ودعاؤه قسوة.

### [يَائِهُمَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَّن ضَلَّ إِنَا ٱهْتَدَيْتُمْ إلى ٱللَّهِ مَرْ جِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ }

قوله تعالى {يالَيُّهَا ٱلذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُكُمْ مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ} ليس ظاهر الآية يوجب اسقاط امر المعروف والنهى عن المنكر لكن فيه لطيفة اى عليكم أن تعرفوا اسرار نفوسكم الامارة التي لو تدعونها لتدعى الربوبية كما كان يدعى فرعون بقوله {أَنْ ارَبُكُمُ ٱلأَعْلَى}

واذا عرفتم مكائدها عرفتم سر قهر الأزل فإن قهرى يعلمها مخائيل الضلال لذلك قال عليه السلام المن عرف نفسه فقد عرف ربه ومن عرفنى فقد استقام فى طاعتى وصار موضع نظرى لا يعوجه كيد كافر ولا مكر ماكر لانه محفوظ بى بل من ينظر اليه صار ضره نفعاً وفساده صلاحاً ببركته القال سهل بن عبد الله للنفس سر ما ظهر ذلك السر على احد من خلقه الا على فر عون فقال {أَنُا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى}

ولها سبع حجب سماوية وسبع حجب ارضية وكلما يدفن العبد نفسه أرضاً ارضا سما قلبه سماء سماء وإذا دفنت النفس تحت الثرى وصل القلب الى العرش قال محمد بن على علياً لنفسك ان كفيت للناس شرها فقد اذيت اكثر حقها ودخل خادم الحسين بن منصور رحمة الله عليه الليلة التى وعد من الغد لقتله فقال له أوصنى فقال عليك نفسك ان لم تشغلها شغلتك وسئل ابو عثمان عن هذه الآية فقال عليك نفسك ان اشتغلت بإصلاح فسادها وستر عوراتها شغلك ذلك من النظر الى الخلق والاشتغال بهم.

## {يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ قَالُوا لا عِلْمَ لَنَاۤ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ ٱلْغُيُوبِ}

قوله تعالى {يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلُ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أَجِبْتُمْ قَالُواْ لاَ عِلْمَ لَنَاۤ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَمُ ٱلغُيُوبِ} ان شه سبحانه أياماً وساعات لظهور جبروته وكشف ملكوته وبروز انوار عزة قدمه وشروق بروق لمعات وحدانية ابديته وخص لها خطاب العظمة وسياسة السلطنة واظهر ها لقواطب اهل جلاله ورؤية عظائم قدرته واجراء مشيئته و هناك تفوح مجامر عطر صفاته وتذوع نفحة مسك سبحات ذاته قال سيد اهل الاشارة عليه الصلاة والسلام " ان لربكم في أيام دهركم اتفحات ألا فتعرضوا لها " فلما اراد كشف الكلي واجراء خطاب الأزلي بجمع اكابر اهل القرب من المرسلين والنبيين والملائكة والمقربين وذلك يوم القيامة يوم العرض الاكبر حيث يتمتع العارفون بجمال الحق وجلاله وقربه ووصاله والقيامة بلد احياء الله هناك يستأنسون به أبداً ويجولون على مراكب النور في ميادين السر وهناك مقامات ففي مقام لهم بقاء وذلك من بسط الله بساط عطايا المشاهدة وفي مقام لهم فناء وذلك من تراكم عساكر سطوات العظمة حيث يظهر رداء الكبرياء وازار العظمة في ذلك المقام يضمحل الحدثان وما فيها في عزة القدم فيفنيهم ساعة بالجلال ويبقيهم ساعة بالجمال ويخاطبهم ساعة باللطف وساعة بالقهر لتعرفهم طرائق كشوف بالجمال ويخاطبهم ساعة بالحمال ويخاطبهم قوله المكرة وساعة بالقهر لتعرفهم طرائق كشوف الكم ألمُن ٱلمُلكُ ٱليُومْ لِلَهِ إلَهُ إلَهُ الوَاحِدِ ٱلْقَهُار}

و ايضا قوله سبَحانه {يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجِبْتُمْ } عرفهم بخطابه معهم عجز العبودية في الربوبية وفناء الحدث في القدم عيانا بعد الخبر خاطبهم بعد احاطته بجميع ذرات الكون وبعد

علمه الشامل بجريان الحدثان من الازل الى الابد و مقصوده تعالى منهم إظهار ما أخبره بما جرى على الخلق في كتابه كيف توافق الخبر بالمعانية وهو تعالى منزه من الجهل بشئ من العرش الى الثرى ومعنى قول سيد المرسلين لا علم لنا بما تريده منا وبما تريد منهم ولا علم لنا بما اجريت في الازل علينا ولا علم لنا بما في انفسنا فضلاً بما في نفسك ولا علم لنا الا علما مخلوقا مستفاداً من علمك وتعليمك ايانا واذا بهتوا تاهوا وتحيروا وتلاشوا في كشف عظمته طاشت اشباحهم وطابت ارواحهم ولم يطيقوا ان يتكلموا بما في ضمائر هم من صولة الخطاب وايضا استحيوا من إظهار ما اجابهم قومهم عند جلاله وعظمته وايضا اي لا علم لنا فيما وضعت في اسرارهم فانك تعلم الغيب وذلك قوله {أنتَ عَلاَّمُ ٱلغُيُوبِ} قال الواسطي أظهر ما منه اليهم كلهم من تولية فقالوا كيف يقول فعلت الامم أو فعلنا عندها كلت الألسن الاعن العبادة عن الحقيقة وقال خاطبهم لعلمه بانهم يحملون ثقل الخطاب واشد ما ورد على الانبياء في ثبوتهم حمل الخطاب على المشاهدة لذلك لم يظهروا الجواب ولم ينطقوا بالجواب الا على لسان العجز لا علم لنا مع ما كشفت لنا من جبر وتك وقال الجنيد رفق بهم فلم يفقهوا ولو فقهوا وعلموا لماتوا هيبة لورود جواب الخطاب قال ابن عطاء لا علم لنا بسؤالك ولا جواب لنا عنه قال بعضهم لما ظهر عليهم الحق بعلمه وسبقه ثم سألهم جحدوا علومهم ونسوها في قوله { يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ } الى قوله { لا عِلْمَ لنَآ } وذلك من اقامة الأدب لا جهلا بما اجابوا قال محمد بن فضل لا علم لنا اي لا علم لنا بجواب ما يصلح لهذا السؤال.

[إِدْ قَالَ ٱللَّهُ يَاطِيسَى ٱبْنَ مَرْيْمَ ٱدْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَتِكَ إِدْ أَيَّدَتُكَ برُوحِ ٱلقُدُس ثُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِدْ عَلَمْتُكَ الْكَيْنِ مِاذِنِي فَتَنْفَحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْراً وَالْاَخِيلَ وَإِدْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهُنِّكَ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتُنْفَحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَتُبْرَىءُ ٱلأَكْمَةُ وَٱلأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِدْ تُخْرَجُ ٱلْمَوتَىٰ بِإِذْنِي وَإِدْ كَفَقْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِدْ حِنْتَهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فِقَالَ ٱلذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَ سِحْرٌ مُبِينٌ}

قوله تعالى {إذ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيُمَ ٱدْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالْدَتِكَ} اى اذكر لخواص احبائى والمريدين ما انعمت عليك من كشف جمالى لك واظهار علومى عليك وتجلائى منك للعالمين والقاء كلمتى الى امك اذ برزت منها انوارها تظهرك ملتبسا بلباس نور الألوهية وذلك حين {أيَدتُكَ برُوح ٱلقُدُس} اى بروح المعرفة التي اشرقت من صبح الازل وذلك النفخ الاول الذي نفخت فى آدم من روح بتجلى جلالى وظهور جمالى الا ترى الى قوله {إنَّ مَتَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ ٱللَّهِ كَمَثَلُ ءَادَم}

كشف عن قدسه لصورة عيسي فصار حيا بكشفه ومقدساً بروح قدسه عن تهمة مزج اللاهويتة بالناسوتية فصار جميع وجوده روحا قدسيا الاترى كيف كان يحيى الموتى باذن الله اى بتأبيد الله وجلال نور روح قدسه وايضا أيدتك بجبرئيل عليه السلام ليعرفك مكان العبودية والشريعة ويلزمك في مهد البشرية فانك صدرت من نور الربوبية لولا ذلك ما سكنت في الكون قال بعضهم منهم من القي اليه روح النبوة ومنهم من القي إليه روح الصديقية ومنهم من القي اليه روح المشاهدة ومنهم من القي اليه روح الصلاح والحرمة وأسر إليهم مما لا يترجم ولا يغير علم رباني غاب وصفه وبقى حقه وقال الواسطى لا يصح الصحبة مع الله الا بصحبة الروح في صبحة القدم قال الله { أَيَّدَتُكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ثَكَلُّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَّهْلاً } الا بالعقل فمن صحت صحبة روحه في القدم صحت صبحته مع الله وقال في قوله { أَيَّدِيُّكَ بِرُوح ٱلْقُدُس } ذكر الروح في هذا الموضع لطفا لقربه من المستترات قال بعضهم قدست روحك ان يمازج شيئا من هيكلك وطبعك بل ظهرته لئلا ترى غيرى ولا تشاهد سواى وأسكنته قالب جرمك سكون عارية كاسكان آدم الجنة لأطهر به جسدك عن ادناس الكون حتى أقدسهما جميعا وأخرجهما الى محل القدس ومن تمام نعمة الله عليه صيرورة جسمه بنعت روحه في المهد على مثابة بالقوة الإلهية بأن نطق بوصف تنزيه الله وقدسه وجلاله وربوبيته وفناء العبودية فيه وبقى القدرة فيه في كهولته حتى عرف عباد الله تنزيه الله وقدس صفات الله وحسن جلال الله و هذا معنى قوله تعالى { تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلاً } وزاد في وصفه بقوله تعالى {وَإِدْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ} تجلي بقدرته ليده حتى تخط بغير تعلم {وَالْحِكْمَة} اى حكمة معارف العشق وطريق كواشف الملكوت وبطون الافعاليات بنعت ماهيتها {وَالتّوْرَاةَ} علمه ما علم موسى بنعت تجلاه له من نور التوارة ليعلم شرائع المعرفة وحكم الربوبية {وَالإِنْجِيلَ} عرفه أناجيل القدمية بظهور صفات الابدية وزاد وصفه على وصف باتصافه بالقدرة القائمة والقوة الإلهية في خلق الطير حين نفخها من نفخ روح القدس التى فيه وذلك امارة ظهور ربوبية الله منه ولذلك كان قادرا على ابراء الاكمه والابرص واحياء الموتى والاستشراف على مكنون الغيب بقوله بما وصف في موضع آخر

قال ابو على الرودبارى في قوله {وتُبْرىء الأكْمه واللابرس] غاية الربوبية في غاية العبودية لما استقام على بساط العبودية اظهر عليه اشياء من اوصاف الربوبية بقضائه وقدره.

### {وَإِدْ أُوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَيرَسُولِي قَالُوا آمَنًا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِّمُونَ }

قوله تعالى {وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي} وحى الله الى المرسلين يكون خاصا ويكون عاما الخاص بغير واسطة والعام بواسطة جبرئيل عليه السلام وللوحى الخاص مراتب وحى بالفعل ووحى بالضفة ووحى بالذات وحى الذات يكون فى مقام التوحيد عند رؤية العظمة والكبرياء وهناك محل الفناء ووحى الصفات يكون فى مقام المعرفة عند تجلى الجلال وهناك محل الفقاء ووحى الفعل يكون فى مقام العشق والمحبة وهناك منازل الانس والانبساط ولها للانبياء والاولياء نصيب وليس لهم فى الوحى برسالة الملك نصيب وحى منزل التوحيد بالكلام ووحى منزل المعرفة الحديث ووحى منزل العشق الالهام ومقام الالهام منقسم على الالهام الذاتى والصفاتى والفعلى وربما يكون الالهام الفعلى بواسطة الملك والروح والقلب والعقل والسر وحركة الفطرة وربما يرد على السمع قرع هواتف الغيب ظاهراً وربما يكون بلسان الخلق حركات الأكوان ولا يعرف هذه المقامات إلا ذو منصب فى معرفة الخواطر وحقائق علومها وهانا وحى الصفاتى الذى يتولد منه الايمان والمعرفة الاترى الى قوله سبحانه {وَإِذْ أُوْحَيْتُ إلى وَهِمَا وَبِرَسُولِي} فيما ارسلت اليه من أنباء الغيب وبيان شرائط الشرع فى ناسوت العبودية قوله آمنوا إوبَرسُولِي} فيما ارسلت اليه من أنباء الغيب وبيان شرائط الشرع فى ناسوت العبودية قوله آمنوا بي مقام التفرقة.

{إِدْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى آبُنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْنَا مَتِّدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ قَالَ ٱتَقُوا ٱللَّهَ إِن كُلْتُم مُّوْمِنِينَ} \* {قَالُوا نُرِيدُ أَن تَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقَتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ} \* {قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلُ عَلَيْنَا مَآثِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءَ تَكُونُ لِنَا عِيداً لأُولَلِنَا وَآيَةً مِّلْكَ وَٱرْزُقَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّارَقِينَ} \* {قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنْزَلِها عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُر بَعْدُ مِنْكُمْ فَلِقِي أَعَدَبُهُ عَذَاباً لاَ أَعَدَبُهُ أَحَدا مِّنَ ٱلْعَالِمِينَ}

قوله تعالى {إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى آبْنَ مَرْيْمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَرِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء} تفحص القوم مكانتهم من عند الله سبحانه بتأبيد الظاهر ومشاهدة المعجزة جهراً لأنهم موقنون أنهم يشاهدون بالقلوب والأرواح والاسر ارحقائق الغيب ورأوا منازلهم في محل القرب والخطاب عند كشف رؤية الحق لإبصار قلوبهم لكن القوم ليسوا بمتمكنين في شهود الغيب يجرى عليهم احكام اهل التلوين من معارضة النفس والعدو في رؤية الغيب وطلبوا آيات الله لدفع المعارضة وطمأنينة القلوب الاترى الى الخليل في بداية أمره كيف قال إرني كَيْفَ تُحْيِي آلْمَوْتَى} وأربي كَيْفَ تُحْيِي آلْمَوْتَى} الله قال القلام القلوب الاترى الى الخليل في بداية أمره كيف قال المحارضة والمؤمن قلبي الله قال القدرة بالفعل بقوله في المؤمنة مَنْ الطّير وية القدرة بالفعل بقوله المؤمنة مُنْ الطّير على المؤلمة المؤردة المؤردة المؤلمة المؤردة ال

وليس في الوصفين شك من جانب النبوة ومن جانب الولاية فلما سمع ذلك منهم اشتد عليه امر هم وعجب منهم ذلك بعد ايقائهم وأجابهم بقوله تعالى {ٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنْتُم مُّوْمِنِينَ} اى خافوا الله فيما يجرى عليكم من معارضة النفس اى الزموا اشتغالكم برفع الخطرات كيلا تحتجبوا عنه بغيره وان من وصل اليه بنعت المعرفة ورؤية الغيب لا يستحسن منه تكذيب الأيات لتصديق الباطن فانه صفة اهل البداية فاظهر القوم عجزهم من إدر اك مقامات التمكين بقوله تعالى {قَالُوا نُريِدُ أَنَّ نَّأَكُلَ مِنْهَا وَيَطْمَئِنَّ قُلُو بُنَا} اي نريد ان تربي أجسامنا بمأكول الجنة كما تربي قلوبنا وإر وإحنا بمو ائد المشاهدة ويزيد في قلوبنا تصديقك ومحبتك حتى لا يبقى فينا معارضة الطبيعة ونكون من شهداء رؤية المعجزة الصادقين بآثارنا عند المريدين المقتدين ولانك قلت لنا انتم اصفياء الله وأولياؤه واذا حصل مرادنا يحصل طمأنينة قلوبنا في صدق الله وصدقك وصدق ولايتنا فسأل عليه السلام مر ادهم بقوله تعالى { أنزِلْ عَلَيْنَا مَأَئِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ } سأل من السماء لا من الارض لما فيها من الروحانية والحنانية الملكوتية غير ممزوجة بعناصر الدهر الذي يتولد منه عصيان الله وايضا يسأل من السماء خصوصية معجزات قوله تعالى {تَكُونُ لَنَا عِيداً لأُوَّلِنَا وَآخِرِنَا} اي اجعلها عيداً لأهلها وعيداً لمجهور وإجعلها سببا لعودنا من رؤية الايات الى رؤية الصفات لأوّلنا من المريدين و آخر نا من العار فين {و آيَة مِّنْكَ} دليلاً منك اليك فاجابهم الله سبحانه بما سألو ا و هددهم من كفر إن نعمته بقو له تعالَى { إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَدِّبُهُ عَدَابًا لاَّ أَعَدُّبُهُ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ} اي من عاين رؤية صفاتي في رؤية آياتي ثم يرجع الى الفترة وحظوظ النفس واختبار شهوة الدنيا علينا فإنا نحجبه عنا حتى لا تصل الى قلبه نسم عبهر صفاتي وورد جلال مشاهدتی و لا یشرق عقله صبح وصالی و لا تنکشف لروحه انوار حسنی وجمالی و ان هذا العذاب عذاب الفراق وهو اشد العذاب للطالبين قال الشيخ ابو عبد الله كنت نائما في بدايتي فرايت في منامي رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يحركني قال قسم يا ابا عبد الله فان من عرفه وأثر غيره عليه فانه يعذبه عذابا لا يعذبه احداً من العالمين.

{وَإِدْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيْمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِدُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ قَقَدْ عَلِمْتُهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكِ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَمُ ٱلْغُيُوبِ}

قوله تعالى {وَإِدْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِدُونِي وَأُمِّيَ اللَّهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ} غير الله سبحانه المنتسبين اليه الشرك بقولهم {إِنَّ ٱللَّهَ تَالِثُ تُلاَقَةٍ}

فأظهر الله تنزيه عيسى مما زعموا وتصديق ذلك قوله تعالى {قالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ } وايضا الف الله سبحانه ان يخاطب الكفرة بما كذبوا وزاغوا عن التوحيد والحق وخاطب مع صفيه وروحه اعلاما للكافرين بتغييرهم لان السلطان اذا اراد ان يخاطب مع قوم خاطب مع كبير من كبرائهم واراد بذلك قومه وفيه ان الله سبحانه اراد ان يجر روحه عليه السلام الى مقام سطوات العظمة وخطاب الكبرياء ليفيه به عنه حتى لا يبقى للحدث فى القدم اثر لولا فضل الله عليه لا يكون بعده ابدا من عزة الخطاب وعظمة القول قال عبد العزيز المكى لولا اثبات الله اياه لذاب على مكانه وصار ماء بين حياء الله وخجلته ولو خير عيسى بين النار وبين هذا العتاب لخير النار ولو احرق بنار الابد كان احب اليه من ان ينسب الربوبية اليه وفرق ابن عطاء بين السؤالين بين سؤال الانبياء حين قالوا

{لاً عِلْمَ لَنّاً}

وسؤاله عن عيسى {أأنت قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِدُونِي وَأُمِّي } وقال سئل عن قصته وحاله ولم يسعه السكوت عنه وسئل الانبياء عن احوال الامم فدهشوا وذلك ان سؤال الرسل اظهار العظمة وسؤال عيسى براءته وتنزيهه عما قيل فيه وقد سنح لى قول آخر وهو ان الانبياء حين سئلوا كانوا في مقام الهيبة ومشاهدة العظمة لذلك بهتوا وتحيروا وسكتوا وعيسى هناك ايضا معهم بقوله

#### {يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ}

و هو من الرسل فلما افرده الحق للخطاب كان في مقام البسط والانبساط ومشاهدة الجمال لذلك تكلم واجاب ولم يسكت قوله تعالى {تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ } اى تعلم ما في نفسى من توحيدك ومعرفتك وتنزيهك وتقديسك وتعظيمك وإجلالك الذى ينفي الأضداد والاشباه والانداد وما لا يليق بجلالك مما تخاطبني بقولك {أأنت قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِدُونِي وَأُمِّيَ إِلَهْيْن مِن دُونِ اللهِ} ولا اعلم في نفسك من علوم الغيب وغيب الغيب ومكر القدم وما يعلم ما في نفسك بأنك لو تريد ان تخرق جميع الانبياء والصديقين لا ينال بها وايضا لا أعلم ما في نفسك من كنه القدم ووجود الازل قال الواسطى يعلم ما في نفسي لك وأعلم ما في نفسك لي وقال الحسين تعلم ما في نفسي لانك اوجدتها ولا اعلم ما في نفسك لبعد الذات عن الدرك قال الجنيد يعلم ما انالك عليه وما لك عندى ولا اعلم ما لي عندك الا ما أطلعتني عليه او اخبرتني به وقال سهل تعلم ما في نفسي مما ودعته نفسي مما لا تظهره علي ولا اعلم ما في غيبك لي قال على بن موسى الرضا عن ابيه عن جغر عليهم السلام قال يعلم كيفيتي ولا أعلم كيفينك ولا كيفيته لك.

### {مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَاْ أَمَرُ تَنِي بِهِ أَن ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}

قوله تعالى {مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرَتَنِي بِهِ} أي ما قلت لهم الا ما امرتنى به اى ما قلت لهم الا بافراد قدمك عن الحدوث واسقاط الغير عن البين وهو قوله تعالى {أن ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ} اظهر عبوديته فى عبوديتهم فرد للموحد المنزه عن الانداد والاشباه قوله تعالى {وكُنتُ عَلَيْهِمْ شهيداً} اى فى الدنيا فى طاعتهم وعصيانهم وما كشفت لى من بعض سرائرهم وايضا اى كنت عليهم شهيدا {مًا دُمْتُ} فى مقام الرسالة وابلاغ الوحى اليهم اما اذا افنيت عن الاكوان من صولة مشاهدتك فغاب عن اخبار اهل الكون وتصديق ذلك قوله تعالى {قَلمًا تُوقَيْتَنِي كُنتَ أنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ} اى كيف تخفى عليك ما خلقت ظاهره وباطنه وانت قديم محيط بكل ذرة من العرش إلى الثرى فالعجز عن ذلك صفة من يتلاشى فيك كما انا حين توفيتنى عنى اليك قبل فى قوله {مَا قُلتُ لَهُمْ إِلاَ مَا أَمَرَتَنِي بِهِ} انى لى لسان القول الا بعد الاذن بقولك

{مَن دُا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِدْنِهِ}

وُقيل في قُوله {فَلَمَّا تُوقَيْتَنِي كُنتَ أنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ} اى لما اسقطت عنى ثقل الإبلاغ كنت مراقبا لهم بما اجريت عليهم من مختوم قضائك قال ابو بكر الفارسي في هذه الآية الموحد ذاهب عن حاله ووصفه وعن ماله وعليه وانما هو ناظر بما يرد ويصدر ليس بينه وبين الحق حجاب ان نطق نعته وان سكت فيه حيث ما نظر كان الحق منظوره وان ادخله النار لم يلتمس فرجا لان رؤية الحق وطنه ونجاته وهلاكه من عين واحدة لم يبق حجاب الاطمسه برؤية التفريد وكان المخاطب واحداً وانما كان يخاطب الحق نفسه بنفسه لنفسه قد تاهت العقول ودرست الرسوم وبطل ما كانوا يعملون.

## {إِن تُعَدِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَخْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ}

قوله تعالى {إن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ} اتفق اهل التفسير ان الله لا يغفر المشركين الذين ماتوا على شركهم ذلك مذهب المسلمين جميعا وقد ارى ههنا لطيفة وهى ان الله تعالى اجرى على لسان عيسى سراً مكتوما مبهماً على قلوب جميع الخلائق الا من كان من اهل خالصة سره ومحال ان خفى على عيسى ان من مات على الشرك وهو غير مغفور فى ظاهر العلم ووارد الشرع وإنما نطق بذلك من عالم السر المكتوم فى الغيب ومفهوم اصل خطاب فى ذلك كأنه اشار الى ما اشار ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهم فى قوله تعالى {خَالِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلأَرْضُ}

فلا تؤمر النار ان تأكلهم وتفنيهم ثم تجدد خلقهم قال ابن مسعود ليأتين على جهنم زمان يخفق ابوابها ليس فيها احد وذلك بعد ما يلبثون فيها احقابا قال الشعبى جهنم اسرع الدارين عمرانا وأسرعهما خرابا ألا ترى الى صورة اللفظ {إن تُعَدِّبُهُمْ} يعنى بكفر هم {فَلِتَهُمْ عِبَادُك} فهو حق لاطلاق الملك لك {وَإِن تَعْفِرْ لَهُمْ} ما هم فيه في الدنيا اليوم من يمنعك عن ذلك وانت العزيز الواحد بالوحدانية في ملك لست بجاهل في غفرانهم فانك حكيم في امرك ومرادك وامضاء الواحد بالوحدانية في ملك لست بجاهل في عظمتك وان تغفر لهم بان تدخلهم في مقام الالتباس حتى بان توقعهم في درك الحيرة والفناء في عظمتك وان تغفر لهم بان تدخلهم في مقام الالتباس حتى لا يدركوك بنعوت الوحدانية وبقوا في حجاب حظوظهم عنك بك قال الوراق ان تعذبهم والكرم فلم يبدل لها الا لمن خلقه لها ومن هو حق بها واهلها قال بعضهم ترك عيسى الانبساط في والكرم فلم يبدل لها الا لمن خلقه لها ومن هو حق بها واهلها قال بعضهم ترك عيسى الانبساط في السؤال للأمة وترك المحاكمة مع الحق في افعاله ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال يشفع ويقول أمتى أمتى حتى يجاب في الكل من امته وهذا هو المقام المحمود الذي خص به ويغبط عليه الاولون والاخرون حيث يراجع الحق منبسط ويجاب بقوله قل تسمع واشفع تشفع.

# {قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَاۤ أَبَدا رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰكِ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ} \* {للَّهِ مُلكُ ٱلسَّمَوَّاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }

قوله تعالى {قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِنْقُهُمْ } وقع صدقهم على رؤية فناء الحدث في القدم حيث ما ادركوا الحق الا بالعجز عن ادراكه فلما لم يدركوه قبل العجز وبعد العجز الابه اقروا بالجهل عن معرفته وهذا من كمال معرفتهم بربهم وهذا هو الصدق الذي ذكره الله لهم فلا جرم ينفعهم هذا العجز عند بروز طوارق مشاهدة عظمته وكشوف سطوات عزته بان يدركهم في محل فنائهم ويلبسهم صفة بقائه حتى بقوا مع الحق ابدا بلا حجاب ولا عتاب قال الحسين في هذه الأية اذا قابل ربه بصدقه وجهل امر ربه وطالب ربه بحظه ووعده يطالبه ربه بصدق صدقه فأفلسه عن رتبته وابعده عما قصده وينفع صدقه من لقبه بالافلاس وايقن انه كان مستعملا تحت حكمه وقضيته قوله تعالى {لهُمْ جَنَّاتٌ } اي جنات المشاهدات الذاتية التي تجرى تحتها عيون الصفات بنعت تجليها لهم لحظة فلحظة {خَالِدِينَ فِيهَآ} باقين بالاتصاف بها {أبداً} بلا انقطاع {رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ} حيث وجدهم متحيرين عن ادر اك كنه القدم بعد فنائهم فيه {وَرَضُواْ عَنْهُ} بما وجدوا منه من لذة مشاهدته وحلاوة خطابه وهذا الرضا انسداد أبواب كشوف القدم عليهم وابقاؤهم فيما هم فيه ولو عرفوا قلة حفظهم عن القدم لماتوا جميعا في الحيرة وكيف رضي عنه من عرفه وكيف سكن عنه وان كان في مشاهدته من ادركه بنعت التوحيد ولو لا فضله ورحمته لفنوا في قهر سلطان كبريائه ولم يبقوا بعد فبقاؤهم وتخليصمهم من فنائهم فيه فبفوز عظيم وظفر كريم ليتمتعوا لوصاله ابدا {للهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأرْض} خص ملك الايجاد والابداع بحضرته و از ال عمن سو اه ملکه.

# 006 سورة الأنعام

## {الْحَمْدُ لَلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَّتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الّذينَ كَقَرُوا بربِّهمْ يَعْدِلُونَ }

{ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ} جعل حمده في الأزل طريقا للعباد إلى حمد جلاله وثناء جماله علم في القدم نفسه واوجب الحمد قطعا قبل كون الكون مقابل عين الذات والصفات فلم ير يحمل حمده فحمل بنفسه حمد نفسه فحمد نفسه ورفع الحمد عن الحدث علما بأن الحدث

يكون مثلاً شيئاً في اوائل حمده لأن حمده لا يكون الا بمعرفة المحمود حقيقة بجميع ذاته وصفاته وذلك مستحيل لأن حقيقة ذاته وصفاته غير متناهيه وكيف يدرك المتناهي صفات الذي هو غير متناه وأيضاً قطع الحمد عن غير نفسه وبين أن لا يستحق للحمد الحقيقي إلا وجوده بقوله {ٱلْحَمْدُ للَّهِ } أي لله لا لغير الله وأيضاً أي حمداً لله لله لانه مادح نفسه بالحقيقة لا غير وأيضاً أي الحمد القديم يرجع إلى القديم وليس للحدث فيه نصيب لان حمده ازلى والحمد الازلى لا يليق إلا بالازلى قيل حمد نفسه بنفسه حين علم عجز الخلق عن بلوغ حمده قال جنيد الحمد صفة الله لانه حمد نفسه بتمام الصفة ولو حمد الخلائق كلهم لم تقدر وا الاقامة ذرة من صفته وبيان قوله {خَلْقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ} اي هذا الحمد بالحقيقة لمن هذا صنعه وقدرته وما دام لم تقدروا معرفة نعمته في صنعة وفعله لم تقدروا على حمده وثنائه له سموات وأخص سماواته الروح المقدسة وله ارضون واخصها القلب السليم الصافي بوضوح الفطرة الصافية فيه الروح سماء القلب لأن منها تنزل عليه قطرات الالهام ويقع عليها منها انوآر الرحمن والقلب أرضها لأنه ينبت أزهار الحكمة وأنوار المعرفة قيل السموات المعرفة والارض تخدمة قوله تعالى {وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ } أي الذي خلق الروح والقلب جعل في الروح نور العقل العرفان الآيات والشواهد وجعل في القلب ظلمة النفس الامارة لظهور العبودية في محل الامتحان وايضا أسرج في القلب نور الايمان من سراج الغيب وانشأ في النفس ظلمة الشهوات من عالم الريب وايضا نور الروح بنور المشاهدة وادخل القلب في ظلمة المجاهدة قال بعضهم ابد الظلمات في الهياكل والنور في الأرواح وقال بعضهم جعل الظلمات اعمال البدن ونور احوال القلوب وسئل الواسطى الحكمة في اظهار الكون وقوله ﴿خَلْقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ } قال لا حاجة له الى الكون لان فقد الكون ظهوره وظهوره فقده عنده فان قيل اظهاراً للربوبية قيل ربوبيته كانت ظاهرة ولم تظهر ربوبيته لغيره قيل لانه لا طاقة لاحد في ظهور ربوبيته بل اظهر الكون وحجب الكون بالكون لئلا تظهر لاحد الربوبية فنطمس لان الحق في الحكمة لا يحتمله الا الحق وسئل بعضهم ما الحكمة في اظهار الكون قال ارتفاع العلة فاذا ارتفعت العلة ظهرت الحكمة باظهار الكون ان الله سبحانه كان موصوفاً بالعلم الازلى وكان في علمه كون الكون كما هي فاظهر الكون بسابق علمه في ذاته وإرادته السابقة في الأزل بوجود الكون وكيف لا يظهر الكون والعلم والإرادة سابقان في الازل بإيجاده فاذا بقاء الكون في العدم مستحيل وأيضاً ذاته تعالى معدن صفاته وصفاته معدن فعله فظهر فوائد الذات في الصفات وظهر فوائد الصفات في الفعل كان قدرته المنزهة حاملة الافعال فوضعتها بالمادة القديمة في اخص زمان لقوله

## {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ ٱلذِينَ كَفَرُوا بربِّهمْ يَعْدِلُونَ }

#### {يَوْمَ خُلُقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضَ}

وأيضاً كان في الأزل عاشقا على عشاقه مشتاقاً إلى المشتاقين إليه ليظهر كنوز جلال الذات وجمال الصفات بنعت التعريف لأحبائه لقوله سبحانه " كنت كنزاً مخفياً فاحببت أن اعرف " فسبب اظهار الكون شرفه إلى جمال المشتاقين ومحبته السابقة للمحبين قال الأستاذ في قوله { الَّذِي خَلقَ السَّمَاوَاتِ وَ الأرْضَ } فالذي اشارة وخلق السموات والأرض عبادة فاشتغلت الأسرار بسماع الذي لتحققها بوجوده ودوامها بشهوده واحتاجت القلوب عند سماع الذي إلى سماع الصلة لأن الذي من الأسماء الموصولة لكون القلوب تحت ستر الغيب فقال { خَلقَ السَّمَاوَاتِ وَ الأرْضَ } وبان لي اشارة ان قوله تعالى { الْحَمْدُ للهِ } ظاهر الألوهية لأهل العبودية وقوله الذي باطن المشاهدة لأهل المحبة لأن المحبة والمشاهدة من لطائف الأسرار فاشار اليها بلفظ الغيبة.

## { هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن طِينِ ثُمَّ قَضَى أَجَلا وَأَجَلٌ مُّسَمِّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ }

قوله تعالى { هُو الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ طِينٍ } السموات جسد وقلب ذلك الجسد الأرض وان الله سبحانه خص قلب السموات باشراق جلاله فيه بقوله

{وَأَشْرَقَتِ ٱلأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا}

و من تلك الخاصية خلق صورة آدم من قلب العالم فكان قلبيا لا جسديا لأنه تعالى اودع الأرض ودائع حكمته ولطائف فطرته من الأرواح القدسية والاشباح الملكوتية وجعل لفظ الطين نكرة غير معينة أي من طين الجنة خلق أجسام المؤمنين ومن طين الحضرة اى القربة اجساد الموقنين من طين المحبة اشباح المحبين والمشتاقين كما اخبر سبحانه لداود عليه السلام " خلقت قلوب المشتاقين من نوري ورقمتها ونعمتها بجمالي وخلقت طينة أحبائي من طينة ابراهيم خليلي وموسى كليمي وعيسى روحى ويحيى صفيي ومحمد حبيبي " وقال الحسين ردهم الى قيمتهم فى اصل الخلقة ثم اوقع عليهم نوراً اليه وخاصية الخلقة فتميزوا بذلك عن جملة الحيوانات بالمعرفة والعلم واليقين.

### {وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَفِي ٱلأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ }

قوله تعالى {يَعْلُمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرُكُمْ} أي يعلم لهيب نير ان الاشتياق الى جماله في صميم اسراركم وما يتعرض الى سبل عساكر تجلى القدم بنعت طلب الوصول إليها في ضمائركم ويعلم حركات اشباحكم بطيران أرواحكم في الوله والهيمان والوجد والهيجان ويرى قطرات عبرات الشوق على خدودكم في سجودكم بين يديه بوصف التضرع في جبروته وتقلب القلوب في ملكوته وأيضاً يعلم جو لان أرواحكم في السماء لطلب معادن الافراح ويعلم تقلب اشباحكم في الأرض لطلب الوسيلة الى مشاهدته الاترى كيف اشار إلى ذلك بقوله {وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَفِي ٱلأرْضِ يَعْلُمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ} يريكم في السموات مشاهدة الجبروت في الأرض مشاهدة الملكوت قال بعضهم يعلم ما تضمرون في سرائركم وما تجهرون به من دعواتكم.

## {وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كَانُوا عَنْهَا مُعْرضينَ}

من عمى قلبه عن مشاهدة الله كيف يراها فى اثار الله وآياته في السموات والأرض وفي وجوه انبيائه واوليائه حيث أشرقت بحسن وقوع تجليها وظهور سناها بها فيها ويزيد على عمائه عمى لأنه موسوم بسمة العبد في الأزل غير قبول إلى الأبد قال النصر ابادى آياته في خلقه وأوليائه فى اهل صفوته.

{وَلُوْ جَعَلْتُهُ مَلَكَا لَجَعَلْتُهُ رَجُلاً وَللبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ} \* {وَلَقَدِ ٱسْتُهُزىءَ بِرُسُلِ مِّن قُبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزَءُونَ}

قوله تعالى {وَللْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُونَ } طلبوا رؤية الملائكة عيانا وليسوا هم أهل ذلك ولو كانوا أهل الحقيقة لرأوا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله ما لم يكن في وجوه أهل الملكوت من سنا اشراق صفات نور الأزل لأنه كان مشكاة نور الذات والصفات لقوله سبحانه {آللَهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضُ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ} ولكن كيف يرون ذلك وهم عيان في ظلمات ظلال القهريات قال تعالى {ينظرُونَ إِلَيْكُ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ}

والاشارة في قوله تعالى {ولَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً } ان المريدين لم يروا أهل الملكوت إلا بالمثال الحسية لأنهم في ضعف عن رؤية ماهيتها ولو يرون الملك لم يروا إلا في صورة الادمي الذى موقع الالتباس {وَللبَسْنَا عَلَيْهِمْ } معناه اريناهم رؤية أهل الغيب في لباس الانساني بغير

وقوفهم على صفات الروحانى لأنهم أهل التلبيس فى المعاملات حيث وقعوا في ورطة الفترة ويدعون مقام أهل الاستقامة وأصل البيان في ذلك اى خلطنا عليهم ما يخلطون حتى لا يعلموا سبيل خداعهم كما يريدون ويرجع كيدهم على اعناقهم ويسيرون في ظلمات التردد ولا يعلمون نكاية كيدهم عند الاولياء والصديقين وفي اشارة أهل الحقيقة ان مقام الخداع والمكر في العشق والمحبة يكون من شركهم في العشق حيث يطلبون المراد بنعت الاستراحة وهو سبحانه يجازيهم بظهور صفاته في نعوت أفعاله لهم وهذا معنى قوله تعالى {وَللبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْسِسُونَ} قال الواسطى يلتبس على أهل و لايته بحضرته كما أنزل في بعض الكتب يعنى ما يتحمل المتحملون الواسطى يلتبس على أهل و لايته بحضرته كما أنزل في بعض الكتب يعنى ما يتحمل المتحملون مراحلي وطلب مرضاتي اتراني انسى لهم ذلك كيف وانا الجواد الكريم اقبل على من قولي عني فكيف بمن اقبل على قوله تعالى {وَلقَدِ اسْتُهْزِئَ يرسُلُ مِّن قَبْلِكَ} هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الجهلة لما لم يعرفوا أهل مشاهدته وخواص حضرته ولم يروا اثار جلاله فيهم استهزؤا بهم بإعراضهم عنهم وانكارهم عليهم قال القاسم لما لم يعرفوا حقوق الرسل ولم استهزؤا بهم بإعراضهم عنهم وانكارهم عليهم قال القاسم لما لم يعرفوا حقوق الرسل ولم

# {قُل لَمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوٰ لَتِ وَٱلأَرْض قُل لَلّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَة لَيَجْمَعَكُمْ إِلَى يَوْم ٱلْقِيَمَةِ لا رَيْبَ فِيهِ ٱلْذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ }

قوله تعالى {قُلْ لَمَنْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ قُل لِلَهِ} اى لمن ما في السموات والأرض ايجاداً قل الله أي افناء الأول اشارة إلى الارادة القديمة والثاني اشارة إلى المحبة الباقية وأيضاً قل لمن ما في السموات والأرض بالعبودية قل الله أي في الربوبية قال يوسف بن الحسين الأول عبارة والثاني عبادة وقيل الأول هيبة والثاني توحيد.

## {وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ}

قوله تعالى {ولَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارِ } الاشارة في هذه الآية إلى قلوب المقبضين بصولة العظمة وقلوب المنبسطين ببسط نوار جمال المشاهدة سكنت قلوب أهل القبض في الليالي بنعت الاذابه في سرادق كبريائه والسكون في مقام التواضع عند بروز سطوات عزة ذاته حيث تخلصت عن ازدحام أهل الغفلة وسكنت قلوب أهل البسط برؤية أنوار جماله في مناظر اياته في النهار ولطائف صنع صفاته حيث تخلصت من رؤية اعلام عظمته وكبريائه أي له هذه القلوب العاشقة والافئدة المتحيرة لا لغيره من الحدثان خصها لنفسه والنظر إلى مشاهدته ومعنى قوله تعالى {وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ } يسمع انينها في شوقه ويعلم ضمائر ها المخزونة نداء جماله قال محمد بن على الكناني اختص الحق بقلوب العارفين لسكونها اليه فقال {وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱللَيْلُ وَاللَّهَارِ } كيف لا يسكن الى الحق ولدغات الحقيقة بقصده وهو موضع النظر.

# إثْلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَخِدُ وَلِيّاً فَاطِرِ ٱلسَّمَوّاتِ وَٱلأرْض وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قُلْ إِنّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أُوّلَ مَنْ أُسْلُمَ وَلا يَطْعَمُ قُلْ إِنّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أُوّلَ مَنْ أُسْلُمَ وَلا يَكُونَ مَنْ أَسْلُمَ وَلا يَكُونَ مَنْ أَسْلُمَ وَلا يَكُونَ مَنْ أَسْلُمَ وَلا يَكُونَ أَمُسْرِكِينَ }

قوله تعالى {قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَخِدُ وَلِيَّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ } أي كيف اتخذ أحدا بالمحبة دونه وليس له صفة القدم التى اغارت قلوب اوليائه بحسن تجليها وكيف اتخذ بالولاية محدثا لا يقدر على ان يمنع عنى علة الحجاب بينى وبينه حيث الكل حاجز فى امر مشئته وملك جلاله الا ترى اشارته تعالى إلى ذلك بقوله {فَاطِر ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ } أي الكل ملكه فكيف الجأ من ملكه الى ملكه وعلة الملك فى المالك متلاش بقوله { وَهُو يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ } قال الجورجاني ابغى سواه ملجأ

وقد سهل الى السبيل اليه وقال غيره اسواه استكفى وهو الذى يكفينى الهم فى الدارين قوله تعالى {قُلُ إِنِّي أَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أُوَّلَ مَنْ أُسْلَمَ} أي أمرني حين كنت جوهر فطرة الكون حيث لم يكن غيري في الحضرة أن اكون أول الخلق له فى المحبة والعشق والشوق وأول الخلق له منقاد بنعت مبحتي له راضياً بربوبيته غير منازع لأمر معيشته قال بعضهم اكون أول من انقاد للحق إذا اظهروا قال ابن عطاء ان اكون من الخاضعين لما تبدوا من مبادى القدرة وقال جعفر عليه السلام عن الراضين بموارد القضاء.

### {وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٌّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قُدُيرٌ }

قوله تعالى {وَإِنْ يَمْسَنْكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ } أي ان يمسسك بضر الحجاب فلا كاشف لضره الا ظهور مشاهدة جماله لك قال الجنيد معبودك أول خاطر يخطر لك عند نزول خير أو ظهور بلاء ان رجعت فيه إلى الله فهو معبودك وهو الذي يكفيك وان رجعت إلى غيره تركك وما رجعت اليه قال الاستاذ انما ينجيك من البلاء من يلقيك في الفناء إذ المتقرد بالابداع واحد فالأغيار كلهم افعال والايجاد لا يصلح من الافعال.

#### {وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ }

قوله تعالى {وَهُوَ آلقاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} أي قدمه جار الجمهور في خير قهره ولطفه بلطف بمشاهدة جماله وكشف جلاله بالمحبين حتى ذابوا في حلاوة شهود مشاهدته وقهر بسلطان كبريائه أهل التوحيد والمعرفة حتى فنوا في سبحات عظمته وعزة أزليته وأيضاً أي كان قاهراً في الأزل قدمه علا عن العدم حين تجلى قدمه للعدم وأجار به العباد عن العدم وكان المقدور في العدم تحت القدم وبقى المقدور بوصفه إلى الأبد وقال الحسين القاهرية تمحو كل موجود وقال بعضهم قهرهم على الايجاد والاظهار كما قهرهم على الموت والفناء قال ابن طاهر القاهر الذي اذا شهر سوى العبد أفناه عما سواه.

# {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً قُلْ ٱللَّهُ شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا ٱلْقُرْآنُ لأَنذِركُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ أَنِنَكُمْ لَتُشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ عَالِهِهَ أَخْرَىٰ قُلْ لاَ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِللَّهُ وَاحِدٌ وَإِنْنِي بَرِيءٌ مِّمَّا لَشْرِكُونَ}

قوله تعالى {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً } أى أى شئ أعظم من شهود الله بوصف ظهور تجلي جلاله وجماله من كل ذرة على كل شئ من العرش إلى الثرى وذلك شهادته الأزلية التى سبقت منه على وحدانيته حيث لم يكن وجود الحدث في القدم وتصديق ذلك جواب الأمر بالأمر بقوله تعالى {قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدٌ بيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ } لما عمى القوم عن رؤية شهود الله وصموا عن شهادته على نفسه انكروا على أشرف موقع شهادة وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغباوتهم وجهلهم بما ظهر من وجهه من أنوار جلال الله امر الله نبيه عليه السلام أن يقول لهم بعد قوله {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ مُهولة المعجزات لي أي من لم ير الشهادة العظمى في وجهي فانه يحتاج الى رؤية الشهادة السهولة الصغرى وتلك معجزتي ومن يكون اعمى عن رؤية الشهادة الكبرى فأيضاً يكون أعمى عن رؤية الشهادة الكبرى فأيضاً يكون أعمى عن رؤية الشهادة الحق لنفسه بما شهد به في الأزل رؤية الشهادة الصغرى قال الحسين لا شهادة اصدق من شهادة الحق لنفسه بما شهد به في الأزل بقوله {أيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلُ ٱللَّهُ }.

#### {ٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلكِتَابَ يَعْرِهُونَهُ كَمَا يَعْرِهُونَ أَبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤمِنُونَ}

قوله تعالى { ٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلكِتَّابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ } بين الله سبحانه ان اليهود كانوا يعرفون النبى صلى الله عليه وسلم بالعلامات الصحيحة التى وجدوها فى التوراة من نعته وصفته وصدق معجزته لكن لم يعرفوه بنور معرفة الله ورؤية مشاهدة الله فى وجهه كانوا مقلدين فى معرفته لذلك خالفوه ولو عرفوه بمعرفة الله لكانوا كالصحابة المباركة حيث كانوا تراب قدمه صلى الله عليه وسلم و آله وسلم و على آله الطيبين الطاهرين و أصحابه المتحابين.

# {وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّهُ أَن يَقْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَراً وَإِن يَرَواْ كُلَّ ءَايَةٍ لاَ يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَى الْاَدْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِينَ اللهُ ال

قوله تعالى {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ النّيكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أُكِنَّةُ أَنْ يَفَقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُراً وَإِن يَرَوْا كُلُّ آيَةٍ لاَ يُوْمِنُوا بِهَا } كانت قلوبهم محجوبة بعوارض البشرية وظلمات النفس الامارة عن رؤية انوار الغيب وفهم خطاب الحق كانت قلوبهم في اغطية الغيرة لانهم ليسوا مطبوعين باستعداد قبول خطاب الله ورؤية عرائس الملكوت وفي اذان اسرار هم وقر الضلالة ولم يسمعوا بها ما لم يسمع بسمع الخاص وعلى عيون ظاهر وباطنهم غشاوة العجب والجهل حتى لم يروا براهين الحق في وجوه الصديقين قال ابن عطاء لانه لم يجعل لهم سمع الفهم وانما جعل لهم سمع الخطاب وقال الواسطى منهم من يستمع اليك بنفسه فهو في ظلمات نفسه يتردد ومنهم من يستمع منك بنا فهو في أنوار العارف يتقلب.

### {بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لكاذِبُونَ}

قوله تعالى {بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَائُوا يُحْفُونَ مِن قَبْلُ } القوم لم يعرفوا حقائق الكفر في الدنيا ولو عرفوه لكانوا موحدين فيظهر لهم يوم القيامة حقيقة الكفر ولا ينفع لهم ذلك لفوتهم السير في النكرات التي معرفتها توجب المعارف و ذلك المقام في أماكن صدورهم وهم كانوا يخفونه بمتابعة صورة الكفر وشهوة العصيان بغير اختيارهم لقلة عرفانهم به ولا يكون قلب من العرش إلى الثرى إلا ويطرقه هواتف الغيب بالهام الله الذي يعرف به طرق رضى الحق وصاحبه يعلم ذلك ويسمع ويخفيه في قلبه لأنه ادق من الشعرة وحركته اخفى من دبيب النمل ومع ذلك يعرفه من نفسه عليه لا يتبع خطاب الله بالسر فايد الله لهم ما كانوا يخفونه تعييم قبل ظهر لهم من غيوب اسرارهم بما كانوا يخفونه عنهم وقال أبو العباس الدينورى رحمه الله أبدى لهم الحق فساد دعاويهم الذين كانوا يخفونها ويظهرون أبو العباس خلافها من التقشف والتقوى صدق الشيخ وصف بها أهل السالوس في الدنيا فبدا لهم قبح بواطنهم عند صدور العارفين واكبر الموحدين ويقولون لسنا على شيء معكم وذلك عند غلبة هيبة وجوههم عليهم فإذا رجعوا إلى أوطانهم عادوا إلى الرزق والناموس من قلة معرفتهم بربهم وقلة معرفتهم بافتضاحهم عند مشايخ القوم قال تعالى {ولَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ

## {وَلُو تَرَى إِدْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ ٱليْسَ هَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُوا بَلِّي وَرَبِّنَا قَالَ فَدُوقُوا ٱلعَدَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ }

قوله تعالى {ولَوْ تَرَى ٰإِذْ وُقِقُوا عَلَى ٰرَبِّهِمْ} أظهر لطفه وكرمه العميم على خلقه في هذه الآية حين وقف القوم على حضرة جلاله لسماع خطابه ليسهل عليهم دخول النار ولو لا ذلك لكان عذابهم اضعاف العذاب والآية تعجب اى ولو ترى إذ وقفوا في حضرة الجبروت وخوطبوا بخطاب الهيبة كيف ينتعمون بخطابه واشراق أنوار سلطان كبريائه وان كانوا في منازل الهيبة والله هيبته مستلذة كما أن لطفه مسألة وجمع العذاب عند خطابه يكون نعمة وانشدوا

يكون اجاجا دونكم فاذا انتهى اليكم تلقى طيبكم فيطيب وما ذاك الاحين خيرت انه يمر بواد انت منه قريب

قال ابن عطاء وقفوا وقوف قهر ولو وقفوا وقوف اشتياق لرأوا من أنوار كراماته ما تعجبوا منها.

### {إِنَّمَا يَسْتَحِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى لِيَبْعَتُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ الِيْهِ يُرْجَعُونَ }

قوله تعالى {إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ} السماع سماعان سماع فهم وسماع عشق ومحبة من سمع سماع فهم لم يكن من أهل النطق في جريان حكم المعارف لأنه في مقام البداية ولم يكن له تصرف إلا تصرف ظاهر العلم ومن سمع سماع العشق بسمع المعرفة على حد الكمال يكون له لسان بيان المعرفة والتصرف في الاشارات والعبارات ألا ترى الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وموسى عليه السلام لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاملا مستقيما قال " بعثت بجوامع الكلم وإنا افصح العرب والعجم " ولما كان موسى عليه السلام في محل الارادة اخبر الله سبحانه عنه بقوله بعد سؤاله بشرح الصدر الموجب فصاحة اللسان في المعرفة قال [واحداد الموجب فصاحة اللسان في المعرفة قال

وبين أن على قدر السماع يكون الجواب ونفى السماع عن غير الاحباء بالمعرفة والمشاهدة قال النورى من فتح سمعه بالسماع اجرى لسانه بالجواب قال الله تعالى {إنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ} وقال ابن عطاء اخبر الله ان اهل السماع هم الاحباء وهم أهل الخطاب والجواب وأخبر أن الآخرين هم الأموات بقوله {وَ ٱلمُوتَىٰ يَبْعُنُهُمُ ٱللَّهُ}.

# {وَمَا مِن دَاَثَةٍ فِي ٱلأرْض وَلا طَائِر يَطِيرُ بجَنَاحَيْهِ إلا أَمَمٌ أَمَّتَالَكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلكِتَّبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إلى رَبِّهمْ يُحْشَرُونَ} يُحْشَرُونَ}

قوله تعالى {وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي ٱلأرْض وَلا طَائِر يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَ أُمَمٌ أُمْتَالَكُمْ } ان الله سبحانه خلق غير الآدمى والملائكة والجن من الحيوانات والطيور والسباع والحشرات على فطرة التوحيد وجبلة المعرفة وان الله سبحانه خاطبها لوضوح طرق معارفه والايقان والايمان جعل لها طرقا من خواطرها منورة بانوار العقل الى حضرته القديمة الأزلية واسرارها ينظرون بنور الأفعال ولطائف الصنعة وسناء الخطاب اليها على السرمدية قسم أنها تعيش وتتحرك وتطير بقوة من قوى الحضرة وهذا الصغير والألحان والزفرات والشهقات منها من حلاوة تصل الى قلوبها من روح عالم الملكوت ووضوح انوار الجبروت ولها على قدر حالها في المعرفة والتوحيد شوق من روح عالم الملكوت ووضوح انوار الجبروت ولها على قدر حالها في المحبة تنشق القناديل ويسقط الطير من الهواء حتى سمعت أن سمنون المحب كان اذا تكلم في المحبة تنشق القناديل منقاره في الأرض وقطر الدم من منقاره ومات بين يديه وامثال هذه الحكاية كثيرة في الآثار مناقره في الأرض وقطر الدم من منقاره ومات بين يديه وامثال هذه الحكاية كثيرة في الآثار مناقد عليه وآله وسلم وكيف مدحه بقوله

الا يا رسول الله إنك صادق فبوركت مهديا وبوركت

الى قوله

#### ويوركت مولودا ويوركت ناشيا

#### فبوركت في الاحوال حياً وميتاً

وقوله تعالى {إلاَّ أممٌ أمَنَّالكُمْ} في طلب الحق و افراد قدمه عن الحد و الاعتبار في صنائعه اللطيفة التي تبرز منها انوار الصفات في العالم ومثليتها انها خلقت من عالم الملك والشهادة الافعال والآدمي والملائكة خلقت اجسامهما من عالم الأفعال وأرواحهما من نور الملكوت لذلك فضلت الملائكة والآدمي على غيرها قال تعالى

{وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}

الآية وقوله {وَلا طَائِر يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ } أرى جناحيه جناح التوكل والرضا وجناح الخوف والرجاء وجناح الفناء والبقاء وجناح الإيمان والتقى وجناح النعمة والبلاء وجنات الهمة والصفات وجناح العبودية والربوبية وجناح المعرفة والمحبة يطيرون بها هرباً وطرباً وشوقاً وطلباً واشارة الظاهر في المثلية ان جبلة الامم من عناصر الأربع خلقت ومن طبيعة الحيوانية والروحانية انشئت وتساوت في الأكل والشرب والحركة والاجتماع وصفات النفسانية ونعوت الذاتية من الحرص والغضب والشره والبطر وحقائقها في التساوى رجوعها إلى معدن الفطرة الذي انشاها الله منه لقوله تعالى

{مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أَخْرَى }

ومن أئمة التفسير الطاهر قول عطاء قال أمثالكم في التوحيد والمعرفة وقيل إلا أمم في التصوير امثالكم في التسخير وقوام جميع الحيوان والملائكة والجن والانس والجمادات من العرش الى الثرى بالقدرة القادرية الازلية ولهم مشارب وسواق من بحر خطاب الله وكلماته الازلية المبينه طرق توحيد الملائكة ومعرفة الناس وفطرة الحيوانات والطيور والحشرات والسباع الممزوجة طباعها بالعلم بصانعها وخالقها إلى ظهور صفاته وذاته لهم بياناً غير مشكل عليهم ولا ناقص عن تمام مرادهم قال تعالى {ما فرطنا في الكِتَاب مِنْ شَيْءٍ } أي كل ما يحتاج الخلق في العبودية وعرفان الربوبية بينا في كتابنا ليس مقام ولا حال ولا وجد ولا ادراك ولا معرفة ولا رؤية الا وبين طريقة في كلامه تعالى صفته الخاصة المبينة عرفان جميع الصفات وطرق الصفات الى الذات اخبر تعالى به عن اسرار الاولين والآخرين من العرش إلى الثرى قال بعضهم في قوله تعالى {ما فَرَ طنا في الكتاب ذكر أحد من الخلق ولكن لا يبصر ذكره في الكتاب الا المؤيدون بانوار المعرفة.

## {وَٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكُمٌ فِي ٱلظُّلْمَاتِ مَن يَشَا ٱلله يُضْلِلهُ وَمَن يَشَأ يَجْعَله عَلى صراطٍ مستَقيمٍ }

قوله تعالى {واًلذِينَ كَذَبُوا بِآيَتِنَا صُمُّ وَبُكُمٌ فِي الظُلْمَاتِ } وصف سبحانه اهل الامتحان الذى يهتف هواتف الالهام بالخطاب لقلوبهم من الغيب فيستقبلونها بمعارضة نفوسهم ويكذبون خواطر الحق بخاطر الباطل حين لم يعرفوا الالهام من الوسواس وذلك من وقر الضلالة في اذانهم حيث لم يلقوا أسماعهم في مقام إلشهود الى الله ولم يذكر اسم الله السنة اسرار هم بوصف الهيبة والمحبة وذلك من بقايا نفوسهم في ظلمات هواها ومعناه أي من كذب خواطر الحق الواردة من عندنا حين الهمناه بخالص الايمان بكرامات اوليائنا ومعجزات انبيائنا تغطي اذان اسراره وأبصار بصائره بغشاوة الضلالة حتى لا يسمع كلامنا في الغيب ولا يرانا في الملكوت ويبقيه في ظلمات نفسه الأمارة وشيطانه الكافر ولا يقدر ان يتكلم بذكرنا ومعرفتنا قيل لم تصدقوا اظهار كراماتنا على المقربين من عبادنا عموا وصموا عن انوار الملاحظات وبقوامع ظلمات النفوس وهواجس المهياكل قوله تعالى {مَنْ يُشَا اللَّهُ يُضَلِّلُهُ وَمَنْ يُشَا يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } المشيئة تقع على المعاولة والقبول والرضا والسخط بما جرى عليهم في الأزل من السعادة والشقاوة فمن لم يكن صادقا في بدو ارادته يغويه الحق في ظلمات قهر غيره على وصله السعادة والشقاوة فمن لم يكن صادقا في بدو ارادته يغويه الحق في ظلمات قهر غيره على وصله حتى لا يصل إليه غير صادق في محبته و من كان صادقا في بدو إرادته ولم ينقص عقد بدايته

بمتابعة نفسه والفترة عن طاعة ربه يهديه الحق بنفسه إلى نفسه ويجعله مستقيماً في طريق معرفته وطاعته والطريق المستقيم طرق أفعاله للعقول بنعت الفكرة وطرق صفاته للقلوب بنعت المحبة وطرق ذاته للأرواح بنعت المعرفة قيل من يرد الله به الشر تركه في سوء تدبيره ليبقى في ضلالته ومن يرد الله به الخير يجره إلى حسن اختياره فيبقى على اسلم الطرق وهو الرضا بمجارى القدرة وهو الصراط المستقيم.

# {قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَـٰكُمْ عَدَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَثَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلَوْقِينَ} \* {بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ اللّهِ إِنْ شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ}

قوله تعالى {أغَيْرَ ٱللّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ \* بَلْ إِيّاهُ تَدْعُونَ} غير الله الجاهلين ربوبيته عند امتحانهم ببلائه يرجعون الى غيره من الخلق لطلب المعاونة بدفع البلاء عنهم اى ان كنتم صادقين فى دعوى معرفتى لم تتكلمون الى غيرى عند نز ول البلاء فانكم تدعوننى حين تدعون غيرى فان الدعاء لم يقع على غيري إذ فني الحوادث فى سطوات عظمتى لكن لا يعلمون انكم تدعوننى حين يدعون غيري من جهلكم بفناء الحدث في القدم وأيضاً وبخهم بانصر افهم عن بابه تعالى فى دعة العيش من قلة وجدانهم حلاوة قربه ووصاله الى طلب زيادة حظوظ انفسهم والسكون الى غير الله ثم يرجعون إلى بابه حين امتحنهم بالبلايا ويدعونه لكشف الضر عنهم لا لطلب مشاهدته وقربه يدعونه وهذا عادة للمفلسين المعرضين عنه الى غيره قيل على غيره للطلب مشاهدته وقربه يدعون وهو الذى وفقكم لمعرفته واقامكم مقام الصادقين من عباده قال الجريرى ويرجع العارفين الى الحق فى او ائل البدايات ومرجع العوام اليه بعد اليأس من الخلق الجنيد من دعا الحق فبإياه لإياه يدعو من غير حظ فيه و لا حضور من نفسه قال تعالى { بَلْ إِيّاهُ الجنيد من دعا الحق فبإياه لإياه يدعو من غير حظ فيه و لا حضور من نفسه قال تعالى { بَلْ إِيّاهُ تُدْعُونَ } قال بعضهم بل إليه المرجع لمن غفل عنه خطابه.

### {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَىٰ أُمَم مِّن قَبْلِكَ فَأَخَدْتَهُمْ بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ بِيَضررَّعُونَ }

قوله تعالى {فَأَخَذْنَاهُمْ بِٱلْبَأْسَآء و الضَّرَّآء لَعَلَهُمْ يَتَضَرَّعُونَ } هذا وصف قوم لم يذوقوا طعم وصل المشاهدة حيث ارجعهم الحق اليه بسوط قهره ولو كانوا على محل المعرفة والمحبة والشوق الى المشاهدة لمن ينصرفوا عنه طرفة عين وايضا اذا اراد سبحانه كلاءة قوم من محبته اياهم الزم عليهم حراس بلياته وضرب عليهم سرادق حفظه لئلا يشتغلوا بغيره لحظة وايضا اى لما اشتغلوا بعطوظ ما وجدوا من قربنا اوقعناهم في اودية الفترة حتى لم يحدو لذائذ المواجيد وحقائق الواردات ومسسناهم بباساء الفراق وضراء الاشواق لكي يصلوا الى من نفوسهم وحظوظهم ويروني بنعت تجريد التوحيد وافراد القدم عن الحدوث قال ابن عطاء اخذنا عليهم الطرق كلها لبرجعوا البنا.

{فَلَمَّا نَسُوا مَا دُكَّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَى إِذَا فَرحُوا بِمَا أُوتُواْ أَخَدُنَاهُمْ بَغَّنَهُ فَإِذَا هُمْ مُُبْلِسُونَ \* { }قَطْطِعَ دَابِرُ ٱلقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ} \* {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَٱبْصَارِكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِللَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَثْتِيكُمْ بِهِ ٱنْظُرْ كَيْفَ نُصَرَّفُ ٱلآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْنِفُونَ}

قوله تعالى {فَلمَّا نَسُوا مَا دُكِّرُوا بهِ} وصف قوما تركوا نصائح المشايخ من اعجابهم برأيهم ولم يتيقظوا بدقائق الهام الله الذي نزل على قلوبهم حين زجرهم طوارق الغيب عن سكونهم بما وجدوا من انفسهم نبذة من الحكم ولمعا من الفراسة وهذا معنى {فَلمَّا نَسُوا مَا دُكِّرُوا به} ولما

سكنوا الى انفسكم لما وجدوا من لطائف الكرامات فتح الله عليهم ابواب الرياسة والجاه عند الخلق حتى اذا فرحوا تمكينهم عند العوام يرد الله قلوب الخلق عنهم وفتحهم عندهم وعرف الخلائق خيانتهم ومكرهم وسقوطهم عن درجة القوم حتى لا ينظر اليهم احد من خلقه بالشفقة والرحمة ويموتون على حسراتهم و هذا معنى قوله تعالى {فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرحُوا بِمَآ أُوتُواْ أَخَذُنَاهُمْ بَغْتُهُ } وقوله تعالى {فَإِذَا هُمْ مُّبْلِسُونَ } اي آيسون من نيل كرامات الله بعد ذلك لانهم خانوا في طريقه و هو لا يهدي كيد الخائنين فلما قدس الله بساط الولاية عنهم ودفع إيذاءهم عن خواص حضرته اثني على نفسه وحمد جلاله المنزه عن الاستبشار بوجودهم والاستيحاش عن عدمهم نيابة عن احباء الذين عجزوا عن حمده وثنائه بقوله تعالى { فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظلمُوا وَٱلْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ } قوله تعالى {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَّمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَّنْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ} الاشارة في ذلك الى اهل مقام ذهاب الذهاب اي ان اخذ الله اسماع اسراركم بصواعق العظمة وطمس بطون بصائركم بانوار العزة وختم على قلوبكم بخواتم الملكوت والجبروت بعد امتلائها من انوار الكبرياء وفنائها في سنا البقاء حين غلبت سطوات القدم على الحدث بنعت تلاشي الحدث فيبقى القدم ولا يبقى العدم من يكون بعد عدمه في القدم ممن يدعى الانانية ويخرج نفسه بعد فنائها من تحت اذيال الاحدية بوصف سمع الأزلي وبصر الابدي وقلب الصمدي لا يكون للفاني في الباقي اثر فانه تعالى قادر به بذلك منزه عن النظير والعديل قال الترمذي ان اخذ الله سمعكم عن فهم خطابه وابصاركم عن الاعتبار بصنائع قدرته وختم على قلوبكم سلبكم معرفته هل احد يقدر فتح باب من هذه الابواب سواه كلا بل هو المبدئ بالنعمة تفضيلاً ومتمها في الانهاء تكرما.

### {وَمَا نُرْسِلُ ٱلمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبْشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ}

قوله تعالى {فَمَنْ آمَنَ وَأصلَّحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ } اى من انقن منى انى اعطى ولايتى لمن اطاعنى وشاهد بقلبه حضرتي بعد تصديقه إلهامي في قلبه حين دعوته منه إلى وأصلح فراري وموضع تجلاى من قلبه وسره ما خرب من سابك هو اجسات نفسه وركضات شيطانه بذكرى وثنائى والاستعادة منى الى فلا خوف عليه من احتجابى عنه ولا له حزن من انقطاعه عنى قال بعضهم من اخلص باطنه واصلح ظاهره فلا خوف عليهم خوف القنوط ولا هم يحزنون حزن القطيعة.

# {قُل لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتُوي ٱلأَعْمَى وَٱلبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ}

قوله تعالى {قُلْ هَلْ يَسْتُوي آلأَعْمَى وَٱلبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكّرُونَ } اى هل يستوى الاعمى عن النظر الى غير الذى لم يبق له عين من نفسه الا من عيونى والبصير بنور ملكى وملكوتى افلا تتفكرون بين الفانى والباقى على وفيه شرف المصطفى صلوات الله عليه وآله حين تجرد فى العبودية وتفريد التوحيد بنفى الانانية عن نفسه وإسقاط الحدث عن ساحة القدم حين امر {قُل لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ ٱللَّهِ } ونزه نبوته عن التكلف فى اقتباس علم الغيب بالجد والسعى بقوله تعالى {وَلا عُلْمُ ٱلغَيْبُ } وتواضع حين اقام نفسه مقام الانسانية بعد ان كان اشرف خلق الله منا لعرش الى المثرى واظهر من الكروبيين والروحانيين على باب الله سبحانه خضوعا لجبروته وخشوعا فى ابواب ملكوته قوله تعالى {وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلكٌ } وليس لى اختيار فى نبوتى {إنْ أَتَبِعُ إِلاَ مَا يُوحَى إِلنَّ النَّبِعُ إِلاَ مَا يُوحَى إِلنَّ اللهِ عَلَى عن رؤية يُوحَى إلى الله ورآه به كالذى اعمى عن رؤية

إحاطته بكل ذرة من العرش الى الثرى فلا تتفكرون ان من ولد من العدم بصيراً بنور القدم ليس كمن ولد من العدم اعمى عن رؤية عظمته وجلاله قال بعضهم الاعمى من عمى عن طريق رشده والقائم مع عبادته والبصير الناظر الى منن الحق عليه وحسن توليته له افلا تتفكرون فى اختلاف السبيلين وتباين المذهبين قال الاستاذ هل يتشاكل الضوء والظلام وهل يتماثل الجحد والتوحيد كلا ان يكون كذلك.

#### [وأنذِرْ به ٱلذين يَخَافُونَ أن يُحْشَرُوا إلى ربِّهمْ ليْسَ لهُمْ مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ لعَلَهُمْ يَتَقُونَ }

قوله تعالى {وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ} ادق طريق معارفه حيث اسبل نقاب العظمة على وجه جلال القدم وضرب سرادق العزة على ساحات الكبرياء حتى لا تصل الحدث الى ادر اك كنه قدمه وبقاء ديموميته وبين ذلك في كلامه القديم اي خوف بما وصفت نفسي بامتناعي عن مطالعة الخليقة وإدراكها سرحقيقة وجودي في كتابي وخطابي الذين يخافون من قطيعتي ويعلمون تنزيه جلالي عن ان يصل احد الي بطاعته تحين أحشر إلى بعلل الانسانية وسمات النفوسية ان الامر هناك اجل من ان تخطر بخواطر هم وادق من ان يفهم احد فان مكرى قديم وصفتي تنزيه لو أحرق جميع المخلصين بنيران البعد بعد ان يكونوا من اهل القرب فلا ابالي فإن كيدي متين ولو ياتوني بملاء السموات والارضين اخلاصا واريد ان ارفق عليهم باخلاص الاخلاص لا يخلصهم اخلاصهم من نقائق حسابي وما اطلع عليهم من خطرات ضمائر هم المسيرة الى غيري ولو امنعهم مني من يتولي امر هم بارجاعهم إليّ غيري وهذا معني قوله تعالى {لَيْسَ لَهُمْ مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ } لعلهم يتقدسون من نفوسهم بقدس تذكرتي وذكري لهم ويخافون منى بقلة خوفهم عنى قال ابو عثمان اهل المعاملات وارباب الصدق في ذلك خائفين مما يبدأ لهم من الايمان والتوكل واليقين وانواع العبادات وعرض ذلك على ربهم يشغلهم خوف ذلك من رؤية افعالهم اوالتلذذ او الاعتماد عليها قال الله تعالى {وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ } الأَية وقالَ ابو سعيد الخراز في الآية {أن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ } ان يجعلوا الى وسيلة او شفيعاً الى نفسى سوائي قال الشيخ ابو عبد الرحمن السلمي سمعت الاستاذ ابا سهل محمد بن سليمان يقول لسنا مخاطبين بحقائق القر أن انما المخاطب بحقيقته هم الذين وصفهم الله فقال {وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ } الآية وقال

{إِنَّ فِي ثُلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قُلْبٌ}

وقال الواسطى فى قوله {ليْسَ لَهُمْ مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ } من استقطعه المملكة عن الملك لا يصلح لخدمة الملك وقال لا تلاحظ احداً وانت تجد الى ملاحظة الحق وقال فى قوله {لَعلَهُمْ يَتَقُونَ } اى ان يجعلوا الى وسيلة غيرى وقيل فى هذه الآية انما تعطى الاطماع بمقاربة صرف الكريم دون السعاية بضياء الهداية ويقال الخوف ههنا العلم وانما يخاف من علم فاما القلوب التى غطاها الجهل فلا يباشر ها طوارق الخوف.

{وَلا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَدَاةِ وَٱلْعَشِيِّ يُريِنُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلطَّالِمِينَ}

قوله تعالى {وَلا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَدَاةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} بين الله سبحانه في هذه الآية تخصيص الولاية بعد تخصيصه النبوة والرسالة وصرح في بيانه ان الولاية اصطفائية محضة لا يتعلقان بسبب من الاسباب من العرش الي الثرى وكما ان النبوة والرسالة اصطفائية محضة لا يتعلقان بسبب من الاسباب من العرش الي الثرى وكما انه تعالى احب الانبياء والرسل كذلك احب الاولياء والاصفياء محبة بلا علة وكما ان الله سبحانه خص نبينا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة بغير علة اصحابه وجميع الخلائق من الجن والانس والملك كذلك خص اصحابه بشرف الولاية بغير سبب من جهته ولا

جهد من جهده وصحة ذلك قوله تعالى {مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّن شَيْءٍ } بل كما سبق في الازل العناية له بالرسالة كذلك سبقت لهم في الازل بالولاية كذلك وقعت لهم الصحبة والموافقة من جهة تلك الاهلية اتبعوه وقبلوا امره ووضعوا رقابهم تحت قدمه ولولا تلك العناية الازلية كان حالهم كحال هؤلاء الاعداء لكن ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فمن الله على نبيه عليه السلام بتابيده له ونصر اصحابه له بقوله

{هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ}

ولما بلغ شرفهم الى هذه المرتبة وصبي الله نبيه عليه السلام بمراعاتهم ورعاية حالهم وتربيتهم وعاتبه في الآية لاجلهم بقوله {وَلا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ} الآية اي لا تمنع هؤلاء من صحبتك ولو كان لحظة لاجل حرضك باسلام الباطلين فان هدايتهم عندي وانك لا تهدي من احببت من اقربائك ولكن الله يهدي من يشاء من هؤلاء الفقراء مثل بلال وصهيب وسلمان وعمار وحذيفة والمقداد ونظرائهم من اصحاب الصفة الذين يدعون الله لوصولهم اليه عند كل صباح ومساء لشوقهم الى جماله ومحبتهم اللحوق منه وهذا معنى قوله {يُريدُونَ وَجْهَهُ} وخص الغداة العشى بالدعاء لا بخلال أذيال الظلام من النهار بالغداة و لا بخلال اذيال الضياء من الظلام بالعشي ولان هناك ظهور تجلي القدرة وجلال العظمة وهناك تكون ساعة بسحاب الدعوة فيها وايضا يدعون الله بنعت الفناء في شوق جماله عند طلوع كل صبح من انوار تجلي صفاته في قلوبهم عند كل نفس لان عند تنفس كل نفس من العارف يكون صبحا من ظهور بركة مشاهدته هناك ويدعون يستريدون محبته وشوقه وقرب مشاهدته هناك ويدعون عند كل وارد غشيان الاحوال على قلوبهم بنعت الحيرة في عظمته لان ظهور تراكم سحائب العظمة وضباب الكبرياء وبعد كل نفس بنفس العارف يكون عشى الحال وليال الوصال كانهم كانوا يدعون الله في جميع انفسهم لقاءه لار إدتهم احتر اقهم في انو ار وجهه تعالى وعلق الدعاء بالوقتين لانهم هناك سكنو ا من غلبة الواردات وطوارق الحالات فلما سكنوا في تلك الساعات ضاقت صدروهم ودعوا الله بارجاعهم الى السكر بعد الصحو والى حضورهم بعد الغيبة الا ترى الى قوله {يُريدُونَ وَجْهَهُ} وصفهم بإلار ادة مع كمالهم في المعرفة لأن الكامل يرجع عند كل نفس من مقام النهاية الى مقام البداية لان هناك منزل النكرة من ظهور انوار أفاق القدم وبروز سناء بطون الازل وكشف غيوب الآباد فرأوا من سطوات الذات الى نور الصفات لان هناك مقام المعرفة ورؤية الذات مقام النكرة ففر ارهم من النكرة الى المعرفة ومن النهاية الى البداية الا ترى الى قول الصديق رضي الله عنه كيف قال سبحانه من لم يجعل سبيلا الى معرفته الا بالعجز عن معرفته وسئل بعض العارفين ما النهايات قال الرجوع الى البدايات وخص الله سبحانه ار ادتهم وجهه لان الوجه صفة ازلية من خواص صفاته المتشابهة وهو معدن جلاله وجماله يتجلى بنور وجهه لقلوب العاشقين والمشتاقين والمحبين وذكر الوجه خاصة لان القوم في مقام العشق والمحبة والشوق ولذلك علقهم بمقام المتشابه لوقوع الاحوال والمكاشفات على مقام الالتباس لما كان حالهم العشق وصفهم بالار ادة و علقهم بصفة من صفاته لان العاشقين في جنب العار فين و الموحدين كقطر ات في البحار ولو كانوا على محل النهايات ما وصفهم بالارادة ولا علقهم بصفة واحدة من جميع صفاته لان العارف خرج من مقام الارادة التي توجب العبودية الى مقام الحقيقة التي توجب الربوبية ولو كانوا على حد الكمال وصفهم بطلب جمع الذات والصفات وما وصفهم بطلب صفة واحدة من جميع صفاته وقال في موضع قوله تعالى {يُريدُونَ وَجْهَهُ} اي يريدون الله لان اسم الله عين الكل وعين الجمع وايضا وصفهم بارادة وجهه ووجهه سبحانه عن اشارة التشبيه والتعطيل مندرج تحته جميع الصفات من السمع والبصر والكلام ويتعلق به جميع الصفات واراد بالوجه عين الكل {وَجُهَّهُ} اي ذاته وصفاته الاترى الى قوله

{وَلا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَدَاةِ وَٱلْعَشِيِّ يُريدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلطَّالِمِينَ }

{كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ} اى الا نفسه وقوله

{وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ دُو ٱلْجَلالِ وَٱلْإِكْرَامِ}

اى ذاته وصفاته وكذا قالوا اهل التفسير الظاهر فاذا كان كذلك كان القوم يريدون الله بجميع ذاته وصفاته بوصف المحبة والشوق كانوا يريدونه بانه تعالى يعرفهم نفسه بنعت مباشره تجلية قلوبهم وهذا مقام قد استأثره الله لنفسه لا لاحد غيره لانه تعالى عرف نفسه لا سواه غلبت عليهم لذة قربه وخطابه فارادوا كشف كنه القدم كما غلب على موسى حين سأل هذا المقام بعد ذوقه لذة كلامه تعالى بقوله

{أُرنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ}

لما رآه بالوسائط وخر من سطوات القدم وأفاق بنور البقاء فلم ير للحدثان في جنات القدم اثراً تاب عن سؤاله فقال

{تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ}

ان لا اعرفك كما انت وهذا مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ان رآه صرفا حيث قال:

{وَلا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَدَاةِ وَٱلْعَشِيِّ يُريِنُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ}

" الا احصى ثناء عليك انت كما أثنيت على نفسك " فلما علم سبحانه ذلك منهم امر هم بالاستغفار وطلب العفو كما اخبر عنهم بقوله

{رَبَّنَا فُٱعْفِرْ لَنَا دُنُوبِبًا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنًا}

سئل ابو يعقوب النهرجورى عن المريد فقال صفته فاذكر الله في كتابه {وَلا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ } وهو دو ام ذكر و اخلاص عمل اوصى بهذه الآية أكابر هم في التعطف عليهم والصفح عن زللهم قال بعضهم يدعونه شوقا اليه و اعتماداً عليه لم يشغلهم شاغل ولم يصدهم عن خدمته صادف قائمون على ما به من الخدمة و العبودية منتظرون زوائد بركاته عليهم ولى اشارة اخرى ان الله تعالى وصف حضور هم بالغداة والعشى اى حضروا في الحضرة بالغداة بعزم خدمته الى العشى وحضروا بالعشى معرمدة بغير فترة و الاشارة فيه لما وصفهم بالحضور نفى عنهم بدليل الخطاب جميع اشغال الدنيا اى كانوا رجال المراقبة والحضور و المشاهدة لا تشغلهم من الله شاغل طرفة عين كما وصفهم في موضع آخر بقوله {رجَالٌ لاَ تُلْهِيهُمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن نِكْر الله الله }

وايضا فيه لطيفة وصفهم بالحضور بالغداة والعشى على تسرمد الاحوال لترويحهم سويعات بالاحكام الطاهرة وهذا شفقة من الله لكيلا يحرقهم نيران محبتهم ويزيلهم حدة ارادتهم يقال اصبحوا ولا سؤال لهم من دنياهم ولا مطالبة من عقابهم ولا همة سوى حديث مولاهم فلما تجردوا لله تمحضت عناية الحق لهم فتولى حديثهم وقال ولا تطردهم يا محمد ثم قال (مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهم مِّن شَيْءٍ } الفقير خفيف الحال لا يكون على احد منه كثير مؤنة.

## {وَكَذَلِكَ قَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَوُلاءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا ٱلنِّس ٱللَّهُ بأعْلَمَ بٱلشَّكِرِينَ }

قوله تعالى {وَكَذَلِكَ قَتَنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ } الفقير الصادق اذا امتن الله عليه بمعرفته وكشف مشاهدته وكساه رداء هيبته يكون يتجلى عند جميع الخلائق لبروز نور جلال الله من وجهه بحيث يجئ بقوم العالم عنده لصولة حاله وغلبة وجده ولطائف كلامه ويكون سالب قلوب الخلق بما يجرى عليه احكام ربوبية الله فيظهر للحق منه سنى كرامات الله ولطيف آيات الله فيحسد عليه اهل الدنيا من المغرورين بمزخرفتها الواقعين في ورطاتها ويقولون عند العامة اهذا الذي له كرامات وايات هذا اطراز سالوس واراد بذلك صرف وجوه الناس عنه اليهم قال الله سبحانه في

وصف الحساد عند حسدهم على اولِيائه {أَهَوُّلاءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَآ} استهزاء فاجابهم الله ر غماً لأنوفهم {أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينَ } اي هو تعالى يعلم صنقهم واخلاصهم وبذل وجودهم شكراً لانعامه وحمداً لما منّ عليهم من الدرجات الرفيعة والحالات الشريفة ويعلم غيظ اعدائهم وفي الآية نكات ان فتنة الفقر طمعة إلى الغني وفتنة الغني بغضه للفقير لئلا يؤديه حقه و ايضا في الحقيقة مقام الفقر مقام التجريد والتوحيد والتنزيه وافراد القدم عن الحدوث وفناء النفس في الحق وإذا كان الفقير بهذه الاوصاف يستظل بظلال الربوبية ومقام الغني مقام الاتصاف بصفات غني القدم والاكتساء بكسوة الربوبية فاذا كان الغني بهذه الاوصاف يكون نائب الحق في العالم فاذا راي فقيراً بوصف ما ذكرنا يصول عليه بقوة مقامه فيكونان في حجاب حالهما ومقامهما ورؤية غير الله وهذا من غير الله عليهما لئلا يسكن احدهما الآخر فيسقطان من درجة السكون الى الحق ومن غيرته تعالى على نفسه الشغل بعضهم بعضا لئلا يطلع عليه غيره وما ذكرنا بمجموعه فهو معنى قوله {وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْض} وما يليق بذلك منَّ تفسير قوله تعالى { أَلَيْسَ ٱللَّهُ بأعْلمَ بِٱلشَّاكِرِينَ } اي بالذين منهم من لا ينظر في طريقه الى نفسه والى غيره طرفة عين قال الحسين في قوله تعالى {و كَذلاك فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْض } قطع الخلق بالخلق عن الحق وقال محمد بن حامد فتنة الفقراء بالأغنياء وفتنة الاغنياء بالفقراء ففتنة الفقير في المعنى رؤية فضله ويسخطه لما يمنعه ما في يده ويراه المعطى والمانع دون الله وفتنة الغني في الفقير از دراؤه بالفقير وتحقيره اياهم و منهم ما اوجب الله عليهم لهم مما في يده وامتنانه عليهم بايصالهم الى حقوقهم او ايصال الحقوق اليهم والذي يسقط عن الفقير فتنة فقره رؤية دخل الاغنياء او الذي يسقط عن الغني فتنة غناه رؤية دخل الفقراء قيل في الشكر { ٱلشَّاكِرِينَ} الراجعين الى الله في جميع احوالهم.

{وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَّمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ}

قوله تعالى {وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا قَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ } الآية تطييب لقلوب المريدين الذين يطلبون الله بوسائط الآيات وتسلية لقلوب النادمين على ما فات عنهم من أوقات المراقبات بمباشرة الجنايات الحق الى سلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لانهم في مقام الوسيلة ولو بلغوا الى درجة اهل المشاهدة لأحاهم الى سلامه بقوله إسترم قُولًا مَن رَبِّ رَحِيم }

أنظر كيف احب رجوع المذنبين حيث امره عليه السلام بالسلام عليهم بقوله {قُقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ} لانهم قاسوا مقاساة امتحانه في بيداء قهره لما رآهم مقبلين اليه بعد تحملهم بلاياه سلم عليهم بلسان نبيه ثم رفع درجتهم من ذلك وواساهم بنفسه وروح فؤادهم بمروحة رحمته السابقة عليهم في الازل بقوله تعالى {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَة } اى كان في الازل اصطفاهم برحمته وان علم منهم العصيان رحمته الازلية اصل ثابت والمعصية عارضة من طوفان قهره في طريق الاقبال اليه والمسارعة في السير الى وصاله فاذا وصلوا الى معاد بهم بقيت الاصول وفنيت العوارض اذا احبهم بمحبته الازلية توجب محبته ان يوصلهم الى مشاهدته التي هي رحمته الكبرى وان تخلصهم من غبار الطبيعة ويظهرهم من ادناس النفسانية بمياه رحمته الكافية بقوله تعالى {أنّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا} نظاراً الى غيره {بجَهَالة} بقلة علم على ذوق وصالى ولطف جمالى {ثمّ تَنكب مِن بَعْدِه} رجع من نفسه الى {وَأُصْلَحَ} مزار تجلائي من قلبه بان قدسه من شوائب شهواته بقوة أزلية ليحملوا اثقال مشاهداتي بها ولو لا ذلك ليفني وجودهم في اول رؤية سطوات عظمتي وجلال كبريائي قيل في قوله {قُقُلُ سَلامٌ عَلَيْكُمْ} سلم انت على الذين يؤمنون بآياتنا فانا نسلم على الذبن آمنوا بنا بلا و اسطة و ذلك قوله

{سَلامٌ قَوْلاً مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ}

قال ابر اهيم بن المولد والله ان الحق هو الذي يسلم على الفقراء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم

فى ذلك واسطة وقال الواسطى فى قوله {كتّبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَة} برحمته وصلوا الى عبادته لا بعبادتهم وصلوا الى رحمته وبرحمته نالوا ما عنده لا بأفعالهم لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول " ولا انا الا ان تغمدنى الله برحمته " وقال ابن عطاء فى قوله {أنّه مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ} كل من عصى الله عصاه بجهل له وكل من اطاعه اطاعه يعلم فان العبد اذا لم يعظم قدر معرفة الله فى قلبه ركب كل نوع من البلاء وقال بعضهم فى قوله {قُقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ} بادر هم بالسلام قبل ان يسلموا اكر اما لهم واظهار ألقدر هم قال بعضهم فى قوله {كتّبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ بادر هم بالسلام قبل ان يسلموا اكر اما لهم واظهار ألقدر هم قال بعضهم فى قوله {كتّبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ عَفْسِهِ ٱلرَّحْمَة} وقال بعضهم فى قوله {سَلامٌ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ المقصرين من عباده لذلك قال {كتّبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَة} وقال بعضهم فى قوله {سَلامٌ عَلَيْكُمْ} عَلَىٰ عَلَىٰ المحرين من عباده لذلك قال {كتّبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَة} وقال بعضهم فى قوله {سَلامٌ عَلَيْكُمْ} هى الصفات الجارية عليهم ولهم الذى اعتقهم رق الكون واطهرهم من خفايا المخزنات المصونات المكنونة بأعجب اعجوبة ثم السهدهم السلام فكانوا سالمين منه فى اظهار ربوبيته سالمين منه فى اخريته استحقوا اسم السلام بذلك.

#### {قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَدَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِن ٱلحُكْمُ إِلاَّ للَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْقَصلِينَ }

قوله تعالى {قُلُ إِنِّي عَلَى ٰبِيَّنَةٍ مِّن رَبِّي} أي على يقين ومشاهدة ورؤية غيب وسلطان وبراهين وسطوع نور الازل من وجهى فانه اعظم البينات في العالم من راه راى الحق لقوله عليه السلام " من عرفني فقد عرف الحق ومن رائي فقد راى الحق " قال أبو عثمان المغربي الانبياء على بينات والأكابر من الاولياء على بينات وبينات الانبياء وحى ويقين وبينات الاولياء الفراسات الصادقة والاخبار على الغيب كما كان ليوشع وللصديق الأكبر.

{وَعِندهُ مَفَاتِحُ ٱلغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلبَرِّ وَٱلبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إلاَ يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظَلْمَتِ ٱلْرُصْ وَلا رَطْبٍ وَلا يَلِس إلاَ فِي كِتْبٍ مُبِينٍ}

قوله تعالى {وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلا هُو َ } غيبه ذاته القدمى و هو خزانة اسرار الأزل و الآباد و مفاتيحها صفاته الازلية لا يعلم صفاته و ذاته بالحقيقة الا هو تعالى بنفسه فنفى الغير عن البين لا حيث ولا بين فمن اشارة الاحدية المفتاح والخزانة و احد لانه متفرد بصفاته و ذاته عن الجمع والتقرقة قال الله تعالى

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ}

الآية قال علمه مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله:

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ}

إلى قوله:

{عَلَيمٌ خَبِيرٌ}

قال السيدي من كبار المفسرين مفاتح الغيب خزائن الغيب وايضا مفاتيح الغيب عنده انوار عنايتة الازلية التي سبقت منه بنعت الكرم والفضل لانبيائه واوليائه وملائكته و غيبة ذاته وصفاته تعالى لانه كنزهم القديم الباقي الاترى الى قوله " كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف " فيفتح بلطفه بتلك الانوار الازلية التي سماها المفاتيح لهم ابواب خزائن صفاته وذاته ليعرفوا كنز القدم بانوار القدم وهو تعالى يظهر مكنون اسراره من ذاته وصفاته لهم وهم يستخرجون من بحار الذات والصفات جواهر علومه الازلية والابدية ليضوحوا بأنوارها طرق العبودية لعباده ويبينوا مدارك المعاملات ومراقي الحالات لهم وقوله {لا يَعْلمُهَا إلاً هُو} اي لا يعلم الاولون والآخرون قبل اظهاره تعالى غرف قدره بالحقيقة لا غير اطهاره تعالى عرف طرقها لاهلها قال وايضا لا يعرف طرقها لاهلها قال

تعالي

{ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً \* إِلاَّ مَنِ ٱرْتَضَى }

من رسول وايضا له مفاتيح لغيبه ومن تلك المفاتيح التي تعطى قاصديه وطالبيه في بدو شانهم ما داموا صادقين هي المعاملات السنية والمقامات الشريفة التي يستفتح بها لهم خزائن الملكوت والجبروت ويستخرج منها انوار المحبة والشوق والعشق والمعرفة ودرجاتها والتوحيد ومكاشفاته وعلومه فيصلون بها الى وصاله الابدى وقربه الجلالي وايضاً له مفاتيح اللطفيات والقهريات يفتح بها ابواب انوار المعرفة للاولياء ويفتح بها ابواب ظلمات الطبيعة للاعداء وايضا عنده مفاتيح غيب الدرجات يفتح للقلوب خزائن المشاهدات وللارواح خزائن المكاشفات وللعقول خزائن المعارف وللاسرار خزائن علوم الذات والصفات وللاشباح خزائن المعاملات يفتح للانبياء بها خزائن المعجز ات ويفتح للاولياء خزائن الكرامات ويفتح للمريدين خزائن الفراسات قال الجريري {لا يَعْلَمُهَا إلا هُو} ومن يطلعه عليها من صفي وخليل وحبيب وولي وقال ابن عطاء هذه الآية يفتح لاهل الولاية وفي عطاء هذه الآية يفتح لاهل الولاية وفي الكرامة ولأهل السرائر السر ولاهل التمكين جذبا وقال ابن عطاء الفتح في القلوب الهداية وفي المهوم الرعاية وفي الجوارح السيارة وقال ايضا يفتح للانبياء المكاشفات وللاولياء المعاينات وللصالحين الطاعات وللعامة الهدايات وقال ابو سعيد الخراز في هذه الآية ابدى ذلك لنبيه وحبيبه فتح عليه أولاً اسباب التأديب ادبه الامر والنهي ثم فتح عليه اسباب التهذيب وهو المشية والقدرة ماسباب التذويب وهو قوله

{وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلبَرِّ وَٱلبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إلاَ يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظَلْمَتِ اللَّرُ ض وَلا رَطْبٍ وَلا يَلِس إلاَ فِي كِتْبِ مُبِينٍ}

إلَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلأَمْرِ شَيْءٌ} ثم اسباب التغييب و هو قوله {وَتَبَثِّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا}

فَهذه مفاتح الغيب التي فتحها لنبيه صلى الله عليه وسلم وقال جعفر عليه السلام يفتح من القلوب الهداية ومن الهداية ومن الهداية ومن اللسان الرواية ومن الجوارح السياسة والدلالة قوله تعالى {ويَعلم مَا فِي ٱلبَرِّ وَٱلبَحْر } أي يعلم عجائب بحر غيب لطفه الازلى للانبياء والاولياء ويعلم عجائب بحر غيب قهره للاعداء وايضا يعلم ما في بحار الغيوب وبرارى القلوب وايضا يعلم ما في بحار القلوب من عجائب الحكم وجواهر الكرم وأصداف المعارف وألطاف الكواشف ويعلم ما في برارى النفوس وبناتها من الوان الشهوات قوله تعالى {وما تسقط مِن وَرقة إلا يَعلم ما في ظلمات الأرْض} لا تسقط ورقة من اوراق اشجار الغيوب الى فضاء القلوب من سطوة صرصر رياح القهر واللطف التي هي حكمة من حكم علوم الازلى الابدى وايضا ما يسقط ورقة من اوراق تجلى الجمال والجلال من شجر القدم على قلوب المحبين والمشتقين والعارفين الا هو بعلمه على خاصيتهم واصطفائتهم بذلك ولا يكون حبة المحبة في غيوبات قلوب المحبين الا هو تعالى يربيها بمياه لطفه ورياح كرمه وبياض نهار مشاهدته وليل إسبال ستر رعايته حتى رسخت أصلها في أرض القلب وأثمرت فرعها في سماء اليقين قال تعالى

أخبر سبحانه بأحاطة علمه على كل ذرة من العرش الى الثرى وعن شمول انوار سلطان كبريائه بنعت الغلبة على جميع الحدثان ظاهراً وباطناً

{لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ دُرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلا فِي ٱلأرْضِ}

و هدد به العباد ليفر غوا منه اليه عند كل خاطر يخطر على قلوبهم يشير الى غيره فانه يعلم السر واخفى وبين ان جميع المقدور ات من العرش الى الثرى فى كونيتها من العدم الى الوجود ومن الوجود الى الوجود الى العدم يكون بسابق مشيئته الازلية وإرادته القديمة وان جميعها مكتوب على الواح

الصمدية باقلام اقداره الغربة محفوظة من تغير الحدثان في تلون الزمان والمكان وصحة ذلك قوله سبحانه {وَلا رَطْبٍ وَلا يَاسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مبينٍ} رطوبتها من اثر نسيم شمال ربيع لطف مشاهدته وخضرتها من نضارة ظهور عرائس قدرته وصفرتها من تاثير رياح خريف قهره وسقوطها من حدة صولة نظر عظمته وبدوها خضوعاً لربوبيته وزوالها من تقديس جلاله عن علمة الكون والوجود والعدم قال الواسطى في قوله {وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا} متى علمها حين لامتى قيل نصرتها وحضرتها وذهابها حتى لا يوجد منها شئ فما ستر من صفاته وما اظهروا حدا ذلك على قدر الكون انما يتكلم باقدارنا ويشير بأخطارنا ولو كان قدره كان الهلاك وقيل في قوله {وَلا رَطْبٍ وَلا يَاسٍ } فالاضطرار في ان تقدم ما أخر أو تؤخر ما قدم منازعة لربوبيته وخروجا عن عبديته قال أبو سعيد القرشي في هذه الآية ما من دابة إلا ولها ورقة خضراء معلقة من تحت العرش فاذا يبست الورقة وقعت بين يدى ملك الموت مكتوب عليه اسمه واسم ابيه يعلم ملك الموت قد امر به بقبض روحه فقبض روحه وفي الحديث المروى عن النبي والمي الله عليه وآله وسلم قال

{وَعِدَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلبَرِّ وَٱلبَحْرِ وَمَا تَسْفُطُ مِن وَرَقَةٍ إلاَ يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْض وَلا رَطْبٍ وَلا يَلِس إلا فِي كِتَّبٍ مُبِينٍ}

" ما من زرع على الارض ولا ثمار على الاشجار الا عليها مكتوب بسم الله الرحمان الرحيم هذا رزق فلان بن فلان وذلك قوله في محكم كتابه {وَمَا تَسْفُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَ يَعْلَمُهَا} " الآية.

{وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَقَّكُم بِٱلَّيل وَيَعْلَمُ مَا جَرَحَتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ اللهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّنُكُم بِمَا كُتُتُمْ تَعْمَلُونَ} كُتُتُمْ تَعْمَلُونَ}

قوله تعالى {وَهُوَ آلَّذِي يَتُوقَاكُم بِٱللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ } توفيتهم في الليل لطيران أرواحهم في الملكوت وسيرانها في انوار الجبروت ليزيد شوقها الى معادنها وتعرف ما يجازى به باعمال الاشباح التى كسبتها وبالنهار من الثواب والعقاب وتعلم قدرة الله بالإماتة والإحياء مباشرة ومعاينة لتجئ عليها وقت انقطاعها من الحدثان الى مشاهدة الرحمل اشار الى هذا بتمام الآية {ثمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى الجَلُّ مسّمَى ثمَّ إليْهِ مَرْجِعُكُمْ ثمَّ يُنَبِّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } وشاهد الآية ومعناها قوله تعالى بعد ذكر قهر سلطانه بوصف الاحاطة على العبد ومحافظته بالملائكة وارجاعه الى كنفه القديم وقريبة الكريم.

## { تُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْ لا هُمُ ٱلْحَقِّ أَلا لَهُ ٱلدَّكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلدَّاسِيينَ }

{ثُمَّ رُدُّوا إلى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ} من شرفه وكرامته لا يبقيه في سجن الدنيا وبليتها وابدى الملائكة الكاتبين عليه اعماله غيره على وليه لئلا يطلع عليه غيره وفي الآية رجاء المذنبين وذلك تلطفه بهم حيث قال {مَوْلاهُمُ الْحَقِّ} لو قال ثم ردوا الى الله ولم يقل مولاهم الحق لذابوا من عظمته وقهر كبريائه ولكن تعطف على عباده بإضافة مولويته اليهم ولو قال هم موالى لكان عظيما خص ان قال مولاهم الحق اى حبيبهم وناصر هم الحق أذهب الامر من مقام الهيبة الى مقام الزلفة من قوله ردوا الى الله ثم قال مولاهم الحق قال بعضهم هى ارجى آية في كتاب الله لانه لا مرد للعبد اعز من ان يكون مرده الى مولاه.

#### {قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِّنَهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ لْشُرْكُونَ} \* {قُلْ هُوَ ٱلقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن قَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْ جُلِكُمْ أَوْ يُلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُدِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ٱنْظُرْ كَيْفَ نُصرَفُ ٱلآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَقَقَهُونَ}

قوله تعالى {قُل اللهُ يُنَجِيعُمْ مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ } الاشارة فيه الى من غم عليه غيم القبض وتراكم عليه كرب الفراق ليخلصه الله منها بكشف جماله له وقربه إلى وصاله فيخطر على سره واراد الامتحان فيميل من حظروية الصفة الى حظ رؤية الفعل عند رؤية مستحسنات الكون اى كاشفت كرب البعد عن قلوبكم بكشف قرب مشاهدتي لها فنظرتم الى المستحسنات التى ويتها ممزوجة بلذة شهوات نفوسكم فتشكرون اذا سكن قلوبكم الى غيرى وان كان محل لطفى لكن هناك منازلة مكر القدم قال بعضهم يقول الله انا كاشف الكروب ومن قصدنى عند كرباته وحاجاته كشفت عنه كروبه ومن قصد غيرى أسقطت عنه وجاهته لما ذكر امتنانه بكشف الكربة عنهم وعاتبهم لشركهم وسكونهم الى غيره خوفهم بقدرته الازلية وإرجاعهم الى ظلمات الكربة من النظر الى ملكوتى واقطع موارد تجلى مشاهدتى عن قلوبكم {أوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} أي بأن يحجبكم من النظر الى ملكوتى واقطع موارد تجلى مشاهدتى عن قلوبكم {أوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} اى لا الهله على باب ربوبيتى بنعت الخدمة وطلب الوصلة {أوْ يُلِسكُمْ شيئعاً} انكار على الهريدين قال القاسم فى قوله {عَذَاباً مِّن قَوْقِكُمْ} اللهو والنظر الى المحرمات والنطق بالفحش من المريدين قال القاسم فى قوله {عَذَاباً مِّن قَوْقِكُمْ} اللهو والنظر الى المحرمات والنطق بالفحش في المريدين قال القاسم فى قوله {عَذَاباً مِّن قَوْقِكُمْ بَأْسَ بَعْض} بكفر اهل الهواء بعضهم بعضا. شيَعاً ويرفع ما بينكم من الألفة {ويُذِيقَ بَعْضكُمْ بَأْسَ بَعْض} بكفر اهل الهواء بعضهم بعضا.

## {لَكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ}

قوله تعالى {لكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرُّ } اى لكل خطاب من خطابنا معدن من ذاتنا لان خطابنا كلامنا وكلامنا صفتنا قائمة بذاتنا وذاتنا معدن صفاتنا فاذا ورد امر كان وارد خبر الغيب وخبر الغيب وارد الخطاب ووارد الخطاب وارد الكلام الذى هو صفة الازل التي سطع نور ها من ذات القديم وورد على الشكال الامر والفعل فيكون على قدر عقول الخلق ولو خرج صرفا لم يحتمل الحدثان ويضمحل فيه الزمان والاكوان لان نعوت الازلية لا تحملها الاصفة الازلية وايضا لكل خبر على صورة المدركة مراد من الله سبحانه الذى يوافق خبر الغيب ولا يفهمه الا رباني الصفة وايضا لكل خطاب من الله سبحانه من قلوب العارفين مستقر لا تنزل الا في مستقره هناك لا يضطرب الخبر لان هناك مسقط تجلى الازل وخبر الازل في موضع تجلى الازل يستقر لانه الهله قال عليه السلام " الهل القرآن اهل الله وخاصته " وايضا لكل نبأ بيان يدل ذلك الى مقام من مقامات الصديقين مثل ما ذكر في القرآن اوصافهم ونعوتهم من المحبة والخوف والرجاء والصدق والاخلاص والمعرفة والتوحيد والايمان والايقان والمشاهدة والمكاشفة والحضور والقاء السمع وامثال ما ذكرنا يوجب الخبر وصف فوائد تلك المقامات لاهلها ولا يستلذ الحمد لله الذى خص اولياءه بهذه المقامات وايضا لكل نبا من اوقات العارفين وقت ينزل على قلوبهم على الذى خص اولياء لير الى معالى درجات الغيب قال الحسين لكل دعوى كشف.

## {وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ }

قوله تعالى {وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ } وصف رعايته تعالى اهل حضرته الذين خرجوا بنعت التجريد من انفسهم ومن الاكوان جميعا ان لا يطرأ عليهم من طوارق القهر التى استأصلت اعداء الله بممارسة قهرها اى لا يرجع شر الاعداء الى الاولياء فى الدنيا والآخرة لانهم يصونون بكلاية الله وحفظه اياهم ووصفهم بتمام الآية بقوله تعالى {ولَلكِن ذِكْرَى لعَلَّهُمْ يَتَقُونَ} اى اذا كنتم مصونين بحفظى عن شر الاشرار ذكرهم اوصاف عظمتى وجلالى كى يتقوا من عذابى ويرجعوا الى بابى نادمين من زلاتهم لان الوعظ والتذكير من شان اهل التمكين والاستقامة فى المعرفة والطريقة فانهم ثواب الاولياء والرسل قيل ما على التاركين الاعتماد على الوسائط والاخذ من الحق حظوظهم حساب قال سهل اخذ الله تعالى على اوليائه بالتذكير لعباده كما اخذ التبليغ على انبيائه فعلى اوليائه ان تذكروا به وان يدلوا عليه اذا كان الله عز وجل ذلك عليهم ومتى قعدوا عن ذلك كانوا مقصرين.

{وَدْرِ الَّذِينَ ٱتَّخَدُوا دِينَهُمْ لَعِياً وَلَهُوا وَ غَرَّتُهُمُ ٱلْحَيِّوةُ ٱلدُّنْيَا وَنَكَّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيِّ وَلا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولُلِيكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ ٱلِيمٌ بِمَا كَالُوا يَكُفُرُونَ} كَانُوا يَكُفُرُونَ}

قوله تعالى {وَذَرِ الَّذِينَ اَتَّخَدُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهُواً } اى اترك الباطلين الذين شغلوا عنا بحظوظ الكونين حتى لا يز احموا مجالس الصديقين فانهم محجوبون بحظوظهم عن لذة خطابنا وحقائق خبرنا ولذة صحبة اوليائنا قال الحسين لا تلاحظ من شغلهم خلقنا عنا وانسوا بحياتهم في دنياهم وهي في الحقيقة موت والحي من يكون به حيا.

{قُلْ أَنَدْعُوا مِن دُون اللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اَسْتَهُوْتُهُ اَلشَّيَاطِينُ في اللَّهِ شُو اللَّهِ مُو اللَّهُ مَا لِلْسُلِمَ لِرَبَّ الْعَالَمينَ \* { } وَأَنْ الْقَبُومُ اللَّهِ مُو اللَّهِ مُو اللَّهِ مُو اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ مُو اللَّهِ اللَّهُ تُحْسَرُونَ } }

قوله تعالى {قُلُ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُو الهُدَى } اى ان هدى الله الذى بسط شرائعه وحقائقه وطرائقه لانبياء والاولياء والصديقين والمقربين وذلك طريق عرفانه والوصول الى جنان مشاهدته وذلك الطريق لاهل معرفته بدل الاولياء على الرضا بقضائه والصبر في بلائه والتسليم لمراده بحيث الطريق لاهل معرفته معارضة وهذا معنى قوله {و أُمِر ثنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} قال القاسم الطريق الى الله هو الاصح والقاصد عرصته هو المعان قال الله {إنَّ هُدَى الله هُو الهُدَى } قال ابو عثمان امر العبد بالتعليم والتسليم ترك التدبير والرضا بمجازي القضاء ولما بين طرائق الهدى ووصفهم بالاذعان له في مراده منه امر هم بالصلاة وخوفهم فيها من نفسه وذلك قوله تعالى {وأنْ أقِيمُوا الصلاة وَالله عليه السلام " تعبد الله كانك تراه " والتقوى ههنا معناه اتقونى في الصلاة فانهم مقام الهيبة لقوله عليه السلام " تعبد الله كانك تراه " والتقوى ههنا معناه اتقونى في الصلاة فانهم مقام الهيبة والاجلال والمناجاة من ان يخطر على قلوبكم شئ دونى فاحتجب عنكم بامتناعى عن مطالعتكم بعيون مسدودة بعوارض الخطرات قال ابن عطا اقامة الصلاة حفظ حدودها مع الله وحفظ الاسرار فيها مع الله ان لا يختلج في سره شيء سواه.

{وَ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوّاتِ وَٱلأَرْضَ بِالْحَقِّ ويَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قُولُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلمُلكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلسَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ }

قوله تعالى {قونَّلهُ ٱلْحَقُّ ولَهُ ٱلْمُلكُ} لما اراد تعالى ان يخرج الكون من العدم تجلى من ذاته بصفاته ومن صفاته لامره ومن امره الكاف والنون فيقدح احدهما بالآخر فيخرج من بين نورهما الاكوان والحدثان لاتصال نور الذات بالصفات واتصال نور الصفات بالامر والفعل والكاف والنون فيحقق ذلك مراده في الازل بذلك {قونَّلهُ ٱلْحَقُّ } اى قوله يحقق ما في علمه بنعت اخراجه

من العدم الى الوجود بحيث لا يكون فى ذرة منه خلل يو افق فعله امره وامره ارادته لان له الملك القدرية الازلية القائمة بذاته القديم الباقى بوصف الازل الى الابد قال الحسين هو الحق و لا يظهر من الحق الا الحق قال الله {قُولُهُ ٱلْحَقِّ}.

#### {وَكَذَلِكَ نُرِى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوِّاتِ وَٱلأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ}

{وكذلك نُريُ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْض} الآية اى كما خصصنا الخليل فى الازل بالخلة اريناه ملكوت السموات والارض أي ما يظهر من انوار صفات الازلية وذات السرمدى من مرائى ملكوت السموات اريناه التباساً لثبوت خلته واستقام محبته وزيادة شوقه الى جمال القدم وليكون من المشاهدين لقاءنا فى مقام اليقين بواسطة الملك والملكوت قال ابن سعيد الخراز أراه ذلك ليطيق الهجوم على عظمته ذكر فى مقام الواصلين وقال فارس فى تفسير الآية بدايات اعلام الخيوب التى لا تبقى على النفوس غير الله وهو دلائل اهل التوحيد عندهم وقال بعضهم ارى الخليل الملكوت فاشتغل الخليل الملكوت لئلا يشتغل بها ويرجع الى مالكها وقال بعضهم ارى الخليل الملكوت فاشتغل بالاستدلال على الحق فلما كشف له على الحقيقة بنز اعى الكل فقال اما اليك فلا وقيل ليكون من الموقنين بعد معرفة اليقين وقال النصر ابادى فى قوله {وكَذَلِكَ نُريُ إِبْرَاهِيمَ} ولم يقل رأى ابراهيم ولا يمكن رؤية الفروع بالفروع انما راى الفروع من الملكوت بالاصول.

#### {فَلْمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلْمَّاۤ أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ ٱلأَفِلِينَ }

قوله تعالى {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي} ان الله سبحانه امتحن خليله بالبلايا و من جملتها امتحانه برؤية الملكوت ليشتغل بحلاوة رؤيتها عن مشاهدة القدم وكذلك امتحنه في بدايته بمقام الالتباس عند ظهور كوكب تجلى نور الفعل الخاص في صورة الشعرى فنظر اليه حين جن عليه ليل الامتحان فراي بعين الارادة نور فعله الخاص الذي مشربه انوار الصفة فقال بلسان التعجب { هَٰذَا رَبِّي} فدار عليه دور الارادة وربّاه بنور القربة وبلغه الى مقام القلة فلما جن عليه ليل الفرقة من مقام الاول برز نور الصفة من معدن الذات وظهر من نور الفعل الخاص في القمر له فنظر اليه وراى مشاهدة الصفة في الفعل فقال بلسان الشوق { هَلاً ربِّي} فدار عليه دور الخلة ورباه بنور الوصلة وبلغه الى مقام العشق وذوقه طعم حقيقة طرب سره وهاج شوقه الى طلب الزيادة فظهر انوار الذات في الصفات وظهر انوار الصفات والذات في الافعال الخاصة ثم ظهرت انوار ها في الشمس فلما صفا وقته واندر ج ظلمة ليلة الفراق طلعت عليها الشمس فنظر اليها فراي مشاهدة جلال القدم في مرآة الشمس فقال بلسان العشق { هَلاًا رَبِّي} فوصل اليه غيرة القدم وجرده عن رؤية الوسائط في رؤية القدم عند رؤيته أفول الآيات بنعت فنائها في عظمة انوار القدم وانكشف له عين القدم صرفا فرّ منه اليه وتوحد بوحدانيته وقال للنفس المطالبة حظها من رؤية الكون المشيرة الى كوكب الفعل { لا أُحِبُّ ٱلآفِلِينَ } اى الساقطين في مهوات المحو عند بروز سطوات عظمة الله وقال للعقل المطالب حظرؤية القدر في رؤية القمر الذي هو مرأة نور الصنفة

{لَئِن لَّهُ يَهْنِنِي رَبِّي لأَكُودَنَّ مِنَ ٱلْقُوْمِ ٱلضَّالِّينَ}

الذين بقوا فى مقام الالتباس عن رؤية صرف الصفات اى لئن لم يهدني به اليه لبقيت به عنه وقال للقلب المطالب حظه من مقام العشق ورعونته فى لذة المحبة فى رؤية الوسائط وفراره من الاحتراق فى نيران الكبرياء.

```
{فَلَما رَأَى ٱلشَّمْسَ بَازِغَهُ قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلْتْ قَالَ يَقُوْمٍ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُسْرِكُونَ }
```

{إِنِّيْ بَرِيءٌ مِّمًا تُشْرِكُونَ} يشيرون اليه من غيره وان كان وسيلة اليه فانى اراه بلا واسطة رأيته به لا غير برئت من حظى في الوسائط.

{إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطْرَ ٱلسَّمَوَّاتِ وَٱلأَرْضَ حَنِيفًا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ} \* {وَحَآجَهُ قَوْمُهُ قَالَ ٱلْحَجُّونِّي فِي آللهُ وَقَدْ هَذَانَ وَلاَ أَخَافُ مَا لُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفلاَ تَتَذَكَرُونَ} \* {وكَيْفَ أَشْرَكُلُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمْ أَشْرَكُلُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَل بِهِ عَلَيْكُمْ سُلطْنًا فَأَيُّ ٱلْفَريقَيْنَ أَحَقُ بِٱلأَمْن إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} \* { ٱلْفِريقَيْنَ أَحَقُ بِٱلأَمْن إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} \* { ٱلْفِريقَيْن آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمُ أُولَالِكَ لَهُمُ ٱلأَمْنُ وَهُمْ مُهَنَّدُونَ}

{إِنِّيْ وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطْرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضَ} اى انى متوجه بعد تبرئي من الحدث بنعت تجريدى فى التوحيد الى شرف القدم الذى بدا من انوار فعله كل وسيلة وهذا معنى قوله تعالى {حَنِيفاً} مسلما حنيفا قائلا عما دونه مسلما منقاداً بنعت الرضا عنده {وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُسْرِكِيْنَ} الذين يشيرون الى الوسائط فانى ذاهب الى ربى سيهديني منى اليه حتى ابقى بنعت الفناء فيه قبل كمن فيه كواكب الوحدانية وشموسها واقمارها فغلب بها الشكوك فى رؤية الاقمار والنجوم والشموس قال الواسطى فى قوله

{رَأَى كَوْكَبِأً}

قال انه كان يطالع الحق بسره لا الكوكب وكذلك الشمس والقمر بقوله

{لا أحِبُّ ٱلأَفِلِينَ}

عند رجوعه الى اوصافه بارتفاع المعنى البادى عليه اى لا احب زوال ما استرق ذاتى من لذة المشاهدة فاذهلنى واحضرنى فيه وقال بعضهم لما أظلما عليه الكون وعمى عن الاختيار وألجأه الاضطرار الى نفس الاضطرار ورد على قلبه من أنوار الربوبية فقال

{هَٰذُا رَبِّي}

ثم كوشف له عن انوار الهيبة فازداد نورا فصاح ثم افنى بنور الالهية عن معنى البشرية فقال {لَئِن لَمْ يَهْنِي رَبِّي}

ثم ابقى ببقاء الباقى فقال

{يُقُوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ}

قال الواسطى في قوله

{لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي}

لئن لم يقمني ربى على الهداية التي شاهدتها باعلام بواديه

{لأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ}

في نظري الى نفسى وبقائي في صفاتي قيل في قوله

{إِنِّي بَرِيءَ مِّمَّا تُشْرِكُونَ}

من الاستدلال بالمخلوقات على الخالق بعلمى انه لا دليل على الله سواه قال الواسطى فى قوله { وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِيْنَ } أي منى الدعوة ومن الله الهداية وقال جعفر عليه السلام فى قوله { إنِّيْ وَجَهْتُ وَجْهِي } يعنى أسلمت قابي للذى خلقه و انقطعت اليه من كل شاغل وشغل بالذى فطر السموات و الارض فان الذى رفع السموات بغير عمد ترونها واظهر فيها بدائع صنعه قادر على حفظ قابى من الخواطر المذمومة و الوساوس التى لا تليق بالحق قال بعضهم كان لابراهيم خليل الرحمان عليه السلام مقامات الاول مقام الفاقة والثانى مقام النعمة و الثالث مقام المعذرة و الرابع مقام المحبة و الخامس مقام المعرفة و السادس مقام الهيبة فتكلم فى مقام الفاقة بلسان الدعوة فقال المحبة و المعلوة المعلولة و السادس مقام الهيبة فتكلم فى مقام الفاقة بلسان الدعوة فقال

وفى مقام النعمة بلسان الشكر وقال

{ٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينٍ}

وفي مقام الاعتذار بقوله

{وَالَّذِي َ اَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِينَتِي يَوْمَ الدِّين} وفي مقام المحبة بلسان المودة وفي مقام المحبة بلسان المودة {إثّي بَريءٌ مَمَّا تُشْرِكُونَ} وفي مقام المعرفة بلسان الانبساط وفي مقام المعرفة بلسان الانبساط {رَبَّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي المَّوْتَي} وفي مقام الهيبة بالسكون لما قال له جبرئيل هل لك من حاجة قال اما اليك فلا وقال الاستاذ في قوله {فلما كوكبا} يعني أحاط جوف الطلب ولم يخيل له صباح الوجود فطلع له نجم العقول فشاهد الحق بسره بنور البرهان فقال

إِلِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطْرَ ٱلسَّمَوَّاتِ وَٱلأَرْضَ حَنِيفًا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ} \* {وَحَآجَهُ قُوْمُهُ قَالَ ٱلْحَجُّونِّي فِي اللهِ وَقَدْ هَذَانَ وَلاَ أَخَافُ مَا لُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَ أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ} \* {وكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشُرْكُلُمُ وَلاَ تَحَافُونَ أَنَكُمْ أَشْرَكُلُمُ مِاللهِ مَا لَمْ يُنَزَل بِهِ عَلَيْكُمْ سُلطْنًا فَأَيُّ ٱلفَريقَيْن أَحَقُ بِالأَمْن إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} \* {الذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَائِكَ لَهُمُ ٱلأَمْنُ وَهُمْ مُهَنَّدُونَ}

{هَدُا رَبِّي}

ثم زيد في ضيائه فطلع له قمر العلم فطالعه بشرط البيان فقال

{هَذَا رَبِّي}

ثم أسفر الصبح ومنع النهار فطلع شموس العرفان عن برج شرقها فلم يبق للطلب مكان و لا اللتجويز حكم و لا التهمة قرار فقال

[يقوم إنّى بريء مّمًا تُشْركُون]

اذ ليس بعد الغيب ريب ولا عقب الظهور سر قوله تعالى { الذين آمَنُوا وَلَمْ يَلْسُوا إيمانَهُمْ بِظُلْمٍ } الذين شاهدوا الله بوصف المعرفة والتوحيد لا برسم الاستدلال بالاكوان والحدثان ولم يتجاوزوا في مقام المشاهدة عن مقام العبودية الى مقام الانانية من مباشرة احكام الربوبية وحسن تجليها فان العارف اذا بقى عند المشاهدة في مقام العبودية فنعته صحو وتمكين وهو في غاية المعرفة وهو مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قوله "انا العبد لا اله الا الله "فاذا تجاوز منه بذوق ادراك نور الربوبية الى الانانية فنعته السكر والتلوين وهو في مقام الاضطراب غير بالغ في المعرفة كمن ادعى الانانية بقوله انا الحق وسبحاني فان دعوى الانانية ههنا ظلم والظلم وضع الشئ في غيره موضعه فمن بقى بوصف العبودية في المشاهدة وقاه الله بوقاية التوحيد وللمعرفة الخاصة عن يسلبه غمرات السكر التي توقع السكران الى هتك الاسرار ودعوى الانانية وهذا معنى قوله { أو للرك له الم وصف نبيه عليه السلام بمقام الدنو والتمكين في دنو الدنو بنعت مشاهدة الله الدن المي مشهد القرب حيث ما زاغ سره الى غيره بقوله

{مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَعًى}

لان من النقت منه الى غيره وان كان الجنة فقد اشرك فى حقائق التوحيد { الأَمْنُ} مقام الامن لا يحصل لاحد ما دام بوصف الحدثية وكيف يكون آمنا منه و هو فى رق العبودية ويعرف نفسه بها ويعرف الحق بوصف القدم والبقاء وقهر الجبروت وقال الله تعالى

{فَلاَ يَاْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْقُوْمُ ٱلْخَاسِرُونَ}

فاذا راى الله سبحانه بوصف المحبة والعشق والشوق وذاق طعم الدنو واتصف بصفات الحق بدأ له اوائل الامن لان في صفة القدم لا يكون علة الخوف والرجاء لان هناك جنة القرب والوصال وهم فيها آمنون من طوارق القهر وهم مهتدون ما داموا متصفين بصفاته وان كانوا في تسامح من مناقشة الله بدقائق خفايا مكره قال ابن طاهر في قوله {لمْ يَلْسِنُوا إيمانَهُمْ } لم يرجعوا في النوائب والمهمات إلى غير الله {أولُلُكِكَ لَهُمُ ٱلأَمْنُ } الكفايات {وَهُمْ مُهْتَدُونَ } راجعون إلى من إليه المرجع وقال الاستاذ اى الذين اشاروا الى الله ثم لم يرجعوا الى غير الله.

#### {وَتِلْكَ حُجَّلْنَآ ءَاتَيْنَاهَاۤ إِبْرَاهِيمَ عَلَى قُوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَتٍ مَّن نَّشَآءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ }

{نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ } الدرجات المقامات الشريفة في المعرفة والحالات الرفيعة في المحبة والكرامات الزكية في المعاملة وهي بذاتها طريق الى الله فاذا وصل اليه وفني فيه وبقى معه لم يبق هناك درجات ولا دركات انما هناك سياحة في بحار الازل والآباد للعارفين والموحدين اي نرفع درجات من نشاء من المريدين ونوصل من نشاء الينا بلا قطع المقامات والسير في الدرجات من العارفين وايضا {نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ } درجات العشق والمحبة والشوق وهي مراق القرب رقاهم الله بها اليه أبد الآبدين قيل {نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ } بصفاء السر وصحة الهمة وقيل بخلق السني والهمة الزكية وقيل بالكون مع الله والفهم عنه.

#### {وَمِنْ آبَائِهِمْ وَدُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَٱجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ }

قوله تعالى {وا جُثَبَيْنَاهُمْ و هَدَيْنَاهُمْ إلى صراطٍ مُسْتَقِيمٍ } اى اجتبيناهم فى الازل بمعرفتنا قبل الجادهم وهديناهم الى مشاهدتنا بعد ايجادهم لان هناك استقامة كل عارف لا يدخل فيهم اعوجاج الخطرات واضطراب البشريات قال الجنيد اخلصناهم لنا وأدبناهم لحضرتنا ودللناهم على الاكتفاء بنا عما سوانا.

#### ﴿ أُولَا لِنَّكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيهُدَا هُمُ ٱقْتَدِهْ قُل لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ }

قوله تعالى {أوْللَّكِ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهْ} امر حبيبه عليه السلام بالاقتداء بالانبياء والرسل قبله فى اداب الشريعة والطريقة لان هناك منازل الوسائط فاذا اوصله بالكلية اليه وكحل عيون اسراره بكحل الربوبية وجعله مستقلا بذاته مستقيما بحاله وخرج من حد الارادة الى حد الممروة والاستقامة أمره بإسقاط الوسائط بقوله

{قُلْ إِنَّمَاۤ أُتَّبِعُ مَا يوحَى ٰ إِلْيَّ مِن رَّبِّي}

الا ترى كيف زجر عليه السلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين جاء اليه بورق من التوراة ليستأذن منه عليه السلام بقر اءته والعمل به فقال " متهوكون انتم كما تهوكت اليهود والنصارى لقد جئتكم بيضاء نقية لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعى " وايضا اولئك الذين هدى الله اى عرفهم ذاته لصفاته و علمهم حقائق آدابه و امر صفيه عليه السلام بان يأمر امته بالاقتداء بشريعته التى هى شريعة الانبياء الا ترى كيف قال الله

{شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحاً }

وقال الواسطى فى هذه الآية هداهم بذاته وقدسهم بصفاته فاسقط عنهم الشواهد والاعراض ومطالبات الاعواض ملأ لهم اشارة فى سرائرهم ولا عبارة عن اماكنهم قيل فى هذه الآية لا يصح الارادة الا بالاخذ من الائمة وبركات نظرهم الا ترى كيف اثر نظر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فى وزيره من اصحابه فقال " اقتدوا باللذين من بعدى ابى بكر وعمر " فلا يصح الاقتداء الا بمن صحت بدايته وسلك سلوك السادات واثر فيه بركات شواهدهم الا ترى المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول " طوبى لمن رانى " اى فاز من اثر فيه رؤيتى.

{وَمَا قَدَرُوا ٱللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ ٱللّهُ عَلَىٰ بَشَرَ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلكِتَبَ ٱلَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُوراً وَ هُدًى ٱلنَّاسُ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَ عُلَمْتُمْ مَّالَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلاَ ءَابَآؤُكُمْ قُل ٱللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ} خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ}

قوله تعالى { وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ } قطع الله بهذه الأية اطماع الحدثان عن إرداك كنه قدمه وغرة ازليته لان الحدثان لا يبقى اثر ها في جمال سطواته عزة الرحمن كيف تعرف قدره من لا يعرفه وكيف يعرفه من لا يعرف نفسه وكيف يعرف نفسه من لا يكون خالق نفسه وكيف يكون خالق نفسه والازلية منزهة عن الاضداد والانداد لان سطوات عظمته لا يبقى للحدثان اثراً في ساحة كبريائه عرف قدره بنفسه لا غير عرف قدره بطنان الالوهية لا يدرك لانها غير متناهية في العقول غير محدودة في القلوب غير معروفة بالحلول في الاماكن والازمنة قال الحسين كيف يعرف احد حق قدرته و هو يقدر ه يريد ان يقدر قدره و اوصاف الحدثان اثر يقع من اوصاف القدم وقال بعضهم ما عرفوا حق قدره لو عرفوا ذلك لذابت ارواحهم عند كل وارد يرد عليهم من صنعه قوله تعالى {قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ دَرْهُمْ } اى اذا وقع اسرار الواصلين في اودية الالوهية وتحيرت ارواحهم في هواء الهوية وفنيت عقولهم في سطوات القدرة وذابت اشباحهم في طوارق تجلي المشاهدة وما عرفوا مسالك ما يرد عليهم من واردات موارد تجلى الجمال والجلال ويسألونك بنعت الدهش والهيمان إيش بنا وأين وقعنا قل بلسان داء المحبة الله اي ما وقعتم فيه فهو بحر ازل الله وقعتم بالله في الله واذا سألوك اهل وقائع ظلمات القهر التي حيرتهم في وادي الضلال من اين هذا وقع علينا فعل الله اوقعكم فيه ليس الولاية بالمجاهدة وليس الضلالة بالعلة ثم ذرهم طائفين واشتغل بي فان مزاحمة الحدثان لا تليق بقلب فيه محبة الرحمن وإيضا قل بلسانك الله و لا تقل بلسان سرك فان الاشتغال بالذكر عن المذكور حجاب وايضا اذا فرغت من تبليغ الرسالة توجه الى الله مما سوى الله وقل الله حيث لم يكن غير الله ثم ذر الاكوان والحدثان بعد قولك الله ليوافق لسان الظاهر سريرة الباطن في المحبة قال بعضهم دعا خواصه بهذه الاية الى الانقطاع من كشف ما له الى الكشف عما به وقيل قل الله اشارة الى جريان السر قل الله في سرك وذر ما في لسانك حكى ان رجلًا سأل الشبلي وقال يا ابا بكر لم تقول الله ولا تقول لا الله الا الله فقال الشبلي لا انفي به ضدا فقال زد أعلى من ذلك يا ابا بكر فقال الشبلي لا تجري لساني بكلمة الجحود فقال دز أعلى من ذلك فقال اخشي الله أن أو خذ في وحشة الجحد فقال زد أعلى من ذلك فقال {قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْ هُمْ} فز عق الرجل و خرجت روحه فتعلق اولياء الرجل بالشبلي و ادعوا عليه دمه فحملوه الَّى الخلَّيفة فخرجت الرسالة الى الشبلي من عند الخليفة يسأله عن دعواه فقال الشبلي روح حنت فرنت فدعيت فأجابت فما ذنبي فصاح الخليفة ومن وراء الحجاب خلوه لا ذنب به.

#### {وَهَلَا كِتَبُّ أَنزَلَتَهُ مُبَارَكٌ مُصدَّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِلتَذِرَ أَمَّ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلأَخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ}

قوله تعالى {وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصدِّقُ أَلَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ} اى مقدس من تهمة الاوهام غير مدرك بحقائقه عند الانام وايضا مبارك عليك وعلى امتك الصادقين الذين يتبعونه بالشوق والمحبة ويفهمونه بالذكر والهيبة فيصلون به الى رؤية خزائن صفات القدم لانه صفة تدل كلماته الى جميع الصفات وعرفانها ونيل خزائنها لانه مفتاح كنوز الصفات والذات وهو ميمون على كل عار فيه وعلى كل عار فيه وعلى كل متابعيه بالتدبير فيه واقتباس انواره منه كما ذكر في موضع آخر {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَوَبُو وَلِيَتَدُكُرَ أُولُوا أَلَالْبَابٍ}

وايضا مبارك لانه كتاب الحبيب الى الحبيب فيه اسرار القرب والوصال والتشويق الى الحسن والجمال والتحذير من البعد والفراق وهو مسامرة النجوى لاهل النور والنقى ومشجون بإشارات العارفين ومعجون بمفرحات فؤاد الموحدين مكنوناته مصونة عن عيون الاغيار ولطائفها محروسة عن مطالعة اهل الاغترار وهو يوافق جميع الكتب فى تعريف الله بصفاته وذاته وعبوديته لانها جميعا من مصدر واحد وصفة واحدة غير متغير قيل مبارك على من اتبعه وآمن به وقيل مبارك على من صدقه وعمل بما فيه وقيل مبارك على من فهم عن الله امره ونهيه وقيل مبارك على من قرأه بالتدبر وعلى من سمعه بالحضور وقال الاستاذ كتاب الاحباب عزيز الخطر جليل الاثر فيه سلوة عند غلبات الوجد ومن بقى عن الوصل بذلك الرسول وقيل وكتبك حولى لا

تفارق مضجعي وفيها شفاء للذي انا كاتم.

{وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنَ آفَتَرَى ٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَتُقْزِلُ مِثْلَ مَآ أَنَزِلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي عَمَرَاتِ ٱلمُوْتِ وَٱلْمَلائِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنْفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلهُون بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُثْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبُرُونَ}

قوله تعالى {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ آقَتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً أَوْ قَالَ أَوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ } ان الله سبحانه بين في كتابه شان الغالطين والمفترين والناحلين الكذب والزور المترسمين بالتكلف رسوم العارفين وألزمهم سمة الظلم وذكر انهم ظالمون بدعواهم الكذب واشارتهم الى مقام الامناء من المحدثين المكلمين بغير وصولهم الى ذرة منه تعزيزاً للعوام وطلبا لجاههم وهم خائنون في ذلك ولا يرجع مكرهم الا الى منقصتهم في الدنيا والآخرة واسقاط جاههم عند الله وعباده وسقوطهم عن قلوب رجال الله قال تعالى وسقوطهم عن قلوب رجال الله قال تعالى إولاً يَحِيقُ المَكْرُ ٱلسَّيِّيَ عُ إِلاَّ إِهْلِهِ }

لانهم متشبعون ولم يعطوا افتضحهم الله بكشف غطائهم عند الخلق واظهار كذبهم عند عجزهم عن الاخبار من مقامات القوم بالحقيقة حين يمتحنهم اهل المعرفة بالله قال عليه السلام " المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور " اشد بغضهم في ذلك اذ اشتبك الدموع على خدود تبين من بكي ممن تباكا وقال أخر

#### اما الخيام فانها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها

فمن ذكر الله سبحانه وراى لذكره موقعا فهو مفتر ولا يعلم لانه تعالى وصف نفسه قبل وصف الخلق نفسه وكل وصف الخلق نفسه وكل وصف بعد وصفه صفة الحدوثية وكيف يصفه احد وهو لا يعرفه كما هو يعرف نفسه تعالى الله عن اذكار الغاقلين قال بعضهم ان ما لا يليق بجلالة قدره وحقيقة شأنه قربه وان كان مأذوناً فيه لان ذلك على اقدار خلقه وطاقتهم لذلك وقال سهل بن عبد الله من ذكر فقد افترى قال الله { وَمَنْ أَطْلُمُ مِمِّنَ آفَتُرَى عَلَى ٱللهِ كَذِباً } لاذكار الغفلة.

#### {وَلَقَدْ حِنْتُمُونَا فُرَدَى كَمَا خَلَقْتَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّمُ مَّا خَوَّلْتَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَصَٰلَّ عَنْكُم مَّا كُنتُمْ تَرْ عُمُونَ }

قوله تعالى {ولَقَدْ حِنْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ } بين ان أعمال جميع الخلائق من العرش الى الثرى مضمطة عند كشف جلال عظمته ونوال جماله لما يبدو لهم انوار الازلية يتبرأوا من جميع اعمالهم لانهم يرونها لا تليق بجلال قدره ولا يكون موازيا بما يعطيهم الله من سنيات كراماته ولطائف بره وحسن مواساته يكونون عند رؤية القدم كما كانوا خارجين من العدم قال بعضهم اجل مقام العبد افلاسه والرجوع اليه خاليا من جميع طاعته قيل لان حفص بماذا تقدم على الله قال وما للفقير ان يقدم به على الغنى سوى فقره قال الله {ولَقَدْ حِثْنُمُونَا فُرَادَى} خالين من اعمالكم واحوالكم وطاعاتكم ولى ههنا لطيفة اخرى اى لقد جتئمونا موحدين بوحدانيتي شاهدين مشاهدتي بوصف الكشف والخطاب كما جئتمونا من العدم فى بدو الامر حين عرفتكم نفسى بقولى

{أُلُسْتُ بِرَبِّكُمْ}

قلتم بلى بلا اشارة التشبيه و غلط التعطيل كما وصفهم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم " كل مولود يولد على الفطرة " يعنى على فطرة الازل يلزم سمة العبودية بلا علة الاكتساب عند سبق الارادة وزاد تعالى وضوحا في اثناء الآية بقوله {وتَركَتُهُ مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ}.

## {إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلدَّبِّ وَٱلنَّوَى يُخْرِجُ ٱلدَّىَّ مِنَ ٱلمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلدَّى خُلِحُهُ ٱللَّهُ فَأَنَّى لُؤْفَكُونَ }

# {فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱللَّيْلَ سَكَنا وَٱلشَّمْسَ وَٱلقَمَرَ حُسَّاناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ

قوله تعالى {فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱللَّيْلَ سَكَناً } فالق إصباح مشاهدته من مطالع قلوب احبائه حين انتشر نور ها من بشرة الربانيين من اوليائه واصفيائه وجاعل الليل سكنا للمستانسين بحلاوة خطابه ولذائذ كشف جماله قال بعضهم فالق القلوب بشرح انوار الغيوب وقال بعضهم منور الاسرار بنور المعرفة.

## {وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلذُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلْمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلآيَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}

قوله تعالى {وَهُوَ ٱلَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ } نور نجوم العقول لتعرفوا بها انوار الصفات ونور نجوم الارواح لتعرفوا بها انوار الصفات ونور نجوم الارواح لتعرفوا بها لطائف سبحات الذات جعل نجوم الافعال العرفان الصفات وجعل نجوم الصفات لعرفان الذات اسرج مصباح قلوبكم من انوار نجم تجلى الجلال والجمال لتهتدوا وتعرفوا وتسبحو بها في ظلمات بحار القهر وظلمات براريه لتبلغوا الى رؤية اقمار الصفات وشموس الذات وتنالوا جواهر المعارف من اصداف الكواشف قال ابو على الجوزجاني جعل الله الليل مطية ودليلا فالمطية تركبها في طلب الزلف والدليل تستدل به الى ابواب الرضا قال الله لتهتدوا بها الطريق الى الجنة.

## {وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِّن تَفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَ عُ قَدْ فَصَلَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ }

قوله تعالى {وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّقْسِ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعٌ} ذكرت في موضع آخر تفسير قوله تعالى

{خُلُقَكُمْ مِّن نَّقْس وَاحِدَةٍ}

أنشأ الكل من جواهر الفطرة وجوهر الفطرة منشأه نور فعل الخاص ومنشأ نور فعل الخاص ظهور الصفة وظهور الصفة وظهور الدات تجلى القدم فاخرج الكل من العدم تخصيص لطائف الخطاب بالاشارة الى نفس واحدة اى بظهور نفس وحدانية ازلية ابدية منزهة عن الاجتماع والافتراق فبعض القلوب مستقرها الملكوت ومستودعها عالم الجبروت وبعض العقول مستقرها ومستودعها عالم الجبروت وبعض الارواح مستقرها المستقرها المستقرها المستقرها المستقرها المستقرها الأيات ومستودعها الدات لان القدم منزه ان يحل فيه الحدث وايضا مستقر القلوب المقامات ومستودعها الحالات ومستودعها أنوار ومستودعها الكرامات ومستقر الارواح انوار المعرفة من تجلى الصفات ومستودعها أنوار التوحيد ومن تجلى الدات قال ابن عطاء خلق اهل المعرفة على جهة ومنزلة واحدة فمستقر ومستودع فمستقر في حال معرفة معمستقر عليه وقال الواسطى ومستودع فمستقر الواح معرفته مستقر عليه وقال الواسطى بعضهم مستقر لطاعته وعبادته مع الايمان به ومستودع لذلك زائل عنه بعد موته وقال الواسطى مستقر انوار الذات على الأبد ومستودع لا يعود اليه اذا فارقه قال محمد بن عيسى الهاشمى لم مستقر انوار الذات على الأبد ومستودع اللوح ما استقر في كلامه ثم اودع اللوح الى المقادير ما يزل عالماً بخلقه شائباً كما اراد اودع اللوح ما استقر في كلامه ثم اودع اللوح اللى المقادير ما

استقر فيه ثم كذلك حالا بعد حال حتى بلغه الى درجة السعادة والشقاوة وذلك قوله {فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَقَرُّ

#### [بديع السَّمَوات و الأرض انَّى يكون له ولد ولم تكن له صلحبة وخلق كلَّ شيء وهو بكلِّ شيء عليم }

قوله تعالى {بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأرْضِ } مخرجهما بصورة العلم الازلى على نعت اختراعه بالقدرة القادرية والحكمة الحكيمية فلا اخذ من مأخذ المشاكلة والمشابهة فانه تعالى ناظر هما بما كان في علمه من منقوش الحكمة وسنا القدرة وجلال العزة كساهما انوار فواتح قدرته وضياء بهجته لطائف علمها ليجعلهما اسباب عبادة عباده ومعاش جميع خلقه قيل هو المبدع للاشياء والمبدئ لها وقال بعضهم فاق الاشياء جمالا وكمالا.

#### { ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَٱعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ }

قوله تعالى { ذاِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لا إله إلا هُو َ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَٱعْبُدُوهُ } لما وصف تعالى نفسه بالقدرة الكاملة في خلق الكون وعرفهم نفسه باظهار الايات ونفى عن نفسه علة الحدثان وعرفهم بتنزيه صفاته وأفرد ذاته وصفاته من بين الاضداد والانداد ووصف جلاله بالوحدانية الازلية وعرفهم قدس ذاته وصفاته بخطابه معهم بوصف معهم بوسصف تلك النعوت الزمهم بعد ذلك العبودية صرفاً بقوله {فَٱعْبُدُوهُ} اى اعبدوا من هذا وصفه ولا تتكلموا الى غيره فانه الكون وما فيه خاضع لعظمته بعد ان كان في قبض عزته لا يضر ولا ينفع إلا بمشيئته الازلية وارادته القديمة وهذا معنى قوله تعالى {وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكِيلٌ } اى أنا ملجأ الكل ومفزع ذوى الحاجات ومناص صواحب العاهات قال الاستاذ في الآية تعرف عليهم بآياته ثم تعرف اليهم بصفاته ثم كاشفهم بحقائق ذاته بقوله {لا إله إلا هُو } تعريف السادة والاكابر وقوله {خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ } كاشفهم بحقائق ذاته بقوله {لا إله إلا هُو } تعريف السادة والاكابر وقوله إخالِقُ كُلِّ شَيْءٍ } تعريف العوام والأصاغر ثم وصف نفسه عقيب الآية بالتنزيه عن احاطة ابصار الحدثان به وعجزهم في حواشي ساحات كبريائه عن درك مكنون اسرار قدمه واحاطة علمه وقدرته بجميع ذرات الوجود.

## {لاَ تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصِرَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلأَبْصِرَرَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلخَبِيرُ }

قوله تعالى {لا ثُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلأَبْصَارَ } لا تدركه الابصار الا بالابصار مستفادة من ابصار جلاله وكيف يدركه الحدثان ووجود الكون عند ظهور سطوات عظمته عدم وهو يدرك الابصار ببصره القديم المنزه عن المشابهة بالحدثان بان يكسيها انوار صفاته لتراه لا بنفسها لانه بلطف ذاته ممتنع عن مطالعة خلقه مع علو شأن علمه واحاطته بجميعهم وجودا وعدما بقوله بعلى إوَهُوَ ٱللطيفُ ٱلْخَبِيرُ } من لطف جماله انجذاب القلوب بنعت العشق الى ضياء وجهه الكريم عجزاً واضطراراً من لطف غرقت الارواح في بحار محبته وفنيت الاسرار في قضاء هويته ودهشت القلوب في معارك اشواقه واضمحلت العقول في بيداء ألو هيته من ادراك غوامض علمه قال ابو يزيد في قوله {لاَ ثُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَارُ } ان الله احتجب عن القلوب كما احتجب عن الابصار فان اوقع تجليا فالبصر والفؤاد واحد أو قيل معناه ان الله يطلع على الابصار بالتجلى لها لان الابصار تسمو اليه قال الحسين في قوله اللطيف قال لطف عن الكنه فاني له الوصف ومن لطفه ذكره لعبده في الدهور الخالية اذا السماء مبنية والارض مدحية قيل سبق الوقت واظهار الكونين وما فيها فهذا معني لطيف وقال القاسم اللطيف الذي لم يدع أحداً يقف على ماهية اسمه فكيف الوقوف على وصفه قال ابن عطاء قوله لا يدركه الفهوم واحاط بكل شئ علما ماهية اسمه فكيف الوذري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال في قوله وري ابو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال في قوله

تعالى {لاَّ تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَارُ } " لو ان الجن والانس والشياطين والملائكة منذ خلقوا الى ان فنوا صفوا صفا واحدا ما احاطوا بالله ابدا " وقال الجنيد اللطيف من نوَّر قلبك بالهدى وربى جسمك بالغذاء وجعل لك الولاية في البلوى ويحرسك وانت في اللظى ويدخلك جنة المأوى وقيل اللطيف الذى ان دعوته لباك وان قصدته أو اك وان احببته ادناك وان اطعته كافاك وان عصيته عافاك وان أقبلت اليه هداك.

#### {قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَاۤ أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ}

قوله تعالى {قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَقْسِهِ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا} من الله سبحانه على عباده بمجيء بصائر آياته التى تبرز نعوت الازلية منها وكلماته التامات التى يتجلى لذوي الحقائق منها كما قال امير المؤمنين علي بن أبى طالب كرم الله وجهه ان الله تعالى يتجلى لعباده في القران وبتلك البصائر كحل الله ابصار العارفين كحل انوار صفاته وسنا سبحات ذاته فمن كان له استعداد النظر اليها بنعت البصيرة وجد طريق الرشد لنفسه ومن ليس له استعداد النظر والبصيرة صار محتجبا من رؤية صفائح القدس في الآيات وصحائف الانس في الكلمات قال الخواص انزل الله البصائر فطوبي لمن رزق بصيرة منها وادنى البصائر ان يبصر الإنسان رشده.

#### {وَكَذَلِكَ نُصَرَّفُ ٱلآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} \* {ٱتَّبِعْ مَاۤ أُوحِيَ اِلنِّكَ مِن رَبِّكَ لا اِللّهَ اِلاّ هُوَ وأغرض عَن ٱلمُشْرِكِينَ}

قوله تعالى { وَلِنْبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} صرف الله فهم خطابه عن قلوب الاعداء وفسح لطائفها وحقائقها للأولياء كان خطاب الحبيب لا تعرف الا الحبيب بلطف باهله حيث وهبهم فهم كلامه حتى ادر كوا الصفة بقوله {وَلِنْبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} اي لقوم يعرفون قدرتي ويفهمون خطابي لا لمن يعرف مكان خطابي و مرادي من كلامي قال ابن عطاء {لِقَوْمٍ يَعْلمُونَ} حقيقة البيان و هو الوقوف معه حيث ما وقف والجرى معه حيث ما جرى لا يتقدمه بغلبة ولا يتخلف عنه لعجز قوله تعالى { آتَبِعْ مَأَ أُوْحِيَ اِلْيُكَ مِنْ رَّبِّكَ} لما ذكر تعالى بيانه لعموم اهل العلم لمتابعتهم امره خص حبيبه عليه السلام بما بينهما من اسرار الربوبية ولطائف المحبة وحقائق الانبساط في المقامات والحالات وافرده بها عن جميع الخلق حيث لا طاقة للخلق مطالعة تلك الاسرار ولا قوة لهم حمل واردات تلك الاحوال غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لانه مؤيد بالقوة الازلية والنصرة الابدية قال { أَتَّبِعْ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ } أي استعد لحمل واردات سطوات الالوهية وجذبات انوار نعوته الابدية بمواهبه السنية التي اودعت قلوبهم أنوار الغيوب والعلم بإدراك مكنون خطابه لذلك من على المصوفين بهذه وانها خاصته لك الا ترى كيف وصف نفسه له في وسط الآية بالفردانية والتنزيه عن اشكال الخليقة بقوله {لا إلَّهُ إِلاَّ هُوَ} اي هو وصفه تجلي لك بنعته و وصفه حيث كنت خلقت بنعت استعداد تحمل ظهور الازلية وإذا كنت كذلك انت لا تليق بالمشيرين الى غيره فانت اعز وأفضل من ان يكون معك في هذا المقام احد من المغيرين بحالهم و هذا معنى قوله سبحانه {وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ} وكان عليه السلام له مقامات في الوحي كان له وحي خاص الخاص له لا لغيره وذلك موضع سر السر في دنو الدنو حيث خصه الله بذلك

{فَاوْحَىٰ اِلْیَ عَبْدِهِ مَاۤ أُوْحَیٰ} ولد واحوانه من الانبیاء والاولیاء بقوله تعالی وله وحی خاص له ولخواصه واخوانه من الانبیاء والاولیاء بقوله تعالی {وَالَّذِيَ أُوْحَیْنْاً اِلنَّكَ وَمَا وَصَنَّنْا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَیٰ وَعِسَیٰ أَنْ أُقِیمُواْ ٱلدِّینَ} وله وحی عام وهو قوله تعالی {بَنَّهْ مَاۤ أَنْزُلَ اِلْیْكَ مِن رَبِّكَ}

قال بعضهم الوحى سر عن غير واسطة والرسالة والإنزال ظاهر وبواسطة لذلك قال {بِلَغْ مَا أَنْزِلَ النِّكَ مِن رَبِّك}

لان الوحى كان خاصاً له مستوراً لقوله

{فُأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى}

{ اتَبعْ مَا أُوحِيَ النِكَ مِن رَبِّكَ} والاشارة للاولياء في ذلك تاديباً لهم حيث يتعارض القاء العدو ووحى الله اى دعوا ما سوى الوحى من الهواجس والوسواس واتبعوا ما يحل في قلوبكم من الخطاب الذي وصفه قدس القلوب من الخواطر والعوارض الاترى الى قوله عليه السلام في الرابصة: " دع ما يريبك الى ما لا يريبك واستفت قلبك ولو افتاك المفتون ".

#### {وَلا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}

قوله تعالى {كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ} ان الله سبحانه ابتلى العموم بالدنيا واعمالها في نفع الجاه والمال وابتلى الخصوص برؤية المعاملات الاخروية ورؤية اعواضها فمن كان غير اهله ابقاهم فيها وحجبهم بها عن لذة قربه ووصاله ومن كان اهلا له من العارفين والمتحققين رفعها عن عينه حتى لا يرى لها وزنا ولا يزنها مقداراً عند رؤية امتنانه بما سبق لهم من اصطفائيته وخاصيته بالولاية والمعرفة زين للبطالين شرور اعمالهم النفسانية حتى يروها مستحسنة قال تعالى {يَحْسَبُونَ اللّهُمْ يُحْسِبُونَ صُنْعًا}

وزين للمجاهدين اعمالهم في العبادة حتى يزيد رغبتهم فيها قال الواسطى زينت الاعمال عند اربابها فاسقطوا بها عن درجة المتحققين الا من عصم بنور المشاهدة فشاهد المنة في التوفيق بل شاهد المنان.

## {وَلْقَلِّبُ أَقْدِكَتُهُمْ وَأَبْصِلَ هُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَدْرُهُمْ فِي طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ}

قوله تعالى {ونُقُلْبُ أَقْدِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ } اضاف الحق سبحانه تقليب القلوب والابصار الى نفسه فكل موضع قلب القلوب الي رؤية صفاته وذاته بنعت المحبة والشوق والمعرفة اتبعتها الابصار بمطالعتها انوار القدرة والعزة في الآيات فوافقت الابصار القلوب بتصحيح المعاملات وتقديس الاسرار وصفاء الحالات وكل موضع صرف القلوب عن الاقبال اليه انصرفت الابصار عن مطالعة المشاهد في الشواهد لذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم بقوله " يا مقلب القلوب ثبت قلبي " قال النبي صلى الله على قلوب في التقليب لذلك قال النبي صلى الله عليه و الم و سلم و آله و عن عن عنه و اعرض عن عنه و اعرض عن قلوب فاعرضت عنه .

## {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رِبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَ مُبَدِّل لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ}

قوله تعالى {وتَمَّتْ كَلِمَهُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَ مُبدِّل لِكَلِمَاتِهِ} اخبر تعالى عن سابق كلماته الصفاتية الازلية يكلم بها بنفسه مع نفسه فى نفسه لاختصاص اهل ولايته واصطفائيته خالصة محبته واجتبائه صفوة اهل معرفته وتوحيده بغير علة اكتسابهم خيراً وشراً ولا نقصاً لإبرام قضيته ولا ناقضاً لميثاق مشيئته سبق منه العناية لهم بوصف استجلاب ارواحهم الى معادن قدسه واجتذاب قلوبهم الى مجالس انسه تمت كلمته بحسن قبولهم حيث ما اشترط علة العبودية وتمام

كلماته صدق مواعيده بلطف عنايته بلا مكافاة منهم لها وهو تعالى بذلك عادل حيث اصطفاهم بوضع خزائن معرفته في قلوبهم وهم لها اهل ولهم من عنايته استعداد لقبول اماناته بشرط الرعاية واصفاء اسماع قلوبهم بحياطتها حتى لا يشوبها اذكار الحدثان وخطرات الطغيان {لاَ مُبَدِّل لِكَلِمَاتِه} لا يدخل في ديوان سبق رحمته لاهل عنايته طوارق قهره من علة ما طرأ عليه من وارد امتحانه كما قال تعالى " سبقت رحمتي غضبي " قيل في تقسير قوله {صِدْقاً وَعَدْلاً } صدقا للاولياء تفضلا عليهم وعلى الاعداء اخذهم بميزان العدل قال مقاتل صدقا فيما وعد وعدلا فيما حكم.

{وَمَا لَكُمْ أَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا دُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَ مَا ٱضْمُطْرِرْتُمْ إليهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُونَ بِالْهُوَالِهِم بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلمُعْتَدِينَ}

قوله تعالى {وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُونَ بِأَهْواَئِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ } وصف الله سبحانه أئمة الضلالة انهم سقطوا من طريق الصواب فلما رأو فضاحة انفسهم ارادوا ان يكون اهل الارادة من الصديقين مثلهم فيزينون لهم طريق الشهوات قال تعالى إضنُّوا كَثِيراً وَصَلُوا عَنْ سَوَاءِ السَّيل}

وذلك من جهلهم بالله وبعلمه الذي شمل على كل موجود قال القرشى في تفسير قوله {وَإِنَّ كَثِيراً لَيُسْرِأً وَاللهَ عَلَيماً لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهم بِغَيْر عِلْمٍ} يتبعون مرادهم ويتركون أوامر الكتاب والسنة.

#### {وَذَرُوا ظَهِرَ ٱلإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقَتَرفُونَ }

قوله تعالى {وَذَرُوا ظَاهِر الْإِثْم و بَاطِنَه } ظاهر الاثم ما ذمه الكتاب والسنة وباطن الاثم ما ذمه باطن علم الكتاب والسنة وايضا ظاهر الإثم ما لم يوافقه العقول وباطن الاثم ما لم يوافقه القلوب وايضا ظاهر الاثم ما يعوج الجوارح عن طريق السنة وباطن الاثم ما يشوش القلوب عن رؤية المشاهدة وايضا ظاهر الاثم حب الدنيا وباطن الاثم حب الجاه وايضا ظاهر الاثم ما يغرك برؤوسها من الاعمال وباطن الاثم ما يسكن اليه قلبك من الاحوال قال بعضهم ظاهر الاثم رؤية الافعال وباطنه الركون اليها في السر باطنا قال سهل اتركوا المعاصى بالجوارح وحبها بالقلوب قال الشبلي ظاهر الاثم المغلة وباطنه لسان المطالعة عن السوابق وقيل باطن الاثم خفى المقائد ومسترقات الألحاظ.

{وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُدْكُرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُولِيَآئِهِمْ لِيُجَلِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُو هُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} \* { أَوْ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمُشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي ٱلظَّلَمَٰتِ لِيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذْلِكَ زَيِّنَ الْكَقُورِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}

قوله تعالى {وَإِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُولِيَآئِهِمْ} بين الله سبحانه من الناس خلق على طبع الشياطين لقوله

{شْيَاطِينَ ٱلإِنْسِ وَٱلْجِنِّ}

و هم اهل السالوس والناموس والمتقشفين بزي الظاهر المدعين مقامات اولياء الله ياخذون مزخرفات الشياطين بقلوبهم ويترفعون بالفاظ الطامات ويغزون بها من لا يعرف الحق من الباطل قال ابو عثمان المغربى في هذه الآية يلقون على السنة المدعين ما يقطعون به الطريق على المتحققين ولما ذم الله المدعين الذين ماتت قلوبهم في ظلمات الطغيان واحتجبت بها عن انوار العرفان وصف بعد ذلك احياء المعارف بانوار الكواشف بعد ان كانوا محجوبين بالعدم عن نور القدم بقوله {أوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا قَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاس} اى او من كان

ميتا بالعدم فاحييناه بنور القدم وايضا او من كان ميتا بالمجاهدات فأحييناه بروح المجاهدات وايضا او من كان ميتا بشهوات النفس فأحييناه بصفاء القلب أومن كان ميتا بالخليقة فاحييناه برؤية الحقيقة وايضا من كان ميتا برؤية الثواب فاحييناه برؤية المآب الى الوهاب { وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ } اعطيناه نور الفراسة يحكم باستشراق قلبه على الهموم بنور الفراسات في قلوب الناس وايضاً ألبسانه انوار الغيب فيكون سراجا بين الناس لهداية الناس بإنقاذهم من وثائق الوسواس وايضا كسينا روحه نور مشاهدتنا وعقله نور آياتنا وقلبه نور صفاتنا وسره نور ذاتنا وصورته نور حضرتنا وجعلنا جميع وجوده نور ابين الخلائق ليهتدي به كل ضال من سبيل الرشاد هذا كالذي في ظلمات طبيعته ونفسه وهاوية هواه متحير لا يهتدي الى طريق الحق لانه في حجاب القهر ابدا وصف امتنانه على المريدين الصادقين وتفضله على المقبلين وقهره المفلسين وإضاف الهداية والضلالة الى عنايته الازلية وكفايته الابدية وقهره السابق في المشيئة وسمى المريد الصادق ميتا قبل وجدان نوره وروح حياة قربه لانه كان من المقصرين وان كان بعد ذلك من المتوفرين لان اكابر المعرفة كانوا احياء في بساتين لطف مشاهدته تحت اذيال الطاف قربه احياء من الازل الى الابد قال جعفر عليه السلام في قوله {أو مَنْ كَانَ مَيْتًا } عنا { فَأَحْيَيْنَاهُ } بنا وجعلناه اماما يهتدى بنور الاجانب ويرجع اليه الضلال كمن مثله في الظلمات كمن يرى مع شهوته و هو اه فلم يؤيد بر وائح القرب و مؤانسة الحضرة قال احمد بن عطاء أو من كان ميتا بحياته نفسه وموت قلبه فاحييناه بإماتة نفسه وحياة قلبه سهلنا عليه سبل التوفيق وكحلناه بأنوار القرب فلا يرى غيرنا ولا يلتفت الى سوانا قال الجريري اذا احيا عبداً بانواره لا يموت ابدا واذا اماته بخذلانه لا يحيا أبداً وقال جعفر عليه السلام أومن كان ميتا باعتماده على الطاعات فاحييناه وجعلناه نور التضرع والاعتذار وقال بعضهم ميتا برؤية الافعال فاحبيناه برؤية الافتقار قال القاسم احيا اولياءه بنور الانتباه كما احيا الاجساد بالارواح قال سهل من كان ميتا بالجهل فاحييناه بالعلم وقال ابن عطاء اومن كان ميتا بالانقطاع عنا فأحييناه بالاتصال بنا وجعلنا له نوراً ايضًا لا كمن تركناه في ظلمة الانقطاع وقال الاستاذ الايمان عند هؤ لاء القوم حياة القلب بالله و اهل الغفلة اذا ألهموا الذكر فقد صاروا احياء بعد ما كانوا أمواتا وارباب الذكر لو اعتراهم نسيان فقد ماتوا بعد الحياة والذي هو في انوار القرب وتحت شعاع العرفان وفي روح الاستبصار لا يدانيه من هو في اسرار الظلمات ولا يساويه من هو رهين الأفات وقد وجد خاطري خاصية لطيفة في حقيقة تفسير الآية ان المراد بالميت الفاني في عالم نكرة التوحيد حيث بدا له صواعق سطوات الكبرياء والعظمة فاحياه بروح بقائه ومشاهدة أبديته حيث انتعش من بيداء النكرة بانوار المعرفة يمشى بالاسرار والارواح في انوار البقاء لا يحتجب عن انوار جمال وجهه ابدا فيحيي به كل قلب ميت وتطمئن برؤيتة كل نفس مفتترة عن طاعة ربها مفتونة بظلمات شهواتها ولما استاثر احياء ميته واعطاء نوره لنفسه ومدحه بذلك وبين مزيته على المدبرين حصن نفسه بالعلم الإلهي بوضع ولايته ورسالته في الاماكن المستعدة لقبول نوره و هدايته.

{وَإِذَا جَآءَتُهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُوْمِنَ حَتَى نُوْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالتَهُ سَيُصِيبُ ٱلْذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ} \* {فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَم وَمَن يُرِدُ أَن يُصِلِّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَانَّمَا يَصَعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلْذِينَ لَا يُوْمِئُونَ \* { يُره أَن يُصِلِّهُ مِبَا كَانُوا يَحْمُلُونَ \* { وَهَلَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَلَلْنَا ٱلآيَاتِ لِقَوْمٍ يَدَّكَرُونَ} \* { لَهُمْ ذَارُ ٱلسَّلَمِ عِنذَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } يَعْمَلُونَ }

بقوله { اَللَهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالتَهُ } بين انه يعلم من بطنان صميم الفؤاد والارواح والاسرار خزائن مواهبه السنية من النبوة والولاية والرسالة والمحبة والمعرفة ونبهنا بأنه أراد في الأزل وضع ودائع أسراره في الملكوت القلوب فنظر من نفسه الى نفسه فاشرق نور صفاته وذاته وسطع ضياء مشاهدته ثم عكس ذلك الى غيب غيبه فاظهر منه ارواح القدسية الملكوتية اللاهويته فوضع في نفوسها انوار الولاية والرسالة والنبوة وافردها بتلك الخاصية عن جميع

الخلائق تفضلاً وكرماً ما اعتراه في ذلك علة الحوائج لكن جعلهم سبل الخلق والمناهج بهم تهتدوا الى عبودية خالقهم وعرفان ربوبية سيدهم ومن خصه الله بذلك لا يضره حسد الحاسدين ولا كيد الكائدين بل يزيد شرفه أبد الآبدين والحمد لله الذي خص نبينا بذلك صلى الله عليه وأله وسلم إر غاماً لأنوف عواديه وانتصار ألمواليه وقال النصر ابادي الله يعلم الاوعية التي تصلح لسر ه ومناز لاته ومكاشفاته فيزينها بخواص الانوار ويلطفها بلطائف الاطلاع قال ابو بكر الوراق كما ان الملوك يعلمون مواضع جواهر هم وخزائنهم ويجعلونها في اشرف مكان وأروحها واخصمها فالله يعلم حيث يجعل ويضع نبوته ورسالته وو لايته ثم ان الله سبحانه اذا اراد ان يضع جو هر معرفته في وعاء قلب عبده يفسحه نور تجلاه ويكسيه لباس نور كسوة ربوبيته ليطيق حمل اثقال امانته من المعرفة والمحبة والولاية يسهل عليه حمل عظيم ودائع اسراره وفوادي طوارق انواره بقوله {فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ } اي من يرد الله ان يهديه الى نفسه ويعرفه صفاته ويريه جلال ذاته يوسع صدره بلطيف انوار قربه وحلاوة خطابه حتى يعرفه به لا بسواه ويراه بنوره لا بنفسه قال النهرجوري صفة المراد خلوة مما له وقبوله مما عليه وسعة صدره بمراد الحق عليه قال الله {فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ } يقال في هذه الآية نور في البداية هو نور العقل ونور في الوسائط هو نور العلم ونور في النهاية هو نور العرفان فصاحب العقل مع البرهان وصاحب العلم مع البيان وصاحب المعرفة في حكم العيان وفي تفسير هذه الآية اخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من كيفيته وأماراته فيما روى ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " {فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرُحُ صَنْرَهُ لِلإسلامِ} قالوا يا رسول الله ما هذا الشرح قال " نور يقذف في القلب فيفسح له القلب " فقيل هل لذلك من امارة يعرف بها قال " نعم " وقيل وما هي قال " الإنابة الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل

{وَإِذَا جَاْعَتُهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُوْمِنَ حَتَى نُوْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالتَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ الْجُرَمُوا صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهُ وَعَذَابٌ شَرِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ} \* { فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلإسْلَم وَمَن يُرِدُ أَن يُصِلِّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَانَّمَا يَصَعَّدُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلْذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ \* { يُوهَذَ صِراطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَلَّلَنَا ٱلأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَدَّكَرُونَ} \* { لِيُهُمْ دَارُ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُو وَلِيُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} يَعْمَلُونَ}

بين عليه السلام بوقوع نور التجلي في القلب فسحته بانتشار سناه فيه بعد ما خلا بالله من بوادي اسراره والباسه ضياء قربه ووصاله وذلك محض الجذب بنعت العناية الي مشاهدته فنعته في ذلك التسارع في عبوديته وسرعة انقياده لظهور ربوبيته وغلبة شوق جماله عليه عند تجافيه عن كل مألوف ومحبوب وهذا احسن الصراط الى الله المستقيم عن الاضطراب من جهة النفس والاعوجاج بالقاء العدو بقوله {وَهَلَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً } الصراط المستقيم بالحقيقة طريق الصفات الى الذات بنعت المعارف والكواشف والاشارة في قوله {وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً } دليل قولي لان هذا اشارة الى القرآن والقرآن صفته القديم وهو طريق الى ذلك القديم بنعت مباشرة التجلي ووجدانه بوصف المحبة والمعرفة قال ابن مسعود صراط ربك هو القرآن لذلك ارتضى لنفسه لانه صفته وهو صراط ممهد لسير الارواح من معادن الاشباح الى عالم الافراح مستقيم لقوامه بذاته القديم لا ينقطع المعتصم بحبله والمقتدى بأسوته وايضا فيه نكتة شريفة وهي ان قوله {وَهَلَا صِرَاطُ رَبِّكَ} خصه لنفسه اي هوياتي بنعت تجلاه وظهور الصفات والذات بهذا الطريق الى اصفيائه واوليائه واحبائه لم يقل هذا صراطكم الى بل قال {وَهَلَا صِرَاطُرَبُّكَ} الذي أكشِفُ فيه نقاب الحشمة عن جمال وجهى حتى ينظر إلى من يتمسك بحبلي المقبل الي بصراطي قال ابو عثمان اهدى الطرق واقومها طريقة المتابعة وادهى السبل واصلها طرق الدعاوي بالمخالفة قال سهل التوحيد والإسلام صراط ربك مستقيما ولما هداهم الي صراطه المستقيم ومنهجه القويم الذي ينكشف جلاله وجماله لسالكه الذي لم يكن لإقباله ادباراً ولم يكن لهفوانه اصر اراً وصفهم بالسلامة في دار رضوانه ومربع غفرانه وجعل لهم هناك منازل الرفاهية وفتح فيها عليهم روازق العافية التي هي مشاهدته بلا حجاب بقوله تعالى {لَهُمْ دَارُ السَّلامِ عِنِدَ رَبِّهِمْ وَهُو وَلِيُّهُمْ } دار السلام ساحة جلاله وحظائر قدس صفاته ومساقط وقوع انوار الجلال التي منزهة عن خطر الحجاب وعلة العتاب وظرفان العذاب حاشا منها عند الكريم الوهاب الذي هو وليهم بنعت رعايتهم وكشف جماله لهم بالعوافي الابدية والسلامة السرمدية وايضا السلام هو الله سبحانه الذي وصف نفسه بالسلام لئلا تقرق منه قلوب العارفين ولا يفزع من جماله ارواح المحبين ولا يخاف من جلاله أسراره الواصلين لانه معدن سلامة المقبلين اليه بنعت المحبة وداره قلوب عشاقه التي هي محل كنوز اسارره ومواهب انواره ومعدن انبائه العجيبة ولطائفه الغربية وفواتح لوامع سبحاته الأزلية وهي بتقلبه في أنوار الصفات والذات بقوله {عُذِ رَبِّهُمْ}

ولقول صفيه عليه الصلاة والسلام " " القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء " و هو وليهم تعالى بحفظها و رعاتيها حتى لا يدخلها هو اجس النفسانية و غمرات وساوس الشيطانية ما احسن مناظر ها وما الطف مطالعها وما اكرم لطائفها وما انعم بهجتها وما اطيب حلاوة محبتها و ايضا علقهم بالدار الكرامة الجار ولو علقهم بالجار لم يبق فى البين لحديث الدار لكن بقى فى القوم بعض إزاغة ابصارهم بنعت الالتفات عند الامتحان الى غير وجه الرحمن من النعيم و الجنان فعلقهم بها لوقوع علة الحدثان لكن بفضله ما خلاهم فيها حين قال

#### {وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ دُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُدُهِيكُمْ ويَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ أنشَأكُمْ مِّن دُريَّةِ قُومٍ آخَرينَ }

قوله تعالى {ورَبُّكَ ٱلغَنِيُّ دُو ٱلرَّحْمَةِ} اخبر تعالى عن الصفتين القديمتين الصادرتين من الازل للعموم والخصوص من الحدثان بفناه استغنى عن طاعة المطيعين وبرحمته رحم على العاصين حين لا ينفعه طاعة المطيعين و لا يضره عصيان العاصين ملابسات اقطار الحدثان من لطائف الانعام من بحار رحمته مطر لطفه على الأنعام غناه أغنى العارفين عن الكونين ورحمته شملت على العالمين فقال سماع غناه يوجب محوهم وسماع رحمته يوجب صحوهم وقال الاستاذ الغنى يشير الى غيره والرحمة تشير الى لطفه اخبرهم بقوله { ٱلغَنِيُّ } عن جلاله وبقوله { دُو ٱلرَّحْمَةِ } عن افضاله فبجلاله يكاشفهم فيفنيهم و بأفضاله يلاطفهم فيجيبهم.

{وَ هُوَ ٱلَّذِيَ انشَا جَنَّتٍ مَّعْرُو شُلَتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشَلَتٍ وَٱلنَّحْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفا أَكْلُهُ وَٱلزَّيْثُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشْنِها وَ غَيْرَ مُتَشْنِهِ كُلُواْ مِن تَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ}

قوله تعالى {وَهُوَ آلَذِي أَنشَأُ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ} ان الله سبحانه في قلوب العارفين جنان ورد المشاهدات و عبهر المكاشفات وزهر الجمال ونور الوصال وياسمين المودة ورياحين الزلفة فبعضها معروشات كرم حقائق معاملاتها وحالاتها بحيث تلاصق ثمراتها الى حضرة القديم وانوار معارفها تسطع الى سماء اليقين لقوله سبحانه {إلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَيْمُ لُلْطَيِّبُ وَلَا يَعْمَلُ الصَّالِح}

يرفعه وذلك من جذب الله صميمها واغصان انوارها الى قربه بقوة ازلية فى ارفاعها اليه وبعض ثمراتها غير معروشة لبقائها على اشجار الهموم والقهوم ليتناولها كل طالب وكل مريد صادق نخلها هو الايمان الثابت فى ارض القلب وفرعها فى عالم الملكوت قال تعالى المشماع؟

وزروعها تنبت فيها من بذر المحبة وهي مختلفة ثمراتها فمنها الانس ومنها القدس ومنها الشوق ومنها الشوق ومنها البحاء ومنها العشق ومنها المعرفة ومنها التوحيد ومنها التجريد وزيتونها اخلاصها تنبت من سيناء الوصال بدهن نور الجمال وصبغ صبح الحلال متشابها في لباس الالتباس منتهيا في منظر نور التجلي قال تعالى في وصفها

{يُوقَدُ مِن شَرَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَ شُرْقِيَّةٍ وَلاَ عُرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ} وصفها ايضا بقوله

{شَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَينْآءَ تَنبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصبِعْ لَّلآكِلِينَ}

ومن هاهنا خاطب كليمه بقوله

إنودي من شاطيء الوادي الأيمن في البقعة المبركة من الشَجرة ال يموسي إلى الناالة الله الموادي الأيمن في البقعة المبركة من المستجرة الالهام الذي ثمر وحكمة الحقائق ولطائف الدقائق متشابها وغير متشابه مقاماتها بعضها متدانية من بعضها وبعضها متباعدة من بعضها الان بعضها معاملات وبعضها حالات وبعضها واردات وبعضها مكاشفات وبعضها اسرار وبعضها انوار فخاطبهم رب هذه البساتين بأن يستمتعوا بثمراتها و منافعها لزيادة قوة الايقان ونور الايمان بقوله { كُلُوا مِن تُمر و إذا أَثمر } ثم امر هم بان يعطوا زكاة هذه النعم المتواترة إلى المريدين الطالبين باخراج لطائفها بنعت البيان على لسان العلم ونشر فضائل المقامات والحالات بقوله { وَآثوا حَقّهُ يَوْمَ حَصادِه } أي يوم أكملت الاحوال واستقيم الاعمال بنعت التمكين والاستقامة ثم امر هم بأن لا يبخلوا و لا يكتموا عن اهلها الاحوال واستقيم الاعمال بنعت التمكين والاستقامة ثم امر هم بأن لا يبخلوا و لا يكتموا عن اهلها واسراف { إنّه لا يُحِبُ المُسْرِفِينَ } يعنى من كتمانها يكون محتجباً بعدها ما هذه البساتين ما اطيب واسراف إنّه لا يُحِبُ المُسْرِفِينَ } يعنى من كتمانها يكون محتجباً بعدها ما هذه البساتين ما اطيب خضرتها وما المف زهراتها وما احلى اصوات الحان بلابل اشجار ها حين ترنمت بسبحاتي وأنا الحق قال الاستاذ في تفسير هذه الآية بساتين القلوب اتم من جنان الظاهر فأز هار القلوب مونقة وشموس الاسرار مشرقة وأنها المعرفة زاخرة قال اما إخراج البعض فبيانه على لسان العلم وشهود المنعم في عين النعمة اتم من الشكر على وجود النعمة.

## {وَمِنَ ٱلأَنْعُمِ حَمُولَةً وَقَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلا تَتَبِعُوا خُطُولَتِ ٱلشَّيْطُل إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُّبينً }

قوله تعالى {وَمِنَ ٱلأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً } اى من قوى الانسانية ما لا يحمل اثقال المجاهدات ومنها ما يحمل اثقال أوقار الامتحانات فما يحمل الانسانية يضعف تحت امتحان الله وما يحمل بقوى الربانية يكون مطية حمل امانة المعرفة قال تعالى {وَحَمَلُهَا ٱلإِنْسَانُ}

الا ترى الى قول امير المؤمنين علي بن أبى طالب كرم الله وجهه والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية وانما قلعتها بقوة ربانية قوله تعالى {كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ} للاشباح رزق وللارواح رزق وللاسرار رزق والما رزق الاشباح فما استطابته من عالم الفعل بما وافقه العلم واما رزق الارواح فمشاهدة تجلى الصفات واما رزق القلوب فما ينكشف لها من أنوار الغيوب واما رزق العقول فما يلوح لها من سنا الآيات واما رزق الاسرار فما تجلى فيها من مكنون علوم الخاص في رؤية الذات قال الاستاذ الرزق ما يحصل به الانتفاع وينقسم الى رزق الظواهر والسرائر فهذا وجود النعم وذاك شهود الكرم بل الحمود في وجود العدم وللقلب رزق وهو التحقيق من حيث العرفان وللروح رزق وهو المحبة بصدق التحرز عن الاكوان وللسر رزق وهو السعرة وهو الشهود الذي قريته العيان.

## {فَإِن كَدَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ دُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلا يُررُّ بَأْسُهُ عَن ٱلقَوْمِ ٱلمُجْرِمِينَ}

قوله تعالى {فَإِن كَذَبُوكَ قَقُلْ رَبُّكُمْ دُو رَحْمَةٍ } فيه تسلى قلب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والماعه من الله سبحانه في ارجاع من سبق له في الازل حسن عنايته الى باب كرمه و عفوه وان كان في صورة الامتحان اى هو واسع الرحمة على الاكوان واهلها يحتمل جفاء المدبرين ويواسيهم بما يصلح لا بذاتهم من المعاش وتقبل على المقبلين فيربى قلوبهم بلطائف خطابه

وانوار جماله وايضا رغب الجمهور على ما هم فيه الى سواحل بحار لطفه وساحة جلال كرمه سوقا منه الى وصول مصنوعاته من الارواح والاشباح اليه وفيه مواساة قلب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم اى فان جفوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة بتخليصى وتخليص اوليائه عن جواركم الى جواره الكريم قال سهل قيل للنبى صلى الله عليه وآله وسلم من اعرض عنك فر غبه في فانه من رغب فينا ففيك رغب لا غير قال الله {فَإِن كَذّبُوكَ قَقُلْ رَبُّكُمْ دُو رَحْمة واسِعة } الطمعهم في الرحمة ولا تقطع قلبك عنهم قال الاستاذ الاشارة فيه بيان تخصيصه الاولياء بالرحمة وتخصيص الاعداء بالطرد واللعنة فالصورة الانسانية جامعة لهم والقسمة الازلية فاصلة بينهم.

#### {قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُو شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ }

{قُلْ قَلِلَهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَة} بين سبحانه ان ألسنة الاسرار وان كانت فصيحة ناطقة بحجج الحكمة المستفادة المتاقفة من فلق الهام الغيب عند مسامرتها مع الحق في الشهود فخرس عند بوادي حجج العدم ومناقشته عند لطائف العتاب اي له حجة كاملة قاطعة ألسنة الخواطر عند وضوح بيان اشاراته في الاسرار وهذا المعنى لا يعرفه إلا صاحب مسامرة ومحاصرة الذي خرج من نعوت الانسانية عند شهود الغيب قال النصرابادي الخلق كلهم منعهم شدة الحاجة عن معاني رؤية الحجة ولو أسقط عنهم الحاجات لكشف لهم براهين الحجة قال الحسين لكل حجة حكم وامر ونهي بيان وسر وعلم ومعرفة ومشيئة فاعرفوا الله في كل مقام يتعرف اليكم في كل ساعة وقال الجنيد آثار مشيئة الهداية تنبيه عند اهل الهدى قوله تعالى {قلو شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} اضاف علم البيان وهداية العرفان الى مشيئته الازلية يختص بعلم الالهام والحجة والبرهان من يشاء من اهل الايقان ومن لم يكن له استعداد رؤيته ومحبته ووصلته لم يكن له حجج في اجوبته اهل الحقائق عند مجازاة الدقائق ونشر علوم الغيبة تظهر لأجنانه حجته ويبهم حجته ويبهم على قلوب عند مجازاة الدقائق وبيهم على قلوب

{قُلْ تَعَالُواْ أَثْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَ لُشُرْرُكُوا بِهِ شَيْنًا وَبِالْوَالِنَيْن إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُمْ مِّنْ إِمْلاَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلْتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ وَايِّاهُمْ وَحَلَّكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلاَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ }

قوله تعالى {وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ} الفواحش عرائس الدنيا ما ظهر منها زينتها وخضرتها وما بطن فيها حب الرياسة والجاه قال المحاسبي الفواحش ما اريد بها غير الله قال بعضهم ما ظهر من الفواحش في الافعال هو الوفاء وما بطن منها الدعاوي الكاذبة.

{وَلا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلاَ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَى يَبْلُغَ أَشْدَهُ وَأُوفُوا ٱلكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلقِسْطِ لا فُكَلْفُ نَفْسا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبُى وَيعَهْدِ ٱللَّهِ أُوفُوا ذَلِكُمْ وَصَّلَّكُمْ بِهِ لِعَلَّكُمْ تَنْكَرُونَ} \* { وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَٱتَّبِعُوهُ وَلا تَتَبَعُوا ٱلسَّبُلَ فَقَوْرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لِعَلَّكُمْ تَتَقُونَ}

قوله تعالى {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا } أي اذا ادعيتم مقام الولاية فاصدقوا بالقاء نفوسكم الى قناطر البلايا فان الولاية مقرونة بالبلية وايضا اذا اخبرتم منى باللسان فكونوا حاضرين عندى بالجنان واذا ذكر تمونى بالظاهر فكونوا شاهدين مشاهدتى فى الباطن واذا شهدتم على معايب عبادى حين تعرفهم شانها اياهم لا تفزعوا فى الامر بالمعروف لا تخافوا عن لومة اللائمين بالنهى عن المنكر وكونوا عادلين فيه ولا تجاوزوا عن الحدود التى رسمتها فى شرائعى قال ابو سليمان فى هذه

الآية اذا تكلمتم فتكلموا بذكره وقال محمد بن حامد العدل من الكلام ما لا يكون على صاحبه في ذلك بلغة عاجلا وآجلا قوله تعالى {وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أُوثُوا } الوفاء بالعهد اقبال القلب الى الله بلا ادبار بنعت المحبة والشوق حتى يصل اليه ولا يحتجب بشئ دونه ولا يختار عليه غيره قال الجوز جاني العهود كثيرة وأحق العهود بالوفاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأمر نفسك بالمعروف فان قبلت منك وإلا أرضها بالجوع والسهر وكثرة الذكر ومجالسة الصالحين لترغب في المعروف ثم تأمره غيرك وتنهى نفسك عن المنكر فان قبلت وإلا فأدبها بالسياحة والتقطع والعزلة وقلة الكلام وملازمة الصبر لتنتهي فاذا انتهيت فانه الناس عن المنكر ولما شرع الله سبحانه شوارع الحقيقة ونصب في سبيل معرفته اعلام الربوبية ووصبي عباده باللزوم فيها بنعت الصبر والرضا عند تحمل العناء والسباحة في بحر البلاء لوجدان المني والتزين بلباس البقاء اوكد عقد الحقيقة عليهم وحج عليهم تمهيداً للعبودية وعرفاناً للربوبية بقوله { وأنَّ هَذا صِر اطبي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَقَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ} صراطه المستقيم متابعة إلهامه والاسوة بكلامه والشروع في عبوديته لغفرانه وطلب مشاهداته عند تقديس الخاطر عن غيره قال جعفر بن محمد عليهما السلام طرق من القلب الي الله بالاعراض عما سواه واراد بالسبل ههنا سبل الخطرات المذمومة والهواجس النفسانية والوساوس الشيطانية فانها مظلمة مفاوزها قاطعة لطريق المريدين وسبيله سببل الهدي والهدي وضوح شموس الصفات في جلال الآيات للعقول الصافية عن اكدار الخليقة.

#### {ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَاماً عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَقْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَة لَعَلَهُمْ بِلِقَآء رَبِّهمْ يُؤْمِنُونَ}

قوله تعالى {ثُمَّ آثَيْنَا مُوسَى ٱلكِتَابَ تَمَاماً عَلَى ٱلّذِي َ أَحْسَنَ } اى اعطى موسى ما خص به فى المناجاة حيث اسمعه كلامه القديم الذى بين له طريق معارف القدم وكواشف الذات والصفات حين تجلى له ثم اعطى التوراة للعموم شريعة وبيانا لمناهج العبودية لانهم عن مشاهدة الجلال وسمع الخاص عند كلام الخاص بمعزل قوله تعالى {إنَّ ٱلنين فَرَقُوا دِينَهُمْ وكَاثُوا شيعاً } وصف المفترين والمائلين عن الطريقة التي حقها على المريدين بذل النفوس وامانتها بالمجاهدات والرياضات بأنهم لما فارقوا سبيل الحق وقعوا فى اودية الباطل فصاروا فرق الدعاوى الهالكة فبعضهم زراقون وبعضهم طرادون وبعضهم متشبهون بزى الرجال وبعضهم متلبسون بقول الابطال قال فارس لم يستقيموا شم على وتيرة واحدة.

#### {مَن جَأَءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْتَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلاَ مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلمُونَ }

قوله تعالى {مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ قَلَهُ عَشْرُ أَمْتَالِهَا } من بقى على رؤية الاعمال فأجره بحساب لان اجره من عالم الحدثان من نعيم الجنان ومن رفع بصره عن اعماله بنعت الخجل عند رؤية الرحمن أجره بغير حساب لانه لطائف العرفان وموائد الايقان واصل الحسنة اخلاص العبودية عند ظهور الربوبية لذلك قال عليه الصلاة والسلام " الاحسان ان تعبد الله كاتك تراه " هذا احسان العارفين الذين اجرهم مشاهدة الله بلا نهاية قال بعضهم من لاحظها من نفسه فعشر أمثالها ومن لاحظها من مواصلة الحق فهو الذي يصلى عليكم وملائكته والله يضاعف لمن يشاء.

## {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مَّلَّةَ إِبْرًا هِيمَ حَنيفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ }

قوله تعالى {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إلى صرراطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً } الصراط المستقيم ههنا اغرب طريق في المعارف والكواشف هداه به نبيه الى نفسه لانه خاص بذلك من جميع الخلائق الا ترى الى قوله (قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي) كيف خص هداية نفسه بالرب وذلك وقوع الاسرار في منازل الانوار وطيران روحه في الملكوت والجبروت حين شاهد دنو الدنو بوصف الرؤية الكبري ومسامرات الأعلى بقوله

{دَنَا فَتَدَلَىٰ \* فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنَ أَوْ أَدْنَىٰ \* فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ \* مَا كَذَبَ ٱلْفُوَادُ مَا رَأَى} ما جاز عن سبيل القدم بعلة الحدث لانه كان محفوظا بر عاية الازلية وعناية الابدية بلغ الى أقوم الطرق فى مشاعر الصفات ومشاعر الذات الاترى الى قوله {دِيناً قِيَماً} مستقيما له منزها عن اعوجاج البشرية وطوارق التلوين لانه بحجة المحبة وصراط الخلة التى سبلها جذبات الازل ومكاشفات الابد لقوله تعالى {مِّلَة إِبْرَاهِيمَ} يعنى طريق محبة ملة ابراهيم فى خلته وان كان هو مخصوصا باغرب طريق المعارف من جميع الخلائق وصفه بالحنيفية المائلة فى طريق المحبة من غير الحبيب من سلك سبيله وصل الى حبيبه لانه مقدس من شوك الشرك و غبار القطيعة من غير الحبيب من سلك سبيله وصل الى حبيبه والخلة واحد فى نفس الاقتداء لان معدنها عين القدم المنزه عن كل علة قال ابو عثمان الصراط المستقيم الاقتداء والاتباع وترك الهوى والابتداع الاترا يقوله

{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْهَوَى }

وقيل فى قوله {دِيناً قِيَماً } اى سليما من الاعوجاج و هواجس النفس ووجود لذة المراد فيه ولما وصفه عليه السلام باهتدائه الى جلاله وجماله ووصفه بتنزيهه عن رؤية جميع الخلائق فى عبادة خالقه امره بتعريف حاله وقدس سنائه عن الاذاعة فى الحدثان.

{قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَّلَتِي لِلَّهِ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ} \* {لاَّ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ \* { }قُلْ أُغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ اِلَىٰ رَبَّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَحْتَلِفُونَ }

بقوله تعالى {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ} صلاته وصلته وسجوده قربة وشهوده مشاهدة وركوعه وجد وقيامه حيرة لذلك قال " قرة عينى في الصلاة " لان قرة عينه ظهور مشاهدة الله في صلواته ولذلك أزَّه واردات تجلى الجلال والجمال حتى قيل كان يصلى ولجوفه أزيز كأزيز المرجل اى هذه الصلاة لله لانها مقدسة من رؤية غير الله فيها ومن مثابتها كانت لله خاصة لخصوصية صاحبها وشرفها على جميع الخلائق ولان الصلاة و عبادة الجمهور كانت بالعرض الا هذه الصلاة لانها كانت فناء الحدث في القدم وقربان منهم روح الاول على باب الازل بسيف المحبة والعشق شوقا الى معدنه وهذا معنى قوله {وَنُسُكِي} فاذا جعل وجوده قربان الازل حي بحياة القديم ثم فني في ظهور سطوات العزة به كان حياته ومماته ومثل هذه الحياة والممات والنسك والصلاة ان يكون لله رب العالمين لقدسها عن علة حظ الحدثان وخطرات علمة النسيان قال الواسطى بيان هذه الآية في قوله

{للَّهِ ما فِي ٱلسَّمَاواتِ وَمَا فِي ٱلأرْضِ}

فمن لاحظها من نفسه قصمته ومن تبرأ منها عصمته كيف يجوز لموحد أن يلاحظ فضلاً قيل من علم انه بالله علم انه لله فان علم نفسه لم يبق فيه نصيب لغير الله فهو مستسلم لحكم الله غير معترض على تقدير الله ولما كان عليه السلام بوصف ما ذكرنا حيث انفرد بفردانية الله أفرد نفسه لله بحيث لا يرى غير الله بقوله تعالى {لا شريك له } اى لا رؤية للغير في البين في ظهور شمس جلاله من مطلع القلب وقوله تعالى {وبَذلك أمر ثن } اى هو يستحق لإفراد قدمه عن الحدوث و لا يستحق ذلك لغيره وما دام شأنه ذلك خص الله جوهره بأول الفطرة التي انقادت لعزته عند ظهور تجلى هيبته الازلية لها قال سبحانه عقيب قوله {وبَذلك أمر ثن }: {وأنا أوّل المسلم إلى السارة الي تقدم روحه وجوهره على جميع الكون واهله في الحضرة حين خاطبه بالرسالة والولاية والمحبة والخلة فانقاد في اول الأول الازلى الابدى تعالى الله عما يقولون الظالمون علوا كبيراً واشار الى ما ذكرنا قوله عليه السلام " أول ما خلق الله ما ذكرنا قوله عليه السلام " أول ما خلق الله

نورى "وقيل فى قوله {وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ} اى اسلمت لتصاريف قدرته متبرئا من حولى وقوتي مع ان التسليم فى الحقيقة علة ولما كان سابقا على جميع الخلائق فى حضرة العزة بنعت الانقياد بعز ربوبيته ومعرفته بجلال ديموميته امره تعالى بأن يعرف نفسه الشريفة المبرأ عن علة الحدثان لجميع الخلائق ليعرفه كل صادق ويطيعه كل محب موافق بقوله {قُلُ أُغَيْر اللَّهِ أَبْغِي رَبًا} اى انا فى مشاهدة قدم الله {أَبْغِي} ستاثر على مشاهدته سواه حاشا من عظم شانه ان يكون عوضاً لجماله من العرش الى الثرى قال الجورجاني أسواه أطلب حافظاً وراعياً ووكيلاً وهو الذي كفاني الهمم وألهمني الرشد قوله تعالى {وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلاَّ عَلَيْهَا} اى ما عملت النفوس الا ما الزمت عليها فى الازل فاذا عملت ترجع اليها لان خالقها منزه عنها قال بعضهم لا تكسب من خير وشر كل نفس الا عليها اما الشر فهو ماخوذ به واما الخير فهو مطلوب منه صحة قصده وخلوه من الرياء والعجب ورؤيته من نفسه والتزين به والاقتخار به والاعتماد عليه والاحسان فيه فاذا حصلته وجدته عليه لا اله الا ان يعفو الله عز وجل.

# {وَ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ ٱلأَرْض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَآ آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ}

قوله تعالى {وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ ٱلأَرْضِ } اي جعلتكم خزائن جودي من المعرفة والمحبة والولاية خلفاء العالم بعد مضي دهر الدهار وتقلب الفلك الدوار والقرون الماضية ممن قسم له الرسالة والنبوة والملك والشرف وما كان لهم في السبق السابق واول الاول يكون لكم يا خلفاء الانبياء والصديقين هو الذي جعلكم خلفاءه في ارضه كآدم ونوح وابر اهيم وموسى وعيسي وزاد شرفكم بشرف نبيكم على الجمهور قال عليه السلام " نحن الآخرون السابقون " وبين تعالى هذه الآية النجباء والاولياء والاصفياء والاتقياء والأخيار والاوتاد والخلفاء يختلف بعضهم بعضا كما وصف عليه السلام الابدال والاولياء في حديث مروى بقوله "إذا مات واحد منهم ابدل الله مكانه واحدا " وصرح بخطابه ان در جاتهم متفاوته بقوله { وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَاتٍ } لاقتداء البعض بالبعض وبقية امانته وامانه وحجته وبرهانه في العالمين درجة بعضهم المعاملات ودرجة بعضهم الحالات ودرجة بعضهم المقامات ودرجة بعضهم المكاشفات ودرجة بعضهم المشاهدات ودرجة بعضهم الفراسات ودرجة بعضهم الكرامات ودرجة بعضهم المواجيد والواردات ودرجة بعضهم الحكميات ودرجة بعضهم الدنيات ودرجة بعضهم المعرفة ودرجة بعضهم التوحيد ودرجة بعضهم التلوين ودرجة بعضهم التمكين ودرجة بعضهم اليقين ودرجة بعضهم الفناء ودرجة بعضهم البقاء ودرجة بعضهم الحيرة ودرجة بعضهم الوله والغيبة ودرجة بعضهم السكر ودرجة بعضهم الصحو ودرجة بعضهم الاتصاف ودرجة بعضهم الاتحاد ودرجة بعضهم الربوبية ودرجة بعضهم المعبودية وعلم العام وعلم الخاص وعلم العلم ومعرفة العلم والسر ومعرفة السر والخير ومعرفة الخير والعلم المجهول وما فوق ذلك إلا رسوم مندرسة وطرق منطمسة لان هناك ظهور ركنه القدم ولا يبقى مع القدم الا القدم ابتلاهم بهذه المقامات لفناء علة الحدث في القدم ومن خرج بنعوت الربوبية منها ويدعى بها يضرب ويصلب ويقتل ويحرق كما فعل بحسين بن منصور قدس الله روحه ومن خرج منها بنعت العبودية وبقي بنعت الاستقامة كالنبي صلى الله عليه و آله وسلم حيث قال " إنا العبد لا اله الا الله عصم من فورة السكر وغفر له خطراتها في اثناء الطريق " و هو قوله تعالى {إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحيمٌ} قال بعضهم مخلف الولى ولي والصديق صديق ويرفع درجات البعض على البعض ودرجات البعض بالبعض لئلا تخلو الارض من حجة الله وامانه قال بعضهم رفع بعضهم فوق بعض درجات ليقتدى الادنى بالاعلى ويتبع المريد درجة المراد ليصل اليه والله اعلم.

# 007 سورة الأعراف

{ المص } كان الله سبحانه اذا اراد ان يتلكم مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقصص الانبياء وما جرى عليهم في الدهور والاعصار وشانه معهم في الاسرار والحقائق والشرائع وأراد ان يخصه عليه السلام بشريعته ويبين من طريقته الخاصة الى حضرته وتحيره مما كان وما يكون اشارة الى هذه الاشياء له بحروف التهجي وما على ذلك محض الاشارة ولطيف الخطاب وعلم تعالى انه عليه الصلاة والسلام يعرف بتلك الاشارة مراده من علم سباق ونبأ طارق وعلم تعالى ان عموم امته لا يعرف تلك الاشارة فعبر عنها بسورة طويلة من القران ليعرفوا مراده سبحانه من خطابه وخواص امته ربما يطلع على سر بعضها كالصحابة والتابعين والمتقدمين من الاولياء والعلماء كان حروف المقطعات رموز معانى سور القران لا يعرف تلك الرموز الا الرباينون والأبحار من الصديقين فه هنا الالف اشارة الى آدم الا ترى ان اول اسم آدم الف اشارة الالف الى حاله وقصته وبدء امره وخلقته وعرضه على الملائكة ودخوله الجنة وخروجه منها وكان هو اصل الفطرة ومن تشعب منه فهو تابع له في الذكر واشارة الالف الى علم الاسماء بقوله وعلم آدم اسماء التي فيها انباء جميع الذات والصفات والنعوت والافعال وعلم ماكان وما سيكون عرف نبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم ما عرف آدم بجميع الاسماء بحرف الالف لانه كان عليه الصلاة والسلام الطف الاولين والأخرين واكرمهم على الله وعلى قدر قربه اشارة الطف واخفى واخبر باللام هلهنا تعالى حبيبه قصة تجلاه لموسى والجبل وعرف بها تلك الاحوال الماضية الا ترى الى حرف اللام في التجلي و عرف بحرف الميم شان موسى وقصته من اوله الى أخره الا ترى الى حرف الميم مراسم موسى وعرف بحرف صاد هلهنا قصص نوح و هود وصالح وشعيب ولوط وجميع ما جرى عليهم من بدوهم الى اخر اعمارهم واخبر بحرف صاد صبرهم وتحملهم في بلائه وصدق محبتهم بالوفاء والصدق بالاعمال والاقوال وتصديق ذلك و هو ان تحت الحروف جميع الكتب مندرجة ما روى في الحديث عن قول النبي صلى الله عليه واله وسلم" ان الله سبحانه اعطى آدم حروف التهجي وكان كل حروف كتبا من الله تعالى اليه " وابضا اخبر سبحانه بحرف الالف نبيه عليه السلام عن عين القدم ووحدانية نفسه المنزه عن الاجتماع والافتراق واصدار جميع المخلوقات منه لانه تعالى مصدر جميع الوجود كما ان الالف مصدر جميع الحروف واخبر بالالف سر الاسرار وصرف الانوار وما كان في جميع الحروف من علم الاولين والاخرين وهذا ادق اشاراته الى نبيه عليه السلام ثم زاد وضوحه بحرف اللام لترفيه خاطره وزيادة ادراكه ثم صرح الخطاب بحرف الميم وبين له بحرف الصاد ما كان في الاحرف الخاص لان بحرف الصاد صفا جميع علومها له ثم علم العبارة للخلق بالسورة لقلة ادراكهم لغز الاسرار ولطائف ضمائر الاضمار وايضا اخبر بلام الف سر اوليته وما في بحار ازليته لا ترى كيف شق الالف من اللام لاخفاء الاشار ة حتى لم يبق حديث العد في القدم وكيف يكون لامن لام والف ومعناها العدم فشق احدهما عن الاخر حتى لا يكون حديث النفي لان النفي علة يقع على الحدثان وليس ذكر الحدثان في القدم اخبر بالالف عن احدية الاولية وبالام عن الازلية السرمدية وبالميم عن محبته القدمية وبالصاد عن صفاته القائمة بذاته الابدى اخبر بالالف عن الذات لانها عين الواحد ثم اخبر باللام والميم والصاد عن شمول صفاته القديمة الالف من الذات واللام من صفة الازل والميم من صفة المحبة والصاد خبر جميع الصفات قال محمد بن عيسي الهاشمي سمعت من ابن عطا انه قال لما خلق الله الاحرف جعل لها سراً فلما خلق أدم بث فيه ذلك السر ولم يبثه في الملائكة فجرت الاحرف على لسان أدم بفنون الجريان وفنون اللغات جعله الله صورة لها وقال الحسين الالف الف المالوف واللام لام الالاء والميم ميم الملك الصاد صاد الصدق وقال في القران علم كل شيء وعلم القران في الاحرف التي في اوائل السور وعلم الحروف في لام الف وعلم لام الف في الالف وعلم الالف في النقطة وعلم النقطة في المعرفة الاصلية وعلم المعرفة الاصلية في الازل وعلم الازل في المشية وعلم المشية في غيب الهوى وغيب الهو ليس كمثله شيء وقال ابو محمد الجريري ان لكل لفظ وحرف من الحروف مشرب فهم غير الاخر ومن شراح ذلك حين سمعه يقول المص للالف عندهم فهم وللفهم في محضرهم استماع الى حسن مخرج وطعم عذب موجود نظر الى المتكلم وكذلك اللام حسن استماع ومخرج غير الالف وطعم فهم موجود وكذلك للميم حسن استماع من مخرج غير اللام وطعم فهم موجود والصاد حسن استماع الى حسن مخرج وطعم فهم موجود غير الميم فممزوج ذلك كله بالملاحظة للمتكلم وقال الحسين الالف الف الازل واللام لام الابد والميم ما بنيهما والصاد اتصال من اتصل به وانفصال من انفصل عنه وفي الحقيقة الاتصال والانفصال وهذه الفاظ تجرى على حسب العبارات ومعادن الحق مصونه عن الالفاظ والعبارات.

#### {كِتَابٌ أَنزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ }

قوله تعالى {كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ} ذكرت ان حروف الاسرار كتاب وتصديق ذلك قوله تعالى بعد قوله المص كتا انزل اليك اي هذه الحروف المص كتاب الاسرار انزل اليك {فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ} اي لا يكون في صدرك حرج نكرتها او قلة ادركها اي فلا تخف انك لا تعرف اشارتنا فهيها فانك مخصوص بعلم لطائفها وحقائقها وصدرك محل البسط بفسخه نور تجلي جمالي فلا يكون فيه حرج القبض و تصديق ذلك قوله انزل اليك اي هذه الاسرار لا يحتمل غيرك انها لك وان لك استعداد فهمها فلا يكن في صدرك هم لاجلها فانها تسهل فهمهما عليك قال ابن عطاء في قوله كتاب انزل اليك عهد خصصت به من بين الانبياء انك خاتم الرسل و عهدك خاتم العهود لتشرح به صدرك وتقربه عينا وقال الجنيد فلا يكن في صدرك حرج منه لايضيقن قلبك بحمله وثقله فان حمل الصفات ثقيلة الا على من يؤيد بقبول المشاهدة وقال النوري ان انور الحقائق اذا وردت على السر ضاق عن حملها كالشمس يمنع شعاعها عن ادراك نهايتها قال القرشي لما قص الله في هذه السورة قصة الكليم علم ان قلب النبي صلى الله عليه واله وسلم يتحرك لذلك قال فلا يكن في صدرك حرج منه لانه كلم على الطور وكلمت وراء الصور ومنع المشاهدة ورزقتها وقال الاستاد كتاب الاحباب تحفة الوقت وشفاء عما يقاسيه من الم البعد وقال في قوله فلا يكن في صدرك حرج منه اشارة الى حفظ قلبه عن كل قبض وقال فلا يكن في صدرك حرج منه ولم يقل قلبك فان قلبه عليه السلام في تجلى الشهود ولذلك قال ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون ولم يقل قلبك ولذلك قال موسى رب اشرح لى صدرى وقال له الم نشرح لك صدرك فان القلب في محل الشهود وهو ابدا بدوم الانس والقرب قال عليه السلام " تنام عيناى ولا ينام قلبى " وقال " اسألك لذة النظر " وصاحب الذة لا يكون له حرج.

#### {فَلنَسْأَلنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلنَسْأَلنَّ ٱلمُرْسَلِينَ}

قوله تعالى {فَلنَسْأَلْنَ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ الِيُهِمْ وَلَنَسْأَلَنَ ٱلْمُرْسَلِينَ} اى نسال من الامة فهم الخطاب وقبوله بشرط الحرمة واستعماله بوصف المتابعة ونسال الرسل اداء الرسالة فى صورة كلام على قدر عقول الخلق شفقة على الامة قال ابو حفص لنسئلن الذين ارسل اليهم سوال تعنيف وتعذيب ولنسئلن المرسلين سوال الشريف وتقريب.

#### {فَلْنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآئِيينَ}

قوله تعالى {فَلَنَقُصَنَ عَلَيْهِم بعِلْمٍ وَمَا كُلًا غَآنِيينَ} اى لتخبرنهم حال المشتاقين الى لقائنا وشان المدبرين عن ساحة كبريائنا وايضا لتخبرنهم ما جرى عليهم وهم كانوا لا يعرفون حقائقه من اثار القهريات واللطفيات والموجودات والمعدومات وما كنا غائبين عن شهود المشتاقين وزفرات

العارفين و عبر ات العاشقين و جفاء المتكبرين قال قد علمنا في القدم ما كان في العدم قال ابن عطاء في قوله فلنقصن عليهم بعلم اي في حال عدمهم و وجودهم.

#### {وَ ٱلْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ٱلْحَقُّ فَمَن تَقْلَتْ مَوَ ازيِنُهُ فَأُولَلِّكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ }

قوله تعالى {وَٱلْوَزْنُ يُوْمِئِذِ ٱلْحَقُّ } للحق سبحانه موازين يزن بها الاحوال والاعمال يزن بميزان الاخلاص المعاملات ويزن بميزان الصدق الحالات فكل عمل عمل برؤية الاعواض ورؤية العمل و الالتفات فيه الى غير الله فهو ساقط عن محل القبول و كل حالة صاحبها موجب بها فهي ساقطة عن درجة الوصول فالنيات موازين المعاملات والصدق ميزان الحالات فمن ههنا يزن نفسه بميز إن الرياضات و المجاهدات ويزن قلبه بميز إن المراقبات ويزن عقله بميز إن الاعتبار إت ويزن روحه بميزان المقامات ويزن سره بميزان المحاضرات ومطالعة الغيبيات ويزن صورة بميزان المعاملات الذي كفتاه الحقيقة والطريقة ولسانه الشريعة وعموده العدل والانصاف يوزن نفسه يوم القيامة بميزان الشرف ويوزن قلبه بميزان اللطف ويوزن عقله بميزان النور ويوزن روحه بميزان السرور ويوزن سره بميزان الوصول ويوزن صورته بميزان القبول فاذا ثقلت موازينه بما ذكرنا فجزاء نفسه الامن من الفراق وجزاء قلبه مشاهدة مشوق في الاشواق وجزاء عقله مطالعات الصفات وجزاء روحه كشف انوار الذات وجزاء سره ادراك اسرارا المقدميات وجزاء صورته الجلوس في مجالس وصال الابديات وايضا ههنا لاهل الحق موازين ميزان الارادة وميزان المحبة وميزان الشوق وميزان العشق وميزان المعرفة وميزان اليقين وميزان التوحيد فهذه سبعة موازين فينبغي ان يزن المريد نفسه في كل نفس بميزان الارادة ويزن المحب قلبه في كل نفس بميز إن المحبة ويزن المشتقاين عقله في كل نفس بميز إن الشوق ويزن العاشق روحه في كل نفس بميزان العشق ويزن العارف سره في كل نفس بميزان المعرفة ويزن الموقن انفاسه في كل نفس بميز ان اليقين ويزن الموجد جميع وجوده بميزان التوحيد فيستوف المريد بميزان ادارته عن نفسه انقيادها للحق عند جريان القضاء والقدر عليها ويستوفي المحب بميزان محبته عن قلبه شهود في الحضرة بلا خطرات المذمومة والالتقاتات المشوبة بنعت النيات الصافية ويستوفي المشتاق بميزان شوقه من عقله جو لانه في الشواهدات لطلب عرفان المشاهدات بلا فترة و لا رعونة ويستوفي العاشق بميز ان عشقه من روحه طير انها في الملكوت لطلب الجبروت ويستوفي العارف بميزان معرفته من سره اصغاء بنعت الشهود لكشوف انوار الغيب وغوصه في بحر الهموم لطلب جوهر الالهام ويستوفي الموقف بميزان اليقين من انفاسه صعودها عند تنفسها الى معارف القرب بلا هواجس اليقين وغبار الوسواس ويستوفي الموحد بميزان توحيده من جميع وجوده اضمحلاله في انوار كبريائه القدم وفنائه في سبحات الابد فمن ثقلب هذه الموازين له افلح عن حجبة الامتحانات وتنقل موازين الحضرة غدا بفيض انوار صفات الحق ولطائف ذاته وكرامات قربته له فيفلح هناك بالله عن غير الله ويصير اهل الله لانه خرج عن موازين صفاته وانوار ذاته بنعت المعرفة والتوحيد والمحبة فطوبي لهذه المحاسب طوبي له وحسن مأب قال الشيخ ابو عبد الرحمن السملي في تفسير هذه الأية ومن وزن نفسه بميزان العدل كان من المحبين ومن وزن خطراته وإنفاسه بميزان الحق اكتفى بمشاهدته والموازين مختلفة ميزان للنفس والروح وميزان للقلب والعقل وميزان للمعرفة والسر فميزان النفس والروح الامر والنهى وكفتاه الكتاب والسنة وميزان القلب والعقل والثواب والعقاب وكفتاه الوعد والوعيد وميزان المعرفة والسر الرضا والسخط وكفتاه الهرب والطلب وقال الاستاديوزن اعمالهم بميزان الاخلاص واحوالهم بميزان الصدق فمن كانت اعماله بالرياء مصحوبة لم يقبل اعماله ومن كانت احواله بالاعجاب مشوبة لم يرفع احواله وافهم يا صاحبي ان حكمه وزن الاعمال يوم القيامة للعباد ان الله يبين لهم ما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ قبل الخلق مما يجرى عليهم من القضاء والقدر والرضا والسخط والشقاوة والسعادة مقابلة بما جرى عليهم في الدنيا الذي في اوراق الحساب التى فى يدى الملائكة ليزيدهم برهانا وعيانا وعلما بعلمه المحيط على كل شىء وليكون حجة عليهم خرج اعمالهم على وفق ما كان مكتوبا عليهم وافهم يا صاحبى ان الاعمال اعراض كيف تكون موزونة ليس هذا فى علم الخلق ان ميزانه الحقيقى رده وقبوله وهو قادر ان يخرج الاعراض بصور الجواهر فيرن بميزانه الذى يظهره لهم يوم القيامة وذلك على لسان الشرع يوجب الايمان به قال ابن عباس توزن الحسنات والسيئات فى ميزان له لسان وكفتان فاما المؤمن يؤتى بعلمه فى احسن صورة فيوضع فى كفة الميزان وهو الحق فيثقل حسناته على سيئاته فيوضع عمله فى الجنة فيعرفها بعمله فذلك قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون وهم اعرف بمنازل لهم فى الجنة اذا انصرفوا اليها من اهل الجمعة اذا انصرفوا الى منازلهم واما الكفار فيوتى باعمالهم فى اقبح صورة فتوضع فى كفة الميزان وهى الباطل فيخف وزنه حتى تضع فى النار ثم يقال للكافر الحق بعملك.

{وَلَقَدْ مَكَنَاكُمْ فِي ٱلأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ} \* {ولَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ السُّجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ} \* {قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَ تَسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ} \* {قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَ تَسْجُدُوا أَلَّكُ مِنَ ٱلصَّاعِرِينَ} \* {قَالَ اللَّهُ مِنْ طَينٍ} \* {قَالَ المُنظرِينَ} \* {قَالَ قَيمًا أَعْوِيَتُنِي لِلْقُفُدُنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلمُسْتَقِيمَ} \* {تُمَّ أَعْوِيثَنِي لِلْقُفُدُنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلمُسْتَقِيمَ} \* {تُمَّ لَيْنَهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَكَلْ تَجِدُ أَكْثَرَ هُمْ شَكَارِينَ}

قوله تعالى { وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي ٱلأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ} من الله على عباده بتمكينهم في الارض بنعت لتسهيل عباداته حيث يسر لهم عبو دتيه بقدرة خلقها فيهم بعد ان كلفهم ذلك وجعل فيه لأبدانهم معايش الغداء ولقلوبهم معايش الذكر ولعقولهم معايش التفكر ولارواحهم معايش روح روية ظهور جلاله في ملكوت الارض من كل زهرة وحضرة لعرفان المنعم القديم بنعت عجز هم في شكره ثم زاد امتنانه عليهم بانه تعالى اجادهم باظرف الخلق والطفه واحسن الصور واكرمها بقوله (وَلقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ) اي خلقنا اشباحكم جمعا في آدم ثم صور ناكم في حواء وايضاً خلقناكم هياكل وصور ناكم ارواحا وايضاً خلقناكم بالافعال وصورناكم بالصفات وايضا خلقناكم خلقكم بالامر ثم صورناكم بظهور تجلى الصفات لكم فوقع الخلق بوقوع الامر وترتيب الصور بوقوع تجلى بروز الصفات فتكونت الصور بنعوت الصفات وتكونت الهياكل بنعوت الافعال وتكونت الارواح من تجلى الذات فيكون الجميع صاردة من القدم بنعت القدم الا ترى كيف اشار عليه السلام فيه الى سر المتشابهات حيث قال خلق الله آدم على صورته فجعل للاشباح طريق العبودية وجعل للارواح طريق عرفان الربوبية وجعل للعقول طريق الملكوت وجعل القلوب طريق الجبروت وجعل للاسرار طريق القدم والبقاء قال بعضهم ابدع الله الهياكل واظهرها على اخلاق شتى وصورة مختلفة وجعل لكل شيء منها عيشا فعيش القلوب في الشهر و عيش النفوس في الوجود و عيش العبد معبوده و عيش الحواس الاخلاص عيش الاخرة العمل وعيش الدنيا الجهل والامارة والاغترار بها ولما صور الجميع في آدم بصورة آدم وصور آدم بصروة الصفات المنزهة عن المشابهة بالحدثان هلهنا علماً لا رسماً وهلهنا عشقاً لاشباهها احدية وتوحيداً وجمعا وتفرقة لا تشبيها ولا تعطيلاً زينة بنور الصفات ونعت الافعال ثم كساه انوار الذات ثم قال للملائكة اسجدوا له بقوله تعالى { ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ ٱسْجُدُوا لآدم فَسَجَدُوا } لانه قبله تجلى الصفات والذات وهو مصور بصورة الملك في الملكوت قلبه موضع استواء انوار الذات وصورته موضع استواء انوار الصفات وهيكلة موضع استواء انوار الافعال وروحه موضع استواء انوار المحبة وسره موضع استواء انوار العلم والمعرفة اسجدوا لآدم فانه لكم واسطة في العبودية لا معرفة الربوبية واسطة في العبادة فانه يليق بكم فان في عبادتي لا يليق الكون ومن فيه وما فيه اظهر استغناه عن عبودتيه الخلق لكمن ادخل عشاق الملائكة في مقام المحبة والعشق فتجلى لهم بنور جماله من مرأة وجه آدم ليغتر قلوبهم بلذة المحبة والعشق ولو ابرز لهم انوار صفاته وذاته صرفا احترقوا في اول ما بدا من نور الالوهية ولم يسجد ابليس لانه

كان محجوبا من ذلك الجلال والجمال بنظره الى نفسه وقياسه بجهله وكذا من نظر من الحق الى النفس احتجب بها عن رب النفس قوله {إلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ ٱلسَّاحِدِينَ } اي لم يكن من اهل شهود الصفات ورؤية جلال الذات قال ابو حفص عرف الملائكة استغناءه عن عبادتهم قال اسجدوا لأدم ولو كان سجودهم يزن عنده مثقال ذرة لما امر هم بذلك ولا صرف وجوههم الى أدم قال سجود الملائكة وجيمع خلقه لا يزيد في ملكه لانه عزيز قبل ان خلقهم وعزيز بعد ان يفنيهم وعزيز حين يبعثهم ثم غير ابليس بامتناعه عن السجود الآدم وقلة عرفانه شرفه بقوله {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِدْ أَمَرِ ثُكَ } اي ايّ شيئ يمنعك من متابعة امري ولم يبق في البين غيري اي يمنعك من ذلك قهر سابق منى عليك وخذلان وارد في المشية عليك والا فمن الحدثان بامتناعها عن متابعة امرى وليس لها قدرة و لا مشية وكلها عاجزة في قبضة قهرى ومن سبق له الشفاء لا يسبق بالمراد وان كان جميع عباده الثقلين مصحوبا معه في استباقه الى الحضرة قال الواسطي من استصحب كل نسك في الدنيا والاخرى والجهل فطنه والاعتراض عرضه والبعد من الله سببه لا يقرب منه لان العبادات تقطع عن الرعايات ورؤية النسك رؤية الافعال والنفوس ولا متوثب على الله الله ممن طالع نفسه بعين الرضا فلما كلهم الله ابليس بكلام التعبير وقهر السلطنة البسه من خطابه قدرة في الجواب ولو لا لباس الحق اياه كان مبهوتا عند وارد قهر الخطاب عليه ولم ينطق بجو اب الامر ولكن اجابه احبار الاختيار و ذلك قوله تعالى { قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّار وَ خَلْقَتَهُ مِن طِينٍ } لما راى الملعون لباس قهر خطاب الحق عليه قال بقوته انا ولو لا ذلك لما قال انا واين انائيته وكان هباء في انائيته وكان هباء في انائيته الحق نظر الملعون الي جوهر النار لصادر من قهر العدم فانتسب الى قهر القدم قال انا خير منه ولم ينظر بنظر المعرفة الى الطين الذي صدر من لطف القدم ورحمة الازلية النار من غضبه وطين من رحمته والرحمة سابقة على الغضب لقوله سبحانه سبقت رحمتي غضبي نظر الى صفة واحدة ولم ينظر الى صفة اخرى فاحتجب بالصفة عن الصفة فقال انا خير منه ولو راي مصدر جميع الصفات لذاب تحت روية الكبرياء وانوار العظمة ولم يكن بعد فنائه ابدأ لان من عرف وصف القدم صار عدماً في القدم ولو راي الملعون من وجه آدم ما راي الملائكة ما قال انا خير منه كان جاهلاً به والملائكة كانوا عاشقين به غلط في قياسه ورؤيته الى نفسه واين النار من الطين الذي يقبض قبض الطاف العزة ومخلوق يد الصفة الخالصة بقوله خلقت بيدي وسقط الأرواح التي صدرت من تجلسي القدس بقوله ونفخت فيه من روحي وذلك محل التواضع والعبودية الخالصة ومنبت اجسام الانبياء والرسل والاولياء والصديقين ومنبت اغذية الخلائق ومرجع الكل وهو بريقة الاجسام والارواح في العالم ليخرج منه سباتك القدس لمجالس الانس والنار عذاب قهر ه مجازي بها من خلقه نارياً كابليس وجنوده قوته من اصله الذي كان منه كان من نار اللعنة فعداه باللعنة قال وان عليك اللعنة كل شئ يرجع الى اصله كان جاهلاً بظاهر العلم بعد ان كان جاهلاً بباطن العلم ولو لا ذلك لم يسلك طريق القياس عند وقوع النص والنص غالب على القياس من جميع الجهات قال بعضهم لما نظر الى الجوهر والعبادة توهم المسكين انه خير فسبب فاسد النفوس من رؤية الطاعة وقيل توهم ان الجواهر من الكون على مثله وشكله في الخلقة فضل من جهة الخلقة والجوهرية ولم يعلم ولم يتقن ان الفضل من المتفضل دون الجو هرية وقال الواسطى من لبس قميص النسك خامره انا لذلك قال ابليس انا خير منه ولو لم يقل خير منه لاهلكه قوله في المقابلة انا قال ابن عطا حجب ابليس بروية الفخر بنفسه عن التعظيم ولو راى تعظيم الحق لم يعظم غيره لان الحق اذا استولى على سر قهره فلم يترك فيه فضلاً لغيره ولما راى الملعون فضل أدم وذريته بالعلم الاسمائي وعرفان الصفاتي والمسابقة على الكل بعنايته الازلية حسد عليهم وخرج على عداوتهم بعد طرده من باب الرحمة وتجاسر بجهله في مقابلة الحضرة بالمخاطبة بقوله {فَهِمَا أَعْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطِكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ } ههنا قسم اي بارادتك السابقة في اغوائك اي لاقعدن لهم صراطك المستقيم كما قال فبعزتك اي بما البستني لباس قهرك في الازل اقدر ان اقعد في طريقهم المستقيم والا فلا أقدر ان امر بهم في وراء العالم بقوة قهرك في الازل وسوس في صدروهم الى هي طريقك المسقيم الذي يسالك فيه عساكر إنوار تجلاك وفي قوله لهم نكتة عجيبة أي لاقعدن لهم لا

عليهم فان وسوستي لهم تزيد شرفهم عند احسانني عند صدورهم بنعت اياسي عن الظفر بهم ويتصرح هناك ايمانهم وايقانهم عن نعوت الاضطراب وطوارق الوسواس وغبار الشك الاترى الى قوله عليه السلام حين شكاه اصحابه عما وجدا في صدور هم من الوسوسة فاشار عليه السلام بقوله ذاك صريح الايمان قال محمد بن عيسى الهاشمي لو نجا ابليس بشيء لنجا برؤية القدرة عليه والاقرار على نفسه بقوله رب بما اغويتني ثم زاد الجرأة بقوله {ثُمَّ لآتِينَّهُمْ مِّن بَيْن أَيْدِيهمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ } اي من بين ايديهم من جهت النفس والهوي و من خلفهم من جهت الشهوة والمنى وعن ايمانهم من طريق الدعوى عن شمائلهم من طريق اظهار هم الشكوي في البلوي وايضا من بين ايديهم من طريق الطاعات ومن خلفهم من طريق رؤية الاعواض وعن ايمانهم من طريق العلم وعن شمائهم من طريق الجهل وايضاً من بين ايديهم من طريق القلب ومن خلفهم من طريق العقل وعن ايمانهم من طريق الروح وعن شمائلهم من طريق الصورة والنفس وايضاً من بين ايديهم من طريق الاسلام ومن خلفهم من طريق الايمان وعن ايمانهم من طريق العرفان وعن شمائهلم من طريق الايقان لم يذكر الفوق والتحت لان التحت موضع الفناء في العبودية عند السجود الذي يوجب القربة وذلك السجود شهود والشهود محل ر عاية الحق و لا يقدر ان تمر على باب ر عايته احد دونه والفرق محل الكشف والمشاهدة واراد التجلي وظهور سبحات وجه القدم ولودنا منه جميع الشياطين من العرش الى الثري بقدر رأس ابره لاحترقوا في اقل لمحة قال ابو عثمان المغربي ان الشيطان ياتي الانسان عن يمين الطاعات من بين يدى الاماني والكرامات ومن خلفه بالضلالات والبدع ومن يساره باشرك فاذا جرى بعبد سعادة قبل منهم ما يامرونه من الطاعات فاذا ارادوا ان يهلكوه بطاعته رد الى السعادة التي جرت له فيكون ذلك ربحا وزيادة الا تراه بقوله ثم لاتينهم من بين ايديهم الاية قال ولا تجد اكثر هم شاكرين فالاكثر من هلك بطاعته والاقل من ادركته السعادة فنجا قال الشبلي لم يقل من فوقهم ولا من تحتهم لان الفوق موضع نظر الملك الى قلوب العارفين والتحت مواضع الساجدين وموضع نظره وموضع عبادتهم لا يكون الشيطان هناك موضع ولا فيه طريق.

{ويَآءَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ} \* {فُوسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكُيْنَ أُو تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ}

{وَيَا آدم ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلاً مِنْ حَيْثُ شَئِّتُمَا } جعل الله سكونها الى الجنة وشغلها باكل ثمارها ووعد العيش فيها واخفي في عيشهما كدر الامتحان باكل الشجرة وجعلها فتنة لهما ولو جعل سكونها بجماله وحسن وصاله لم يدخل فيهما قهر الامتحان لان حضر ته تعالى مقدسة عن رحمة الحدثان {وَلاَ تَقْرَبَا هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ} دلالة اشارة والاجرار الى الفتنة بنعت الخدعة وكيف لم يقرباها وهو تعالى تجلى فيهما لهما بنعت الجمال ليعشقهما بجماله فخامر هما سر الاسرار من لطائف الاقدار فاشتاقا اليها عشق نظر فلما قربا منها غلب شهوة العشق على حقيقة العشق فاكلا منها وباشراها فعلما علم سر الاسرار وعلم لطيف الاقدار فامتلا ولم يحتملها الجنة لثقل انوار الاسرار ورزانة قوة الربوبيه لذلك قال { فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ } بدخولكما في حمى الربوبية واقتناسكما اسرار الالوهية ولولا ان الله حبس لسانهما عن كشف الاسرار لملئ الاقطار من علم الاقدار ولذلك قال بعض المسرفين ان تلك الشجرة شجرة علم القضاء والقدر ومن علم علمها الله فيها وصل الى عز الملك والخلد بوصف الربوبية والحرية ولذلك حكى الله عن المنعوت بقوله هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلي علم الملعون انها شجرة الخلد والملك وحرم عنهما فاراد مباشرتها لينازغ الربوبية بقوتها ولم يقدر بان ليس له استعداد ذلك فتحسر في نفسه وراي كنوز الغيب مملؤة فيها مثمرة فدل آدم اليها ليكون بتلك النعمة متمتعا احد من خلقه لكن مزج بالارادة الحسد على آدم فاوقعه فيها لانه علم انها موضع خطر فعصمها الله من ذلك الخطر فلما أكلا وجدا ذلك في نفسها فزم الله وجههما وقلبهما زمام قهر سلطنته فلما راي انفسهم ساقطين عن محل الربوبية عرفا عجزها وضعفهما وعبوديتهما فقالا ربنا ظلمنا انفسنا واراد الملعون انهما لما أكلا الشجرة ان يظهر تلك الاسرار التي لو عرفها احد يكون عياراً سكراناً والهامد هوشا خارجاً من قبول احكام الشرائع في العبودية ولا يكون في العالم حجة الله فقصدهما بذلك لسقوطهما عن درجة الرسالة والنبوة والولاية التي هناك ظهور العبودية لما يبدو لهما من عورات اسرار المكنونة والاقدار المختومة بقوله {فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سوْءَاتِهِما } اذا اراد سبحانه ان يظهر لعبده سراً من اسراره اعزى ابليس بوسوسة سبب ينكشف به تلك الاسرار له فيرتفع بعلمها درجاته فيرجع ضررها الى ابليس ويرجع منفعتها الى عبده العارف كحال آدم و عدوه اراد العدوان يسقطه من درجته فزاد شرفه على شرفه وقد سقط هو من ربته بالحسد عليه و صار مطرود الابد و صار آدم مقبول الازل و الابد لقوله سبحانه و لا يحيق المكر السيء الا باهله وقال تعالى في حق آدم ثم اجتباه ربه فتاب عليه و هدى وقال في حق داود وان له عندنا لزلفي وحسن ماب ولما بدا لهما تلك الاسرار كتماها في نفسهما باستعدادهما الى الشجار الرعاية بقوله.

#### {وَقَاسَمَهُمَاۤ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ }

قوله تعالى {وقاسمه مُمَّا إنِّي لكُمَا لمِنَ النَّاصِحِينَ} ما دام مال أمر آدهم يوول الى زيادة الزلفة كانه صدق الملعون فى خلقه لانه راى تلك الزيادة له بسبب اكل الشجرة لكن لم يكن نصيحته بالاخلاص لانه خامر الحسد بالنصيحة فصار من الخائنين والله لا يهدى كيد الخائنين قال ابو بكر الوراق لا يقبل النصيحة الا ممن تعتمد دينه وامانته ولا تكن له حظا فى نصيحته اياك فان العدو اظهر لآدم النصيحة واضمر الخيانة قال الله وقاسمهما انى لكما لمن الناصحين.

[فدلاً هُمَا بِغُرُور قَلْمًا ذَلَّا ٱلشَّجَرَة بَدَتْ لَهُمَا سَوْءالُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَان عَلَيْهِمَا مِن وَرَق ٱلْجَنَّة وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمُونَ الْمُولَى الْمُولُولُ وَاللَّهُ الْمُولُولُ وَاللَّهُ الْمُولُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ وَجُولُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ال

قوله تعالى {فَدَلاً هُمَا بِغُرُورٍ } خادعهما حين اخبر لهما ان في شجرة اسرار الربوبية فدلهما الى غرور الاطلاع على اسرار القدم لكيونا اقرب من المقربين الذين هم سفر الملكوت وخزان خزائن الجبروت وغرور ذلك اوقعهما في بلاء اسفار القدم والبقاء التي تاتي لهما لكل لحظة ببلايا لا يقوم بها السموات و هكذا شان العشاق من شوقهم الى وجه معشوقهم يسمعون حديث كل بر وفاجر لعلهم يصلون الى شئ من قريب حبيبهم

#### اطيع لأل ليلى في هواها واحتمل الاصاغر والكبارا

قيل غرهما بالله ولو لا ذاك ما اغتر قوله تعالى { فَلمَّا ذَاقًا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا} ذكرت سر بدو السؤة وههنا لطيفة اشار تعالى الى ان تلك السؤة التى هى اسرار القدم لم تبد لغير هما بدت لهما خاصة من جميع الكروبين والروحانبين والحمد لله الذى عصم سواتهما عن نظر الاغيار لانهما محلا الكرامة والامانة والرسالة والنبوة الولاية جردهما الحق عن الجنة وما فيها لكونهما في تجريد التوحيد وافراد القدم عن الحدوث فاين الجنة في طريق العارفين الى الله افردهما عن الجنة لعظمها في المعرفة ولقدسهما عن حظوظ البشرية لانه حظ البشرية في المشاهدة فلما ذاقا

بخروج جميع الاشباح والارواح منها وسئل الواسطي ما بال الانبياء العقوبة اليهم اسرع ان ابليس وآدم في مخالفة واحدة قيل بدت لهما سواتهما قال سوء الادب في القرب ليس كسوء الادب في البعد قيل يطالب الانبياء بمثاقيل الذر ولا يطالب العامة بذلك لبعدهم من مصادر السر وقال بعضهم بدت لهما سوأتهما ولم تبد لغيرهما هتك عنهما سر العصمة ولم يبد ذلك لغيرهما قال الواسطى سلبه ما البسه وكساه كسوة الذل حتى عرفه رذال قدرة فانيته نفسه عن نفسه بنفسه فايقن انه لا ينال شيئا من ربه الا بربه وإنطقع به اليه معيبا عن حضوره و ماخوذا بحظه عن حظ غيره فلما بلغا الى رأس كنوز علم الغيب وصارا متحيرين في مهمة الامتحان من رؤية النكرات لاطفهما الحق بمناداته وخطابه وعتابه ليجرهما من فقار الديمومية الي ممهد طريق الشريعة { وَطَفِقًا يَخْصِفَانَ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقَ ٱلْجَنَّةِ } قال ابو سليمان الداراني وسوس لهما الشيطان لارادة الشربهما فكان ذلك سببا لعلو أدم وبلوغه الى اعلى الرتب وذاك ان أدم ما عمل عملا قط اتم له من الخطيئة التي هي ادبته واقامته مقام الحقائق واسقط عنه ما لعله خامر سره من سجود الملائكة له ورده الى بركة الاولى من التخصيص في الخلقة باليد حتى رجع الى ربه بقوله ظلمنا انفسنا بقولِه {وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلُمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ } النداء نداء الماب و القول قول العقاب ذكر لهما تلك الشجرة المنهية لموقعها في شوق تلك الاسرار لانهما في البعد من تلك المزار قال القرشي قبل لآدم ادخل الجنة و لا تاكل من الشجر ة فلما اكلا نادهما ربهم والقول على معنى القرب والنداء على حد البعد فلما اعلمنا انهما اخطاءا حين باشرا الشجرة من جهد شهوة العشق والحق هناك رؤية ما ظهر في الشجرة من حسن تلجى الحق وليس استيفاء حظ البشرية بمباشرة الشجرة من حق المقام اضافا الظلم الى انفسهما بقولهما {ربَّنَا ظلمْنَا أنفُسَنَا} الظلم ههنا الجهل بحقائق المقام وطلب حظ النفس في مقام مشاهدة الحق اقر ا بالجهل وكانا في ذلك الوقت في مقام التلوين ولو كانا في محل تجريد التوحيد لم يذكر النفس ولم يلوما انفهسما لان رؤية النفس وقدرتها في شيء في مقام التوحيد شرك الاترى الى قول لاستاذ حين قال من لام نفسه فقد اشرك قال الحسين الظلم هو الاشتغال بغيره عنه وقال ابن عطا ظلمنا انفسنا باشتغالنا بالجنة وطيبها عنك قال الشبلي ذنوب الانبياء تؤديهم الى الكر امات و الرتب كما أن ذنب آدم ادى الى الاجتباء والاصطفاء وذنوب الاولياء تؤديهم الى الكفارة وذنوب العامة تؤديهم الى الاهانة قال الواسطى لم تكن له في حال طيته خواطر غير الحق فلما احضره في حضوره غاب عن حضوره فقال ربنا ظلمنا انفسنا ما ورد عليه من ربه عن غيره وهل لا قطعة باتصاله في اتصاله عن اتصاله وهل لا عينه ما عليه في نفسه عن نفسه فزاد الله حرقته و هيجانه حين اريف شوقه داء الفراق من مقام الميثاق ليستوعب حقائق البلاء في سفر العشق بقوله سبحانه اهبطوا ارسله من مقام البهجة الي عالم المحنة اهل العداوة ومقاساة الفرقة بعد ذوق الوصلة لان في مقام العشق والوصال والفراق تؤمان كان في عيش الوصال مع الحبيب صافى الحال بلا كدورة الجفاء ولا رحمة الفراق ففتح عساكر الامتحان عليه ايدي الفرقة من ممكن الغيرة وكدرت له مشرب الوصال في ايام الصفاء كقول القائل

[فَدَلاَ هُمَا بِغُرُورِ قَلْمًا ذَاقًا ٱلشَّجَرَة بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفًان عَلَيْهِمَا مِن وَرَق ٱلْجَنَّة وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُمَا اللَّهُ وَ اللَّهُ الْمُوالَى اللَّهُ الْمُوالَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وكان لى مشرب يصفو برويتكم صفا

وانشد بعض المتاخرين فبتنا على أثم الحسود وبيننا شراب كريح المسك يثيب بالخمر فوسدتها كفى ويت يحيفها وقلت لليلى طُلْ فقد رقد البدر فلما أضاء الصبح فرق بيننا واى نعيم لا يكدره الدهر

وقيل: ساعات الوصول قصيرة وايام الفراق طويلة يا اخى لم يكن آدم وحواء في قيد الجنة انما طمعا في الخلد ببقائهما مع الحبيب ابدا لكن صال عليهما عسكر غيرة القدم واخرجهما من ساحة الكبرياء حتى لا يكون مع الله غير الله اصابتهما عن غيرة الازل في معناه قال الشاعر ان يكن عين اصابتك فلا زالت العين تصيب الحسنا

لم يهبطا من الدرجات الكرامات وان اخرجا من بقاع الجنات قيل لم يخرج أدم عن رتبة الفضيلة وأن اخرج عن دار الكرامة فلذلك قال ثم اجتباه ربه ولما حجبهما عن مقام الوصال وادخلهما دار الفراق اخبر هما انهما يحيان في الارض بروح المعرفة ورزق المشاهدة ويموتان في حجر الشفقة عن صولة الحال والمكاشفة فيخرجان منهما بنعت التوحيد والمبحة بقوله {فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوثُونَ وَمِنْهَا ثُخْرَجُونَ} فيها تحيون بالله وتموتون في الله ويخرجون بنعت الله قال بعضهم فيما تحيون بالمعرفة وفيها تموتون بالجهل ومنها تخرجون مما انتم فيه من التقدير والتدبير الي سو ابق القدر عليكم و جرى الاحكام فيكم و لما اعزى آدم و حو اء من لباس الجنة غو ص نبو ه بذلك البسه شتى من حضرته الكريمة بقوله (يابني آدم قد أنزلنًا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارِي سَوْءَاتِكُمْ وريشًا } لكل طائفة لباس للعار فين لباس المعرفة وللمحبين لباس المحبة وللمشتاقين لباس الشوق وللموحدين لباس التوحيد وللز اهدين لباس الزهد وللمتقين لباس التقوى وللاولياء لباس الولية وللانبياء لباس النبوة وللمرسلين لباس الرسالة ولكل واحد منها ظاهر وباطن زينة الباطن لنظر الحق وزينة الظاهر لموقع الشريعة وتلك الزنية ما قال تعالى وريشا وتلك الزنية انوار القرب مرخص بها ضاربين الخلِّق مهينا وقوله تعالى {ولَباسُ ٱلتَّقُورَى ذلِّكَ خَيْرٌ } لان كل لباس فيه حظ العباد وليس في لباس التقوي حظ النفس وهذه الملابس هي كسرة العموم ولباس الله لمن فني في الله واتصف بصفات الله فكل لباس يفني في لباس الله من حرج بلباس الله صار قبله الله للعالمين من نظر اليه يرى الله ولهذا اشار عليه السلام الى مقام اتصافه بصفات الله واكتسائه بكسوة انوار الله بقو له

[فدلاً هُمَا بِغُرُور قَلْمًا ذَلَّا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَان عَلَيْهِمَا مِن وَرَق ٱلْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا ٱلمُ لَكُمَا عَدُو مُنْ الله عَدُو مُنْ الله وَلَا رَبَّنا ظَلَمْنَا ٱلفُسْنَا وَإِن لَمْ تَغْوِرُ لَنَا الْهَكُمَا عَدُو مُنْ الْلهَ وَالْمُونِ وَاللهُ لَعُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُو مُنْ الْمَعْضُ عَدُو وَلَكُمْ فِي ٱلأَرْض مُسْنَقَر وَمَنَاعُ إِلَى حِينٍ \* { وَاللّهُ لِمَعْضُ لَمُ لِبَعْض عَدُو وَلَكُمْ لِبَاسا يُوارِي سَوْءَاتِكُمْ وَريشا وَلِيهَا تَحْيَون وَفِيها تَمُوثُون وَمِنْها لَحْرَجُون} \* { يَلْبَنِي عَادَمَ قَدْ أَنز لَنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسا يُوارِي سَوْءَاتِكُمْ وَريشا وَلِياسُ ٱلتَقُومَى ذَلِكَ حَيْرُ ذَلِكَ مِنْ آيَلهِ لَعَلَهُمْ يَدَكُرُون} \* { يَابَنِي عَادَمَ لا يَقْتِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجُ أَبُويُكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةُ مُنَا اللهُ عَلْمُون وَمِنْهَا اللهُ يَعْلُمُون وَهِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلنَا ٱلشَّيَاطِينَ أُولِيَاءَ الْمُونِ فَي بِلَقِينَ لا يُؤْمِئُون } \* { وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَهُ قَالُوا وَجَنَّا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَٱللّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱلللهَ لا يَأْمُون } \* { وَإِذَا فَعُلُوا فَاحِشَهُ قَالُوا وَجَنَّا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَٱللّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱلللهَ لا يَأْمُرُ بَالْفَحْشَآءِ وَلَيْكُمُ عَنِونَ عَلَى ٱللّهِ هَمَا لاَ يَعْلَمُون } \* { وَلَا أُمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَٱقِيمُوا وَجُو هَكُمْ عِنِدَ كُلُّ مَسْجِدٍ وَآدُعُوهُ مُخْلُصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَغُودُونَ }

" من رائى فقد راى الحق " وقوله تعالى يوارى سوأتكم اى كلكم عريان من انوار القدم بادى سوءة الحدث فينبغى تشتروا بلباس القدم سوءة الحدث وبلباس العلم سوءة الجهل وبلباس الربوبية سوءة العبودية قال الواسطى السوءة الجهل وازين الزنية ان تزين العبد بالتقوى ولباس التقوى وقاية لا يخرقها كيد حاسد والتقوى لباس القلب علامتها الورع والتقوى الادب مع الله وهو ان لا يرى مع الله غير الله فانظر اى القميص لبس قميص الصدق او قميص الفسق او قميص النسك وقال النصور ابادى اللباس كلها ملك الحق ولباس التقوى لباس الحق قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير واللباس الذى يوراي السوءة لباس الكرامة ولباس التقوى لباس الإيما وهو اشرف وقال بعضهم لباس الهداية للعوام ولباس الزينة الإهل

الدنيا ولباس اللقاء والمشاهدة للاولياء ولباس الحضرة للانبياء وقال الاستاذ للقلب لباس التقوى و هو صدق القصد بنفي الطمع وللروح لباس امن التقديس و هو ترك العلائق وحذف العوائق وللسر لباس من التقوى و هو نفي المساكنات والتصاول من الملاحظات ثم ان الله سبحانه حذر بني أدم بما حذر أدم من متابعة الشهوات وطلب المالوفات بقوله {يَابَنِي أَدم لاَ يَقْتِنَكُمُ ٱلشَّيْطانُ} اي بطول الامل والطمع في البلوغ اي كبر السن ورغد العيش في المال والجاه كما طمع آدم في الخلد والاقامة في الجنة لانها يخرج العبد من مقام القدس والانس الى عالم الكدورة والوحشة كما كان حال آدم وإن هذه الاشياء ينزع كسوة الانوار عن سره وتصيره عريانا من لباس التقوى الذي ذكره الله هلهنا ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما اذا كان العبد متابعا لهوى نفسه وهوي شيطانه لشهوته وطلب حظه ينزع عنه لباس صفاء العبادة ويجرد من نور الحضرة ويبدو له علل الانسانية بنعت غلبتها عليه فانها طوارق ليلة الهجران فيرى فيها تلك السوءة اضاف نزع لباسهما واخراجهما من الجنة الى العدو وفي الحقيقة هو واسطة القهر اذا يرى بوادي طوارق القهر في ليالي امتحان العبد يتبعها بوسوسة والقاء مزخرفاته اليه والا فاني له القدرة على اغواء العباد وليس اليه الضلال و في كل موضع يرى انوار العناية ونيران المحبة نجساً من هناك خوفاً من احتراقه في تلك النيران والانوار سئل بعضهم ما الذي قطع الخلق عن الحق بعد إذ عرفوه فقال الذي اخرج اياهم من الجنة اتباع النفس و الهوى والشيطان قال ابن عطا خروج آدم من الجنة وكثرة بكائه وافتقاره وخروج الانبياء من صلبه خير له من الجنة والتنعم والتلذذ بنعيمها وقيل في قوله ينزع عنهما لباسهما هو انوار القرب ولمعان العزة قال ابو سعيد الحراز هو النور الذي شملهما في القرب قال النصر ابادي احسن اللبسة ما البس الصفي في الحضرة فلما بدت منه المخالفة نزع عنه لذلك قال بعض السلف من تهاون سر الله عليه انطقه الله بعيوب نفسه قال الاستاد من اطغى الى وسواس نفسه باسماع الهوى وحد الشكلية بين وساوس الشيطان وهواجس النفس فيتناصر الوسواس والهواجس وتصير خواطر القلب وزواجر العلم معمورة مقهورة فعن قريب يشتمل تلك الوساوس والهواجس صاحبها وتنخرط من سلك موافقة الهوى فيسقط من مهواه الزلة فاذا لم يحصل تدارك يو شك التوبة صارت الحالة قسوة القلب اذا قسى فارقته الحياة وتم له البلاء وزاد تعالى تحذيره من الشيطان وبين انه يسترق من حيث لا يراه الانسان بعقيب الآية ً بقوله {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ } اراد ان الشياطين ينظرون الى العبد من حيث يأتي عليه مقادير المشية بنعت الامتحان فاذا يرون قضاء عليه يتبعونه بقصد الاغواء والعبد لا يري ذلك ما دام وراء حجب شهواته ولا يري الشياطين ما دام في ظلمات طبعة فيفعل به ما كان من صنيعهم فاذا خرج من ظلمة النفس والهوى الى ساحة الحضر ة وينظر الى سماء الغيب ويلتجيء الى قرب مولاه من شر نفسه وشياطينه يبصره الله الشياطين مكائدهم فيلقى اليهم من قار ورة الاستعادة ميزان المحنة فيحرقهم جميعا بتائيد الله قال تعلى في ذلك من نيرات كتابه آيتين واضحتين الاولى وصف رؤيتهم مواقع حيلهم واشكالهم قوله تعالى

{إِنَّ الَّذِينَ اَتُقُواْ إِذَا مَسَهُمْ طَانِفٌ مِّنَ اَلشَّيْطَانِ تَدْكَرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ} والاخرى قوله لا يسمعون الى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً ولهم عذاب واصب الا

من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب قال ذو النون المصرى ان كان هو ير اك من حيث لا ير اه فان الله يراه من حيث لا يرى الله فاستعن بالله عليه فان كيد الشياطين كان ضعيفا وبكرمه وفضله صرف الشياطين عن اوليائه وجعلهم احباء اعدائه وحث الاولياء بعداوتهم جميعا بقوله {إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ أُولِيّاءَ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ} اضاف الكل الي نفسه جعل الفة الاولياء في قلوب المؤمنين وجعل الفة الفساق في قلوب المفسدين فلا يضر عداوتهم اولياءه لانهم في عين رعاية الازل من شرهم قال ابن عطاء انا جعلنا الشياطين وإنهم اتخذوا الشياطين فالحقيقة منها ما اضاف الى نفسه والمعارف ما اضاف اليهم كذلك خطابه في جميع القرآن ولما انصر ف القوم عن طريق العدل والاحسان ومتابعة الحق في طلب الغفر ان وتابعوا سلاك الضلال امر الله صفيه عليه السلام ان يظهر لهم ما يليق بحضرته تعالى من العدل والاخلاص والتوحيد والتوجه من كل شئ دونه بقوله {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ} القسط استواء السر بنعت التجريد والتقديس عن الحدث في روية القدم بحيث لا يكون في البين من حظ النفس شيء لان هناك حظ النفس وجدان حلاوة برد المشاهدة وحظ الله هناك احتراق النفس في نيران التوحيد حين ابرز الحق للسر انوار عزة الازل فيستويه بنعت الاستقامة على وصف صفات الازلية الاترى كيف فتح ابواب الاجلال في كشف الجلال الاهل شهود الغيب ودعاهم اليها بنعت الانقطاع عن الالتفات الى الحدثان بقوله {وَأَقِيمُواْ وُجُو هَكُمْ عِنِدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } اي حيث بير زلكم انوار القدرة وسنا المشاهدة ضعوا وجو هكم على تراب فناء العزة على وصف رفع الاغيار من ساحة الانوار عند التضرع والدعاء فان الدعاء شوق القلب الى لقاء الرب بحيث لا يرى في البين غير الرب باشارته {وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ } صافين عن كدورة الحدث والنظر الى الغير فاذا تم هذه الصفات تم حقائق العبودية التي سماها الله الدين اي مثل هذه الطريقة له قال الجنيد في هذه الآية امر بحفظ السر وعلو الهمة وان يرضى بالله عوضا مما سواه وقال رويم اخلاص الدعاء ان ترفع رؤيتك عن افعالك وقال حارث المحاسبي اخلاص الدعاء اخراج الخلق من معاملة الله وقال ابو عثمان الاخلاص لسان رؤية الخلق لدوام النظر الى الخالق وقال بعضهم الاخلاص دوام المراقبة ونسيان الحظوظ كلها وقال الاستاد في قوله و اقيموا و جو هكم عند كل مسجد الاشارة منه الى استدامه شهوده في كل حالة وان ينساه لحظة في كل ما ياتيه وندره ويقدمه ويوخره ولما امر الكل بالعبودية الخاصة وخاطبهم بالوسائط بعد خروجهم من كتم العدم الى ساحة الوجود على سمات القضاء والقدرة والشقاوة والسعاة والهداية والضلالة فاحالهم الى سابق المشية اي ليس كل من اقبل الى العبودية فهو من اهل الوصال وليس كل من فر من مقام العبودية واماته النفس في الطاعة الى كدورة حظوظ البشرية فهو من اهل الفراق فان الطاعة والمعصية حاضان في البين ومن كانت فطرته فطرة المقبولين يكون مقبولاً باي صفة كان ومن كانت فطرته فطرت المطرودين يكون من المطرودين باي صفة كان بقوله {كَمَا بَدَأُكُمْ تَعُودُونَ}.

{فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَدُوا ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُتُدُونَ \* { }يَلْبَنِيَ ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِذَ كُلُّ مَسْجِدٍ وكُلُوا وٱشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُ ٱلمُسْرِفِينَ} \* {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهُ الَّذِينَ أَخْصَلُ اللَّهِ ٱلَّذِي الْحَيْلَةِ ٱلدَّنْيَا خَالِصَةَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفْصَلُ اللَّيَاتِ مِنَ ٱلرَّرْقُ قُلْ هِي لِلْذِينَ آمَنُوا فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدَّنْيَا خَالِمَةُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفْصَلُ اللَّهِ مَا لَهُ يَعْلَمُونَ } \* {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْقُواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَعْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لاَ يَعْلَمُونَ }

{فَرِيقًا هَدَى ٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ } بدء الكل بسمتين سمة اللطف وسمة القهر فمن صحبة سمة لطفه لا يضره تصاريف التلوين ومن صحبة قهره لا ينفعه ظاهرة التمكين فيكونان بعد خروجهما من محل الامتحان على نعت فطرة الازل فريقا في انوار المعرفة وفريقا في ظلمة الطبيعة قال النوري يجري عليكم في الابد ما قضينا عليكم في الازل وقال الحسين لا تغتروا بما اجرى عليه من الاعمال قد توافق الخلقة وتخالف قال بعضهم يعودون منه اليه افقدهم لذة الاشياء لوجوده واخاصم بعلمه عن علم من سواه واعنقهم بارادته عن ارادة الاغيار ولى هلهنا نكتة كما بداكم بعضا في روية الجمال وقعوا في المعرفة وبعضا في رؤية الجلال وقعوا في النكرة ابوب

عين نفس القدم وهناك تقصير الافهام عن الادراك بقيت في ضلال النكرة فريقا بقي في نكرة النكرة ابدا وقريقا بقي في معرفة المعرفة ابدا ولما ذكر سبحانه اقامة الوجوه بنعت العبودية في مساجد الشهود امر هم باخذ زينتها في مواقف المراقبات بقوله {خُدُواْ زِينَتُكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} رينة العبد لباس العبودية الذي طرازها التواضع وسداه الاستقامة ولحمته الاخلاص قطع ذيله من الحدثان وقصر كمه من الاكوان وجيبه خشوع وعطفه خضوع وصاحبه منور بنور الماب ومشرف بحسن الثواب فزينة التائبين الحرقة والبكاء وزينة الورعين التضرع والثناء وزينة الزاهدين سمات نور السجود على وجوهم وزينة العابدين سطوع نور الغيب من عيونهم وزينة المستأنسين الوله والهيجان وزينة المشتاقين الزفرة والهيمان وزينة العاشقين الوجد والغلبات وزينة المستأنسين السكينة والوقار وزينة العارفين الهيبة والاجلال وزينة الموحدين الحيرة والفناء دانيهم في المربوبية من اتى بالعبودية فلباسه لباس الافعال ومن اتى بالربوبية فلباسه لباس الصفات ومن اتى بنعت الفناء مقبلا الى قبلته القدم فلباسه لباس الذات فشتان بين العباد

## تزين الناس يوم العيد للعيد العيد الناس في فرح والقلب في ترح مثنان بيني وبيان الناس في العيد

قال الواسطى يا بنى آدم تغير كانه تقول يا بنى النقص والعيب برد ذلك عليهم حتى لا ينظر الى انفسهم ولا يلتفتون اليها وقال الاستاد على موجب الاشارة زينة العبد بحضور الحضرة ولزوم السدة والاستدامة لشهود الحقيقة ويقال زينة نفوس العابدين اثار السجود وزينة قلوب العارفين انوار الوجود فالعابد على الباب بنعت العبودية والعارف على البساط بحكم الحرمة فشتان بين عبد وبين عبد وقال زينة النفوس مدار الخدمة وزينة القلوب حفظ الحرمة وزنية الارواح الاطراق بالحضرة باستدامة الهيبة والحشمة ويقال زينة اللسان الذكر وزينة القلب الفكر ويقال زينة الظاهر لسجود وزينة الباطن الشهود ويقال زينة النفوس حسن المعاملة من حيث المجاهدات وزينة القلوب دوام المواصلات من حيث المشاهدات واذكر هذه الزينة التي هي اثار قربة على اهل محبته الذين يلبسون لباس اهل البسط و الانس و الانبساط من لبن الحب الذي لا يليق لا بعشاق الله وعرائس بساط الله وياكل اكل الحنانيين من اطيب المباحات في مقام الرفاهية غير بعد ذلك اهل انكار هم الذين ينكر ون او لياء الله بليس الفاخر ات و اكل الطيبات في مقام المشاهدات التي هي اعياد العارفين والموحدين بقوله {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَهُ ٱللهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ } الخطاب يحتمل الغضب على الاعداء والتفضل على الاولياء اي من اجتري ان ينكر على احبائي الذين هم ملوك حظائر قدسى و عرائس مجالس أنسى باكتسابهم بيزنة العاشقين وبيتناولهم من طعام المستأنسين واعلم انها خارجة عن كسب الخلق حين اضاف اخراجها الى نفسه بقوله زينة الله التي اخرج لعباده اي هي زينة اخرجها القاصدية وعاشقيه اخرجها من تكلف الخلق حين اخص نفسه باخراجها لهم وهي التي ما جرت عليها حيل الخلائق بقدسه عن غبار العلائق حلالا عن اهل الحق حيث لا يدخل فيها خيانة الخائنين و لا كسب البطالين مباحاً لاهل الانس بحيث جاءت من عنده بلا علة و لا كلفة باكلونها بالتوكل وتلبسونها بالرضا والمحبة على عارية على الاعداء باقية على الاولياء بقوله {قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلْدَيَّاةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ} وايضاً في الحقيقة نور جماله وجلاله الذي ظهر من بشرة العارفين والطيبات من الرزق هي موائد الانس على خوان القدس واثمار التجلي من اشجار التدلي قال بعضهم الزنية التي اخرج الله لعباده هي المباحات في البوادي والكسب الحلال في الحضر والطيبات من الرزق هي الغنائم وقال ابو عمرو الدمشقي من حرم التزين بما يبدوا على الاولياء من المعونات والكرامات التي اجرحها لعباده المخلصين والطيبات من الرازق كسر الفقراء الذين ياخذونها عن ضرورة وفاقه وقال الاستاذ الطيبات من الرزق ارزاق النفوس بحكم أفضاله سبحانه وارزاق القلوب بموجب اقباله تعالى ويقال أرزاق المعبدين الهام ذكر الله وارزاق العارفين الاكرام بنسيان ما سوى الله ولما ذكر تفضله تعالى على الموقنين العارفين بان رزقهم من مدخور ما عنده في خزائن جوده من الزينة والطيبات التي قويت بها ابدان الصديقين وحرمت عن لنتها اجساد المفلسين الذين يتركونها رياء وسمعته وتزهد او تقشفاً وسالوساً وناموسا ويقولون انها محرمة على اولياء الله جهلاً بالشريعة وانكاراً على اهل الحقيقة بين ان ما حرم الله ليس هى انما حرم سمعة الظاهر ورياء الباطن وامر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بجواب الرابعين عن طريق الحق بقوله {قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ} فحش الظاهر مباشرة ما يشتغله عن العبادة الخالصة وما بطن ما يجرى على القلب الوسواس الذي يكون حجاباً بينه وبين مشاهدة الحق وايضاً ما ظهر منها ما ظهر من الفواحش هو ما يجرى في صورة الفعل بالمعصية وما بطن فيها ما يبدى في النفس من حلاوت مباشرتها وزاد ذكر ما انكره تعالى بقوله {وَالإثمُ وَٱللِّمْ وَٱللِّمْ وَاللَّهِمَ الاسم طاهر الانكار على الاولياء والبغى الحسد في الباطن عليهم {وان تشركوا باللهِ هية ضد الشرك رؤية سلطاناً} اي امتنع بجلاله وعلو كبريائه في القدم من ان يكون معه في الالوهية ضد الشرك رؤية الغير في البين ثم القي الرغام على انوف المدعين الذين يدعون علوم اللدنيات بقوله {وأن تقولوا على الله يقل من الأ تعلمون } قال سهل ان يكلم عن الله بغير اذن على غير سبيل الحرمة وحفظ الادب على الا تفعلون قال ابو عثمان في قوله انما حرم ربى الفواحش ما تريد لغير الله من الطاعات وقال لا تغطون قال ابو عثمان في قوله انما حرم ربى الفواحش ما تريد لغير الله من الطاعات وقال الا بعضهم ما ظهر من الفواحش هو الكذب والغيبة والبهتان وما بطن الغل والغش والحقد وقال الاستاذ ما ظهر منها الزلة وما بطن الغلة ويقال فاحشة الاحباب الصبر عن المحبوب.

[يَابَنِي َ عَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَكُمْ رُسُلُكُ مَنكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَن ٱتَقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ \* { } وَ اللّذِينَ كَذَبُوا بِآيَتِنَا وَاسْتَكْبُرُوا عَنْهَا أُولُلُكَ أَصْحَبُ ٱلنّارِ هُمْ فِيهَا خَلِمُونَ} \* { فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن ٱقْلَرَى عَلَى ٱللّهِ كَذِياً وَو كَذَب بَآلِيهِ أُولِيْكَ يَنالُهُمْ نَصِيبُهُم مَّن ٱلكِتَابِ حَتَىٰ إِذَا جَآءَهُمْ رُسُلُنَا يَتُوقُونَهُمْ قَالُوا أَيْنِ مَا كُتْلُمْ مَن ٱلحِن مُون وُونَ اللّهُ قَلُوا ضَلُوا عَلَى ٱلفُسِهِمُ أَلَهُمْ كَالُوا كَافِرينَ \* { وَاللّهُ الْحَلُوا فِي أَمُو هُمْ وَلَاهُمْ رَبِّنَا هُمُ مِن ٱلحِن وَاللّهُ مِن الْحِن الْمُعْرِينَ \* { وَقَالْتُ أُخْرًا هُمْ لأُولُمُ مِنَ ٱلْحَنْ مَن ٱلحِن وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللهُ أَلْولُ وَمَلُوا اللّهُ اللهُ أَلُومُ وَلُولُوا أَن يَلْكُمُ الْوَيْكُمُ وَلَاكُونَ اللّهُ أَلُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللل

قوله تعالى {فَمَن اتَقَىٰ وَأَصْلَحَ} اى من تقدس عن ما دون الله فى رؤية اجلال الله و عظمته واصلح ما بينه وبين الله من انفاس بنفسها فى غير الشوق الى الله وغير ملاحظة جماله وجلاله لان كل نفس يخرج من العبد بغير هذه الاوصاف فاسد واصلاحه على العبد بالمراقبة والرعاية والمحافظة عن جميع الخواطر ومن كان بهذه الصفة لم يبق عليه من جنايات النفس شىء فلا خوف عليه من فوت المقامات و لا له حزن من احتجابه عن المشاهدات بقوله سبحانه { فَلا خَوْف عَليهم وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ } قال بعضهم من اتقى فى ظاهره عن تناول الشبهات واصلح باطنه بدوام مراقبة الله تعالى فلا خوف عليهم فى الانبيا و لا حزن عليهم فى الاخرة ثم ان الله سبحانه وصف هؤلاء المقدسين بقدس خواطرهم من علل الانسانية و غل الشيطان ووصفهم بصدق الاخرة وجلوسهم على سرر العناية فى الحضرة بنعت الالفة والزلفة فى مشاهدته حيث رفع الحجب وجلوسهم على سرر العناية فى الحضرة بنعت الالفة والزلفة فى مشاهدته حيث رفع الحجب وسقاهم من تسنيم شراب الوصال فى كشوف الجمال بقوله {وَنَزَعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ } وسقاهم من تسنيم شراب الوصال فى كشوف الجمال بقوله {وَنَزَعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ } البت سبحانه وبين ان صور اهل الولاية واهل بساط القرب مع انها مكان نور الاسلام واليقين فائضا فيها اماكن على الانسانة من الغل والغش و لا يخرج الاولياء من هذه العلل و عن حد البشرية حتى لا يظن ظان عنهم خلقوا مقدسين واذا كان كما توهموا فاين محل الامتنان عليهم باضافة تقديس صدور هم بتفضله ونز عه عن اسرار هم كل خاطر لا يليق بحضرته وتصديق ذلك باضافة تقديس صدور هم بتفضله ونز عه عن اسرار هم كل خاطر لا يليق بحضرته وتصديق ذلك ول امير المؤمنين على بن ابى طالب كرمه الله وجهه قال فينا والله الهل بدر نزلت ونزعها ما

فى صدروهم من غل اخوانا على سرر متقابلين وايضاً يحتمل ان هذا النزع اشارة الى ان قلوبهم خلقت مقدسه عن هذه الشوائب لانها محل نظر الله وان هذه العلة تجرى على صدورهم الخارجة عن القلوب لانها موضع وسوسة الشيطان بقوله تعالى

{يُوَسنُوسُ فِي صندُورِ ٱلنَّاسِ}

والعلة اذا لم تدخل القلب فهى طارية لا يثبت اثر ها فعله الاولياء فى الصدور وعلة العموم فى القلوب قيل هو التحاسد والتباغض والتدابر الذى نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها وقال بعضهم من تحظى بساط القرب سقط عنه رعونات النفس وحفوظ الشيطان قال الله ونز عنا ما فى صدر وهم من غل و عندى والله اعلم ان لا يبلغ احد الى درجة الولاية الا وقيل ذلك قدس الله صدور هم والنصحية للامة وتصديق ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم حيث وصفهم بسلامة صدور هم والنصحية للامة وذلك حين وصفهم عند اصحابه بسنى الدرجات ورفع الكرامات فقيل يا رسول الله ثم نالوا قال بسلامة صدر وهم والنصيحة للامة ثم اثنى الله عليهم عقيب الآية بانهم عرفوا فضل الله عليهم فى قديم احسانه ولطيف انعامه الذى لا تدخل فيه علة الاكتساب ولا رحمة اللاجتهاد بقوله حكاية عنهم حين تجدون المنعم مفضلا عليهم النقاب ورفع الحجاب {وقالوا آلحمتُ لله الذي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لُولًا أَنْ هَدَانَا الله } اى هدانا بنفسه الى نفسه بسبق عنايته لنا فى ازله قيل فيه دلنا على توحيده وجعلنا فى سابق علمه من خواص عباده واختار لنا اعز الاديان فى الاحوال وربما تورث بسطا والعبد متردد فيما بينهما من قبض وبسط وحال البسط اورث فى الاحوال وربما تورث بسطا والعبد متردد فيما بينهما من قبض وبسط وحال البسط اورث وطاعاتهم وعرفوا المنة عليهم فقاموا مقام الشكر.

## {وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِهُونَ كُلاَّ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَواْ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُو هَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ}

قوله تعالى {وَعَلَى ٱلأعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بسِيمَاهُمْ } ان لله عباداً في الدنيا قلوبهم تطير في الملكوت وارواحهم تطير في انوار الجبروت وعقولهم تستشرف على الأسرار واسرارهم تطلع على الانوار فيرون بنور الله بالله من العرش الى الثرى ويعرفون جميع الخلائق بسمات البعد والقرب التي تظهر من وجوههم وهي منقوش خاتم السعادة والشقاوة الذي لا يقرأه الاعارف رباني ولهذا اشار عليه السلام بقوله " اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله " وهؤ لاء على اعراف ذروة شرفات الحضرة يوم القيامة مطلعون على احوال الدارين ينظر اليهم اهل الجحيم فيحتملون برؤيتهم اثقال العذاب وينظر اليهم اهل الجنة فيستزيدون من وجوههم سرور العيش وهم يشفعون علىكل مقصر وينعمون على كل متوفر والدليل على ذلك قوله تعالى {وَنَادَوْا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلامٌ عَلَيْكُمْ } السلام منهم عليهم زيادة قربة اهل الجنة وقوله تعالى {لمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ } يعني اهل الاعراف من اعظم شانهم في حضرته وقفوا شفاعة الخلق وهم يطمعون ان يدخلوا الجنة ويعيشون مع عوام الجنة كالملوك يجلسون مع اهل الدناءة سريعة الطيبة قلوبهم والفرج بملكهم روى ابو الحسن الفارسي عن سهل بن عبد الله بقول اهل المعرفة هم اصحاب الاعراف قال الله يعرفون كلا بسيماهم اقامهم ليشرفهم على الدارين واهلها ويعرفهم الملكين كما اشرفهم على اسررا العباد في الدنيا واحوالهم ويقال عرفو هم غدا بسيماهم التي وجدو هم عليها في دنياهم فاقوام موسومون بانوار القرب وأخرون موسومون باثار الرد والحجب قوال الاستاد هؤلاء اصحاب الاشراف خصوا بانور البصائر اليوم واشرفوا على مقادير الحق باسرارهم واشرفوا غدا على مقامات الكل وطبقات الجميع بابصار هم.

## {وَنَادَىٰ أَصِنْحَابُ ٱلنَّارِ أَصِنْحَابَ ٱلجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى المَّاقِرِينَ} الكَاقِرِينَ}

قوله تعالى {ونادَى أصْحَابُ ٱلدَّار أصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ} ان من لطف الله وكرمه على خلقه ان رفع الحجاب من الجنة لاهل النار حتى يحتملوا الام العذاب رؤية الجنان واهلها وهذا من الطافه الخفية الا ترى الى عاشق ينظر الى وجه معشوقة وهو فى وسط الثلج والزمهرير فلا يجد الامة لما وجد من حلاوة مشاهدة معشوقه اذكر شان صويحييات يوسف عليه السلام كيف قطعن ايديهن فى مشاهدة يوسف وما شعرن فى مشاهدته الام القطع سمعت ان بعضا من المشايخ مضى اى مسجده بقرب داره بين المغرب والعشاء وكان ينزل الثلج فراى شابا تحت منظر يتكلم مع مشعوقه على المنظر وهما غائبان فى حديثهما عن رؤية الشيخ حتى صلى ورجع فلما حان وقت الصبح ومضى الى قربهما فراهما واقفين بين الثلج والثلج بلغ الى وسطهما ومع شيخ سراج فقالت المعشوقة لعاشقها مريا حبيبى فان الشيخ يمضى الى صلاة المهمة وانشد فى هذا المعنى

شهور ينقضين وما شعرنا بانصاف لهن ولا سرارى

فصاح الشيخ صيحة وخر مغشيًا عليه ثم قال بعد ذلك وتأوه ومزق قميصه وقال واويلاه ان آدميين لما يعلما في عشقهم ومشاهدتهما العتمة من الصباح ولم يشعر الام الثلج في البرد وانا ادعى حب خالق الخلق واكون بهذه الصفة غافلا انشد الجلاج في بلايد في رؤية مبليه

وحرمه الود الذى لم يكن يطمع فى افساده الدهر ما نالنى عند نزول البلاء بوس ولا مسنى الضر

وقولهم افيضوا علينا من الماء لان الماء ضد النار اى يا اهل القدرة فى الحضرة افيضوا علينا من مياه الشفقة وما رزقكم الله من مقام الشفاعة مع استغنائه عن تعذيبهم وقدرته على ان يعطيهم ما يريدون ولكن قهر الربوبية وعز الاحدية وانه فعال لما يريد وكما لم يرزقهم اليوم من عرفانه ذرة لا يسقيهم غدا فى تلك الاحوال قطرة فى معناه انشدوا

واقسمن لا يسقينا الدهر شربة ولو زخرت من ارضهن بحور وقال انما يطلبون الماء ليبكوا به لانه نفدت دمو عهم كما قال قائلهم يا نازحا نزحت دمعي قطيعته هب لي من الدمع ما ابكي عليك به

[وَلقَدْ حِيْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلَنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةٌ لَقُوْمٍ يُؤْمِنُونَ} \* { هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأُويلَهُ يَقُولُ الْفَرَو بَنَا هُمْ بِكُونُ فَهَلَ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْقَعُواْ لِنَا أَوْ نُرِدُ فَنَعْمَلَ عَيْرَ الَّذِي كُنَا نَعْمَلُ قَدْ خَلَوا الْفَسْهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَقْتُرُونَ} \* { إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلقَ السَمَوْتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اللَّهُ الذِي عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الذِي عَلَيْ اللَّهُ الذِي عَلقَ السَمَوْتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَةِ اليَّامِ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الذِي عَلقَ السَمَوْتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَةِ اليَّامِ ثُمَّ اللَّهُ الْمُعْالِمُ اللَّهُ الْمُعْتَرِينَ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّه

قوله تعالى {وَلَقَدْ جِنْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لَقَوْمٍ يُؤمِنُونَ} ذكر سبحانه امتنانه على المؤمنين بما خاطبهم بمجموع كلامه للقديم الذى انبأ ما عنده لهم من مدخور السعادات وسنى الكرامات و عظميم الدر جات و دعاهم به الى اعمال زكية و احوال شريفة مقامات عزيزة وعرفهم به اسمائه و نعوته و صفاته و ذاته تعالى و افعاله فى انتظام صنائعه و اعلام قدرته و يدلهم به الى معرفة كل صفة من صفاته القديمة التي معرفتها معرفة ذاته تعالى عرف نفسه به للعارفين و فتح بمفاتيحيه كنوز غيبة للموحدين وكشف قناع الجهل بانواره عن قلوب الغافلين و العالمين و جذب بلطائفه قلوب المحبين و المشتاقين و العاشقين الى مشاهدته و وصله و رتب فيه مقامات

العبودية ومعارف الربوبية وذلك صدر منه بسابق علمه وقديم حكمه ويهدى به الى نفسه قلوب المؤمنين به وذلك منه رحمة كافية للعموم والخصوص وكان رحمته سبقت في الازل خاطبه سبحانه بنعت هدايته به اليه و اي نعمة اعظم من انزاله كلامه الينا الذي يعتقنا من رق النفوسية ويخلصنا من شهوات الشيطانية ويهدينا بنور الى انوار الربانية والحمد لله الذي امنن علينا بفواتح انعامه ولطائف اكرامه واصطفانا بخطابه وجعل استماعنا محل استماع كلامه وقلوبنا اوطان بيانه واسرارنا اوعية انوار سطانه وارواحنا خزائن عرفانه وعقولنا مشاهد برهانه وابداننا مساقط شر ائعه من قر انه قال بعضهم انزل الله كتابا فيه هدى من الضلالة و رحمة من العذاب وفرقانا بين العدو الولى لا يعلم معانيها الا المؤمنون بمتشابهه والعاملون باحكامه والنالون به أناء الليل والنهار فيه الفلاح والنجاة طلب الفلاح والنجاة لمن رام النجاة لا يهلك عليه الا هالك ولا ينجوا به الا ناجى قال الله تعالى ولقد جئناهم الآية ولما عرف نفسه بخطابه للعارفين عرف نفسه ايضا لهم بافعاله النورية وبر هانه القدرتية وأياته الصفاتية واعلامه الذاتية بقوله سبحانه {إنَّ رَبُّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْش} نبه عن عين الالوهية صريحا حين قال ان ربكم الله خاطبهم التربية لجذب قلبوبهم بالمحبة ثم اشار اليهم بالالوهية لفناء الحدث في القدم ثم صرفهم من المحو الى الصحو ومن الحضور الى الغيبة بقوله الذي اشارة وإن ربكم عبارة الاول للبسط والثاني للقبض ثم صرفهم من الصفات الى الافعال كما صرفهم من الذات الى الصفات كيلا تحرفوا فانور الالوهية الاول خطاب القلب والثاني خطاب الروح والثالث خطاب العقل الاول قوله ان ربكم الثاني قوله الله والثالث قوله الذي ثم انزلهم من الشهود الى الشواهد وخاطبهم على قدر عقولهم حيث احالهم من القدم الى الحدث لعلمه لضعفهم عن حمل بوادي طارقات سطوات الوحدانية قال الذي خلق السموات والارض في ستة ايام جعل الأيات مراءة الصفات لاهل المشاهدات خلقها في ستة ايام ايام الله --الله وقدره احضر ها بايام مخصوصة وهي الستة وكل يوم من ايامه ظهور صفة من صفاته من مطلق القدم طلعت للعدم لكون الحدث و هذه الايام الستة ظهور ست صفات من صفاته اولها العلم والثاني القدرة والثالث السمع والرابع البصر والخامس الكلام والسادس الارادة كملت الاشياء بظهور انوار الصفات الستة ولما اتمها صارت الحدثان كجسد بلا روح فتجلى من صفته السابعة وهي حياته القديمة الازلية الباقية المنزهة عن همهمه الانفاس فقامت الاشياء بصفاته القائمة بذاته ويكون الابد لحياتها بروح حياته المقدسة عن الاتصال والانفصال وفي ادق الاشارة السموات والروح والارض الاشباح والعرش القلوب بدأ بكشف الصفات للارواح وبدأ بكشف الافعال الاشباح ثم بدأ بكشف الذات للقلوب لان مناظر القلوب محل الغيوب والغيوب من القلوب محل تجلى استواء القدم استوى قهر القدم بنعت الظهور للعدم ثم استوى تجلى الصفات على الافعال استوى تجلى الذات على الصفات فاستوى بنفسه لنفسه على نفسه المنز هة عن المباشر ة بالحدثان و الاتصال والانفصال عن الاكوان بالاكوان الاستواء صفة ذاتية خارجة عن مطالعة الخليقة خص السموات والارض بتجلى الصفات وخص العرش بتجلى الذات السموات والارض جسد العالم والعرش قلب العالم والكرسي دماغ العالم خص الجميع بالافعال والصفات وخص العرش بظهور الذات لانه قلب الكل و هو غيب الرحمن و علمه وحكمته رايته في المكاشفات انوار شعشعانية بلا جسم ولا مكان ولا صورة يتلألأ فسألت عن ذلك فقيل لي هذا عالم يسمى عرشا قيل في التفسير عرشه علمه كقول ابن عباس في تفسير قوله وسع كرسية اي وسع علمه ثم رجع الي ذكر الافعال لبقاء الارواح والاشباح بقوله { يُغْشِي ٱلْلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلْشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بأمْرِهِ} بدأ بذكر الليل لانه ستر الاولياء وحجال الاصفياء وملجأ النقباء وخيام عرائس اهل المناجاة بلبس القبض والبسط لانها ضدان ويقبض ويبسط الليل قبض العار فين والنهار بسط المشاهدين يكون احدهما طالب الاخر لان وصفه الحضور والغيبة من خفاء التجلى وبدأ به الليل النفس والنهار القلب والشمس الروح والقمر العقل والنجوم المعلوم مسخرات في اسماء الملكوت و هو الجبروت بامره بقدرة الكاملة وعزته الشاملة ومحبة القديمة التي تؤلف ارواح القدسية الى مشاهد الازلية ثم ان الله سبحانه اضاف الكل الى امر مشئته و نفاذ قدرته و اخرج الجميع من تكلف الحدثان وعلمه الاكوان بقوله {ألا له الخلق والأمر } الخلق فعله والامر صفته الخلق فى الاشباح والامر والارواح بنور الخلق سبب العقول وحيرها من ادراك كنه الآيات ويتجلى الامر جذب القلوب الى عالم الصفات وعشقها بجمال الذات ثم اثنى على نفسه حيث تقصر الافهام عن وصف صفاته وتقصر الالسن عن البلوغ الى مدح ذاته بقوله {تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ العَالمينَ } اى تقدس عن كل ما يجرى على خواطر خلقه رب العالمين رب الجميع بظهور صفته فى خلقه وربى العارفين بظهور ذاته فى صفته قال الاستاد فى هذه الآية تعرف الى الخلق الظاهر الدالة على قدرته وهى افعاله وتعرف الى الخواص منهم بآياته الدالة على نظرته التى هى افضاله واقباله وظهر لاسرار خواص الخاص بنعوته الذاتية التى هى جماله وجلاله فشتان بين قوم وبين قوم قال الواسطى فى قوله الا له الخلق والامر اذا كان له فمنه وبه واليه لان لامر صفة الامر ولما عرفهم اعلام الربوبية امرهم بخالص العبودية وأدبهم فيها باحسن التاديب بقوله { الدعوا ربَّكُمْ تَضَرُّ عاً وَخُفْية } الذا عرفتم نعوت الكبرياء وجلال العظمة و عز القدم والبقاء كونوا فى رؤية هذه الصفات عند احتياجكم الينا بنعت الفناء بحيث لا يطلع على اسراركم نفوسكم فان دعوة المضطر تقع على الحقية وذكر الخفى الذى وصفه عليه السلام بالخيرية حيث قال الوقت فى التضرع ودعوة الخفية وذكر الخفى الذى وصفه عليه السلام بالخيرية حيث قال

[وَلَقَدْ حِيْنَاهُمْ بِكِتَّابٍ فَصَلَنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةٌ لَقُوْمٍ يُؤْمِنُونَ} \* { هَلْ يَنظرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمُ يَأْتِي تَأُويلُهُ يَقُولُ النَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَلَ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْقَعُوا لِنَاۤ أَوْ نُردُ فَقَعْمَلَ عَيْرَ ٱلذِي كُمَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَقْتُرُونَ} \* { إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلذِي خَلَقَ ٱلسَمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اللَّهُ ٱلذِي خَلَقَ ٱلسَمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ الذِي خَلَقَ ٱلسَمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اللَّهُ الذِي عَلَى النَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ مَنْ وَٱلْمُونُ وَٱللَّهُ مِنْ وَٱلْمُونُ وَٱللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ وَلَيْلُهُ مِنْ فَلَوْلُونَ اللَّهُ وَلَيْلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتَدِينَ } \* { وَلا تَقْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ إِلَى اللَّهُ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلمُحْسَنِينَ } السَمَوْتُ وَلَوْلَ وَقُولُونُ وَقَا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسَنِينَ }

" خير الذكر الخفي " قال ابو عثمان التضرع في الدعاء ان لا تقدم اليه افعالك وصلواتك وصيامك وقراءتك ثم تدعوا على اثره انما التضرع ان تقدم افتقارك وعجزك وضرورتك وفاقتك وقلة حيلتك ثم تدعو بلا علة ولا سبب فترفع دعاءك وقال الواسطى تضرعا بذل العبودية وخلع الاستطالة خفية اي اخف ذكري صيانة عن غيري الا تراه بقول خير الذكر الخفي وافهم ان للدعاء مقامات فبعضهم يدعوه بلسان الظاهر وبعضهم يدعوه بلسان الباطن وبعضهم يدعوه باشارة العقل وبعهضم يدعوه باشارة القلب وبعضهم يدعوه باشارة الروح وبعضهم يدعوه باشارة السر نعت اهل الظاهر التضرع ونعت اهل الباطن الافتقار والتخشع ونعت اهل العقل الفكر ونعت اهل القلب الذكر ونعت اهل الروح الشوق ونعت اهل السر الفناء يدعونه بالاذن ولا يكون الاذن في الدعاء الا في مقامين مقام القبض ومقام البسط الدعاء في مقام القبض بنعت العبودية والدعاء في مقام البسط الحكم والانبساط من ادر إك مباشرة صولة الربوبية ولا بد للعارفين من هذين المقامين والدعاء على احوال شتى دعاء اهل البلاء لكشف الهموم ودعاء اهل النعمة لكشف الوجود ودعاء المحبين لتسلى القلوب ودعاء المشتاقين للبلوغ الى الوصول ودعاء العاشقين لنيل المامول ودعاء العارفين لوجدان البقاء ودعاء الموحدين لمحوهم في الفناء وفيه انس المستانسين وتضرع العارفين وبهاء المحبين وزيادة قرة عيون الموحدين ما اطيب الحانهم في السجود لكشف مشاهدة الموجود وما احلى روح طيب مناجاتهم بالعبرات وحركات ضمائرهم بالزفرات قال الاستاد ما اخلص عبد في دعائه الاروح الله سبحانه في الوقت قلبه ثم حذر هم عن الرجوع من الاعلى الادني ومن متابعة الحق الى متابعة النفس من تخريب ارض القلب بمسبحاة الهوى بعد اصلاحها بصفاء المراقبة والمشاهدة بقوله {وَلا تُقْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا} قال الاستاذ امهال النفس عن المجاهدات والرجوع الى الحظوظ بعد القيام بالحقوق فساد الارض بعد اصلاحها فيه ثم زاد سبحانه في اداب الدعاء وقرن بالتواضع والاخلاص فيه مقام الخوف والرجاء بقوله { وَٱدْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً } اي ادعوه بوصف الاجلال في رؤية جلاله وبنعت البسط في رؤية جماله فان حقيقة الدعاء في الشهود الوجل في العبودية لمعرفة الربوبية والسرور من رجاء الوصول الى المقصود وايضاً وادعوه خوفاً من اطلاعه على جريان كل مامول سواه فى القلب اى خافوا من طير ان ذكر الحدث فى رؤية القدم وطمعا معناه الطمع فى مقام من قربة اشرف من مقام الدعاء وايضاً خوفاً من رد السرف من مقام الدعاء وايضاً خوفاً من رد الدعاء وطمعاً فى استجابة الدعاء بين تعالى ان من كان هذا وصفه يكون من المحسنين الذين يقربون به منه بقوله {إنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ المُحْسِنِينَ} قيل فى قوله وادعوه خوفاً وطمعاً اى يقربون به منه بقوله إن رد أوابه وقيل خوفا من بعده وطمعاً فى قربة وقيل خوفا من اعراضه فى القباله وقيل خوفاً من اعراضه فى القباله وقيل خوفاً منه وطمعاً فيه قيل المحسن من كان حاضراً بقلبه غير لاه عن ربه ولاناس لحقه ثم وصف الله نفسه بانشائه مبشرات قربه من بطنان غيبه لوصول نسائم ورد مشاهدته الى مشام ارواح عاشقيه وافئدة مشتاقيه واسرار واصليه وقلوب محبيه والباب مريدية.

{وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَآ أَقْلَتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِيَلدِ مَيِّتٍ فَأَثْرَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلنَّمْرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمُوتَى لَعَلَّكُمْ تَدْكَرُونَ} \* {وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِدْن رَبِّهِ وَٱلَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً كَذَلِكَ نُصَرَفْ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ}

{وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ} يرسل نسيم وصاله في اسحار اصباح طلوع جلاله الى مشام المستأنسين بشهوده في سجودهم لزيادة عطش شوقهم الى وبل بحر مشاهدته من سحائب قربته وزلفته قدام ظهور سحاب صفاته التي يتجلى من بحر ذاته للارواح العاشقة وتسقيها من مروق الوداد مالا يستقر بشربها الارواح في الاكوان والحدثان بل تطير في فضاء البقاء وهواء القدم باجنحة الازل والاباد اظهر بلطفه ومحبته رياح تجلى الصفات قبل ظهور تجلى الذات لاعلام قوانيط القبض ببروز سحاب تجلى الذات لاحياء بلاد قلوبهم الميتة بجذب كشف القدم بقوله {حَتَّى ٰإِذَآ أَقَلَت ْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ} لا يستقل حمل اثقال تجلى الذات كشف الارباح تجلى الصفات ولا يقدر سوق انوار القدم الا القدم ولا يقدر سقى زلال بحر الازال الى عطاش سر اب الحيرة الا الازل ولا يقدر ان يخرج من بلاد القلوب ثمار اشجار الغيوب الاعلام الغيوب بقوله {فَأَذْرُلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَمْرَاتِ} ثمرات المقامات والحالات والمشاهدات

### الا يا صبا نجد متى هجت من نجد قد زادنى مسراك وجدا على وجد

قال بعضهم كل ريح تنسم نوعاً من الرحمة فريح التوبة تنشر على القلب رحمة المحبة وريح الخوف تنشر رحمة الهيبة وريح الرجاء تنشر رحمته الانس وريح القرب تنشر برحمته الشوق وريح الشوق تنشر نيران القلق والوله قال الله وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين رحمته قال الاستاد تباشر التقرب بتقديم فينادى نسيمه الى مشام الاسرار قال قائلهم

#### ولقد تنسمت النجاح لحاجتى فاذا لها من راحتيك نسيم

وقال الاستاذ في قوله حتى اذا اقلت سحاباً ثقالاً الاشارة تحصل لمهجور تمادى به الصد وبرح به الوجد وانحل جسمه بل ابطل كله البعد فياتيه بشير القرب فيعود عود ووصله بعد الذبول طريا وبصير وارس حاله عقب السقوط قويا كما قال قائلهم

كنا كمن البس أكفاته وقرب النعش من الملحد

#### فحال ماء الروح في جسمه فرده الاصل الى المولد

تبارك الله سبحانه ماكلهم هو بالسرمد وذكر سبحانه القلب الذى هو بلد الله الذى مطر عليه من بحر امتنانه ويخرج منه نبات الوان الحالات والمقامات ويذكر ما هو بخلافه الذى فيه سجة الشهوات وشوك حظوظ الشربات بقوله {وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِدْن رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً } يا اخى ارض القلوب تنبت از هار المواجيد ورياحين المواريد بقدر كشوف انوار الصفات والذات فكل قلب بذرة المحبة فنباته المشاهدة وكل قلب بذرة الشوق فنباته الانس والوصال وكل قلب بذرة الهوى فنباته والوصال وكل قلب بذرة العشق ونباته كشوف الجلال والجمال كل قلب بذرة الهوى فنباته الشهوات فالقلب المنور يظهر على الجوارح اثار المحبة وهى الموافقة وكل قلب مظلم يظهر

بالظاهر اثاره وهي المخالفة ثم اشار تعالى الى تبديل الاخلاق ونشر الافضال وثبوت المقامات وطيران الاحوال بالارادة السابقة والمشية الازلية المنزهة عن التغاير التدبير بل هو موصوف باصل التقدير بقوله {كَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ} لقوم يعرفون المشكور قبل وجود الالاء والنعماء يجدونه شاكر انعامه بنفسه فيخجلون عن شكره بعر فانهم بعجزهم عن محل شكره قال ابو عثمان البلد الطيب مثل قلب المؤمن التقى يخرج نباته باذن ربه يظهر على الجوارح انوار الطاعات والزينة بالاخلاص والذي حيت قلب الكافر لا يظهر منه الا النكد والشوم والظلمات على الجوارح من اظهار المخالفات وقال الواسطى البلد الطيب يخرج نباته باذن ربه اي بتوليه والذي خبث لا يخرج الا نكداً حجب عن التجلي والخطاب كذلك نصرت الآيات كذلك تحرق الشمس طوائف من النبات وتنبتها وتغذي طوائف من النبات وتطيبها وذلك على قدر جو هر ها كما ان بارادة واحدة ظهرت المخالفات الموافقات قال بعضهم البلد الطيب الذي طيبها بدوام الامن وعدل السلطان ويقال النسيم الساطع يدل على الجوهر اللازم ان خبث الجوهر لم يطلب ما لم يحل منه وان طاب العنصر فالحر يحاكي اصله والاسرة تدل على السريرة فمن صفا ساكن قلبه زكى ظاهر فعله ومن كان بالعكس محاله بالضد وقال الاستاد اذا ازكى الاصل بماء الفرع قا بعضهم هو قلب المؤمن الذي طهره الله وطيبه طهر الله الروح بماء القربة وطيبه بطيب الكرامة وطهر القلب بماء العلم وطيب السر بنور المعرفة وطهر اللسان بالصدق والذكر وطهر الجوارح بماء العصمة وطيبها بنور التوفيق.

## {أَبُلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ }

قوله تعالى {وأنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } اعرفكم طريق عرفان ربكم وارشدكم فى نصيحتى الى مشاهدة ربكم وتعطفه ولطفه على عباده واعلم من الله من لطائف بره وجميل عطفه وكشوف صفاته وجمال ذاته وحلاوة مشاهديه ولذيذ خطابه مالا تعرفونها ما وصل اليه يكون فى ملك لا يبلى وسعادة لا تغنى ومن حرم من الوصول اليه يكون بلاء وحجاب وضلال لا ينقضى محبها ابدا قال بعضهم انصح لكم ادركم على طريق رشدكم واعلم من الله ما لا تعلمون من سعة رحمته قبول التوبة لمن رجع اليه بالاخلاص.

## {فَكَتَبُوهُ فَانجَبْنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلقُلكِ وَأَعْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَتَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قُومًا عَمِينَ }

قوله تعالى {إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ} اى محجوبين عن مشاهدة الله ومبعدين عن ذوق محبة الله غير مبصرين ببصائر الاسرار انوار صفات الله وذاته التي يظهر من كل ذرة سطوعها قال ابن عطاء ضالين عن طريق الحق وقال بعضهم متثاقلين في القيام الى الطاعات وقال بعضهم عميت ابصارهم عن النظر الى الكون برؤية الاعتبار ونظرهم نظر مراد وشهوة.

## {أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ }

قوله تعالى {وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أُمِينٌ } اى انا بعد ان خرجت من حظوظ نفسى و خصنى الله بر اسلة وطهرنى من شوائب الطبيعة وعرفنى طريق محبته وخدمته اعرفكم تلك الطريق المباركة شفقة ونصيحة وانا امين فيها حيث لا سبيل للشيطان في نصحيتي بالتهمة التي هي من صفات من يميل قلبه الى غيره الله قال ابو حفص الناصح الامين الذي لا يكون له في نصحيته حظ لنفسه و لا طلب

جاهه وانما يكون مراده منه قبول النصيحة والنجاة بها.

﴿أُو عَجِيْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكُلٌ مِّن رَبَّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَٱذكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِن بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي النَّافِ اللَّهِ لِعَلَكُمْ نُقْلِحُونَ} الْخَلْق بَصْطَةَ فَادْكُرُواْ ءَالاَءَ اللَّهِ لِعَلَكُمْ نُقْلِحُونَ}

قوله تعالى {فَادُكُرُوا آلاء اللهِ لعَلَكُمْ الْقُلِحُونَ} اى فاذكروا نعم الله فى اصطناعه فى حسن تصوير كم وألباسكم جمال فعله حتى تكونوا فى احسن خلق واظرف نعت وظهوره لكم باوضح الآيات وانوار علاماته الدالة الى وجوده لعلكم تقوزون من بعده وتظفرون بقربه وافهم ان رؤية النعمة يوجب الشكر ورؤية الالاء توجب الذكر ورؤية المذكور والمنعم توجب المحبة قال الواسطى العامة تحبه على النعماء وذلك فى قوله اذكروا نعمة الله عليكم والخاصة تحبه على الالاء وذلك فى قوله الألاء وذلك غلى قوله فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون والاكابر تحبه على الايثار والربوبية ولكل علامة فعلامة الاولى دوام الذكر له والفرج به والثانية الاستئناس به لرؤية ما ابعده منه والثالثة الاستئال به ان كل قاطع يقطع عنه وقال ابن عطا اذا ذكرت الاءه ونعماء احببته واذا احببته قصدته واذا قصدته واذا وجدته انقطعت اليه وتقول عند المشايخ لو ان القوم من اهل خالصة محبته ما احالهم الى رؤية الالاء بل خاطبهم برؤية الذات والصفات الا ترى كيف خص راس المحبين بخطاب رؤيته واصر افه الى مشاهدته بقوله الم تر الى ربك لان محبة الالائية والنعمائية محبة معلوله كونية اذكونها بسب حدثى وخالص المحبة ما تصدر من مشاهدة جلاله وجماله وكيف يصل اليه من كان سبب حاله ومعرفته ومحبته رؤية الالاء والنعماء اوقعهم فى بدايته الذكر قال فاذكر وا وجعل لقائهم منتهى وهو درجة النجاة من العذاب ولو كانوا محققين ما خاطبهم بذكر غيره وصفة افعاله.

{وَلُو ْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ا ءَامَنُوا وَٱلْقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأرْض وَلَكِن كَنَبُوا فَأَخَذَتَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} \* {أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأَسُنَا بَيْتًا وَهُمْ نَآئِمُونَ} \* {أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأَسُنَا ضَحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ} \* {أَفَامِنُوا مَكُرَ ٱللهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللهِ إِلاَّ ٱلقَوْمُ ٱلخَاسِرُونَ}

قوله تعالى {وَلُوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى آمَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَقَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأرْضِ} ولو انهم شاهدوا ملكوتي واتقوا سوى جبروتي لتفتح على أرض قلوبهم انوار مشاهدة صفاتي وذاتي حتى يرون ملكوت الارض والسماء بصفة اللطف والجمال وتنبت في صحاري قلوبهم رياحين الزلفة والقربة والشوق والعشق والمحبة واليقين والتجريد والمعرفة قيل معناه لو انهم صدقوا وعدي واتقوا مخالفتي لنورت قلوبهم بمشاهدتي وهي بركة السماء وزينت جوارحهم بخدمتي وهي بركة الارض وقوله تعالى { أَفَامِنُوا مَكْرَ ٱللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْخَاسِرُونَ } لله بكل قوم مكر فمكره بالعموم ممزوج بالقهر وهو ان يعطيهم اسباب العبودية ولم يوفقهم بها ويعطيهم لسان الشكر ولا يعرفهم حقائق استدراجه بسلب النعمة عنهم واخلاهم بلا نعمت ولا شكر ومكره بالخصوص أن يتلذذ ما وجدوا منه في قلوبهم ويحجبهم بتلك الحلاوة عن أدر إك ما فوق مقاماتهم من مكاشفة الغيوب في القلوب ومكره بالمحبين والعاشقين ظهور الصفات في الآيات وهو مقام الالتباس ومكره بالعارفين والموحدين ان يريهم نفسه على قدر قوة المعرفة والتوحيد ولا يعرفهم مكان المكر هناك بان يعلموا ان ما وجدوا منه عندما ما لم يجدوا منه كقطرة في بحار وذلك من حلاوة مباشرة انوار القدم والبقاء في اسر ار ارواحهم وقلوبهم وعقولهم ولو اطلعوا على حقائق مكره حيث حجبهم به عنه لذابوا من الحياء تحت انوار سلطان كبريائه وعظمته ومكره باهل الاتحاد ان يريهم جلاله وجماله في مراة قلوبهم فيرونه بحسن الازل وجمال الابد بنعت فنائهم فيه فيبقيهم به من حد الفناء فيرون انفسهم كانهم هو من حدة مباشرة الصفة بالفعل فيحتجب عليهم و بيقيهم في حلاوة تأثير انوار الصفات فيرون انفسهم في محل الربوبية فيدعون هناك بالإناينة كحسين بن منصور وابى يزيد قدسا شه روحهما فهناك اخفى المكر والطف الاستدراج ولو لا فضله وكرامته عليهم لابقاهم فيما هم فيه ولكن بلطفه الخفى وانعامه الجلى اخرجهم من ذلك واغرقهم فى بحار عظمته حتى اقروا بانهم ليسوا على شىء منه وانهم فى اول درجة من عبودتيه الا ترى الى قول ابى يزيد فى اخر عمره حيث قال ما ذكرتك الا عن غفلة و لا عبدتك الا عن فترة والى قول حسين بن منصور فى وقت قتله قال اتقتلون رجلاً ان يقول ربى الله وهذا الطف الله نبينا صلى الله عليه وسلم حيث حرسه من هذا المكر الخفى فى مقام رؤية الا على شهود قاب قوسين او ادنى بقوله " لا احصى ثناء عليك الت كما اثنيت على نفسك " ذوقه طعم الربوبية واوفقه فى مقام العبودية حتى افتخر بعبوديته بعد وجدان ربوبيته بقوله انا العبد لا اله الا اله وكل صنيع منه لطيف باوليائه ان مكر هم وان لم يمكر هم ومن نجا من مكره و الكل فى قبضة العزة متحيرون وكيف يامن به منه من يعرفه بالربوبية ويعرف نفسه بالعبودية حكى ان رجلاً سأل الشبلى عن معنى مكر الله فأنشأ الشبلى بقوله

{وَلُو ْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ا ءَامِنُوا وَٱلْقُوا لَفْتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكْتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ وَلَكِن كَتَبُوا فَأَخَذَتَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} \* { أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأَسُنَا بَيْتًا وَهُمْ نَآيِمُونَ} \* { أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأَسُنَا صَنُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ} \* { أَفَامِنُوا مَكْرَ ٱللهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللهِ إِلاَّ ٱلقَوْمُ ٱلخَاسِرُونَ}

## احبك لا ببعضى بل بكلى وان لم يبق حبك لى حراكا ويقبح من سواك الفعل عندى ونفعله فيحسن منك ذاكا

فقال للسائل اسأل عن ايت من كتاب الله وتجيبنى ببيت شعر فعلم الشبلى انه لم يتفطن ما قال فقال يا هذا مكره بهم تركه اياهم على ما هم فيه قال الحسين لا يامن من المكر الا من هو غريق فى المكر فلا يرى المكر به مكراً وأما اهل اليقظة فانهم يخافون المكر في جميع الاحوال اذ السوابق جارية والعواقب خفية وقال ايضاً من لا يرى الكل تلبسا كان المكر منه قريبا قال ابو الخير الديلمي كنت يوما عندا الجنيد فارتعنت فرائصه وتغير لونه وبكا وقال ما اخوفني ان ياخذني الله قال له بعضه اصحابنا تتكلم في در جات الراضين واحوال المشتاقين قال يا بني اياك ان تامن مكر الله فلا يأمن مكر الله القوم الخاسرون قال سهل المكر تدبير الله بسابق العلم فلا ينبغي لاحد ان يامن مكره وذلك ان من يامن مكر الله بدفع القدرة و لا يجوز ان يخرج نفسه من قدرة الله عليه.

## {وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَر هِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَاۤ أَكْثَرَ هُمْ لَفَاسِقِينَ }

قوله تعالى {وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ} كان هذه الآية انزلت في شأننا مع هؤلاء البطالين الذين سلكوا الطريقة واخطوا بما وجدوا فيها من الجاه والمال ونقضوا عهد الارادة واشتغلوا بالرسالة وخانوا في الطريقة وانكروا على المشايخ اعمى الله قلوبهم ما اشد انكار هم على اهل الحق وما اشد خروجهم عن طريق الحق جمعهم الله في الاستدراج وطردتهم عن انوار المنهاج كانه تعالى عاتب الجمهور حيث لم يفوا عهد الازل حيث وقف الكل على ما وجدوا و هكذا شان ما التف في مشاهدة المحبوب الى غير المحبوب ولكن هم معذور ون لان الحدثان لا يستثقل اثقال محامل الكبرياء وبطايا القدم والبقاء في اودية الفناء قال الجنيد احسن العباد حالا من وقف مع الله على حفظ الحدود والوفاء بالعهود قال الله تعالى وما وجدنا لاكثر هم من عهد قال الاستاد نجم في العذر طارقهم واقل من سماء الوفاء شارقهم فعدم اكثر هم رعاية العهد وحق لهم من الحق قسمة الرد والصد ويقال شكا عن اكثر هم الى اقلهم فالاكثرون من رده العسمة والاقلون من قبلتهم الوصلة.

### {حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لاَ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلاَ ٱلْحَقَّ قَدْ جِنْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ }

قوله تعالى {حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لاَ أَقُولَ عَلَى اللّهِ إِلاَ الْحَقّ } لما تعاين معجزته وثبت سلطانه تكلم بالانبساط وتلفظ بالهببة وادعى بالحقيقة لان كان في مشهد القرب والمشاهدة واخبر انه ينطق بالحق للحق للحق في الحق مع الحق لان الحق كان ينطق بلسان وما نطق الا بما يليق بالحق ومن بلغ مقام الحقيقة فيظهر الحق منه للحق فجميع حركاته وسكونه ونطقه وسكونه قام بالحق بوصف المشاهدة لا بوصف الغيبة قال ابن عطاء من تحقق بالحق فانه لا يقول على اللحق الا بما يليق بالحق وقال الخراز سبيل الواصلين الى الله ان لا يتلكم الا عن الحق ولا يسمع الا من الحق ولا ينطق الا بحق فان حقائق الحق اذا استولت على اسرار المتحققين اسقطت عنهم ما سوى الحق ولا يبلغ احد من هذه الدرجات شيئاً حتى يستوفى الحق اوقاته عليه ومنه فيبقى ولا وقت له ولا حال فحينئذ والله اعلم وقال الاستاذ من اذا لم يصلح له ان يقول على الحق الا الحق والخلق محوفيما هو الموجود الازلى فاى سلطان لاثار التفرقة في حقائق الجمع.

## {فَالْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُعْبَانٌ مُّينٌ} \* {وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّاظِرِينَ}

قوله تعالى {فَالْقَى عَصاهُ فَإِذَا هِيَ تُعْبَانٌ مُّبِينٌ و نَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّاظِرِينَ} ظهر سبحانه بصفات الفعلى عن العصا والبسها بعد قلبها لباس فعل العظمة لتخويف الكفرة وهرب السحرة واكل المخاييل وظهر بنور الصفة من يد موسى لفتح ابصار الايقان والايمان بانوار صفته في اظهار البرهان لان الجماد محل تصرف فعل العام من طريق الامر القائم به الحيوان محل تصرف فعل الخاص القائم بالصفة لانه معدن ارواح الطباعية والانسان محل تصرف الصفة القائمة بذاته الازلى لانه اشرف المواضع من العرش الى الثرى لمحله من العقل القدسي والقلب الملكوتي والروح القدسية ظهر بالفعل عن العصا للعموم وظهر بالصفة عن موسى للخصوص وعرف موسى عجزه في قدرته حيث انقلب عصاه بغير اختياره وخرجت يده نوارنية بغير اختيار وكان ذلك اعظم في صدق معجزته حيث لا اختيار له فيه.

## {قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ}

قوله تعالى {وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ} ان الله سبحانه ألبس اولياء لباس اعدائه امتحاناً لهم ولغير هم فارشدهم بقهره الى لطفه اذا الاصل فيهم سبق اصطفائيتهم فى الازل كانوا ممتحنين محجوبين من رؤية اللطف بحجاب القهر فلما اتوا بالسحرية ألو التقريب من فرعون من راس الطبيعة وجرى فى الازل قربهم من رؤية الحق سبحانه فنطق الله على لسان عدوه اخبار عن سابق العناية للسحرة بقوله نعم وانكم لمن المقربين المنطق بالخبر هو الله سبحانه وان لم يعرفوا مكان الخطاب ولكن جرى على وفق العناية خبر الغيب علمهم وفرعون فى البين واسطة وحقيقة الخطاب من الله سبحانه قال بعضهم دعا فرعون السحرة الى القرب منه وجرى لهم الازل مقام القرب من الحق قال فرعون انكم لمن المقربين فقربوا الى منازل الابرار وبعدوا من قرب الاشقياء.

## {فَوَقَعَ ٱلدَّقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} \* {فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَٱنقَلْبُوا صَاغِرِينَ }

قوله تعالى {فَوقَعُ ٱلْحَقُّ وَبَطلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} السحر الحقيقي من عالم الفعل بواسطة الكسب البشرى والمعجزة من عالم القدرة القدمية ولما ظهرت الصفة تلاشت معالم الاكتساب و غابت تواتير الفعلية قال السوسى اظهر الحق لطيفة من صنعه في خشية عجز السحرة عنها وجعلها سبباً لنجاتهم فقال وقع الحق باظهار القدرة في جماد وبطل ما كانوا يعملون من الاباطيل ولما ظهر قهر القدم بلباس العظمة من عصا موسى انهزموا من سطوات العظمة وياليتهم لو ثبتوا ورأوا مشاهدة جلاله من لباس عظمته الذي تجلى من العصا يكون حالهم كحال السحرة لكن غابوا في بحر ضلال الازل ولم يوفقوا بما وفق السحرة عند ما كوشف لهم وجه جلال القدم فراوه بلا حجاب قالقوا انفسهم بنعت الاذعان له عشقاً ومحبة وشوقاً الى تلك المشاهدة بما اخبر الله عن شانهم بقوله {فَعُلِبُوا هُنَالِكَ وَانَقلَبُوا صاغِرينَ وَالْقِي السَّحرَةُ سَاجِدِينَ} اى صدقنا ما اخبر لنا بلسان موسى و هارون وشاهدنا مشاهدته عيانا بحيث لم يبق فينا معارضة الانسانية وخطرات الشيطانية قال الواسطى ادر كهم سابق ما جرى لهم في الازل من السعادة فاظهر منهم السجود الشيطانية قال الواسطى ادر كهم سابق ما جرى لهم في الازل من السعادة فاظهر منهم السجود وقال جعفر وجدوا نسيم رياح العناية القديمة بهم فالتجاءوا والى السجود شكراً وقالوا امنا برب العالمين وقال ابو سعيد القرشي نازع موسى مع فرعون طول عمره وقد على الله انه ليس من المعالمين وبال ولكن منازعة موسى مع فرعون كانت سبب نجاة السحرة حتى قالوا امنا برب العالمين وهارون.

#### { لِأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِّنْ خِلافٍ ثُمَّ لأَصلَبْنَكُمْ أَجْمَعِينَ }

قوله تعالى { لأَقطِّعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِّنْ خِلاَفٍ ثُمَّ لأصلَلْبَذَكُمْ أَجْمَعِينَ } هدّدهم فرعون بالبلاء ولم يعلم انهم غرنوا في بحار رؤية المبلى متحملين بلاياه بروية جماله ولو لا ذلك ما قالوا لن يوثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض قال سمنون يحمل الهياكل من البلايا على المشاهدة ما لا يحمله في حال الغيبة الا ترى كيف لم يبال سحرة فرعون بما هددكم به من قوله و لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف.

## {قَالُواْ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ }

قوله تعالى {إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ} اجابوا فرعون بعد تهديده لهم بالبلاء بهذه الآية اى نحن ذاهبون بنعت الشوق والمحبة الى مشاهدة ربنا ولا نخاف من جميع البلاء من عانيه لا يوثر فيه الام بالبلاء ولا يحجبه عن رؤية المبلى.

{قَالَ مُوسَى الِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَٱصْبِرُوا إِنَّ ٱلأَرْضَ للَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشْاَءُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلمُثَوِينَ} \* {قَالُواْ أُونِينَا مِن قَبْلُ أَن تُأْتِينَا وَمِن بَعْدِ مَا حِنْتَنَا قَالَ عَسَى ٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلأَرْض فَيَنظَرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ} تَعْمَلُونَ}

قوله تعالى {قَالَ مُوسَى ٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِٱللَّهِ وَٱصْبُرُواْ } انظر الى ادب موسى كيف علم قومه معاملة طريق الله امر هم بالالتجاء اليه والاستعاذة به والاستغاثة به فى تحمل مشقة الصبر ووجدان حسن الرضا فى البلاء واخبر هم ان من كان بالله صبر يكون مظفرا على جميع المراد ويكون خليقة الله فى ارضه قال ابو عثمان من استعان بالله فى اموره وصبر على ما يلحقه فى

مسالك الاستعانة اتاه الفرج من الله قال الله استعينوا بالله واصبر وا قال سهل امروا ان يستغيثوا بالله على امر الله وان يصبروا على ادب الله امر هم بالاستعانة والصبر شكوا عن عقوبة الاعداء لهم بقوله {قالُوا أُوذِينَا مِن قَبْل أَن تَأْتِينَا وَمِن بَعْدِ مَا حِنْتَنَا} فأجابهم بقوله {قالَ عَسَى رَبُكُمْ أَن يُهِالِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلأرْض} اى لو يصبرون على مخالفة نفوسكم ودفع شهواتكم وترك خطوظكم الدنيا وبه يذهب الله عن ساح قلوبكم التى هى مواضع المشاهدة غبار الهواجس النفاسنية وجعلكم خلفاء الله فى ارضه وبلاده قال بعضهم اعدى عدوك نفسك عسى الله ان يمكنك من قيامها ويفنى عنها اهواءها ومراداتها الباطلة ويجعلك خليفة على جوارحك وقلبك اميرا عليك فتقهر النفس بما فيها وتستولى عليها و على مخالفتها فينظر كيف يعملون كيف معرفتك بشكر ما انعم عليك.

## {وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَمُوسَىٰ ٱدْعُ لِنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لِنُوْمِنَنَّ لِكَ وَلِنُرْسِلِنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ}

قوله تعالى {وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواً } اخبر الله سبحانه عن نقض عهد المفسدين بعد رؤيتهم وضوح الآيات وظهور المعجزات ونيرات الكرامات وذوقهم طعم العذاب في البليات جحودا وانكاراً بعد علمهم بصدق الرسالة والنبوة والولاية لما وقعوا في ورطة الهلاك التجاؤا الى نبى الله عليه السلام بعد جفائهم به فلم ينفع التجاؤهم وتوبتهم لما سبق لهم في قديم العلم من الشقاوة ولانفذ فيهم سهام الهمة النبوية وهكذا شان من جفا المشايخ بر عوناتهم وسوءاً دبهم لاينفعهم استعانتهم بالقوم قال القاسم من لا يراع اسرار الاولياء في الاوقات لا ينفعه اللجاء اليهم في اوقات البلاء الا ترى كيف لم يوثر على اصحاب فرعون اللجاء الى موسى في اعتقاد المخالفة قال الله فانتقمنا منهم.

## {وَأُورْ ثَنَّا ٱلْقُوْمَ ٱلَّذِينَ كَاثُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكَنَا فِيهَا وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ ٱلدُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَانِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَنَمَرُنَا مَا كَانَ يَصِنْنَعُ فِرْ عَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ }

{وتَمَّتُ كَلِمَهُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ بِمَا صَبَرُوا } معنى الاية في وارد الحكم ان الكلمة صفته الازلية وهي ذكر الله اياهم في سابق العلم بالتوفيق في عبوديته الخالصة وقبولهم امتحانه وبلاه بنعت الصبر والرضا وذلك عطاء محض حيث تمت تلك النعمة منه تعالى في الازل لهم قبل وقوع الفعل والجزاء والصبر والرضا فان من تمام النعمة ان سبقت كلمة الله بنعت اتمام الدرجات لهم قبل وجودهم فالكلمة تمت باعطائهم المعرفة والتوفيق في الطاعة ليس عناية الله الازلية متعلقة بصبر هم واحتمالهم الجفاة فانهما ميراث كلمة الحسني التي سبقت بالعناية لهم ولو لا ذلك ما صبر و الا ترى الى قوله تعالى و ما صبرك الى بالله اى بالله تصبروا وقوله تمت اى تمت العناية بلا علة الاكتساب وصفاته الازلية لا تحتاج الى علة الحدث فان اصطفائية الله منز هة عن خلل الحدثان و افعالها قال الجنيد طالبوا تمام الكلمات بوجود النعمة والمواظبة على الصبر فاستشعر وا التثبت بجبائل الوفاء عند من ابلاهم ليتم عليهم كلمة الحسني بجميل الثناء على الصبر الذي ضمن لهم اتمامها بالوفاء قال ابو سعيد الخراز طالبوا تمام النعمة بالمواظبة على الصبر واستشعروا وعده الذي ضمن لهم انما عند القيام بما الزمهم من شرائط الصبر لانه تعالى قال تمت كلمة ربك الحسني بصبر هم في بلاءه واعطائهم مواريث الارض من الملكين ملك الدنيا وملك العقبي.

## {قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ}

قال تعالى: {قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَها وَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ} رد الله بلسان نبيه عليه السلام قول الجهل عند قولهم اجعل لنا كما لهم الهة وعرفهم مكان العقل الانسانية وتفضيل الادمية على الحيوانية واختيار الله اياهم التوحيد والشريعة اى تطلبون غيره وهو بكرمه ورحمته اعطاكم العقل الذى لايقبل في العبودية غير الله لانه يفر د القدم من الحدث يعلم من الله معه وصوركم باحسن الصورة التي لو اعتبرتم بها يعرفون ان صانعها اله لا شريك له في ملكه ولاضد له في سلطانه فضلكم على العالمين بارسالي اليكم فاني اتم نعمت الله عليكم قال ابو عثمان الطلب غيره وهو فضلك عليه وهو فضلك عليه لمن يذل له لتستوى معه فتنال معه به العز الا وفر.

[وواعدْنَا مُوسَى اللَّاثِينَ الْبُلَةُ وَالْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَلِلَّةٌ وَقَالَ مُوسَى الأَخِيهِ هَارُونَ اَخْلُفْنِي فِي قُومِي وَأَصْلِحُ وَلاَ تَتَبَعُ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ} \* [ولمَّا جَآءَ مُوسَى المِيقَاتِنَا وكَلْمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أُرنِي أَنظُرُ النِّكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنَ الْظُرْ إلى الْجَبَل فَإِن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلْمَّا تَجَلَىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَل جَعَلَهُ ذَكًا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا الْفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهِ الْفَيْوَ وَالنَّا أُولُ المُؤمِنِينَ} \* [قالَ يمُوسَى الِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاس برسالاتِي وَبكلامِي فَخُدْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاكِرِينَ}

قوله تعالى {وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ تَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} اي من سنة الله سبحانه اذا اراد ان يشرف عبداً من عباده بمقام لم يكن له ذلك وقربه منه وناجاه واظهر عليه عجائب ملكه وملكوته يصفيه عن كل كدورة ويخلصه عن كل همة ويروضه بانواع مجاهدة ويخلى بطنه عن الطعام والشراب الاما يقوى به صلبه ليحرق بنيران الجوع غواشي قلبه وتقدس من قلبه مكان نظره ويغسل بمياه المجاهدة جوارحه ويزويه في الخطوات ويشوقه بلطائف المناجاة الى المشاهدة وله اوقات وساعات لفتح اذان قلوب اوليائه وابصار ارواح اصفيائه ليسمعها كلامه ويبصر ها جماله وجلاله وتلك اوقات تضوع نسائم عطر مشاهدته لاهل خلواته ومناجاته لا يستنشق تلك الروائح الا المتعرضون لها في المر اقبات والرعايات واخبر من تلك الاسر ار سيد اهل الانوار صلى الله عليه وسلم بقوله " ان لربك في ايام دهركم نفحات الا فتعرضوا النفحات الله " و من تلك الاربعين صارت الاربعين سنة لاولياء الله في بداية امر هم في الخلوة والرياضة بخلوص نياتهم مع الله سبحانه لوجدان حكمته الازلية وانبائه العجيبة ومكاشفته البدعية لانها عرائس الله لاتنكشف الا المتفرد عن غير الله واخبر بشرائف ذلك النبي صلى الله عليه و سلم بقوله من اخلص لله رب اربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قبله على لسانه ما طاب ز مان الوصال ومواعيد كشف الجمال لما طاب وقت كليم الله في مناجاته حبيبه بعد تمام ثلاثين ليلة لم يستوف وطره من لذيذ خطابه ولطف جماله فعلل بالسوال ليستزيد المقام في شهود العين فعلم تعالى حرق شوقه ولهيب حزنه وزيادة عشقه ومحبته فزاد على اوقات الوصال بقوله واتممناها بعشر وقال فتم ميقات ربه اربعين ليلة ومراده بالاربعين تواتر الحالات والاستقامة في الورادات ليحتمل بعد ذلك بها وقات بديهات الكشوف وبروز انوار القدم ذكر الليالي لخلو الاسرار عن الاغيار وصفاء المواصلة عن غبار المخالفة فيالها من سماع ما اطيبه ومن خطاب ما الذه ومن جمال ما اللهاه ومن قرب ما لطفه

فكانت بالعراق لنا ليال سلبنا هي من ريب الزمان جعلناهن تاريخ الليالي وعنوان المسرة والامان

وعده وجعل الايام الخطاب ميقاتاً لمزيد شوقه وزيادة خوفه وهيجانه قيل لابى بكر بن طاهر ما بال موسى لم يجع حين اراد ان يكلم ربه وجاع في نصف يوم حين اراد ان يلقى الخضر فقال أنا غداءنا الآية فقال لانه في الاول انساه هيبة الموقف الذي ينتظره الطعام والشراب والثاني كان سفر التايدب فزاد البلاء على البلاء حتى جاع في اقل من نصف يوم والاول كان اوقات الكرامة ولما اراد المسير الى الله والذهاب الى مواعد قربه ومناجاته جعل اتيته هارون خليفته في قومه غيره على وقته وعلى محبوبه لئلا يكون معه غيره في سماع اسرار الازل والابد بقوله {وقال مُوسَى لأخيهِ هَارُونَ أَخُلُفْنِي فِي قُوْمِي} استخلف هارون بالشريعة وانفرد عنه مقام الحقيقة لان الحقيقة لا تقبل الغير في البين و لا يكون العشق بالشركة لان العشق يغير عن العاشق دون معشوقه وكان هارون علم غيره اخيه فاستقبل الخلافة ولم يعارضه ان كان ميل قلبه بصاحبته في الحضرة ولكن تحمل من حلمه اثقال الفراق لصحة المواخاة وصدق الارادة قال الاستاذ لما كان المرور الى فرعون استصحب موسى هارون فقال الله سبحانه اشركه في امرى ولما كان المرور الى سماع الخطاب افرده عن نفسه فقال اخلفني في قومي و هذا غاية الحلم من هارون ونهاية الرضا و هذه من شديدات بلاء الاحباب وفي قريب منه أنشدوا

[وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ ثَلاثِينَ لَيْلَهُ وَٱلْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَهُ وَقَالَ مُوسَىٰ لأخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قُومِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَبعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ} \* [وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرْنِيَ أَنظُرْ الِيُكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ الْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّ موسَىٰ صَعِقًا تَرَانِي وَلَكِنِ الْخُرُّ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَ اسْتُقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّ موسَىٰ صَعِقًا فَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَأَنا أُوّلُ ٱلمُؤْمِنِينَ} \* {قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَالاتِي وَبكَلاَمِي فَخَدْ مَا آتَئِلُكَ وَكُنْ مِّنَ ٱلسَّاكِرِينَ}

# قال لي مراحب لي والبين قد يبدو ودمعي موافق لشهيقى ما ترى في الطريق تصنع بعدي قلت ابكى عليك طول الطريق

وفي الآية دليل ان للاولياء خلفاء ونجباء ونقباء يستنون بسنتهم ويقتدون باسوتهم ويبلغون الى درجاتهم بصدق ارادتهم قال محمد بن حامد لم يزل الانبياء والاولياء خلفاء يخلفهم فيمن بعدهم من امتهم واصحابهم ويكون هداهم على هداهم يحفظون على امتهم ما يضيعونه من سنتهم وان ابا بكر كان هو القائم بهذا المقام بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقم هؤلاء يثبت سنين منها محاربة اهل الردة وغير ذلك ولما خرج من اوطان البشرية وترك علة الرفقة واستقام في الشوق الم المشاهدة و هرب الى الخالق من الخليقة اخبر الله سبحانه عن ذهاب كليمه اليه والى ميقات قربه وصاله بوعده بقوله {وَلمَّا جَأْءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا } كيف له ميقات وليس عنده مساء ولا صباح ازله ابده وابده ازلة اراد انفراده عن كل مراده وبلوغه الى كمال تربيته ليقوى ان يقف على مسيل فازم القدم وعلى مصب طوفان الازل وعلى مهب صرصر العظمة ولو انه تعالى كساه انوار قربه لذاب في ميقات ربه وقت وقتاً له ميعيناً لنيل مراده وذلك علة لبقاء البشرية وإلا لكل نفسه له فيه وقت وكشف وخطاب جاء لميقاتنا واحتجب عنا بالميقات ولو جاء لنا صرفا ما احتجب عنا اسري حبيبه الى الملكوت بالبديهة الا بالميقات وسري به اليه ولم يبق في همته ذكر الزمان و المكان من استغر اقه في بحر هموم طلبه رؤية القدم بلا سو ال و لا حركة و لا اشارة و لا عبارة و لا جرم لم يبق بينه وبين الله وقت و لا زمان و لا مكان واراه بعين و هيها له منه واسمع كلامه يسمع اعطاه اياه منه خص في الازل كليمه بسماع كلامه قال تعالى {وكَلَّمَهُ رَبُّهُ} لما لم يجد في مسامع اسر اره مساع حديث النفس والوسواس البس سمعة لباسا من سمعه فاسمع كلامه بسمعه ولو لا ذلك كيف يسمع كلام القديم بسمع المحدث وفي قوله تعالى وكلمه ربه اشارة الى تفضله لموسى لما جاء بنعت الشوق والهيمان والعشق والهيجان بخطرات الوالهين الى موعد رب العالمين وصار موسى فاينا عن موسى ولم يبق في موسى ارادة موسى بنعت التحير في موقف الفناء على جناب القدم والبقاء ولم يعلم من تحيره اين هو وايش يطلب وابن يفر حيث لا حيث علم سبحانه انه في ذهاب الذهاب فكلمه بالبديهة فطار سر موسى في هواء الهوية وطار روح موسى في سماء الديمومية وطار عقل موسى في فقار الاحذية وطار قلبه في انوار الوحداينة وكان كلاشي الاول كلام التعظيم والهيبة والاخرة كلام اللطف والبسط ففني في الاول وبقى في الثاني ولولا لطفه وكرمه بكليمه كان يتلاشي في اول خطاب ولكن من عطفه ورحمته اسمع عجائب كلامه كليمه ليعرفه بكلامه لان كلامه مفاتيح لكنوز الصفات والذات ولو لا اصطفائيته الازلية لموسى واختياره بالتكليم معه وانه لم يخل فى طول عمره عن كلامه ووحيه والهامة فى كل نفس لم يبق فى الميقات عند بديهة خطابه اثره وبصفة لذة كلامه وحلاوة خطابه يا ليتنى لو ان لى لسانا أزلياً من السنة القدم لاصف به تلك الحلاوة لكن لا يفهم من لم يذق طعمه ولما طلب وقته من لذيذ خطابه سكر من شراب بحر وصاله هاج شوقه الى طلب مزيد القربة وكشف المشاهدة فاطلق لسان البسط وخطا خطوات الانبساط وهتك ستر الحياء عن وجه المحبة وغاص فى بحر الجرأة حتى كان حاله ما اخبر الله سبحانه عنه بقوله {ربّ أرنِي أنظر إليك} غلب عليه مواجيد الوصالية فخرج من مشيمة الامر واسقط فى مقام العشق والسكر رسوم الادب فسكره استنطقه بطلب دنو الدنو وشهوده عين لان نسيم برد المشاهدة يحويه بلطائف الوصلة فلم يبق له قرار لوم يجد من سكان السكر مفراً وكيف يكون للعاشق عن طلب مشاهدة المعشوق فى فنائه حيث دنا الشائق من المشوق وانشد فى معناه

[وواعدُنَا مُوسَى اللَّالِينَ لَيْلَةُ وَالْمَمْنَاهَا بِعَسْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى الأخِيهِ هَارُونَ اَخْلَفْنِي فِي قُومِي وَأَصْلِحُ وَلَا تَتَبَعُ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ} \* [ولما جَآءَ مُوسَى المِيقَاتِنَا وكَلْمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أُرنِيَ أَنظُرُ الِيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ الْظُرُ إِلِي الْمَؤْمِنِينَ} هَوَّفَ تَرَانِي قَلْمًا تَجَلَىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّ موسَى صَعَقًا فَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ } \* [قالَ يمُوسَى إِنِّي السَّفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ برسَالاتِي وَبكلامِي فَخُدْ مَا آئيتُكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاكِرِينَ }

#### وابرح ما يكون الشوق يوما إذا دنتِ الخيام من الخيام

والله لو لا موسى راى جمال الحق فى كشوفات الغيبة بفنون الوان قمص الصفاتية وبروز سبحات الذاتية ولو لا ان راه فى مقام الالتباس فى رؤية كل ذرة من العرش الى الثرى من مراة الوجود لم يجد الى طلب مشاهدة الصرف سبيلاً لذلك وجبت الرؤية ولو لا ان الرؤية حق الابصار نظر المعرفة ما سال كليم الله ما خفى عن الخليقة فلو لا رجاء الوصل ما عشت ساعة ولو لا مكان الطيف لم اتهجع لم يذق الله طعم وصاله من له منية غير لقائه

منائى من الدينا لقاوك مرة فان نلتها استوفيت كل منائيا سلبت فوادى كى تكون مكله فكونى او فاردد على فواديا

[وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ تَلَاثِيْنَ لَيْلَةُ وَأَلْمَمْنَاهَا بِعَشْرُ قَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وقَالَ مُوسَىٰ لأخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قُومِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَبعُ سَبِيلَ ٱلمُفْسِدِينَ} \* [وَلمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلْمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أُرنِي أَنظُرُ إلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إلى الْجَبَل جَعَلَهُ ذَكَّا وَخَرَّ موسَىٰ صَعِقًا تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إلى الْجَبَل قَإِن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلْمَّا تَجَلَىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَل جَعَلَهُ ذَكًا وَخَرَّ موسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلمُؤْمِنِينَ} \* [قالَ يمُوسَىٰ إنِّي ٱصْطْفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاس برسالاتِي وبكلامِي فَخُدْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ}

طولع بحال الربوبية وكوشف بمقام الالوهية سائلا حل عقده من لسان ليكون اذا كان ذلك مالكا لنطقه وبيانه وقيل لما سال ملكيه شرح صدره ثم نظر الى اليق الاحوال به فاذا هو بتيسر امره فسال ذلك على التمام ليترقى به حاله الى رفع المقام وهي المجيء الى الله بالله لما علم ان من وصل اليه لم يعرض عليه عارضة حينئذ صلح المجيء الى الله وحده بلا شريك و لا نظير وكان ممن وفي المواقيت حقها غابت عنه الاحوال فلم يرها ودهبت عن غيبة وظهوره وما عداها الاما كان للحق منه ومعه حتى تحقق بقوله قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة اخرى فهذا حال المجيء وهذا معنى قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وقوله وكلمه ربه ان انفر د بكلامه لانه كان قبل ذلك مكاما بالسر والسفراء والوسائط فلما اتى الله تعالى به الى المقام الاجل وحققه بالحال الاعظم الا رفع خاطبه مكلماً على الكشف وغيبته عن كل عين رائية ومرئية وكل صورة مكونة ومنشاه الا ما كان من المكلم والمكلم وافرد الله عنده بالشرف الاعظم فسمع خطابا بالا كالمخطبات فاهتاج منه وله عند ذلك طلبا لا كالمطالبات واقتضى من الله لم يكن قيل يقتضيه فلذلك لك سال النظر اليه اذا رجع الى حقيقة فراى الله في كل منظور له ومنصور قلما تحققت له هذه الاحوال قال رب ارنى انظر اليك فان في كل مرئى راجع اليك اى ارنى ما شئت فلست ارى غيرك مقابلي اذ تحققت بما حققتني به انك غير مزائلي الم يدلك على ذلك خطابه ورجعته اليه اذ ذاك جوابه ارنى فاليك انظر واحضر انى ماشئت فلست غيرك احضر بعد ان تحققت منك بحال يوجبنى منك ذاك وحق لمن تحقق بهذا او تمكن فيه ان ينفرد بسؤال لا يشارك فيه بالحقيقة ويقال صار موسى عند سماع الخطاب بعين السكر فنطق بما نطق والسكران لا يوخذ بقوله الاترى انه ليس في نص الكتاب معه عتاب بحرف ويقال اخذته عزة السماع فخرج لسانه عن طاعته جرياً على مقتضى ما صحبه من الاريحية وبسط الوصلة ويقال في القصص أنه كان يحتمل في الوعد كلمات الخلق ويقول لمعارفه لكم كلاما معه ولكم حاجة الى الله فاني اريد ان امضى الى مناجاته ثم انه لما جاء وسمع الخطاب لم يذكر ما دبره في نفسه وتحمله من قومه وجمعه في قلبه سينا و لا حرفا بل نطق بما صار في الوقت غالب قلبه فقال ارني انظر اليك وفي معناه انشدوا

[وواعثنا مُوسَى اللَّلْقِينَ لَيْلَةُ وَالْمَمْنَاهَا بِعَشْرُ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَحِينَ لَيْلَةُ وقَالَ مُوسَى الأخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قُومِي وَأَصْلِحُ وَلاَ تَتَبَعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ} \* [ولما جَآءَ مُوسَى المِيقَاتِنَا وكَلْمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أُرنِي أَنظُرُ إلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ الْظُرُ إلى الْجَبَلِ جَعَلَهُ ذَكَا وَخَرَّ موسَى صَعِقا تَرَانِي فَلْمَّا تَجَلَى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ ذَكَا وَخَرَّ موسَى صَعِقا فَلْمَا أَفْاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ نَبْتُ إليْكَ وَأَنا أُوَّلُ ٱلمُؤْمِنِينَ} \* [قالَ يمُوسَى النِّي اصْطَقَيْنُكَ عَلَى النَّاس برسالاتِي وبَكَلامِي فَخْدُ مَا آتَيْنُكَ وَكُنْ مِّنَ الشَّكِرِينَ}

#### فبالیل کم من حاجة لی مهمة اذا جئتکم لم ادر یا لیل ماهیا

ويقال اشد الخلق شوقا الى الحبيب أقربهم من الحبيب هذا موسى كل غريق الوصلة واقفاً في محل المناجاة محدقابه سجرف التولى غالبا له بذهاب الوجود فى عين ذلك كان يقول ارنى انظر اليك كانه غائب عن الحقيقة لا ولكن ما ازداد القوم شرباً الا ازدادوا عطشاً ولا ازدادوا قربا الا ازدادوا شوقاً لانه لا سبيل الى الوصال بالكمال الحق سبحانه لقبول اسرار اصفياه عن مداخل الملال ويقال فمال موسى بلسان الافتقار رب ارنى انظر اليك فلا اقل من نظرة والعبد قتيل هذه القصمة هو بل بالرد وقيل لن ترانى فكذا قهر الاحباب ولذلك قال قائلهم

#### جور الهوى احسن من عدله ويخله اظرف من بنله

ويقال لما سمعت همته اذا اسنى الطلبات وهى الرؤية قوبل بان فلما رجع الخلق قال للخضر هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشدا قال الخضر له لن تستطيع معى صبر قابله فصار الرد موقوفاً على موسى منا لحق وم الخلق ليكون بلا موسى صافياً عذوباً عن كل نصيب موسى من موسى وفى قريب منه انشدوا

#### اننى أبينا نحن اهل منازل ابدا غراب البين فينا ينعق

ويقال طلب موسى الرؤية وهو بوصف التفرق فقال ارنى انظر اليك فاجيب بلن عين الجمع اتم من عين التفرقة فدع موسى حتى يخر صعقاً والجبل يصير دكاً ثم الروح بعد وقوع الصعقة على القالب بكاشف بما هو حقائق الاحدية وكون الحق لموسى بعد امحاء معالم موسى خير لموسى من بقاء موسى لموسى وان على التحقيق شهود الحق بالحق اثم من بقاء الخلق بالخلق لذا قال قائلهم لوجهها من وجهها قمر ولعينها من عينها كحل ولى ههنا لطيفة في قوله ارنى انظر اليك اضاف رويته الى الله لا الى نفسه حيث قال ارنى اذا تربني جمالك اطيق ان انظر اليك والا فلا فانه كان لى عالما بعين حديثه لا نحصل رؤية القدم فال منه تعالى عينا من عيونه يراه بها وبها يرى عين العين وكنه الكنة وقدم القدم وسر الذات وحقيقة الحقيقة لا انه لم يره لان جميع ذرات موسى يرى الله فلما غلب سكره وزاد شوقه سقط عنه رسوم العلم ويقى معه صرف العشق فتحرك لسان البسط بطلب الاطلاع على الحقيقة فاجابه الحق سبحانه فقال لن تراني لن تدركني كما انا فان معك في البين واسطة الحدث وان كان معك مني عيون الازلية وابصار الابدية فاحاله الي واسطة بقوله انظر الى الي الجبل وايضا ليس قوله لن تراني نفي الرؤية عن موسى وغيره من المؤمنين لان قوله لن ترانى اى لن ترانى باياك ولكن ترانى باياى وصدق الله بهذا الخطاب وكيف يراه بين محجوبه بعوار ض البشرية راه به بالغير فاذا راه به ارى الحق الحق لموسى ورؤية الله مشاهدته وجلاله لموسى اعظم من رؤية موسى لموسى وايضاً لن ترانى من حيث انت اذا انت لن تر انبي بو صف اقدم و البقاء و سطو ات العظمة و الكبرياء ما دام انت انت انظر الي مثلك في الحدو ثبة و هو الجبل انظر الى الجبل فان فبك علة الحدث و لا تربني الا بواسطة الحدث فجعل الجبل مراة من فعله فتلجى من صفته لفعله الخاص ثم للجبل فراني موسى جمال القدم في مراة الجبل فخر لانه وصل الى مقصوده على قدر حاله ولو تجلى لموسى صرفا لصار موسى هباء ولو تجلى للجبل صرفا لاحتراق الجبل الى الارض السبعة لانه تعالى تجلى للجبل من عين العظمة وسبحات الازلية ولذلك قال عليه الصلاة والسلام

[وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ تَلَاثِينَ لَيْلَةُ وَأَثْمَمْنَاهَا بِعَشْرُ قَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلاَ تَتَبَعْ سَبِيلَ ٱلمُفْسِدِينَ} \* [وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلْمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أُرْنِيَ أَنظُرُ إلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِن الْظُرُ إلى الْجَبَل فَإِن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَل جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّ موسَىٰ صَعِقًا تَرَانِي وَلَكِن النَّوْنَ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ مَلَ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَلَكُل اللَّهُ وَلَنَا أُولُ ٱلمُؤمِنِينَ } \* [قالَ يلمُوسَىٰ إِنِّي أَصْطَقَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَالاتِي وَيكَلامِي فَحُدُ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِّن ٱلشَّاكِرِينَ }

" حجابه بنور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه " وقال عليه الصلاة والسلام " اذا تجلى الحق بشيء خضع له " قال تعالى جعله دكا وخر موسى صعقاً قال و هب امر الله ان يحمل عرشة ملائكة السماء السابقة قال اروه فلما بدا نور العرش انفرح الجبل من عظمة الرب ورفعت ملائكة السموات اصواتهم جميعا فارتج الجبل واندك وكل شجرة كانت فيه وحر العبد الضعيف موسى صعقا على وجهه ليس معه روحه فقلب الله الحجر الذي كان عليه موسى وجعله كهيئة القبة لئى يحترق موسى ولذلك قال له سبحانه في تعريفه عظمته وجلاله و غلبة قهر سلطان كبريائه على كل شئ قال {فَإن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي} اى انا اتجلى من نور عظمتى للجبل لك و لا تستقر الجبل لتجلاي مع عظيم اجزائه وصلابة وجوده فكيف تحمل صورتك الضعيفة القال عزتى لو تريد ان ترانى انظر الى بعين روحك وقلبك فانى اتجلى لهما بحسن جمالى ولطف جلالى وقلبك تسع ذلك التجلى لانه خلق من نور ملكوتى ورقمته بنور جبروتى وفى ذلك نطق على لسان نبيه عليه السلام حيث حكى عنه تعالى بقوله لم بقوله

[وَوَاعَنْنَا مُوسَى اللَّلَاثِينَ لَيْلَةٌ وَالْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَقَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِينَ لَيْلَةٌ وَقَالَ مُوسَى الأخِيهِ هَارُونَ اَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَاصْلِحْ وَلاَ تَتَبعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ } \* [ولمَّا جَآءَ مُوسَى المِيقَاتِنَا وكَلْمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَلْهُ رَبِّ أَلْهُ الْفَكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ الْظُرْ إلى الْجَبَلِ فَإِن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ موسَى صَعِقا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ نَبْتُ النِّكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلمُؤْمِنِينَ } \* [قالَ يمُوسَى إلِّي آصْطَفَيْنُكَ عَلَى النَّاس برسالاتِي وبكلامِي فَخْدُ مَا آلَيْنُكَ وَكُنْ مِّنَ الشَّاكِرِينَ }

"لم يسعنى السموات والارض ويسعنى قلب عبدى المؤمن " وايضا طلب موسى رؤية الحق بعين الظاهر وهناك عينه محجوبة عن فواده فاحتجبت عن رؤية وكان فواد محمد صلى الله عليه وسلم في عينه حين شاهد جمال الحق سبحانه فراه بالفواد وبالعين قالع تعالى في وصفه ما كنب الوفاد ما راى قيل ما كذب فؤاده ما رأت عينه تصديق ذلك قوله عليه السلام في مراتب معراجه رأيت ربي بعيني وبقلبي ومن دخل فواده الملكوتي في عينه وقت تجلى الجلال وكشف الجمال يراه كفاحا بلا حجاب فان لله عبادا كسا نور جماله افئدتهم وكحل ابصار اسرار هم بكحل الملكوت والجبروت فتدخل القلوب بنور الغيوب في عيونهم فلا يرون شيئا من العرش الى الثرى الاويرون جلال الله تعالى فيها كما قال بعض العاشقين ما نظرت الى شيء الاورايت الله فيه كان موسى غائبا في بحر صفات الحق ومستغرقا فيها ولم يعلم ابن هو ظن انه غائب من دوام شهوده مشاهدته عنه فسال الروية فقيل له لن ترانى كانه استقهم اين انت حيث انا انت وانت انا وانشد في معناه بعض الشعراء

## كثر العيان على حتى انه صار اليقين من توهما

فلما رأه غائباً اراد ان عرف مكانه فاحال الى الواسطة ليعرف قدر الوصل فى البين وتعرف مكانه من المشاهدة {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَل} عرف الجبل ان التجلى له عارية بينه وبين التجلى حجاب امتناع الاحدية عن مباشرة الخليقة اندك من حسرة فوت التجلى فلما راى موسى تجلى الحق بالواسطة عرف انه سقط من مقام الاتحاد وغيبوبته فى الصفات وارتهن بعلمه سواله بالواسطة فخر صعقاً من حسرة فوت المقام انشد الحسين فى هذا المعنى

مالى جفيت وكنت لا اجفى ودلايل الهجران لا تخفى ولقد عهدتك شاربى واراك تسقيني فتمزج لى صرفا

هذا معنى قوله تعالى {جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَ موسَى صَعِقاً } فادر كه لطف البارى سبحانه واحياه بروح المشاهدة {قَلَماً أَقَاقَ } علم انه مقصر من معرفة المقام وما كان فيه فاعتذروا {قَالَ سَبْحَانَكَ ثَبْتُ اللّهُ وَأَنا أُوَّلُ ٱلمُوْمِنِينَ } وايضا كان في بحر الصفات على محل شهود نعوت الازلية فتقاضى سره ادراك حقائق الذات بعد فنائه في الصفات فاسقط عن مقامه غير ذات الازلى حتى صيرته بنعت البشرية وردته الى مقام االبداية فعلم في الصحو ما اخطا في السكر من طلب الاطلاع على كنه القدم فقال سبحانك من ادراك الحدث قدمك وجلال ازليتك تبت اليك مما طلبت فانا اول المقربين بان لا ثبت اقدام الحدثان على صفوان الازل و لا تستقر حثالة الخليقة عند هبوب عواصف القدمية عنها لما رجع صار في مقام لا احصى ثناء عليك عليه السيد عليه السلام هذا المقام في اول شهوده عين الكل فقال

{وَوَاعَنْنَا مُوسَىٰ تَلاثِينَ لَيْلَهُ وَأَلْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَهُ وقَالَ مُوسَىٰ لأخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قُومِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَبعُ سَيِيلَ ٱلمُفْسِدِينَ} \* {وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أُرنِيَ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِن الْظُرْ إِلِي الْجَبَل هَإِن اسْتُقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَل جَعَلهُ ذَكًا وَخَرَّ موسَىٰ صَعِقًا تَرَانِي وَلَكِن النَّظْ اللهِ اللَّهِ عَلَى اللهُ وَمَالَ لَهُ وَمَا أَلُهُ وَمُنِينَ} \* {قالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي آصِطْفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَالاتِي وَيكَلامِي فَحَدُ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِّن ٱلشَّاكِرِينَ} فَعْدُ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِّن ٱلشَّاكِرِينَ}

" لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك " قبل علة الفناء والامتحان و علم موسى هذا المقام بعد الامتحان والفناء ولم علم فى الاول ادرك ما ادرك النبى صلى الله عليه وسلم تاب موسى مرة من هذا المقام وتاب الحبيب عليه السلام من هذا المقام فى كل يوم سبعين مرة قال " انه ليغان على قلبى وانى لا ستغفر الله فى كل يوم سبعين مرة " كان عينه نكرة القدم فتاب من تقصير عن معرفة حقائقه فر عاه الحق بر عاية الكرم و عفاه عن ادراكه كنه القدم بقوله غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر اى من تقصير ادراكك كنة القدم وما تقصر ادراك كنة ابد الابد وأيضاً تاب كليم الله من تلويته في مقام العشق والشوق الى جمال القدم حيث احاله بعد سواله كشف جماله الى رؤية الوسائط بقوله انظر الى الجبل اى تبت من دعوى عشقك والشوق الى جمالك بالحقيقة فلو كنت

متحققا في جبل لم التفت الى غيرك سواله في مقام السكر لذلك نطق بلسان السكارى فقال رب ارنى انظر اليك فلما سمع لن ترانى صار صاحبا لم ينطق بلسان البسط بعد ذلك فصر فه بالنظر الى الجبل فتابع امر قوله انظر فامتثل الامر وما كان في محل السكر ما نظر الى الغير ولم يكن ماخوذ بجراته وانبساطه فلما رجع من السكر الى الصحو ورجع من الحقيقة الى الشريعة احتمل الجنايت واعترف بتقصيره بنظره الى غيره قال تبت اليك وايضاً اى سبحانك من ان يكون لك في مواهبك له علة الاكتساب تبت اليك من قولى انظر اليك بعد قولى ارنى ولو اكتفيت بارنى ما احتجت الى التوبة ولكن لما ذكرت فعل عينى بقولى انظر تبت اليك فاين الحدث من استجلاب القدم اليه وادق الاشارة اى تبت اليك من اشارتى الى نفسى في سوالى بقولى ارنى و من انا حتى انظر اليك الان تبت لا راك بك لابى عبد ان فنيت فيك

#### فترى عينك جمالك لى لابى بينى وبينك انى يناز عنى

فارفع بانك انني من البين ولذلك غار عليه ملائكة الملكوت حين صعق روى في بعض الكتب ان ملائكة السموات واتو موسى وهو مغشى عليه فجعلوا يركلونه بارجلهم ويقولون يا ابن النساء الحيض اطمعت في رؤية رب العزة كان الملائكة معذورين فانه ممنوعون من قوام القرب مقرعة حوف العظمة ولم يعلموا ان هذه القصة وقعت على العاشقين الذين اصطفاهم الله في الازل بمحبته وعشقهم في ازلة بعشقه وشوقه عشقهم به وشوقهم الى جماله وبانبساطه معهم جعلهم منبسطين اليه حتى سالوا ما لم يطمع فيه الكروييون والروحانيون ولم يعلموا ان موسى راي مناه كما اراد في زمان الصحو عند سؤاله وجوابه ووجده في غيبته وسكره وحال صعقته لما غاب وسكر استغراق في بحار الازل والاباد وانكشف له سر الاسرار فالملائكة عدوا من وراء حجاب الفعل في مقام الشريعة وكان موسى في حجر الوصلة غائبا عن الخيلقة ولو شاهدت الملائكة ذرة من حاله لصعقوا واحترقوا جميعا والحمد لله الذي خص بديع فطرته وذريته بهذه المثابة دون غيرهم وايضا الى نكته عجيبة لما وجد حلاوة خطاب الازل واستحلاه طمع الرؤية لزيادة حلاوته ووجدان لذته فلصعقه غيره الازل من سكوته عنه به وعما وجد من برد نسيم وصلته فلما افاق بعد انقطاعه من حلاوته واحتراقه بينران غيرة توحيده ووحدانيته قال سبحانك من ان يطلبك احد بحظه ولحظه وتبت اليك ان لا اسالك الا لك فرداً بفرد فان حلاوة المشاهدة حجاب المشاهدة الا ترى الى قول بعض الموحدين في وصف موحدة حيث وصفته فقال سبحانه من حسنة حجاب حسنة قال بعضهم في قوله لن تراني ولكن انظر الى الجبل فهو اشد منك جسدا واعظم منك خلقا واهيب منك منظر فان ثبت لرؤيتي تثبت ولا يحملني ولا يصبر على مشاهدتي شيء الا قلوب العارفين التي زينتها بمعرفتي وايدتها بانواع كراماتي وقدستها بنطري ونورتها بنوري فان حملني شيء وصيره لشاهدتي فتلك القلوب دون غير ها لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجه كل شيء ادركه بصره ثم اذا حملني فتلك القلوب وصبرت لمشاهدتي وانا حاملي لا غير ادبي حملني وباياي صبر لمشاهدتي فلا مشاهد للحق سواه جل ربنا وتعالى وقال ابن عطا شغله بالجبل ثم تجلى ولو لم يشغله بالجبل لمات وقت التجلي وقال الحسين في قوله لن تراني لو ترك على لك ليقطع شوقا ولكن سكنه بقوله ولكن وقال ابن عطا انبسط الى ربه في معانى الرؤية لما ظهر عليه عن الكلام ولم ينطق باياه الا تراه انه لما رجع الى وصفه رجع الى اوائل المقامات فقال تبت البك قال النصر ابادى ما قطع موسى عن الرؤية الى نظره الى الجبل ولو تحقق بسوال الرؤية لما كان يرجع منه الى شيء سواه قال الواسطى لن الى وقت و لا على الابد قال جعفر شغله بالجبل ثم تجلى ولو لا ما كان من اشتغاله بالجبل لمات موسى صعقا وقال الواسطى في قوله جعله دكا صار الجبل كان لم يكن قط و لا عجب لهيبة ما ورد عليه قال ابو سعيد القرشي الجمال والكرم يبقيان والهيبة والاجلال يفئيان كما ان الله كلم موسى بصفة الهيبة وتجلى للجبل فصار الجبل دكاً وخر موسى صعقا وكان اخر عهده بالنساء ولم يتهيا لاحد ان ينظر في وجهه قال الواسطي وصل الى الخلق من صفاته ونعوته على مقادير هم لا بكلية الصفات كما ان التجلي لم يكن بكلية الذات وقال ايضا قالوا الى نقيت التجلي والله يقول فلما تجلى ربه للجبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم

## {وَٱلَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ خُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ ٱلمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً ٱتَّخَدُوهُ وَكَاثُوا ظَالِمِينَ} ظَالِمِينَ}

قوله تعالى { وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَّهُ خُوارٌ } كان القوم في طلب الحق غلب عليهم رعونات الطبيعة من جهة ماشموا بعض روائح القرب فصار في قلوبهم حلاوة فباشرت تلك الحلاوة قلوبهم ولم يكن غالبا يفني صفات الانساينة منها فاختلط ذلك الحظ بحظوظ البشرية فلما هاجت حلاوة البشرية غابت حلاوة القرب وعشقه في عشق الانساينة وحظ البشرية فطلبت القاوب بعد ذلك في كل منظور من الحدثان على صورة المخائيل لان حظوظ بشريتهم اورثت في قلوبهم الخيالات المختلفة فسقطوا عن رؤية التوحيد وافراد القدم عن الحدوث وبقوا في طلب الخيال وبحثه عن كل شيء فكل متحرك يتحرك لهم قبلوه بالمعبود من قصور هم عن كمال العشق وحقائق التوحيد فكسي الحق سبحانه العجل كسوة من قهر ربوبيته امتحانا للقوم فرقعوا في حسن اللباس واحتشموه واحتجبوا من رؤية القهر والامتحان ولو خرجوا من اوائل الالتباس لا حرقوه كما احرقه موسى عليه السلام وكذا حال من لم يبلغ الى درجة التوحيد وبقى في رعونة العشق حتى يوول حاله الى حدغار عليه التوحيد والجاه الى القتل لانه بقى في رؤية غير الله والمشرك في التوحيد وجب قتله في طريق المعرفة الاترى ان الله سبحانه امرهم بقتل انفسهم بقوله فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم قال سهل عجل كل انسان ما اقبل عليه واعرض به عن الله من اهل وولد لا يتخلص من ذلك الا بعد فناء جميع حظوظه من اسبابه كما لم يتخلص عبده العجل من غاره الا من عبد قتلهم انفسهم وقال الاستاد لم يظهر قلوبهم في ابتداء احوالهم عن توهم الظنون ولم يتحققوا بخصائص القدم وشروط الحدوث فعثروا عن اقدام ذكرهم في وهاد المغاليط ويقال اين اقواماً رضوا بالعجل ان يكون معبودهم شمت اسرارهم نسيم التوحيد هيهات لا ولا من لاحظ جبرئيل وميكائيل او العرش والثري اي الخلق والوري.

## {وَلَمَّا سُقِط فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُوا قَالُوا لَئِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلخَاسِرِينَ }

قوله تعالى {ولَمَّا سُقِط فَي أَيْدِيهِمْ} ندموا على تقصير هم رؤية الحقيقة {ورَاُواْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُوا } عن طريق المعرفة {قَالُواْ لَئِن لَمْ يَرْحَمْنًا} بان تقبلنا بشركنا في التوحيد حتى نجدك بدرجة الشهادة {ويَغْفِرْ لَنَا} بان تخرجنا من رؤية غيرك اليك {لنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ} الذين فارقوا حظ مشاهدتك بغيرك قال ابو عثمان من اقبل على الله فلينتظر الراحة والزلفة والقبول ومن اعرض عنه فلينتظر الذل والسخط والبغضة مع غضب الله في الاخرة قال الله تعالى ان الذين اتخذوا العجل الآية قال الحسين بن الفضل الا ترى مبتدعه الا ذليلا لان الله يقول وكذلك نجزى المفترين.

{وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضِبْلَ أَسِفاً قَالَ بِنْسَمَا خَلْقُتُمُونِي مِن بَعْدِيَ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلأَلُوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأَس أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أَمَّ إِنَّ ٱلقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْلُلُونَنِي فَلا لُشَمْتِ ْبِيَ ٱلأَعْدَاءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلقَوْمِ ٱلطَّلِمِينَ } ٱلقَوْمِ ٱلطَّلِمِينَ }

قوله تعالى: {وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى اللَّي قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا } وصل الى كليم الله المضرب قهر ترانى ورجع غضبانا منه عليه من غلبة انبساطه وشربه وكرس سم افاعى الفرق اسفا مما فات من وصول الوصول ورجع الى قومه مع شريعة العبودية فى تلك الحالة وراى عبده العجل صار كاسود الجياع واخيه فان الكليم رجع من باب الازل الذى كان الحدثان هناك باسر ها اقل من ذرة فراى دناءة هم القوم حين اختراوا مصنوعهم بالالهية واين العقل والفهم والعلم والانسانية هناك

والعقل لا يقبل من وصفه التغير والاصوات والخوار والمشابهة والجسدية والمماثلة بالالوهية المنزعة عن المتشابهه باشكال الحدثان الا ترى ان الله عز وجل وصف العجل بالعرض والجوهر حيث قال عجلا جسدا له خوار ووصفه بانه لا يكلمهم من عجزه عن ابداع الكلام ولا يهديهم الى سبيل نجاتهم من قهر ربوبيته الازل وليس من يقدر بالكلام فهو اله ارادته لا يكلمهم مثل كلام الازلى الذي يكلمهم الله الذي من وصفه انه صفة الازل المنزه عن الخوار والاصوات والهمهمة والانفاس والحروف والقياس قيل اسفا على ما فاته من مخاطبة الحق الى مخاطبة من لا او زان لهم فرده من شوقه الى مشاهدة لئلا يقطعه وحال شوقه و من بقيه سكره و غضبه من فوت مكالمة الحق واسفه على قوت مشاهدته القي الالواح واخذ بر أس اخيه يجره اليه ان الله سبحانه علم شوق موسى الى جماله وعشقه بوجهه فاراه كل وقت ما اغاره عليه لزيادة حرقة و هيجانه اغضبه لان الله احب غضب كليمة و هكذا عادة الاحباب فابرز من اول اللوح نعوت نبينا صلى الله عليه وسلم فلما راي بينه وبين حبيبه من اقرب منه اليه غضب من غيرة العشق و هكذا شان العاشقين وايضا ذكر ايام الوصال وطيب المناجاة بغير واسطة الالواح فالجاء فوت تلك المقامات الى كسر الالواح فالقي الالواح لانها عارضة بينه وبين خطاب محبوبه صرفا بلا واسطة وجراخيه اليه لانه راه في مقام الشريعة مشغولا عن تلك المواقف القدسية التي خرج منها قال ابو سعيد القرشي من تحرك غيرة للحق فإن الحق يحفظ عليه حدوده لئلا يخرجه الحركة الى شيء مذموم كموسى لما القي الالوح واخذ برأس اخيه يجره لما راي قومه يعبدون العجل فلم يعابته الله على ذلك ولو باشر احد من الكسر والاخذ ما باشر موسى كان ملوما ولكن حركة موسى كانت ملاحظ لموسى فيه بل قام غيره الله وانتقاله فلم يزدد بذلك من الله الا قربا.

## {إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَدُوا ٱلعِجْلَ سَيَنَالَهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَياةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلمُقْتَرِينَ }

قوله تعالى {إِنَّ ٱلَذِينَ ٱتَّخَدُوا ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَبِّهِمْ وَذِلَهٌ فِي ٱلْحَياةِ ٱلدُّنيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي المُفْتَرِينَ } لما اخطاؤا طريق طلب الحق واقتدوا بمن لا يعرف الله ابقاهم الله فى شره شرب حب العجل وصارو بين الموحدين والعارفين اذلاء كذا حال كل مخطىء فى الطريق ومبطل الاقتداء بقوله وكذلك نجزى المفترين الذين يدعون ما لم يجدوا من المقامات والاحوال لكن من فضله ورحمته عرفهم موقع الخطا حين قال سبحانه.

﴿وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قُوْمُهُ سَبْعِينَ رَجُلا لَمِيقَاتِنَا قَلَمًا أَخَنتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِبْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مَّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّقَهَاءُ مِثَّا إِنْ هِيَ إِلاَّ فِثْنَتُكَ تُصْلِلُ بِهَا مَن تَشْنَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشْنَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَعْفِرْ لَنَا وَآرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْعَقْوِرِينَ } لَلْعَاقِرِينَ }

قوله تعالى {واَخْتَارَ مُوسَى فَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنَا} اختار موسى من شربة في الولاية شربة في النبوة من اولياء امته الا ترى قولهم لما سمعوا خطاب الحق بلا واسطة واستاذوه وسكروا بطيب الخطاب كيف قالوا ارنا الله جهرة وكيف احرقهم الصعقة لانهم ضعفاء في الحقائق اختار منهم سبعين لان في كل امة سبعين من البدلاء والاولياء والنجباء وكذا في امة محمد صلى الله عليه وسلم قال بعضهم اختار موسى على عدد الاولياء في الامم السالفة وفي امته وهم السبعون الذين إليهم يفرغ الخلق وبهم يحفظون ثم لما وصل الى القوم ما وصل الى موسى صعقوا وفنوا تحت الصعقة لضعف قلوبهم عن حمل سطوات العظمة الله على كليم الله وهاج سره بالانبساط لقوله {فَلَمَّ الله وَلَيْكِي الله وَلَيْكِي الله وَلَا العدل على الله العدل على الله واياى في صعقتى إله له المؤكنا بما فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا } تواخذنا بتقصير عبدة العجل بين بني اسرائيل واياى في صعقتى إله له المؤكنا بما فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا } تواخذنا بتقصير عبدة العجل وهذا عادة الملوك اذا جنوا اخذوا اعيانهم ويمكن ان قوله بما فعل السفهاء السارة الى الغائبين في

سكر هم بلذة خطاب الحق حين سمعوه وقالوا ارنا لله جهرة وهم ضعفاء الحالات اى يهلكنا بقول السكارى {إنْ هِيَ إِلاَ فِثَنَكَ} اطلق لسان الانبساط وخرج من سجف الاحتشام من بقايا خمار تلك الشربات فى وقت التجلى اى ما هى الصعقة الا امتحانك لعشاقك من عشقك لهم فى الازل وهذا من صنيعك بمحبتك الاترفع محبك عن المشتاقين اليك الى متى تحتجب عنا

أما آن للهجران ان ينصرما والغصن غصن البان ان يتبسما

وللعاشق الصب الذي داب وانحنا ألم يأن أن يبكى عليه ويرحما

وفى هذا المعنى انشد حسين بن منصور حين ارادوا قتله كان يتنجتر ويقول نديمى غير منسوب الى شيء من الحيف سقانى مثل ما يشرب كفعل الضيف بالضيف فلما داره الكاس دعا بالنطع والسيف كذا من يشرب الراح مع التنين في الصيف

فلما سكن موسى من حدة الانبساط رجع الى مقام التوحيد وقطع الاسباب فى العبودية وقال { تُضِلُّ بِها } اى تضل وتحجب بامتحانك واختيارك { من تشاء } مشاهدتك { وَتَهْدِي مَن تَشاء } الى وصالك فمنا من بقى فى الصعقة عن المشاهدة و منا من وصل بك اليك فى الصعقة وذلك فرق بين مراتب النبوة والولاية ثم نظر الى كلايته انبيائه واوليائه فى مقام امتحانه فقال { أنت وَلِينًا } انت حافظنا منك فيك { فَا عُفِر ْ لَنَا } جناية انبساطه فى مقام رؤية هيبتك { وَأُر ْحَمْنًا } وارحمنا بكشف مشاهدتك لنا بلا امتحان ولا واسطة الحيل { وَأَنتَ خَيْرُ النَّافِرينَ } لانك قديم ومغفرتك صفتك شاملة على جميع الجنايات منزهة عن خلل الحدثان.

{وَ ٱكْتُبْ لنَا فِي هَلْذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَة وَفِي ٱلآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَاۤ إلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فِسَاكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَقَوْنَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَاةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِئُونَ} \* { ٱلذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَ ٱلأُمِّي ٱلذِي يَجِدُونَهُ مَكْثُوبا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلإنْجِيل يَهُمُّ هُم بِالْمَعْرُوفِ وَوَيَهَا هُمْ عَن ٱلمُنْكَرِ وَيُحِلُ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحرَمُ عَلَيْهِمُ قَالَذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱلْأَعْلالَ ٱلْتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ قَالَذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱلْبُعُوا ٱلنُّورَ الذِي أَنزِلَ مَعَهُ أُولِلِكَ هُمُ ٱلمُقْلِحُونَ} \* {قُلْ يَأْتُهُا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلِيْكُمْ جَمِيعاً ٱلذِي لَهُ مُلكُ ٱلسَّمَوٰتِ وَالأَرْضَ لا إللهَ إِلاَّ هُو يُحْدِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِي ٱلذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَٱلْبَعُوهُ لَعْلَمُ

{وَٱكْتُبْ لَنَا فِي هَلَاهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً } اجعل نصيبا منك في الدنيا مشاهدتك ومعرفتك بالعافية عن قهرك وامتحانك {وَفِي ٱلْآخِرَةِ} بغير واسطة الجنة وما فيها {إِنَّا هُدْنَـآ اِلنِّكَ} رجعنا منا اليك وفررنا منك اليك قال ابن عطا اقبلنا بالكلية عليك ويقال ان موسى جاهر الحق بنعت التحقيق وفارق الحشمة فقال صريحا ان هي الا فتنتك ثم وكل الحكم اليه فقال تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء ثم عقبة ببيان التضرع فقال فاغفر لنا وارحمنا قال الاستاد في قوله انا هدنا اليك ملنا الي دينك وصرينا لك بالكلية من غير إن نترك لانفسنا بقية فلما سأل موسى وقايت الحق من الحق لئلا تدخل في مربع الانس واللطف زحمة القهر واستوفي منه حظ مشاهدته بلا كدورة الحجاب فراراً من قهره الى لطفه ومنه اليه اجابت الحق ان لطف القديم مع قهر القديم بظهر فوقية قهر القدم على الحدث وادخال اعتاق الخليفة تحت اقدام الهيبة بقوله {قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ} اي عذاب فراقي وامتناعي عن مطالعة ارواح القلوب عن نعت السرمدية واوصل الي من اشاء من العارفين والمحبين تربية وامتحاناً لهم في العبودية وصل عذابه بالمشية وهو موضع وخوف لاهل الايمان ثم عم الكل برحمته الواسعة الازلية الشاملة على كل ذرة بقوله {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ } جميع الخلائق مستغرقون في بحار رحمته لان ايجاد الحق اياهم على اي وصف كانوا عين رحمته حيث جعلوا تحت نظره وسلطانه وربوبيته ومباشرة قدرته فيهم ثم ان الخلق بالتفاوة في الرحمة فالجمادات مستغرقة في نور فعله وهي الرحمة الفعلية والحيوانات مستغرقة في نور صفته وهي الرحمة الصفاتية والعقلاء من الجن والانس والملائكة مسغرقون في فوز ذاته وهي الرحمة الذاتية القديمة من جهة تعريفهم وربوبيته ووحدانيته وهم من جهة الاجسام وما يجرى عليها في الرحمة العامة ومن جهة الارواح وما يجي عليها في الرحمة الخاصة وهم فيها بالتفاوة

فبعضهم في رؤية العظمة ذابوا وبعضهم في رؤية القدم والبقاء تاهوا وبعضهم في رؤية الجلال والجمال عشقوا قطاشوا ومن خرج من مقام الرحمة الى اصل الصفة ومن الصفة الى اصل الذات استغرق في الراحم وفني عن الحرمة فصار رحمته للعالمين وهذا وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لانه وصل بالكل الى الكل فوصفه برحمة الكل بقوله وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ثم خص رحمة الخاص الصفاتية بعد ان عم الكل برحمته العامة للمتفردين بالله عن غير الله الفانين بعظمته في عظمته الذين بدلوا وجودهم لحق ربوبيته عليهم بقوله {فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَّقُونَ وَيُوْثُونَ ٱلْزَّكَاةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ} اي يتقون في محبة مشاهدته عن كل مالوف ومحظوظ دونه ويؤتون الزكوة يتقربون اليه بذبح نفوسهم لديه والذين هم بأياتنا مؤمنون يشاهدون مشاهدة في رؤية آياتنا قال الواسطى في قوله اصبب به من اشاء لك في نفس العارف ما عرفه احد الا تكدر عيشه وارباب بالحقائق لا يعذبون في الدنيا الا بتواتر نعم الله عليهم والتقرب حتى يرد عليه ما منه بغيب من الصفات والنعوت فيرتفع عنه سوء الادب في السير وقال الكناني رحمه الله تسمع كل شئ كن خص بها الاتقياء قال الله فساكتبها الذين يتقون وقال ابو عثمان لا اعلم في القرآن انه يقنط من قوله و رحمتي وسعت كل شئ والناس يرونها ارجى آية وذلك ان الله يقول فساكتبها للذين يتقون و من يمكنه بصحيح التقوى فتكون بشرط الآية وقال بعضهم وصف العذاب بصفة الخصوص مقرونا بالمشية وعم الرحمة انها تسع كل شيء ثم وصف الله هؤ لاء المنقين بالاسوة والقدوة والاقتداء في تقويمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله { ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلأُمِّيَّ } وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالامية كان عليه السلام اميا بانه كان قبل الكون في بحر الوصل ومهد القربة شرب البان النبوة والرسالة والاصطفائية من ثدى مرضعة خاصة الازل كان اميا كالولد العزيز في حجر امه لا يجرى عليه ما يؤذيه كان في حجر الازل رباه الله بلطفه وغذاء مشاهدته مقدسا في وقاية كرمه عن المكر والقهر الاترى كيف قال عليه السلام اللهم واقية واقية الوليد وصفه تقدس رسالته ولطف نبوته عن جميع علة الاكتشاف تلقف في فلق شر ف العناية كلمات الاز لية بلا و اسطة الحدث لا يلتف الى علم المكتسب من الحدثان لاستغر اقة في بحار علوم الرحمان قال ابن عطا الا مي هو الا عجمي قال اعجميا عما دوننا عالما بنا وبما نزل عليه من كلامنا وحقائقنا وقال الامي من لم يعلم من الدنيا شيئا ولا من الأخرة الا ما علمه ربه حالته مع الله حالة واحدة وهو الطهارة بالافتقار اليه والاستغناء عما سواه وزاد الله في وصفه عليه السلام في وضع اثقال الشرك والضلال واغلال المخالفات عنهم في متابعته والاقتداء لسنته بقوله {و َيَضعُ عَنْهُمْ إصر َهُمْ و ٱلأغْلالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ } كان القوم بقوافي اصرار المجاهدات بلا مشاهدات واغلال الرياضات بلا مكاشفات فلما اتبعوه خرجوا من حد الجهالة بطريق المعرفة واستنار لهم سبل الحقيقة ببركة السنة فوجدوا بدايع الطاف الغيبة بنعت الجذب والمواجيد البديهية فيخفف عنهم ما عليهم من اثقال الرهبانية وانحل عن اسرارهم اغلال الشيطانية النفسانية وايضا لما رأهم عليه السلام تحت قهر البعد واغلال فقدان المعروف حيث انهم كانوا مطايا اثقال القهريات المسرورات باسر الغضب القديم فابرز لهم انوار النبوة من مصابيح الرسالة ودعاهم من طريق الهوى والمنى الى محجة التقوى وسبيل الرضا ومشاهدة المولى فاجابوا بنعت الاقتداء فترفهوا من علة البدعة بروح السنة قال جعفر رضي الله عنه يضع عنهم اثقال الشرك وذل المخالفات وغل الاهمال وقال الاستاذ لا شيء اثقل من كد التدبير فيمن ثقل عن كد التدبير الى روح شهود التقدير فقد وضع عنه كل اصر وكفي كل وزر وأمر والاغلال التي كانت عليهم ما ابتدعوه من قبل انفسهم باختيار هم في النزام طاعات الله لم يفرض عليهم ثم وصف هؤلاء بالإيمان والايقان واعانة رسوله ونصرته عليه السلام ومتابعة القرآن بقوله {فَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ } اي شاهدوا مقامات النبوة بنعت الولاية وبذلوا مهجتهم في نصرته على اعداء الله وسلكوا بنور القرآن طريق العرفان ثم وصفهم بالفوز النجاة من ايدي الشياطين وهواجس النفوس بنور القرآن والسنة وظفروا بمشاهدة الحق وحلاوة محبته قيل اتبعوا سنته ليوصلهم اتباع السنن الى مبادى الاحوال السنية قال بعضهم صدقوا ما جاء به وبذلوا المهج بين يديه ثم امر نبيه صلى الله عليه وسلم باظهار ما

اعطاه الله من رفيع در جاته وسنى معجزاته ولطيف كراماته لمن له استعداد الانسانية وقبول الحق للعقل حجة للعالمين وانفتاح ابصار الصديقين بانوار جماله وسنا جلاله بقوله {قُلْ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً } اى مخبر كم من شوق الله في وجوه العارفين وطيب امراض الخليقة ودليلهم الى طريق الحقيقة ومنقذ العالمين عن البدعة بانوار الشريعة وامره بوصف جلاله وملكته على انتظام السموات والارض وايجاد الخلق وافنائهم بالحق بقوله { ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأرْضِ لا إِلَّهُ إِلاَّ هُوَ يُحْيِى وَيُمِيتُ } نفي الانداد والاضداد من ساحة الكبرياء ووصفه باحاطته على ملك السموات والارض بالعز والبقاء وبانه يحيى قلوب العارفين بمشاهدته ويميت قلوب اعدائه بقهره ثم امره بان يامرهم بالايمان به وبرسوله بنعت معرفته وشهودهم مشاهدة نببيه ثم وصف رسول الله بالامية عما دونه وشهوده مشاهدة قدم به لابنفسه وروية ما اخبر عن اسرار ذاته وصفاته في كلامه بقوله {فَأَمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكُلِمَاتِهِ} اي يومن بالله بنعت الرضا عنه فيما يجري عليه من قضائه وقدره ووصف حضور قلبه بنعت الكشف بين يديه ويوقن ما اخبر له في اسرار الازل والاباد فلما كمل في ثنائه ووصفه باحسن الوصف امر الجمهور بمتابعته ليجدوا بنور مناهج معرفته بقوله {وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } جعل متابعة نبيه مفاتيح فواتح خزائن كنوز معارف ذاته وصفاته اى اتبعوه بنعت المحبة ووصف الاقتداء بالنسة بغير المخالفة لعلكم ترشدون مشاهد انوار الذات في الصفات ومساقط تجلي الصفات في الافعال وهذا وصف من تجانس له فطرة الولاية فطرة النبوة والرسالة فاذا وصل نور الرسالة الى نور الولاية ظهر طرق المعرفة لاهل الخالصة من المشاهدة ليس علة المعرفة المتابعة ولكن علة المتابعة المعرفة لان منها ينشعب جميع المعاملات السنية والحالات الشريفة المتابعة تكليف والمعرفة تشريف التكليف للاشباح والتشريف للارواح قال الحسن بن منصور ان الحق اورد تكليفه على ضربين تكليفا عن وسائط وتكليفا بحقائق فتكليف الحقيقة بذات معارفه منه وعادت اليه وتكليف الوسائط بدت معارفه عما دونه فمل يصل اليه فتناهى من معارفهما الى نهايات معرفة اهل الوسائط ولم يتناه معارف من احد معارفه عن شهود الحق كل ذلك رفقا من الحق بالخلق لعلمه بانه لا يو صل اليه الا بما منه.

## {وَمِن قُوْمٍ مُوسَى أَمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ }

قوله تعالى { وَمِن قَوْمٍ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ } وصف الله قوما من امة كليمه عليه السلام الذين وصل اليهم ما من الله على موسى كشف من انوار لار واحهم وفتح اذان قلوبهم لسماع خطابه هم وجدوا الله بالله واتصفوا بصفاته فاخبر الحق عن اتصافهم بصفاته حيث قال يهدون بالحق والهداية صفته اي يهدون بنور الله عباد الله الى الله لا بهم وهم على الحق لا بصورة العميا والغلط والظنون والحظوظ وبه يعدلون اي بعدله وباتصافهم بعدله يعدلون بين الحق للحق لا لأنفسهم يتصفون بالله لله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يوتيه من يشاء قيل يدلون الخلق على طريق الحق وإياه يسلكون ثم وصف الله قوم موسى بانهم على اثني عشر طريقا من طرق المعارف بقوله {و قطَّعْنَاهُمُ ٱثنَّتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمْماً } وجعل ضرب موسى الحجر مثلا النفتاح قلوبهم مشارب الالوهية بقوله {وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ ٱسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَن ٱصْرب بِعصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَة عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ } ضرب يد الاحدية بعصا العناية صفوان الازل فظهر من عيون القدم وبحار الاولية لارواح الموحدين وقلوب العارفين وعقول العاشقين واسرار الشائقين وهمم المحبين وافئدة الموقنين وخواطر المكاشفين وصدور المشاهدين وعلوم السالكين ونيات الصادقين ومزار نور الراضين ووجود المريدين اثنا عشر عينا من عيون الصفات الخاصة لعرفان اهل العيان منها عين القدم وهو مشرب ارواح الموحدين ومنها عين البقاء وهي مورد قلوب العارفين ومنها عين الجمال وهي مورد عقول العاشقين ومنها عين تجلى الوجه الذى هو صفته الخاصة وهي مشرب اسرار العاشقين ومنها عين الجلال وهي مشرب همم المحبين ومنها عين القدرة وهي مشرب افئدة

الموقنين ومنها عين العلوم وهي مشرب خواطر المكاشفين ومنها عين صفة السمع وهي مشرب صدور المشاهدين ومنها عين صفة البصر وهي مشرب علوم السالكين ومنها عين الكلام الازلي وهي مشرب نيات الصانقين ومنها عين الارادة القديمة وهي مشرب من انوار الراضين ومنها عين الحياة القديمة و هي مشرب وجود المريدين اما انفجار عين القدم لارواح الموحدين لان القدم اصل الاصل وماهية عين الكل ومنها انفتح انوار التوحيد للموحدين والموحد لم يبلغ الى درجة حقائق التوحيد الا بعد شربه زلال الحقيقة من بحار القدم وذلك الشرب يكون للارواح الطائرة باجنحة القدم في القدم وتلك الارواح ولا يترج من تلك البحار لانها تعيش بها ابدا ولا ترجع منها الى غير ها من الصفات الا ما شاء الله واما انفتاح عين البقاء لقلوب العارفين لانها مصارف جميع الصفات وهي اصل ثان ومنها تنبت كشوف الصفات وشهود انوار الذات والعارف لا يبلغ الى درجة المعرفة الابعد أن شرب منها شراب وصال البقاء بنعت السكر والصحو من زاد سكره للبقاء زاد صحوه لان البقاء يوجب التمكين وهم لا يلتفتون من ذلك المقام الى مقام أخر لان قلوبهم استغرقت في ذلك البحر بحر البقاء باق لها ليس له ساحل وهي لزيادة العطش واما انبجاس عين الجمال لعقول العاشقين لان الجمال يوجب العشق للعاشقين ولا يكون العاشق عاشقاً الا بعد رويته جمال الحق سبحانه وتلك العقول هائمة في ذلك لا تسكن عنها ابدا و لا ترجع الى مقام أخر من استلذاذها حلاوة الجمال وإما انفتاح عين تجلى الوجه لاسرار الشائقين لانها سبب سكر العشاق سكرت تلك الاسرار برؤية تلك الأنوار وهي هائمة ابدا لا يرجع منها الى غير ها من المقامات والحالات لان الشوق الذ الاحوال ولا يبلغ الشائق الى درجة الشُّوق الا بعد كشف تجلى الوجه له واما انفتاح عين الجلال لهمم المحبين لأن الجلال مشرب تلك الهمم بوقعها الى البحرين بحر الهيبة وبحر الاجلال والاجلال يورث لها الخوف والهيبة تورث لها الحياء وهما اخص صفات المحبين وصفة الجلال شاملة لصفة الجمال والجمال يظهر لها في الجلال لذلك استروحت تلك الهمم في اوقات عن برجاء الجلال وكل محب لم يبلغ مشاهدة الجلال لم يبلغ الى درجة المحبة بالكمال وتلك الهمة يتصرف بذاتها عن ذلك المقام تارة الى محل الجمال لاقتباس نور الشوق و العشق لان الجلال و الجمال مصدر هما عين و احد و ان كان تأثير هما في التجلي والمباشرة مختلفا واما انتفاح عين القدرة لافئدة الموقنين وهي بكشوفها تزيد انوار الايقان للموقنين ولذلك قال تعالى وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين ومشربها تجري على سوابق الايات والافعال في حدود الالتباس ونحلت نفس الصفة صرفا بغير رؤية الأبات اذا كان صرفا فهى توجب العرفان واذا لم تكن صرفا يوجب الايقان وكيف يكون الموقن موقنا ولم يشرب فواده من هذين السقيين وافئدة الموقنين هامت من سكر ها من شرب سلسبيل عين القدرة و لا يرجع منها الا بعد الاستيقاء منها الى اعلى المقامات من شهود العين ورؤية جميع الصفات فهي على نعت الترقي لان تواثير القدرة في الاشياء على نعوت التغائر وان كانت عينها مقدسة من علة التلوين واما انتفاح عين العلوم الازلية اللدنية لخواطر المكاشفين وذلك ان عرائس الغيوب بلباس المعلوم تنكشف لخواطر الكاشفين وهي تورث لعيونها مشاهدة الصفات والذات وتورث من فوائد وجدان نضارتها وبهجة سناها علوم المعارف الالهية وكل كشف بغير علم لا يكون على حد الكمال والعلم لا تفارق الكشف لان الكشف محل الخطاب والخطاب يوجب العلم لكن ربما تلوح بوادي الكشوف لضعفاء الطريق بالبديهة ولا يفهمون عنها انياء العجيبة الالهية وكل خاطر لم يشرف على هذين المنزلين فهو ناقص عن محل الربانية وتلك الخواطر معادنها علوم الازلية مستلذة دقائق العلوم من حيث حلاوة الشكف وحلاوة الخطاب واما انفتاح عين السمع لصدور المشاهدين يوجب لها اسماع الالهية التي تسمع بها اصوات جريان اقلام القضاء والقدر من العرش الى الثرى وتسمع من الحق بسمع الحق ما يقول الحق قال تعالى

{وَمِن قُوْم مُوسَى أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ }

{أَوْ الْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدً}

وتلك الصدور حاضرة الغيب الغيب لا تحس لهواجس النفوس واصطكاك غيوم ظلام الشياطين ومن لم يبلغ الى وجدان تلك الصفة في صدوره لم يكن من السامعين اصوات جرس الوصلة واما انفتاح عين البصر لعلوم السالكين وذلك ان انوارها تبين لعلومهم طرئق الغيب واحكام المتشابهات ومغيبات الحكم ومن لم يبلغ الى ذلك المقام ولم يشرب من شربه لم تكن من المتفرسين في القلوب ولم يكن من المشاهدين في الغيوب واما انفتاح عين الكلام الازلى لنيات الصادقين وذلك المشرب مخبر مشارب جميع الصافت لانه من كل صفة له مزاج فكل صادق يتكلم الحق معه بكلام القديم يصير بنور مطلقا على جميع الصفات عالما باسمائها ونعوتها مشاهد الذات مع جميع الصفات ويكون نيته معلقة بجريان خطاب الازل مجرى بجريانه حيث تجرى ويدور حيث يدور من ذلك هو محفوظة من خطرات الشك والريب مرقمة بنور الاخلاص من لم يذق طعم ذلك المشرب ليس بصادق في المعرفة لانه لم يكن معه مفاتيح كنوز الذات والصفات من الكلام واما انتفاح عين الارادة القديمة لمرار نور الراضين وذلك ان الرضا بالارادة يكون من نور الارادة والارادة مزيل كل ارادة غير ارادة الله فاذا ازلت الارادات عن مرار نور اهل الرضا بقيت ارادة الله فيه فتكسبه سناها حتى تصير ارادة الراضى ارادة الحق فاذا كانت الارادة فرده ولم يبق غيرها اورثت له حسن الرضا وذلك الرضا من رضوان الله فصار متصفين بورثان من معدن الاصل الرضا للراضي فحينئذ ارادة بارادة الله ورضا برضي الله قال الله تعالى {رِّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ ورَضُواْ عَنْهُ}

وكل ذلك جرى له في سباق الحكم والعلم فاباشر حين وقع تجلاه على قلب الراضي بغير علة اكتسابه ولا بتحوله وقوته واما انفتاح عين الحياة الازلية لوجود المريدين وذلك ان المريد ميت عن من عين حياة المعرفة فيحبيه الله بشر بات ماء حياته فلا يموت بعد ذلك أبداً قيل العرفاء لا يموتون فاذا شرب المريد من عين حياة الازلية تستقيم بها في رؤية جميع الصفات لان الحياة اصل جميع الصفات وجميع الصفات كانه قائمة بها ومن لم يشرب من ذلك المشرب شربه الحياة لم يقدر ان يسع بهميته في بحار الملكوت والجبر وت لوم ير جواهر الصفات و لالي الحكم والعلم في بحر البقاء والازل ولهؤلاء الطيار في هواء الهويب والسيارين على مراكب الجود في ميادين الاحدية طريان وسيران بقوة الشرب من مشارب الغيب لترفي المقامات والدرجات الى اعلى معالى درجاتهم من القرب والوصال وكل طائفة منهم عرفوا مشاربهم قال الله تعالى في تمام الآية قد علم كل اناس مشربهم لكل و إحد منهم اعلام طريقة الى الله من سلب المو اجيد و حركات الجنب وظهور الصفة والقاء السمع واستماع الخطاب ويعرف منتهاه ويعلم مقصده وزيادة طلب من قرب الحق ووصاله حكى عن الرضاعن ابيه عن جعفر بن محمد في هذه الأية قال انبحبست من المعرفة اثنا عشر عينا كشرب كل اهل مرتبة في مقام من عين من تلك العيون على قدر ها فاول عين منها عين التوحيد والثاني عين العبودية والسر وربها والثالث عين الاخلاص والرابع عين الصدق والخامس عين التواضع والسادس عين الرضا والتفويض والسابع عين السكينة والوقار والثامن من عين السخا والثقة بالله والتاسع عين اليقين والعاشر عين الفعل والحادي عشر عين المحبة والثاني عشر عين الانس والخلوة وهي عين المعرفة بنفسها ومنها ينفجر هذه العيون من شرب من عين منها يجد حلاوتها ويطمع في العين التي هي ارفع منها من عين الى عين حتى يصل الى الاصل فاذا وصل الى الاصل تحقق بالحق وقال بعضهم في قوله قد علم كل اناس مشربهم ظهر لكل سالك سلوكه وأثار برهانه وبركات سعيه وانوار حقائقه.

## {وَإِدْ تَأَدَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَتَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ}

قوله تعالى {إنَّ رَبَّكَ لسَريعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ} تتابع الاستتار والتجلى فى اقل لمحة احدهما يتابع الاخر لبدا قهر القديم ولطف القديم وخفائهما من معدن الاصل توجبان القبض والبسط والكشف والحجاب قال بعضهم ما كان فى القرآن من قوله سريع العقاب فانها عقوبة

الحجاب عنه

## {وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلأَرْضِ أَمَمًا مِّنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلُونَا هُمْ بٱلحَسنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ}

قوله تعالى {وقطَّعْنَاهُمْ فِي الأرْض أَمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ} فرق الاولياء والاعداء في الارض ليعيش كل طائفة بما خلق لها من الطاعة والمعصية منهم الصالحون خلفاء الانبياء ومنهم دون ذلك يعنى المستبدين بآرائهم غير مقتدرين بالاولياء والصديقين {وبَلُوْنَاهُمْ بِٱلْحَسنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ} جعلناهم جميعا في درك الامتحان لان المولى مقهور القهر ومعطوف اللطف فقهره يورث المعصية والحجاب ولطفه يورث الطاعة والكشف ففي العقوبة مطالبون بالصبر وفي النعمة مطالبون بالشكر فالصبر منهم محال الا بمعرفة الله والشكر منهم محال لا بكشف جمال الله لهم {لعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ} من البلاء لاى ميلهم قيل اختبرناهم بالنعم طلبا للشكر واختبرناهم بالمحن طلبا للصبر فابوا الجميع فلا هم عند النعم شاكرون و لا هم عن المحن صابرون.

{فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِبُوا ٱلْكِتَّبَ يَأْخُدُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلأَنتَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّنْلُهُ يَأْخُدُوهُ ٱلمْ يُؤْخَدُ عَلَيْهِمْ مِّيَّقُ ٱلْكِتِّبِ أَن لاَ يقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَٱلدَّارُ ٱلآخِرَةُ خَيْرٌ ٱلَّذِينَ يَتَقُونَ اللَّهِ اللَّهِ إِلاَّ ٱلْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَٱلدَّارُ ٱلآخِرَةُ خَيْرٌ ٱلَّذِينَ يَتَقُونَ الْفَالْدَةُ عَلَيْهُمْ مِّيَّقُ الْكِتِّبِ أَن لاَ يقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَٱلدَّارُ ٱلآخِرَةُ خَيْرٌ ٱللَّذِينَ يَتَقُونَ الْفَارِنَ }

قوله تعالى {ألَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مِّيتَاقُ ٱلْكِتَابِ أَن لاَ يَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْحَقَّ } لما ادعوا قرب الله والانبساط بين يديه وانه تعالى لا يؤخذهم بما كسبوا فضحهم الله باظهاره كذبهم بما قالوا على الله ما لم يعرفوا منه وكذا حال المدعين الى يوم القيامة وثق الحق سبحانه في كلامه في الصديقين ان لا يقولوا على الله الا ما وصف به نفسه من التنزيه والتقديس من اوصاف الحدثان وان من العرش الى الثرى تجرى على مقاديره السابقة ومشيته القديمة قيل الم يبين هلم على لسان الوسائط وفي الكتب المنزلة ان لا يصف الحق الا بنفاذ المشية وعلوم القدرة ثم بين سبحانه انهم علموا بميثاق الله في كتاب الله وتركوا ما ندبوا اليه من سنى المعاملات ورفيع المقامات بقوله {وَدَرَسُوا مَا فِيهِ} درسوا ما عرفوا حقائقه ولو ذاقوا طعم الخطاب تابعوه ببذل المهجة قال سهل تركوا العمل به.

## {وَإِدْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِ هِمْ دُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبَّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدُنَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَاقِلِينَ}

قوله تعالى {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُور هِمْ دُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ} اخبر سبحانه عن سر تقدير الازل الذي في نفسه في اول الاول قبل كل قبل لا تغائر الزمان وتواتر الملو ان وذلك ارادة سابقة ازلية ذاتية صفاتيه احدية يكون بوجود ايجاده بظهور وجوده تعالى له فتقاضت الارادة من العلم والعلم من القدرة من جيمع الصفات والصفات من الذات بغير تقرقه ولا جمع بل الوحدانية فاجابت الصفات للذات والذات للصفات من غير حاجة ولا وحشة والا انس بالحدثان بل الوجود اهل العرفان فمضى ادهار الازلية بلا زمان ولا مكان بل قدم في القدم وازل في الازل اخبر عن علم القديم لا من الوقت الا ترى الى قوله واذا وليس عنده صباح ومساء لما تم ادهار الاولية التي هو دهر الدهار المنزهة عن المكان والزمان وتمامها وقت ايجاد الاكوان والحدثان وابراز اهل العرفان من معدن العيان تجلت انوار الذات لانوار الدات ثم تجلى الذات بجميعها للارادة والمحبة ثم تجلت الصفات وتجلت الوار الخاص لفعل العام ثم تجلى الفعل للعدم واخرج من مكمن الغيب الارواح

تبعت ايجادها فاجادها برؤية تجلى الفعل العام ثم كساها نور فعل الخاص ثم احضرها مشارب المحبة والارادة فسقاها من عين المحبة شراب العشق ومن عين الارادة شراب التوحيد فاشتاقت من شراب المحبة وسكرت من هذه العشق وبهجت الى معدن الصفة وطارت باجنحة التوحيد في انوار الصفات ثم طارت بنور الصفات في انوار الذات ففنيت في القدم برؤية القدم وبقيت في البقاء برؤية البقاء فترفرفت كل واحدة على مورد من موارد الصفات وسكنت في العيون الصفات الارواح فبضعها في عين العظمة وبعضها في عين الجلال وبعضها في عين الجمال وبعضها في عين الكبرياء وبعضها في عين القدم وبعضها في عين البقاء وبعضها في عين البهاء وبعضها في عين الحسن وبعضها في عين القدس وبعضها في نور الانس وبعضها في سنا وبعضها في نور الاسماء والنعوت وبعضها في عين الحياة وبعضها في نور السمع وبعضها في نور البصر وبعضها في نور الكلام وبعضها في نور الوجه وبعضها في نور القدرة وبعضها في نور العلم وبعضها في نور المشية والارادة وبعضها في صفات الخاصة من الاستواء وغيره من الصفات وبعضها في نور العطاء وبعضها في نورا للطف وبعضها في عين القهر وكل احدة منها قويت لسجية موردها وقوة شربها ولكل وإحدة اشتاقت فيها الى معدنها لذلك طباعها مختلفة في المقامات و الحالات و المكاشفات و المشاهدات فوقعت اهل الالطاف في عيون المعرفة فبقيت في المعرفة ابدا ووقعت اهل القهريات في النكرة فبقيت في النكرة ابدا الاترى الى مناهجهما من الكفر والايمان فلما اراد سبحانه عبوديتها اخرجها من الغيب الى صورة البشرية بنعت الامتحان والعبودية وكساها لباس الصلصالية بقوله واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهروهم ذريتهم اخرجهم جميعا بظهور وجوده لهم فخرجوا جميعا بنور ظهره وتجلى صفاته وذاته اخذهم بمباشرة الصفة في الفعل فوصل بركة اخذه الى اهل معرفته لان اخذه لهم اخذ لطف ووصل وقهر اخذه الى اهل النكرة لانهم اهل قهر فمن خرج بلباس اللطف شاهد الحق مشاهدة عيان ومن خرج بنعت القهر شاهد قهر الحق مشاهدة امتناع وحجاب لذلك بعضهم حجدوه اشهدهم على انفسهم ليغيبوا عن مشاهدته ولو اشهدهم مشاهدته ما احتاجوا الى تعريف الخطاب بقوله الست بربكم كانوا في الاول شاهدين ثم كانوا غائبين فلما صاروا غائبين عرفهم تلك المواريد والمشارب في زمان الاول حين خرجوا من العدم بنور القدم الست بربكم خطاب تعريف وتذكير معاهد الاولية وانشد في معناه

{وَإِدْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِ هِمْ دُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبَّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدُنَآ أَن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَاقِلِينَ}

سقيا لمعهدك الذى لو لم يكن ما كان قلبى للصبابة معهدا سقى الله اياماً لنا ولياليا مضت فجرت من ذكر هن دموع فيا هل لها يوماً من الدهر أوبة وهل لى إلى ارض الحبيب رجوع سلام على سلمى وان شط دارها سلام على ارض قديم بها العهد

في الاول كانوا غائبين عنه فادركهم نور محبته فاولهم قبل ظهور هم في لباس آدم فلما عرفم تلك الحلاوة ذكروا ما وجدوا وانشدوا

#### اتانى هواها قبل ان عرف الهوى فصادف قلبا فارغا فتمكنا

الست بربكم لاهل اللطف خطاب تعطف و لاهل القهر خطاب تعظم خاطب العارفين بتعريف المشاهدات وخاطب الجاهلين بالقهر والامتحانات فاعترفوا جميعا بواحدانيته طوعا وكرها طوا لاهل العرفان وكرها لاهل العميا والطغيان ولو لا خطابه وانطاقه بالقدرة الازلية ما قالوا جميعهم بلى الاهل شهود جماله فلما خاطبهم فرح اهل محبته فطاروا باجنحة توحيده في هواء وحدانيته فرحا وسروا بجماله وتحير اهل الحجاب فبهتوا وتاهوا في اودية قهره ثم عظم ميثاقه تعالى معهم بشهوده اياهم بقوله شهدنا اخبر عن كشف نقاب الازلية عن وجه السرمدية لاهل المعرفة لئلا تتسوه طرفة عين الى ابد الابدين وان كانوا في حجب الامتحان لان العاشق يرى معشوقه في رؤية جميع البلاء وكيف يحتجب المحب عن محبوبه ومحبته محيطة بجميع وجوده

#### ارید لانسی ذکرها فکانما تمثل لی لیلی بکل سبیل

قال ابو سعيد الخراز في قوله واذا اخذ ربك من بني أدم ترابا لاهل الايمان بالسكون فعرفوه وسكنوا واطمأنوا وترابا لاهل الكفر بالتعظيم فطاشت عقولهم فتفرقوا عنه وقال يوسف قد اخبر انه خاطبهم ربهم وهم غير موجودين الا بايجاده لهم اذا كانوا واجدين الحق من غير وجودهم لانفسهم كان الحق بالحق في ذلك موجود بالمعنى الذي لا يعلمه غيره و لا يجده سواه قال بعضهم في قوله الست بربكم قالوا بلي من غير مشاهدة ثم كوشفوا فشهدوا ما خوطبوا به قالوا شهدنا حقائق حقك وقال الحسين الحق انطق الذر بالايمان طوعا وكرها انطقهم بركة الاخذ اخذهم عنهم وانطقهم لابهم بل اخذهم عنهم ثم اشهدهم حقيقة فانطقت عنهم القدرة من غير شركة كانت لهم فيه قال النصر ابادي في هذه الأيات موئل الاكبر وما الف الاعظم معافون من السلالة والطين وما بعده من النطف والمصنغ افانتم في جملة اخذ الاول او مردودون الى معتاد الاخذ في السلالات والنطف فان اخذا لاول اول باول الاول و هو باول الاول اول قال النصر ابادي اخذ ربك تلطفا وتكر ما بل اخذه جلالا وعظمة بل اخذه عز واستغناء وقال ايضا اخذلا للحاجة فمنع الخلق حاجتهم ان يروا ذرة من معانى الحجة وقال اخذ ربك من معدن الى معدن ومن معدن لمعدن قال الجريري في قوله الست بربكم قال تعرف الى كل طائفة من الطوائف وبما منحها من معرفته فقالت بلى وكل اقر بما منح ثم اخرجهم من صلب آدم فقال كنتم اعداء فالف بين قلوبكم وقال لنبيه لو انفقت ما في الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم وقال بعضهم خاطب منصوب القدرة في عين القدم وسئل عبد الرحيم عن قوله وإذا اخذ ربك من بني ادم قال كانوا موجودين في القدرة مغبين في شهود الوجود وقال الواسطي في قوله الست بربكم قالوا بلي قال هو تقرير في صورة السوال وقال بعضهم القدرة اجابت عن القدرة وقيل في قوله قالوا بلي قال سمعوا كلامه ان ليس كمثله شيء وخلق حياتهم من ذلك النور وجعل قوام جميعهم بتلك الكلمة و انشد

{وَإِدْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِ هِمْ دُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهُدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبَّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدُنَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَاقِلِينَ}

#### لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا

قال ابن بنان الله خالصة من خلقه انتجبهم للولاية واستخلصهم للكرامة وافردهم به فجعل اجسادهم دنيائية وارواحهم نورانية واذهانهم روحانية واوطان ارواحهم غيبية وجعلهم فسوحا في غوامض غيوب الملكوت للذين اوجدهم لديه في كون الازل ثم دعاهم فاجابوا سراعا اجاب تركيبهم حين اوجدهم بعد الدعوة منه وعرفهم نفسه حين لم يكونوا في صورة الانسية ثم اخرجهم بمشيته خلقا فاودعهم صلب آدم فقال واذا اخذ ربك من بني آدم من ظهور هم ذريتهم فاخبر انه خاطبهم وهم غير موجودين الابوجوده لهم اذا كانوا واجدين للحق في عين وجودهم لانفسهم وكان الحق بالحق في ذلك موجود قال الاستاذ اخبر بهذه الآية عن سابق عهده وصادق عقده وتاكيده وده بتعريف عبده وفي معناه انشدوا

سقيا لليلى والليالى التى كنا بليلى يلتقى فيها الديك في ايام دهرى كلها يفدين اياما عرفتك فيها

ويقال جمعهم فى الخطاب لكنهم فرقهم فى الحال فطائفة خطابهم بوصف القربة فعرفهم نفس ما خاطبهم وفرقة ابقاهم فى اوطان الغيبة فاقصاهم عن نعت العرفان وحجبهم ويقال لو أنه لاطفهم فى عين ما كاشفهم فاقرا بنعت التوحيد واخرون ابعدهم فى نفس ما اشهدهم فاقروا من راس الجحود ويقال تجلى القلوب قوم فتولى تعريفهم فقالوا بلى عن حاصل اليقين وتعزز على الأخرين فاثبتهم فى اوطان الحجة فقالوا بلى عن ظن وتحمين ويقال جمع المؤمنين فى السماع ولكن غائر بينهم فى الرتب فجنب قلوب قوم الى الاقرار بما اطمعها فيه من المبار وانطق أخرين بصدق الاقرار بما الهوار ويقال فرقة ردهم الى الهيبة فها مواد فرقته

لاطفهم بالقربة فاستقاموا ويقال كاشف قوما فى حال الخطاب بجماله فطوحهم فى هيجان حبه فاسكنت محابهم فى كوامن اسرار هم فاذا سمعوا اليوم سماعا تجدد لهم تلك الاحوال والانز عاج الذى يظهر فيهم لتذكر وا ما سلف لهم من العهد المتقدم.

## {وَ ٱثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي

#### {وَٱلْذِينَ كَدَّبُواْ بِآيَتِنَا سَنَسْتَدْرِ جُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ }

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَتَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ} اى من كاشفنا له احكام القدرة الغيبية المخبرة عن حوادث المقدرة التي ينكشف بعد الواقعة ظاهرة في مرآة قلبه فكذبها بمعارضة النفس وشك الطبيعة مشتركة في ذلك و لا نكشف له بعد ذلك اسرار الملك والملكوت وهو بما استبدأ من صنيعه في العبادات الظاهرة بفرح ولا يعرف احتجابه عن رؤية الغيب وايضا من الكذب آياته اوليائي وهو يترسم سلوك طريقهم وهو معجب بذلك لا يبلغه الى درجة القوم و تركه في عزته و غروره ومحاله وايضاً من انعم عليه بتيسير الطاعات ويقف معها و لا يطلب ما ورائها من القربات تحجبه عنا وهو لا يعلم ومثل ما ذكرنا صورة من لم يسبق في يطلب مقادير السابقة العناية له بالاصطفائية في البلوغ الى درجة الولاية ومن خص بتلك العناية كيف يلحقه الاستدراج وهو محفوظ بيعن رعاية الازل قال سهل يمدهم بالنعم وينساهم الشكر عليها فاذا يمكنوا الى النعمة وحجبوا عن المنعم اخذ وقال الاستدراج ان يقلي في اوهامهم انهم من اهل الوصلة والحقيقة السابق لهم من المسمة حقائق الفرقة.

## ﴿ أُولَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَّوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلَهُمْ فَبَأَيٍّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُوْمِنُونَ } حَدِيثِ بَعْدَهُ يُوْمِنُونَ }

قوله تعالى { أُولَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا خَلْقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ } من لم يكن من نظار الحقائق والمكاشفين اسرار الجبروت في الملكوت من اهل الدقائق كيف ينظر الي مرأة الصفات التي يبرز فيها انوار الذات ندبهم الحق الي طلب مشاهدته وقربه والي النظر من القلوب الى الغيوب ليدركوا بصفاء العقول وابصار الارواح وعيون الفواد ما لم يدركوا بجميع العبادات لان النظر يورث الفكرة الفكرة تورث الذكر والذكر تورث المعرفة والمعرفة تورث الحكمة والحكمة تورث المحبة تورث الشوق والشوق تورث العشق والعشق يورث الانس والانس يورث الانفراد والانفراد يورث التوحيد والتوحيد يورث الفناء والفناء يورث البقاء والبقاء يورث رؤية الازل ورؤية الازل تورث رؤية الابد والعبد هناك يطير بهذه الاجنحة من الازل الى الاباد ومن الاباد الى الازل ولو كان القوم اهل مناهج الكبرى من المشاهدات احالهم الحق بالنظر اليه لا الى الملك والملكوت فان النظر منه الى غيره شرك في التوحيد وهؤ لاء ضعفاء مسالك المعرفة قال بعضهم النظر في الملكوت يورث الاعتبار والنظر الى المالك يسقط منك الاشتغال بسواه وقال بعضهم النظر الى الملكوت على مراتب ثلث اولها النظر بعين العبرة لا بعين الشهوة والثاني النظر عين اليقين الى قدر القادر والثالث النظر بعين المعرفة من الملك الى المالك فلما النظر بيعن العبرة فانه يجد حقيقة التوحيد والنظر بعين اليقين يجد حقيقة الاخلاص والنظر بعين المعرفة يجد حقيقة المعرفة قال الاستاد اطلع الله سبحانه اقمار الآيات وإما طين ضيائها سحاب الشبهات في من استضاء بها ترقى الى شهود القدرة ويقال الاح الله لقلوب الناظرين بعيون الفكر حقائق التحصيل فمن لم يعرج في اوطان التقصير انزلته مراكب السير بمباحات التحقيق.

## {قُلُ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرَّا إِلاَّ مَا شَنَاءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لاسْتَكَثَّرْتُ مِنَ ٱلخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوءَ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ}

قوله تعالى {قُل لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرَّا إلاَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ } أفرد ساحة الكبرياء عن تكلف الاكتساب والحق المشية والقدرة بالافعال الى الازل اى لا املك لنفسي قرب الله ولا بعده انما القرب والبعد منه ولو علمت سر المقادير الغيبة لكنت قادر بوصف الربوبية على نفع نفسى ودفع الضر وذلك قوله تعالى {وَلُوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لاسْتَكْتُرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوءُ } قال ابو عثمان عجز الخلق عن ايصال نفع الى نفسه أو دفع عنها عاجلا فكيف يثق بايمانه وكيف يعتمد بطاعته وقال تعالى قل لا املك لنفسى نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله وقال بعضهم لو كنت املك الغيب او قدر عليه لما مسنى السوء ولكن طويت الغيوب عنا والزمت الملامة علينا.

## { هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن تَقْس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ الِيْهَا فَلَمَا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّآ الْقُلَتْ ذَعُوا الله رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ السَّاكِرِينَ }

وقوله تعالى {وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إلَيْهَا} لم يجد آدم في الجنة الاسنا تجلى الحق فكاد ان يضمحل بنور التجلى والتراكمة عليه فعلم الله سبحانه انه لايحتمل اثقال التجلى وعرف انه تذوب في حسنه وكل ما في الجنة مستغرقا في ذلك النور فيزيد عليه ضوء الجبروت والملكوت تخلق منه حواء ليسكن اليها ويستوحش بها سويعات عن سطوات التجلى لذلك قال عليه السلام لعائشة رضى الله عنها "كلميني يا حميراء" وفي ادنى العبارة هي كانت امتحانه لشغل بها عن الحق ليقع في فج البلاء بها قال بعضهم خلقها ليسكن آدم اليها فلما سكن اليها غفل عن مخاطبات الحقيقة بسكونه اليها فوقع فيما وقع من تناول الشجرة وقال الواسطي اكبر محنة آدم خلق حواء من بدنه قطعه بها عن نفسه بقوله ليسكن اليها والسكون الي غير الله محنة.

## {إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي ذَرَّلَ ٱلْكِتَابَ وَهُوَ بِتَوَلَّى ٱلصَّالِحِينَ }

قوله تعالى {إنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ وَهُو َيتُولِّى ٱلصَّالِحِينَ} اثبت محبة الازلية ورعاية الابدية لحبيبه عليه السلام في هذه الآية تولاه بعين الازل ورعاه بكفاية الابدية ونزل عليه من بحار خطابه قطرات وبل جواهر كلامه الأبدى الازلى وبين انه تعالى كما الحق الى نفسه تولية حبيبه فأيضاً الحق الى نفسه تولية الصديقين ومحافظته للعارفين يتولى الانبياء بنقاب انوار الذات يتولى الاولياء بسجوف انوار الصفات يتولى العالمين بقوام انوار الافعال فالعموم في نور الآيات معصومون عن الزلات والخصوص في نور الصفات معصومين عن الخطرات وخصوص الخصوص في انوار الذات معصومين عن المكر والقهريات قال بعضهم لاحظ الاولياء بعين اللطيف ولاحظ العباد بعين البر ولاحظ الانبياء بعين التولى قيل في قوله الصالحين عن دعوته البشرية توليا واصلح الخواص بصحة المقصود والافراد بإخلاص المعبود واصلح العوام بصحة الاوقات وسئل جعفر عن الحكمة في قوله وهو يتولى الصالحين ونحن نعلم انه يتولى العالمين فقال التولية على وجهين تولية اقامة ابدا تولية عناية الاقامة الحق وقال الواسطي يتولى الصالحين بالكفاية ويتولى الفاسقين بالغواية وقال ايضا اصلح الايمة باصلاح سرائر هم عن دعوة البشرية توليا واصلح الخاصة بصحة المقصود واصلح العامة بالاثبات وقال الاستاذ من قام بحق البشرية توليا واصلح الخاصة بصحة المقصود واصلح العامة بالاثبات وقال الاستاذ من قام بحق

الله تولى الله اموره على وجه الكفاية فلا يعوجه الى امثاله ولا يدع شيئا من احواله الا اجراه على ما يريد بحسن افضاله فان لم يفضل ما يريده جعل العبد راضيا بما يفعله وروح الرضاء على الاسرار أتم من راحة العطاء على القلوب.

## {وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلهُدَىٰ لاَ يَسْمَعُوا وَتَرَّهُمْ يَنظَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِيرُونَ} \* {خُذِ ٱلْعَقْوَ وَأَمُر ْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَن ٱلْجَاهِلِينَ}

قوله تعالى {وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ } نفى الله سبحانه سمع الخاص ونظر الخاص عن اهل الغفلة اذ سماعهم وعيونهم محجوبة بعوارض الضلالة وغواشى الغفلة لا يسمعون باذان قلوبهم نداء الغيب ولا يبصر ون بابصار قلوبهم مشاهدة الحق فى الشواهد وذلك من رد الله اياهم عن شهودهم بنعت القاء اسماعهم فى محاضرات المراقبات وترائيهم بعيون قلوبهم اهلة الجلال فى سموات اليقين ولو شاء لاسمعهم نداء واراهم جلاله ولكن منعهم قهر الازلية وخذلان الابدية كان عليه السلام مصبوغا بصبغ الألوهية فى مجامع شريعة بحار القدس مزينا بزينة نور المشاهدة مخبراً بسنا لباس القدرة موشحا بوشاح الرسالة متوجا بتيجان الملكوت راكبا على مركب النبوة فى ميادين الجبروت وكان مراة مشاهدة الله بين عباد الله بتجلى الحق منه للعالمين ولكن ما ابصره إلا من له منه بصر يبصره لذلك قال عليه السلام فى بعض اشارته فى الحقيقة والاتصال " من رأنى فقد راى الحق " يبصره لذلك قال عليه بنظر الحقيقة الى اين بلغ من رتبة القربة وقال طوبى لمن رانى وطوبى لمن راى من رانى لان من تزود من جماله نوراً وبهاء يفيض ذلك النور فى جميع وجوده ويتلالاً منه لعيون الناظرين:

# ادر كأس السرور على أناس لقاؤك عندهم كل الأمانى اذا اكتحلوا بوجهك لم يزالو من الخيرات في نعم حسان

قيل في قوله وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا كيف يسمع الدعاء من أصحه الداعي عن الدعو اليه ولا يسمع نداء الحق الا من اسمعه الحق وباسماعه يسمع لا بسمعه ولا باستماعه وقيل في قوله وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون بانفسهم ينظرون اليك ولا يبصرون خصائص ما اودعناه فيك وبركات ما اجريناه في الخليقة بك وكذا من نظر بنفسه الى الرسول صلى الله عليه وسلم حجت عن ادر اك معانيه حتى ينظر ببركته الرسول الى الرسول بل هو ايضا قاصر البصر حتى ينظر بالحق اليه ومن الحق اذ ذلك يتبين له شرف ما خص به وقال سهل هي القلوب التي لم يزينها بانوار القرب فهي اعمى من درك الحقائق ورؤية الاكابر وقال ايضا ينظرون اليك باعين لم تكحل بنور التوفيق فلا يعرفون حقك وينظرون اليك بالقلوب التي لم يثبتها بنور هدايته شيئا ويقال رؤية الاكابر ليست بشهود اشخاصهم لكن بما يحصل للقلوب من مكاشفات الغيب وذلك على مقادير الاحترام وحصول الايمان ولما عظم شانه عليه السلام وعز عن ادر اك ناظريه وعن ان يطلع على ما في جلاله وجماله من انوار الصفات وبرجاء سنا الذات وعلم الحق سبحانه عجز الخلق عن اداء حقه واحترامه بحد حقيقة امره عليه السلام بالعفو والكرم عند قصور هم عن رؤية ما كانوا من سطوع انوار الرسالة والنبوة من وجهه بقوله { خُذِ ٱلْعَفْوَ } فاعف عنهم من قلة عرفانهم حقك {وَأُمُر ْبِٱلْعُرْفِ} اي بلطف عليهم في امرك ونهيك بهم فانهم ضعفاء عن حمل وارد أحكام شر ائعك وحقائقك {وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ} الذين ليس لهم استعداد النظر اليك ولا أ يعرفون حقوقك فان مكر كرامات اوليائي ومعجزات انبيائي لا يبلغ الى درجة القوم قال بعض المشايخ حين ذكر اهل الظاهر قال دع ذكر هؤلاء الثقلاء ثم انه سبحانه البس حبيبه عليه السلام اخلاق القدم بالتجلى والكشف والمباشرة بالفعل ثم اراد ان يلبسه خلقه بالامر القديم والكلام الكريم ليكون متصفا بجميع معانيه بجميع صفاته متخلقا بجميع اخلاقه حتى عظم الامر عنده في ذلك وافاض لطفه على الجمهور فأمر أمته بما امر الله بقوله تخلقوا باخلاق الله قال بعضهم امر النبى صلى الله عليه وسلم بمكارم الاخلاق ظاهراً وباطناً وهو الصفح عن زلات الخلائق والامر بمكارم الاخلاق واعرض عن الجاهلين اى اعرض عن المعرضين عناقهم الجهال روى ان النبى صلى الله عليه وسلم سأل جبريل صلوات الله عليه عن تفسير هذه الآية فقال

{وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ} \* { خُذِ ٱلْعَقْوَ وَأَمُر ْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَن ٱلجَاهِلِينَ }

" تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتحسن الى من اساء اليك " قال ابن عطا خذ ما صفا ودع ما كدر.

{وَامِاً يَنزَ غَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِلْ نَزْعٌ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} \* {إِنَّ ٱلْذِينَ ٱتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّن ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ}

قوله تعالى {وَإِماً يَنَزَ غَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ } الشيطان كلب قهر القدم فاذا نبح وراء ساحة القلب في جانب النفس ففر من قهرنا الى لطفنا ومنا اليك لذلك قال اعوذ بك منك فاذا كان ساحة القلب مستضاة بنور التجلي يفر الشيطان من نواحيه لانه لو يدنو منه بقدر راس ابرة يحترق قال الجريري من اعقل السلاح اسره الشيطان في اول لحظة وقال الاستاذ ان سنح في باطنك من الوسواس اثر فاستعد بالله يدركك بحسن التوفيق وان هجس في صدرك من الحظوظ فاستعذ بالله يدركك بادامة التائيد وان اعتراك في الترقي ان محل الوصل وقفه فاستعذ بالله يدركك بادامة التحقيق وان تقاصر عنك في خصائص القرب صيانة لك عن شهود المحل فاستعذ بالله تثبتك له به لا لك بك ثم وصف سبحانه اهل التقوى من اهل الولاية انهم ممتحنون بهواجس النفوس ووساوس الشياطين واستغاثهم بالله وذكره عن شرهم بقوله {إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ إِذَا مَسَّهُمُ طائِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطانِ تَدَكَّرُوا } حسدة الشياطين براقبون من البعد اولياء الله ليرموهم نيران الوسواس من قوارير الجسد حين تقاصر واعن مشاهدة الذكر والمذكور وغفلوا لحظة عن مراقبتهم ولو استقاموا على شريطة حضور مشاهد الملكوت لم يقدروا أن يمسهم من الف فرسخ قال تعالى فاتبعه شهاب ثاقب فاذا وصل اليهم نار الوسواس وأحسوا في أنفسهم غبار سنابك خيول الشيطان التجاؤ بمراكب الذكر الى جناب الازل فاذا هم يرون ما افسد الشيطان من محافل الانس ومجالس القدس في قلوبهم ويرون طيف الشيطان ايضا بنور العرفان فيرمونهم بسهام الذكر ونيران المحبة من قارورة الشوق فتحرقهم قال تعالى { فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ } راي الجنيد في المنام ابليس فقال هل تقدرون ان تمر على مجالس اهل الذكر فقال كما ان احداً منا تمر على احد منكم ويمسه ويصير محبوبنا ومصروعا فمنا من يمر على مجلس الذكر يصير مصروعا ويسميه بيننا مانوس كما تقولون مصروعا منكم مجنون قال بعضهم من حال سره في ميادين الانس والقربة وحجز نفسه عن طوارق الفتتة وطوائف الشيطان هم الذين قال الله اذا مسهم طائف من الشبطان تذكر و ا

{وَإِذَا قُرِىءَ ٱلْقُرْآنُ فَٱسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَكُمْ ثُرْحَمُونَ} \* {وَٱدْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعاً وَخِيفَةٌ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقُوْلُ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلاَصَالُ وَلاَ تَكُنْ مِّنَ ٱلْغَاقِلِينَ} \* {إِنَّ ٱلْذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتُكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ويُسبَّحُونَهُ وَلَهُ يَسُحُدُونَ } يَسْتُكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ويُسبَّحُونَهُ وَلَهُ يَسُحُدُونَ } يَسْتُكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ويُسبَّحُونَهُ وَلَهُ عَنْ عَبِيهِ عَنْ عَبِيهِ وَيُسبَّحُونَهُ وَلَهُ عَنْ عَنْ عَبَادَتِهِ ويُسبَّحُونَهُ وَلَهُ عَنْ عَبَادَتِهِ وَيُسبَّحُونَهُ وَلَهُ عَنْ عَنْ عَبَادَتِهِ وَيُسْتَعْبُرُونَ عَنْ عَبَادَتِهِ وَيُسْتَعُرُونَ عَنْ عَبَادَتِهِ وَيُسْتَعُونَهُ وَلَهُ

قوله تعالى {وَإِذَا قُرِىءَ ٱلْقُرْآنُ فَٱسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَكُمْ ثُرْحَمُونَ} ندب الحق سبحانه الجميع ان يسمعوا القرأن بقلوب حاضرة ونيات صائقة وأسرار ظاهرة عند سكونهم من الفضو لات لو

قرىء القرأن فاذا راهم الحق في منازل وقار الخطاب وحرمات الامر يتفضل عليهم بكشف اسراره لقلوبهم ويذوق طعم خطابه اسرارهم ويعرفهم نكات اشاراته اللطيفة وانبائه العجيبة والحكمة الغربية فمن يرى مواقع اسراره بانواره ويسمع بالله كلام الله صار القران بصائره يرى به جميع الصفات ومشاهدة الذات قال تعالى هذا بصاير من ربكم ولعل ههنا توجيهاً للمستمعين كلامه بالادب والسكون اي اذا كنتم كذلك لعلكم تكاشفون باسراره وانواره ومواجيده قيل فيه استمعوا له باذانكم لعلكم تسمعون بقلوبكم وتفهمون مراد مخاطبة الحق اياكم وتتادبون بلطائف مو اعظه فيوصلكم حسن ادب الاستماع وبركة الخطاب الى رحمته وهو ان يرزقكم اداب خدمته كما رزقكم سنن شريعته واجل رحمة رحم الله بها عباده اداب العبودية التي خص بها الأكابر من الأصفياء والسادات من الأولياء. قال الأستاذ: الإنصات في الظاهر من آداب اهل الألباب والانصات بالسرائر من اداب اهل البساط ثم امر نبيه عليه السلام بان يذكره بجلاله وعظمته في نفسه بقوله {وَٱدْكُر رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ} حتى تفني نفسك في نفسي ولا يبقى فيك الا نفسي لاذعانك بنعت العبودية في ساحة كبريائي بنعت رؤية جلالي حيث لا ترى غيري هذا معنى قوله {تَضَرُّعاً وَخِيفَه } وايضا وذكر ربك باوصافه في نفسك كانها تحمل اثقال اسرار قدمي لا غير ها من النفوس وايضا وصل الذكر بالنفس لان القلب موضع المذكور وقال الحسين في هذه الأية لا تظهر ذكرك لنفسك فتطلب به عوضاً واشرف الذكر ما لا يشرف عليه الا الحق وما خفي من الأذكار اشرف مما ظهر قوله تعالى {وَلا تَكُنْ مِّنَ ٱلْغَافِلِينَ } اى لا يكن مشغولا بنا عنا ولا ممن بقى في رؤية العطاء عن المعطى امر تعالى نبيه عليه السلام بحفظ الانفاس عن خطرات الوساوس وجمع الهمة عن طارق الغفلة اى اذكرني بي لا بك وان من ذكرني بنفسه غفل عني ومن ذكرني اخذه من الذكر والفكر واكشف جمالي له حتى يصل بي الى قال سهل حقا اقول لكم لا باطلا ويقينا لا شكاً ما من احد ذهب منه نفس واحدة بغير ذكر الا وهو غافل وقيل الغافل من غفل عن مراد الله فيه وقيل الغافل الذي غفل عن درك حقائق الامور قال الاستاد في معنى التضرع والخيفة التضرع اذا كوشف بوصف الكمال في اواني البسط والخيفة اذا كوشف بنعت الجلال في احو ال الهبية و هذا للأكابر فاما من دو نهم فيتنوع احو الهم من حيث الخوف و الرجاء والرغبة والرهبة ومن فوق الجمع فاصحاب البقاء والفناء والصحو والمحو وراءهم ارباب الحقائق مثبتون في اوطان التمكين فلا تلون لهم ولا تخنس لقيامهم بالحق وامتحانهم عن شواهدهم ثم وصف الله كرام العارفين من الكروبين والمقربين انهم في محل العندية مقدسون عن شوائب نعوت الزائغين وصفات المتكبرين بل هم موسومون بسمات العبودية في محاضر الربوبية بقوله {نَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَانَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} هم في نعوت العبودية عند بروز سطوات العظمة والفناء بشرط التنزيه في ظهور قدس القدم متملقين بنعت البهتة في كشوف جمال الاز لية سبحان الذي حجبهم به عنهم ولو لا ذلك لاحتر قو ا به فيه.

# 008 سورة الأنفال

(يَسْأَلُونَكَ عَنَ ٱلأَثْفَالُ قُلُ ٱلأَنْفَالُ لِلَهِ وَٱلرَّسُولُ فَآتُقُوا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ} \* { إِلَّمَا ٱلمُوْمِثُونَ ٱلذِينَ إِذَا نُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ ظُلُوبُهُمْ وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنُهُ وَادَنْهُمْ لِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبَّهِمْ مُوَمِنَا الْمُوْمِثُونَ الْمُوْمِثُونَ الْمُوْمِثُونَ الْمُوْمِثُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} \* { أُولِلَٰذِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ} \* { يُجَادِلُونَكَ فِي وَمَعْوِرَةٌ وَرِرْقٌ كُرِيمٌ } \* { كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ } \* { يُجَادِلُونَكَ فِي الْمُونَّ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِٱلْحَقِّ وَإِنْ فَرِيقًا مِّنَ ٱللَّهُ إِلَى الْمُونَّ وَهُمْ يَنظُرُونَ } \* { وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّائِقَتِيْنَ أَنَهَا لَكُمْ وَتُوتُونَ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ كَالْمَا يُسَلِقُونَ إِلَى الْمُونَّ وَهُمْ يَنظُرُونَ } \* { وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّائِقَتِيْنَ أَنَهَا لَكُمْ وَتُوتُونَ أَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُمْ لِكُمْ وَتُوتُونَ أَنَّ عَلَيْعُونَ اللّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكُلُمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ أَنْ يُولِي الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكُلُمُ اللّهُ وَلَوْ كَالِمُ اللّهُ اللّهُ أَنْ يُعْلِمُ اللّهُ وَلَوْ كَاللّهُ وَلَوْمُونَ } وَلُو كُونَ أَلَى الْمُؤْمِنَ كَا لَمُ اللّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكُلُمُ اللّهُ أَلُ يُعْلِقُونَ اللّهُ اللّهُ أَنْ يُولُلُهُ أَنْ يُعْلِمُ الللّهُ أَنْ يُحْلِقُونَ أَنْ اللّهُ أَنْ يُولُولُونَ أَنْ اللّهُ أَنْ يُعْلِلُ اللّهُ أَلْكُولُونَ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ يُعْلِلُ اللّهُ أَنْ يُعْلِلْ اللّهُ أَنْ يُعْلِقُونَ اللّهُ أَنْ يُعْلِلُ اللّهُ أَنْ يُولُولُونَ أَنْ إِلَيْكُولُولُونَ أَلَاللّهُ أَنْ يُعْلِلُونُ اللّهُ أَنْ يُعْلِيلُولُ اللّهُ أَنْ لِلْهُ أَنْ يُعْلِلُ اللّهُ أَنْ يُعْلِقُونَ اللّهُ إِلَاللّهُ أَنْ يُولِيلُونَ اللّهُ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ لَلْهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ لِلْلُلْهُ أَنْ لِلْمُولُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنْ لَلْمُ أَنْ الللّهُ اللّهُ أَنْ ا

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلأَنْفَال} لكل طائفة في طريق المجاهدة والقتال مع النفس فتح و غنيمة فغنيمة المريدين صفاء المعاملات وغنيمة المحبين وذوق الحالات وغنيمة العارفين كشف المشاهدات

والسؤال عن ذلك اقتباس نور الشريعة من مشكاة النبوة واستعلام الادب في طريق المعرفة لله هذه الكرامة لا بالاكتساب يؤتيه من يشاء {و الرَّسُول} الحكم فيه لجهة تربية الامة وان الله تعالى مستغنى عن الخليفة ورسوله يظهر في اداء رسالته عن حظوظ نفسه ثم حذر هم بنفسه عن نفسه في طريق مواساة عبادة بقوله {فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأُصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ} اي اتقوا الله في طلبة لا تلتقتوا الى غيره واسوا قلوب اخوانكم ببذل مهجتكم اليهم في مؤاخاتكم ومصادقتكم لله وفي الله {وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ } في الحقيقة واطيعوا الرسول في الشريعة {إن كُنتُم مُّوْمِنِينَ } اي ان كنتم صادقين في دعوى المحبة قال سهل التقوى ترك كل شئ يقع عليه الذم وقال الاستاذ التقوى ايثار رضي الحق على مراد النفس تم وصف المؤمنين بالعلامات الصحيحة الدالة على صنقهم التي اذا رأتها لا تشك في ايمانهم وذلك تاثير واردات نور الغيب التي ترد على قلوبهم فيظهر علامة في وجوههم بقوله { إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا دُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلْتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَلُونَ } وصف السّامعين من اهل الايمان والايقان عند جريان ذكره وسماع خطابه وتلاوة كتابه بالوجل الذي يكون عند سماع الذكر من رؤية جلال الله وعظمته تجلاها يزيد لايمانهم نور الغيب ولايقانهم سنا القرب ولحسن رضاهم في طاعته روح الانس حتى تصيروا خائفين من عظمته عارفين بربوبيته متوكلين بكفايته قال شيخنا وسيدنا ابو عبد الله بن خفيف قدس الله روحه في ذكر وجل في هذه الآية قال واعلم أن أحكام الوجل أنما يصح للوجلين عند تكشف استار الوان وذهاب حجب الغفلات من القلوب فيشهد بقوة علمه وصفاء يقينه سطوات الخوف فداخله لطيف الوجل برقة الاشفاق وذلك مما احلى عن القلوب عن اجناته وتعظيمه وترهيبه كل ساتر قال ابو سعيد الخرار هل رأيت ذلك الوجل عند سماع الذكر أوعند سماع كتابه وخطابه أم هل اخرسك سماع ذلك الذكر حتى لم تنطق الا به و هل اصمك حتى لم تسمع الا به منه هيات وقال سهل في قوله {وَجِلتْ قُلُوبُهُمْ} هاجت من خشية الفراق فخشعت الجوارح لله بالخدمة وقال الواسطى الوجل على مقدار المطالعة ربما يربه مواضع السطور وربما يربه مواضع المودة والمحبة وربما يربه التقريب والتبعيد وقال الجنيد {وَجَلْتُ قُلُوبُهُمْ } من فوات الحق وقال بعضهم الوجل على مقدار المطالعات فان طالع السطوة هاب به وان طالع وده وجل عليه مخافة فوته ومن جملة ذلك من طالع التقريب بالتأديب وجل ومن طالع التهديد بالتبعيد وجل ومن طالعه مغيبا عن شاهده قائما بسرمده خاليا من ازله وابده فلا وجل حينئذ ولا اضطراب ولا تباعد ولا اقتراب فانه محقق بالذوات ونسى الصفات وفني عن الذات بالذات كما هرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصفات الى الذات فقال

{يَسْالُونَكَ عَنَ الْأَنْفَالَ قُلُ الْأَنْفَالُ لَلَهِ وَالرَّسُولَ فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذات بِينِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مَوْمِنِينَ} \* { لِنَّمَا اللَّمُوْمِئُونَ الْلَذِينَ إِذَا نُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَّتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبَّهِمْ مَوْمِنَا اللَّهُ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} \* { أُولَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِئِونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِذَ رَبَّهِمْ وَمَعْوِرَةٌ وَرِنْقٌ كُريمٌ \* { كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بَالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ} \* { يُجَادِلُونَكَ فِي وَمَعْوَرَةٌ وَرِنْقٌ كُريمٌ } \* { يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَالَّمُونَ إِلَى الْمُوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ } \* { وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِقَيْنِ اللَّهُ الْكُمْ وَتُودُونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ويُريدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بَكَلِمَاتِهِ وَيَقَطْعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ } \* { لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ الْمَالِولِينَ } كَالْمُونَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكُلُمَاتِهِ وَيَقَطْعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ } \* { الْيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ اللّهُ وَلَولُونَ أَنْ

"اعوذ بك منك "قال الجنيد في قوله {وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا} ان لا وصول الى الله الا بالله قال الاستاذ يخرجهم الوجل من اوطان الغفلة ويز عجهم عن مساكن الغيبة واذا انفصلوا عن اودية النقرقة وجاءوا الى مشاهدة الذكر نالوا السكون الى الله فيزيدهم ما يتلى عليهم من اياته تصديقا على تصديق و تحقيقا على تحقيق اذا طالعوا جلال قدره وايقنوا قصورهم عن ادراكه توكلوا عليه في امدادهم بر عايته في نهايتهم كما استخلصهم بعنايته في بدايتهم ويقال سنة الحق سبحانه مع اهل العرفان ان يودهم بين كشف جلاله ولطف جماله فاذا كاشفهم بجلاله وجلت قلوبهم وإذا لاطفهم بجماله سكنت قلوبهم قال الله تعالى

ويقال {وَجِلْتُ قُلُوبُهُمْ} لخوف فراقه ثم تطمئن ويسكن ارواحهم بروح وصاله فذكر الفراق يفنيهم وذكر الوصال يصحبهم ويحبيهم ثم ان الله سبحانه زاد في وصفهم بالعبودية وبذل المهجة في الطريق بقوله تعالى { ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ } ثم وصفهم باستكمال ايمانهم بقوله {أُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا } فشر ط حقيقة الايمان بهذه الخصال التي ذكر ها في الايتين اللتين في صدر السورة كانّ من لم يتحل بهذه الخصال المذكورة لم يتحقق في ايمانه وهي التقوي والاصلاح بين المؤمنين وذلك محل بصحبتهم وهو نوع من التمكين والانقياد عند امر الله ورسوله بالاخلاص ووجل القلب عند سماع الذكر والقرآن ومزيد اليقين وترك التدبير في استقبال التقدير ومقام المناجاة من الصلاة والانقطاع عن الاشتغال بالدنيا وايثار حقوق الاخوان على نفسه فاذا استكمل هذه الجلال وقع اسم تحقيق الايمان عليه لقوله {أُولَـٰ يُكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً} ويستحق بعد هذا الثناء ما وعده الله المتحققين في ايمانهم من المغفرة النامة حيث لم يلتفت بفضله الي خطواتهم ويشرفهم الى اعلى الدرجات ويسقيهم شراب الوصال عند كشوف المشاهدات بقوله {لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ } بين ان حقيقة الايمان مكاشفة الغيب وظهور ما وعد الله لهم وتصديق ذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحارثة فقال يا حارثة لكل حق حقيقة فما حقيقة ايمانك قال عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي واظمأت نهاري وكأني انظر الى عرش ربى بارزا وكاني انظر الى اهل الجنة في الجنة يتزاورون والى اهل النار يتعاوون فقال عليه السَّلام " عرفت فالزم " فصح في الآية والحديث ان حقيقة الآيمان رؤية الغيب بالغيب وثمرتها ما ذكره الله في الاية من المعاملات السنية والحالات الشريفة قيل اجتمع فيه اشياء حقق بها ايمانهم التعظيم للذكر والوجل عند سماعه واظهار الزيادة عليهم عند تلاوة الذكر وسماعه وحقيقة التوكل على الله والقيام بشروط العبودية على حد الوفاء واكملت اوصافهم في حقيقة الحقائق فصاروا عققين بالايمان قال الجنيد حقا انه سبقت لهم من الله السعادة قال ابو بكر بن طاهر حقيقة الايمان بخمسة اشياء باليقين والاخلاص والخوف والرجاء والمحبة فباليقين يخرج من الشك وبالاخلاص يخرج من الرياء وبالخوف يخرج من المكر وبالرجاء يخرج من القنوط وبالمحبة يخرج من الوحشة والحيرة وقال الاستاذ في قوله

إِيَسْأَلُونَكَ عَنَ ٱلأَفْفَالَ قُل ٱلأَنْفَالُ لِلَهِ وَالرَّسُولَ فَٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بِينِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مَوْمِنِينَ} \* {إِنَّمَا ٱلمُوْمِنُونَ ٱلْذِينَ إِذَا نُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا نُلِيَتْ عَلَيْهُمْ ءَايِنَّهُمْ إِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبَّهِمْ مَوْمِنِينَ} \* {أَوْلُـ لِكَ هُمُ ٱلْمُوْمِئُونَ حَقّا لَهُمْ ذِرَجَاتٌ عِندَ رَبَّهِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَرِرْقٌ كَرِيمٌ} \* {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ} \* {يُجَادِلُونَكَ فِي وَمَعْفِرَةٌ وَرِرْقٌ كَرِيمٌ} \* {يَجَافِلُونَكَ فِي الْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ} \* {يُجَافِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدُ مَا تَيْنَ كَأَلَمَ لِيُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمُوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِنَّ فَرِيقاً مِّنَ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّائِقَتِيْنَ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُونَ أَنَّ أَلْكُورُهُونَ إِلَى الْمُواتِيقَ وَيُبْطِلُ ٱلللهُ إِنَّ فَرِيقاً مِّنَ ٱللّهُ إِنْ فَلِيعَا لَكُمْ وَتُودُونَ أَنَّ أَلْكُونُ وَلَقُولُونَ لِلْ اللّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمُولَةٍ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلكَافِرِينَ} \* {لِلْمُؤْمِنِينَ لَكُمْ ويُرِيدُ ٱلللهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلكَافِرِينَ} \* {لِيُحِقَّ ٱللّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكُلُمُ اللّهُ وَيُولُونَ أَنَّ أَلْمُؤْمُونِينَ } \* أَلْمُؤْمُونَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكُلُمُ وَتُونُونَ أَنْ

#### {لَّهُمْ مَّغْفِرَةً وَرِزْقٌ كَرِيمٌ}

ان الحق سبحانه يستر مثالب العاصين و لا يفضحهم لئلا يحجبوا عن مأمول افضالهم ويستر مناقب العارفين عليهم لئلا يعجبوا باعمالهم واحوالهم والرزق للاسرار بما يكون استقلالها من المكاشفات ثم بين تعالى ان لاهل حقائق الايمان بعض طباع البشرية والحراكات الانفس الامارة عند وقوع امر الله و لا ينقلب ذلك بمنقصتهم بل فضله ورحمته اصطفاهم بهذه الكرامات قبل وجودهم في الازل خاصية واجتبائه بغير علة اكتسابهم وبين ان الولى الصادق وان بلغ درجة الولاية لم يخل من بعض خطرات النفس ولم يكن ذلك نقصانه بل بيان اختصاصه باختصاصه القديم في سابق حكمه لهم حتى لا يظن الظان ان الولى لم يبلغ درجة الولاية الا باداء جميع حقوق العبودية فان محل النبوة لا تخلو من الخطرات فكيف بمحل الولاية وجملة ذلك قوله سبحانه لنبيه عليه السلام {كَمَا أُخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بالدَقِّ وَإِنَّ فَريقاً مِّنَ المُوْمِنِينَ لَكَارهُونَ إلى المَوْت و هُمْ عليه السلام إلى النفسانية بقوله {يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيْنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إلى المَوْت و هُمْ وصف طباعهم النفسانية بقوله {يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيْنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إلى المَوْرة و هُمْ يَنظرُونَ} سبحان من خص هؤلاء بهذه الصفات بحقائق الايمان ودرجاتها وانوارها ومكاشفاتها يَنظرُونَ} سبحان من خص هؤلاء بهذه الصفات بحقائق الايمان ودرجاتها وانوارها ومكاشفاتها يَنظرُونَ} سبحان من خص هؤلاء بهذه الصفات بحقائق الايمان ودرجاتها وانوارها ومكاشفاتها

ولم يتألَّ بتلك الصفات ليعلم الخلق ان فضله سابق عليهم و عنايته لهم قديمة و معنى الاية ان وضع قسمة العنائم بقسمة الازل لا كما ارادت نفوسهم {كَمَا أُخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ} لقتال العدو و هم فى ذلك كار هون وكراهتهم فى القتال لكراهتهم فى قسمة الغنائم و تلك الكراهة من قبل النفس وطبع البشرية لا من قبل الانكار فى قلوبهم لامر الله ورسوله فانهم موقنون بقول الله ورسوله وكذا حال جميع السالكين لم تقر نفوسهم من اوطان قلوبهم فى جميع الانفاس الا عند كشوف مشاهدة الحق سبحانه فهناك لا يبقى على وجه الارض القلوب الاشراق انوار الغيوب قيل ان النفس لا تألف الحق ابدا جدالهم مع النبى صلى الله عليه وسلم من جهة لانبساطهم اطفال حجر الوصلة وجدالهم كجدال الخليل عليه السلام من رأس الخلة والانبساط قال تعالى

والفرار البلاء قبل وقوع المشاهدة فاذا وقع الحق ورفع الحجاب لم يبق من اثار النفوس ذرة فالقوم كانوا في ذلك الوقت في مقام الغيبة فلما انكشف لهم مأمولهم بذلوا مهجتهم بطيبة نفوسهم حيث اختاروا الشهادة في لا حد وأن من سنة الله لأهل السلوك اخراجه اياهم من أوطانهم ليذوقوا مرارة الفرقة في الغربة و لا يبقى عليهم مألوفات البشرية لذلك قال {كُمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ } فالحقيقة في ذلك خروج الرجال من اوطان النفوس الى فضاء المشاهدة حتى لا يبقى معك غيره قال ابو يزيد قدس الله روحه سالت الوصلة فقال لي دع نفسك وتعال قال ابن عطاء اخرجك من بلدتك لنحيى به قلوبا عميا عن الحق {وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِ هُونَ } مفارقة اوطانهم و لا يتم لعبد حقيقة الصحبة والنصيحة الا بعد هجران اقاربه ومفارقة اوطانهم اخرجهم من تلك البلدة حتى القوا غيرها من البلاد ولم يبق عليهم مطالبة لها فردهم اليها لئلا يملكهم سوى الحق شئ وقال بعضهم في هذه الاية افناك عن او صافك ومواضع سكونك واعتمادك وما كان يميل اليه قلبك لئلا تلاحظ محلا ولا يسكن الى مالوف فاخرجك من المالوفات ليكون بالحق قيامك وعليه اعتمادك {وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِ هُونَ} ظاهر روحك ومفارقتك اوطانك و لا يعلمون ان خروجك منها الخروج عن جميع الرسوم المألوفة والطبائع المعهودة وانك بمفارقة هذا الوطن المعتاد يصير الحق وطنك ثم زاد سبحانه في وصف القوم في طلب رفاهيتهم بقوله {وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ} سنة الله التي قد جرت في الازل ان عند كل مشاهدة مجاهدة وان عند كل نعمة بلا ظهور فضل الربوبية واذعان الخليقة لامر القدم بنعت العبودية قال بعضهم من ظن انه يصل الى الحق بالجهد فمتعن ومن ظن انه يصل اليه بغير الجهد فهن قوله تعالى {ليُحِقُّ ٱلْحَقُّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَاطِلَ} تميز بلطفه وابراز كرمه وظهور جلاله لاهله بين الصادق في محبته والمدعى بكراماته وايضا ليحق حق الايمان والصدق ببذل مهجتهم لله مما يجري على اوصافهم من خطور النفسانية وايضا ليحق حق المشاهدة المحبة في قلوبهم ويبطل الهواجس ما في نفوسهم قال بعضهم ليحق الحق بالاقبال عليه ويبطل الباطل بالاعراض عنه قال الواسطى ليحق الحق بتجليه ويبطل الباطل باستتاره وقال بعضهم يحق الحق بالكشف ويبطل الباطل بالستر وقال بعضهم يحق الحق بالرضا ويبطل الباطل بالسخط وقيل ليحق الحق للاولياء ويبطل الباطل للاعداء وقيل ليحق الحق بالجذب و يبطل الباطل بالصر ف وقيل ليحق الحق بالبر اهين و ببطل الباطل بالدعاوي.

# {إِدْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِٱلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ}

قوله تعالى {إِدْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَكُمْ فَاسَتَجَابَ لَكُمْ} الاستغاثة مقام الشكوى والتواضع في الانبساط والفناء في رؤية البقاء فمن تعرض له حال الاستغاثة فيفر منه اليه ويطلب هو منه يغيثه به لا منه فان القوم طلبوا منه بالاستغاثة المعونة على مأمولهم من النصر ونيل الغنيمة فاغاثهم بامداد الملائكة ثم صرفهم عن رؤية الغير بقوله

{وَمَا ٱلذَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ}

اجابتهم بالسرعة من صدق لجئهم اليه وكمال الاجابة استغراقهم في بحار شهود سنا جماله وانوار جلاله قال بعضهم من صدق اللجأ والاستغاثة اجيب في الوقت قال الله { إِذْ تَسْتَغِيتُونَ رَبَّكُمْ

فَآسُنَجَابَ لَكُمْ} قال النصر ابادى استغاثة منه واستغاثة اليه الاستغاثة منه لا يجاب صاحبها بجو اب بل يكون ابدا معلقا بتلك الاستغاثة والاستغاثة اليه فذلك الذى يجاب اليه الانبياء والاولياء والأصفياء قال ايضا النفس تستغيث بطلب حظها من البقاء ودوام العافية فيها والقلب يستغيث من خوف التقليب قال النبى صلى الله عليه وسلم قلب ابن ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء والروح يستغيث بطلب الرواح والسر يستغيث لاطلاعه على الخفيات {يَعُمُ حُآنِنَهُ ٱلأَعْيُنُ وَمَا تُحْفِي ٱلصَّدُورُ} وقال الاستاذ الاستغاثة على حسب شهود الفاقة وعدم المنة واللطافة والتحقق بانفراد الحق بالقدرة على الشكاية.

{وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ ٱللّهِ إِنَّ ٱللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} \* {إِدْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَهُ مَنْهُ وَيُنْزَلُ عَلَيْكُم مِّن ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطهِّر كُمْ بِهِ وَيُدْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبط عَلَى قُلُوبِكُمْ ويُنْتَبّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ} بِهِ ٱلْأَقْدَامَ}

قوله تعالى {و مَا جَعَلَهُ ٱللّهُ إِلاَ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ } امداد الملائكة بشارة لصدق مواعيده لطمأنينة قلوب عباده بانوار بقائه وصورة البرهان يكون بضعف الايقان ولو كان الايقان على حد الاستكمال بالعرفان لم يتعلق الطمأنينة بالبرهان فلما غر في جلاله وكبريائه صرف عيون القوم عن الوسائط الى عز جلاله بقوله {و مَا ٱلنَّصْرُ إِلاَ مِنْ عِندِ ٱللهِ } نصره كشف انوار مشاهدته للارواح السكرانة بشراب شوقه يظفرها بوصله لانهزام جنود قهرياته من ساحات لطفه قيل بين الله أثار النصرة وبدو السلامة فمن يطلب النصرة والسلامة فمن بالذلة والافتقار لا ينالها لان طلب النصرة بالقوة والقدرة منازعة للربوبية ومن نازع المولى قهره ثم تعزز بعزته في نصرة اوليئه عند تبريهم من حولهم وقوتهم بقوله {إنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } عزيز بامتناعه عن مطالعة اوليائه عند تبريهم من العلل حكيم باختصاصه مقارب معهم وكشف قربه لهم قال الواسطي خلقه جلاله وجماله بعلة من العلل حكيم باختصاصه مقارب معهم وكشف قربه لهم قال الواسطي العزيز الذي لا يدركه طالبوه ولو ادركوه لذل وقال الاستاذ في قوله {عزيز} فالطالب نهم لكن بعطائه والراغب واصل ولكن الى مبارّه والسبيل سهل ولكن الى وجدان لطفه فاما الحق سبحانه فهو عزيز وصل كل وصل وفصل وقرب وبعد ما وصل الى نصيبه وما بقي احد الاعن حطه وانشد

وتلق لنا نحن الأهلة إنما تضيء لمن يسري بليل ولا نفرى فلا بذل إلا ما تزود ناظري ولا وصل إلا بالخيال الذي سرى

ثم وصف سبحانه زيادة امتنانه عليهم بعد نصر هم ونيلهم الى مرادهم بعد ان اراح ابدانهم من وجع الآلام وقلوبهم عن كذا القبض بانزاله عليهم النعاس بقوله {يُغَشِّبُكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَهُ مَّنْهُ} النعاس ارتفاع بخار الدم من حرمة القلب الى الدماغ فى اصل الحكمة لاستراحة اعصاب الدماغ وقت استرخائها من حدة مشاغل تنفس انفاس الدموية المختلطة برطوبات صفاء البلغمية وليس نلك يقوى فاذا هاج ذلك الدم من أصل الكبد والقلب ومشرعه المعدة وارتفع الى الدماغ يختلط هناك برطوبات الدماغ فيصير ثقيلا فيسقط ثقله الى القلب وصار الدماغ والقلب ثقيلا ويجرى نلك الثقل فى جميع العروق فيصير جميع الاعضاء مسترخيا من غشيان ذلك الدم ويقلب على العقل والحواس فيسمى ذلك بعينه النوم و هذه الصفات صفة حيوانية انسانية نفى الله تلك الصفة عن جلال ذاته حيث وصف نفسه بالتنزيه والتقديس عن علة الحدثان بقوله

ومن فضله وكرمه على اوليائه اذ اراد ان يروح ابدان الصديقين من ثقل العبادات يغشى دماغهم يعفوه النعاس ليستريحوا من برجاء القبض ويسكنوا بروح البسط ثم النعاس موضع ظهور او اصل اشكال المكاشفات واشتمال هواتف الغيبية من عالم الملكوت يرون بقلوبهم بين النعاس والنوم واليقظة اشياء بديهية غيبية تورث السكينة والطمأنينة والأمن لقوله {أَمَنَةٌ مَنْهُ} اى أمناً

منه من زيادة الامتهان و غلبة النفس والشيطان قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه النعاس فى القتال امنة من الله وفى الصلاة من الشيطان وكان النبى صلى الله عليه وسلم نومه نعاسا لذلك قال

{وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ ٱللّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} \* {إِدْ يُغَشِّيكُمُ اللَّهَاسَ أَمَنَهُ مِّنُهُ وَيُنْزَلُ عَلَيْكُم مِّن ٱلسَّمَاءَ مَاءً لِيُطهِّركُمْ بِهِ وَيُدْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبط عَلَى قُلُوبِكُمْ ويُثَبَّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ} بِهِ ٱلأَقْدَامَ}

" تنام عيناي ولا ينام قلبي " لان القلب اذا نام لم يؤمن عالم الملكوت شيئا و هكذا حال الاولياء قلوبهم في جميع الاوقات يقظانه ونومهم ليس بكثير وكل قلب يرى في نومه شيئا من الغيب لم يكن في ذلك الوقت الا نعاساً قال سهل النعاس ينزل من الدماغ والقلب حي والنوم محل بالقلب من الظاهر وهو حكم النوم وحكم النعاس حكم الروح وفائدة النعاس ههنا اعلام الله اياهم ان فيض كرمه ليس باكتسابهم افناهم عن نفسه ثم اظهر فضله عليهم بان يهزم عدوهم بإلقائه عساكر الرعب في قلوبهم قال عليه السَّلام " نصرت بالرعب " وإذا بري العبد من حوله وقوته يجئ نصر الله له فيظفر بجميع مراده ثم من الله علوم بانزاله رحمته من السّماء عليه بقوله {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن ٱلسَّمَاءِ مَاءً لَّيُطهِّرَكُمْ بِهِ} الماء الطاهر يطهر الاشباح وماء المعرفة يطهر الارواح ويعرفها مكان كل حقيقة من عين الفعل والصفة فاذا عرفت الافعال والصفات عرفت الذات فمثالها مثال الاصداف البحار فالأرواح اصداف بحار الافعال تتلقف قطرات عرفان الصفات من بحار الذات كما يتلقف الاصداف في البحار من قطر الأمطار فتصير القطرة في اجوافها درًا فكذلك قطرة المعرفة في جوف الارواح تصير درّة الحقيقة والحكمة الالهية الازلية قال بعضهم ماء اليقين اذا نزل على الاسرار اسقط عنها الاحتلاج والشك قال الله {وَيُنِزِّلُ عَلَيْكُم مِّن ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطهِّرَكُمْ بهِ } من كل ما تدنستم به من انواع المخالفات ثم وصف ذلك الماء الحقيقي بان يربط به قلوبهم في معرفة العبودية والربوبية وهو ماء اليقين الذي يقوى القلوب في معرفة الله ويثبتها بوصف التمكين والاستقامة في سيرها في المقامات بقوله {وَلِيَرْبِطْ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ ويُنَبِّتَ بِهِ ٱلأَقْدَامَ} نفس عن قلوبهم وحشة الفرقة واثبتها في رؤية الوصلة وتجلى القربة ربط ابدانهم بالطاعات وربط عقولهم بالايات وربط قلوبهم بانوار الصفات وربط ارواحهم في سطوات الذات وربط اسرارهم بعلوم الأزال والأباد ثم اخذ ايديهم من استغراقهم فيه بنعت الفناء وثبتهم به في مقام البقاء ولولا تثبيته وارباطه اياهم لفنوا في اوّل باد بدأ من ربوبيته واول ظهور سطوة من سطوات عظمته كانوا يحتملون به ومشاهداته قهر سلطان عزته قال بعضهم ربط على قلوب اوليائه لتلقى البلاء باسلحة الصبر وربط على قلوب العارفين لثبات الاسرار في مشاهدة ما يبدو لهم من الغيوب ويثبت اقدام اهل الاستقامة فاستقاموا له على جميع الاحوال ولم يزالوا قال بعضهم القلوب ثلاثة قلب مربوط باكوان وقلب مربوط بالاسامي والصفات وقلب مربوط بالحق.

#### {فَلَمْ تَقَتُلُو هُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِدْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلَيُبْلِيَ ٱلْمُوْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَنَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}

قوله تعالى {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ} افهم ان في هذه الاية للعارفين موضع الاتحاد ولهم في الاتحاد مقامات اتحاد بالافعال واتحاد بالصفات واتحاد بالذات وهاهنا اشارة اتحاد الافعال واتحاد الصفات فاضافة فعل القوم الى نفسه بالقتل اتحاد الفعل وذلك مقام جمع وتفرقة ولهم تفرقة في الجمع اذا ذكر {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ } نفى فعل بعد اثباته لهم فاذا باشروا بالقتل كانوا في محل تفرقة واذا اضاف القتل الى نفسه كانوا في محل جمع فالتفرقة عالم الصورة ورسم الخليقة اذا كانوا في الخليقة معارفين من مصدر خاصية فعله تعالى ومن حيث انهم قائمون في جميع الذرات بفعله الخاص المتعلق بالقدرة كان عليهم عين الفعل خاصة انه تعالى من فعله الخاص لهم بنعت القهر للمقتولين فهم مع فعله عين اخذ فاذا كان كذلك والاضافة تعالى من فعله الخاص لهم بنعت القهر للمقتولين فهم مع فعله عين اخذ فاذا كان كذلك والاضافة

الى نفسه اضافة حقيقية اذ لا يبقى فى البين غير فعله من جميع الوجوه و هكذا احكام الخلق من العرش الى الثرى فى جميع الاوقات من جهة الفعلية والخلقية لكن اذا لم يكن وقت المباشرة تجلى الفعل الى الفعل لم لكن هناك خاصية اتحاد الافعال كانوا كسيف على يد ضارب بل السيف واليد واحد بالمراتب والترقى واذا كان المصدر مصدراً واحداً لم يكن في البين من العرش الى الثرى غير الله وللنبى صلى الله عليه وسلم ههنا خاصية اتحاد الصفة حيث اتصف بصفته حين نعته بنعت كشف تجلى صفته تعالى فى قلبه وروحه وعقله وسره وظاهره وباطنه وصورته فيصير به جميع وجوده مستقراً فى نور الصفة فعله اضاف الى صفته لا الى فعله لان القوم كانوا فى رؤية انوار صفاته وخاصية اتحاد الذات بعد مروره بالأيات وسباحته فى بحر الصفات وقع بعد مباشرة المقامين واتصافه بالصفتين صفة الفعل وصفة الخاص ادر اكه جلال الذات وفناؤه فيه وبقاؤه به معه واستغراقه فى أز اله و آباده وخروجه عن الخاص ادر اكه جلال الذات وفناؤه فيه وبقاؤه به معه واستغراقه فى أز اله و آباده وخروجه عن الحاص ادر اكه جلال الذات وفناؤه فيه وبقاؤه به معه واستغراقه فى أز اله و آباده وخروجه عن الخاص ادر اكه جلال الذات وفناؤه فيه وبقاؤه به معه واستغراقه فى أز اله و آباده وخروجه عن الخاص ادر اكه جلال الذات وفناؤه فيه وبقاؤه به معه واستغراقه فى أز اله و آباده وخروجه عن الخاص ادر اكه بنور الذات والصفات والفعل فابرزه الشالمين لتعريف نفسه به اياهم كاخر اجه خليفته ادم عليه السلام بعر فان الملائكة وكان متصفا اتحاده بنور الصفات وكان فوق آدم باتحاد انوار الذات فلما كمل فى اتحاده عرف الله مكانه فى اتحاده بخلقه بقوله

{مَّنْ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ}

لُم يبق في تجلَّى فعله وصفته وذاته من وصف الحدوثية شيء لذلك قال عليه السّلام " من رانى فقد راى الحق ومن عرفنى فقد عرف الحق "

{فَلَمْ تَقْتُلُو هُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَتْلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِدْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلَيُيْلِيَ ٱلْمُوْمِنِينَ مِدْهُ بَلاءً حَسَنَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}

كان تفرقة في عين الفعل جمعا وجمعه في الصفة جمع الجمع في عين الذات وفي عين الذات من حيث الالو هية جمع بغير تفرقة ومن حيث الخليقة تفرقة في جمع ذكرت نبذة من مقام الاتحاد والاتصاف بالجمع والتفرقة في هذه الاية لا يعرف معناها الا صاحب وجاء العشق وبسط المحبة وروح الشوق وانس المشاهدة وانبساط المعرفة وفناء المعرفة والتوحيد والبقاء والاتصاف وادراك العلم اللدني في المجهول عند علوم العلماء وفهوم الفهماء وما ذكر المشايخ في الاية قول فارس ما كنت راميا الا بنا و لا مصيبا الا بمعونتنا وامدادنا اياك بالقوة قال بعضهم ما رميت ولكن رميت بسهام الجمع فغيبك عنك فرميت وكنا رامين عنك لان المباشرة لك والحقيقة كنا اذلم يفترق وقال الاستاذ اذرميت فرق ولكن الله رمي جمع والفرق صفة العبودية والجمع نعت الربوبية ثم عرف موضع نعمته برميه بنفسه وصرف قهره عنهم بقوله {وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسناً } كما باشر بانوار صفته قلب نبيه عليه السّلام في الرمي واسرارهم في القتل باشرهم بها قلوبهم بحسن تجليها ليعرفوا بها نفسه واتجاه اياهم من مكره وقهره والبلاء الحسن وقوع محبته في قلوب اوليائه وكشف جماله الاصفياء واستماع خطابه لنجبائه سئل الجنيد عن قوله { وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً } قال البلاء الحسن ان يثبته عند الامر ويحفظه عند الامر ويفرده به عند مشاهدة الغر قال رويم البلاء الحسن ان يكون روية الحق اسبق اليه من نزول البلاء فيمر به البلاء وهو لا يشعر باستغراقه في رؤية الحق وقال ابو عثمان البلاء الحسن ما يورثك الصبر عليه والرضابه وقال على بن موسى الرضاعن ابيه عن جعفر بن محمد قال ان يفنيهم عن نفوسهم فاذا افناهم عن نفوسهم كان هو عرضاً لهم عن نفوسهم قال الاستاذ البلاء الحسن توفيق الشكر في المنحة وتحقيق الصبر في المحنة ويقال البلاء الحسن ان يشهد المبلي في عين البلاء ثم روح قلوب المحتملين بلاء محبته واثقال شوقه بقوله {إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} سميعٌ انين اهل الشكوى في شوقه عليم ألم فقدانه في قلوب اهل محبته قال الاستاذ تنفس لقوم وتهديد لقوم اصحاب الرفق يقول لهم ان الله سميع لا نبيكم فيتروح عليهم بهذا وقتهم وتحمل عنهم بلاءهم و انشد في هذا المعني {وَلا تَكُونُوا كَالَنِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ} \* {إِنَّ شَرَّ اَلدَّوَابِّ عِندَ اَللَهِ الصِّمُّ اَلبُكُمُ اَلَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ} \* {ولَوْ عَلَمْ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لتُولُوا وَهُمْ مَعْرضُونَ} \* {يَالَّيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَسْتَجيبُوا اللَّهِ وَلِلرَّسُول إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْدِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْء وقَلْبِهِ وَأَنَّهُ اللَّهِ لَتُحْشَرُونَ}

قوله تعالى { وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ } حذر الله الصادقين عن دعاوى الباطلة التي لم يكن معها المعنى فان سماع الظاهر بغير فهم ومتابعة امر فهو سماع غفلة ثم وصف هؤلاء المدعين بانهم اغفل من الحيوان بقوله {إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَابِّ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكْمُ ٱلَّذِينَ لاَ يَعْقِلُون} الصم عن استماع هواتف الغيب والبكم عن نشر فضائل المعرفة ووصف المعروف بنشاط المعرفة ورؤية المشاهدة وذلك ميراث جهالتهم بانفسهم ومعرفة صانعهم من طريق العقل والعلم في كل موضع العقل هناك امير البدن لا تقبل عن صاحبه الا النظر الي الحق والسماع من الحق والقول بالحق قال بعضهم من سمع ولم يوثر عليه فوائد السماع وزوائده في احواله فهو غير مستمع ولا سامع والمستمع على الحقيقة من يرجع من حال السماع بزيادة فائدة او بزيادة حال ومن حضر مجالس السّماع ولم يرجع بزيادة فانما يرجع بنقصان قال الله {وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُوا } الآية وقال بعضهم الصم عن سماع الذكر وفهم معانيه والبكم عن مداومة تلاوة الذكر وطلب الزيادة منه الذين لا يعقلون ما خوطبوا به وما خلقوا له وما هم صائرون اليه في المآب وقال الاستاذ صم عن ادراك ما خوطب به وسره وعمى عن شهود ما كوشف به قلبه وخرس عن اجابة ما ارشد اليه من مناجحة فهمه وعقله فدون رتبة البهائم قدره وفوق كل خسيس من حكم الله نله وصغره ثم ان الله سبحانه اضاف حرمانهم من فهم الخطاب وادراكه حقائقه ومتابعة امره الى قسمة ازله ومشيئته سابق حكمه بقوله {وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرِاً لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لتَوَلُوا وَّهُمْ مُّعْرِ ضُون } اى لو علم الله في قلوبهم خير اصطفائيته الازلية لاسمعهم حقيقة خطابه و عرّفهم مكان مراده فيه ولكن ما داموا لم يكونوا مصطفين في الازل الخيرية الاصطفائية ما اسمعهم لطائف كلامه وما عرقهم مواضع انبائه العجيبة وحقائق حكمه الغريبة وبين انه تعالى لو اسمعهم خطابه بنعت ما وصفنا لم يدركه وهم معرضون عن متابعة امره لانهم محرومون في الازل عن رؤية حسن حضرته وادراك اجتبائه قال يحيى بن معاذ ان هذا العلم الذي تسمعونه انما تسمعون الفاظه من العلماء ومعانيها من الله بآذان قلوبكم فاعملوا و تعقلوا ما تسمعون فان لم تعملوا كان ضره اقرب اليكم من نفعه قال بعضهم علامة الخير في السماع لمن سمعه بفناء او صافه نعوته وسمعه بحق من حق وقال الأستاذ: من أقصَتُه سوابق القسمة لم يدنه لواحق الخدمة ولما وصف حرمان الزائغين عن الحق وعرفان الخطاب خاطب اهل ارادة المحبة ودعاهم الى مشاهدته وقربه وطلب منهم إجابة دعوته بنعت متابعته ومتابعة رسوله بقوله { يِأْيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَجِيبُوا للَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ } طيب ارواحهم بنسيم روائح قنس ندائه وفتح آذان قلوبهم بحلاوة دعاته وشوق اسرار هم بلذيذ خطابه وجعلهم مستبشرين بلطيف حكمه على وجدانهم أنوار قربه الا ترى كيف قال {يأيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا} الآية استجيبوا لله دعاءه لا لانفسكم وحظوظكم وطلب اعواض اعمالكم استجيبوا ببذل ارواحكم واشباحكم لداعية الازل حيث دعاكم منه اليه قبل وقوع حدوثيتكم دعاكم بوصف السرمدية من محبته لكم وشوقه اليكم فاحبوه واشتاقوا اليه بمحبته وشوقه واستجيبوا للرسول بمتابعة امره فانه روح الصغري من عالم الملكوت ادرك من روح الكبري وهي نعوت الجبروت حياة القدم يحييكم بروح الصغرى والكبرى وايضا لما يحييكم اي مشاهدة الازلية وقربته الابدية ومحبته الصفاتية ومعرفته الذاتية قال الجنيد في هذه الاية قرع اسماع فهو مهم حلاوة الدعوة وتنسموا روح ما ادّنه اليهم الفهوم الطاهرة من الادناس فاسر عوا الى حنف العلائق المشغلة قلوب الموافقين ومعها وهجموا بالنفوس على معانقة الحذر وتجرعوا مرارة المكابدة وصدقوا لله في المعاملة وحسن الادب فيما توجهوا اليه وهانت عليهم المصيبات وعرفوا قدر ما يطلبون واغتنموا سلامة الاوقات وسجنوا همومهم عن النقلب إلى مذكور سوى وليّهم فحيوا حياة الابد بالحى الذى لم يزل و لا يزال فهذا معنى قوله { ٱسْتَجِيبُواْ للّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم} وقال الواسطى فى قوله { إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْييكُمْ } حياتها تصفيتها من كل معلول لفظا وفعلا وقال جعفر اجيبوه الى الطاعة ليحيى بها قلوبكم وقال ايضا { إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْييكُمْ } الحياة هى الحياة بالله وهى المعرفة كما قال الله

{وَلا تَكُونُوا كَالَنِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ} \* {إنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصِّمُّ البُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ} \* {ولَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أُسْمَعَهُمْ لتَوَلُّوا وَهُمْ مَّعْرِضُونَ} \* {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَسْتَجِيبُوا للَّهِ وَلِلرَّسُول إذا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقُلِيهِ وَأَنَّهُ الِلَّهِ لَحْشَرُونَ}

#### {فَلَنْحُبِينَا لَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً}

وقال بعضهم استجيبوا شه بسر ائركم وللرسول بظواهركم اذا دعاكم الى ما يحييكم حياة النفوس بمتابعة الرسول وحياة القلب بمشاهدة العيوب وهو الحياء من الله برؤية التقصير وقال جعفر الصادق حياة القلوب في المعاشرة وحياة الارواح في المحبة وحياة النفوس في المتابعة ولما دعاهم الى مشاهدته بنعت الشوق عرفهم ان قلوبهم مسلوبة منهم بكشف جماله والقاء محبته ومعرفته فيها بقوله {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْء وَقُلْبهِ} اى قلوبكم معى فاتبعوا اثر ها واطلبوها منى حتى اطهرها لكم منقلبات في بحر الصفات والذات حابرات في المشاهدات ساكرات بشراب القربات دانيات منى فانيات في باقيات معى لو تعرفونها تعرفوني لذاك قال عليه السلام " من عرف نفسه فقد عرف ربه " لانه نفس النفس وقلب القلب وروح الروح و عقل العقل وحياة الحياة ثم وصف عليه السلام تقلبها في عيون الصفات بنعت البقاء وسباحتها في بحار الذات بنعت الفناء بقوله " القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن " قيل ان الله اشار الى قلوب احبابه بأنه ياخذها منهم ويجمعها لهم ويقلبها بصفاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " قلب ابن آدم بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء " فيختمها بخاتم المعرفة ويطبعها بطبائع الشوق وقيل المبعن ألمر ء وقلبه إلى عقله وفهمه عن الله خطابه وقيل يحول بين المؤمن والايمان وبين الكافر والكفر يردهما الى الذي سبق لهم منه في الازل ويقال حال بينهم وبين قلوبهم لئلا يكون الكافر والكفر عالا الى الله.

# {وَٱلْقُوا فِئْنَةُ لاَ تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلعِقَابِ}

قوله تعالى {وَاتَقُوا فِئِنَةُ لاَ تُصِيبَنَ ٱلْذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَةً } حذر الله الهل القصة من الدعاوى الكاذبة وهى التى لم يبلغ صاحبها الى ما تدعى من المقامات فيفتتن بها هو وغيره من المريدين فان من اظهر شيئا من نفسه ولم يكن اهل ذلك فهو يحتجب به عن كل مقصود ويضل من يقتدى به ممن لا يعرف الحق من الباطل قال عليه السّلام " المتتبع بما لم يعط كلابس ثوب زور " قال ابو عثمان اكتساب المال من الحرام من الفتن الذي نصيب غير مباشره وقال الاستاذ الاشارة اذا باشر زلة بنفسه عاد الى القلب منه الفتنة وهى القسوة وتصيب النفس من الفتنة العقوبة والقلب اذا حصل منه زلة وهو همه فيما لا يجوز يتادى فتنته الى السر وهى الحجبة ويقال ان الزاهد اذا انحط الى رخص الشرع فى اخذ الزيادة من الدنيا ما فوق الكفاية وان كان من وجه الحلال تعدى فتنته الى من تخرج به من المبتدين فيحمله على ما رأى منه على الرغبة فى الدنيا وترك النقلل فقوديه الى الانهماك فى اودية الغفلة من الاشغال الدنياوية والعابد اذا جنح الى ترك الاوراد تعدى ذلك الى من كان يبسط فى المجاهدة فيستوطن الكسل ثم يحمله الفراغ وترك المجاهدة على اتباع خلال من كان يبسط فى المجاهدة فيستوطن الكسل ثم يحمله الفراغ وترك المجاهدة على اتباع الشهوات فيصير كما قيل

ان الفراغ والشباب والحدة مفسدة للمرء اى مفسدة

# {وَٱنْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضِعْفُونَ فِي ٱلأرْض تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} \* {يَاتُهُمَا ٱلْذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}

قوله تعال {وَٱدْكُرُوا إِدْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلأَرْضِ} من الله على اوليائه بانه وان عددهم قليل فهم عند الله عظيم فكثر هم بالاخوان من العارفين حين كانوا عند الاعداء خائفين من شرهم و من شر معصيتهم وقلة احترامهم بقوله {تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ} لأنهم في منادي الاحوال فلما أواهم الله الى مقام مشاهدته والبسهم لباس انوار هيبته وسقاهم شراب وصلته غلبوا بنصرة الله على اعداء الله وصاروا صاغرين عند هؤلاء الاولياء وذلك قوله تعالى { فَأُواكُمْ وَأَيَّدَكُم بنصر م ور زَقَكُمْ مِّن ٱلطَّيِّبَاتِ } أواهم من قهره الى لطفه ووسمهم بسمات قدرته واطعمهم من موائد قربته {لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} تعرفون مشكور كم حين يعجزون عن اداء شكر معرفته قال الاستاذ رزق الاشباح من طيبات الغذاء ورزق الارواح والسرائر من صنوف الضياء فلما وقف بعوالى تلك الدر جات حذر هم الله عن الخيانة في الطريق بقوله {يَانُّهُا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} اذا عرَّفكم الله معالم الربوبية وحقائق العبودية واعلمكم علوم حكم المعرفة لا تكتموها عن اهلها من المريدين الصادقين وما وجدتم من ذلك من سرائر ربي و علمه المأثور منه لا تمنعوا منه عمن يقتبس منكم قال عليه السلام " بلغوا غي ولو آية " واذا عرفتم ذلك اعملوا به و لا تخونوا في تلك الامانة التي اودعها الله في قلوبكم بترك رعايتها بنعت العمل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فذلك قوله {تَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَثْتُمْ تَعْلَمُونَ} انكم خائنون في تضييعكم من الله عليكم من علمه الذي علمكم وايضا من عرف الله والتفت عنه الى شيء غير الله فقد خان الله في محبته وامانته ودائع معرفته في صدور عباده التي توجب انفراد خواطرهم من كل عوارض نفسانية وشيطانية قال ابو عثمان من خان الله في السر هتك ستره في العلانية وقال بعضهم خيانة الله في الاسر ار من حب الدنيا وحب الرياسة والاظهار خلاف الاضمار وخيانة الرسول في اداب الشريعة وترك السنن والتهاون بها وخيانات الامانات في المعاملات والاخلاق ومعاشرة المؤمنين في ترك النصيحة لهم.

# {وَ ٱعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَ الْكُمْ وَأُولا نُكُمْ فِثْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ }

قوله تعالى {أَنَّمَا أَمُوالكُمْ واَوْلاَدُكُمْ فِثْنَة } بين سبحانه ان من اتكل الى المال في معيشة وتولى الى الولاده في طلب نصرته فقد افتتن في طريق الله بغير الله قال بعضهم اموالكم فتنة ان جمعتم وامسكتم ونعمة اذا انفقتم وبذلتم في وجوه الخيرات وقال بعضهم المال فتنة لمن طلب الفتنة ونعمة لمن كان خازناً لله فيه يأخذه بأمره ويخرجه بأمره الى اربابه وقال ابو الحسين الوراق ما اعتمدت سوى الله من الدنيا والاخرة فهو فتنة حتى تعرض عن الجميع وتقبل على مولاك وتعتمد عليه.

# {يِالُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ الْكُمْ وَٱللَّهُ دُو ٱلْفَصْل ٱلْعَظيمِ}

قوله تعالى {يا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أِن تَتَقُوا آلله يَجْعَل أَكُمْ فُرْقَاناً } بين سبحانه من مخرج بسره عن حب شئ سوى الله من المال والولد والدنيا والاخرة يسرح الله في قلبه من في مسرحه التقوى مصباح انوار الغيب يضئ الابصار اسراره ما في خزائن ملك الملكوت ويفرق بسناها بين المكاشفات والمخائيل قال سهل نورا يفرق به بين الحق والباطل وقال الجنيد اذا اتقى العبد ربه جعل له تبيانا يتبين به الحق من الباطل و هذه نتيجة التقوى فقيل له اليس التقوى فرقاناً قال بلي الاول بداية من الله و الثاني اكتساب فاذا اتقى الله اكتسب بتقواه معرفة التفرقة بين الحق والباطل في فيبين هذا من هذا وقال الاستاذ الفرقان ما يتفرقون بين الحق والباطل من علم وافر وإلهام قاهر

فالعلماء فرقانهم محبوب برهانهم والعارفون فرقانهم مو هوب عرفانهم فهؤلاء مع مجهود نفسهم وهؤلاء لمقتضى جود ربهم فالعرفان تعريف من الله والتكفير تخفيف من الله والغفران تشريف للعبد من الله.

#### {وَإِدْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلمَاكِرِينَ }

قوله تعالى {وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ } وصف تعالى نفسه بالمكر ومكره منزه عن الحيل والمخائيل والاباطيل مكره سخطه السابق الذى ظهر سمات العبد على وجوه المطرودين وسوابق المشيئة الازلية وامتناع جماله بعزته عن مطالعة غير العاشقين به فاخرجهم بصورة المقبولين وكانوا فى الازل من المطرودين فما عرفهم مكان قهره ومكره بهم وعليهم فابرز لهم انوار السعادة وازمهم فى ورطات قهرياته بازمة الشقاوة فرأوا على انفسهم حلى الطاعات وعقلوا عن ظلمات بواطنهم لانهم مطموسون بطمس مكر الازل قال تعالى فى وصفهم

{ضَلَّ سَمَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعاً}

هذا وصف مكر البعد وله قال في الاولياء مكر انبساط وقرب و هو من علم المجهول و ذلك مقام الالتباس حيث ظهر عين الصفة في عين الفعل على حد الجمع والتقرقة و ذلك لطائف مشاهدة المتشابهات من الاستواء والنزول و غير هما من الصفات وما ذكر نا مجموعه فيكون في اشار ته عليه السلام حين عاين العدم في مرآة الحدث بقوله " رأيت ربي في احسن صورة" و هذا محل العشق والبسط و الانبساط و الانس و الشوق قال الشبلي المكر في النعم الباطنة و الاستدراج في النعم الظاهرة وقيل المكر مكران مكر تلبيس و مكر هلاك وقال الاستاذ من جملة مكره اغترار قوم بما يرزقهم من الطيبات الجميل و اجر كثير الطاعات عليهم مع شرب لهم من قبول الناس اياهم ثم اسرار هم يكون بالاغيار منوطة و هم عند الله غافلون و عند الناس انهم عند الله مكرمون وفي معناه قيل

وقد حسدونی قرب داری منهم فکم من قریب الدار و هو بعید

[وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} \* [وَمَا لَهُمْ أَلاَ يُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسُتُغْفِرُونَ} \* عَن ٱلصَّهْوِنَ وَلَكِنَ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَن ٱلمَسْجِدِ ٱلحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولِيَآءَهُ إِنْ أُولِيَآؤُهُ إِلاَ ٱلمُتَقُونَ وَلَكِنَ ٱكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ}

قوله تعالى: {وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعدِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغفِرُون} كان عليه السلام رحمة تامة للجمهور حياة ومماتا صرف الله عذابه المستأصل عمن كان على رأس المخالفة وبنيه عليه السلام بين اظهر هم لان كل عين نظرته واقتبست نوره لم يكن مستاصلة من اصلها وان كانت محجوبة عن رؤية مراتبه وشرف منازله لان عكسه وظله عليه السلام كنف رحمة الله وهو يدرك في نفسه قارعة لتنبه من غفلته يتخلص من عذاب الله وايضا ما كان الله ليعذب قومك بعذاب البعد وانت قريب منهم فان من رآك رآني لا يحتجب منا ما دام ينظر اليك قال ابو بكر الوراق ما كان الله ليظهر فيهم البدع وانت فيهم وما كان الله ليأخذهم بذنوبهم وهم يستغفرون قال الإستاذ وما كان الله ليعذب اسلافهم باقية فهو باق واذا اميتت سنته فلينتظروا البلاء والفتن وقال الاستاذ وما كان الله ليعذب اسلافهم وانت في اصلابهم وليس يعذبهم اليوم وانت فيما بينهم اجلالا لقدرك واكر اما لمحلك واذا خرجت من بينهم فلا يعذبهم وفيهم خدمك الذين يستغفرون ويقال للجوار حرمت فجار الكرام في ظل من بينهم والكفار إن تمتعوا بقرب الرسول عليه السلام فقد اندفع العذاب بمجاورته عليهم وانشد في هذا المعنى

واحبها واحب منزلها الذي حلت به واحب اهل المنزل

ثم ان الله سبحانه ذكر انه يعذب من يعادى نبيه عليه السّلام فى الدنيا بالسيف و لا يعذبهم عذاب الاستئصال الا فى الآخرة بقوله {وَمَا لَهُمْ أَلاَ يُعَدِّبَهُمُ ٱللَّهُ} لحرمة نبيه عليه السّلام وان المؤمن الصادق فى اعانة لا يعذبه الله فى الآخرة لان نبيه يكون فيهم يوم القيامة وبشرنا سبحانه انه لا يعذب امته ما دام هو فيهم فيكون فى الآخرة هو فيما بين المؤمنين فيدخل المؤمن النار لتحلة قسمه وبأن يطفئ بنوره ناره وذلك قوله عليه السّلام " جزيا مؤمن فقد اطفا نورك نارى " يدخل المؤمنون عامة فى النار فبقى الكفار فى النار والمؤمنون يمرون على الصراط كالبرق الخاطب فان وصل النار إلى المجرمين من أمتي لا تصل اليهم لجهة الخلود بل لجهة الخلوص وفى هذا المعنى قيل اذا سلم العهد الذى كان بيننا فردّى وإن شطّ المزار سليم وهكذا قال الاستاذ رحمة الله المعنى قيل اذا سلم العهد الذى كان بيننا فردّى وإن شطّ المزار سليم وهكذا قال الاستاذ رحمة الله أوْلِيَاوُهُ إلاَّ ٱلمُنَّقُونَ} كانوا يعملون شيئا ليس لهم فانهم ليسوا من الهل الحرم مع جهلهم بالله وهم لا يعلمون ان ليس لهم صد المؤمنين عنه فان احياء الكعبة هم الذين قدسوا اعينهم من النظر الى ما سوى الله غير الكعبة التي هي مرآة تجلى صفاته بقوله المنات قدسوا اعينهم من النظر الى ما سوى الله غير الكعبة التي هي مرآة تجلى صفاته بقوله

#### {لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَلَمَ أُولَٰلِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ }

قوله تعالى: {لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ} ان الله سبحانه اراد بحشر الخلق يوم القيامة ان يزين اسواق المحبين والعارفين والمشتاقين بكشف جماله وحسن جلاله وتميز هم من المدعين الكاذبين الذين يدعون في الدنيا معرفته ومحبته وولايته وليريح أصفياءه من صحبة هؤلاء الكفرة الضالة الذين صرفوا وجوهم من الحق الى الخلق بالرياء والسمعة وطلب الجاه والمنزلة وايضا التخلص لحياء من مناهضة هواجس النفس الامارة وخطرات الشيطانية وتقدس قلوبهم وارواحهم وعقولهم من هجوم طوارق القهريات التي ياتي عليها بالابتلاء والامتحان قيل المخلص من المرائى والمؤمن من الكافر والمطيع من العاصى.

# {وَقَاتِلُو هُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِثْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُهُ شَه فَإِن ائتَّهَوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} \* {وَإِن تَوَلُواْ فَٱعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} \* أَلْمَولُلُى وَيَعْمَ النَّصِيرُ}

قوله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَىٰ لاَ تَكُونَ فِئنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُهُ لله} الاشارة الى كفرة النفوس الامارة بسوء اى جاهدوها واميتوها حتى يتقدس مزارع انوار اليقين ومرابع سنا الاسلام والدين يتفرد القلب بنور الموحد والتوحيد من كل خاطر غير خاطر الحق ويكون القلب كله مستغرقاً فى بحار محبته والروح هائمة فى اودية هويته والعقل تائها فى صحارى ازله وابده ولا يكون منها جميعا نظر الى غيره فان النفس حجاب القهر بينها وبين باريها الذى هو منعم عليها بالقاء محبة وجهه فيها ونصرها على نفوسها وهواها وفى ذلك مدح نفسه تعالى بقوله {نِعْمَ المُولَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ } نعم المولى لاوليائه ونعم النصير لعماله انعم بسبق و لايته ومحبته على المحبين فى ازله وعلى المجاهدين له هواهم ونفوسهم بنصرته لهم الى ابد ابده قال بعضهم نعم المولى لمن والاه ونعم النصير لمن استنصره وقيل نعم المولى لاهل الولاية ونعم النصير لاهل الارادة يقال نعم المولى بالتعريف وقبل التكليف ونعم الناصر الك بالتخفيف والتضعيف يضعف الحسنات ويخفف عنكم السبّئات فأنشدوا

#### هواك اول ما عرفت من الهوى والقلب لا ينسى الحبيب الازلا

#### {وَإِدْ يُرِيكُمُو هُمْ إِذِ ٱلنَّقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلَّكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلأَمُورُ}

قوله تعالى: {لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْراً كَانَ مَقْعُولاً } نفى التدبير عن ساحة التقدير ويخرج ما فى المشيئة الازلية على لباس الامر ينقض العقود والعزائم التى اجتمعت هموم الخلق عليها قال امير المؤمنين على بن ابى طالب عرفت الله بنقض العزائم وفسخ الهمم قال جعفر ما قضى فى الازل يظهره فى الحين والوقت بعد الوقت وقال بعضهم يكشف عن سوابق علمه فى غيبه باتصال كل من الفريقين الى ما سبق له منه من ازله ثم صرف الخلق من رؤية المشيئة الى صورة الاحكام لعمله بقلة ادراكهم سوابق القسمة فى الازل بقوله

{لِّيَهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ}

قدر في الاول ونصب اعلام القهر واللطف في الطريقة في الآخر فيرجع الاخر بما يبدو منه الى مصدر تقدير الاول وبين انه منزه عن الجهل والظلم نصب الاول كبيان حكمته واثبات حجته ليهلك من هلك عن بينة امره السابق وارادته القائمة ويحيى من حي بتلك البينات من هلك بهواه ما هلك الا باهلاكه اياه في الازل ومن حي بمناه من مشاهدته ومعرفته ما حي الا باحيائه في الازل اظهاراً لشريعة وابرازاً لأدلة حكم في محل الامتحان وقضية الازل غالبة على صورة الامر قال تعالى

{وَٱللَّهُ عَلِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ}

قال بعضهم اظهر للخلق الايات ونصب لهم الاعلام وفتح اعين قوم لرؤيتها واعمى قوما دونها وبعث اليهم الوسائط بالبراهين الصادقة والأنوار النيّرة ولكن يهدى لنوره من يشاء من عباده وقدم هذه المقدمات ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة قال بعضهم لا خيرة الالمن حى بذكره وانس بقربه والخلق كلهم متحركون فى اسبابهم والحى منهم من يكون حياته بالحى الذى لا يموت قال الاستاذ الهالك من عمه فى اودية التفرقة والحى من حى بنور التعريف.

# [والطيعُوا الله ورسوله والا تتازعُوا فتقشلُوا وتقدهب ريحكم واصبرُوا إنَّ الله مع الصَّابرين]

قوله تعالى: {وَاصْبُرُواْ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ } اول الصبر التصبر وهو مقام التكليف والصبر مقام التشريف الاوّل مجاهدة والاخر مشاهدة اى اصبر بانى فى لو عات شوقكم انّى فانى اشتياق اليكم واصبر كما يصبرون فهذا معنى قوله ان الله مع الصبر وايضاً اصبروا فى بلاء محبتى وانظروا الى مقام البلاء حتى ترونى فانى اتجلى الصابرين فى مكان صبرهم بى وايضا اصبروا بى فان الصبر معى يوجب مراد الصابرين فى نصرتهم على عدوهم من النفوس والشياطين سئل محمد بن موسى الواسطى عن ماهية الصبر وحقيقة الذى قال الله ان الله مع الصابرين قال هو إسال التولى قبل مخامرة المحنة فاذا صادقت المحبة التولى حملها بلا كلفة هذا صفة من كان الله معه فى صبره.

{وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِ هِم بَطَراً وَرِنَاءَ النَّاسِ وَيَصُنُونَ عَن سَييلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ \* { }وَادْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا عَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئْتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِيْهُ وقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ}

قوله تعالى: {وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِ هِم بَطْراً وَرَبَّاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً} حذر أولياءه عن المشابهة بهؤلاء المرائين الذين يخرجون من دورهم وزواياهم الخبيثة بالوان زى السالوسين ويتبخترون فيها من فرجهم بالجاه عند الظالمين الذين لا يعرفون الهر من البرّ وهم كالأنعام بل هم اضل ويدفعون اهل الأرض من صحبته الاولياء

لتسعير اسو اقهم وترويج نفاقهم حتى يجتمعوا عليهم ويبخلونهم في اعين الخلق اهلكهم الله في أخدود قهره ثم وصفهم بان الشياطين مزين قبائح اعمالهم في اعينهم بقوله {وَإِدْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ} يريهم اعمالهم الفاسدة بصورة الحسنة وهم بها يغترون قال بعضهم عظم طاعاتهم في أعينهم وصغر نعم الله عندهم وقال الاستاذ الشيطان اذا زين للانسان يوسوسه امرأ والنفس اذا سولت له شيئًا عمي وسار في أرباب الغفلة عن شهود صواب الرشد فينخر الغافل معه في قياد وسواسه ثم يمحقه هو بهم التقدير وكوا من المكر من حيث لا يرتقب فلا الشيطان يفي له بما بعده ولا النفس شيئا مما يتمناه تجده وهو كما قال القائل

#### وسألتك الليالي فاغتررت بها وعند صفر الليلي يحدث الكدر

وذكر الله سبحانه فعل ذلك الشيطان بعد تربيتهم مخائيله لهم بقوله { فَلَمَّا تُرَاءَتِ ٱلْفِئتَان نَكَصَ عَلَىٰ عَقِيبٌهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لا تَرَوْن} بين تعالى ان الشيطان زين للمريدين شيئا من الامل ويدليه بخيال المنية في ورطة الغفلة ليغويه عن طريق قربة الله وبحجبه عن مشاهدته وبعده بالكر امات ووجدان الايات فلما ايّده الله بجنبه ووارد وجده نكص العدو على عقبيه ويحترز من احتراقه بنيران مواجيده ويبقى المريد بلا خيال في مشاهدة الجمال فيقول نفسه لشيطانه اين انت من وسوسة فيقول اني ارى ما لا يرون من عجائب مكاشفة الملكوت له واخاف الله من ان يجعلني في جنس مجاهدته اسيرا باسر هيبته وايضاً يوسوس نفس الولي بانها تغلب بشهواتها عليه باعانته فلما راى صولة حده واستعانته بربه ورميه اليها بانفاس محبته يفر منه ويترك عليه باعانته فلما راى صولة حده واستعانته بربه ورميه اليها بانفاس محبته يفر منه ويترك النفس اسيرا في يده ويقول { إِنِّي أَرَىٰ مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ ٱلله } بين الله سبحانه ان الشيطان يرى ما لا يرى الادمى من احكام الملكوت بعد ظهورها في هذا العالم وذلك انه راى قبل هذا العالم عجائب الملكوت ويريه الله انوار المؤمنين بتفريقه عنهم وقوله { إِنِّي أَخَافُ ٱلله } اى انى طرفة عين قال الواسطى ترك الذنوب على ضروب منهم من تركه حياء من نعمه كيوسف عليه السلام ومنهم من تركه خوفا كابليس حين قال إفلماً شَرَاءَتِ ٱلْفِئتَان نَكَصَ عَلَىٰ عَقِيبُه }.

# {ذلكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نَّعْمَةُ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى ليُغَيِّرُوا مَا بِأَقْسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }

قوله تعالى: {ذلِكَ بأنَّ اللَّه لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِّعْمَةُ أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بأَنْفُسِهِمْ } اخبر سبحانه عن مقام امتحان القوم حيث اراهم مقامات رفيعة وبلغهم الى بعضها ولم يعرفهم حقائقها ولم يوفقهم لاداء حقوقها وشكر نيل مراتبها وابقاهم في ذلك برهة من الدهر ثم حجبهم عنها قليلا بنعت الاستدراج فبقوا مغيرين عن ملابس انوار الملكوت واثار الجبروت وهذا اذا كانوا غير مصطفين في الاول بالولاية السابقة في مشيئة الحكم بل هم مخذولون بحرمانهم الازلى عن كمال البلوغ الى معالى درجات المعرفة مثل بلعام وبرصيصا وابليس وحاشا من كرم الله العميم وافضاله القديم انه سلب أوليائه انوار الولاية الذين سبقت لهم اصطفائيته بحسن عنايته في ازله وكنايته الى ابده قال جعفر ما دام العبد يعرف نعم الله عنده فان الله لا ينزع عنه نعمه حتى اذا جهل النعمة ولم يشكر الله عليها اذا ذاك حرى بان ينزع منه.

{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا ٱسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْل ثُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُونَهُمُ وَلَمْ لا تُظْلَمُونَ} \* { وَإِن جَنَحُوا لِسَلَم فَاجَنَحُ لَهَا وَتُوكَلْ عَلَى اللَّهِ يَوَى اللَّهُ فَوَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيْنَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُوْمِنِينَ \* { وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدُعُوكَ فَإِنَّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيْنَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُوْمِنِينَ \* { وَاللَّهُ اللَّهُ عَرْيِنٌ حَكِيمٌ \* { وَاللَّهُ اللَّهُ عَرْيِنٌ حَكِيمٌ \* { وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَن ٱلْمُؤْمِنِينَ }

قوله تعالى: {وا عَدُوا لَهُمْ مَّا استطعتُمْ مِّن قُوَةٍ } أعلم الله المؤمنين والعارفين استعداد قتال اعداء الله وسمّى الله القتال قوة و تلك القوة قوة الالهية التي لا ينالها العارف من الله الا بخضوعه بين يديه بنعت الفناء في جلاله فاذا كان كذلك يلبسه الله لباس من الله الا بخضوعه بين يديه بنعت الفناء في جلال فاذا كان كذلك يلبسه الله لباس عظمته ونور كبريائه و هيبته ويغريه الى الدعاء عليهم ويجعله منبسطا حتى يقول في همته وسره إلهي خذهم فياخذهم بلحظة ويسقطهم صرعى عليه بعون وكرمه ويسلي قلب وليه وتقريحه من شرور معارضيه ومنكريه وذلك سهم رمي بقوس الهمة عن كنانة الغيرة كما رمى نبى الله صلى الله عليه وسلم الى منكريه حين قال " شاهت الوجوه " وهذا الوحى من إلله بقوله

{وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ رَمَى}

سمعت ان ذا النون كان في غزو و غلب المشركون على المؤمنين فقيل له لو دعوت الله فنزل عن دابته وسجد فهزم الكفار في لحظة واخذوا جميعا وأسروا او قتلوا وايضا اقتبسوا من الله قوة من قوى صفاته لنفوسكم حتى تقويكم في محاربتها وجهادها قال ابو على رودباري القوة هي الثقة بالله قيل ظاهر الاية انه الرمي بسهام القسي وفي الحقيقة رمي سهام الليالي في الغيب بالخضوع والاستكانة ورمي القلب الى الحق معتمدا عليه راجعا عما سواه ثم بيّن ان المعوّل على الله ونصرته لا على السلاح والالات بقوله { هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرْ ِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ } أي قوّاك بقوة الازليّة ونصرك بنصرته الابدية ووفق المؤمنين باعانتك على عدوك قال الواسطي قواك به وقوى المؤمنين بك بل ايدك و ايد المؤمنين بنصرك ثم بين سبحانه ان نصرة المؤمنين لم تكن الا بتأليفه بين قلوبهم وجمعها محبة الله ومحبة رسوله بعد تباينها بتفرقة الهموم في اودية الامتحان بقوله {وَٱلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ } اي جمع ارو احها في بدو الامر على موارد شريعة المشاهدة ومشارع الحقيقة فائتلفت بعضها بعضا في الحضرة القديمة عند مشاهدة الجليل جل جلاله فارتفعت من بينهم المناكرة وبقيت بينهم المصادقة والمحبة والموافقة ثم اوكد ذلك الائتلاف بانه لا يكون من صنيع الخلق ويكلف الاكتساب بل من القائه نور الاسلام في قلوبهم وجمعه اياهم على متابعة نبيه بنظره ولطفه بقوله {لوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي ٱلأَرْضَ جَمِيعًا مَّاۤ أَلَفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ } الف بين الاشكال بالتجانس و الاستئناس لانها من مصدر فطرة قوله {خُلُقْتُ بِيَدَى }

و الف بين الأرواح بالتجانس والاستئناس من جهة الفطرة الخاصة من قوله {وَنَقَدْتُ فِيهِ مِن رُوحِي}

والف بين القلوب بمعاينة الصفة لها باشارة قوله عليه السلام " القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن

{وَاُعِدُّوا لَهُمْ مَّا السَّطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ النَّيْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُونَهُمُ وَمَّا تَتَفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَييل اللَّهِ يُوفَّ النِّكُمْ وَ الْتُمْ لا تُظْلَمُون} \* { وَإِن جَنَحُوا السَّلْمِ فَاجَدَّحُ لَهَا وَتُوكَلْ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ هُو اللَّيْعِ النِّيْكَ النِّعَلِمُ } \* { وَإِن يُريدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ هُو الَّذِي اليَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِاللَّمُونِينَ \* { وَاللَّهُ وَمَن اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ هُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ \* { وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ \* { وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ \* { وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ \* } إيالَيْهَ اللَّهُ عَرَيْكُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ عَزِيزٌ عَكِيمٌ \* }

والف بين العقول بتجانسها واصل فطرتها التى قيل فيها العقل اول ما صدر من البارى وذلك قوله عليه السّلام " اول ما خلق الله العقل " انصرف من مصدر الازلية والف بين الاسرار بمطالعتنا الانوار واتصال الإقراري من الغيب بقوله {الّذِينَ يُؤمُّونَ مِالْغَيْبِ}

قيل اى يشاهدون انوار الغيب فموافقة الاشباح من حيث تجانس القلب فى الطاعات ورؤية الاية والظفر بالكرامات وموافقة الارواح بائتلافها من مجانسة مقاماتها فى المشاهدات وسلوكها فى مسالك المراقبات والمخاضرات وموافقة القلوب من تجانس سيرها فى الصفات فمن شاهد القدرة يأتلف بمن شاهد بقاءه فى القدرة وكذلك مقام رؤية جميع الصفات لان سيرها فى انوار الصفات وموافقة العقول من تجانس ادراك انوار الافعال وتحصيلها سنا الحكميات من اصول الايات

وتدبرها وتذكرها فيها بانوار الهذايات وموافقة الاسرار من تجانس مشاربها من مشاهدة القدم ومطالعة الابد وكل سر يرد مشرب المعرفة أو المحبة أوالشوق أوالتوحيداً والفناء أو السكر أو الصحو يستانس بمن يكون شربه من مقامه من الاسرار فسبحان الذي الف بين كل جنس مع جنس رحمة منه وتلطفاً قال عليه السّلام في بيان ما شرحنا من ائتلاف هذه المؤتلفات واستئناس هذه المستأنسات في مقام القربات قال " الارواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف " فايتلاف المريدين في الارادة وائتلاف المحبين في المحبة وائتلاف المشتقين في الشوق وائتلاف العاشقين في العشق وائتلاف المستانسين في الانس وائتلاف العارفين في المعرفة وائتلاف الموحدين في التوحيد وائتلاف المكاشفين في الكشف وائتلاف المشاهدين في المشاهدة وائتلاف المخاطبين في سماع الخطاب وائتلاف الواجدين في الوجد وائتلاف المتفرسين في الفراسة وائتلاف المتعبدين في العبودية وائتلاف الاولياء في الولاية وائتلاف الانبياء في النبوة وائتلاف المرسلين في الرسالة فكل جنس يستأنس بجنسه ويلحق بمن يليه في مقامه قال بعضهم ألف بين قلوب المرسلين بالرسالة وقلوب الانبياء بالنبوة وقلوب الصديقين بالصدق وقلوب الشهداء بالمشاهدة وقلوب الصالحين بالخدمة وقلوب عامة المؤمنين بالهداية فجعل المرسلين رحمة على الانبياء وجعل الانبياء رحمة على الصديقين وجعل الصديقين رحمة على الشهداء وجعل الشهداء رحمة على الصالحين وجعل الصالحين رحمة على عامة عياده المؤمنين وجعل المؤمنين رحمة على الكافرين وقال ابو سعيد الخراز الف بين الاشكال وغير الرسوم لمقام اخر فكل مربوط بمنحته ومستأنس في اهل نحلته وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم " الارواح جنود مجندة " ثم ان الله سبحانه امتن على نبيه بانه حسبه في كل مراد له منه وحسب المومنين بما يريدون منه و أفرد النبي صلى الله عليه وسلم و اصدابه والمؤمنين لتبريهم من حولهم وقوتهم حيث ضمن دفع العدوى منهم بنصرته وآز اليته بقوله {يأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ } اى لما مننت عليك بائتلاف قلوب المؤمنين في نصر تك فلا تلتفت اليهم في محل التوحيد فاني حسبك وحدى بغير معاونة الخلق فينبغي ان تفرد القدم من الحدوث في سيرك منى التيّ وإنا حسب المؤمنين عن كل ما دوني وإن كان ملكا مقربا او نبيًا مرسلا و لا ينبغي في حقيقة التوحيد النظر الى غيري وان كان مني وفي هذه الاشارة قد اشار بقوله سبحانه في وصف كبرياء مجالسيه من المقربين بقوله {مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ}

قال الواسطى حسبك بالله وليا وحافظاً وناصراً ومن اتبعك من المؤمنين فالله حسبهم.

{ٱلْآنَ خَقَفَ ٱللَّهُ عَنَكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعَعًا فَإِن يَكُنْ مِّنَكُمْ مَنَّةٌ صَادِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئْتَيْن وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْقَيْن بِإِن ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّادِرِينَ }

قوله تعالى: { الله خَفَفَ الله عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً } كل مسامحة من الله في المجاهدة يكون من كشف المشاهدة فالمستانس بالله يكون خفيف القلب خفيف البدن خفيف الحال شريف الهمة لا يحتمل مع انوار مشاهدته كثرة اثقال العبودية فيخفف الله عن اوليائه رحمة عليهم وتلطفا منه عليهم ليزيد روح قلوبهم من المراقبة والاستئناس من المخاصرة ولذلك اكرم نبيه عليه السّلام بان رفع مشقة كثرة العبودية عنه حين تورمت قدماه في كثرة العبادة بقوله

{طُه \* مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ لِتَشْفَى}}

بعد ان كان في البداية قد اقامه في اجواف الليالي لخدمته بقوله { إِنَّا يُهَا ٱلْمُزْمَّلُ \* قُمِ ٱلْمِلْ}

ثم من على اصحابه حين بلغوا هذه الرتبة بقوله { الآن خَقَفَ اللَّهُ عَنَكُمْ } اى ما تفعلون بقوتكم فى المجاهدات والجهاد فانصركم بقوتى واريحكم بكشف مشاهدتى عن مشقة المجاهدة وما افعل لكم خير ممّا تفعلون لانفسكم قال ابن عطاء ما فى السّماء لا يوجد الا بالافتقار وما فى الارض لا يوجد الا بالاضطرار وقال النصر ابادى هذا التخفيف كان للامة دون الرسول عليه السّلام ومن لا

تثقله حمل امانة النبوة كيف يخاطب بتخفيف اللقاء للاضداد وكيف يخاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقول " بك اصول وبك اجول " ومن كان به كيف يخفف عنه او يثقل عليه.

# {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُتُخِنَ فِي ٱلأَرْض تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللّهُ يُريدُ ٱلآخِرَةَ وَٱللّهُ عَزيزٌ حَكِمٌ}

قوله تعالى { تُريدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا و اللَّهُ يُريدُ الآخِرةَ } اخبر سبحانه عن سر فطرة نفس الامارة التى من حيلتها ان تميل في اكثر الاوقات الى شهواتها و ذلك ميلان النفس لا ميلان القلب اخبر عن الخطر ات دون الوطنات وحاشا أنهم يريدون عرض الدنيا و لا يريدون مشاهدة الحق ولقاء الاخرة لكن ما مسامحهم الله في حرمان تلك الخواطر بقدس اسرارهم وطهارة نياتهم في معرفته وخدمته ألا ترى كيف حذر نبيّه عليه السلام مع جلالته عن النظر الى عرض الدنيا بقوله {وَلا يَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُريدُ رُينْةً الْحَيَاةِ النَّنْيَا}

وقال {لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ}

اى تريدون الرفاهية فى المجاهدة من قبيل النفس خاطراً وانا اريد بكم كشف مشاهدة الاخرة ووصولكم الى مقام القربة والمشاهدة قال جفعر ما يريد الله لكم خير مما تريدون لانفسكم.

#### {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}

قوله تعالى {فَكُلُوا مِمَّا عَنِمْتُمْ حَلالاً طيبًا} امر الله سبحانه باكل الحلال الطيب الذي يتولد من كشف الحلال مثل الجهاد وذلك ان لقمة الحلال معجونة بنظر لطفه تقوى ابدان الصديقين وقلوب المقربين وارواح المحبين و لا يتولد منه الامان فيها معجوناً وهو لطف البارى سبحانه و هيجه الى طهارة القلب من الوسواس لان الحرام ميراث الشيطان وهم يتبعون ميراثهم ويطلبون عوضه حال الصادق وايمانه قال جعفر الحلال ما لا يعصى الله فيه والطيب ما لا ينسى الله فيه وقال بعضهم الحلال ما اخذته عن ضرورة والطيب من الحلال ما اثرت به مع الحاجة والفاقة وقال بعضهم الحلال ما يظهر لك من غير سبب والطيب ما يبدو لك من المسبب وما ارى من الفرق بين الحلال والطيب ان الحلال ما تأكل في المشاهدة وايضا الحلال ما لم يحك الصدر والطيب ما يروح القلب قال عليه الصلاة والسلام في هذه الاشارة " دع ما ما لم يحك الصدر والطيب ما يروح القلب قال عليه الصلاة والسلام في هذه الاشارة " دع ما يبعر ض لك من الغيب بغير مراقبتك وانتظارك والطيب ما يبدو لك من الغيب بغير مراقبتك واستشر اف نفسك وقال الاستاذ الحلال ما كان مأذونا فيه والحلال الطيب ان تعلم ان ذلك من قبل واستشر اف نفسك وقال الاستاذ الحلال ما كان مأذونا فيه والحلال الطيب ان تعلم ان ذلك من قبل الله فضلا لك من قبله لا استحقاقا.

#### {وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أُولَـٰتِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّا لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ}

قوله تعالى {وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ } أي الذين شاهدوا بارواحهم مشاهدة الازل حين عرف سبحانه نفسه لها بتحقيق الخطاب بقوله

{ألسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُواْ بِلَي }

فصحبها انوار مشاهدته من الازل الى الابد بنعت المعاينة وحلاوة السماع ومواجيد واردات القرب مع اتصال نور الغيب على السرمدية و هاجروا عن حظوظ طباعها من الاكوان والحدثان وجاهدوا في مكائدتها في محل الامتحان مع النفس والشيطان لرضي الرّحمن وجوف الهجران فلما اتصفوا بهذه الاوصاف حصل لهم حقائق الايمان وعرفان وسمًاهم محققين في الايقان بقوله {أُوللنِكَ هُمُ المُونُمِنُونَ حَقّاً} ثم ذكر امتنانه عليهم بغفرانه اياهم حركات ضمائرهم في وقت الامتحان وتقصيرهم في حقيقة العرفان وكشف جماله لهم في مرآة البرهان بقوله {لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ سترهم عن عين القهر حتى لا تصل اليهم ضرب عين القهريات ورزقهم رزق قربة بكشف المواصلات قال ابو يزيد جهاد النفس في هجرانها نزعها عن المالوفات واجراؤها على سبيل الله باسقاط العلائق عن المال والاهل وذلك قوله {وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا} وقال بعضهم اي فارقوا قرناء السوء والاعمال القبيحة والدعاوي الباطلة قال بعضهم امنوا ببذل القلوب لله وهاجروا ببذل الاملاك لله وجاهدوا بذلوا الروح لله في سبيل الله فمن بذل قلبه لمحبته وبذل ملكه لرضاه وبذل نفسه وروحه لاعزاز دينه كان محبا حقيقة و من كان محبا حقيقة كان مؤمنا حقاً قال ابو بكر الفارس فضل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيئين بصحبتهم مع النبي صلى الله يقول عليه وسلم والمجاهدة معه وهجرانهم الى الله بالسرائر وغربتهم مع انفسهم الا ترى الله يقول عليه والمه والمؤل إفراق الخذلان إو هَاجَرُوا الله بالسرائر وغربتهم مع انفسهم الا ترى الله يقول على طاعة رسوله {أُوللنِكَ هُمُ المؤرُونَ حَقاً ايمانهم ما قدم من الثناء عليهم والله اعلم.

#### {وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَـٰ لِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا ٱلأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}

قوله تعالى: {وَأُولُوا ٱلأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولُى لِبَعْضِ فِي كِتَّابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } بين سبحانه ان مير اث الاولياء والصديقين من العلوم الغيبية والحكم الغربية والانباء العجبية وبيان المكاشفات والمشاهدات واسرار الجذبات واحكام المواجيد والوار دات ولطائف المقامات والسير في المجاهدات لا يصل الا الى المريدين الصادقين والطالبين الموقين والقاصدين المودين والمحبين والمستغرقين في انوار الأذكار والطيارين عن المشتاقين باجنحة الافكار لانهم في محاضر الولايات خرجوا برسم الارواح جميعا من معادن الافراج واظهروا من ارحام العدم بتجلى القدم ومن لم يكن منهم من اهل الدعاوى والمترسمين لم يصل اليه ميراث بلابل بساتين الملكوت و عناديل رياض الجبروت و لا يعرف الحان تلك الاطيار الاطير يطير بجناح الرسالة والمحبة والنبوة والولاية الا ترى كيف وصف الله سبحانه خليفة ملكه سليمان صلوات الله عليه حيث نشر فضائل ما من الله عليه بقوله

{ غُلِّمنًا منطِق الطَّيْرِ وَأُوتِينًا مِن كُلِّ شَيْءٍ}

نسب اليهم بطريق من هذه الطرق فهو نسبهم في الولاية وله منهم ميرات علوم الحقيقة وان الله سبحانه بين في كتابه الازلى بقوله في كتاب الله قسمت ارباب هذه المواريث قال عليه السلام في هذه الاشارة " العلماء ورثة الانبياء " ورثوا علومهم بقدر حواصلهم وفهومهم وأحوالهم وسرعة سيرهم في الملكوت واقتباسهم انوار الجبروت اولئك هم الهيون ورثوا نعيم مشاهدته وهم فيها خالدون ثم اثنى على نفسه انه كان عالماً في الازل باختيار هؤلاء الصديقين بهذه الكرامات محيطاً بعلمه على اصطلاحهم بعد ايجاده اياهم بوصف قبولهم هذه الكرامات بقوله تعالى إولقد اخترائهم على المعالمين المعالم المعالمين المعالم المعالمين المعالم

وبقوله في تمام السورة {إنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } اى عليم بما أبدي لهم من الاصطفائية الازليّة وما يبدو منهم من سنيات طاعته والزفرات في شوقهم الى لقائه الى الابد والله اعلم.

# 009 سورة التوبة

[بَرَآءَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَذِينَ عَاهَنتُمْ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ} \* [فَسيحُوا فِي ٱلأرْض أرْبَعَة أَشْهُر وَٱعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجزي اللهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِي ٱلكَافِرِينَ} \* [وَأَذَانٌ مِّنَ ٱللهِ وَرَسُولِهِ إلى ٱلنَّاس يَوْمَ ٱلحَجِّ ٱلأَكْبَرَ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ آلمُشْرُكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَيْتُمْ فَٱعْلَمُواْ أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللهِ وَبَشِّر ٱلْذِينَ كَفَرُوا بعَذَابِ أليمٍ}

{بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إلى ٱلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ ٱلمُشْرِكِينَ } افهم ان الوفاء بالعقود وعهود المعرفة والمحبة والعبودية لا يأتى الا ممن شاهد الربوبية حين خرج من العدم بنور القدم ومن خلا من المحبة وعشق القديم فليس له عهد الوفاء بالعقد وكيف يكون منهم الوفاء وهم عن ساحة الكبرياء مطرودون فالى الابد هم من وصال الحق غير مقبولين قد برئ الحق من اهل الرعونات الذين يتعبدون انفسهم وهواها والدنيا وزينتها وجاهها وقبولها الزمهم سمات الفراق لخروجهم من عهد الازل والميثاق يا ليتهم لو اعلموا اداء الفرقة لفنوا من آلام البعد وأي داء اشد من داء الفراق وانشد في هذا المعنى

#### وكل مصيبات الزمان رايتها سوى فرقة الاحباب هينة الخطب

تقبل الله ورسوله كل عذر سوى الشرك لان الشرك ظلم عظيم حيث ساوى الحدث بالقدم وقع الفرقة البديهة بعد العهود وما اشد ذلك لا سيما اذا كانت بغتة على غير رقبة في الأوعية السليمة فتنبأ بخير والدنا مطمئنة واصحت يوما والزمان تقلبا

كانوا في زمان العهود على رجاء الوصول فجاءتهم طوارق الغيرة واسقطتهم عن نيل المنية وكان سراج الوصل ازهر بيننا فهبت به ريح من البين فانطفى

ثم ان الله سبحانه وتعالى نقض عهودهم بعد ان امهلهم في زمان يمكن تدارك ما افاقوا وذلك ما قال {فَسِيحُوا فِي ٱلأرْضِ أَرْبُعَهُ أَشْهُر} واشنع عليهم بنقض العهد بين جمهور الخلائق بقوله إو أذانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إلى ٱلدَّاس يَوْمَ ٱلحَجِّ ٱلأَكْبَر} عرف عباده يوم عيد الاكبر يعني يوم كان الارض والسماء واحداً بن العرش و الكرسي والارض سواء الكشوف جلاله لنبيه واوليائه قال عليه السلام " اذا كان يوم عرفة ان الله تبارك وتعلى ينزل الى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة " الحديث بأنه تعالى برئ من المشركين المحجوبين بهواهم عن الله ورسوله برئ منهم لان الحبيب يوافق حبيبه في كل مر اده وهكذا يقتضي غيره التوحيد قال ابن عطاكل من الشرك مع الله فيما لله غير الله فهو منه برئ ثم من كرمه ورحمته ما اخرجهم ان مربع الرجاء بالكلية وما قطع جبال الوصال بالجملة حين استتابهم بقوله {فَإِن تُبتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ} اي ان رجعتم من حظوظ انفسكم عن الدنيا الى حظوظ قلوبكم من مشاهدتي فهو خير لكم فان الخير كل الخير في وصالى وقربتي والتوبة عند اهل الاشارة ذهاب الحدثان على الجنان عند مشاهدة قدم الرحمن قال ابو عثمان التوبة مفتاح كل خير {فَإِن تُبتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ}.

# {لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إلاَّ وَلا ذِمَّةُ وَأُولَلنِّكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ}

قوله تعالى {لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلا ذِمَّةً } وصف الله سبحانه المخالفين بان ليس لهم رعاية الهل الجنة ولا يحترمون الهل المعرفة لقلة معرفتهم بحرمات الهل الحضرة وما من الله عليهم من الكرامات السنية قال محمد بن الفضل حرمة المؤمن أفضل الحرمات وتعظيمه اجل الطاعات قال الله تعالى {لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلا ذِمَّةً }.

﴿ اللَّا ثَقَاتِلُونَ قَوْماً نَكَتُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أُولَ مَرَّةٍ أَتَخْشُونَهُمْ فَٱللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشُونُهُ إِن كُنتُمْ مُّوْمِنِينَ } كُنتُمْ مُّوْمِنِينَ }

قوله تعالى {أتَخْشُونَهُمْ فَٱللَهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُمْ مُّوُمِنِينَ } بين الله تعالى ان من يخشى غير الله فلا وزن له في المعرفة صغر الاعداء في عيون الاولياء لئلا تفزعوا منهم في امر المعروف والنهى عن المنكر وملأ قلوبهم من انوار هيبته واجلاله وحذر هم على المداهنة في الدين وعرفهم عجز الخلق بعد تعريفهم عزته وجلاله اي تخشونهم وهم هباء في بطش قهر ربوبيتي فأنا اهل ان تخشوا منى فاني بوصف الجبروت قهار أقهر كل من يبارزني في محاربة اوليائي واضاف خشيتهم الى نفسه بلفظ الجمع على معنى الذات والصفات الاترى الى قوله {فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشُونُهُ} اسمه الله إلى الله إنتخشونَ مَنهُمُ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشُونُ وَقال الله على الذات والصفات قال بعضهم الخشية للذات والخوف الصفات قال الله {أتَخْشُونُ رَبَّهُمُ} وقال ويخلون سوء الحساب.

{أَمْ حَسِيْتُمْ أَن تُثْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَم ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِدُوا مِن دُون ٱللَّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا ٱلمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةٌ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}

قوله تعالى: {أمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَم ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ} خاطب المدعين الذين يظنون ان الحقيقة تحصل بمجرد الدعوى دون التحقق بالمعنى بالتقريع عند حسابهم ومخائيلهم وعرفهم ان من لم يكن باذلا لوجوده لله مخلصا في معرفته بنعت زوال عوارض البشرية والصدق في صحبة اهل الولاية فهو على غلط من حسبانه وفي سهو من حسابه وذلك تمام الاية بقوله {وَلَمْ يَتَّخِدُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا ٱلمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً} ثم حذرهم عن دعوى المحال وما في ضمائرهم من غبار الخيال بقوله {وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}.

{إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاحِدَ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَأَقْامَ ٱلصَّلَاةَ وَآتَىٰ ٱلزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ ٱللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَائِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ اللَّمِ وَٱللَّهِ مَ ٱلْآخِر وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ يَكُونُوا مِنَ اللَّمُ وَٱللَّهُ مِ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِّ وَعِمَارَةَ ٱلمَسْجِدِ ٱلدَرَامِ كَمَنْ آمَنُ بَاللَّهِ وَٱللَّهُ مِ الْخِر وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُوالِهِمْ اللَّهِ مِ ٱللَّهِ مِ ٱلقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ } \* { الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُوالِهِمْ وَٱلْقُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْفَادِرُونَ } \* { يَبْشَرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنَّهُ وَرَضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُعْتِمً عَظْمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولِكَ هُمُ ٱلْفَادِرُونَ } \* { يَبْشَرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنَّهُ وَرَضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُعْتِمً }

قوله تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاحِدَ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ} جمع الله سبحانه جملا من الخصال الحميدة من الفرائض والسنن والايمان والمعرفة والثقة بوجوده فيمن يجوز له عمارة مجالس انس العارفين والمحبين والعابدين والمطمئنين والمراقبين وتلك العمارة يكون بخلو قلبه عما دون الله عند دخوله في مساجد الله وطهارة سره عن شواغل الطبيعة و غبار الوسوسة قال بعضهم عمارة المسجد بعمارة القلب عند دخوله بصدق النيّة وحسن الطويّة وطهارة الباطن لله كما طهرت طاهرك بأمر الله و دخول المسجد بالخروج عن جميع الاشغال والموانع فذلك من عمارة المساجد قوله {يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنَهُ وَرضْوَانِ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ} ان الله سبحانه وصف المهاجرين في الاية المتقدمة بخروجهم مما دون الله لوجدان رضوانه وبشارته بلقائه و غفرانه وهو تعالى لما وجدهم السارى سلب مشاهدته والمقيدين باسر محبته ولم ير في قلوبهم من الفرش الى الثرى غير انوار الايقان والعرفان بشرهم بنفسه بلا واسطة واذا كان المبشر واسطة بين الاحياء والحبيب فهو عظيم كما قيل

#### لولا تمتع مقلتي بلقائه لوهبتها لمبشري بإيابه

لا سيما والحبيب هو مبشر هم بنفسه وبشارته خطاب مع كشف المشاهدة ومن يطيق ان يسمع بشارته بوصاله مع كشف جماله ان يبقى عند حسن شهوده ولذة خطابه و هذا كما انشد

تراءیت لی بلغیب حتی کانما اراك وبی من هیبتی لك وحشة ویحیی محیا انت فی الحب حتفه

تبشرنى بالغيب انك بالكف فنونستى باللطف منك وبالعطف

وذا عجب كون الحياة مع الحتف

بشرهم برحمته ورحمته كشف جماله بلا حجاب وهو اوّل درجة العارفين ثم بشرهم بالرضوان وهو الوصال بنعت المؤانسة بلا كدورة الهجران ثم بشرهم بدخولهم في جنات قربات الصفات والذات بنعت تحصيل علوم الازال والاباد من رؤيتها والبقاء في بعضها بنعت الدوام في نعيم واي جنة اشرف من تجلي جلاله وجماله لعرفانه بشر المؤمنين بالرحمة وبشر المطيعين بالجنة وبشر العارفين بالرضوان والوصلة وايضا بشر التائبين بالرحمة وبشر الصادقين بالمشاهدة وبشر المحبين بالمجاورة وقال ابو عثمان هو الذي يستجلب رضوانه ورضوانه يوجب مجاورته ومجاورته توجب النعيم الدائم قال الله {يُبتشرُهُمْ ربَّهُم برحَمة مِنْهُ} الاية ويقال ان القلوب مجبولة على حب من يبشر بالخير فاراد الحق سبحانه ان يكون محبة العبد له سبحانه على الخصوص فتولى بشارته بعزيز خطابه من غير واسطة فقال {يُبتشرُهُمْ ربَّهُم}.

[لقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ خَنَيْنِ إِدْ أَعْجَبَثُكُمْ كَثُرُ ثُكُمْ فَلَمْ ثُغْنِ عَنَكُمْ شَيْبًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّنْدِينَ} \* {ثَمَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَعَتَبَ ٱلْذِينَ كَفُرُوا وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلكَافِرِينَ} \* {ثَمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ} \* {يَأْتُهَا ٱلْذِينَ آمَنُوا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ قَلاَ يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِقْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْتِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ إِن شَيْاءَ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَكُلُهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمٌ وَكُلُهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِا أَلْهُ مِن فَصْلِهِ إِن

قوله تعالى {لقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِدْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْن عَنكُمْ شَيْئًا } اخبر سبحانه ان الاولياء والاصفياء لا تخلو قلوبهم من قوارع خطرات الامتحانية مع شرفهم بالولاية واصطفائيته بالكرامة ليعلم الحق ان ولايتهم غير مكتسبة بالاعمال وهذا تعريفه تعالى مواضع نعمه لهم واختياره لهم المنازل الرفيعة في الازل ومعنى الاية اي حيث تبرأتم من حولكم وقوتكم وافتقرتم اليّ وفررتم مني الي نصرتكم على عدوكم بحولي وقوتي حين شاهدتم عزة ازليتي وجلال ابديتي وحين نظرتم الى حولكم وقوتكم واحتجبتم بها عن مشاهدة قدرتي ونصري تركتكم مع انفسكم قال جعفر استجلاب النصر في شئ واحد وهو الذلة والافتقار والعجز لقوله {لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ} لم تقوموا فيها بانفسكم ولم تشهدوا قوتكم وكثرتكم وعلمتم ان النصر لا يوجد بالقوة وإن الله هو الناصر المعين ومتى علم العبد حقيقة ضعفه نصره الله وحلول الخذلان بشي واحد وهو العجب قال الله {وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثْرُنُكُمْ قَلْمْ ثُغْن عَنكُمْ شَيْئًا} فلما عاينوا القدر من انفسهم دون الله رماهم الله بالهزيمة وضيق الارض عليهم {ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ} موكولين الى حولكم وقوتكم وكثرتكم فلما راي تقصير هم بصرف عيونهم عن مشاهدة الله الى انفسهم وطرفة عين وندموا على ذلك ورجعوا بعد الامتحان الى ساحة الرحمن البسهم الله انوار قربه وكساهم سنا قدرته وهيبته ولذذ قلوبهم بحسن عنايته حتى قويت بها في احتمالها اثقال عبو ديته وبين ذلك بقوله سبحانه { ثُمَّ أَنَزِلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ } والاشارة فيه ان قلب نبيه صلى الله عليه وسلم كان لم يخل ايضاً من شواهد امتحانه لان الحق حق والخلق خلق ولذلك قال {أنَزلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ} كان عليه الصلاة والسَّلام في مثل ذلك يقول " الله ليغان على قلبي واني لاستغفر الله في اليوم سبعين مرة " سكينته زيادة انوار كشف مشاهدة الله له حين خاف من مكر الازل فاراه الله اصطفائيته الازلية وأمَّنه من مكره لانه ينظر من الحق الى نفسه طرفة عين لكن اذا غاب في بحار القدم لم ير للحدث اثر اور اي الحدثان متلاشية في قبض بطش العظمة ففزع منه به فأواه الله منه اليه حتى سكن به عنه سكينته بالدنو حيث قال {دَنَا فُتَدَلِّي}

وثباته بدنو الدنو بقوله {فكانَ قابَ قوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى}}

فلما وصفه بالمرتبة الاعلى والمشاهدة الادنى وسكينته قربة الاصفى زاد فى وصفه حين لم ير فى مشاهدة القدم ما خرج من العدم بقوله

{مًا زَاعُ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَعَي }

سكينته كان من رؤية الذات وسكينة المؤمنين من رؤية الصفات قال بعضهم السكينة التي انزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هي التي اظهر عليه ليل المسرى عند سدر المنتهى فما زاغ وما طغي بل السكينة اقامته مقام الدنو بحسن الادب ناظر اللي الحق مستمعاً منه مثنياً به عليه بقوله التحيات لله والسكينة التي نزلت على المؤمنين هو سكون قلوبهم الى ما ياتيهم به المصطفى صلى الله عليه وسلم من وعد ووعيد وبشارة وحكم وقيل السكينة المقام مع الله بفناء الحظوظ قال الاستاذ السكينة استحكام القلب عند جريان حكم الرب بنعت الاطمأنينة بخمود اثار البشرية بالكليّة والرضا بالبادي من الغيب من غير معارضة واختيار ويقال السكينة القرار على بساط الشهود بشواهد التأديب باقامة صفات العبودية من غير لحوق مشقة و لا تحرك عرق بمعارضة حكم وذكر تمام ونعمته بانزال الملائكة عليهم بقوله { وَأَنزَلَ جُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا } وفي لطيف الاشارة الجنود روادف اثار قوى تجلى الحق بغير الاحتجاب ونعت الانقطاع قال الاستاذ الجنود ههنا بها و فود اليقين و زوائد الاستبصار ثم ان الله سبحانه وصف من كان مجبو لا في الازل بسمة السعادة وبقى في حجاب النكرة يخرجه بانوار سوابق حكمه من ظلمات قهره بقوله {ثُمَّ يَثُوبُ ٱللَّهُ مِن بَعْدِ ذلِكَ عَلَى مَن يَشَآءُ } كشف لهم ما غاب عنهم من انوار معدن الغيب وهداهم بها الى محل شهود الحضرة ومن عليهم بكشف المشاهدة واوصلهم اليه بالرحمة وسترهم بوصله عن عين الفرقة وذلك قوله {وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} ما اكرم مولانا تعالى سبقت رحمته ومغفرته لعباده في الازل مع علمه بما يبدو لهم من العصيان ولم يكن عليهم غضبا ولم يسلب منهم غفر انا سبحانه ما الطف شأنه قال الاستاذ ردّهم من الجهل الى حقائق العلم ثم نقلهم من تلك المنازل الى مشاهد اليقين ثم رقاهم ان تلك الجملة بما لا فهم به من عين الجمع ثم إن الله اعلمنا بفضله ان من لم يكن خاطره مطهرا بمياه التوحيد من بحر التفريد من ادناس الوساوس ورياء الناس لا يصلح لمقام القرب والاستئناس بقوله {يَائِيُهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ} بين ان من بقى في قلبه في عبودية خالقه نظر الى غيره والى نفسه لا يجوز ان يدنو مجالس اوليائه فان صحبته تشوش خواطرهم وتنجس بنفسه انفاسهم وحذر العارفين أيضاً من صحبة المخالفين لانهم غرائس الله ولا يجوز ان ينظر اليهم قال الجنيد الصوفية اهل بيت لا يدخل فيهم غير هم والاشارة فيه ايضا ان من عكس فيه اثار قهر القدم اوقعه في بحر رؤية نفسه وتلك الرؤية نجاسة بقيت في قلبه ولا تقرب بها من مواقف القدسية من عالم الملكوت والجبروت قال ابو صالح حمدون المشرك في عمله من يحسن ظاهره لملاقاة الناس ومجاورتهم ويظهر للخلق احسن ما عنده و ينظر الى نفسه بعين الرضا عنها بما اظهر عليها من زينة العبادات وينجس باطنه بمخالفة ما اظهره هو الريا والشهوات وسائر المخالفات فذاك المشرك في عبادته النجس باطنه و لا يصلح لبساط القيس الا المقيس ظاهراً و باطنا سرا وعلنا لان الله تعالى قال {إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌّ} ومن كان نجسا فان الامكنة لا تطهره وستر الظاهر عليه لا ينظفه وقال الاستاد فقدوا طهارة الاسرار بماء التوحيد وبقوا في قذرات الظنون والاوهام تمتعوا قربان المساجد التي هي مشاهد القرب ثم ان الله سبحانه و عد العارفين بان يكسيهم كسوة غني بقائه حتى لا يحتاجوا بالنظر الي سواهم بقوله {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ} اذا اخرجتم اهل الدنيا من بين سفير الاعلى من المقربين الذين نعوتهم الفقر وسماتهم التصوف والعبادة ويخطر على قلوبكم انقطاع مواساتهم لكم فانا اغنيكم عما سواي وارزقكم من غير وسيلة يحتجبون بها عني قال الاستاد توقع الارفاق من الاسباب من قضايا انغلاق باب التوحيد ومن لم يفرد معبوده بالقسمة بقي في فقر سر مد ويقال من اناخ بعفوة كرم مولاه واستمطر سحاب جوده بفناه عن كل سبب وكفاه كل تعب وقضي له كل سؤل وادب واعطاه من غير طلب. {ٱتَّخَدُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَىٰها وَاحِداً لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} \* {يُرِيدُونَ أَن يُطْقِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلكَّفْرُونَ}

قوله تعالى: { اَتَخَدُوا الحبار َهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ } عبر من بقى فى رؤية المقتدى عن رؤية الحقود وان كان وسيلة منه فان فى افراد القدم من الحدوث الى النظر الى الوسائط شركا وتصديق ذلك تمام الاية قوله {و مَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا إللها وَاحِداً } غيرة الوحدانية ما ابقت فى البين غير امن الشواهد والايات وجميع الخلق قال الله الله الله الله الله مُمْ دُرْهُمْ }

ولما راى عليه السّلام غيرة القدم على شانه استهلاك الغير زجر من مدحه وتجاوز فى المدح فقال " لا تطرونى كما اطرت النصارى المسيح " وتحرك فى تقريد سره من رفع الحدثان حين تكلم فى الصحو بعد السكر واخبر عن فناء الكل فى الكل وقطع مسالك الصورة عن افراد القدم بقوله " لى مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل " بعد ان كان مامورا بمتابعة الخليل عليه السّلام بقوله

{أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً}

قال ابو يزيد في مقالة التوحيد اياك ان يلاحظ الحبيب والكليم والخليل وتجد عند الله سبيلا وسئل الشبلي عن وصف جبرئيل عليه السّلام فقال والله ما خطر على قلبي منذ شهر أن الله خلق جبر ئيل اخبر عن فناء شهوده في شهود الله قال بعضهم في هذه الاية سكنوا الى امثالهم فطلبوا الحق من غير مظانه وطرق الحق وإضحة لمن كحل بنور التوفيق وبصر سبل التحقيق ومن عمى عن ذلك كان مردودا من طريق الحق الى طرق الضالين من الخلق وقد وقع انهم معيرون وموبخون بقلة عرفانهم اهل الحقائق وركونهم الى اهل التقليد وسقطوا عن منازل اهل التوحيد في التفريد و هكذا شان من اقتدى بالزر اقين من اهل السالوس المتزينين بزيّ المشايخ و العار فين المتحققين وتخلف خلف الجامعين للدنيا الذين يقولون نحن ابناء المشايخ ونحن رؤساء الطريقة يضحك الله الدهر ملجأهم حيث علموا ان الولاية بالنسب حاشا ان من لم يذق طعم وصال الله وقلبه معلق بغير الله هو من اولياء الله قال الجنيد اذا اراد الله بالمريد خير ا هداه الى صحبة الصوفية ووقاه من صحبة القراء ولو اشتغلوا بشأنهم وجمع دنياهم ولم يتعرضوا لاولياء الله ولم يقصدوا اسقاط جاههم يكفيهم شقاوتهم لا سيما ويطعنون الصديقين والعارفين قال الله في شأنهم { يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَقْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلكَافِرُ وِنَ} كيف يطفئون نيرات حسبانهم انوار شموس الصفات التي تبرز من جباه وجوههم والآلئ خدودهم واصلها ثابت في افلاك الوحدانية وسماوات القيومية ويزيد نور هم على نور لانه تعالى بلا نهاية ولا منتهى لصفاته.

# {هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلَّهِ وَلَوْ كَرهَ ٱلمُشْرِكُونَ}

قوله تعالى { هُوَ ٱلَّذِي َ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ } ان الله سبحانه سن سنة از لية ان لا يجد احد سبيله الا يقيض له استاذا عار فا بالله وبعبو ديته وربوبيته فيدله الى منهاج عبوديته ومعارج روحه وقلبه الى مشاهدة ربوبيته ويكون هو واسطة بينه وبين الله وان كان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء بغير علة ولا سبب جعله واسطة للتأديب لا التقريب وصيره شفيعاً للجنايات لا شريكا في البدايات هذاه نور القران ودينه حقيقة البيان مع اظهار البرهان قيل جعل الله الوسائط طريقاً لعباده اليه وبعثهم اعلاما على الطرق ونورا يهتدى بهم وعمر بهم سبيل الحق وحقيقة الذين قال الله تعالى {أرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلهُدَى وَدِينَ ٱلْحَقِّ }.

{يِالَّهُهَا ٱلَّذِينَ آمِنُوا إِنَّ كَثِيرِاً مِّنَ ٱلأَحْبَارِ وَٱلرُّهْيَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصِدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلدَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشَّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ }

قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلدَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ} وبَّخ الله البخلاء بقلة الانفاق وخروجهم عن سبيل الوفاق ولا يكون ذلك الامن مواريث النفاق وتواثير الفراق قال بعضهم من بخل بالقليل من ملكه فقد سد على نفسه باب نجاته وفتح على نفسه طريق هلاكه.

{إِنَّ عِنَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلثَنَا عَشْرَ شَهْراً فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَّاتِ وَٱلأَرْضَ مِنْهَاۤ أَرْبَعَهٌ حُرُمٌ ذلكَ ٱلدِّينُ ٱلقَّيْمُ فَلا تَظْلُمُواْ فِيهِنَ أَنْفُسَكُمْ وقَاتِلُوا ٱلمُشْرِكِينَ كَاقَهُ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَاقَهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلمُثَقِينَ }

قوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ ٱللَّهِ} جعل الله ايام الفراق معدودة وجعل ايام الوصال بلا حساب ولا انقطاع وجعلها على التأبيد قال الله تعالى {لاَّ مَقْطُوعَةٍ وَلاَ مَمْنُوعَةٍ}

وَجعل لايام العبادة منقطعا وجزاؤها بمشاهدته لهم لم يجعل له منقطعا قال الله تعالى {إِنَّمَا يُوَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْر حِسَابٍ}

وحث بهذه الاية المشتاقين الى الفرح بوصاله وزيادة شوقهم الى كشف جماله حيث جعل ايام التفرقة القليل وحسن وصالهم الخليل

دنا وصال الحبيب واطرباً للوصال اقتربا واطربا

كان في الكتاب الازلى لا يلم العبودية حصر لانها زمان الامتحان وهي من اوصاف الحدثان فاذا خرجت من اماكن الكونين لا يبقى الا انوار جمال الرحمن المنزهة عن تغاير الملوان وعن الانقلاب والذوبان وحدود المكان ومضى الزمان لا يكون هناك الاكشف جمال الازل لجلال الابد وكشف جلال الابد لجمال الازل ليس عنده مساء غروب الفناء ولا صباح علل البداء وقت العارف في كشف جمال وجهه ليس وقت الازمنة بل تسرمد استغراقه في بحار القدمية وطيرانه باجنحة البقاء في هواء الابدية ولا يجرى عليهم طوارق الزمان ولا علة الحدثان ما اطيب ايام الوصال للمشاهدين كشف الجمال

#### طوبي لأعين قوم أنت بينهم فهن من نعمة من وجهك الحسن

والاشارة في قوله {يَوْمَ خَلقَ السَّمَاوَات وَ الْأَرْضَ } كشف اوقات السرمدية بنعت تجلى الازلية لوقت مرور القضاء والقدر اليوم عبارة من طلوع الشمس وغروبها وليس في جلال القدم مشرق الحدث ومغربه المشارق هناك ازال وازال الازال والمغارب اباد واباد الاباد الدهر الدهار والفلك الدوار فانيان في قدم الرحمن اوجد من العدم وقتا بقدر يوم فخلق الخلق في ذلك اليوم وقوله {مِنْهَا أَرْبَعَة حُرُمٌ } وجعل بكرمه ورحمته منها شهور القربات وزيادة للمدانات ومناسك للعبادات وشرفها بكشف المشاهدات ومنعهم فيها عن التمتع والتنعم وامرهم فيها بالتعفف من طمع فيها الخارجين من السنة لتأهبهم اهبة الاوية والابرار الي جوار الرحمة وما سواهما من الايام والشهور روحية لاهل الانس ومطايبة لاهل البسط ثم او كذلك تلك الحرمات على اهل القربات وقال {ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} الى الطريق المستقيم الى الله وشهادة وصال الله وكشف مشاهدة الله وحذرهم فيها عن مخالفة الله بقوله {فَلا تَظلِّمُوا فِيهِنَّ الْفُسَكُمْ} بمنعها عن المجاهدات وطلب المشاهدات واعطائكم حظها من الشهوات قال بعضهم ظلم نفسه من اطلق عناقها في طرق الاماني من اتباع الشهوات وارتكاب السيئات والتخطى الى المحارم.

{إِنَّمَا ٱلنَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُطُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لَيُواطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّوا

مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَٱللَّهُ لا يَهْدِي ٱلقَوْمَ ٱلكَافِرِينَ} \* {يَايُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلنَّنْيَا فِي ٱلْأَجْرَةِ وَلَا قَلِيلٌ}

قوله تعالى {زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ} ذم الله قوما عموا عن رؤية ما بدا لهم من نفوسهم من المخائيل الشيطانية التي هنجتهم الى الاستبداد بآرائهم الفاسدة في استبداعهم طرق الباطل و هم راوها من انفسهم مستحسنة من قلة عرفانهم بطريق السنة الإلهية قال الواسطى خيرهم على ما فيه هلاكهم ولم يعذبهم بقوله {زُيِّنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ} وسئل جعفر الصادق عن قوله زين لهم سوء اعمالهم قال هو الرياء ثم حث المؤمنين بترك الدنيا ولذتها لاجل مشاهدته وحسن رضاه بقوله {أرضيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ} اي اخترتم موضع الكرامات وظهور الايات على كشف المشاهدات قال يحيى بن معاذ الناس من مخافة النصيحة في الدنيا وقعوا في فضيحة الاخرة قال الله { آثاقاتُمْ إلى الأرْض أرضيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ} المُ قليل المائلة والفضل والكرامة في والدناءة ووصف الاخرة بالشرف والمنزلة بقوله { فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرة إلاَ قلِيلٌ } اي ما وجد العارف الصادق في الدنيا من القربة والمعرفة والوجه والحالة والفضل والكرامة في ما وجد العارف الصادق في الدنيا من القربة والمعرفة والوجه والحالة وافضل والكرامة في قطرة في البحار قال النهرجوري الدنيا بحر والاخرة ساحل والمركب واحد وهو التقوى والناس سفر.

{إِلاَ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِدْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ النَّيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِدْ يَقُولُ لِصَاحِيهِ لا تَخْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعْنَا فَانزلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَاليَّدُهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةُ اللّذِينَ كَفَرُوا السَّقْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِي النَّعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ \* { اَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِفَالاً وَجَاهِرُوا بِأَمْرَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنْ

قوله تعالى: {إلا ً تَنصُرُوهُ قَقَدْ نَصَرَهُ ٱللّهُ إِدْ أَخْرَجَهُ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ تَانِيَ ٱتّذَيْنِ إِدْ هُمَا فِي ٱلغَار } من كان مصطفى بتأييد الازل لا يحتاج الى نصرة احد غير الله و من اعزه الله بعزته جعله ناصرا له و هو مستغنى عن نصرته و ناصره تشرف نصرته او نصرة الخلق قائم بنصرة الحق ومن انقطع الى الله من الخلق اعانه الله على كل همة ويصل الى كل نعمة وصف تعالى نصرته لنبيه عليه السيّلام حين أوى اليه فى دخوله مع صاحبه فى الغار بكشف جماله وابر از نوره منه لصاحبه اى من كان قادرا بنصرة من كان مخفيا وراء نسج العنكبوت على اعدائه بلا مددكم ولا عددكم وايضا هو بنصره ويجعله غالباً على كافة الخلائق مما اعطاهم من راية نصرة الازلية واعلام دولة الرسالة والنبوة قبل نصره الله حيث اغناه عن نصرتكم بقوله

 حزن ابى بكر اشفاقاً على النبى صلى الله عليه وسلم وقيل شفقة على الاسلام ان يقع فيه و هن وقال فارس انما نهى عن الحزن لان الحزن علة وانما هو تعريف أن الحزن لا يحل بمثله لانه فى محل القربة وقيل اخرجهما الغيرة الى الغار عليهما الحق فستر هما عن اعين الخلق لانهم كانوا فى مشاهدته يشهدهم ويشهدونه الا ترى كيف يقول عليه السلام لابى بكر

{إِلاَ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِدْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ النَّيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِيهِ لا تَخْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعْنَا فَانزِلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَاليَّدُهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةُ اللَّذِينَ كَفَرُوا السَّقْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِي الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ \* { اَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِفَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْرَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنْ

" ما ظنك باثنين الله ثالثهما " مشاهدا لهما وعونا وناصرا ويقال في قوله {نَصرَهُ ٱللَّهُ} من تلك النصرة ابقاه اياه فيما لقاه به من كشوفاته في تلك الحالة ولو لا نصرته لتلاشى تحت سطوات كشفه ويقال صحيح ما قالوا للبقاع دون ما خطر ببال احد ان ذلك الغار يصير مثوى ذلك السيد صلوات الله عليه ولكن يختص بقسمته ما يشاء كما يختص برحمته من يشاء ويقال علقت قلوب قوم بالعرش فطلبوا الحق منه و هو تعالى يقول {إدْ يَقُولُ لِصنَاحِيهِ لا تَحْزَنُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا} معناه انه سبحانه وان تقدس عن كل مكان ولكن هذا الخطاب حياة لاسرار أرباب المواجيد وينشد

يا طلب الله في العرش الرفيع به لا تطلب العرش ان المجد في الغار

ولى نكتة عجيبة في قوله {تَانِيَ ٱتْنَيْن إِدْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ } في قوله عليه الصلاة والسّلام لصاحبه {لاَ تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعْنَا } هذا نفى الاتحاد بالوحدانية كما نفى عن عيسى وامّه حين زعموا النصارى ان الله ثالث ثلاثة فقال

{وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلاَّ إِلَّا مِنْ اللَّهِ وَاحِدٌ}

﴾ نفى الألوهية عن الروح والصديقة كما نفى ههنا عن سيد المرسلين وسيد الصديقين حتى لا يظن ظان ان من العرش إلى الثرى لم يكن فى ساحة الكبرياء والازلية اثر لان الالوهية القديمة ممتنعة عن الانقسام والافتراق والاجتماع وتحقيق ذلك قوله {إنَّ اللَّهَ مَعَنَا} وتلويح ذلك نفى الاتحاد واظهار الانبساط ودليل الاشارة بقوله {لا تَحْزَنُ} اثبت الحزن فى طلب ابى بكر رضى الله عنه وذلك الحزن حزن فوت الحال والوقت فى زمان البأس والابتلاء وعرفه عليه السّلام ان الوقت والحال لا يفوت عنا فهو تعالى معنا بالكشف والوقت والحال بقوله {إنَّ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ} اشارة ان فى حدث الكشف والوصال حيث حزن صاحبه لاجلها بقوله {قَائزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ} اشارة ان سكينته نزلت من عند الله عليه وسلم كان مستقيما فى الاحوال كلها وما حزن لاجل الفوت ولكن الزلت السكينة عليه لاجل زيادة استقامة قلب الصديق وذهاب الحزن عنه ليستضئ نورها من انزلت السكينة عليه وسلم ولو انزلت على الصديق وذهاب الحزن عنه ليستضئ نورها من جمال النبى صلى الله عليه وسلم ولو انزلت على المرسلون عنه المنازل سكينة ابى بكر على محمد وان كان الهاء راجعا الى الله سبحانه من اولى العزم كان قال انزل سكينة ابى بكر على محمد وان كان الهاء راجعا الى الله سبحانه ويحتمل ان السكينة نزلت على ابى بكر على محمد وان كان الهاء راجعا الى الله سبحانه ويتمل ان السكينة نزلت على ابى بكر على الله عليه وسلم فكانت السكينة عليه قبل من ولك قال بعضهم السكينة برك ما ظهر له على لسان المصطفى صلوات الله عليه من قوله دلك قال بعضهم السكينة المي بكر ما ظهر له على لسان المصطفى صلوات الله عليه من قوله

{إِلاَ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِدْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا تَانِيَ التَّيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِدْ يَقُولُ لِصَاحِيهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعْنَا فَانزلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَاليَّدُهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةُ اللّذِينَ كَفَرُوا السَّقْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِي الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} \* { اَنْفِرُوا خِفَافَا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } عَزِيزٌ حَكِيمٌ}

" ما ظنك بائنين الله ثالثهما " قال بعضهم السكينة سكون القلب الى ما يبدو من مجارى الاقدار وقال ابن عطاء يحتمل ان ابا بكر لم يكن محزونا ولكن النبى صلى الله عليه وسلم بشفقته عليه حذر ما يجوز ان يكون فى ذلك الحال فقال له {لا تحزن ان الله معنا } قال ابو بكر بن طاهر دعا الرسول بأخص اسمائه وارفعها وقدم اسمه على صفتهما وقال موسى {إنَّ مَعِى رَبِّى}

فدعاه باسم التربية و هو من عموم الاسامى وقدم اسمه على اسم ربه فقال [معِي رَبّي]

فلذلك عصم امة محمد صلى الله عليه وسلم من الشرك وابتلى امة موسى بعبادة العجل وهاهنا ان موسى كان غيور ا فلم ير في البين احدا من غيره على ربه فكأن النبى صلى الله عليه وسلم خرج من حد الغيرة هاهنا لانه كان غنياً بالمشاهدة وكان موسى في محل الافتقار الى المشاهدة فقال الكاره

{إِنَّ مَعِيَ رَبِّي}

وقال الحبيب {إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا} فوقع موسى في رؤية الصفات حيث سماه بالرب ووقع النبي صلى ـ الله عليه وسلم في رؤية الذات بما سماه باسم الجمع وهو قوله {إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا} وزاد عليه نعمته بقوله {وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا} هذه الجنود جنود عساكر تجلي جمال الازل انزلت على اسراره لانها تطيق حملها فان في الكون لم يكن لتلك الجنود محل قبولها وقال جعفر في قوله جنود اليقين والثقة بالله والتوكل عليه ويقال كان الرسول عليه السلام ثاني اثنين بظاهر شجه ولكن كان مستهلك الشاهد في الواحد بسره ثم وصف منته سبحانه على الكل باذهابه ظلمة الطبائع واخراجه انوار الشرائع بقوله {وَجَعَلَ كَلِمَة ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسَّقْلَى وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا} جعل الدعاوي الباطلة فانية تحت انوار التوحيد والحقيقة كلمته انفراده بغردانيته وعلوه بنعت التنزيه والتقديس عن ظنون خلقه بانه عزيز بعد الكبرياء وحكيم في اختصاصه أولياءه بكشف البقاء ثم ان الله سبحانه حث الجميع على التسارع ببذل القلوب والارواح والاشباح الى ميادين الوحدانية والفردانية لرؤية جماله وكشف جلاله وادر اك وصاله بقوله { ٱثْفِرُ وا خِفَافاً وَثِقَالاً } اي انفروا الي ابواب الازل خفافا بالعقول القدسية وثقالا بالقلوب الملكوتية وايضا خفافا بالأرواح الروحانية وثقالا بالقلوب السماويّة وايضاً خفافاً بالارادات الصادقة وثقالا بالمحبة المفرطة وايضاً خفافاً بالايمان وثقالا بالايقان وايضأ خفافأ بالانس وثقالا بالقدس وايضأ خفافأ بانوار المودة وثقالا بامانات المعرفة وايضا خفافاً بالتجريد عن الحدثان وثقالاً بانوار التوحيد الى جمال الرحمن وايضا خفافا بنعوت الافتقار وثقالا بكسوة غنى العزيز الغفار وايضا خفافا بالقناعة وثقالا بالتوكل وايضاً خفافاً بالبسط وثقالاً بالقبض قال ابن عطاء خفافاً بقلوبكم وثقالاً بابدانكم وقال ابو عثمان خفافاً وثقالاً في وقت النشاط والكراهية فان البيعة على هذا وقعت كما روى عن جزير بن عبد الله قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنشط والمكره وقال بعضهم خفافاً الى الطاعات وثقالاً الى المخالفات {وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ } للفقراء ان لا تمنعوهم حقوقهم وجاهدوا بانفسكم الشياطين كيلا تستولي عليكم

#### {عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى لِيَبَيِّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَنقُوا وتَعْلَمَ ٱلكَاذِبينَ }

قوله تعالى: { عَفَا ٱللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ } ان من سنة الله سبحانه اذا اراد ان يفتح كنزا من كنوز غرائب علمه ونوال قربه ولطائف وصلته على احد من احبائه واصفيائه وانبيائه اوقعهم في محل الامتحان واجرى عليه زلة من زلل الحدثان حتى يضيق صدره بالغيبة ويذوق قلبه مرارة الفرقة ويذوب روحه من الندامة ويطيح عقله من حشمة العتلب ويزول شجه من دار الاحتجاب فيطلع الله شمس عزة جلاله من مطلع قلبه وينتسم صبح الوصال من مشرق روحه ويبدو انوار الصفات من روازن اسراره ويشرق سبحات الذات في ارض فؤاده ويتنور مجامع عقله بظهور سنا افعاله فيرى العبد في البسط بعد القبض مشاهدة بديهية ووصلة ابدية وخطايا سرمدية يطير بانوارها في الازال والاباد ويصير زلته زلفة وذنبه كشف وصله ويقابل الله منه ذنبه بجميع حسنات العالمين لانه مصطفى في الازل بمحبته ومجتبى بنوال قربه في القدم ويكون سيئاته حسنات وزلاته زلفات لانه مختار الله في ارضه وعروسه بين عباده جميع حركاته تقع حسنة وافعاله تكون عند

الله مستحسنة و هكذا شأن الأحباب المحب يعتذر لزلة حبيبه ويعشق على غيرة معشوقه لان من كان حسناً فما يبدو منه ايضاً يكون حسناً.

فان نطقت جاءت بكل ملاحة وان سكنت جاءت بكل جميل

ملاحته وحسن وجهه يعتنر لذنبه في وجه شافع يمحو اساءته

عن القلوب ويأتى بالمعاذير

واذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بأنف شفيع

ما حطك الواشون عن رتبة عندى وما ضرك مغتاب أ

عليك عندى بالذى عابوا كأنهم ائنوا ولم يعلموا

ولما سبقت الاصطفائية له قبل وقوع المعاملات سبق منه العفو له قبل الزلات كان عليه السّلام من عظمته في المعرفة اذا جرى عليه حكم له موقع العتاب خاطبه الله قبله بعفو وتلطف حتى لا يفني وجوده في رؤية جلاله وهيبته من حدة الحياء والاحتشام ولا يكون الا لمن كان معرفته كاملة الا ترى الى قوله عليه السّلام " انا اعرفكم بالله واخوفكم منه " قيل ان الله اذا عاتب انبياءه وأولياءه عاتبهم ببر قبلها او بعدها الا تراه يقول { عَفَا ٱللَّهُ عَنْكَ } وقال الحسين بن منصور قدس الله روحه الانبياء مبسوطون على مقادير هم واختلاف مقاماتهم وكل يطيع حظه باستعمال الادب بين يدى الحق وكل ادب على ترك الاستعمال فمنهم من انس قبل التاديب و منهم من انس بعد التأديب على اختلاف مقاماتهم فاما محمد صلى الله عليه وسلم فانه انس قبل التأديب اذ لو انس بعد التأديب لتفطر لقربه من الحق وذلك ان الحق تعالى امره بقوله

{فَادُن لَّمَن شَئِتَ مِنْهُمْ}

ثم قال مودبًا له على ذلك { عَفَا ٱللَّهُ عَنْكَ } لذاب وهذا غاية القرب وقال تعالى حاكيًا عن نوح عليه الستلام

#### {عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَنَفُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِيينَ }

إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ } مؤدباً له وأنسه بعد التأديب

{لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ}

الى قولە

{إِنِّي أَعِظْكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ}

ولو لم يؤنسه بعد التأديب لتفطر وهذا مقام نوح عليه السّلام وليس المفضول بمقصر اذ كل منهم له رتبة من الحق ولى نكتة من عجيب الخطاب ان لفظ المسامحة والانس جرى على فعل الماضي لا على فعل المستقبل وكلامه تعالى از لي اي عفا الله عنك في الازل قبل وجود العمل ففرح فؤاده بعفوه السابق له ثم استعمل الانبساط معه بموضع الاستقهام من الامر بوصف الاستئناس والبسط ولو قال ان الله يعفو عنك لكان مستوحشاً في موقع الخطاب لان المرجو ليس كالمدر ك

### {لا يَسْتَأَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُقَقِينَ }

قو له تعالى: { لا بَسْنَأُذِنْكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلآخِرِ } و صف الله الو لاية و النبوة انهما شقيقتان وما وقع الامر من الغيب الا والولى والنبي يقبلانه بالايقان والعرفان وكيف يكون الولى مخالفاً للنبي و هو مخاطب بسر الالهام بمتابعته قال الواسطي كيف يستأذن من هو مأذون له الاذن التمام ان قام قام بإذن وان قعد قعد باذن فجريان الحركات منه يظهر سوابق الماذون له فيه.

#### {وَلُوْ أَرَادُوا ٱلْخُرُوجَ لأَعَدُّوا لهُ عُدَّةً وَلكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنبِعَاتَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وقيلَ ٱقْعُدُوا مَعَ ٱلقَاعِدِينَ }

قوله تعالى: {ولَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لهُ عُدَّةً} بين الله سبحانه ان ارادة العباد لا يقع الأ بارادته حيث يقول {ولَلكِن كَرِهَ ٱللهُ ٱنبِعَاتَهُمْ} نفى عنهم صدق الارادة ولو كانوا صادقين فى الارادة لاستجابوا بذل الوسع والطاقة ولكن سقمت ارادتهم فحصلت دون الخروج بارادتهم كذلك لو صح منك الهوى ارشدت للحيل

قال جعفر لو عرفوا الله لاستجابوا منه ولخرجوا له عن انفسهم وازواجهم واموالهم بذلا لأمر واحد من اوامره وقال بعضهم لو طلبوا التوكل لسلكوا سبيل الثقة بالله فانها الطريق اليه قوله تعالى: {ولَلكِن كَرِهَ اللهُ اَنبِعَاتَهُمْ} وصف اهل النفاق الذين لدغتهم افاعى القهر بنعت عدم الترياق من مفرح الوفاق دعاهم بلسان الامر الى العبودية واجرى شقاوتهم في سابق احكامه الازلية كانوا مخاطبين بالعبودية غير مكاشفين بجمال الربوبية امتحنهم بالامر وردهم عن ساحة الكبرياء بالحكم طالبهم بالاعمال ومنعهم عن الاحوال قال جعفر طالب عباده بالحق ولم يجعلهم لذلك اهلا ثم لم يعذرهم ولامهم على ذلك الا تراه يقول {وقالوا لا تنفروا في الحر} قال ابن الفرحى انما هو نعت واحد كالماء الواحد يسقى به الوان الشجر فيختلف ثمارها ولو سقى الورد بالبول ما وجد منه الا ريح الورود لو سقى الحنظل بماء الورد لما خرج الا الحنظل وريحه انما هي اللطيفة التي جرى بها الخذلان والتوفيق.

#### [لقد البُّنَعُوا الفِتْنَة مِن قَبْلُ وَقَلْبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَار هُونَ }

قوله تعالى: {لقد ابنتَغَوُا القِثنَة مِن قَبْلُ وقَلْبُوا لَكَ الأُمُورَ حَتَى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ} وصف المنافقين بأن من غاية حسدهم وقلة معرفتهم باصطفائية أهل الولاية يطلبون ان تمنعهم عن الله وعن طريقه فاذا ارادوا ما كشف الله للانبياء والاولياء يجمدون في ظلمات كفرهم وحسدهم قال السوسي حملوك على طلب الدنيا والركون اليها حتى ظهر الحق سرك من الركون الى شيء سواه {وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ} قال فتح لك من خزائن الارض وعرفها عليك وابيت ان تسكن اليها وتقبل منها {وهم كارهون} ما انت عليه من الاعراض عما اقبلوا عليه.

### {قُل لِّن يُصِيبِنَاۤ إِلاَّ مَا كَتُبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَتَا وَعَلَى ٱللَّهِ قَلْيَتُوكَل ٱلمُؤْمِنُونَ}

قوله تعالى {قُل لَن يُصِيبَنَا إلا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا } ما كتب الأنبياء والاولياء في الازل الا سعادة الولاية وشرف النبوة وحقيقة الوصاية ولطائف علوم المشاهدة وما كتب من البليات لهم فتلك زيادة احوالهم لان الله تعالى جعل قلوبهم بنور رضاه فيقبلون كلا منه سبابق الرضا والاصطفائية فيزيد في حالهم شرف القربة من كل مكروه ومحبوب وهم في ذلك بنصرة الله محفوظون وعليه بفضله متوكلون وعما يبدو منه بفضله عنه راضون بقوله {هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيتَوكَل المَوْمِنُونَ } قال بعضهم العارف بالله من سكن الى ما يبدو له في الوقت بعد الوقت من تصاريف القضاء ومجارى القدرة و لا يسخطه وارد من ذلك.

{وَمَا مَنَعَهُمْ أَن ثَقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَقَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْثُونَ ٱلصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ} وَهُمْ كَارِهُونَ} قوله تعالى {وَلا يَأْتُونَ ٱلصَّلاةَ إلا وَهُمْ كُسَالَى } وصف الله الجاهلين بجلاله المحجوبين عن مشاهدة جماله الذين لم يذوقوا من عبودية خالقهم طعم وصاله ولو كانوا اهل الذوق من مناجاة الله في الصلاة وادراك قرة العيون منها لكان حالهم كحال ما اخبر صلى الله عليه وسلم عن المصلى الصّادق بقوله له " المصلى يناجى ربه" وما اخبر عن حال نفسه عليه السّلام " جعلت قرّة عنى في الصلوة " ولكن خص الله هذه المراتب السريفة بالخاشعين في جبروته والمتواضعين في الملكوت بقوله

ُ وَالَّهَا لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى ٱلْمُاشِعِينَ} ووصفه اياهم بقوله {آلَدِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ} قال محدد بن الفن أستال المدد

قال محمد بن الفضل من لم يعرف الامر قام الى الامر على حد الكسل ومن عرف الامر قام اليه على حد الاستغناء والاسترواح.

#### {فَلا تُعْجِبْكَ أَمْولُهُمْ وَلا أُولْلدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ بِهَا فِي ٱلحَيَّوةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَقُورُونَ }

قوله تعالى { فَلا تُعْدِنْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ } ان الله سبحانه حذر المؤمنين بما خاطب نبيه عليه السلام عما مع اهل الدنيا من الاموال والزينة ان يستحسنوا بها فيحتجبوا بها عن عمل الاخرة ورؤيتها فإن الناظر الى الدنيا بنعت استحسانها من حيث الشهوة والنفس والهوى يسقط فى الساعة عن مشاهدة ملك الملكوت وانوار الجبروت وبين سبحانه ان اموال الدنيا سبب احتجابهم عن الله وايصال العذاب اليهم لأن الدّنيا اذا كثرت لم يخل من الحرام والشبهات ومن باشر الحرام واكل الشبهات صار معذبا بحجاب الباطن وعمته عن مكاشفة الاخرة وعذاب الظاهر بالغرامة فى الدنيا والعذاب فى الاخرة قال عليه السلام " حلالها رحمات وحرامها عذاب "قال بعضهم لا تعجبك ما يتزينون بها من اولاد { إنَّمَا يُريدُ اللهُ ما يتزينون بها من اولاد إنَّمَا يُريدُ اللهُ لِيُعَدِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَرِية الدُّنْيَا } قال يعذبهم بجمعها ويعذبهم بحفظها ويعذبهم بحبها ويعذبهم بالبخل بها والخصومة فيها كل هذا عذاب الى ان يوردهم عذاب النار.

{وَلُوْ أَنَّهُمْ رَضُوْا مَا آنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُوْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ \* { }إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقْرَآءِ وَٱلمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلمُوَّلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرَّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَريضَهُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }

قوله تعالى {ولو النّهُمُ رَضُو المآ آتاهُمُ اللّهُ ورَسُوله } وصف الله قوما ليسوا من اهل مقام الرضا لانهم كانوا محر ومين عن معرفة الله ورسوله ومعرفة حقائق الدين ولو كانوا من اهل المعرفة لرضوا فيما ابتلاهم الله فان الرضا مقرون بالمعرفة ونعت الراضى النشاط بما استقبله من الله ويستلذ بما باشر قلبه من البلاء لأنه يحتمل البلاء برؤية المبلى ويسكن في جريان المقادير عليه بما يرد على قلبه من روح انوار القدر والراضى موصوف بصفة الرضا من الله والمتصف بصفاته يرضى برضى الله في امتحانه ورضى الله مقدس عن التغيير بوارد الحدثان وبين الله سبحانه ان الراضى عن الله فأخره مشاهدة حسيبه قال الله إسيُؤتينا الله من قضله } اى من قربه ومشاهدته {ورَسُوله } اى من قربه الادب {إنّا إلى الله راغيون } بنعت الشوق الى جماله لا الى غيره من العرش الى الثرى علم الله تعالى ادب الرضا والسؤال في هذه الاية الصادقين والعارفين والمريدين قال ابراهيم بن ادهم من رضى بالمقادير لم لغتم وقال فضيل الراضى لا يتمنى فوق منزلته ثم ان الله تعالى لما دس رغام الحرمان في افواه المدعين بمقام الايمان والمعرفة الذين طلبوا من النبى صلى الله عليه وسلم ما الحرمان في افواه المدعين بمقام الايمان والمعرفة الذين طلبوا من النبى صلى الله عليه وسلم ما الحرمان في افواه المدعين بمقام الايمان والمعرفة الذين طلبوا من النبى صلى الله عليه وسلم ما

خص الله به الروحانيين والربانيين مما ألزم على اعناق اهل الدنيا الذين يجمعونها من سهم الزكاة ذكر انه استأثره لاهل المراقبات والمشاهدات وغيرهم من اهل المقامات بقوله {إنّما الصّدقات نكر انه استأثره لاهل المراقبات والمشاهدات وغيرهم من اهل المقامات بقوله {إنّما الصّدقات معرفته رحمة منه عليهم بعلمه انهم غائبون في اودية فردانيته مستغرقون في بحار وحدانيته والهون من حبه هائمون من شوقة لا يطيقون ان يشتغلوا بما لا بد لهم من كثيرات حريقات ليأخذوا كلهم على قدر مراتبهم من سهام ما رزقهم الله حلالا طيباً مما اوجبه على طلاب الدنيا وحذر اهل الدنيا عن عذاب الاليم اذ يقصرون في اعطاء الزكوة الى هؤلاء السادة يطيب نفوسهم ونشاط قلوبهم وبين عدد اهلها وقسمهم بثمانية اقسام وجعل اولهم الفقراء وحسم اطماع غيرهم عن هذه السهام وقال {إنّما الصّدقاتُ لِلْفَقرَآء} ومن بعدهم من اصناف الثمانية ودليل الخطاب ان هذه لهم لا لغيرهم بدأ بالفقراء وهم المتجردون بقلوبهم وابدانهم عن الكونين والعالمين المنعوتون بنعت التنزيه حيث وقعوا في قدس القدم فاتصفوا بقدسه وتنزهوا بتنزيهه وانفردوا بفردانيته بنعت التنزيه حيث وقعوا في قدس القدم فاتصفوا بقدسه وتنزهوا بتنزيهه وانفردوا بفردانيته في انوار الربوبيّة بقلوبهم لذلك اختار المسكنة سيد فرسان العالمين محمد صلى الله عليه وسلم بقوله

{وَلُو ْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَاۤ آتَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ \* { }إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءَ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْن ٱلسَّبِيلِ فَريضَهُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }

# " اللهم احينى مسكيناً وامتنى مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين " وانشد مساكين اهل الارض ساقت قلوبهم فهم انفس عاشوا بغير قلوب

والعاملون اهل التمكين من العارفين واهل الاستقامة من الموحدين الذين وقعوا في نور البقاء فاورثهم البسط والانبساط فياخذون منه ويعطون له وهم خزائن خزائن جوده المشفقون على اوليائه قلوبهم معلقة بالله لا بغيره من العرش الى الثرى والمؤلفة قلوبهم المريدون الذين سلكوا طريق محبته برقة قلوبهم وصفاء نياتهم وبذلوا مهجتهم في عساكر ميادين شوقه ومحبته وعشقه وهم عند الاقوياء ضعفاء الاحوال تحفهم الله هذه التحفة في مواساة حظوظهم واستجلاب نشاط نفوسهم في طاعات مولاهم وحاشا انهم بذلوا انفسهم لنيل ثواب او الرؤية مقام او تطلع حال بل فناء لله عما سوى الله كما انشد بعضهم

من لم يكن بك فانيا عن حظه وعن الهوى والانس بالاحباب أو يتمته صبابة جمعت له ما كان مفترقاً من الاسباب فلأنه بين المراتب واقف لمنال حظ او لحسن مآب

وفى الرقاب هم الذين رهنت قلوبهم بلذة محبة الله وبقيت نفوسهم فى المجاهدة فى طريق الله لم يبلغوا بالكليّة الى شهود كشف مشاهدة الله فتارة يغريهم سلبات القهر وتارة يفنيهم انوار اللطف فلحظة هم فى لجج بحار الارادات ولحظة هم فى سواحل بحر القربة ما الله حيرتهم فى فقر الولاية وما اعظم رغبتهم فى فقر المحبة لا يصلون الى الحقيقة ما دام عليهم بقية المجاهدة قال عليه السيّلام " المكاتب عبد ما بقى عليه درهم " وانشد فى ذلك

#### تمنى على الزمان محالا ان ترى مقلتاى طلعة حرّ

والغارمون هم الذين ما قضوا حقوق معارفهم في العبودية وما ادركوا في ايقانهم حقائق الربوبية وهم بقوا ابدا في تلك الغرامة لان الفقدان بلا نهاية والموحدان بلا نهاية ومن نودى ما فات عنه في الفقدان من بذل الوجود بنعت الصبر ومن يؤدى حقوق الوجدان بنعت الشكر هذا قبل المعرفة غريم لا يقضى دينه وفي سبيل الله هم المحاربون مع نفوسهم بالمجاهدات والمرابطون قلوبهم في شهود الغيب لكشف المشاهدات وابن السبيل هم المسافرون بقلوبهم في بوادى الازل ومسافرون بأرواحهم في طلب اهل الولايات {فريضة منّ بأرواحهم في طلب اهل الولايات {فريضة منّ

الله إواجبة منه على اهل زمام الايمان يواسون بهذه القسمة اهل الايقان والعرفان {و الله عليم لله والمبته على اهل حكيم على بأحوال هؤلاء المقربين في غيبتهم عن الدنيا حكيم حيث اوجب مواساتهم على اهل الاخرة والعقبى قال بعضهم الفقراء ثلاثة فقير لا يسأل ولا يتعرض وان اعطى لا يقبل فذاك كالروحانيين وفقير لا يسأل ولا يتعرض وان اعطى قبل مقدار حاجته فذاك لا حساب عليه وفقير يسأل مقدار قوته وان استغنى كف فذلك في حظيرة القدس وقال ابر اهيم الخواص نعت الفقير السكون عند العدم والايثار والبذل عن الوجود والمسكين من يرى عليه اثر العدم وقال الاستاذ الفقير المعادق عندهم من الاسماء تظله و لا ارض ثقله و لا سمة في اوان العبودية يتناوله و لا معلوم يشغله فهو عبد بالله لله يرد الى التمييز وفي غير هذا الوقت مصطلم عن شواهده واقف بربه منشعب عن حملته وقال الاستاذ ابن السبيل عند القوم اذا تغرب العبد عن مألوفات اوطانه فهو في قرى الحق فالجوع طعامه والخلوة مجلسه والمحبة شرابه والانس سوره والحق تعالى مشهوده

{وَلُو ْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَاۤ آتَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُوْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ \* { }إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِقُفَرَاء وَٱلمَسَاكِين وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرَّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْن ٱلسَّبِيلِ فَريضَهُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }

{وسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً} لقوم و عدا في المحاب وغذاء شراب الثواب وانشد لقوم وعدا في الجنة والاخرين نقداً في الوقت وهو شراب المحاب وغذاء شراب الثواب وانشد ومقعد قوم مشى من شرابنا واعمى سقيناه ثلاثاً فابصرا وأخرس لم ينطق ثلثين حجة ادرنا عليه الكأس يوماً فاخبرا

{لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَقَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَآفِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَدِّبْ طَآفِفَة بأنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ}

قوله تعالى {لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم باخص وصفه و هو الخلق العظيم الذي من الله سبحانه بقوله {وَإِنَّكَ لَعْلَىٰ خُلُق عَظِيمٍ }

و هكذا وصف الحساد يرى الحسن من غيره قبيحا ويرى القبيح من نفسه حسناً و عين الرضا ترى القبيح حسناً من الجميع كما قيل

وعين الرضاعن كل عيب كليلة المساويا

قيل عين العداوة بالمساوئ موكلة وعين الرضا عن المعايب كليلة قال الاستاذ يسطو لسان الملامة في الرسول صلى الله عليه وسلم فعابوه بما هو امارة كرمه و دلالة فضله قال عليه السلام المؤمن غركريم والمنافق خب لئيم الوقيل من العاقل قالوا الفطن المتعاقل

وإذا الكريم اتيته بخديعة فرأيته فيما تروم يسارع واعلم بانك لم تخادع جاهلا ان الكريم بفضله متخادع

﴿المُنْاقِقُونَ وَالمُنَاقِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّن بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَر وَيَنْهَوْنَ عَن الْمَعْرُوفِ وَيَقْبضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّهَ فَقَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَاقِقِينَ هُمُ الْقَاسِقُونَ} \* {وَعَدَ الله الْمُنَاقِقِينَ وَالْمُنَاقِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَمَ حَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسَبُهُمْ وَلَعَنَهُمْ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُوتِمٌ \* {كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشْدَ مِنكُمْ قُوَّةً وَالْكَثْرَ أَمْوَالاً وَأُولاداً فَاسْتَمْتُعُوا بِخَلاقِهِمْ وَخَصْتُمْ كَالَّذِي خَاصُوا أُولِلاَ عَمَالاً هُمْ عَمَا اسْتَمْتُعَ الْذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلاقِهِمْ وَخُصْتُمْ كَالَّذِي خَاصُوا أُولِلاَكَ حَبطت أَعْمَالهُمْ فِي الدِنْيَا وَالْاَخِرَةِ وَأُولانِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} \* { أَلْمُ يَأْتِهِمْ نَبَاللّهُ يَعْلَمُونَ مِن قَبْلِهُمْ وَلَكِن كَاللّهَ يَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَتُمُومُ وَوَوْمٍ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَابِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْوَلْمُونَ} \* { وَاللّهُ مِنْ وَلِكُمْ بِكَاللّهُ لِيَطْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ } \* { وَالْمُؤْمِنُونَ الرّوَكَاةُ وَيُطْمُونَ } \* وَالْمُؤْمِنُونَ الرّوَكَاةُ وَيُطِيعُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ الْوَلَاكُ مُولِي اللّهُ عَلَولُولُهُ الْمُؤْمِنُونَ الرّوَكَاةُ وَيُطِيعُونَ الْوَلْمُونَ الْوَكَاءُ وَيُولِكُونَ الرَّكَاةُ ويُطِيعُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أُولُولَكَ سَيَر حُمْهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَرْيزٌ حَكِيمٌ }

قوله تعالى { المُنَافِقُونَ و المُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّن بَعْضٍ } اخبر سبحانه ان طينة النفاق في وقت مباشرة قهره فيها بعضها من بعض وما يتولد من قطرة نفاقهم يستحسنه بعضهم من بعض ويأمرون بعضهم مخالفة الله ومخالفة رسوله في إيذائهم اولياء الله قال ابو بكر الوراق المنافق ستر المنافق يستر عليه عوراته والمؤمن مرآة المؤمن يبصر عيوبه ويدله على سبيل نجاته قوله تعالى {وَيَقْبَضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنسِيَهُمْ } وصف الله بخل المنافقين وقلة نصرهم للمؤمنين واقباض ايديهم من الغضب في نفوسهم واقباض ايديهم يرفعها الى الدعاء وغيظهم للمؤمنين حين يقبضون ايديهم من الغضب في نفوسهم وخلواتهم وراء الستور بالوكزات لاهل الحق وهذا صفة المبغضين اذا جلس واحد منهم يعض انامله ويقبض يده ويهيج قلبه حسدا و عداوة على اولياء الله قال الله

{وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ ٱلْآثامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ}

ثم بين ان هذا الغيظ من تولد نسيانهم قهر الله في بطش جبروته وبروز عظائم انوار ملكوته لم يكونوا من اهل الذكر فطرى عليهم طريان النسيان لم يذوقوا حقائق الذكر تركوا امر الله لجهلهم بجلال الله فتركهم الله في ظلمات قهره يعمهون لا يرون سبيل الرشد ابداً وهكذا وصف من ادعى معرفة الله ولم يذق طعم محبة الله ولا يستقيم في دعواه ونفر من الطريق الى جمع الدنيا من قلة صبر هم مع اولياء الله فيجمعون الدنيا ويحتجبون بها عن ذكر الله فتركهم الله في حبها وحب جاهها ولا ينفقون منها في طريق الله قال الله {وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللهَ فَسَيهُمْ } قال بعضهم يقبضون ايديهم عن رفعها الى مولاها في الدعوة والحوائج كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى كأنه في الموقف ويده على صدره كاستطعام المسكين

#### ها إن مددت يدى اليك فردها بالوصل لا بشماتة الحساد

وقيل يقبضون ايديهم عن الصدقة وقيل يقبضون ايديهم عن معونة المسكين وقال سهل في قوله { نَسُوا اَللَهُ قَسَيبَهُمْ } نسوا نعم الله عندهم فانساهم الله شكر النعم وصف المؤمنين والمؤمنات بالموافقات في جميع الخيرات بقوله { و اَلمُؤمنونَ و اَلمُؤمناتُ بَعْضُهُمْ أُولِياءً بَعْضٍ } لان ارواحهم كان مستغرقاً في انوار القدم وهي تعالى الف هناك بين الارواح بانها من جواهر أنوار الملكوت الفت بعضها بعضا بألف الله سبحانه في مشاهدة جماله حين اذاقها طعم وصاله فاحب المؤمنون بعضهم بعضا محبة الله في قلوبهم ويتعاونون بعضهم بعضا في عبادة الله ونصرة انبياء الله واوليائه وقال ابو عثمان المؤمنون انصار يتعاونون على العبادة ويتبادرون اليها وكل واحد منهم يشد ظهر صاحبه ويعينه على سبيل نجاته الا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول " المؤمن والمؤمن كالجسد الواحد " قال الله { المؤمنون و المؤمن و المؤمن المؤمن على المؤمن طبعا و سجية .

{وَعَدَ اللّهُ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتَهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيّبَهُ فِي جَنَّاتٍ عَدْن وَرضوْانٌ مِّنَ ٱللّهِ أَكْبَرُ نلِكَ هُوَ ٱلْفُوْرُ ٱلْعَظِيمُ} \* {يَالَّهُمَا ٱللّهِيُّ جَاهِدِ ٱلكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱ غَلْطُ عَلَيْهِمْ وَهُوا بِمَا لَمُ يَنَالُوا وَمَا نَقْمُوا وَبِعْنَ اللّهُ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلكُفْر وكَفَرُوا بَعْدَ إسلامهمْ وَهُمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقْمُوا إِلَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللّهُ عَذَابًا أَلِيما فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلآخِرَةِ لِللّهُ أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللّهُ عَذَابًا الْلِما فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱللّهُ عَذَابًا اللّهِما فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ } \* {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ ٱللّهَ لَيْنُ آثَانَا مِن فَضِيَّهِ لِنَصَدَّقَنَّ وَلَنْكُونَنَ مِنَ وَمَا لَهُمْ مِن فَضِيَّهِ بَخِلُوا بِهِ وتَولُوا وَهُمْ مُعْرضُونَ } \* {فَأَعْقَبُهُمْ وَلَقَا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمُ بَلْقُونَهُ إِلَيْ اللّهُ عَذَابًا اللّهُ عَلَامًا أَنَّ اللّهُ عَلَامً اللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ } \* {فَأَعْتَبُهُمْ وَنَجُواهُ وَلَمُ وَاللّهُ يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَنَجُواهُ وَلَمُ اللّهُ يُولُولُوا اللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ } \* {اللّهُ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُواهُ وَاللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ } \* {اللّهُ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُواهُ وَاللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ } \* {لمَا يَعْلَمُوا اللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ } \* {لمَا اللّهُ يَعْلَمُ سِرَاهُمْ وَاللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَامَا كَانُوا يَكْذِبُونَ } \* أَلَّهُ لَلْعُلُوا اللّهُ لَهُ مُنْ عَامُ سِرَاللّهُ لَلْوالْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ لَعْلَامُ اللّهُ عَلَيْوا اللّهُ مُعْلَمُ الْعُلْمُ الْعُنْفُولُ وَلَعُومُ اللّهُ لَعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَامُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْمُؤْمُولُ الْعُولُولُولُوا اللّهُ الل

اصطفاهم الله في الازل لحضرته وسماهم المؤمنين اي الصادقين فيما راوا بقلوبهم انوار الغيب والمؤمن اذا كان صادقا فهو صالح وشهيد لانه اتبع ببذل نفسه وروحه بمن استنشق من الغيب من نسيم الوصاف و هو مقبول بحبه بمشاهدة الجمال و لا يبالي الله بما جرى على صورته من الزلات فان المؤمن اذا باشر معصية ندم وعض بتلك المعصية له وصار مرامه منغصا بندامته ويذوب قلبه رجاء ربه وكأن معصيته طاعة وعدهم بالجنات وقلوبهم في جنات المشاهدة فكيف يلتفتون الى الجنة ووعدهم بالمساكن الطبية وهم ساكنون بارواحهم في مشاهدة جماله وقربه ووصاله ويجرى عليهم وإردات لذة خطابه ولذائذ لطائف ذكره طابت نفوسهم في مساكن طاعاته باسترواحهم بنسيم مروحة رجاء وصاله وطابت عقولهم بدورانها في انوار اياته وطابت قلوبهم بشهودها على مشارب صفاته فتشرب منها شربات المحبة وتسكر برؤيتها بنعت الحيرة وطابت ارواحهم بطيرانها في سبحات ذاته بأجنحة رضوانه فهي تعلق ابدا الى مساكن كشف قدمه وجلال سر مدية رضوانه الاكبر بتسلم صبح الصفات في وجوه الهائمين في محبة مشاهدة الذات يا اخي هؤلاء في الدّنيا في طيب مساكن الوصلة وجنات عدن القربة وما داموا هأهنا في هذه الغربة وجدوا ما يعاين لاهل الوعد فلا ينالون بالغد، فإن قلب جميع المساكن لا يكون الا برؤيته وجماله ومن ادرك ذلك كيف يلتفت الى حسن النظر وطيب المسكن وان كان في موضع وحش وانشد تمنیت من حبی یثینه أننا

على مدمك في البحر ليس لنا وقر

وفي كل موضع لم يكن مما وصفنا به اثر فهو خراب مستوحش وان كان الجنة

اجيراننا ما اوحش الدار بعدكم

اذا غبتم عنها وندن حضور وقوم يطيب مسكنه بشهود لقائه

ويقال قوم يطيب مسكنه لوجود عطائه وانى لاهوى الدار لا يستفزنى

بها الرد الا انها من دياركا

وقال الاستاذ اماراة هذا الرضوان وجدان طعمه فقدان فهو في روح الانس وروح الانس لا يتقاصى عن راحة دار القدس بل هو اتم واعظم ثم حث نبيه عليه السلام بجهاد من خاله يخالف حال هؤ لاء حتى تطهر وجه الارض من الأغيار وذلك من غيرة الجبار على اهل تلك الدار بقوله { يِأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱعْلُطْ عَلَيْهِمْ } الكفار النفوس الامارة وجهادها اماتة شهواتها والمنافقين هم ابليس وجنوده وجهادهم تضايقهم طريق الوسواس بالجوع الدائم والحزن القائم والزجر الغليظ عليهم يكون من القلب الروحاني المملوء من نور الرباني وفيه رخصة زجر المدعين فيجوز الصادق ان يزجر هم ويعرض عنهم قال محمد بن على {جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ } بالسيف { وَٱلْمُنَافِقِينَ } باللسان وقال سهل النفس كافرة فجاهدها بسيف المخالفة واحملها حمو لات الندم وسيرها في مفاوز الخوف لعلك تردها الى طريق التوبة والانابة ولا يصح التوبة الالمتحير في امر ه مبهوت في شأنه واله القلب مما جرى عليه قال الله

{وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَهٌ فِي جَنَّاتِ عَدْن وَرضْوانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلفَوْرُ ٱلعظيمُ} \* {يالَيُهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلكُفَّارَ وَٱلمُنَافِقِينَ وَٱغْلَظَ عَلَيْهِمْ وَمَاوَاهُمْ جَهَمُ وَبُنْسَ ٱلْمَصِيرُ} \* {يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلكَفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَعْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَإِن يَتَولُوا يُعَذَّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَاباً أَلِيماً فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ } \* {وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدُ ٱللَّهَ لَئِنْ آثانَا مِن فُضلِهِ لنَصَّدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ } \* {فَلَمَّا آتَاهُمْ مِّن فَصْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَولُوا وَ هُمْ مُّعْرِضُونَ } \* {فَأَعْتَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْم يَلَقُونَهُ بِمَا أَخْلُفُوا ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} \* {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَامُ ٱلغُيُوبِ}

### { حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ }

ثم وصف الله اهل النفاق بنقض العهود وفسخ العقود وشح النفوس بقوله {وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضَلْهِ لِنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ } هذا وصف المغرورين الذين ما ذاقوا لهم محبة الله ولو وجدوا لذة منها بقدر رأس إبره ليدلوا وجودهم لشوق حمله قال النصر ابادي الفضل في رؤية الاحسان راوا من انفسهم احساناً لم يعملوه بعد وصدقة لم يتصدقوا بها وصححوا لانفسهم افعالا بقوله {لنَصَدَّقُنَّ} فنقضوا العهد لما ظهر لهم ما سألوه فتولد لهم من ذلك البخل الذى قال النبى صلى الله عليه وسلم "اى داء ادوى من البخل" والتولى من سبيل الرشد والاعراض عن مناهج الحق وذلك انهم اخلفوا و عدهم فى السخاء فلزم عليهم الخيانة والبخل والكذب بقوله {فَلمَّا آتَاهُمْ مِّن فَصْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ} ثم ان الله سبحانه وصفهم بتمام الحرمان عن السعادة والسخاوة بقوله {فَلمَّا آتَاهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهمْ} زاد نفاقهم جزاء لبخلهم قيل هو ميراث البخل وهو الكذب والخلف والخيانة سئل ابو حفص ما البخل قال ترك الايثار عند الحاجة اليهم ثم ان الله سبحانه اعلم انه مطلع على عقودهم الفاسدة و عهودهم الكاذبة فى قلوبهم لمعرفته لجبلتهم المجبولة بالبخل والنفاق بقوله {ألمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُواهُمْ} اعلمنا وصف علمه المحيط بالسرائر والضمائر وخوفنا من عظيم مراقبته وارتصاده بمراصد الملكوت والجبروت وعرفنا مكان الحياء منه والإجلال له والخوف من عظمته حيث انه علام على خطرات قلوبنا وحركات اسرارها ذكر السر والنجوى والسر ما هو يعلم من نفسك ولا تعلم ذلك من نفسك والنجوى سر والسر غير يعلم من نفسك ولا تعلم ذلك من نفسك والسر غير الله النجوى سر والسر غير النجوى سر السر قبل السر ما لا يطلع عليه الا اعلم الاسرار والنجوى ما يطلع عليه الدفظ.

إِفْلَيَضْحَكُوا قَلِيلاً ولَيَيْكُوا كَثِيراً جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} \* إِفَان رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَآفِةً مِنْهُمْ فَاسْتَأْذُنُوكَ لِلخُرُوجِ فَقُلُ لَن تَحْرُجُوا مَعِيَ أَبْداً وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُواً إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أُولَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَلِفِينَ} \* إولا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاثُوا وَهُمْ فَاسِفُونَ} \* إولا تُعْجِبُكَ أَمُولُوا بِاللَّهُ وَرَسُولِهِ وَمَاثُوا وَهُمْ فَاسِفُونَ} \* إولا تُعْجِبُكَ أَمُولُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاثُوا وَهُمْ فَاسِفُونَ} \* إولا تُعْجِبُكُ أَمْولُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَقُلُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ القَاعِدِينَ} \* إرَضُوا بأن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اللَّهُ أَن يُعُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَجَاهِدُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَمَالُوا اللَّهُ لُولُوا الطَّوْلُ مِنْهُمْ وَقُالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ القَاعِدِينَ} \* إرَضُوا بأن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَقْقَهُونَ} \* إلكن الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهُدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَأُولُوكَ لَهُمُ عَلَى الْمَالُولُ وَاللَّهُ لَهُمْ وَاللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَالُ خَالِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْقُورُ الْعَلْمُ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَالُ خَالِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفُورُ الْعَظِيمُ}

قوله تعالى: {فَلْيَصْحُكُواْ قَلِيلاً وَلْيَبْكُواْ كَثِيراً} اي فليضحكوا فيها ما شاءوا اذا أبغضوها وصاروا الى الله استأنفوا بكاء لا ينقطع ابدا وقال ابو يزيد فليضحكوا قليلا لئلا تعزلهم الدنيا وليبكوا كثيرا شوقا الى مولاهم قال طاهر المقدسي فليضحكوا قليلا فانهم في نار الخدمة وليس من اوصاف الخدم الضحك الكثير وليبكوا كثيرا فانهم في ميادين الحزن والغم ولذلك اختار سبحانه وتعالى تقليل الضحك والضحك اذا كان من غيبة الانس ووضوح صبح نور الجمال فالضحك والبكاء هناك واحد والبكاء الكثير ما يكون قبل المشاهدة في الشوق وبعد كشف المشاهدة من الفرح والانس بالوصال وما سترهما فهو بكاء المريدين وذلك من الامتحان والاحزان والمحبين من الفوت والفراق وصف الله حال الاولين بقوله {وَإِذَا سَمِعُواْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَقِيضُ مِنَ ٱلدُّمْعِ} وذلك بديهة الغيب عند ظهور ها من الغيب فيفرح لصور تها ويجهل بحقائقها و هو مقذور ما دام مغلوبا لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضحك من غير محب وما يجوز للمقتضين من ركوب التوحيد واحزان المحبة ان يكون ضحكهم ترفيه فؤادهم من برحاء الحزن لا يجوز اكثر من ذلك قال في قوله تعالى { تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَقِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ} حزنا عين ـ فاضت دمعها باخبار وعين فاضت دمعها على قلة الوقار وعين فاضت دمعها على الاخلاص والصفاء قال الجريري العيون الباكية على ضروب فعين تبكي عبادة ورضاً وعين تبكي خشية وحزناً وعين تبكي هيبة ووجلا وعين تبكي خصوصيّة وحقيقة ثم مدح الله رسوله واصحابه بعد ذمه المنافقين بقوله {لكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ} جاهد الرسول صلوات الله عليه باحتمال اثقال امانة الرسالة وادائها بغير حظوظ البشرية وجاهد العارفون بافناء وجودهم لمشاهدة الله ونيل وصاله ثم وصف المؤمنين بالمعية معه بالارواح في مشارب بحار المشاهدة وسواقي الرسالة فالولاية حين اشهدها الله مشاهدته في الأبد الاوّل حين عرف نفسه لهم بقوله الست بربكم ولولا ذلك المعية والتعريف لما وافقوا في بذل مهجهم معه في معارك مشهد العشاق المقتولين بشوق المحبة من اهل الاشواق ثم عمهم الله مع نبيه صلى الله عليه وسلم بنيل جزيل ألطافه ولذائذ إنعامه واعتطافه من كشوف انوار جماله وسناء جلاله بقوله {وَأُولُلنِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ} يعنى المشاهدات والمكاشفات والوصلات والقربات ثم زاد في وصفهم بانهم نجوا بهذه النعم وسابقة سعادتهم من نكايات قهره ونكال بطشه بقوله {وَأُولُلنِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ} الفائزون من كل فرقة والظافرون بكل بغية وتصديق ذلك قوله {أعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْري مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كل فرقة والظافرون بكل بغية وتصديق ذلك قوله إعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْري مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ جناية قرباته ومشاهدات صفاته التي تجرى انهار علوم الازليات في انوار ها من بحار الذات ومن فاز بشربة منها يصير متصفا بتلك الصفات ويكون باقيا في مشاهدة الذات وذلك الفوز النجاة من الحدثان والبلوغ الى مشاهدة الرحمن قال بعضهم اجتهد الرسول في اداء الرسالة ابلغ الغاية وجاهد المسلمون بانفسهم في قبول ما جاء به من الشرع ما كان منه حظ المال بالمال.

(أَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاء وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا للَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْدِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِدَّمْلِهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَولُوا اللهِ عَلَى الْذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِدَّمْلِهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَولُوا وَالْحَيْلُهُمْ قَوْلُوا مَا يُنْفِقُونَ } \* { إِنَّمَا السَّيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتُأْنِثُونَكَ وَهُمْ أَعْزِيَاءُ رَضُوا بأن يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ } يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ }

قوله تعالى { أَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآء وَ لا عَلَى ٱلْمَرْضَى وَلا عَلَى ٱلْذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ } وصف الله زمرة اهل المراقبات ومجالس المحاضرات والهائمين في المشاهدات والمستغرقين في بحار الازليات الذين أنحلوا جسومهم بالمشاهدات وامرضوا نفوسهم بالرياضات واذابوا فلوبهم بدوام الذكر وجو لانها في الفكر وخرجوا بعقائدهم الصافية عن الدنيا الفانية بمشاهدته الباقية بأن رفع عنهم بفضله حرج الامتحان وابقاهم في مجالس الانس ورياض الايقان وقال {لَيْسَ عَلى ٱلصُّعَفَآءِ} يعني الذين بأضعفهم حمل اوقار المحبة {وَلا عَلَىٰ ٱلْمَرْ ضَيَّ} الذين امر ضهم مرارة الصبابات {وَلا عَلَى ٱلْذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ } الذين يتجردون عن الاكوان بتجريد التوحيد وحقائق التفريد {حَرَجٌ } عتاب من جهة العبودية والمجاهدة لانهم مقتولون بسيف المحبة مطروحون بباب الوصلة ضعفهم من الشوق ومرضهم من الحب وفقر هم من حسن الرضا ثم زاد في وصفهم بالشفقة على دين الله و على سنة رسوله بقوله {إذًا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} اذا عرفوا عباد الله طريق الله والاسوة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وصفهم بترائى قلوبهم هلال جلاله بنعت بذل ارواحهم ونفوسهم لله في الخلوات وبين انهم فائزون من نكايات المكر والامتحان وجميع البليات والعقوبات بقوله {مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ} اي ما على المشاهدين جلاله وجماله سبيل الحجاب وقارعة العتاب لانه كان في الازل اختار هم برحمته السابقة وغفر في القدم تقصير هم في المعرفة بأنه علم ان الخلق يعجزون عن حمل بوادي عظمته واوائل كشف سلطان كبريائه قال {وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } قال بعضهم في قوله {لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآء } من لم يكن من القدرة فقد رفع عنه الحرج قال ابن طاهر لو لم يكن في الفقر والقلة اسقاط الحرج عن صاحبه لكان ذلك عظيما قال الله {وَلا عَلَى ٱلَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ } وقال القاسم في قوله {مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ} من يرى الاحسان كله من الله فلا يكون لاحد عليه سبيل وقد وقع لى في قوله {مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ} اي ما على من اصفاه الله في سابق احسانه عليه تغيير لاصطفائيته قط واحسانه لله فيه وشهوده عليه وشهود العبد مشاهدته بشرط ان لا يري لغير الله وزنا من نفسه وجميع الاكوان حتى لا يجد عليه احد سبيل المنة ثم وصف هؤلاء المحسنين بالفقر والظرافة فيه بنعت بذل الوجود وصدق لقاء المحمود بقوله {وَلاَ عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَأَ أَتُوكُ لِتَحْمِلُهُمْ } اى لترفعهم عن رؤية غير الله حتى رؤية ما وجدوا من الله من حظوظ حلاوة مشاهدته الى الفناء أ فيه حتى لا يبقى فيهم غير حظ الله منهم ايضاً اى لتحملهم بالله حتى يكونوا معك في مشاهدة الله ابدا ولا يتقطعوا عنك طرفة عين ثم بين الله سبحانه وصف القوم بر غبتهم في بذل وجودهم لله وسرعة مسارعتهم الى الله وشدة شوقهم اليه وكثرة حزنهم بما فاتوا عنهم من حقوق الطريقة بتمام الاية مما اجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم {قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} اى لا اجد من العرش الى الثرى شيئا يحملكم غير الله ثم قال {تَوَلُواْ وَأَعْينُهُمْ تَقِيضُ مِنَ الدَّمْع حَزَناً} بيّن ان البكاء من الحزن هو بكاء المريدين لان بكاء العارفين والمحبين من الفرح بالله قال النصر ابادى في قوله {إذا مَا أَتُوكُ لِتَحْمِلُهُمْ} اى يحملهم على الاقبال علينا والثقة بنا والرجوع وقال ايضا يحملهم اى فتحمل عنهم اثقال المخالفات ثم بيّن ان العتاب على من سكن الى الدنيا وفرح بها بقوله {إثما السبيلُ على الذين يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَعْنِياًهُ} وصف المتقاعدين عن الحق وعن السير الى معارك شهداء العشق الذين قتلوا بسيوف المحبة بأشتغالهم بنفوسهم الامارة وهواها القاطعة سبيل طلعة الله سبيل العار والشنار عليهم لانهم تركوا حظ الاكبر حظا الاصغر قال النصرابادي الزم الله الذم الاغنياء لانهم اعتمدوا املاكهم واموالهم واستغنوا بها ولو اعتمدوا الى الله واستغنوا به لما الزموا المذمة ثم وصف تكلف اهل الدنيا في انفاقهم بالنفاق والرياء والسمعة ثم رأوا ذلك ايضاً غرامة لانهم لم يعرفوا مما يطلبون ومن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل.

#### {وَمِنَ ٱلأعْرَابِ مَن يَتَّخِدُ مَا يُنفِقُ مَعْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }

قال تعالى {وَمِنَ ٱلأَعْرَابِ مَن يَتَّذِدُ مَا يُنفِقُ مَعْرَماً } هكذا شأن من لم يذق ذوق السخاء في المعرفة قيل من يرى الملك لنفسه كان ينفقه غرامة عنده ومن يرى الاشياء شه عارية في يده راى ما ينفقه غنما لا غرما ثم استثنى من هؤلاء من تصديق الله ورسوله ودار الاخرة بنور قذفه الله في قلوبهم وشرح به صدور هم فينفقون على رجاء قربة الله.

{وَمِنَ ٱلأَعْرَابِ مَن يُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِر وَيَتَّخِدُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولَ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةً لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ خَعُورٌ رَّحِيمٌ} \* {وَٱلسَّابِقُونَ ٱلأُولُونَ مِنَ ٱلمُهَاجِرِينَ وَٱلأَنْصَارِ وَٱلْذِينَ ٱتَبَعُوهُم بإحْسَان رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَاۤ أَبَداَ ذَلِكَ ٱلقُوْزُ ٱلعَظِيمُ}

قال تعالى {وَمِنَ ٱلأعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَيَتَّخِدُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ ٱللَّهِ } يعنى مشاهدات وكشف حجاب ورجاء وصال {وَصَلُوَاتِ ٱلرَّسُولِ} بان يدعو لهم ويستزيد لهم مزيد قربات الله ثم قال تعالى على وجه استحسان ما انفقوا له اوليائه {أَلاَ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ} اي انها وسيلة الى قربة الله بل من قربة الله منهم وقفهم ببذل وجودهم له ثم وصفهم بانهم سيدخلون في حضرته وقربته وحجاب مملكته ويرونه بلا حجاب ولا عتاب بقوله {سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } رحمة مشاهدته أن يسترهم بكنفه عن غيره قال بعضهم من طلب القربة الى الله هان عليه ما يبذله في جنب ذلك وكيف ينال القربة الى الله من لا يزال يتقرب الى ما يبعده من الله وهي الدنيا ثم وصف الله اهل سعادة الكبري من سوابق زمرة الاعلى الذائقون طعم مجالس دني فتدلي وكان قاب قوسين او ادني بقوله {وَ ٱلسَّابِقُونَ ٱلأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلأَنْصَارِ } اي السابقون بالارواح قبل الكون الى مشاهدة الازل بنعت المحبة والمعرفة والشوق حين اوجدها الحق من ممكن العيب واحضر ها لديه على جزائر النور ومجالس السرور فلا يزال طائرات باجنحة الرضا في قضاء البقاء بنعت الفرح بالمنى فاذا تلبست باشباحها طلبت اماكنها ومعادنها فابصرت بنور ها مراد تجلى القدم فسبقت اليها وسكنت بسبيل الاستقامة في طريق المعرفة بطلب زيادة الزلفات وحقائق الوصلات قال ابن عطاء السابق من سبق له في الازل حسن عنايته فيظهر عليه في وقت ايجاده انوار تلك السابقة فانه ما وصل اليه احد الا بعد ان سبق له في الاول منه لطف وعناية وقال الواسطي السّباق قولا وفعلا حذر النفس حسرة المسبوق ثم وصف السابقين لهم فقال {وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ} اي ادر كو هم وادر كوا ما هم فيه من لطائف الكر امات وانوار المشاهدات وقوله {بإحْسَان} اي باحسان الله عليهم في الازل حيث ارشدهم طريق المعارف فأحسنوا باحسان الله واحسانهم شهودهم حضرة الله بنعت استضاء نور الايقان والايمان والعرفان ثم بين تعالى ان هذه الكرامة لهم من حسن رضاه عنهم فى الازل بقوله {رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ راضين عنه بعد كشف ورَضُوا عَنْهُ راضين عنه بعد كشف لقائه لهم فقد اختاروا مشاهدة الله على ما سواها الى الابد قال جعفر {رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ } بما كان سبق لهم من الله من عنايته وتوفيقه {ورَضُوا عَنْهُ } بما من عليهم بمتابعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وقبول ما جاء به وانفاقهم الاموال وبذلهم المهج وقال النصر ابادى ما رضوا عنه حتى رضى عنهم بفضل رضاه عنهم رضوا عنه.

# {وَآخَرُونَ ٱعْتَرَفُوا بِدُنُوبِهِمْ خَلْطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّبًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَثُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} \* {خُدُّ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطهِّرُهُمْ وَتُزكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَّوتُك سَكَنٌ لَهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}

قوله تعالى {وَآخَرُونَ ٱعْتَرَفُوا بِدُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّناً } وصف الله قوماً عرفوا معائب انفسهم لمعرفة الله وتعريفه اياهم نفسه فعرفوا نفوسهم بمعرفة الله فندموا عما جرى عليهم من اعلام المخالفات من الخجل والحياء بين يد الله وهم قوم الحقهم انوار العناية تارة الى المباشرة وسائل القربة ونشقهم نسائم الوصلة ثم مسهم طوارق الغرفة امتحاناً من اللطف والقهر كى يعرفوا الحق بمعرفة قهره ولطفه وذلك معنى قوله تعالى {خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّناً } فاذا بغضا الى محل الاستقامة رفعت عنهم نوائب الامتحان وسكنوا في مشاهدة الرحمن وهذا قوله عَسَى ٱللَّهُ أَن يَبُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَقُورٌ رَّحِيمٌ } قال بعضهم صفة النادمين والمعرضين عن النوب والناوين للتوبة هو الاعتراف بما سبق منهم وكثرة الندم على ذلك والاستغفار فيه ونسيان الطاعات وذكر المعاصى على الدوام والابتهال الى الله بصحبة الافتقار لعل الله يفتح له باب التوبة ويجعله من اهلها قال الله تعالى {وَآخَرُونَ ٱعْتَرَفُواً } الخ.

# {الله يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِيَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ}

قوله تعالى { أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ} إن الله سبحانه عرف الخلق كرمه القديم وفضله العميم يعطى الكثير ويقبل القليل ويري من عبده كثير السيّات ويبدلها له بالحسنات اي يقبل توبة اسف على ما فاته من قربه في ز مان الطاعة ويأخذ صدقة الموقن بجزائه بكشف المشاهدة قال النصر إبادي فرق بين القبول والاخذ لانه قد يقبل ثم يأخذ ولا يأخذ الا عن قبول فالاخذ اتم و اعم وقال ايضا اخذ الصدقة اجل من قبول التوبة لذلك تقع فيه التربية قال النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله يأخذها فيربيها كما يربي احدكم فلوه او فصيله " الحديث وعند عبده وخادمه والله اعلم ان القبول اتم من الاخذ لانه ربما ياخذ ولا يليق بنفسه ويعطى إلى غيره ولا يقبل بطيب ينفسه منه، بل يأخذ بطيب قلب المعطى، فإذا قبل بطيب نفسه يأخذ لنفسه و لا يعطى الى غيره وايضا يرى ان قبول التوبة اعظم من قبول الصنقة لان الصدقة شئ لا يتعلق بوجود التائب وما جرى على التائب من المعصية كراهية عند الله لاجل منازعته ومخالفته ونعمه تتعلق بالجبروت فاذا ندم وخضع وخجل بين يدي الله يصير خارجا عن صورة المنازعة وخاضعاً للربوبية فما كان في نفسه من الايمان واليقين والندم والخجل اعظم من جميع الكون عند الله ان كان صدقة منه فانه يعظم الله و يصدقه و ينز هه بفنائه في عظمته و هذا عمل القلب والصدقة و ما سواها عمل الجوارح واين عمل الجوارح عند عمل القلب وذكر الله اعظم من جميع الصدقات وجميع المعاملات فانه ذكر ذاته وصفاته قال {وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ}

قال النبي صلى الله عليه وسلم " حمد الحامد اعظم مما اعطى له من النعمة ".

### {وقُل ٱعْمَلُوا فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَتُونَ إلى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}

قوله تعالى {وقُل اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُوْمِنُونَ } بين سبحانه مراتب علوم الالهية على ثلاثة اقسام استأثر قسماً لنفسه وقسما لرسوله وقسما لاوليائه فما استأثر لنفسه فهو العلم القديم و احاطه نظره القديم على كل محدث و لا يخفى عليه الضمائر وما يجرى في السرائر علما ورؤية بغير علة الاكتساب ثم استأثر الانبياء بنور منه يرون به فيرى قلوبهم به اعمال الخلائق عياناً وبناناً وذلك نور الذات واستأثر اولياءه بسنا منه فيرى به اعمال الخلائق في الخلوات وما في قلوبهم من المغيبات بالفراسات الصادقة وذلك نور الصفات وفيه تخويف المخلصين والصادقين الذين يتعرض لقلوبهم النفوس والشياطين بالهواجس والوساوس في اوقات الفترة حتى يراقبوا اسرارهم ويراعوا اوقاتهم بتقديس القلوب من الخطرات قال ابو حفص أو ابو عثمان اعمل واصلح العمل واخلص النية فان الله يرى سرك وضميرك والرسول يراه رؤية مشاهدة والمؤمنون يرونه رؤية فراسة وتوسم قال الله تعالى

{لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْحِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوَىٰ مِنْ أُوَّل يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّ لَنَّطَهَّرُ وَا وَٱللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} \* {اَفْمَنْ أُسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَٱنْهَارَ بِيْرٌ أُم مَّنْ أُسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَٱنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لا يَهْدِي ٱلقُوْمَ ٱلطَّالِمِينَ}

وفى هذه الاية عرفنا الله سبحانه ان الشر قديم وفى كل زمان لكل صادق قيض الله لا بذاته ملعوناً سالوساً يؤذيه قال تعالى

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ ثَبِيٍّ عَدُوّاً مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ}

ومن جمله من كان يوذى نبينا صلى الله عليه وسلم ابو عامر الفاسق وكان راهباً امر المنافقين ليبنوا مسجدا ضداً لمسجد قباء او مسجد النبى صلى الله عليه وسلم رياء وسمعة ونفاقاً وصداً للخلق عن الدخول في الاسلام كذلك في زماننا هذا لبسوا الصوف واظهروا الزهد وبنوا بقاع السوء وجلسوا فيه بالاربعين ويرسلون الشياطين الى ابواب الاتراك والعوانين حتى يقولوا ان فلاناً في الاربعين ينبغى ان تزوروه فانه من اولياء الله ويريدون بذلك جر المنفعة اليهم وصرف وجوه الناس اليهم مع مضادات اولياء الله فاذا دخلوا عليهم احد من العوام يقعون في ذكر مساوى اولياء الله و عيبهم وقبح المقال فيهم ليصدوا الناس عن التبرك بهم والاعتقاد فيهم يخونون الله ويخونون اولياء الله والمائية والله وبكر الخراق في قوله {لمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَقُوى } من صحح ارادته بدأ ولم يعارضه شك او ريبة فان الحواله تجرى على الاستقامة وتصحيح الارادة هو الخلع عن مراده اجمع والرجوع الى مراد الله المواتة وارض فيه قال الله الفتنة وارض وعلو مراتبهم وقبولهم في الازل لمحبته لهم بقوله {فيه رجال يُحِبُّونَ أن يَتَطهرُوا وَالله يُحِبُّ وعلو مراتبهم وقبولهم في الازل لمحبته لهم بقوله {فيه رجال يُحِبُّونَ أن يَتَطهرُوا وَالله يُحِبُّ وعلو مراتبهم وقبولهم بحب الطهارة ووصف نفسه تعالى بحب المطهرين والطهارة طهارة الهارة علهارة

الاسرار من الخطرات وطهارة الارواح من الغفلات وطهارة القلوب من الشهوات وطهارة العقول من الجهلات وطهارة النووس من الكفريات وطهارة الابدان من الزلات ومن احبه الله في الازل يطهره في الدنيا ممّا يشغله عن الله طرفة عين فان المحب لا يترك حبيبه في شئ يضر به قال سهل الطهارة على ثلاثة اوجه طهارة العلم من الجهل وطهارة الذكر من النسيان وطهارة الطاعة من المعصية وقال بعضهم {يُحِبُّونَ أن يتَطهَّرُوا} اي يطهروا اسرارهم عن دنس الاكوان ثم وصف سبحانه هؤلاء الرجال وتأسيسهم بناء الطاعات على موافقة الله ورسوله وطلب رضوانه بقوله {لَّفَمَنْ أُسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُوى مِنَ اللَّهِ وَرضوان خَيْرٌ } لله بنيان و هي قلوب الصديقين وفيها مناظر القدس ومحافل الانس تحفوها أنوار تجلى الحق سبحانه {لَفَمَنْ أُسَسَ بُنْيَانَهُ عَلى تقويره بنور الخلاق لذكر جلاله وتعظيم عظمته وحب لقائه وشوقه الى جماله ومعرفته وتوحيده وافراد قدمه عن الحوادث بنعت فنائه في احتشام وحب لقائه وشوقه الى جماله ومعرفته وتوحيده وافراد قدمه عن الحوادث بنعت فنائه في احتشام بهذه الاوصاف الى ان يكون قلبه موضع اسرار الله ولطائف رضوان الله وظرف محبة الله ومحل زيارة الله كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه بان له تعالى ظروف اسراره في الارض قال

{لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوَىٰ مِنْ أُوَّلَ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ} \* { أَفَمَنْ أُسِّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَٱنْهَارَ بِيْرٌ أَم مَّنْ أُسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَٱنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِي ٱلقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ }

" ان لله اوانى الا وهى القلوب " قال ابو تراب النخشبي من كان ابقاء ارادته على الصحة والسلامة من هواجس نفسه الى الرضوان الاكبر والمقام الارفع قال الله { أَفَمَنْ أُسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقُوىَ مِنَ الله } قال الواسطى على تقوى من الله لا من نفسه يكون الله اصل ذلك التقوى.

{إِنَّ اللَّهَ آشْتَرَى مِنَ المُوْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُو الهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتُلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقَا فِي اللَّوْرَاةِ وَٱلإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أُوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسَتُبْشِرُ وا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعُثُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُو الْقُوزُ الْعَظِيمُ { } \*التَّانِيُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَن المُنكر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ}

 لسان الحقيقة ولسان المعاملة اشترى منهم الاجساد لمواضع وقوع المحبة فى قلوبهم فاحياهم بالوصلة وقال الحسين نفوس المؤمنين نفوس ابية استرقاها الحق فلا يملكها سواه وقال النصر ابادى سئل الجنيد متى اشترى قال حين لا متى از ال عنهم العلل بزوال ملكهم عن انفسهم واموالهم ليصلحوا لمجاورة الحق و مخاطبه وقال النصر ابادى اشترى منك ما هو صفتك والقلب تحت صفته لم يقع عليه المبايعة قال النبى صلى الله عليه وسلم "قلب ابن ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن " فقال النفس محل الغيب والكريم يرغب فى شراء ما يزهد فيه غيره وما سنح لى بعد قولهم وما ذكرت فى مقدم قولهم انه تعالى البس النفوس حين اوجدها لباس قهر الربوبية فاستحطت من مباشرته وصف الكبرياء فلما اتصف بقهره تعالى نازعته فعلم الحق تعالى لو تركها مع المؤمنين اغوتهم كما اغوت فرعون بقوله

{أَنْا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ} وكما قال ابليس {أَنْا خَيْرٌ مِّنْهُ}

فهلكها بقهر ه حتى لا يبقى فى المؤمن غير العبودية ثم ان الله سبحانه فرّح فؤاد العارفين بوفائه معهم وخطابه بأخباره عن صدقه بوفائه ليكونوا فى بذل وجودهم وقتل نفوسهم والجهاد مع عدوهم على حسن الظن فى الله وحسن الرضا الى وعد الله وفائه بعهده بقوله {وَمَنْ أُوفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ} اى كل حادث ناقص فى امر المستقبل والقديم منزه عن نقائص الحدثان فيفعل بموجب الاخبار على موافقة الحكم ويعطى للعبد ما وعد به واكثر إظهار ألربوبيته ومنا على عباده قال الحسين عهد الحق فى الازل الى خواصه باختصاص خاصية خصهم من بين تكوينه فاظهر اثار انوار ذلك عليهم عند استخراج الذر فراى ادم الانوار يتلالأ فقال من هؤلاء ثم اظهر سمات ذلك حين اوجدهم وهو اثار ذلك العهد الذى عهد اليهم فوفى لهم بعهودهم ومن اوفى بعهده من الله ثم ان الله سبحانه بشر المؤمنين باشترائه نفوسهم منهم وبما يجازيهم بها من لطفه وكرمه وفضله ومشاهدته بقوله {فَاسَنُبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ} اضاف اشتراء النفوس الى نفسه اشتراها فى الازل واضاف بيعها الى المؤمنين وابن المؤمنون فى الازل واقام نفسه مقام المؤمنين لاشارة مقام الاتصاف والاتحاد كما اشار الى النبى صلى الله عليه وسلم بقوله

{إِنَّ اللَّهَ اَسْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ انفُسَهُمْ وَاُمُوْالهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدا عَلَيْهِ حَقًا فِي النَّوْرَاةِ وَالاِلْحِيلِ وَالْقُرْانِ وَمَنْ أُوفِّىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسَّتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ { } \*النَّائِبُونَ الْغَايدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاحِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَن المُنكَرِ وَالْحَافِطُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ}

## {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ}

والاية من قبيل عين الجمع بشر هم نبيهم والغرض من ذلك المشترى اى بشر وا بمتابعتكم معى حيث اصطفيتكم بخطابى وشرائى الذى ينبئكم عن كريم لطفى بكم بانى اعطيكم ما وعدتكم بلا عذاب ولا حساب واكشف عن وجهى قناع الجبروت واريكم جمالى وجلالى وذلك قوله سبحانه {وذلك هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ} قال النصر ابادى البشرى فى هذا البيع انه يوفى بما وعد بان لهم الجنة ويزيد لمن يشاء فضلا منه وكر ما بالرؤية والمشاهدة ثم وصف اهل ذلك البيع والشرى باوصاف المقامات مفصلا ومقسما بعد ان جعل جميع الاوصاف فى اسم العام الذى هو المؤمن وذلك الاسم المقامات مفصلا ومقسما بعد ان جعل جميع الاوصاف فى اسم العام الذى هو المؤمن وذلك الاسم الرّاكِعُونَ ٱلسَّاجِدونَ ٱلآمِرُونَ بالمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَن ٱلمُنكَر } بين تسع مقام وذكر فى اولها الرّاكِعُونَ آلسَابِحُونَ النّالة ٱلشَّرَى مِن ٱلمُؤْمِنِينَ أنفُسَهُمْ } لان الايمان اصل جميع المعاملات ذكر الايمان حيث قال إنَّ ٱللهَ ٱستعدا لمعرفته فهما لخطابه ومن الايمان ينشعب هذه الخصال فسمه لعبده بعد ان جعله عاقلا مستعدا لمعرفته فهما لخطابه ومن الايمان ينشعب هذه الخصال وهذه المقامات عشرة مع الايمان والايمان اولها والمؤمن ممتحن ببلايا

المعرفة من الله فيذوق مرارة الفرقة بعد ذوق الوصلة فيقع بتوفيق الله السابق في الازل فيوفضه من نوم الغفلة وينبهه من قدرة الفرقة حتى يتنبه ويفتح عين قلبه فيعرف ما افسد النفس والشيطان في مضارع قلبه بذئاب الشهوات وسباع الشبهات ويرى خيول الهوى في محل الروح الناطقة فيهيج سره نور الايمان الى اخراجها من منظر نظر الله فيقدس اسراره من النظر الى الاغيار ويخرج نفسه من منازل الاغترار ويندم على ما فاته من اوقات الطاعات ويرجع بالحياء والخجل الى ابواب المداناة وتستانف عمل الارادات حتى يستحق له مرتبة التوبة فيتوب الله عليه بعطف وصاله وكشف جماله فالتائبون قوم رجعوا من غير الله الى الله واستقاموا بالله مع الله ولا يرجعون من الله الى غير الله الي الله واستقاموا بالله مع الله ولا والمجاهدات والرياضات حتى يذوق طعم العبودية ويجحد الحرية عما سوى الله حتى يكون عبد والمجاهدات والرياضات حتى يذوق طعم العبودية ويجحد الحرية عما سوى الله حتى يكون عبد الله لا بغير الله ويرى مشاهدة الله في عبادة الله بعين الاحسان ونور الشرقان كما قال سيّد فرسان العالمين في ميادين المعرفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

{إِنَّ اللَّهُ آَسْتَرَىٰ مِنَ الْمُوْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوالهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ وَعَدا عَلَيْهِ حَقَا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاسَتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } \* اللَّفَايُدُونَ السَّاجِدونَ اللَّمَايُونَ اللَّهَ فَاسَتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ فِي وَاللَّاهُونَ عَن المُنكرِ } \* \*التَّائِبُونَ اللَّمَاعِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّاهُونَ عَن المُنكرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّر المُؤْمِنِينَ}

" الإحسان ان تعبد الله كأنك تراه " فالعابدون القائمون بالله في الله عن غير الله فاذا تم هذه النعم لهذا العابد يقتضي حاله حمد المنعم القديم باحسانه السابق للعابد في الازل بانعامه فيحمده بوصل الخجل وخرس ألسنة اسراره عن البلوغ الى ثنائه فيحمده بلسان حمده بنعت نسيان غيره في حمده فيحمد منعمه بنعمة تعريف نفسه له فستغفر لسان الحمد من صفته فيصفه بصفته لا بوصفه لان الحانث كيف يطيق ان يحمد القديم الا ترى كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عن حمده في رؤية جلاله مقصرة عن البلوغ الى حقيقة حمده وثنائه بقوله " لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك " فالحامدون الذاكرون الله لجميع الوجود ظاهر ا و باطنا سر ا وعلانية حتى لا تخلو شعره منهم إلا ولها لسان من الله يحمد الله به في جميع الانفاس المستغرقون في بحار امتنان مشاهدته ثم يقتضى حمده للحامد جسر النفس عن مألوفاتها حين عاين هلال جماله في سماء الايقان الا ترى كيف قال عليه السلام " صوموا لرؤيته " ولا يكون فطوره الاحلاوة مشاهدته لقوله عليه السَّلام " وأفطروا لرؤيته " فالسائحون السيارون بقلوبهم في الملكوت الطائرون باجنحة المحبة في هواء الجبروت ثم الساحة في اقطار الغيب يقتضي المشايخ الخضوع بنعت الفناء عند مشاهدة العظمة والكبرياء في مراكع الكشوف فيركع بنعت السكر لجبروته في كل موطن من العالم شوقا الى جود جماله وحسن وصاله فالراكعون العاشقون المنحنيون من ثقل وقار المعرفة على باب العظمة من رؤية الهيبة ثم يقتضى ركوع هذا الراكع شهود اسراره في منازل الانوار لطلب جمال الملك الغفار جل جلاله وعز كبرياؤه فيسجد عند كل كشف في كل موضع وحش حتى يصير مدهوشا في دهشة بديهة كشف جماله من كل قبلة في العالم فيسجد لجميع الجهات لغيبة في معاينات الصفات وهكذا كان هشام بن عبدان الشير ازي رحمة الله عليه في سكره ومات بهذه الصفة بارك الله في حياته ومماته وجعلنا مثله في عرصات المقبولين بسيف محبته وكشف

{إِنَّ اللَّهَ آشْتَرَى مِنَ الْمُوْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوالهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتُلُونَ وَعَدا عَلَيْهِ حَقَا فِي اللَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلُ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أُوفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسَتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعَتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ { } \*التَّانِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّاهُونَ عَن المُنكر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّر الْمُؤْمِنِينَ}

{وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَعْرِبُ قَايْنَمَا تُولُّواْ قَتَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ}

فالساجدون الشاهدون مشاهدة الغيب بعد كشف الغيب حرقة وهيجاناً وشوقاً وهيمانا انشد

#### لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعاً وسجوداً

و هذه السجود يقتضي التوبة و القربة تقتضي المشاهدة والمشاهدة تصيّر شاهدها متصفاً بصفاتها فمن وقع في نور اسماء الله وصفاته صار متصفاً بوصف الربوبية متمكناً في العبودية فيحكم بحكم الله بهذه النعوت وقال { ٱلآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ} الداعون الخلق الى الحق بلسان الظرافة ومباشرة المعاملة الباذلون انفسهم لله في دفع النصرة عنهم واخراجهم عن معصية الله بتأييد الله وبما كساهم الله من انوار هيبته وكسوة سنا عظمته فيكونون محتشمين باحتشام بين الخلائق فنهاهم عن متابعة الشهوات بعد منعهم نفوسهم عن جميع المخالفات قال تعالى {وَٱلنَّاهُونَ عَن ٱلمُنكَرِ } الناهون نفوسهم عن الهواجس وشياطينهم عن الوساوس وقلوبهم عن طلب الاخرة وارواحهم عن وقوفها في مقام المحبة لان الازلية بلا نهاية والوقوف على منزل واحد حرام على كل العاشق وهذا الحال يقتضي رتبة الاعلى وهي حفظ حدود الله تابعوا سنة الله ورسوله في شريعته وإمروا على انفسهم وعلى خلقة امر الله ورسوله ولا يتجاوزون عن حدود الله التي اعلامها معروفة في خطابه فالحافظون لحدود الله القائمون في مقام العبودية بعد كشف صفات الربوبية لهم فلا يتجاوزون عن حد العبودية وان ذاقوا طعم حلاوة الربوبية وبعد ان اتصفوا بصفاته وعاينوا جمال ذاته لا تدعون الربوبية كفعل سكاري المحبة لانهم في محل التمكين على اسوة مراتب النبي صلى الله عليه وسلم مع كماله قال " إنا العبد " لا اله الا الله ثم جمع هذه الاوصاف الشريفة والمراتب الرفيعة في اسم واحد وهو اسم المؤمن وبشرهم بجزيل المقامات في الدنو والمداناة بقوله {وَبَشِّر ٱلمُؤْمِنِينَ} يعني العارفين الذين هذه الاوصاف صفتهم وهم في اعلى الدرجات من التوحيد اي بشر هم انا لهم و هم لي حجاب بيني وبينهم ابدا واذا خرجوا من هذه المفاوز الوعرة لا يبقى بيني وبينهم امتحان بعد ذلك فان هناك لهيب الوصال بلا علة الفرقة وكشف الجمال بلا حجاب الوحشة قال تعالى

{فَلَنْحُبِينَا لَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً}

ولى ايضا لطيفة في حق المؤمنين ان الله سبحانه ذكر اوصاف هؤلاء الكبرياء من هل المقامات والدرجات وما ذكر ذكر البشارة هناك كأنه ذلك تقتضى حزن المؤمنين الذين هم في ادنى الدرجات من درجاتهم فبشر هم بالبشارة وعاملهم بالبيع والشرى قال في الأول {إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتُرَىٰ ا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ } وقال في اخر الاية {وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ } اي اشتريت منهم نفوسهم بثمن كريم قال {وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ} بان ذلك فإنا الثمن الكريم جنة مشاهدتي التي بسَّامه بنعت الرضا في وجوههم حين تطلع لعيونهم فان ليس لهم هذه المقامات افنا مشتري المفلسين وانا مبشر المحزونين اي الدرجات لهؤ لاء وإنا للمؤمنين خاصة بلا علة المعاملة ولا شبهة الجهد والجاهدة و ايضاً {وَ بَشِّرِ ٱلْمُوْمِنِينَ} بهؤ لاء المقامات فانهم ايضا من اهل المقام بايمانهم بهؤ لاء الاصفياء الا ترى الى قول رويم قدس الله روحه حيث قال من امن بكلامنا هذا من وراء سبعين حجاباً فهو من اهله قال سهل في قوله { ٱلتَّائِبُونَ } ليس في الدنيا شيء من الحقوق اوجب على الخلق من التوبة ولا التوبة الا بالحمد على وقفت به عليه من طلب طريق التوبة ولا يصح التوبة الا بمداومة السياحة والرياضة ولا يدرك هذه المقامات الا بمداومة الركوع والسجود ولا يصح هذا كله الا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يصح مما نقدم الا بحفظ الحدود ظاهرا وباطناً والمؤمن من يكون هذه صفته لان الله يقول {وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ} الذين هم بهذه الصفة قيل في قوله { ٱلتَّائِبُونَ } الراجعون الى الله بالكلية عن جميع ما لهم من صفاتهم واحوالهم { ٱلْعَابِدُونَ } القائمون معه على حقيقة شرائط الخدمة {ٱلْحَامِدُونَ} العارفون نعم الله عليهم في كل خطرة وطرفة عين { ٱلسَّائِحُونَ } الذين حبسوا انفسهم عن مرادها طلبًا لرضا { ٱلرَّاكِعُونَ } الخاضعون له على الدوام و {ٱلسَّاحِدونَ} الطالبون قربة {ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ} الامرون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم {وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ } عن ارتكاب مخالفات السنن {وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ} المراعون اوامر

الله عليهم في خوارجهم وقلوبهم واسرارهم وارواحهم {وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ} القائمين بحفظ هذه الحرمات وقال ابو يزيد الساحة راحة من ساح استراح وقال ابو سعيد الخراز في قوله { وَٱلْدَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ} قال هم الذين اصغوا الى الله باذان فهومهم الواعية وقلوبهم الطاهرة ولم يتُخُلفوا عن ندائه بمحال وعن على بن موسى الرضا عن ابيه عن جعفر قال لا يصح العبادة الا بالتوبة فلذلك قدم التوبة على العبادة و لا يتم التوبة الا بملاز مة العبادة فجعله تأليفاً قال ابن عطاء التائبون الراجعون الى الله من كل ما سواه من الاغيار و العابدون الواقفون على بابه يطلبون الاذن عليه شوقا منهم اليه والحامدون هم الذين يشكرونه على السراء والضراء اذكل منه وما كان منه فهو مقبول بالسمع والطاعة والسائحون التاركون شهواتهم ومراداتهم لمراد الحق فيهم والراكعون الخاضعون لعظمة الله والساجدون المتقربون الى الله بخدمته والامرون بالمعروف القائمون باوامر الله بحسب الطاقة الناهون عن المنكر التاركون مخالفة الحق اجمع وهم الذين يو الون اولياء الله ويعادون اعداءه قال الاستاذ في قوله {ٱلثَّائِبُونَ} الراجعون الي الله فمن راجع يرجع عن زلته الى طاعته ومن راجع يرجع عن متابعة هواه الى موافقة رضاه ومن راجع يرجع عن شهود نفسه الى شهود لطفه و من راجع يرجع عن الاحسان بنفسه وابناء جنسه الى الاستقرار في حقائق حقه وقال في قوله {ٱلعَابِدُونَ} هم الخاضعون بكل وجه الذين لا يسترقهم كرائم الدنيا ولا يستعبدهم عظائم العقبي والحامدون الشاكرون له على وجود افضاله المثنون عليه عند شهود جماله وجلاله والسائحون الممتنعون عن خدمة غير الله المكتفون من الله بالله والراكعون الخاضعون لله في جميع الاحوال تحت سلطان التجلي والساجدون في الظاهر بنفوسهم على بساط العبودية وفي الباطن بقلوبهم عند شهود الربوبية الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم الذين يدعون الخلق الى الله ويحذرونه عن غير الله يتواصون بالاقبال على الله وترك الاشغال بغير الله والحافظون لحدود الله يحفظون الله مع الله انفاسهم قيل في قوله {ٱلسَّائِحُونَ} الذين يسيحون في الارض على جهة الاعتبار طلبا للاستبصار ويسيحون بقلوبهم في مشارق الارض ومغاربها بالتفكر في جوانبها ومساكنها والاستدلال بتغيرها على منشاها والتحقق بحكمة خالقها كلما يرون من الايات التي فيها ويسيحون باسر ارهم في الملكية فيجدون مرجع الوصال ويعيشون بنسيم الانس والتحقق بشهود الحق.

# {وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَذَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} \* {إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلا نَصِيرٍ }

قوله تعالى {و مَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ } ان الله سبحانه اذا ذاق طعم و صاله ولذائذ حلو خطابه ارواح الصديقين والعارفين وأراهم جماله و جلاله فجعلهم عاشقين بوجهه شائقين الى جماله و هم بهذه النعوت لا يبرحون عن بابه و لا يفرحون الا بوصاله و لا يلتفتون بقلوبهم ونياتهم الى غيره فلما اصطفاهم بهذه الصفات في الازل بنفسه كيف بحجبهم عن نفسه و هو بذاته كان محبا بحبهم و عاشقاً بعشقهم وشوقا الى شوقهم حاشا تغيير في اصل الصفات و لا تبديل لكلمات الله التامات التي سبقت باصطفائيتهم في الآزل و آزال الآزال و هم بحمد الله في كنف الله محروسون بعين لطفه عن عين قهره الى الاباد و آباد الآباد و لا اعتبار بما يجري عليهم من احكام الابتلاء و الامتحان فان سيآتهم توجب العربات و هم غير مأخوذين بالجنايات لسبق العنايات وقوله تعالى {حَتَىٰ يُبيّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ } لا يمنع تغير ما ذكرنا فان الضلال ههنا ظهور النكرة في محل الامتحان من القهر و الغيرة وخفاء الحال و الغرض في ذلك انقتاح عين المعرفة في الذكرة حتى يعرفوا الحق بطريق القهر واللطف و تأويل الظاهر قال بعضهم من جرى له في الازل من السعادة والعناية نصيب فان الجنايات لا يوثر عليه قال الله وما كانَ اللهُ لِيُضِلَ قَوْماً } في الابد {بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ } في الازل وقيل لا يضلهم عند اذ هداهم اليه وقال الاستاذ الاشارة فيه انه لا سلب لعطائه الا بترك الادب منكم ويقال من اهله لبساط الوصلة من بعده بعذاب الفرقة الا لمن سلف منه ترك الحرمة ثم وصف نفسه بانه مالك الملك من

العرش الى الثرى اعلاما بان الحكم له فى الضلالة والهداية والحياة بالوصلة والموت بالفرقة بقوله {إنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَ ٱلْأَرْض يُحْيي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِّن دُون اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلا بَصِيرٍ } اشارة القهر ان ملك الكون لا خطر فى قلب العارف عند رؤية المكون لان من عاين المكون غلب عن الكون والكون له لان العارف والمعروف بشرط الانبساط واحد له ملك الولاية فى الارض وملك الملكية فى السماء ومن قصده بهذين المنزلتين يكون مرهونا لدرجات عن المشاهدات التى يحيى قلوب العشاق بجمالها ويميت المشغولين بغيره بفراقها يحيى قلوب العارفين بالبسط والانس ويميت نفوسهم بالقبض والهيبة قال ابن عطاء من طلب من الملك غير المالك فقد اخطا الطريق وقال جعفر الاكوان كلها له فلا يشغلك ماله عنه قال الاستاذ يحيى من يشاء بعرفانه وتوحيده ويميت من يشاء بكفرانه والحاده ويقال يحيى قلوب العارفين بانوار المنازلة.

[لقدْ تَابَ الله عَلَىٰ النّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأنصَارِ الَّذِينَ النَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَريقِ مَنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ} \* {وعَلَى اللَّلاَّةِ النَّذِينَ خُلُفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بَمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُواْ أَن لاَ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللَّهَ هُو اللَّوَّابُ الرَّحِيمُ \* { }يَالِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَتَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}

قوله تعالى {لقَدْ تَابَ الله عَلَىٰ النَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلأَنصَارِ } التوبة توبتان توبة العبد وتوبة الله توبة الله العبد الرجوع من الزلات الى الطاعات وتوبة الله رجوعه الى الله بنعت الوصال وفتح باب المآب وكشف النقاب عن الاحتجاب وطلب العتاب

اذا مرضتم اتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم فنعتذر

انظر لطف الله بنبيه واصحابه كيف تاب لاجلهم مكان توبتهم رجع اليهم قبل رجوعهم اليه ليسهل عليهم طرق الرجوع اليه فرجعوه الى نبيه بكشف المشاهدة ورجوعه اليهم بكشف القربة فتوبة النبى عليه السلام من غيبته عن المشاهدة باشتغاله باداء الرسالة وتوبة القوم من غيبتهم عن ملاحظة الحضرة فلما ذاقوا طعم الجنايات واحتجبوا عن المشاهدات ادركهم فيض الوصال وانكشف لهم انوار الجمال وهكذا سنة الله مع الانبياء والأولياء اذا دانوا في مقام الامتحان وبقوا في الحجاب عن مشاهدة الرحمن يمطر عليهم وبل سحاب الكرم ويلمع لأبصار اسرار هم نور شرق القدم فيؤنسهم بعد اياسهم ويوصلهم بعد قنوطهم قال تعالى

{وَهُوَ الَّذِي لِيُنَرِّلُ ٱلْغَيْثُ مِن بَعْدِ مَا قَنطُواْ}

وقال

{حَتَّى اِدا ٱسْتَيَاسَ ٱلرُّسُلُ وَظُنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنا}

وانشد في معناه

كنا لكن اليس اكفئه وقرب النعش من الملحد

فحال ماء الروح في جسمه فرده اصل الى المولد

تبارك الله سبحانه ما كل هو بالسرمد

قال بعضهم توبة النبى صلى الله عليه وسلم هى مقدمة توبة الامة ليصح بالمقدمة التوابع من توبة التائبين وقال بعضهم توبة الانبياء لمشاهدة الخلق فى وقت الابلاغ اذ الانبياء لا يغيبون عن الحضرة بل لا يحضرون فى مواضع الغيبة لانهم فى عين الجمع ابدا ثم خص الثلاثة الذين غرقوا فى بحار الامتحان برجوعه عليهم بقبول توبتهم بقوله {وَعَلَى ٱلثَّلاتةِ ٱلذِينَ خُلِقُوا حَتَى ٰإِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ } انبسطت عرصات قلوبهم لتراكم غيوم القبض وتتابع على اسرارهم انوار العظمة فابرزت الارض من عظائم برحاء مواجيدهم وتراكم حقائق همومهم فلا يبقى ذرة من الارض الا واستغرقت فى بحار انفاسهم الملكوتية واحترقت بنيران افئدتهم الجبروتية وما راوا على وجه الارض ما يستأنسون به غير الله ثم وصف نفوسهم بفنائها فى اثار قلوبهم بقوله {وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أنفُسُهُمُ } ضاقت نفوسهم من حمل وارد الغيب عليهم و عن اثقال

ار و احهم التي هي مطايا اسر إر الالو هية ولطائف كنو ز الربوبية و فنوا تحت سلطان كبريائه ودخلوا تحت اكناف لطفه من عزائم قهره بقوله {وَظنُّوا أن لاَ مَلْجَأ مِنَ ٱللَّهِ إِلاَّ البَّهِ} عرفوا موضع الفرار منه اليه فقطعوا الوسائط وخاضوا في بحار القهر بسفن اللطف فلما رآهم منفردين من دونه اقبل اليهم بنوادر لطفه ليقبلهم من الكون الى وجهه بقوله {ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواً } رفع حجاب الحشمة من البين ليدخلوا الحضرة بوصف الانس اشتاب اليهم فشوقهم اليه ثم وصف نفسه بانه قابل التوبة في الازل رحيم على من رجع اليه بان أمنه بعد خوفه وقربه بعد بعده قال ابو عثمان من رجع الى الله والى سبيله فليكن صفته هذه الآية تضيق عليه الأرض حتى لا يجد فيها لقدمه موضع قرار الا وهو خائف ان الله ينتقم منه فيها ويضيق عليه احوال نفسه فينتظر الهلاك مع كل نفس هذه اوائل دلائل التوبة النصوح ولا يكون له ملجأ ولا معاد ولا رجوع الا الى الله بانقطاع قلبه عن كل سبب قال الله {وَعَلَى ٱلثَّلاَّتَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّقُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهُمُ ٱلأرْضُ } وقيل في قوله {وَظُنُوا أَن لا مَلْجَأُ مِنَ ٱللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ } لن يعتمدوا حبيبا ولا خليلا ولا كليماً بل قلوبهم منقطعة عن الخلق اجمع وعلى الاكوان كلها لذلك قيل المعارف ان تلاحظ حبيباً ولا خليلا ولا كليماً بل قلوبهم منقطعة عن الخلق اجمع وعلى الاكوان كلها لذلك قيل المعارف ان تلاحظ حبيباً ولا خليلا ولا كليما وانت تجد الى ملاحظة الحق سبيلا وقال احمد بن خضرويه لابي يزيد بماذا اصل الى التوبة النصوح قال بالله و بتوفيقه { ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَثُوبُوا } قال بعضهم عطف عليهم بتواري عطفه ونعمه وفضله فالفوا احسانه ورجعوا البه فكان هو الذي اخذهم الى نفسه لا هم بانفسهم رجعوا اليه قال الاستاذ اذا اشرفوا على العطب وقاربوا من التلف واستمكن الباس من قلوبهم من النصر وظنوا نفوسهم على ان يذوقوا اليهم الباس مطر عليهم سحاب الجود بالاجابة فيعود عود الحياة بعد يبسه طريا ويرد ورد الانس عقب نبوله غضا جنيا وقال في وصف الثلاثة لما صدق منهم اللجاء سبق اليهم الشفاء وسقط عنهم البلاء وكذلك الحق يكون نهار اليسر على ليالى العسر ويطلع شموس المنة على نحوس الفتنة ويدير فلك السعادة فيمحق تاثير طوارق النكادة سنة منه سبحانه لا يبدلها عادة في الكرم يجريها ولا يحولها ثم حث هؤلاء المخاطبين بالتوبة والمغفرة ونظر انهم من المؤمنين بطلب زيادة المقامات والدرجات وحذرهم عن نفسه وطالبهم بالصدق في وقاء المعرفة بقوله {يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِقِينَ} جعل الطريق على ثلاثة اقسام الايمان والتقوى والصدق وهي من أعمال القلوب لأنها تثبت حقائقها بكشف أنوار الغيوب. ومن خص بالإيمان والتقوى والصدق يدرك بالايمان مشاهدة انوار حقائق الايات ويدرك بالتقوى مشاهدة انوار الصفات ويدرك بنور الصدق مشاهدة انوار الذات سماهم مؤمنين ودعاهم من مقام الايمان الى مقام التقوى وهو رؤية اجلاله والتبري من غيره ودعاهم من التقوى الى مقام الصدق و هو مقام الاستقامة مع الله حيث لا يفر الصادق منه ببلائه وبين ان المؤمن مستعد لادراك نور التقوى وادراك نور الصدق ولولا ذلك ما حثهم على طلبها وخوف المؤمنين عن مخالفة الصادقين اي اقبلوا يا اهل الايمان ما يصدر من الصادقين من احكام علوم المجهول الغريبة والبراهين العجيبة حتى يكونوا بالايمان بهم معهم في مقام المشاهدة لذلك قال عليه السلام

{لقَدْ تَابَ الله عَلَىٰ لَلنّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلأَنصَارِ ٱلْذِينَ ٱنَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقَ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} \* {وَعَلَى ٱللَّلاَّتَةِ ٱلَّذِينَ خُلُوا حَتَىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ آلِلَّهِمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَخُبتُ وَضَلَقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُوا أَن لاَ مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلاَّ إلِيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ \* { }يَنالِيُّهَا ٱلذِينَ آمنُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّارِقِينَ}

" من احب قوماً فهو معهم " وقال بعضهم {مَعَ ٱلصَّادِقِينَ} مع المقيمين على منهاج الحق قال بعضهم الصانقين الذين لم تخلفوا الميثاق الاول فانها الصدق كلمة قال ابو بكر بن طاهر مع من ضاقت نيتهم عن طاعته وخلصت سرائر هم لمودة ما يرد عليهم.

{وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَاْفَةَ فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآنِفَةٌ لِيَتَفَقَهُوا فِي ٱلدِّين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا اللهِ هِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذُرُونَ} \* {يَالِّيُهَا ٱلذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا ٱلذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلكُفَّارِ وَلَيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْطَةٌ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلمُثَقِينَ} المُنْقِينَ}

قوله تعالى {وَمَا كَانَ ٱلمُوْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَأَقَةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِيَتَقَقَهُوا فِي ٱلدِّين} اختار الله سبحانه قوما خاصا لمجالسة نبيه عليه السلام على الدوام وخصهم لالقاء الاسماع الخاصة لتلقف خطاب الحق من فلق الغيب وجعل الاخرين للاسفار والمجاهدات والرياضات ليبلغهم الى مقام المشاهدة والصحبة فالأولون اهل الحضور وشهود الغيب والموانسة بالصحبة وفهم الخطاب قال تعالى {ليّنَقَقَهُوا فِي ٱلدِّين} اى ليفهموا حقائق احكام المعرفة والطريقة والحقيقة والشريعة والأخرون اذا تمكنوا في العبودية ويدركون مقام اهل المؤانسة وفهم مراد الله من خطابه واذا الكل على سعادة من الإزل حيث لحق بعضهم بعضاً لان شموس العناية اذا اشرقت يحادى الكل انوارها

#### اذا طلع الصباح لنجم راح تساوى فيه سكران وصاحى

قال سهل افضل الرحلة رحلة عن الهوى الى العقل ومن الجهل الى العلم ومن الدنيا الى الاخرة ومن الاستطاعة الى التبري من الحول والقوة ومن النفس الى التقوى ومن الارض الى السماء ومن الخلق الى الله قال المرتعش السياحة والاسفار على ضربين سياحة لتعلم احكام الدين واساس الشريعة وسياحة لاداب العبودية ورياضة الانفس فمن رجع من سياحة الاحكام قام بلسانه يدعو الخلق الى ربه ومن رجع من سياحة الاداب والرياضة قام في الخلق يؤدبهم باخلاقه وشمائله وسياحة هي سياحة الحق و هي رؤية اهل الحق والتأدب بادابهم فهذا بركته تعم العباد والبلاد قال الله {فَلُوالا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَأَئِفَةً } وقال سهل في قوله {لِّيَتَفَقَّهُوا فِي ٱلدِّينِ } ليفهموا عن الله مراد خطابه ويقوموا باستعماله امروا به مخلصين له الدين ثم حثهم بقتال نفوسهم ومجاهدة هواهم بقولِه {يِأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُو نَكُمْ مِّنَ ٱلْكُفَّارِ } الكفارِ النفوس الأبدة التي هي مجمع الهوى والبلاء والحجاب من عرفها قاتلها واماتها بفتون الرياضات حتى لا يبقى في عرضات قلبه من عروق اشجار الشهوات اثر فينبت فيها بعد ذلك اشجار المعارف والكواشف ونور الحكمة ورياحين المودة وورد الشوق وياسمين العشق ويكون بهذه الانوار مزار جنود الاسرار ومنازل نزول الأنوار قال سهل النفس كافرة فقاتلها بمخالفة هواها وحملها على طاعة الله والمجاهدة في سبيله واكل الحلال وقول الصدق وما امرت به من مخالفة الطبيعة وعن على بن موسى الرضاعن ابيه عن جعفر معناه مجاهدة النفس وشرورها فانه اقرب شئ يليك صدق الصادق حيث وافق قول سيد الصادقين صلوات الله عليه " اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك ".

# {وَإِذَا مَاۤ أَنزِلْتُ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ إِيمَاناً فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ}

قوله تعالى {فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ } وصف الله اهل الايمان بفتح اذان قلوبهم بسماع خطابه وفهم بيانه واستبشار قلوبهم بروح الخطاب وزيادة ايقانهم في السماع قال ابن عطاء اما الذين حكم الربوبية وتمسكوا بعهد العبودية زادتهم معرفة في قلوبهم ونظرا اسقط عنهم النظر الى ما سواه.

# {واًمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادتُهُمْ رِجْسًا إلى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ }

قوله تعالى {وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاثُوا وَهُمْ كَافِرُونَ} جهلهم على جهلهم عند معاينة البرهان لانهم ليسوا من اهل العيان قال سهل اى زاد اهل الأهواء والبدع

#### {أُولا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُقْتُنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَتَّكَّرُونَ}

قوله تعالى {أوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُقْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْن ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَدَّكَرُونَ} اخبر الله سبحانه عن اهل الفتنة والعزة لا يعرفون طريق الحق بعد امتحانهم بالبلايا المتواتر ولا يهتدون سبيل الرشاد بعد اظهار البرهان لهم وكيف لا يكونون هكذا وهم في الازل محجوبون عن عناية السرمدية قال ابو عثمان المغربي ليس الرجوع في ايام الفتنة الا الى اللجا والاستغاثة وطلب الامان وقصد التوبة فمن رجع الى غير هذه الاسباب لم يسلم من فتنة نفسه وان سلم من فتنة العوام قال الله لا يتوبون اى لا يرجعون الى الله بقلوبهم والراجع الى الله سالم من الفتن والافات {وَلا هُمْ يَدَكَّرُونَ} اى لا يشكرون نعمى السالفة عندهم وهم يعملون رفقي بهم في الفتنة.

# {لقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِٱلْمُوْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ} \* {فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ لَا اللّهَ لِلاَ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ}

قوله تعالى {لقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ} اخبر سبحانه عن كريم ميلاده عليه السلام وعظيم ميعاده ومراده وشرف بها امته حيث اختاره منها باصطفائيته رسالته وعظم شانه والحمد لله الذى جعل طينته من طينتنا وشرف طينتنا حيث جعلها من طينته وخص جوهر روحه من ارواحنا وشرف ارواحنا حيث كانت مع روحه في اول بديهة الامر من الله سبحانه واي كرامة اعظم كرامة من ان الله سبحانه جعل نبينا من انفسنا وارسل الينا بالرافة والرحمة واكرم خليقته حيث جعله رحمة للعالمين قال

{وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُق عَظِيمٍ}

قال الخراز اثبت لنفسك خطرا حين قال {رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ} قال الحسين من اجلكم نفسا واعلاكم همة جاد بالكونين عوضاً عن الحق ما نظر الى الملكوت و لا الى السدرة {ما زاعَ ٱلْبَصِرُ وَمَا طُغْيٍ}

قلبه عن موافقته قال ابن عطاء نفسه موافقة لانفس الخلق خلقة ومباينة لها حقيقة فانها نفس مقدسة بانوار النبوة مؤيدة بمشاهدة الحقائق ثابتة في المحل الادني والمقام الاعلى ما زاغ وما طغى ثم زاد في وصفه بقوله {عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيَّمْ} اشتد عليه مخالفتنا مع الحق ومتابعتنا هوانا واحتجابنا عن الحق قال بعضهم شق عليه ركوبكم مراكب الخلاف قال سهل شديد عليه غفلتكم عن الله ولو طرفة عين ثم زاد في وصفه بقوله {حريص على عليكمْ بالمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} اى حريص على محبتكم بمشاهدة الله ومعرفة صفاته وذاته وعلى متابعتكم امر الله رءوف برافة الله بالمؤمنين ورحيم رحمة من الله على الصادقين رءوف باهل الجنايات من المذنبين ورحيم على اهل الطاعات من المقصرين فيها تشفع لاهل الجنايات ويدعو لاهل الطاعات وهذا من اتصافه بصفة الله حيث البسه انوار عنايته وزينه بلطفه وشفقته قال بعضهم في قوله {حريص عَلَيْكُمْ} اى على المحادق على الله البنايات ويدعو لاهل المعرفة قال جعفر يستجلب برحمته له رحمة الله اياه وقال {حريص عَلَيْكُمْ} ان تبلغوا محل اهل المعرفة قال جعفر الصادق علم الله عجز خلقه عن طاعته فعرفهم ذلك لكي تعلموا انهم لا ينالون الصفو من خدمته الرافة والرحمة واخرجه الى الخلق سفيرا صادقاً وجعل طاعته طاعته ومرافقته موافقته فقال الرأفة والرحمة واخرجه الى الخلق سفيرا صادقاً وجعل طاعته طاعته ومرافقته موافقته فقال الرأفة والرحمة واخرجه الى الخلق سفيرا صادقاً وجعل طاعته طاعته ومرافقته موافقته فقال المؤلية الله المعرفة اللها المؤلية اللها المعرفة اللها المؤلية اللها المعرفة اللها المؤلية اللها المعرفة اللها المؤلية الهالها اللها اللها المؤلية اللها المؤلية الهالها الهالها الهالها الها الهالها الهاله

ثُم افرده عليه السلام لنفسه خاصة بعد ان كان من جنسهم بالصورة فأواه الى نفسه بشهوده عليه في جميع انفاسه وسلى قلبى باغراضهم عن متابعته بقوله {فَإِن تَولُواْ قَقُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ} في امر

النبوة وشرف الرسالة وجماله حسبى عن الجملة وقربه ووصاله يكفينى عن بيع مراتب الثقلين لانه بوحدانيته منزه عن الاضداد فنزهنى عن صحبة الأغيار بمشاهدة الانوار بوصفه لنفسه { لأ إلله إلا هُو } اى لا غير في البين من العرش الى الثرى { عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ } لا على نفسى وغيرى فانه عماد المتوكلين وبه يثبت قلوب الصادقين {وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْش ٱلْعَظِيم} حيث البس العرش أنواراً تصيّره عظيماً بعظمة عظمته ولولا ذلك لذاب العرش في سبحات وجهه باقل لمحة.

# 010 سورة يونس

[الر تِلكَ آيَاتُ ٱلكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ \* {أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أُوْحَيَنَاۤ إِلَىٰ رَبَّكُمُ أَللُهُ ٱلْذِي آلَنَوْ ٱلنَّاسِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ ٱلكَافِرُونَ إِنَّ هَـٰذَا لَسَاحِرٌ مُيينٌ } \* {إنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلقَ ٱلسَّمَوَّاتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَامٍ ثُمَّ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ قَاعُبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ \* { سِتَةِ أَيَامٍ ثُمَّ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ قَاعُبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ \* { إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعُدُ ٱللَّهِ حَقّا إِنَّهُ يَبْدُأُ ٱلْخَلقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِي ٱلذِي جَعَلَ ٱللَّهُ مَعْرُوا ٱلصَّالِحَاتِ بِالقِسْطِ وَٱلْذِينَ مَنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ الِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ } \* { هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيبَاءً وَٱلقَمْرَ نُوراً وقَدَّرَهُ كَفُرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ عَيْهُ وَلَيْكَ إِلَا بِالْحَقِّ يُقُصِّلُ ٱلأَيْاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } \* {إنَّ ٱلشَّمْسُ صَيبَاءً وَٱلقَمْرَ نُوراً وقَدَّرَهُ مَنَازِلُ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابَ مَا خَلقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلاَ بِالْحَقِّ يُقُصِّلُ ٱلأَيْكِ لِيَاتِيلُ عَلْمُوا الْمَعْوَاتِ وَٱلْمُمُونَ } \* {إنَّ ٱلْذِينَ لَيْ اللَّهُ فَلِكَ إِلَّا الْمَعْوَى اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ فَلْكَ اللَّهُ وَلِي السَّيْنِ وَٱلْحِسَابَ مَا خَلقَ ٱلللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا لِلْوَالِي الْمُعْوَلِ الْمُعْرَالُ الْمَعْلَى اللَّهُمُ اللَّهُ وَلَيْكَ اللَّهُمَّ اللَّهُ وَلَيْكَ اللَّهُمُ قَيْهُا اللَّهُمُّ اللَّهُ مَا وَالْمُعُونَ الْمَالُونَ } \* {إنَّ ٱلنَّعِيمِ الللَّهُ وَلِي اللَّهُمُ وَيَعْلَى اللَّهُمُ وَيَعْلَا الْمُعْلَالُهُ اللَّهُمُ وَلِيهُا سُبُومُ أَنْ ٱلْحَمْدُ لَكُ وَلَيْكَ اللَّهُ مِا الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ مُ أَلْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلَيْكَ اللَّهُ مُنْ فِيهِا سَلَامٌ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَوْلُولُونَ إِلَى اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

{ الر } الالف عين الوحدانية واللام عين الازلية والراء عين الربوبية من عين الوحدانية تجلى بالالف لقلوب الموحدين والمنفر دين من الحدثان ليفنوا في سبحات الالو هية وتجلى من عين الازلية باللام لارواح العارفين لتطيره باجنحة انوار القدم في القدم وتجلى من عين الربوبية بالراء لأسرار المحبين ليستانسوا بحسن الصفات وليشتاقوا الي مشاهدات الذات سقي الموحدين رحيق الانانية باقداح الالف من بحار الوحدانية فخرجوا بنعت الاتحاد وسقى العارفين عقار العشق باقداح اللام من انهار الجمال فخرجوا بنعت الاتصاف والهين وسقى المحبين مروق الوداد باقداح الراء من عيون انوار الربوبية فخرجوا بنعت الحيرة هائمين وايضاً الالف الاؤه للصانقين واللام الطافه للمقربين والراء رحمته على التائبين قال الحسين في القران علم كل شئ وعلم القرآن في الاحرف التي في أو ائل السور وقد وقع لي ان ما يكون في سورة يونس من الغرائب والعجائب والقصص والامثال جمعها في ثلاثة احرف في الالف واللام والراء ونبه بها قلب نبيه صلى الله عليه وسلم باشارة الاحرف الثلاثة فكفي له ذلك لان بينه وبين الله رموز أو أشار أت لا يطلع عليها جميع الخلائق فلذلك يحتاجون الى نزول سورة كاملة وايضاً خاطبه باحسن الاسماء مواساة و تربية اشار بالالف يا ادم الثاني لان الالف اول الحروف من ادم و اشار باللام يا لطيف واشار بالراء يا رحيم كما قال يا طه ويا يس ويا ايها المزمل ويا ايها المدثر اي هذه الابناء ايات صفاتية ازلية التي كنت حكيماً وعالماً بما في القدم والازل ايضاً اى تلك علامات ما الهمنا روحك في الازل فتعرفك بها مكان خطاب الاول وبين سبحانه أن القرآن محكم بحكم الازلية وحجج البالغة بامر الربوبية والدعاء الى العبودية من فهمه صار حكيما بحكمته وقيل اي فيه علامات قبول الحكماء لهذا الخطاب وقيل الكتاب الحكيم العهد الناطق عليك باحكام الظاهر والباطن قال الأستاذ إن هذا الكتاب هو الموعود لكم يوم الميثاق والاشارة فيه انا الصفر نسبح الشعر وغيره والعناج الخيط الذي يشد من اسفل الدلو حققنا لكم الميعاد وصفرنا لكم عناج الوداد وانقضى زمان اليعاد فالعصاة ملقاة والايام بالسرور متلقاه فبادروا الى شرب كاسات المحاب واستقيموا على نهج الاحباب خلقه لم يعرفوا موقع عناية الله وفضله واختياره لنبيه نبوته ورسالته بقوله {أكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أُوْحَيْنَا إلى رَجُلٍ مِّنْهُمْ } واخبر ان هذه الخاصية من الله سبحانه له بان ينبه التوابين عن مشاهدة عظمته بعظيم بطشه وجلال قدره بقوله {أنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ} ويبشر الصادقين

في ايمانهم بان وصاله لهم بنعت السرمدية بقوله { وَبَشِّر ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْق عِندَ رَبِّهمْ } اخبر عن اوائل كرمه وسوابق فهمه الصافي في ارادتهم والمخلصين في مقاصدهم ان لهم وصالا بغير حجاب وكشف جمال بغير عتاب وايضاً اي بشر العارفين ان لارواحهم في مقام قدس جلالي وتجلى ازلى قدم المحبة وصدق اليقين بمشاهدة حين كشف جمال وجهي لها في ميثاق الاول وصدق تلك الأقدام بوصف المحبة انها لا تزول عن محل الاستقامة في العبودية وعرفان الربوبية وايضاً ما وصفت قدم الربوبية في ايجاد الكونين الا بصدق محبتي لهم في الازل وايضاً معنى الاية اولها تخويف بقوله { أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ } اي خوف من نسيني طرفة عين بفوت حظ مشاهدتي وفراقي ووله وصالى ثم بشر بلسان نبيه عليه السلام من كان جميع قلبه مملوءاً من حبه وصفا ذكره وايضاً الى بشر المريدين ايقنوا قربتي لهم وعنايتي لهم انهم وان أخطأوا بمباشرة هوى نفوسهم في زمان فترتهم ان لا يقنطوا من فضلي ولطفي القديم لهم في سابق حكمي فان لهم عندى قدم صدق الارادة في البداية ولا يحذر من كرمي ان اهدم صدق اقدامهم في الارادات بل اوويهم بعناياتي الى قربي ووصالي واراعي عواقب امورهم حتى يكون اقدام الاواخر مستويات باقدام الأوائل قال ابو سعيد الخر از تفرق الطالبون عند قوله من طلبني وجدني على سبيل شئ اولهم اهل الاشارات طلبوه على ما سبق من قوة الاشارة وهم اهل قدم الصدق عند ربهم فبالقدم اشار اليهم فهم اهل الطوالع والاشارات حظهم منه ذلك وقال سهل سابقة رحمة اودعها في محمد صلى الله عليه وسلم وقيل في قوله {أنْ أنذِر ٱلنَّاسَ} اي مما يذهل قلوب الصادقين المنتبهين وقال النصر ابادي في قوله {وَبَشِّر ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ } القدم الصدق لم يبق له مقام الا وقد سلكه بحسن الادب لذلك ان قدم الصدق هو موضع الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال الاستاد قدم صدق ما قدموه لانفسهم من طاعات اخلصوا فيها وفنون عبادات صدقوا في القيام بنقصمها ويقال هو ما قدم الحق سبحانه لهم يوم القيامة من مقتضى عنايته بشأنهم وما حكم لهم من فنون احسانه وصنوف ما افردهم به من امتنانه ثم وصف نفسه تعالى بالربوبية والالوهية تنزيها تربية السرار العارفين وتقديسًا لقلوب الموحدين بقوله {إنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ} ثم بين اعلام الالوهية لتر فيه فو اد الموقنين بقو له { ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَ اتِ وَٱلأَرْ صَ َ} اخبر عن تر صيعه الملكوت بانو ار الجبروت لاستبصار العاقلين وجعل ايام بنائهما معدودة لاطفاء نيران عجلة الانسان والاهو مقتدر بقوة القدم ان يوجد الف الف سماء والف الف ارض باقل من لمحة ثم جعل العرش مرآة تجلى قدسه ويأوى ارواح احبائه بقوله {ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ} خامر انوار عظمة العرش وجعله ماوي انفاس الصديقين ومنتهى مسالك المريدين ثم اخبر انه تعالى يستهل طريقه اليه لطالبته بقوله {يُدَبِّرُ ٱلأمْرَ} يقدس الارواح العاشقة الصائقة طرق مشاهدته ووصاله من علة الحدثان ويصطفى قلوب العارفين بكشوف عجائب صفاته وانوار ذاته ثم بين انه مختار لولاية الاولياء بنفسه لانتقاص من جهة الخلق و علة الخليفة بقوله {مَا مِن شَفِيعِ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِنْنِهِ} من يعطيه لسان الانبساط يسأل ويشفع بعد انبساطه اليه والاكيف يكون للحادث عند القديم وزن ثم عرف نفسه بما وصف به نفسه لفهماء المعرفة والمربين بانوار المحبة بقوله { ذلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ } ثم دعاهم الى عبادته بعد معرفته بقوله {فَأَعْبُدُوهُ} اى اعبدوه بالمعرفة لانه خلق الخلق لعرفانه قال كنت كنزا مخفيا وأحببت ان اعرف ثم جثهم بالتفكر والتذكر بقوله { أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ} اي افلا تخوضون في بحار الافكار ليدركوا حقائق الاذكار وتبصروا بها حقائق الانوار وتنكشف لكم لطائف الاسرار قال بعضهم في قوله { يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ } يختار العبد ما هو خير له من اختيار ه لنفسه ثم بین سبحانه ان نفسه تعالی مرجع کل غریق فیه ومنجا کل خائف منه ومأوی کل هائم له و مآب كل او اب اليه و مقصد كل قاصد اليه و مطلب كل طالب له و منتهى همة كل سيار في اسفار نواله واباده بقلبه وروحه وسره اليه بقوله { إليه مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً } كل صفة منه تعالى مراد كل مجذوب بنورها اليه من القدم الى الابد فمرجع العاشقين جماله ومرجع العارفين جلاله ومرجع الموحدين كبرياؤه ومرجع الخائفين عظمته ومرجع المشتاقين وصاله ومرجع المحبين دنوه ومرجع اهل الفناء ذاته انوار ذاته اوطان ارواح القدسية وانوار صفاته مزار قلوب الوالهة وانوار افعاله مقر عقول الهائمة تعالى جلاله عن علة الحدثان والاكوان والحدثان يرجع الى مصرف وجود القدم لانها بدت منه واليه يعود وهو مقدس بعظمته عن ان يكون محلا للحادث وتصديق ذلك بيانه في اخر الاية {وعَدْ اللهِ حَقّا إِنَّهُ يَبْدُأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ} ابداهم من العدم بتجلى القدم ثم يفنيهم بقهر سلطان غيرته ومرجعهم الى معدن الاول ثم يعيدهم رحمة وشفقه ليجازي العارفين بكشف جماله بقوله {لِيَجْزِيَ النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالقِسْطِ} اى يجزى الذين شاهدوا بقلوبهم مشاهد الملكوت بكشف جمال الجبروت ويجازى الذين اصلحوا سرائرهم لنزول انواره مجازيهم بمداناة وصاله يا اخى من رجع من سفر البعاد الى قرب محبوبه يفرح المحبوب بمقدمه ويعطى نفسه لمريده وزائره فانه سبحانه يكشف نقاب الغيرة عن جمال مشاهدته لكل اواب اليه

# ايا قادماً من سفرة الهجر ايا ذاك لا انساك ما هبت الصبا

قال الجنيد في قوله { إليه مرْجِعُكُمْ جَمِيعًا } منه الابتداء واليه الانتهاء وما بين ذلك مراتع فضله وتواتر نعمه فمن سبق له في الابتداء سعادة اظهر عليه في مراتعه وثقلته في نصه باظهار لسان الشكر وحال الرضا ومشاهدة المنعم ومن لم يجر له سعادة الابتداء ابطل أيامه في سياسة نفسه وجمع الحطام الفانية ليرده الى ما سبق له في الابتداء من الشقاوة قال الله { إليه مرْجِعُكُمْ جَمِيعًا } فالراجع بالحقيقة اليه هو الراجع مما سواه اليه فيكون متحققا في الرجوع اليه قال الاستاذ الرجوع يقتضى ابتداء الارواح قبل حصولها في الاشباح كان لها في مواطن التسبيح والتقديس اقامة والغائب اذا رجع الى وطنه من سفره فلقدو مه اثر عند محبيه وذويه ويقال المطيع اذا رجع الى وبه فله الحسني والثواب والزلفي والعاصى اذا رجع الى ربه بنعت الاخلاص وخسران الطريق فيلقى لباس الغفران وحلة الصفح والامان ورحمة مولاه خير له من نسكه وتقواه قال تعالى { وَعُدَ الله مَوعود المطيع الفراديس الاعلى وموعود العاصى الرحمة والرضا والجنة لطف الحق فالرحمة وصف الحق فاللطف فعل لم يكن ثم حصل والوصل نعت لم يزل وقال الاستاذ في قوله { إنَّهُ يَبْدُأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ } من كان له في جميع عمره نفس على وصف ما ابتدأ الحق به ففي الاشارة بكون له اعادة ولقد انشد قائلهم

[الر تِكُ آيَاتُ آلكِتَّابِ آلكِيَّابِ آلكَوْرُونَ إِنَّ هَذَا لسَاجِرٌ مُّينُ ۚ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللهُ ٱلذِي خَلقَ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلأَرْضَ فِي لَهُمْ قَدَمَ صِدُق عِندَ رَبَّهِمْ قَالَ ٱلكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لسَاجِرٌ مُّينٌ } \* {إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللهُ ٱلذِي خَلقَ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِثَةِ أَيَامٍ ثُمَّ ٱللهُ رَبُّكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمُ قَاعَبُدُوهُ أَفلا تَذَكَّرُونَ \* { سِثَةِ أَيَامٍ ثُمَّ ٱللهُ رَبُّكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ فَاعَبُدُوهُ أَفلا تَذَكَّرُونَ \* { إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ ٱللهِ حَقَا إِنَّهُ يَبْدَأُ ٱلخَلقَ ثَمَّ يُعِيدُهُ لَيَجْزِيَ ٱلذِينَ آمَنُوا وَعَمُوا ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلقِسْطِ وَٱلْنِينَ كَقُرُونَ } \* { هُوَ ٱلذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَاءً وَٱلقَمَرَ لُورا وَقَدَّرَهُ كَفُرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ الِيمِّ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ } \* { هُوَ ٱلذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَاءً وَٱلقَمَرَ لُورا وَقَدَّرَهُ كَفُرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ الِيمِّ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ } \* { هُوَ ٱلذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَاءً وَٱلقَمَرَ لُورا وَقَدَّرَهُ مَازَل لِيَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسَّيْنِ وَٱلْحِسَابَ مَا خَلقَ ٱللهُ ذَلِكَ إِلاَ بِالْحَقِّ يُقَصِّلُ ٱلآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } \* {إِنَّ ٱلْذِينَ لَوْمُ عِنْ أَلْوَلْ بِلَكُونَ اللهُ وَلِلَ اللّهُ وَلِكَ إِلَّ اللّهُ وَلِلْكَ اللّهُ وَلَوْمُ أَلْوَلُ بِهُمُ وَلِمَ اللّهُ وَلِلْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُمَّ وَلِيمَا الللهُ مَا أَلُولُ الللهُ اللهُ وَلَا السَّالِولَ اللهُ وَعَلَاللهُ وَاللّهُ وَلِلْكُ اللّهُمُ وَلِيمَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُ الللهُ وَلَا الللّهُ وَلَا السَّمُولُ وَيَعْمُ وَلِيمًا سَلْامُ وَآخِرُ دَعُوا هُمْ أَن ٱلْحَمْدُ لَلْهِ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ } وَعَلَى الللللّهُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولَ عَلَى الللللللهُ وَيَعْمُ الللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ اللللللللللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا مُلْكُولُولُ الللللّهُ وَلَا لَلْمُ اللّهُ وَلَا لَلللللللللللللهُ وَاللّهُ اللللللّهُ وَلَا لَا اللللللللْعُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

#### كل نهر فيه ماء قد جرى فاليه الماء يوماً سيعود

ثم وصف الله تعالى نفسه بالقدرة الكاملة والارادة القائمة بتنوير العالم بنوره ومنّ بذلك على عباده بقوله { هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيبَاءً وَٱلْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ} وجعل شمس الذات ضياء للارواح العارفة فبصرت بها عيون الازال والاباد وجعل قمر الصفات نور القلوب العاشقة فنظرت به شمائل اخلاق الجمال والجلال فالارواح فنيت بصولة الذات في عين الذات و القلوب بقيت المشاهدة الصفات في عين الصفات فشمس الذات غير محجوبة في جميع الاوقات عن بصائر الارواح لذلك عاينتها ولا غابت عنها لانها مقام التوحيد والمعرفة ان شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليست تغيب وقمر الصفات يبدو للقلوب في اوقات بسطها ويخفى في اوقات قبضها ولذلك صارت القلوب في التقلب في انوار الصفات فكما خفي القمر في شعاع الشمس ويزيد وينقص كذلك حالات القلوب في خفايا الصفات وظهور ها فلقمر الصفات في قلوب المحبين منازل من المداناة لظهور المواجيد والحالات ولبيان اعداد الانفاس التي لا ينبغي لها ان تجرى الا باجتماع همم المعرفة وصفاء المحبة والاحاطة باوقات الواردات العينية وهذا معنى اشارة قوله { لِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ } قال بعضهم الشموس مختلفة فشمس المعرفة يظهر ضياؤها على الجوارح فيزينها بأنوار الخدمة واقمار الانس تقدس الاسرار بنور الوحدانية والفردانية فتدخلها في مقامات التوحيد والتفريد لكن بعضهم جعل الله شمس التوفيق ضياء الطاعات للعباد وقمر التوحيد نوراً في اسرار هم فهم يتقلبون في ضياء الطاعة ونور التوحيد الى منازل الصديقين ثم زاد سبحانه ذكر اعلام شواهد ملكوته وانوار جبروته للمؤمنين بقوله {إِنَّ فِي آخْتِلاف ِٱللَّيْل وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلْقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأرْض لآياتِ لّقوْم يَتَّقُونَ } جعل الليل مأوّى انس العارفين وجعل النهار مواضع نزهة الصديقين اظهر في لباس الليل انوار العظمة وابرز من مرآة النهار أنوار مشاهدة الجمال والجلال وجميع ما خلق من العرش الى الثرى مرائى لطغيانه تبرز منها لاهل الهيبة والوجل انوار صفاته ليله قبض قلوب العارفين ونهاره بسطفؤاد المحبين وما بينهما بين سماء الارواح وارض القلوب اشكال الاحوال من المكاشفات ولا يراها الا المتقى عما دونه من الحدثان قال الاستاذ النهار وقت حضور اهل الغفل في اوطان كسبهم والليل وقت ارباب الوصلة بانفرادهم شهود ربهم قال قائلهم

### هي الشمس الا ان للشمس غيبة وهذا الذي تعنيه ليس يغيب

وقال الليل لاحد الشخصين اما للمحبين فوقت النجوى واما للعاصين فلبث الشكوى ثم وصف الله من لا نصيب له مما ذكرنا من رؤية شواهد الغيب ولاحظ له من رؤية الايات بقوله {إنَّ ٱلذينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا} اى لا يخافون فراقنا ولا يرجون وصالنا ثم ذكر علة قلة رجائهم وخوفهم بقوله {ورَضُوا بِٱلحياةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْتُوا بِهَا} اى لايثارهم حياة الفانية على حياة الباقية ثم ذكر سبب ذلك لانهم غفلوا عن رؤية انوار الصفات في مرآة الايات بقوله {وَٱلذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ} قيل لا يخافون الموقف الاعظم يوم تبلى السرائر وتظهر الخفايا ورضوا بالحياة الدنيا ركنوا الى مذموم عيشهم واطمأنوا بها نسوا مفاجآت الموت والذين هم عن اياتها غافلون تقليب القلوب وعقوبات عيشهم واطمأنوا بها نسوا مفاجآت الموت والذين هم عن اياتها غافلون تقليب القلوب وعقوبات

الجوارح ثم وصف اهل خالصته من الصادقين الذين سبقت لهم منه الحسنى في الازل بالعناية الى الابد بقوله {إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهم ْرَبُّهُمْ بِإِيمَانِهمْ } اى الذين عاينوا الحق في عهد الاول بعيون المحبة وكنسوا غيار الحوادث من طريق المعرفة يهديهم ربهم بذاته الى صفاته وبانوار صفاته الى جلال ذاته بايمانهم يعنى بما سبق لهم في الازل من هداية الله في علم الله ثم بين انهم في جوار جماله ومعاينة لقائه حيث افاض عنهم بركات شهودهم الى اهل القرابات بقوله { تَجْرِي مِن تَحْتِهمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيم } هم في جنات المشاهدات تجرى من تحت عيون ارواحهم انهار المعارف واسرار الكواشف قال ابن عطاء تظهر عليهم بركات اقتدارهم عند ايجاد الذر بقولهم بل فمن بركاتها لزوم الفرائض واتباع السنن وتحقيق الايمان وتصحيح عند ايجاد الذر بقولهم بل فمن بركاتها لزوم الفرائض واتباع السنن وتحقيق الايمان وتصحيح الاعمال ثم ان الله سبحانه وصف المشاهدين جماله انهم اذا ارادوه هيجهم نعم المشاهدة وراحة الوصلة إلى ثناء جلاله فاغارهم انوار سطوات العزة وسبحات العظمة ولا يتهيأ لهم في ثنائه الالمحز عن ثنائه فيؤول حالهم في الثناء الى انهم جمعوا خصائص صفاته في نعت التنزيه بقوله العجز عن ثنائه فيؤول حالهم في الثناء الى انهم جمعوا خصائص صفاته في نعت التنزيه بقوله العجز عن ثنائه فيؤول حالهم في الثناء الى اليم حمعوا خصائص عليه حين عاين الحق وقال

[الر تِلكَ آياتُ ٱلكِتَابِ ٱلحَكِيمِ \* {أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أُوْحَيَنَاۤ إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أُنذِر ٱلنَّاسَ وَبَشِّر ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَنَ لَهُمْ قَدَمَ صِدْق عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ ٱلكَافِرُونَ إِنَّ هَـٰذَا لَسَاحِرٌ مُّيينٌ \* {إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلذِي خَلق ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِيَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ قَاعُبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ \* { سِيَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ اللَّهُ رَبُّكُمْ قَاعُبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ \* { إِلْيَهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعُدْ ٱللَّهِ حَقًا إِنَّهُ يَبْدَأُ ٱلمَنْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِي ٱلذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ بِالقِسْطِ وَٱلْذِينَ كَفُورُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ الِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ \* { هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيبَاءً وَٱلقَمْرَ نُوراً وقَدَّرَهُ كَفُرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ الِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ } \* { هُوَ ٱلْذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيبَاءً وَٱلقَمْرَ نُوراً وقَدَّرَهُ مَنَازِلُ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابَ مَا خَلقَ ٱلللَّهُ ذَلِكَ إِلاَ بِالْحَقِّ يُقُصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } \* { إِنَّ ٱلذِينَ لَقِيْرَ هُمْ عَنْ آللَهُ فِي ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَاتٍ لَقَوْمٍ يَتَقُونَ } \* { إِنَّ ٱلذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَصُوا بِٱلْحَلُوةِ اللَّهُ وَلِكَ إِلَّ الْوَلِيَ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ وَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلِي اللَّذِينَ هُمْ فِيهَا سُبْحَالَكَ ٱللَّهُمَّ فِيهَا سَلَامُ وَالْحُولُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ } \* { وَالْحِرُ دَعُوا هُمْ فِيهَا سُبْحَالُكَ ٱلللَّهُمَّ فِيهَا سَلَامٌ وَالْحُرُدُ وَعُوا هُمْ فِيهَا سُبْحَالُكَ ٱللَّهُمَّ فِيهَا سَلَامٌ وَالْحِرُدُ دَعُوا هُمْ أَن ٱلْحَمْدُ لَلَهِ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ }

" لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك " ثم عرفهم مكارم نعمه عليهم من تعريف نفسه فيقولون {ٱللُّهُمَّ } اي انت الهنا وبك عرفناك ونزهناك سبحانك اللهم ثم وصف تحيتهم بانهم يبدأون باسم السلامة بقوله {وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ } بان سلموا من خوف حجابه واليم فراقه يبرئ بعضهم بعضا من وصمات النفسانية والشيطانية يتبرى الحق وتنزيهه عن الحوادث بانه تعالى سمى نفسه بالسلام والسلام المبر من الحوادث تحيتهم هناك تنزيهه فلما عرفوا حقائق نعمه التي ادركوها بغير علة الاكتساب اثنوا على ربهم ومدحوه به لا بهم بقوله { وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لَلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ} اخر ذكر هم مدحه تعالى حيث صرحوا ان ما نالوا منه نالوا بفضله الأزلى واصطفائيته القديمة قال ذو النون في قوله {دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ } مقام المحققين من العارفين التنزيه والتبرى من جميع ما لهم من انواع الاقوال والافعال وغير ذلك والرجوع الى الحق على حد التنزيه له ان يقصده احد بسبب او يتحبب اليه بطاعة او يعمل كلا الا لظهار سعادة الازل على السعداء وسمات الشقاوات على الاشقياء وقال الشبلي في قوله {وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَن ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ } لو الهموا حمد الحق في اوائل الانفاس لسقطت عنهم الدعاوي لكنهم لم يز الوا يركضون في ميادين جهل الى ان فتح لهم طريق الحمد فلما فتح لهم طريق الحمد سقط عنهم الدعاوي فرجعوا الى رؤية المنة فكان اخر دعواهم ان قالوا الحمد لله رب العالمين فرضوا الكل اليه ورجعوا بالكلية فأنطقهم لما أنطقهم به من المنطق المحمود وقد وقع لي بعد قول شاه العارفين رحمة الله عليه وقدس الله روحه ان القوم لما خرجوا من رؤية علل الحوادث وغرقوا في بحار الذات والصفات ارادوا ان يثنوا عليه بما رأوا منه من عجائب انوار الصفات واسرار الذات فما وجدوا ثناءه عليه الا من تعريفه اليهم فوجدوه المنعم عليهم في جميع ما وصفوه به فلا يكون لهم موضع من ثنائه الا الحمد لتأبيده لهم فان منتفى قول الوصافين صفاته العجز عن البلوغ الى حقائق ثنائه ولا يتعرض لهم بعد ذلك الا الحمد ثم العجز عن الحمد عن الخجل في {وَإِذَا مَسَّ ٱلإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَانِماً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأْن لَمْ يَدْ عُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ رُيِّنَ لِلمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} \* {ولَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلبَّيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلقَوْمُ ٱلمُجْرِمِينَ} \* {ثُمَّ جَعَلَنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي ٱلأَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظَرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ}

قوله تعالى {وَإِذَا مَسَ الإِنسَانَ الضرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَانِماً} ان الله تعالى وصف المتحيرين بين القضاء والقدر والارادة والمشيئة فاذا اظلم عليهم سجوف ليالى البليات واذهب عنهم بمباشرة القهر اثر الراحات حرك يد اللطف الازلى سلاسل عقود قلوبهم الى اقبال الحضرة واضاء تنفس صباح لوائح الغيب في اسرار هم فصرفهم بنعت الاضطرار الى باب الربوبية فراوا هنالك اعلام قهر الجبروت وخرجت عقولهم من ممكن جنس الامتحان وحثهم الى التضرع في ميادين السلطنة فيخلصوا من ورطة الامتحان بدعائهم على باب الرحمن فلما سكنوا عن تواتر البلاء فاشتهت عقولهم بقاءهم في الاستقامة فيصول عليهم عساكر القصريات واغرقتهم في بحار الشهوات واعمتهم عن انظار المشاهدات ويفعلون قبائح الاعمال وينسون عهود الافضال وأيام النوال

#### كأنه الفتى لم يعر يوماً إذا اكتسى ولم يك صعوكاً إذا ما تمولا

يا ليتهم لو كانوا صادقين في اللجا اليه والتضرع بين يديه فان من بلغ الى مقام الدعاء وعرف مقاماته فهو في منزل الانبساط والمنبسط شاهد رضوانه وموضع نظره واحسانه ومن وصف هذا الداعي ان يكون مستانساً بربه ويدعوه في جميع حالاته واذا دعاه دعاه نبيه صادقة و عقيدة صافية فدعاه في زمان البلاء الصبر وفي زمان النعمة الشكر قال ابو حفص الدعاء باب الله الاعظم وهو سلاح المؤمن عند النوائب وقال ايضاً يرجع العبد الى ربه بالحقيقة عند الفاقات ونزول المصائب بالرضا ولكنه لما لم يكن له في اوقات الرفاهية رجوع اليه رد في حال المصائب والضروريات الى الدعاء واللجاء وقال الشيخ ابو عبد الرحمن السلمي سمعت جدى يقول الله الدعاء على العادة جناية و على اليقين نجاة و عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " الدعاء هو العبادة " ولكن للدعاء او قاتاً و أداباً وشر و طأ فمن لم يطالب نفسه باوقات الدعاء و ادابه وشروطه كان محروماً وأداب الدعاء وشروطه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال " ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة واعموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غفل لاه " ثم زاد في وصف ا هؤلاء الذين لم يدركوا حقائق العبودية في مشاهد الربوبية بانهم هلكوا بانصر افهم عن باب الله ومحل الاخلاص الى متابعة الشهوات والاقتداء بالوسواس بقوله {وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لمَّا ظلَّمُوا } الظلم ههنا الانكار بعد الاعتراف والاعجاب بالرأى بعد ترك السنة والاسوة لما عتوا على اسماء الله بعد علمهم بصدق كراماته اهلكهم الله بان تركهم في حجاب الشهوة والنفس ولم يعرفهم طريق الخطأ ولم يرشدهم الى طريق اهل قربه ووصاله قال ابن عطاء في قوله {لمَّا ظلمُوا } لما اعتمدوا سوانا وقال ابو عثمان {لمَّا ظلمُوا } لما لم يعرفوا حقوق اكابر هم ولما يتادبوا بآدابهم ثم خوف الله سبحانه خلفاء الانبياء من الصديقين والمقربين لا يلتفتوا في طريق الله الى شئ غير الله ولن يروا عزا من طريق السنن الى سبيل اهل اليقين بقوله {ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي ٱلْأَرْضُ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ} خلفاء الارض نواب الانبياء وورثة الرسل وهم اهل الاستقامة والتمكين والجمعية الذين يخاطبهم الله في كل نفس بلسان الولاية ويورثهم خطابه الاداب السنية والاعمال الزكية والاخلاق الكريمة والاسوة الحسنة ثم يورثهم هذه الاحكام بالانس بالذكر والخوض في الفكر والسير بالقلوب في انوار الغيوب والطيران بالارواح في عالم الافراح وايواء الاسرار الى سرادق المجد فيرون بعد ذلك في حضرة القدس مجالس الانس ويشربون من بحار محبته ويشتاقون الى لقائه ويعشقون بوجهه ويرونه بظهور الصفات او كشوف الذات كفاحاً ويسمعون منه تعالى كلاماً صرفاً فيرجعون بعد ذلك الى دعوة الخلق الى الله بالسنة الموعظة والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وحفظ حدود الله عليهم قال بعضهم لم يزل الانبياء لهم خلفاء والاولياء لهم خلفاء ابدلهم الله مكانهم ليروا السباقين سنتهم ويمسكوا على طريقتهم قال الله { ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي ٱلأرْض مِن بَعْدِهِمْ }.

{ هُوَ ٱلَّذِي يُسنَيِّرُكُمْ فِي النَّبِرِ وَالبَحْرِ حَتَىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْقُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بريح طبيَّبة وقر حُوا بِهَا جَآءَتُهَا ريحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ الْمُوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوا النَّهُمُ أُحِيط بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ النَّيْنَ لَيْنُ الْجَيْنَا مِنْ هَاذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ السَّتَاكِرِينَ } \* { إِلْمَا مَثَلُ الْحَقِ بَالْيُهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعْيُكُمْ عَلَىٰ الْفُسِكُمْ مَثَاعَ الدَيَاةِ السَّتَاكِرِينَ } \* { إِلَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ اللَّذِينَ اَمْنَ النَّاسُ إِنَّمَا بَعْنَكُمْ فَاخِلُونَ فِي الْأَرْضِ بَعْنَلُونَ } \* إِلْمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ اللَّذِينَ النَّاسُ إِنَّالَٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَط بِهِ نَبَاتُ اللَّهُ مِمَّا يَلْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَىٰ إِذَا أَخْدَتِ الأَرْضُ رَخُرُفَهَا وَازَيَّنَتُ وَظَنَّ اهْلَهُا النَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا اللَّهُ اللَّهُ مِمَّا يَلْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَىٰ إِذَا أَخْدَتِ الْأَرْضُ رَخُرُفَهَا وَازَيَّنَتَ وَظَنَّ اهُلُهُا النَّهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَامُ حَتَىٰ إِذَا أَخْدَتِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَةُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ا

قوله تعالى { هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلبَرِّ وَٱلْبَحْرِ } ذكر الله سبحانه عجائب احوال العارفين في هذه الاية اى يسير نفوسكم في بر المجاهدات ويسير قلوبكم في بحر المشاهدات وايضاً يسير عقولكم في بر الايات ويسير قلوبكم وارواحكم في بحر الصفات والذات ثم وصف سير القلوب والارواح في بحار الذات والصفات بقوله {حَتَى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلُكِ } اى في كنف الرعاية الازلية ولولا ذلك الفلك كيف يجرى الحدث في انوار بحار القدم جرت القلوب في بحار الصفات بعناية الذات لا بها اذ هي في قبضة ملكه وملكوته واصابع انوار جبروته يقلبها بسفن قبضه في انوار صفته وذلك قوله {وَجَرَيْنَ بهمْ بريح طَيِّبَةٍ } ريح الكرم والعناية لسيرها بريح نطفه في بحار الازال والاباد وما اطيب مهب صبا وصاله في قلوب العاشقين والوامقين انشد

الا يا نسيم الريح ما لك كلما تقريت منا زاد نشرك طنينا أظن سليمي خبرت بسقامنا فاعطتك رياها فجنت طبيبنا

ففرحت القلوب بسيرها في الوصال بطيب ريح الجمال وذلك قوله {و َفَرحُوا بِهَا} نشطوا بالله على الله فلما سكنوا في مجالس الوصال وتمتعوا بحسن الجمال عادت عليهم غيرة القدم وارادت ان يخرجها من ساحة القدم وبساطين الكرم الى معادنها من العدم وهكذا عادة العشق يذيق العاشق من الفراق بعد ذوق الوصال وذلك قوله {جَآءَدُهَا ريحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ} فذروها عواصفات قهر الازل وتحيطها امواج بحار الابد وفارقها طيب ريح الوصال وحسن لطائف الجمال وبي العاشق الكمال قال قائلهم

فبتنا على زعم الحسود وبيننا شراب كريح المسك شيب به الخمر فوسدتها كفى وبت صحيفها وقلت لليلى طل فقد قدر البدر

فلما اضاء الصبح فرق بيننا واى نعيم لا يكدره الدهر

وانشد ايضاً

#### اقمنا زمانا والعيون قريرة واصبحت يوما والجفون سواكب

فلما وصلت القلوب الى قاموس الكبرياء وكادت تقنى بامواج البهاء فرت منه اليه واستعادت من قهره بلطفه بقوله {وَظُنُواْ أَنَّهُمْ أُحِيطُ بِهِمْ دَعَوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ } دعوا الله بالله بعد استماع مناداة الله بعد التبرى من غير الله وبنعت بذل الموجود لله {لئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ اللهَّاكِرِينَ } اى لئن تخلصنا من قهر غيرتك والغرق في بحار الوهيتك لانا نحن الحدث والحدث لا يوازي القدم فوفقنا برؤية جمال نباتك لنبق ببقائك معك في بقائك و نشكرك بك لا بنا فلو اردت فنانا كيف نبقى معك فاذا وجب علينا شكر البقاء مع بقائك وشكرنا معرفة عجزنا عن حمل شكرك حيث شكرت نفسك بشكرك القديم المنزه عن شكر الشاكرين قبل يسيركم في براري الشوق وبحار القربة {حَتَى ٰإِذَا كُنتُمْ فِي القُلْكِ} يعنى في القبضة والاسر وهبت رياح الكرم على المريدين الذين هم في الطريق وفرحوا بما يلحقهم من العناية والرعاية {جَآءَتُهَا ريحٌ عَاصِفٌ}

اتت عليهم من موارد القدرة ما افناهم عن صفاتهم وحيزهم في طريقهم وجاءتهم امواج القهر وقهرهم عملهم وظنوا أنهم احيط بهم توهموا انهم من الهالكين في امواج وهم المطهرون الاخبار عن الله مخلصين له الدين تركوا ما لهم وبهم وعليهم من الاختيار والتدبير ورجعوا الى حد التقويض والتسليم فنجوا وقال بعضهم سير العباد والزهاد بالانفس في البر وهو الدرجات والمنازل وسير العارفين بالقلوب في البحر وفيها الامواج والاخطار ولكن سير شهر في يوم

{هُوَ الَّذِي يُسنَيِّرُكُمْ فِي البَرِّ واَلبَحْر حَتَى إِذَا كُنتُمْ فِي الظَّكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بريح طيبَّة وقر حُوا بهَا جَآءَتُهَا ريحٌ عاصفٌ وَجَآءَهُمُ المَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَطَنُّوا اللَّهُمُ أُحِيط بهمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ النَّيْنَ لَيْنَ الْبَيْنَ الْنِ الْحَيْنَ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَطَنُّوا اللَّهُمُ أُحِيط بهمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ النَّيْنَ لَيْنَ الْدَيْنَ الْمُنْ الْحَيْنَ اللَّهُ الْحَيْنَ الْمَوْتُ بِلَيْهَا اللَّاسُ إِنَّمَا بَعْيَكُمْ عَلَى الْفُسِكُمْ مَثَاعَ الحَيَاةِ الدَّيْنَ الْمَوْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلْمُ اللَّهُ عَمْلُونَ} \* { إِنَّمَا مَثُلُ الْحَيَاةِ الدَّنْيَا مَنْ جَعْمُلُونَ اللَّهُمُ الْحَيْنَ اللَّهُ مَا عُنْكُمُ وَلَانَعُامُ حَتَى إِذَا أَخْدَتِ الأَرْضُ رَحْرُفَهَا وَازَيَّنَتْ وَظَنَّ الْهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّلُهُ اللَّهُ اللَّهُو

### كذا رجح البيوت لهن ريش ولكن لا يطرن مع الحمامة

وقال بعضهم { هُو الَّذِي يُسلِّرُكُمْ فِي ٱلبّر } هو الصفات وفي البحر استغراقاً في الذات وقال بعضهم يسيركم في البر الاستدلالات بالوسائط والبحر غلبات الحق بلا واسطة وقال النوري في قوله {مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ} المخلص في دعائه من لا يصحبه من نفسه شي سوى رؤية من يدعوه ثم وصف الله سبحانه اهل بحار السكر الذين دعوا بالسكر بعد نجاتهم منه به لانهم رجعوا الى ما لم يكن لهم من كشف الاسرار وهتك الاستار بقوله {فَلْمَّا أنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلأرْض بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ } فلما نجوا من طوفان الفناء في سطو ات الازل بقوا بنعت السكر في مقام البقاء ادعوا ا الانائية تجاوزوا عن حد العبودية بسكر هم في جمال الربوبية ثم خوفهم سبحانه عن ملازمة احاطة انوار عظمته عليهم بعد رجو عهم من السكر الى الصمة بقوله {يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أنفسكِمْ } اى يرجع اليكم ما ادعيتم لا الى القدم فانه منزه عن النظر والاتحاد بالخليقة وكل ما ذكرتم من ذكري ودعواكم بقربي في اتم معانيه فهو مردود عليكم فان ساحة الكبرياء مقدسة عن ادر اك الفهوم جلال قدر الازل تعالى الله مما خطر على قلب بشر قال الواسطى البغي يحدث عن ملاحظة النفس ورؤية ما خدع به كما قيل لذي النون ما اخفي ما يخدع به العبد قال الالطاف والكرامات ورؤية الايات قال ابن عطاء في قوله {حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ} الاية حتى اذا ركبوا مراكب المعرفة وجرت بهم رياح العناية وطابت نفوسهم وقلوبهم بذلك وفرحوا بقصدهم الي مقصودهم جاءتها ريح عاصف افنتهم عن احوالهم وارادتهم وجاءهم الموج من كل مكان فرالت عنهم اخطار سعيهم وظنوا انهم احيط بهم تيقنوا انهم مأخوذون عنهم ولم يبق لهم ولا عليهم صفة يرجعون اليها وان الحق حصتهم من بين عباده بان سلبهم عن اياهم ولانه لا شئ لهم ولا صفة دعو الله مخلصين له الدين صفا الحق اسرار هم له حتى اخلصوا الدعاء وخلصوا له سرا وعلنا فلما نجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق فلما ردهم الى اوصافهم واشباحهم رجعوا الى ما عليه عوام الخلق من طلب ما يصلح للنفوس ثم ان الله ضرب مثلاً لمن سلك الطريق بالجهل وغير الاقتداء باهل المعرفة ان جميع سعيه يكون هباء منثورا بقوله { إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أنزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ} اول رغبة السالك مثل الماء الذي وصل الى البذر في الارض عند شروعه في المجاهدات و الرياضات لقوله { فَأَخْتَلط بِهِ نَبَاتُ ٱلأرْض } فكثر عليه الاعمال الوافرة المتنوعة من تصفية القلب {مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ} ورياضة النفس مما ياكل الانعام فتمكن في العبادات وصفاء الاوقات وفرح بما يتسهل اليه من شمائل ألطافه {حَتَّىٰ إِذَآ أَخَدْتَ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا} بهجة العبادات وزينة الطاعات وظن انها يجرى بمراده الى المال { وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ} فيخرج عليه عساكر القهريات من مكمن الافات مع فادته والعجب والرياء منه {أتَاهَآ أَمْرُنَا لَيْلاً أُوْ نَهَاراً } فلما تعجب بنفسه وراي اعماله نجى عليه النفس والشيطان ويغريانه بالعجب

والرياء والسمعة فجاء قهر الله بفصاحته من عند ليالى قبايحه او نهار طاعاته فجعلها هباء منثورا كقوله {فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأْن لَمْ بُعْنَ بِٱلأُمْس} وهذا المثل لا يعرفه الا من له نظر الاعتبار ونور الاستبصار لقوله {كَذْلِكَ نُفَصًلُ ٱلآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَقَكَّرُونَ } نعوذ بالله من قهر الله ما اطيب زمان الارادة والرقة والصفاء يا ليت لو يبقى المريد في شانه لكن يغرقه قهر الغيرة في بحر الوساوس والمخائيل والرياء والسمعة حتى لا يجد من زمان الصفاء في قلبه ذرة

{هُوَ ٱلذِي يُسنَيِّرُكُمْ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ حَتَىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الطَّكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيح طَيِّيَةٍ وَقَرِحُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ المَمْوَّجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوا النَّهُمُ أُحِيط بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ النَّيْنَ لَيْنَ الْجَيْنَنَا مِنْ هَاذِهُمْ مَثَاعَ الحَيَاةِ الشَّاكِرِينَ} \* { وَلَمَا مَلُ الْحَقَ يَالُيْهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعْيَكُمْ عَلَىٰ انْفُسِكُمْ مَثَاعَ الحَيَاةِ الدَّيْنَ الْمَوْلُ النَّهُ الْحَيَاةِ الدَّنْيَا مَنْ جُعُكُمْ فَلْنَبِّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} \* { إِنِّمَا مَثُلُ الْحَيَاةِ الدَّنْيَا مَنْ جَعُكُمْ عَلَىٰ انْفُسِكُمْ مَثَاعَ الدَيَاةِ الدَّنْيَا مَنْ جُعُكُمْ فَلْنَبِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} \* { إِنِّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدَّنْيَا مَنْ جُعُكُمْ فَلْنَبِكُمْ فَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهُمَ اللَّهُ مِمَّا يَلْكُلُ النَّاسُ وَاللَّانَعَامُ حَتَىٰ إِذَا أَخْدَتِ الأَرْضُ رَخُرُفَهَا وَازَيَّيَنَتُ وَظَنَّ الْهُلُهُ اللَّهُمْ الْدُهُمْ عَلَىٰ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْمُسْتَعْرُونَ } \* { وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْمُنْكُونَ اللَّهُ لِلْأُونَ الْمُ لِلْالْمُ لَيْ اللَّهُ وَمَعُونَ إِلَيْ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ السَّلَامِ وَيَعْمَلُ وَلَا يَلُهُمْ وَلَا يَلُولُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا اللَّهُ لَلْلُهُ مَا فِيهِا فَاللَّهُ يَدْعُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَرْهُقُ وَجُوهُهُ فَتَرٌ وَلَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّقُ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### فقدناه لما تم واعتم بالعلى كذلك كسوف البدر عند تمامه

ويقال كما ان الربيع يتورد اشجاره ويظهر ازهاره ويخضر رباعه ويتزين بالنبات الوها ماده وطلاعه ثم لا نؤمن ان مصيبة امة من غير ارتقاب وينقلب الحال بما لم يكن في حساب كذلك من الناس من يكون احواله صافية واعماله بشرط الجلوس زاكية و غصون انسه متدلية ورياض قربه مونقه ثم مصيبه عين فيذبل عود وصاله وينسد ابواب عقائد اقباله كما قيل

#### عين اصابتك ان العين صائبة والعين تسرع احيانا الى الحسن

قال رجل لابى محمد الحريرى رحمة الله عليه كنت على بساط الانس وفتح لى طريق الى البسط فزللت زلة وحجبت عن مقامى فكيف السبيل اليه دلنى على الوصول الى ما كنت عليه فبكى ابو محمد وقال يا اخى الكل فى قهر هذه الخطة لكن انشدك ابياتا لبعضهم فانشأ يقول

قف بالديار فهذه اثارهم تبكى الاحبة حسرة وتشوقا كم قد وقفت بها استل مخبرا عن اهلها اوصادقا او مشفقا فاجابنى داعى الهوى فى رسمها فارقت من تهوى فعز الملتقى

ثم ان الله سبحانه يدعو العباد من هذه الدار الفانية الى الدار الباقية لئلا يفتتنوا بزخرفها وغرور ها ويصلوا الى جواره ونعيم مشاهدته بقوله {والله يدعوا إلى دار السلام ويهدي من يشآء إلى صراط مستقيم السالكين الى الجنة ويهدى المجذوبين الى المشاهدة وايضا يدعو الجميع الى داره ويهدى خواص العارفين الى وصاله الجوار للعموم من الفرقة والفوز والوصال للخصوص داره في الدنيا قلوب العارفين كان فيها سلامة القربة وانوار المشاهدة وفيها صراط الله المستقيم الذى تسهى فيه عساكر تجلى جماله الى قلوب العارفين وتسرى هممهم فيه الى مصاعد قرب رب العالمين ولكن لا يهدى اليها الا من نشاء من خواص المريدين والصادقين والاشارة في الدعاء الى دار السلام ان السلام هو الله المنزلة عن علل الحدثان يدعو الى جواره المبرئ من الاكوان المتصف بصفة الرحمن واهل هذه الدعوة على ثلاث مراتب اهل الدار واهل المشاهدة واهل الوصال الدار لاهل الايمان والمشاهدة لاهل الايقان والوصال لاهل العرفان يدعو أهل الايمان الى داره وينادى اهل الايقان بتقربهم من مشاهدته ويهدى اهل معرفته بعد ادراكهم وصاله الى معرفة شمائل صفاته ولطائف انوار ذاته لان هناك الطوق المستقيم حيث عرف نفسه لعارفيه قال ابو سعيد القرشي خرجت هداية المريد من الاجتهاد في قوله

{ هُوَ ٱلَّذِي يُسنَيِّرُكُمْ فِي ٱلبَرِّ وَٱلبَحْر حَتَىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْقُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيح طَيِّيَةٍ وَقَرِحُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَطُنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ الْذِنْ أَنْجَيْنَنَا مِنْ هَاذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ} \* { وَلَمَّ الْحَقَ اللَّهِ اللَّهُ الْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتَالِمُ اللَّهُ الل

ٱلأرْض مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلأَنْعَامُ حَتَى إِذَآ أَخَدْتِ ٱلأَرْضُ رُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتُ وَظَنَّ أَهْلُهَاۤ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَاۤ أَتَاهَاۤ أَمْرُنَا لَيْلا أَوْ نَهَاراً فَقِحَلُ ٱللَّهِ يَنْفَقَرُونَ} \* {وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ الْمُسْ كَذْلِكَ نُفَصِّلُ ٱلآيَاتِ لِقَوْمٍ يَثَفَكَّرُونَ} \* {وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلامِ ويَهْدِي مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِيرَاطٍ مُسْتُقِيمٍ} \* {اللَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهُمُ قَتَرٌ وَلا يَلَةٌ أُولُونَ اللَّهُ لَا تَلَةً أَوْدُونَ } أَوْلَائِكُ أَصْحَابُ ٱلجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }

#### {وَٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا}

وَخرجت هداية المراد من المشيئة وهو قوله {ويَهْدِي مَن يَشَاءه } هو الفرق بين المريد والمراد وقال القاسم الدعوة عامة والهداية خاصة بل الهداية عامة والصحبة خاصة بل الصحبة خاصة والاتصال خاص وقال بعضهم لا ينفع الدعوة لمن لم يسبق له من الله الهداية وقال جعفر عملت الدعوة في السر فتجللت بها وركنت اليها وقال ايضا ما طلبت الجنة الا بالسلام وإنما اختارك بهذه الخصائص لكيلا تختار عليه احدا وقال بعضهم يدعو الى دار السلام بالاداب ويهدى من يشاء للحقائق و المعارف و قال بعضهم الدعوة لله و الهدى من الله و قال الاستاذ الدعاء تكليف و الهداية تعريف فالتكليف على العموم و التعريف على الخصوص ويقال الصراط المستقيم طريق المسلمين وهذا للعوام بشرط اليقين ثم طريق المؤمنين وهو طريق الخواص بشرط عين اليقين ثم طريق المحسنين وهو طريق خاص الخاص بشرط حق اليقين فهؤ لاء ينوى العقل اصحاب البرهان وهؤلاء بكشف العلم اصحاب البيان وهؤلاء بضياء المعرفة بالوصف كالعيان وهم الذين قال صلى الله عليه وسلم فيهم " الاحسان ان تعبد الله كاتك تراه " ثم زاد الله في وصف هؤلاء بالقربة الرفيعة والدرجة السنية ومشاهدته الكريمة بقوله { لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ } احسانهم شهود قلوبهم مشاهدة قربه تعالى في مر اقباتهم وخلواتهم بنعت بذل وجودهم والاكوان كلها لاول بوادي حسن تجلي الحق سبحانه وما ذكر الله سبحانه من جزائهم بهذه النعوت الحسني وهي ادر اكهم اياه بنعت كشف نور جماله لانهم لو ادر كوه بنعوت العظمة هلكوا احسانهم من حسن جمال ار واحهم الناطقة بالكلمات القدوسية وحسنى الحق من حسن جماله القديم بجازيهم بكشف حسنه وجماله ثم ذكر زيادة النعم عليهم بقوله {وزيادة إلحسني مشاهدته والزيادة وصاله والبقاء معه في مشاهدته وإيضا الحسني النظر الى جماله والزيادة الاتصاف بصفاته وإيضا الحسني محبته وزيادة معرفته قال الواسطي معاملة الله على مشاهدة الحسني الالتذاذ في معاملاتهم والزيادة هو النظر الي الله قال الاستاذ يحتمل ان يكون الحسني الرؤية والزيادة دوامها ويحتمل ان يكون الحسني اللقاء والزيادة البقاء في حال اللقاء ثم زاد الله ذكر شرفهم بان غبار البعد لا يلحق جمال وجوههم بقوله { وَلا يَرْ هَقُ وُجُو هَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ } لا يغشى وجو ههم قتر الخجالة ولا يلحق وجو ههم ذل الفرقة وايضا لا يرهق وجوههم قتر الفراق و لا ينكشف في وجوههم شموس الوفاق ثم زاد في وصف عيشهم بقوله {أُولْلَئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } باقون في انواع القربات في مشاهدة الذات والصفات قال بعضهم كيف يذل وجوه بلقاها الحق منه بالحسني والاحسان وكيف يذل شواهد من هو شاهد الحق على الدوام بل هي على زيادة الاوقات يزيد نوراً و ضياء وعزاً و قال الاستاذ لا يقع عليها غبار الحجاب وبعكسه حديث الكفار بحيث قال

{هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بريح طَيِّيَةٍ وَفَر حُوا بِهَا جَآءَتُهَا ريحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ المَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظُنُواْ أَنَهُمْ أُحِيطِ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ النَّيْنَ الْذِنْ الْدَيْنَ امِنْ هَذِهِ الْكُونَنَ مِنَ السَّمَاءِ هُمْ يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَالَّيُّهَ النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُمْ عَلَى الْفُسِكُمْ مَثَاعَ الْحَيَاةِ الْمُثَنِّ الْحَقِ اللَّيْقَا النَّاسُ إِنَّمَا مَثْلُ الْحَيَاةِ الْمُنْفِقَةُ النَّاسُ إِنَّا السَّمَاءِ فَاخْتَلَطْ بِهِ نَبَاتُ اللَّذِينَ الْمُنْ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَى إِذَا أَخْتَتِ الْأَرْضُ رُخْرُفَهَا وَازَيَّيْتَ وَظَنَّ الْمُهَا الْهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا اللَّهُ لِذَا وَلَا لَعْمَلُونَ إِنَّا اللَّهُ اللَّالِينَ الْمَرْفُلُونَ وَظَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَٰ اللَّهُ اللَّيْ الْوَلِي اللَّهُ الْوَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

{وَوُجُوهٌ يَوْمَئِدٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ}

#### { هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إلى ٱللَّهِ مَوْلا هُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ }

قوله تعالى { هُنَالِكَ تَبُلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتُ } اخبر الله سبحانه عن مواطن امتحانه وتمبيزه بغيرته القديمة بين الصادق في دعوى محبته وبين الكانب لان الصادق في محبته هناك لا يفزع من النيران ولا يطمع في الجنان لغلبة شوقه الى جمال الرحمن والكاذب تبدو سرائر ضلاله وتنكشف فساد ضمائره بين جميع الخلائق فيرد الصادق الى لطف مولاهم ويرد الكاذبون الى قهر جبارهم بقوله {ورُدُوا إلى اللهِ مَولاهُمُ الْحَقِّ } فيبقى للصادقين خصوصية درجاتهم في المحبة والوصال مع حقائق معناهم ويضل سعى المرائين الذين يراءون الناس باعمال الصادقين وايضا يمتحن نفوس الحدثان عند بوادي سطوات سبحات جلال الرحمن حيث يضمحل الحادث في القديم ويبقى القدم للقدم ويكون الحدث مقدما في القدم قال تعالى

# {فَنْلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلاَّ ٱلضَّلالُ فَأَنَّى أَصْرَفُونَ }

قوله تعالى {فَدَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ } بين سبحانه ان ما يبدو من نور شهوده هو وصف رؤيته واعلام صفته وكشف ذاته بلا شك ولا شبهة وذلك قوله {فَتَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ} اي هو الحق بلا شبه ولا تشبيه ولا تعطيل ثم بين ان من لم يعرف الاشياء والشواهد بهذه المثابة فهو ضال عن طريق مشاهدته وطريقه عمياء لا يكون الرشد فيه لأن من احتجب بالكون عن المكون فهو يعمه في مهمه القهر ولا يهتدي من كان مر هونا بالاشياء عن خالق الاشياء وهذا معني قوله {فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلاَّ ٱلضَّلالُ} ثم بين ان البعد لا يقتضي الا البعد وليس للعبد حد فاين تذهب البعيد في البعد ولا يجد في البعد اليه سبيلا قال تعالى {فَأُنَّى تُصرْرَفُونَ } اى الى من يرجعون اذا فات وصاله عنكم وليس للحدثان مصرف الفرار فاني اين وانهم ان هذه الاية اشارة سابق قوله {قُلْ مَن يَرْزُنُفُكُم مِّنَ ٱلسَّمَأَءِ وَٱلْأَرْضِ} اي من يرزق الارواح من الملكوت غذاء قربه ووصاله ومن يرزق القلوب من ملكوت الارض صفاء عبوديته {أُمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وٱلأَبْصَارَ} من يملك اسماع العارفين بلذيذ جلاله ومن يملك ابصار الصديقين بكشف جماله والنظر الى جلاله {وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيُّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ} اي من يخرج الارواح العارفة الاحياء بحياته ومعرفة ذاته وصفاته من العدم بنور القدم {وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ} من يخرج الانفاس الفانية في عظمته الباقية من القلوب الحاضرة في مشاهد القربة {وَمَن يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ} من يسهل قطع صفات مفاوز النكرات للعارفين و من يعرف امور العبودية و الربوبية قلوب الموحدين ثم بين ان من شاهد هذه المراتب يعترف بها صدقا وعدلا بقوله {فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ} فاذا اعترفوا بذلك وصاروا شاهدين معاني شهوده خوفهم من نفسه الا ان يلتفتوا الى سواه في طريق بقوله { فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ } اي فلا تخافون من فراقه فذلكم الله ربكم الحق اى هو منعم هذه النعماء يربيكم بهذه السعادات لا غير فاين تصرفون منه الى غيره فماذا بعد الحق الا الضلال اخص الاشارة فيه اي اذا أوقعتهم في انوار معرفتي بعد كشوف صفاتي وذاتي لا تطلبوا كنه القدم فانه معادن الملكوت ونكراتها بلا نهاية لان القدم ممتنع عن احاطة القلوب به وعن ادر إك الارواح والبصائر حقائقه والكنهية قال الحسين الحق هو المقصود بالعبادات والمصمود اليه بالطاعات لا يشهد بغيره ولا يدرك بسواه وقال الواسطي فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال لا يجوز للموحد ان يشهد بشاهد التوحيد لانه وصف الاشياء بالضلال فلم تتهيأ لضال ان تقف و لا تعجز ان تصف وقال الحسين الحق هو الذي لا يستقبح قبيحا ولا يستحسن حسنا فكيف يعود اليه ما منه بدأ و يؤثر عليه ما هو أنشأه قال بعضهم قلوب اهل الحق مع الحق على مراتب فقلب فى قبضة الحق مأسور بكشف الوجد مسرور وقلب طار اليه بالشوق وروح برياح بالقدوم عليه وقلب اعتقد فيه الامال فهو عليه ثقل الاعمال وقلب انقطع اليه بالكلية من كل البرية وقلب شديد الاحتراق لشدة الاشتياق وقال بعضهم الحق طريق العلماء والحقيقة طريق الحكماء والتحقيق طريق الاولياء والحقائق طريق الانبياء وقيل فى قوله {وَمَن يُدبّرُ الأمر } من الحق المره ويعيده ويدبر فى اوقاته السائرة فاذا قال من يدبر الامر زال الاملاك فكيف يجوز لقائل ان يقول فعلى و عملى.

{قُلْ هَلْ مِن شُركَآنِكُمْ مَّن يَبْدَأ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَأ ٱلخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنِّي ثُوْفَكُونَ} \* {قُلْ هَلْ مِن شُركَآنِكُمْ مَّن يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّ قُل ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إلى ٱلْحَقِّ أَحَقَّ أَن يُثَبَّعَ أَمَّن لاَّ يَهَدِّي إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} \* {وَمَا يَثَبِعُ أَكْثَرُ هُمْ إِلاَّ ظَنَا إِنَّ ٱلظَّنَ لا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْنًا إِنَ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَقْعَلُونَ}

قوله تعالى {قُلْ هَلْ مِن شُر كَآئِكُمْ مَّن يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ } ابثت الحجة على ان الحدثان معلولة لا يزاحم القدم المنزه عن العلل وكيف يكون من العاجز القدرة على ايجاد الموجود وهو كان معدوما وفي وجوده عند قدم جلاله بالحقيقة معدوم حيث لا يقوم بنفسه بل يقوم بالقديم هذا رد على من اقبل الى غير الله ثم وصف نفسه تعالى بانه يبدئ الاشياء ومعيدها ابدا يكون بشهود قدمه على العدم بوصف كشوف جميع الصفات ثم يسلط انوار العظمة والهيبة فتضمحل الحوادث تحت اذيال سر ادق العزة ثم يعيده بكشف جمال البقاء فيبقيها ببقائها في بقائه فينقلب في مدارك تصريفه بنعت المشيئة والإرادة القديمة يبدئ انوار القيومية في قلوب العارفين فيبدئ بلطفائها حقائق المعرفة ثم يغشيها بسطوات الجلال حتى لا يبقى في ظهور المعروف سوى المعروف ثم يعيدها بكشف قناع الجمال وحسن البهاء فتبقى لشاهد حسنه قال ابن عطاء يبدئ باظهار القدرة فيوجد المعدوم ثم يعيدها باظهار الهيبة وفقد الموجود وقيل يبدئ بكشف الاولياء فيمحو منها كل خاطر سواء ثم يعيده فتبقى بابقائه فلذلك عظم حال العارف فلما قدس عليه الخليفة عن ساحة الأزلية عرف مكان العلة المخاطبين بقوله {قُلْ هَلْ مِن شُركَآئِكُمْ مَّن يَهْدِي قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفْمَن يَهْدِي } صدق هذه الاية ما ذكر في الاية الاولى وهي مصداقها بان الهادي لا يكون الا المكون القديم والمنزه الأزلى كما ان وصفه القدرة القديمة فايضا وصفه الهداية الابدية هو تعالى يهدى بنفسه وكشف انوار وجوده للحق الذي على اوليائه واصفيائه وهو حقائق العبودية والتأدب باداب الشريعة وايضا الله هو الحق يهدي اهله الى نفسه لنفسه لانه كان محبا لاهله في الازل فتحقق حق محبته على اهل محبته ثم عرف حقوقه لحقه لاهل حقيقته بان يزيلوا علة النظر الى غيره وان يتبعوا بنعت المحبة والشوق ما يوجب رضاه بوصف الاسوة والاقتداء بالكتاب والسنة وذلك قوله { إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّي إِلاَّ أَن يُهْدَى } سئل الحسين من هذا الحق الذي يشرون اليه قال معلل الانام ولا يصل سئل الواسطي ما حقيقة الحق قال حقيقته لا تقف عليه الا الحق قال الحسين الحق من الحق ومن اجل الحق وهو قائم الحق مع الحق وليس وراء ذلك الارؤية الحق قال الله { أَفْمَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ } ثم ان الله سبحانه اخبر عن حال الكل انهم عن ادر اك حقيقة القدم وعظمة البقاء في توهم النفوس وقتام الظنون بقوله {وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظنّاً} ظاهر الاية وصف اهل البعاد وللقوم اشارات فيها ان العقول محجوبة بالايات والقلوب محجوبة بالذات والارواح محجوبة بالراحات والنفوس محجوبة بالشهوات والاسرار محجوبة بالخطرات وما وجدت الكل من ساحة الكبرياء الا رسوم الافعال وما يقع عليها الا ظلال الملكوت وتصرقات الجبروت واين الحدث عن ادراك كنه القدم والاصل ممتنع بذاته عن ان يطلع على حقيقة وجوده خاطر من الخواطر وسر من الاسرار ولب من الالباب حاشا انهم في مخائيل الظنون من اثبات الوحدانية بل مستبصرين بنور الحق و هم على بصيرة في طريق معرفته وتوحيده قال تعالى {قُلْ هَلْ مِن شُرُكَآنِكُمْ مَّن يَبْدَأَ ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَأُ ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَالَّيْ تُوْفَكُونَ} \* {قُلْ هَلْ مِن شُرُكَآنِكُمْ مَّن يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلْ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أُحَقَّ أَن يُثَبَعَ أَمَن لاَّ يَهِدِّي إِلَى الْكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} \* {وَمَا يَتَبِعُ أَكْثَرُهُمُ إِلاَّ ظَنَا إِنَّ ٱلْظَنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَقْعَلُونَ}

{عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَّا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي}

بُل هم مستغرقون بنور الدق في بحار الازلية والسرمدية وما هم مبتلين بقطرة من وصول حقائقها يشربون من لججها انهارا وهم عطاش كما قال قائلهم

واقف في الماء عطشان ولكن ليس يسقى

و هكذا دأبهم ابد الابدين كيف يصل الحدثان الى قدم الرحمن و هو منز ه عن الاتصال والانفصال قال الجنيد فى هذه الاية مر على بذى ارباب التوحيد حتى ابو يزيد ما خرجوا من الدنيا الا على التوهم و هكذا قال الواسطى إلا ظنا انهم قد وصلوا و هم فى محل الانفصال لا وصل و لا فصل على الحقيقة ذات ممتنع على الاتصال كما هو ممتنع عن الانفصال وسئل ابو حفص عن حقيقة التوكل فقال كيف يجوز لنا ان نتكلم فى حقائق الاحوال والله يقول {وَمَا يَتَبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَ ظناً} سئل ابو عثمان عن الظن قال هو اجس النفس فى طلب مرادها.

{بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَتَبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلظَّالِمِينَ \* { } وَمِنْهُمْ مَّن لِأَ يُوْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّن لاَ يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُقْسِدِينَ} \* { وَإِن كَنَبُوكَ قَفْل لَي عَمَلِعُمْ أَنتُمْ بَرَيْهُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرَيْءَ مَّمَّا تَعْمَلُونَ} \* { وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُونَ النِيْكَ أَفْانت تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ وَلُو كَانُوا لاَ يَعْقُلُونَ } } \* وَمِنْهُمْ مَّن يَنظُرُ لِلنِّكَ أَفَانُت تَهْدِي ٱلعُمْيَ وَلُو كَانُوا لاَ يُبْصِرُونَ} \* { إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْنًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ الْمَيْنَا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ اللَّهُ لاَ يَظْلِمُ اللَّهُ لاَ يَظْلِمُ اللَّهُ لاَ يَظْلِمُ اللَّهُ لاَ يَظْلِمُونَ }

قوله تعالى {بَلْ كَذَبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ} بين الله سبحانه عجز خواطر الجهل عن ادر اك المعلوم المجهولة عند اكثر الخلق والذات فلما لم يكونوا من اهل الخطاب كذبوا حقائق الخطاب الذي جرى على لسان الاولياء والصديقين والانبياء والمقربين وهكذا عادة المفلسين والمنكرين كرامات اهل المشاهدات وفراسات اهل المكاشفات لجهلهم وغرورهم وقياساتهم الفاسدة قال تعالى

{وَإِدْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَدُآ إِفَّكُ قَدِيمٌ}

يسمعون حقائق كلمات القوم التى هى مخبر عن حقائق اسرار الغيب ويسمونها طامات يا ليتهم لو يشمون من الف فرسخ لطاروا من الفرح بوجدانها لكن ما خلقوا لقبول الخلائق قال بعضهم كذبوا اولياء الله فى براهينهم لما حرموا ما خص القوم به والمحروم من حرم حظه من قبولهم وتصديقهم الايمان بما يظهر الله عليهم من انواع الكرامات قال ابو تر اب النخشى اذا بعدت القلوب عن الله مقتت القائمين بحقوق الله وقال امير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الناس أعداء لما جهلوا ثم بين سبحانه انهم يحر مون من سماع الخطاب الخاصة و عن رؤية جمال القديم بالبصائر الصافية عن كدورات عوارض البشرية بقوله {وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُونَ إليّكَ أَفَانتَ تُهْدِي ٱلْعُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ لا يُبْصِرُ ونَ أَنْ اللهام في اللهام عنه اللهام المناب الغيب كذبوا حقائق الالهام ولما لم يبصروا مشاهدة الحق بعيون القلوب كذبوا ما اخبرهم اولياء الله مما رأوا من انوار الغيوب صرح الحق سبحانه انهم مسلوبون في الازل اسماع خصوصية العقول القدسية الملكوتية وابصار الارواح الجبروتية لا جرم لم يكن لهم استعداد قبول الحقائق و علم الدقائق وقد تبين ان المعرفة لحقائق العلوم اللدنية والنظر الى عالم الملكوت لم يكن مكتسبا بل هما موهبتان خاصتان المعرفة لحقائق العلوم اللدنية والنظر الى عالم الملكوت لم يكن مكتسبا بل هما موهبتان خاصتان من مواهب الله الخاصة الازلية خص بهما في سابق علمه واوائل حكمه اهل خالصة و ده بغير من مواهب الله الخاصة و ده بغير

اعتلال اكتسابهم ولو كان مكتسبا لكان النبى صلى الله عليه وسلم قادرا على ان يسمعهم ويبصر هم بل فضل الله يؤتيه من يشاء من خواص عباده خالصة عرفانه والحمد لله الذى خص بخباءه بسمع الخاصة من اسماء صفاته والحمد لله الذى اصطفى اولياءه البصر الخاص من ابصار صفاته ولم يبق بين ذلك السمع والاسماع والخطاب حجاب ولم يبق بين ذلك البصر والابصار ورؤية جماله تقارب قال الحسين من استمع اليك باياه فانك لا تسمعه انما تسمع من اسمعناه فى الازل فيسمع منك واما من لم تسمعه فما الاصم والسماع فان سمع لم يعقل فكأنه لم يسمع قال الله

إن تُسْمِعُ إلا من يُؤمِنُ بِآيَاتِنَا}

الا من اجرينا عليه حكم السعادة في الازل قال بعضهم اذا انت لم يسمع نداء الله فكيف يجب داعى الله وقال الواسطى ليس من ينظر اليك بنفسه يراك انما يراك من ينظر اليك بنا فاما من ينظر اليك بنفسه او به فانه لا يراك ولا يراك الا من يعمر اوقاته في رؤيتك ويستغرق هو فيها قال الله

#### {وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ}

فقال صلى الله عليه وسلم " طوبى لمن رانى ومن رانى من رانى " ثم بين سبحانه ان ما يجرى فى الاكوان من الامر والقضاء والطاعة والمعصية والكفر والاسلام هو ما جرى فى الازل باقلام الاقدار على الواح الاحكام السابقة بمشيئة الله وارادته القائمة بذاته وفيما قسم فى الازل لخلقه كان حكماً عليماً حكيما لم يظلم فى ذلك حيث اختار قوما بالولاية والنبوة والزم قوما الكفر والصلالة لانه مالك الملك يتصرف فى ملكه كما يشاء بقوله {إنَّ الله لا يَظلِمُ النَّاسَ شَيْئاً} لا يظلم على الكافر والمطرود اذا عاقبهم فانهم مخلوقون فى الازل لقهره لا للطفه ولا يظلم على اهل لطفه حيث يربيهم بلطائف مشاهدته باقدار حواصلهم ثم اعلمنا ان تلك الطائفتين السعداء والاشقياء يظلمون بانفسهم بقوله {وللكِنَّ النَّاسَ أنفسهم أنفسهم في المعداء المعرفة والمحبة على انفسهم انهم يريدون ان يدركوا الحق بحقيقة ازليته وهم الى ادر اك كنهه وهو تعالى عالم بعجز الحدث عن حمل وارد القدم كما هو فيريهم ما يطيقون من نفسه ولو يريهم من حقائقه ذرة يملكون فى اول بوادى سطواتها وظلم استفناء الكفر طلب الربوبية من اهل العبودية قال الواسطى فى هذه اول بوادى سطواتها وظلم استفناء الكفر طلب الربوبية من اهل العبودية قال الواسطى فى هذه الاية لا يتجلى لهم بحقه فان ذلك ظلم لان الخلق لا يحتملونه بل فيه ذهابهم ويستحيل ان يكون لهم من القوة ما بطبقون بحقه اذ فى ذلك مساواة ومقارنة.

## {قُل لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرّاً وَلا نَفْعاً إلا مَا شَآءَ ٱللّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَآءَ أَجَلهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلا يَسْتَقْدِمُونَ}

قوله تعالى {قُل لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَاً وَلاَ نَفْعاً إلاَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ } اخبر عن عين التوحيد وزوال الحدث في القدم وجعل المشيئة مشيئة واحدة وهي المشيئة الازلية التي لا مدخل فيها لمشيئة الحدثان وصرف عن سوابق القضاء والقدر علة اكتساب الخلق قال بعضهم نفي السيد الاخص ان يكون له من نفسه شيئا او يعتمد لها حالا بل اظهر ان الكل منه ولمن له الكل من لا يملك الاصل فكيف يملك ضرها ونفعها ومن صحت له هذه الحالة فقد سلم

#### {وَيَسْتَنْبِنُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَاۤ أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ}

قوله تعالى {ويَسْتَثْبِنُونَكَ أَحَقٌ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ } اخبر سبحانه عن عمى الجاهلين الذين لم يروا انوار جلاله وعظمته في مرائى كل ذرة لانهم في غواشى طباعهم محجوبون عن شهود الحق على كل شئ بنعت ظهور تجلى نفسه ومصداق ذلك قوله

{أُولَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}

ثم اخبر عن وصفهم وشكوك بواطنهم وقال

{أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ}

ومن كان محجوبا عن لقائه فايضا يكون محجوبا اذ ان اسراهم عن حقائق الخطاب وعن فهم معانيه وان كان لهم بصيرة صافية يرون بها المخبر عنه في الخبر ولا يحتاجون الى الاستخبار منه لان وراء كل خبر اثراً قال بعضهم انوار الحق مشرقة واثاره ظاهرة لا يشك فيها الا معاند ولا يعمى عنها الاضال فالمتحققون بحقائق الحق هم سالكون مسالك انوار الحق في مقاصدهم ومواردهم ومصادرهم والراجعون منها الى الاغيار هم الضالون من سنن الحق قال الله تعالى {وَيَسْتَنْبُونَكَ أَحَقٌ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّيَ إِنَّهُ لَحَقٌ }.

{أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ أَلا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ} \* { هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإلَيْهِ لَرُجُعُونَ} \* {يَالِيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْ عِظَةٌ مِّن رَبَّكُمْ وَشَفَاءٌ لَمَا فِي ٱلصَّدُورِ وَ هُدًى وَرَحْمَةٌ لَلْمُوْمِنِينَ} \* {قُلْ بِفَضِلٌ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلَيْفَرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمًا يَجْمَعُونَ}

قوله تعالى { ألا إِنَّ للَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ أَلا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ } اشتد غوائم القدم بان الاكوان والحدثان صادرات من فيض فعله سحرت في بطش عزته محتاجات الى مزيد رحمته حسم اطماع عبيده عنها وصرف وجوههم منها الى نفسه اذ لا ذرة من الكون جارية الا بمشيئته فما دام الكل له فابذل كلك لكليته حتى يكون كله لك لا غير فان وعد الله في ذلك حق لا يخيب رجاء الصانقين ولا يخلف مواعيد المقربين قال بعضهم المغيرون من يرجع الى غيرته في سؤاله ومهماته وطلباته وله ما في السموات وما في الارض فالكل له فمن طلب بعض الكل من غيره فقد اخطأ الطريق وقوله { ألا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ } ان يحرم سائل غيره ويبعد عليه وجه طلبته ولا يخيب سائله ويبلغه الى اقصى امانيه ثم بين الحق ان من اقبل اليه يحييه بانوار حياته حتى يبقى مع الحق بوصف شهوده على معاينة ذاته وصفاته ويميت نفسه حتى لا تزاحم بظلمه هو اجسها انو ار اسر اره في قلبه بقو له { هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَ الَّيْهِ ثُرْ جَعُونَ } يحيي قلوب العار فين بمعرفته ومشاهدته ويميت نفوس الزاهدين بانوار هيبته ومراقبته فمعاد العارفين مشاهدة جماله وجلاله ومعاد الزاهدين ألاؤه نعماؤه وهذا معنى قوله {وَالَّيْهِ ثُرْجَعُونَ} قال بعضهم هو يحيى القلوب باماتة النفوس ويميت النفوس بحياة القلوب وهذا لمن كان اليه رجوعه في جميع اخواله وقيل يحيى الاسرار بانوار العزة ويميت النفوس بنزع الشهوات عنها قال النصرابادي يحيى الارواح في المشاهدة والتجلي ويميت الهياكل في الاستتار ثم ذكر سبحانه سبب هذه الحياة الباقية التي هي شفاء ارواح الصديقين وقوة ابدان المريدين ومنور اسرار العارفين وشفاء الم فراق المشتاقين وخبر دوام الوصال للمستأنسين والمحبين وهو كلامه القديم الذي هو نبأ القدم والبقاء وحلاوة الجمال والجلال واحكام الربوبية والعبودية بقوله تعالى { يِأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُمْ مَّوْعِظةً مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ } خاطب اهل وده وسماهم بالناس لان غير هم ليسوا بالناس في الحقيقة حيث لم يعرفوا حقوق الازلية لذلك وصفهم بالجهل بقوله {أُولُكِكَ كَٱلأَدْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلَّ} والناس من نسى نفسه وما دون الله فى الله اى قد جاء من متابعة مو عظة احكام العبودية وشفاء اى انوار الربوبية وهدى تعريف نفسه بظهور انوار صفته ورحمة فتح ابواب المشاهدة فالمو عظة للمريدين والشفاء للمحبين والهدى للعارفين والرحمة للمستانسين المشتاقين وايضا المو عظة المنفاء المنفاء للقلوب والهدى للارواح والرحمة للاشباح وايضا الموعظة مقام الرهبة والشفاء مقام الوصلة والهدى مقام المعرفة والرحمة مقام المخاطبة الموعظة صدرت من العظمة والشفاء صدر من حيان القدم والبقاء والرحمة للعموم صدر من الموعظة الموعظة الموعظة الموعظة المريض المنفاء للابقين والشفاء لمرضى المحبين والهدى المريدين والرحمة للواصلين بدأ بالموعظة المريض حبه لانها ادوية اسهال شهواته بمعجونات موعظته تقديسا لاسراره عن عوارض بشرياته فاذا كان مقدسا بسقيه من اشربه مراهم الطافه شفاء لذلك السقم ولانه تعالى يشفى بخطابه صدور مرضى اهل شوقه

{أَلا إِنَّ لَلَهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ أَلا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ} \* { هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإلَيْهِ لَرُجُعُونَ} \* {يَالَيُّهَا اللَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُمْ مَوْ عِظَةٌ مِّن رَبَّكُمْ وَشَفَآءٌ لَمَا فِي الصِّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لَلْمُوْمِنِينَ} \* {قُلْ بِغُونُ} بِفَضْلُ اللَّهِ وَبَرَحْمَتِهِ فَيْذَلِكَ فَلْيُوْرَحُوا هُو خَيْرٌ مُمَّا يَجْمَعُونَ}

#### بمقدمك المبارك زال رزئى وفي لقياك عجل لي شفلي

فاذا شقى يعذبه بهدايته الى نفسه فلما كل في صحته يطهره بمياه رحمته عن اوساخ المرض والاستحسان قال ابن عطاء الموعظة للنفوس والشفاء للقلوب والهدى للاسرار والرحمة لمن هذه صفته قال جعفر شفاء لما في الصدور اي راحة لما في السرائر وقال جعفر لبعضهم شفاء المعرفة والصفاء ولبعضهم شفاء التسليم والرضا ولبعضهم شفاء التوبة والوفاء ولبعضهم شفاء المشاهدة واللقاء وقال الاستاذ الموعظة للكافة ولكنها لا تنجع في اقوام وتنفع اخرين فمن أصغى بسمع سره اتضح نور اليقين في قلبه ومن استمع اليه بنعت غيبته ما اتصف الا بدوام محبته ويقال الموعظة لارباب الغيبة ليبوءوا لشفاء الخواص والهدى لخاص الخاص والرحمة لجميعهم وبرحمته وصلوا الى ذلك ويقال شفاء كل احد على حسب ذاته فشفاء المذنبين بوجود الرحمة وشفاء المطيعين بوجود النعمة وشفاء العارفين بوجود القربة وشفاء الواحدين بوجود الحقيقة ويقال شفاء العاصين بوجود النجاة وشفاء المطيعين بوجود الدرجات وشفاء العارفين بالقرب والمناجاة ثم زاد تمام نعمته على عباده حيث انعم عليهم بتذكير الموعظة والشفاء عن العلة والهداية الى القربة وادخالهم في زمرة الرحمة والمشاهدة ودعاتهم الى رؤية فضل السابق ورحمة الكاملة عن رؤية الاكتساب وعلل الاجتهاد وفرح فؤادهم بقوله {قُلْ بِفَصْلُ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِدَلِكَ فَلْيَقْرَ حُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ } حكم في الازل باختصاص اهل وده ان يختار هم لو لايته ويصطفيهم بالنظر الى مشاهدته وسماع خطابه بلا واسطة فالمشاهدة فضلة والخطاب معهم وتلحما لا نهاية لهما حيث لا يقع لديهما لهم موانع من علل الحدوثية وعوارضات البشرية فاول الفضل والرحمة ما سبق لهم في ازل الازل وأزاله الأزل لا نهاية ليتصل سلك الاصطفائية الازلية الى الابد والابد الى الابد و ابد الابد لا نهاية له ولو إن للأزل والابد نهاية لم تكن تلك الرحمة كاملة ولم يكن ذلك الفضل عميما فاذا هما خارجان من حدود النهايات والعلة ولم ينقطعا عن الاولياء بسبب ما فيوجبان الفرح والابتهاج بهما حيث لا يحتجبون عنهما ولا ينقصان بل يزيدان لان مشاهدة الحق جل جلاله في كل ساعة في عيونهم أكشف وخطابه لهم اكثر وبين تعالى لمن اقبل اليه بنعت المجاهدة والرياضة ان طلب القربة المراقبة وخلو الهمة عن الاغيار وعلل الاعمال خير له من اشتغاله بالمجاهدات الكثيرة الشاغلة للقلوب عن مشاهدة الغيوب فان المراقب اذا راقب الله بسره يرد على قلبه وارد التجلى ويسمع من الحق خطابه القديم فاذا وصل ذلك الى قلبه وسره بطيرانه في الملكوت والجبروت باجنحة الشوق والمحبة فيرجعان بكنوز المعارف والكواشف وذرة منهما خير له من عبادة سبعين الف سنة الا ترى الى قوله عليه الصلاة والسلام {أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ أَلا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ} \* { هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ لَرُجُعُونَ} \* {يَالِيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُمْ مَوْ عِظَةٌ مِّن رَبَّكُمْ وَشَفَآءٌ لَمَا فِي الصِّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لَلْمُوْمِنِينَ} \* {قُلْ بِغَضْلُ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلَيْفَرَحُوا هُو خَيْرٌ مِّمًّا يَجْمَعُونَ}

" تفكر ساعة خير من عبادة سبعين الف سنة " والاشارة في قوله {قُلْ بِفَصْل ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ} هذا الفضل عندي انكشاف صباح الازل لعيون ارواح المريدين بالبديهة ويزيد وضوحها في كل لحظة حتى تطلع عليها شموس الصفات واقمار الذات فتطير في انوارها باجنحة الجذبات إلى الاباد ورحمته تتابع مواجيد الغيوب للقلوب بنعت السرمد بلاقناع الانقطاع وتغاير الاوقات الا ترى كيف يفرح بذلك ضر غام اجمه التصوف ابو بكر الشبلي قدس الله روحه بقوله وقتي مسرمد وتجري بلا مثالي وايضا فضله الاصطفائية بالولاية ورحمته العصمة عن قوارع قهرياته في مقام المشاهدة وايضا فضله الوصال ورحمته الوقاية عن الانفصال وايضا فضله عنايته ورحمته كفايته وإيضا فضله معرفة ذاته ورحمته كشوف صفاته وإيضا فضله القاء نيران المحبة الي قلوب المحبين ورحمته جذب ارواح المشتاقين الى لقائه فضله على العارفين كشف الذات وعلى المحبين كشف الصفات وعلى المريدين كشف انوار الايات ورحمته على العارفين العناية وعلى المحبين الكفاية و على المريدين الر عاية قال الواسطى في قوله {قُلْ بِفَضْلُ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ} ايسهم ان يكون لهم شيئ من عندهم بقوله {قُلْ بِفَصْل ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ} وقال بعضهم فضل الله اتصال احسانه اليك ورحمته ما سبق لك منه ولم تك شيئا من الهداية {فَبِذَلِكَ فَلْيَقْرَحُواْ} اي بذلك فاعتمدوا { هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} من افعالكم و اقوالكم و اذكار كم فانها نتائج تلك المقدمة وبهائم جميع الاهوال قال جعفر فضل الله معرفته ورحمته توفيقه قال بعضهم الثواب اعواض والفضل كرم قال الله قل بفضل الله وبرحمته {فَبِدَلِكَ فَلْيَقْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} ما تؤملون من الثواب على الافعال قال الجنيد فضل الله في الابتداء ورحمته في الانتهاء قال الكتاني فضل الله النعم الظاهرة ورحمته النعم الباطنة بيانه

{وَأُسْبَعُ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِئَةً}

قال سهل فضل الله الاسلام ورحمته السنة وقال ذو النون فضل الله دخول الجنان ورحمته النجاة من النيران وقال عمرو بن عثمان فضل الله كشف الغطاء ورحمته الرؤية واللقاء قيل فضل الله دوام التوفيق ورحمته تمام التحقيق قيل فضل الله الرؤية ورحمته ابقاهم في حال الرؤية.

{وَمَا تَكُونُ فِي شَنَانَ وَمَا تَثُلُوا مِنْهُ مِن قُرْآن وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ لَقِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَبِّكَ مِن مَثْقَال ذَرَّةٍ فِي ٱلأرْض وَلا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلا أصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبين} \* {ألا إِنَّ أوْلِيَاءَ ٱللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} \* { الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ} \* { لهُمُ ٱلبُشْرَى فِي الْحَياةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ ٱللهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلقَوْرُ ٱلعَظِيمُ}

قوله تعالى {وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَثْلُوا مِنْهُ مِن قُرْآنِ } اخبر عن عظيم اطلاعه على اسرار الخواطر وما يجرى في الضمائر وكيف لا يطلع وهو مبدئها ومنشئها قال تعالى {أَلا يَغْلُمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ}

خوف اشرف خلقه من اطلاعه حيث قال {و ما تَكُونُ فِي شَأْن } اى ما تكون فى طلب وسيلة منك إلي لتصل بها الى {و مَا تَثُلوا مِنْهُ} اى {مِن قُرْآن } من خطابى بنعت التبليغ على عبادى لتحدب قلوبهم بلذة خطابى الى الا وانا منتظر قدوم اسر ارك على وار اعى خطرات قلبك حتى لا يجرى ذكر غيرى من العرش الى الثرى فتح بهذا الخطاب لحبيبه ابواب انوار عظمته ليكون عظيم الشان فى عيون العالمين ثم خاطب الجميع بهذا الخطاب بقوله {وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ } من عبوديتى وطلب مشاهدة ربوبيتى {إلاً كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا } مطلعا على جريان هممكم على اسراركم بنعت كشف جلالى وعظمتى والقاء سطوة كبريائى على قلوبكم حتى لا تكونوا الا

مشاهدين عظائم جبروتي وشرائف ملكوتي ومعنى {إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ} عند عزائمكم في بذل وجودكم الى وكل حركة غيبية تجرى عليكم ثم اخبر عن سلطان احاطته على كل ذرة من العرش الَّى الثَّرِي بقولِه { وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلاَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِن ذلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ } بين ان ما صدر من العدم بنور القدم يكون بين علمه القديم وقدراته القائمة بذاته ونظره الشامل على وجود جميع الاشياء على حد صغرها وكبرها وأنها بجميعها معروفة في علمه عند بصره وكلها قائمة بذاته وصفاته وفي جميع الاوقات ينظر الى كل ذرة بنظر الحفظ والرعاية ولولا كمال عزة قدرته وإحاطته بعلمه القديم لتفتت ما بين عرصات الملكوت والجبروت وبهذه الاية يكمل خوف المراقبين وحذر الواجلين واجلال العارفين وخشية الموحدين ورعاية الصادقين ومؤانسة الصديقين ومطالبة المريدين قال الشقيق على العبد ان يلزم قلبه دوام نظر الله اليه وقربه منه وقدرته عليه لان الله يقول { وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً } وقال بعضهم من شهد شهود الحق اياه قطعه ذلك عن مشاهدة الاغيار اجمع قال النصر ابادي شتان بين من عمل على رؤية الثواب وبين من عمل اتباع الأمر وبين من عمل على سبيل المشاهدة قال الله تعالى {وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً } وقد وقع لى اشارة لطيفة ان الله سبحانه بين التفاوت بين الارواح والاشباح وبين اجرام الاكوان تفاوتا شريفا حيث اخبر تعالى انه مع الارواح والاشباح بانوار شهوده وكشف وجوده واستغراقها في علمه بقوله {وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً } خطاب الارواح والاشباح واجرام الاكوان معها بالعلم والقدرة والاحاطة بها منة عليها فالله سبحانه مع العبد العارف بنعت القربة والمشاهدة والكُون مستغرق في علم بقوله {وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلا فِي ٱلسَّمَآءِ} وما انت للعارف لو شاهد مشهوده يغيب عن الخوض في الاعمال بل يطير اليه باجنحة الاحوال اذا انكشف جماله لمحبة لم يبق بين المحب والمحبوب واسطة الاعمال واذا كان كذلك يسقط عنه احزان الفوات وخوف الافات اذ هو في مشاهد الوصال ورؤية الجمال لقوله سبحانه في وصف المشاهدين جماله المستأنسين وصاله الخارجين عن مكائد القهريات و نو ائب العقوبات {ألا إِنَّ أُولْلِيَآءَ ٱللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} العارف الصادق اذا كوشف له انوار جمال الذات استانس بها وفرح بمواصلتها على الدوام ثم دخل في نور البسط وغلب عليه الطمأنينة والرجاء ثم يدخل في سماع الانبساط من روح الوصال فيغلب النشاط والاستبشار وذلك مقام لا يدخل فيه وجل القلوب من سطوات العظمة ولا اضطراب الارواح من انوار الهيبة ولا فناء الاسرار من قهر سلطان الاولية ولا اضمحلال الوجود من قوارع العزة لان الولى العارف اذا كان في رؤية هذه الصفات يكون اسراره في اسفار الازال والاباد ويكون هناك على خطر الفناء من غيرة القهريات الاترى الى قوله عليه السلام

{وَمَا تُكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَثُلُوا مِنْهُ مِن قُرْآنِ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ لَقيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَبَّكَ مِن مُثْقَال ذرَّةٍ فِي ٱلأرْض وَلاَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبينٍ} \* {أَلا إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} \* { ٱلذِينَ آمَنُوا وَكَالُوا يَتَقُونَ} \* {لهُمُ ٱلبُشْرَىٰ فِي ٱلحَياةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلقَوْرُزُ ٱلعَظِيمُ}

" المخلصون على خطر عظيم " فاذا سكنت الأسرار عن تلك الاسفار وكملت الحق فى الحق وتمكنت بالله فى الله وتوطنت فى مواطن انوار الجمال لا يجرى بعد ذلك عليه طوار قات الامتحان الا ترى الى المؤمن فى الجنان لا يجرى عليه افات العذاب وضرر الخوف والحزن لانه فى جنان الظاهر وموضع الروح والريحان فالعارف الولى ايضا اذا بلغ الى جنان جمال مشاهدة الله يكون محروسا بر عاية لطفه عن طوارق قهره امنا به عنه لذلك قال { ألا إنَّ أو لِيَآءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ } لا خوف عليهم من مكر السابق فى الازل فانهم اصحاب الكفايات العنايات فى سوابق علم القدم و لا هم يحزنون من مستقبل عارض القهر لانهم اصحاب الكفايات الى الابد وكيف يخاف من يكون فى سنا جلاله و لا يتم الولاية الى الابربع مقامات الاول مقام المحبة والثانى مقام الشوق والثالث مقام العشق والرابع مقام المعرفة

لا يكون المحبة الا بكشف الجمال و لا يكون الشوق الا باستنشاق نسيم الوصال و لا يكون العشق الا بدنو الدنو ولا يكون المعرفة الا بالصحبة واصل الصحبة وكشف الالوهية القديمة مع ظهور انوار الصفات جميعا فاذا راي انوار الصفات وعرف النعوت والاسماء ومشارب الصفات وعرف بها الذات سبحانه ويخرج من درك الفناء فيها بنعت البقاء فيكون وليا فيورث محبته الطاعة ويورث شوقه الحالة ويورث عشقه بذل الوجود ويورث معرفته الخلو مما سواه فيتورث ابطاعة الفر اسات وتورث الحالة اللطافة والظرافة ويورث بذل الوجود الكرامات ويورث الخلو مما سواه الهيبة والوقار فاذا كان كذلك بما وصفنا يكون الاية لله في بلاد الله شمائله البشارة والسخاوة واخلاقه الصحبة والنصيحة يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحفظ حدود الله على عباد الله طوبي لمن راه وطوبي لمن صحبه واثر خدمته وتصديق ما ذكرنا وصف الله اياهم عقب هذه الاية بقوله { ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ } امنوا عاينوا الله بنور الله وشاهدوا الله بشهود الله اياهم و عرفوا الله بالله حيث لا سبب لمعرفتهم الا كشف جمال الله لهم وكانوا يتقون مما سواه من نفوسهم وغيرها من العرش الى الثرى فايمانهم يوجب الكرامات وتقربهم يوجب المشاهدات ثم افرح فؤادهم بنيل وصاله وادراك مشاهدته بنعت الرضا عنهم في الدنيا والاخرة بقوله {لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَياةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ } اي لهم في الدنيا مشاهدة البيان وفي الاخرة مشاهدة العيان لهم في الدنيا مكاشفات وفي الآخرة مشاهدات لهم في الدنيا التجلي وفي الآخرة مقام التدلي لهم في الدنيا رؤية الله في المنامات وفي الاخرة عيان المشاهدات ثم بين ان تلك الاصطفائية الازلية لا تتغير ابدا بقوله { لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ } اي لا تبديل لما سبق لهم في الازل من حسن عنايته لهم { ذَلِكَ هُوَ ٱلْقَوْرُ ٱلْعَظِيمُ } حيث نجوا من قهره وظفروا بوصاله ومشاهدته واي فوز اعظم من ذلك قال الواسطى حظوظ الاولياء من اربعة اسماء وقيام كل فريق منهم باسم منها هو الاول والاخر والظاهر والباطن فمن فني عنها بعد ملابستها فهو الكامل التام ومن كان حظه من اسمه الظاهر لاحظ عجائب قدرته ومن كان حظه من اسمه الباطن لاحظ ما جرى في السرائر من انواره ومن كان حظه من اسمه الاول كان شغله ما سبق و من لاحظ اسمه الاخر كان مربوطا بما يستقبله و كل كوشف على قدر طبعه وطاقته الا من تو لاه الحق بيره و قام عنه بنفسه وقال بعضهم قلوب اهل الولاية مصانة عن كل معنى لانها موارد الحق سئل بعضهم ما علامة الاولياء قال همومهم مع الله وشغلهم بالله وفرار هم الى الله قال ابو سعيد الخراز الاولياء في الدنيا يطيرون بقلوبهم يرتادون الوان الفوائد والحكمة ويشربون من عين المعرفة فهم يفرون من فضول الدنيا ويأنسون بالمولي ويستوحشون من نفوسهم الي وقت موافاة رسول الرحيل وقال ايضا نفوس الاولياء جملة قلوبهم وقلوب الاعداء يحمل اثقال نفوسهم من الشرك طمعاً في راحة نفوسهم وقال ابو يزيد اولياء الله عرائس الله ولا يرى العرائس الا من يكون محرما لهم وهم محذرون عند الله في حجال الانس لا يراهم احد قال ابو على الجوز جاني الولى هو الفاني في حالة الباقي في مشاهدة الحق وذاته تولى الله اسبائه فتوالت عليه انوار الولى لم يكن له عن نفسه اخبار ولا مع احد غير الله قرار وسئل ابو حفص عن الولى قال الولى من ايد بالكرامات وغيب عنها وقال محمد بن على الترمذي الولى بشري كانه على روحه في منامه وعلى قلبه في تلطفه فروحه بسري الى تحت العرش فيسجد فيه وقلبه يسري الى فوق العرش فيلاحظ المجالس ويناجي ويبشر قال ابو سعيد الخراز في قوله {لَهُمُ ٱلْبُشْرَى فِي ٱلْحَياةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ} هم به وله موقوفون بين يديه غير ان الحق ممتع لهم بماله اراهم من عظيم الفوائد وجزيل الذخائر ما لا يقع لهم علم به ولا علم عليه قبل حين وروده حتى يكون الحق مطالعا لهم على ما يريد من ذلك على حسب ما قسمه لهم فهم في ذلك على احوال شتى فذلك قولِه {لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَياةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلآخِرَةِ}.

# { هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيلَ لِتَسْكُثُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِّكَ لَآيَاتٍ لَقُوْمٍ يَسْمَعُونَ }

قوله تعالى { هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً } جعل سكون العشاق والمشتاقين والمحبين في الليل للمناجاة معه ونيل الوصال منه وخفض جناح القهر تحت اقدام

الهمة الجامعة ينظر عين الجمع اليها ما اطيب انس العارفين في الليالي حين مطروا من عيونهم الباكية من شوق الله الدرر اللآلي وانشد

#### اقضى نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعنى بالليل والهم جامع

وجعل النهار سريان انوار القدرة تطلع من جيتها كل لحظة الشمس الصفات وانوار الذات فصار مرات نظر العارفين وتجلى الحق فيها لهم الاترى الى قوله

{ٱللَّهُ ثُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ}

قال بعضهم جعل سكون الليل الى الخلوة والمناجاة والنهار مبصرا ليبصروا فيه عجائب القدرة والاعتبار بالكون.

#### {فَإِن تَولَيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى ٱللَّهِ وأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ }

قوله تعالى {وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلمُسْلِمِينَ} يعنى المسلمين في اسلام نبيه نوح صلى الله عليه وسلم انقياد نفسه المتصفة بصفات الله عند قدم جلاله وجبروت ملكوته وعظم كبريائه حيث نازعت نفوس المتصفين بصفاته بنعت الانائية من حدة سكر هم في بحار التوحيد وقفار التجريد ومهمه التفريد لانه من اولى العزم وصار صاحبها بعد السكر وليس لاهل الصحو الاهدوء الاسرار تحت اذيال الانوار وايضا ان اكون من القائلين بالقلوب الربانية سهام امتحان قهر غيرة الازل قال بعضهم ممن تسلم سرى من قلبى وقلبى من نفسى ونفسى من لسانى ولسانى الكذب والغيية و البهتان.

{وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلمُجْرِمُونَ} \* {فَمَا آمَنَ لِمُوسَى الْأَ دُرِيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْف مِّن فِرْ عَوْنَ وَمَلْهِمْ أَن يَقْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلأَرْض وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلمُسْرِفِينَ} \* {وَقَالَ مُوسَى ٰ يَقَوْم إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّمُواْ إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ} تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ}

قوله تعالى {وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ} سبق الحق سبحانه باصطفائية اهل حقيقته بالحق الذي للحق مع اهله فيظهر تلك الاصطفائية للخلق بالايات الواضحة والكرامات المشرقة التي لا يكون الا بكلمات الازلية التي يكلم بها مع نفسه بسياق محبيه و عارفيه على كل مبطل ورافع عن طريق الحق قال بعضهم الحق على ثلاثة اوجه حق احق وهو قوله {وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ} اى كون الكون بكلماته وحق احقه حق وهى الصفات لانها قائمة بالموصوف والموصوف قائم بالصفات والحق المطلق هو الله قال الله

{قُدُلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقَّ}

قال الحسين حقق الحق بكلماته اى باظهار ما اوجد تحت لكن قوله تعالى {إن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوكَلُواْ إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ} اى ان كنتم عرفتم الله وكنتم منقادين لربوبيته بنعت العبودية فعليه توكلوا فان المعرفة والانقياد والعبودية يوجب تسليم الوجود لتصرف خالقه بنعت استلذاذ مرارة الامتحان سئل ابراهيم الخواص عن قوله {فَعَلَيْهِ تَوكَلُواْ} قال تناولوا السبب من الله بلا واسطة.

### {قَالَ قَدْ أُحِيبَتْ دَّعُولُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلا تَتَبِعَآنِّ سَبِيلَ ٱلذِينَ لا يَعْلَمُونَ}

قوله تعالى {قَالَ قَدْ أَجِيبَتْ دَّعُوتُكُمَا فَٱسْتَقِيمًا } عرف الله سبحانه لهما مكان الدعاء حتى يعرفا مكان الإجابة والسؤال لان مكان الدعاء مكان الاجابة ومن لم يعرف مكان الاجابة لا يستحسن منه الدعاء والسؤال اي فاستقيما في معرفتكما مكان السؤال منى بشرط معرفتكما منى مكان

الاجابة وذلك مكان الرضوان والبسط والانبساط وايضا هذا تهديد لهما اى قد اجيبت دعوتكما لضعفكما من تحمل وارد امتحانى فاستقيما بعد ذلك فى تحمل بلائى والصبر فيه فان استقامة المعرفة يقتضى الرضا بالقضاء والسكون فى البلاء قال ذو النون الاستقامة فى الدعاء ان لا تقنط لتأخير الاجابة ولا تسكن الى تعجيل الاجابة ولا تسأل سؤال خصوص قيل اجيبت دعوتكما واستقيما على مناهج الصدق.

{فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا لِلنِّكَ فَاسْأَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَ غُونَ ٱلكِتَّابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ } المُمْتَرِينَ }

قوله تعالى { فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَ لْنَا إِلَيْكَ } كان صلى الله عليه وسلم مصطفى في الازل بشرط الرسالة والنبوة والمقام المحمود الذي خص به عن جميع خلقه فلما جاء عليه اوائل الاصطفائية ودلائل الرسالة وحقائق انوار الوصلة بغتة ولم يحصل له تسرمد الحاصل البداية تردد حاله وعارضه وسره وخاف من فوت الحال فتسلى الحق قلبه بخطابه واحاله الى رؤساء اخبار كتبه المنزلة ليعرفوا من هناك نشر فضائله واختصاصه في الازل برسالته بما وجدوا في كتبهم الا ترى كيف اراد ان تلقى نفسه من حبل جرى شوقا الى جبرئيل عليه السلام ورسالة الله سبحانه حتى جاء جبرئيل واخذه وتسلاه بسلام الله ووحيه والاترى الى قوله زملوني زملوني ولا تعجب عن خواطر التردد عن البشر وان كان رفيعا فان شاهد القدم لو بقلب سربال الربوبية ببلغ قلوب الصديقين ويفني ارواح المقربين من يتخلص من معارضة النفس بعد المكاشفة وتلك المعارضة يصدر من الحق امتحانا وعبرة حتى يطلع على الطالب شمس العناية وتمر السعادة فيرى الحق بالحق و يستقيم به له الا ترى كيف قال عليه السلام " انه ليغان على قلبي واني لاستغفر الله في كل يوم سبعين مرة " وكيف قال " نحن اولى بلشك من ابراهيم " ليس هذا شكا في وعد الله انه دفع المعارضة والخطرات الا ترى اذا استقام وزال الامتحان من مقام العرفان والايقان كيف قال لا اشك ولا اشك لا تعجب مما ذكرنا فان الحق حق والخلق خلق حاشا انه كان في شك انما كان في رؤية جلال القدم يرى نفسه غريباً عجيبا ويتعجب مما يرى من غائب وضوح الرؤية كان كمن لم ير فتحير في امر الازلية واحكام الربوبية قد اضمحل الحدث في القدم ويري القدم ولم ير انه يرى القدم بالحدث فدهش بين رؤيتين يسمع خطاب الازل فيرى الحدث متكلفا بين انوار القدم انا مبصر واظن انى

من كان يحلم بآلائه فاحلما

كبر العيان على حتى انه صار اليقين من العيان توهما

قال ابن عطاء فى قوله {فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إلَيْكَ} مما فضلناك وشرفناك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك وهم الاعداء كيف وجدوا وصفك فى كتبهم وكيف راوا فيها نشر فضائلك يدل عليه قوله عليه السلام حين انزلت هذه الاية "لااشك لااشك ".

{إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ} \* {وَلَوْ جَاءَتُهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ} \* {فَلُولًا كَانَتْ قَرْمَةُ وَيُنَّ لَمَّا آمَنُوا كَشَقْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ \* { } وَلُو شَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلأَرْض كُلُهُمْ جَمِيعاً أَفَانتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ }

قوله تعالى {إِنَّ ٱلذِينَ حَقَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَهُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ آيَةٍ} تقاضى سر الازل من الازل من الازل لقهره ولطفه اهلا يكونون من مصرفهما صادرين واليهما راجعين تبعوتهما فاجاب الحق سبحانه سره لكلماته الازلية بسعادة السعداء وشقاوة الاشقياء فلزم سمات لطفه الازلية على وجوه المقبولين والزم سمات قهره على اعناق المطرودين فبقى اهل اللطف من الزل الى الابد

في لطفه ويقبلون منه ما يصدر من ارادته ومشيئته وأمره وبقي أهل قهره من الازل الي الابد في ظلمات قهره فلا يرون واضحات مواهبه على انبيائه واوليائه الا وينكرون عليها لانهم يرونها بعيون مظلمة وابصار مطموسة قال الواسطى من لم يلحقه نور الازل لا يتبين عليه صفاء الوقت فان صفاء الاوقات نتائج انوار الازل قال الله {إنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ} الاية قوله تعالى {لمَّآ آمَنُوا كَشْفَنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ } أعلم الحق سبحانه ان شأن مشيئته لا يكون على سنن العقول و ادر اك الفهوم لما رفع مسنون المعهود الذي جري عادته في رسم المواحدة ان ياخذ بعد معاينة العذاب و لا يقبل التضرع والتواضع فحول ذلك وقبل تضرع المتضرعين عند معاينة الباس لئلا يظن ظان ان امره على مقادير العقول تعالى الله ان يكون في حين الدركات التجأوا منه اليه فانكشف ليصبح الوصال من مطالع الجمال بعد ذهاب وحي الضلال فعاينوه بعد التجائهم فعكس انوار طلوع شمس الالوهية عليهم فحازهم عن سطوات القهر لان رحمته سبقت على غضبه ولولا كشف جماله لهم لبقوا في حجاب النكرة واحترقوا وايضا لما امنوا اي عرفوا صفات الحق بعد بروز انوارها في قلوبهم ارتفع عنهم عذاب البعد والفراق ثم بين اختصاص المختصين واصطفائية المصطفين انها بمشيئة الازلية ولا بعلة الاكتساب يكون الولى وليا بل بفواتح كرمه وسوابق نعمه يرفع قوما من العارفين ويقهر قدمه يضع اخرين وصرح الحق ان لو شاء لخلقهم جميعا مستعدين للولاية بقوله {وَلُوْ شَاءَ رَبُّكَ لأَمَنَ مَن فِي ٱلأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً} ولكن جعل قوما غذاء رحمته السابقة وجعل قوما غذاء قهره الاول ليكون الصفتان على قوام حظهما من البرية وتبين خاصية احبائه وطرد اعدائه وفيه اياس الطامعين في ايمان من ليس له اهلية لمعرفته

# {وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن ثُوْمِنَ إِلاَ بِإِدْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسِ عَلَى ٱلَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ} \* {قُل ٱنظُرُوا مَاذَا فِي ٱلسَّمَوّاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا ثُعْنِي ٱلْآيَاتُ وَٱلْذُرُ عَن قَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ}

قوله تعالى {و مَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْن ٱللَّهِ} كل نفس ليس لها استعداد معرفته وقبول محبته وليس لها من الله سابقة حسن عنايته في الازل بنعت اصطفائيتها بالولاية كيف تعرفه ومعرفته نتائج انوار طوالع صفاته في قلوب العارفين قال بعضهم لا يظهر الايمان على احد لا لسعادة سابقة له في الازل متقدم ثم زين السموات والأرضين بانوار ملكوته وجبروته واظهر منها سبحات جلاله وشهود عظمته لنظار المعارف والباء الكواشف ودعاء الاحباء والاعداء الى النظر اليهما بقوله {قُل أنظرُوا مَاذًا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأرْض} اى ما يبرز من نوره من جبين الشمس وسنا من عارض القمر وضيائه من مرآة الكواكب الذي انكشف لخليله وسليبه من الحدثان الى رؤية القدم بالنظر الى هذه الوسائل حين قال هذا ربى ثم اخبر عن خروجه منها الى انوار السرمدية والفردانية بقوله

{أُنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ}

اى لو ان لكم بصائر الصفاتية وابصار الذاتية انظروا فان جمال القدم ظاهر للعاشقين عيان للمشتاقين وبيان للمحبين ثم بين ان من لم يكن له عين من تلك العيون ونور من تلك الانوار لا ترى جماله وجلاله تعالى بقوله {و مَا تُعْنِي ٱلآيَاتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ} اى كيف يفعل الايات بمن خلق محروما عن الايمان بمكوّن الآيات قال بعضهم لا تصل العقول الخالية من التوفيق الى سبيل النجاة ولما يغنى ضياء العقل مع ظلمة الخذلان انما ينفع الناس العقل من كان مشرقاً بانوار التوفيق وعناية الازل والا فانه متخبط في هلاكه بعقله.

# {ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلْنَا وَٱلنِينَ آمَنُوا كَنْلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنج ٱلمُؤْمِنِينَ}

قوله تعالى { ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلُنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ كَذَلِكَ حَقًا عَلَيْنَا نُنج ٱلْمُؤْمِنِينَ } ان الرسل و اتباعه من المؤمنين محفوظون بنور عنايته عن اقتحام قهر عليهم ونجى الانبياء والمرسلين من حجاب

الخطرات ونجى العارفين من حجاب الشهوات ونجى المؤمنين من غارات ابليس وسلب الشياطين ايمانهم بر عايته القديمة المقرونة بمحبته الازلية اياهم لان من أحب أحال حفظه عن مهالك البعد منه {نُنَجِّي رُسُلنًا} منا وننجى المؤمنين من قهرنا الانبياء في عين الجمع وهم في عين التقرقة وهم في الذات وهم في الصفات وكان حقا علينا نجاة العارفين لانا اصطفيناهم في الازل بالكرامات والولايات ومن اصطفيناه حقا علينا الوفاء بما اخبرنا عن نفسنا في حقه قال بعضهم ننجى رسلنا من مراد النفس و غلبة الشهوة و غفلة الوقت وسطوات العدو وشتاب السرو الذين امنوا بالرسل تجريهم على مناهج الرسل كذلك حقا نجاة من صدق في عبوديته

{وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً وَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ} \* {وَلا تَدْعُ مِن دُون ٱللَّهِ مَا لا يَنفَعُكَ وَلا يَضُرُكُ فَإِن قَعَلْتَ قَلِّكَ إِذا مِّن ٱلطَّالِمِين} \* {وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرَّ قَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُردُكَ بِخَيْرٍ قَلا رَآدً لِفَضْلِهِ يُصيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلعَقُورُ ٱلرَّحِيمُ}

قوله تعالى {وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفًا } الدين هلهنا محبة الله والشوق الى لقائه ومعرفة صفاته اي اقبل بوجهك الى هذه الصفات الحنيفة الخليلة المبراة عن محبة كل مخلوق سوانا ثم اقبل بهذه الصفات جميعا وجهك بنعت الاستقامة الي مشاهدة وجهنا الازلي المنزه عن المخائيل والتصاوير حتى ترانى بى وتصل اليك انوار وجهى الذي لو سلط ذرة منها على جميع الاكوان والحدثان من العرش الى الثرى يضمحل جميعاً تحت انوار سلطان بهائي وجلالي قال عليه السلام "حجبه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه " اى يستقيم لى فى ذلك المقام حتى تطيق ان تحمل اثقال انوار مشاهدتي ثم خوفه من الالتفات الى غيره في اقباله عليه بقوله {وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ} من الطالبين مني غيري والاسرين على حبال مشاهدتي ما لا يليق به من الحدثان قال ابن عطاء صحح معرفتك ولا تكونن من الناظرين الى شئ سوى الحق فيمقتك الله واقامة الملة الحنيفية هو تصحيح المعرفة ثم زاد تأكيد الاقبال عليه والاعراض عما سواه بقوله { وَلا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لا يَنفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ } شدد امر التوكل والاعتماد عليه بقطعه طريق الاعراض عما سوى وصاله وبين ان من نظر الى غيره عند امتحان الله بالسراء والضراء يكون مغلوب قهره متروك حظه محروما من مراده محجوبا عن الله بغير الله باقياً في فوت المراد ومن كان بهذه الصفة فهو ظالم حيث وضع الربوبية عند من لا يستقيم في العبودية قال شقيق الظالم من طلب نفعه ممن لا يملك نفع نفسه الضر ممن لا يملك الدفاع عن نفسه ومن عجز من اقامة نفسه كيف يقيم غيره قال الله { فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ} ثم زاد تاكيداً اليه في رجوع عباده بالكلية واعر اضمهم عما سواه بقوله {وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرِ فَلا رِ آدَّ لِفَضْلِهِ} عرف حبيبه ان كل حركة من العرش الى الثرى فهو تعالى محركها وكل روح وجسد وقلب ونفس وهمة وعقل وكفاية مستغرقة في بحار مقاديره لا يجرى عليهم الا موارد القضاء والقدر وكل مشيئة في الامتحان بالضر وايصال النفع تصدر من حكمه السابق فينبغي ان لا يرى الغير في البين ان يمسسك الله بضر الحجاب فلا كاشف لذلك إلا ظهور انوار وصاله وإن يردك بخير كفف جماله فلا أراد لفضل وصاله من سبب وعلة من الاكوان والاحمال فان المختص في الازل بوصالنا لا يحتجب بشئ من الاشياء لانه في الفضل السابق مصون عن جريان القهر ثم علق ذلك بمشيئته السابقة واخراجه عن اكتساب البشر بقوله { يُصِيبُ بِهِ مَن يَشْآءُ مِنْ عِبَادِهِ } من عرفائه لانه ساتر الاولياء في قباب عصمته عن طوفان قهره رحيم بهم حيث رباهم بجماله وأواهم الى وصاله قال ابن عطاء قطع الحق على عباده طريق الرغبة والرهبة الا اليه باعلامه انه الضار النافع. {قُلْ يَالَيُهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْقَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَلِثَمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُمْ بُوكِيلٍ} \* {وَٱتَبَعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَٱصْبُر ۚ حَتَى يَحْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ}

قوله تعالى {قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ} الحق هو القرآن في ظاهر التقسير وحقائقه وتجلى ذاته في صفاته وتجلى صفاته في فعله فوصل بركة تجليه الى كل مبارك وانصرف نوره عن كل محروم ثم بين سبحانه ان عروس القدم قد انكشف لاهل العدم فمن رآه رآه بحظه الوافر ومن اخطأه اخطأ طريق النجاة بقوله {قَمَن اهْدَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ قَاِنَّمَا يَصلُ عَلَيْهَا} اى من عرفني فمعرفته راجع اليه ومن جهلني فجهله راجع عليه فان ساحة الكبرياء منزهة عن معرفة العارفين وجهل الجاهلين حيث ما استوحش حين جهلوه وما استانس حين عرفوه ثم بين ان المتولى تعالى هو بنفسه في الهداية والضلالة بقوله {ومَا أَنَا عَلَيْكُمْ بوكِيلٍ} قال الواسطى لو وقع التفاضل بالنعوت والصفات كان الذات معلو لا ما اظهر فانما اظهره لك ان اجرى الإحسان عليكم فلكم بقوله

{إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ}

وان اجرى الاهتداء فلكم بقوله {فَمَن ٱهْتَدَى ٰ فَإِدَّمَا يَهُتَّدِي لِنَفْسِهِ } وان اجرى الشكر فلكم بقوله {وَمَن شَكَرَ فُإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ}

ثم ان الله سبحانه امر نبيه بمتابعة مراده واستقامته في العبودية والصبر في بلائه والرضا بقضائه بقوله {واَتَبَعْ مَا يُوحَىٰ النِكَ وَاصْبُر ْحَتَىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُو خَيْر ُ الْحَاكِمِينَ } اى اتبع ما يحل في قلبك من خطاب الازل وطيب روحك بطيبه واصبر اذا اشممت رائحة وصلتي ولا تضطرب فانك في امتحان الرسالة حتى يحكم الله برفع الحجاب عن مشاهدته ويزيح العارفين والمحبين والمشتاقين عن بلية الحجاب ابدا وهو خير الحاكمين بان يفرق بين اوليائه واعدائه ويخلص اهل العرفان من انية اهل الحرمان والله اعلم قال سهل اجرى الله في الخلق احكامه وايدهم على اتباعها بقدرته وفضله و دلهم على رشدهم بقوله {وَآتَبِعْ مَا يُوحَىٰ إليْكَ وَاصْبُر ْ } والصبر على الاتباع و ترك تدبير النفس فيه النجاة عاجلا من رعونات النفس واجلا من حياء المخالفة والله اعلم.

## 011 سورة هود

{الركِتَابُّ أَحْكِمَتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَييرٍ } \* {أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشَيرٌ } \* {وأَن ٱستَعْفِرُوا ربَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمتَعْكُمْ مَّنَاعاً حَسَنا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسمَّى ويُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ }

قوله تعالى {الر } الالف اشارة جميع التأويلات التي جرت في سوابق الازل للالوهية واللام اشارة جميع لوازمات العبودية التي وجبت احكامها في الازل على اهل العبودية والراء اشارة الى راحات مشاهدة الذات والصفات للارواح واشباح قوله تعالى {كِنَّابٌ أُحْكِمَتُ آيَاتُهُ} مخبرات الكتاب من عيون الصفات واللذات نزهت عن تغاير الحدثان لان اصلها صفة القدم وليس في القدم تبديل وتغيير {ثمَّ فُصلِّتُ } اي بينت للارواح العارفة والقلوب الشائقة مصارفها وحقائقها وتلك الايات معرفة الصفات والذات كأهل المشاهدات والمكاشفات تعرف لهم احكام الربوبية والعبودية ليشهدوا بانوارها شهود انوار الحق ويعلموا ما يجرى من احكام الغيب القدرى على والمحلق قوله تعالى {مِن لَذُنْ حَكِيمٍ خَبيرٍ } هو من كلام ازلي حكيم اذ حكم باصطفائية عرفانه بمعرفته خبير باستعدادهم وقبولهم بوصف محبة عبوديته قال بعضهم احكمت اياته في قلوب العارفين وفصلت المكتب بالبينات قال العارفين وفصلت الحكامة على ابدان العاملين قيل احكمت اياته بالكرامات وفصلت بالبينات قال الاستاذ في قوله {أَحْكِمَتُ } حفظه عن التغيير والتبديل ثم فصلت تبيان نعوت الحق فيما يتصف الاستاذ في قوله {أَحْكِمَتُ } حفظه عن التغيير والتبديل ثم فصلت تبيان نعوت الحق فيما يتصف به من خلال الصمدية وما يعبد به الخلق من احكام العبودية ثم بين سبب نزول الكتب بهذه

الاوصاف ان لا يكون العباد الا لمولاهم لما كان بينهم وبينه من مواصلة المحبة ووجوب الربوبية والعبودية بقوله {ألاَ تَعْبُدُوا إلاَّ الله } اى لا تلتقتوا الى ما لله فى عبادة الله ثم بين انه عليه السلام نذير بعظائم قهره وبشير بلطائف وصله قال الاستاذ نذير من الله بالفرقة بشير بدوام الوصلة ثم امر هم بالاقتقار الى مشاهدته والاقتخار بوصاله والاستغفار عن ملاحظة غيره فى طلبه ادراك جماله والرجوع من قهره الى لطفه ومن النفوس وحظها وهواها الى مراده ومتابعة امره بقوله {وأن استغفار الى الأغيار قدم الاستغفار على التوبة لان الاستغفار تقديس والتوبة تخليص الاستغفار من الزلل التوبة من الغفل سئل سهل بن عبد الله عن الاستغفار فقال هو الاجابة ثم الانابة ثم التوبة ثم الاستغفار والاستغفار بالظاهر والانابة بالقلب والتوبة مداومة الاستغفار من تقصيره فيها وقال بعضهم استغفر وا ربكم عن الدعاوى وتوبوا اليه من الخطرات المذمومة وقال يوسف استغفار العام من الذنوب واستغفار الخاص من رؤية الافعال دون رؤية المنة والفضل يوسف استغفار العام من الذنوب واستغفار الخاص من رؤية الافعال دون رؤية المنة والفضل الصحبة عن حقائق استغفار العارفين فقلت استغفار هم عن كون وجودهم مع كون الحق وعن الصحبة عن حقائق استغفار العارفين فقلت استغفار هم عن كون وجودهم مع كون الحق وعن الصحبة عن خاشية عن الدراك حقائق صفات معروفهم وعن دعوى الانائية فى السكر فى مقام صحوهم و عن غاشية عيه السكر فى مقام صحوهم و عن غاشية عين العبودية فى مشاهدة الربوبية الا ترى الى قوله عليه السلام

{الركِتَابُّ أَحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَييرٍ } \* {أَلاَّ تَعْبُدُواْ الاَّ ٱللَّهَ اِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ } \* {وَأَن ٱستَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ الِيْهِ يُمتَّعْكُمْ مَّنَاعًا حَسَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسمَّى ويُوْتِ كُلَّ ذِي فَضْلْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ }

" انه ليغان على قلبي واني لاستغفر الله في كل يوم سبعين مرة " و من جملة استغفار ه عليه السلام في هذا المقام استغفاره من رؤية وجوده في وجود الحق وعن رؤية مشاهدة الالتباس في رؤية مشاهدة صرف الوحدانية وعن خواطر الانائية وبعد رؤية الازلية ثم بين انه تعالى يجازيهم بعد رجوعهم مما سوى الحق الى الحق بالتمتع بلقائه ووصاله والفرح بجماله ابد الابدين بقوله {يُمَتُّعْكُمْ مُّتَّاعًا حَسَنًا } المتاع الحسن انوار المواجيد على الدوام وصفاء الاحوال على السرمدية وسنا الاذكار وحلاوة الافكار ونزول حقائق الكواشف وظهور لطائف المعارف والفرح برضوان الله ولين العيش في مشاهدة الله ما احسن هذا المتاع منائي من الدنيا لقاؤك مرة فان نلتها استوفيت كل منائيا قوله تعالى {وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضُلْ فَصْلُهُ } يؤت فضل مشاهدته لمن له أفضل معرفته ويؤت فضل وصاله لمن له فضل الشوق إلى حمل ويؤت فضل الكرامات لمن له فضل العبادات ويؤت فضل التحقيق لمن له فضل التوفيق ويؤت فضل كفاية الابد لمن له فضل عناية الازل ويؤت كل ذي فضل الندامة على ما سلف من ذنوبه والاستغفار من الله والرجوع من نفسه الى خالقه فضل طمأنينة القلب بالذكر وفضل رؤية منه الحق بنعت نسيان الخلق ووصل المؤانسة بروح الوصال ولذة نور الجمال قال الواسطى في قوله { يُمَثِّعْكُمْ مَّتَاعاً حَسناً } طيب النفس وسعة الرزق والرضا بالمقدور وقال سهل هو ترك الخلق والاقبال على الحق قال ابو الحسن الوراق يرزقكم صحبة الفقراء الصانقين وقال الجنيد لا شئ احسن على العبيد من ملازمة الحقيقة وحفظ السر مع الله وهو تفسير قوله {يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَناً} قال الحسين متاعا حسنا الرضا بالميسور والصبر على كرمه المقدور وقال الواسطى ويؤت كل ذي فضل فضله ذو الفضل من رزق بعد الاستغفار والتوبة حسن الانابة والاخبات مع دوام الخشوع قال النصر ابادى رؤية الفضل تقطع عن المنفصل كما ان رؤية المنة تحجب عن المنان قال بعضهم يوصل كل متحقق الى ما يستحقه من مجالس القربة وسمو المنزلة قال الجوزجاني من قدر عليه الفضل في السبق يوصله الى ذلك عند ايجاده سئل ابو عثمان عن قوله {وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضُلْ فَضُلَّهُ } قال تحقق امال من احسن ظنه

## {أَلَا إِنَّهُمْ يَكْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْقُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بذاتِ الصَّدُورِ } الصَّدُورِ }

قوله تعالى {يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ} يعلم ما يسرون من الخطرات ويعلم ما يعلنون من النظرات يعلم ما يسرون من اذكار القلوب وما يعلنون من الاخبار عن الغيوب يعلم ما يسرون من الحالات وما يعلنون من المعاملات وهو تعالى كسى انوار جلاله فؤاد الصديقين فيرون بابصار قلوبهم ما يجرى فى صدور الخلائق من المضمرات والخطرات كما يرون الظواهرات بعيون الظاهرة قال تعالى

قال فارس يعلم ما يسرون من احوالكم وما يعلنون من افعالكم و هو عالم بكم قبل ان خلقكم وابدعكم وقال البعضاء الحركات على الجوارح والمشاهدة على الاسرار وقال بعضهم ما يسرون من الاخلاص وما يعلنون من العبادات.

## {وَمَا مِن دَانَةٍ فِي ٱلأرْض إلا عَلَى ٱللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبينٍ }

قوله تعالى {وَمَا مِن دَأَبَّةٍ فِي ٱلأرْض إِلاَّ عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا} دعا الجمهور بلسان التوحيد الى منازل التفريد ليدخلوا الى مرابع الرضا ويجلسوا على مساند الصفا وينظروا في مرآة الاقدار مباصر الانوار لتطمئن اسرارهم في جريان التقدير بما رأوا من سوابق القسمة واوائل الحكمة لكل دابة رزق عليه بقدر حوصلتها فرزق الظاهر للاشباح ورزق المشاهدة للارواح ورزق الوصلة للاسرار ورزق الرهبة للنفوس ورزق الرغبة للعقول ورزق القربة للقلوب ورزق الملائكة الخوف والذكر ورزق الجن الزجر والوعيد ورزق الحيوان روح العنصر ورزق الحشرات خطرات التسبيح ورزق السباع اقتحام ظلام غظمة الافعال ورزق الطيور الفرح والتهليل ورزق الإنسان الذي تعيش به هو فيض الفعل وروح الفعل ونور الصفة وشهود سنا الذات على الاسرار وهو تعالى بلطفه يعلم مصارف الجميع من افعاله وصفاته وذاته لما قال {وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا} مستقر الارواح انوار ذاته ومستقر القلوب انوار صفاته ومستقر العقول انوار افعاله مستودع العقول العبادات ومستودع القلوب المشاهدات ومستودع الارواح المكاشفات ومستقر الاشباح اكناف الآيات ومستودعها قبور المجاهدات ومستقر العقول الاذكار ومستودعها الافكار ومستقر القلوب المحبة ومستودعها المعرفة ومستقر الارواح التوحيد ومستودعها الفناء في الموحد مستقر الجميع اصلاب العدم ومستودعها انوار القدم قيل قرأ يوسف بن الحسين هذه الاية ثم قال ندب الله عباده جميعا الى التوكل و الاعتماد فابو ا باجمعهم الا اعتماداً على عواري ما ملكوا الا فقراء المهاجرين ثم جرت تلك البركة في الفقراء الصانقين الى من ترسم بهم من الصوفية فالخلق أبوا الاعتماد على الاسباب وأبت هذه الطائفة ان تعتمدوا على غير المسبب وهو من اشد المناهج قيل يعلم مستقرها ظاهر اسلامه ومستودعها في الاحوال يقال مستقر العابدين المساجد ومستقر العارفين المشاهد ويقال النفوس مستودع التوفيق من الله والقلوب مستودع التحقيق من قبل الله قيل القلوب مستودع المعرفة والمعرفة وديعة فيها والارواح مستودع المحبة فالمحاب ودائع فيها والاسرار مستودع المشاهدات فالمشاهدات ودائع الله.

{وَلَئِنْ أَذَهْنَا ٱلإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَهُ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِيَنُوسٌ كَفُورٌ} \* {وَلَئِنْ أَنْقْنَاهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَنَّهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِّى إِنَّهُ لَقَرْرٌ \* {إِلاّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولُلِكَ لَهُمْ مَعْفِرَهُ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ }

قوله تعالى {ولَئِنْ أَذَقْنَا ٱلإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ} ان الله سبحانه وصف الممتحن الذى ذاق من طعم احوال العارفين والمحبين والمريدين واقتحم فى حظوظ النفس وظلمات هواها واحتجب بها عن مذاق مر اتب الذاكرين والصالحين ولم يتدارك ما فاته من عمارة الاوقات وحراسة الانفاس بقى فى حجابه وليس من مدارك احواله وزاد خوضه فى متابعة النفس ويكون هالكا مع الهالكين وكم من طائفة هلكوا فى هذه الوصلة ولم ينتعشوا قال قائلهم:

## وكان لى مشرب يصفو برؤيتكم فذكرته الايام حين صفاء

قال ابو سعيد الخراز من ذاق حلاوة الذكر وصفاء السر ثم نزع منه من شتى المقامات والاحوال فليحكم لقلبه بالموت ولسره بالعمى عن طريق الهدى لذلك قال الله {وَلَئِنْ أَدْقَنَا ٱلإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً } وهو محل القربة ثم نز عناها منه وهو حجاب النعمة ثم ذكر سبحانه وصف المتخلص من محن الفراق والناقه من مرض سم افاعي القهر بمفرح الترياق اذ ادرك ما فاته وطلع عليه شمس العناية من مشرق الكفاية واقبل عليه ايام السعادة بعذ ذهاب ايام الشقاوة بقوله {وَلئِنْ أَذْقَنَاهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لِيَقُولُنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِّي} اذقناه نعماء الوصال بعد ضراء الفراق انقناه من شراب الوداد بعد رجوعه الى المراد يطربه المواجيد ويسكره انوار شراب الوصلة فيهيج نفسه بهيجان قلبه ويضطرب ويفرح بذهاب ظلمة الهجران عنه ويظن ان الاوقات باقيات عليه فيدعى بدعاوي البشرية بالمقامات والاحوال عند الخلق وذلك غلط عظيم يفرح بغلطه ولا يعلم مزلة قدمه فيكون بعد ذهاب الوقت كما كان وذلك معنى قوله {إنَّهُ لَفَر حٌ فَخُورٌ } ثم استثنى الله سبحانه اهل الاستقامة والثبات في موازاه تجلي انوار قدمه بنعت الخنوع والفناء حتى يجري عليهم بديهة المكاشفة وصولات الوقت بقوله { إِلاَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ } وجدوا من اغلى الزلفة وارفع القربة ولا يفشون تلك الاسرار عند الخلق بنعت الدعوى ومعنى قوله عملوا الصالحات استقامتهم على تدارك الاوقات بوصف ومنع اقدام الصدق على هواهم حيث يراعون انفاسهم ويقدسونها عن شوبها مع الخطرات ثم وعد الله لهم بصبرهم واستقامتهم وتدارك احوالهم عقران ما مضى من الفترة والغفلة وانه تعالى يسترهم عن نفوسهم وهواجسها وشياطينهم ووساوسها بقوله {أُولَٰلَٰكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ } المغفرة اقبال الله عليهم بوصف قبولهم والاجر الكبير ودوام الاوقات على السرمدية وتواتر المواجيد وبلوغهم الى انبساطات الاول بوصف رفع الاحتشام وتذكير ما سلف من الفرقة وقال الاستاذ في تفسير قوله {وَلَئِنْ أَنْقُنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ} من استمسك بعروة التضرع واعتكف بعقوة التذلل وتحسر كاسات الحسرة علا بعد نهل طالعة الحق بنعت الرحمة وجدد له ما اندرس من احوال القربة وأطلع عليه شمس الاقبال بعد الافول والغبية كما قبل

{وَلَئِنْ أَدْقَنَا ٱلإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَهُ ثُمَّ نَزَ عْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِيَنُوسٌ كَفُورٌ} \* {وَلَئِنْ أَنْقَنَاهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لِيَقُولَنَّ دُهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَقَرِرٌ وَ عَجْرٌ كَبِيرٌ } دُهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَقَرِرٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ }

#### تقشع غيم الهجر عن قمر الحب واشرف نور الصبح في ظلمة الغيب

وليس للاحوال الدنياوية كبر خطر فى التحقيق ولا بعد زوالها وتكدرها من جملة المحن عند ارباب التحصيل لكن المحنة الكبرى والرزية العظمى ذبول غصن الوصال وتكدر مشرب القرب وافول شوارق الانس ومد بصائر ارباب الشهود فعند ذلك يقوم قيامتهم وهنالك تسلب العبرات وهى ارواح فتقطر من العيون بتصاعدها فاذا نعق فى ساحات هؤلاء غراب البين ارتفع الى السماء نباح اسرارهم بالويل ومن جملة ما قالوا فى ذلك

ولقد عهدنا والمناخح عنقه الا وثبت لزدنا ازهقه نور الصبابة لا يضيق نطاقه ضاق البسيط فشامه فعراقة

قولا لمن سلب الفؤاد فراقه تغد الغراء فبالذى هو بيننا عهدى لمن حجد الهوى ارمان ما فالآن مذبخل الزمان بوصلنا

{مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ النِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ} \* {أُولْلَٰكِ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلآخِرَةِ إِلاَّ ٱلنَّارُ وَحَبِطُ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ }

قوله تعالى { مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا نُوفَ ۖ النُّهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ } اخبر الله سبحانه اهل الرياء والسمعة الذين لا يريدون من اعمالهم الا الترفع والجاه والزينة والمال وهم عن الاخرة بها محجوبون ولو ذاقوا لهم رؤية الاخرة وجاء اهل المعرفة التقتوا الى حظوظ انفسهم ومع ذلك اعطاهم الله ما يحجبهم عنه في الدنيا والاخرة ولا تظن يا أخي ان العارف المتمكن اذا باشر الدنيا وزينتها هو من جملتهم انه يريد الله برغبة المعرفة والشوق ويريد الدنيا للكفاف والعقاب يرزقه الله حياة حسنة طيبة بانه يجعل الدنيا خادمه له فيخله في عين الخلق وترفع هيبته في قلوب الناس قال

وقال عليه السلام " من احسن فقد وقع اجره على الله في عاجل الننيا واجل الاخرة " وليس كالمر ائين الذين جعلهم الله محرومين عن شرف الاخرة بقوله {أُولَـٰ لِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلآخِرَةِ إِلاَّ ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ } قال ابو بكر الوراق الحياة الدنيا هي ارتكاب الاماني واتباع الشهوات والجولان في ميادين الامال والغفلة عن بغتة الاجال وجمع ما فيها من الاموال من وجوه الحرام والحلال في زينة الدنيا هي ما اظهر الله فيها من انواع العلائق التي اخبر الله عنها بقوله {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ}

الاية وتصديق ما ذكرنا من وصف العارفين والمرائين.

{فُلَنُحْيَيَّنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً}

{الْفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَثْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إماماً وَرَحْمَةُ أُولْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُر بهِ مِنَ ٱلأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ }

قو له سبحانه { أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَثْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ } تقدير الاية على وجه الاستفهام افمن كان على بينة من ربه كمن هو في الضلالة والجهالة افمن كان على معرفة من ربه وولاية وعلامة من كراماته وكل عارف اذا شهد الحق سبحانه بقلبه وروحه وعقله وسره وادرك فيض انوار جماله وقربه يؤثر ذلك في هياكله حتى بيرز من وجهه نور الله الساطع ويراه كل صاحب نظر قال تعالى {وَيَثِلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ } فالبينة بصيرة المعرفة والشاهد بروز نور المشاهدة منه وايضا البينة كلام المعرفة وشاهده الكتاب والسنة ومن كان بهذه المثابة يرى بعين الحق مكنون الغيوب وإسرار القلوب ومشاهدته غالب على يقينه ويقينه غالب على بصيرته وبصيرته غالبة على عقله وعقله غالب على نفسه بحيث لا يزاحم هواجسها على مناطق الغيب وظلمتها لا تغشى انوار القرب بل هي فانية بجملتها تحت وإرد الحق من الكشف والعيان والبيان ويبين ما قلنا ويصدقه قوله تعالى {فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ} كل وارد من الحق فهو الحق حين زال عنده معارضة النفس فان خطر معارضة في اول نزول الوارد فهي امتحان الحق فيرد عليها و اردات حقيقة فتزيلها اصلا قال الله {فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ} حين بقيت الواردات وزالت المعارضات قال ابو عثمان من كان على البينة لا يخفي عليه سر وقال رويم البينة هي الاشراف على القلوب والحكم على الغيوب قال الجنيد البينة حقيقة يؤيدها ظاهر العلم قال ابو بكر بن طاهر من كان من ربه على بينة كانت جوارجه وقفاً على الطاعات والموافقات ولسانه مزموما بالذكر ونشر الالاء والنعماء وقلبه منورا بانوار التوفيق وضياء التحقيق وسره وروحه مشاهدا للحق في جميع الاوقات عالما بما يبدو من مكنون الغيوب ومستورها ورؤيته للاشياء رؤية يقين لا شك فيه وحكمه على الخلق كحكم الحق لا ينطق الا بحق و لا يرى الا بحق لانه مستغرق في الحق فاني له مرجع الا الى الحق و لا اخبار له الا عنه ولما وصف الله اهل البينة وصدق الشاهد وصف المغالطين ومدعى مقامات اهل الولاية افتراء وزورا وبهتانا

## {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ ٱقْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُوْلَٰلِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلأَشْهَادُ هَوُلاءِ ٱلذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهمْ أَلْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ } أَلاَ لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ }

قال الله {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنَ آَفَتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً أُولُلْكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ .....رَبِّهِمْ } أي ظالم الله ظلما ممن يدعى الولاية وكان فى سابق الحكم كذابا كأنه يريد نقض ابراهيم حكم الازل الذى سبق بكفره وزوره وبهتانه وسبق بعنايته الاولياء والصديقين فظلمه من جهة كذبه على الله باخراج نفسه على دعوى الولاية وهو كاذب وغرض هؤلاء المفسدين صرف وجوه الناس اليهم رياء وسمعة وجاها فيعرفهم الله لجميع الخلائق حين يعرضون على ربهم ليفصحهم ويكشف قبائحهم عند الخلق يوبخهم على رؤوس الاشهاد بدعاويهم الباطلة فيشهد على كذبهم كل صادق فى الحضرة ثم تبعدهم عن القرب والوصال الى النار والوبال قال بعضهم المفترى على الله من اتخذ احوال السادات بدعوات لنفسه حالا واظهر من نفسه مشاهدة ما لا يشهده اولئك الذين يفضحهم الله فى الدنيا بكذبهم فيطلع عليهم الدين يشهدون حقائق الاشياء فيقولون {هَنُ لاء وَالْدِينَ عَلَى الله من الباس السادة فهذه في مثبه المه وتزينوا بالعوارى من لباس السادة فهذه فضائحهم فى مجالس اهل الحقيقة الى ان يرجعوا الى الفضيحة فى مشهد الحق.

## {أُولِللِّكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيَآءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسُعِرُونَ } يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ}

قوله تعالى {مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ} لا يسمعون خطاب الحق اسماع القلوب ولا يرون مشاهدة الحق بابصار الارواح وكيف يسمعون وما سبقت لهم في الازل العناية وكيف يبصرون وليس لهم حظ عن انوار القربة وما تطلع من وجوه الصديقين والعارفين قال بعضهم كيف يستطيع السمع من لم يفتح مسامعه لسماع الحق وكيف يبصر من لم يكتحل بنور التوفيق اذ لا سماع الا عن اسماع ولا بصر الا عن ابصار.

## {إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبُثُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَائِكَ أَصِدْحَابُ ٱلجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} \* {مثَّلُ ٱلفَريقَيْنِ كَالاً عُمَىٰ وَٱلاصَمِّ وَٱلبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتُويَانِ مَثَلاً أَفَلا تَذَكَّرُونَ}

قوله تعالى {إنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبُنُوا إلى رَبِّهِمْ } امنوا اى ايقنوا مواعيد الغيب بنعت رؤيتها وعملوا الصالحات بذلوا مهجهم للوصول الى قرب الحق وزكوا سرائر هم بصفاء الذكر وجولان الفكر واخبتوا الى ربهم فنوا تحت انوار سلطان كبريائه حين عاينوها بابصار اسرارهم اولئك اصحاب مشاهدة صفات البقاء بعدما افناهم في انوار صفات القدم باقون في البقاء بلا ضرر الفناء لانهم لا يزالون بعد ذلك الا اصحاب الصحو بعد المحوقال شاه الكرماني رحمة الله عليه الاخبات ثلاثة غم الاياس مع التوبة لكثرة العود الى الذنوب وخوف الاستدراج في اسبال الستر وتوقع العقوبة في كل وقت حذراً و اشفاقا من العدل قال الاستاذ الاخبات التخشع لله بالقلب بدوام الانكسار ومن علامات المخبتين الذبول تحت جريان المقادير بدوام الاستعانة بالسر ثم ان الله سبحانه فرق بين المقبولين في الازل بنعت اصطفائيتهم بالولاية وبين المطرودين في القدم باحتجابهم عن الوصلة والمشاهدة بقوله {مَتُلُ ٱلْقَرِيقَيْنَ كَٱلْأَعْمَى وَٱلاصَمِّ وَٱلأَصِيرِ وَٱلسَمِيعِ } مثل

المحقق والمدعى كمثل السميع والبصير والاعمى السميع يسمع بسمع الحق من الحق كلمات الحق التي يفرق بها بين لمات الملكوتية والهواجس النفسانية ويبصر ببصر الحق جمال الحق الذي ينور بصائر العارفين وابصار المحبين بحيث يرون بها ضمائر القلوب وحقائق الغيوب فهذه الاوصاف وصف المتحققين وقال القائل في هذا المعنى

ليلى من وجهك شمس الضحى وانما السدفة فى الجو الناس فى الظلمة من ليلهم ونحن من وجهك فى الضو

والجاهل الغاوى لا يسمع هواتف الالهام بان ليس له سمع الخاص و لا يبصر انوار المعرفة بعوارضات البشرية ما ابين مثل الحق حيث بين صريحا نعوت العارفين وسمات الجاهلين ثم استفهم عن اهل العقول استواء احل لهم اى لا يستويان وكيف يستوى حال العارف بالله والجاهل بالله قال بعضهم البصير من عاين ما يراد به وما يجرى له و عليه في جميع اوقاته والسميع من يسمع ما يخاطب به من تقريع و تأديب وحث وندب لا يغفل عن الخطاب في حال من الاحوال وقيل الاعمى الذي عمى عن رؤية الاعتبار والاصم الذي منع لطائف الخطاب والبصير الناظر الي الاشياء بعين الحق فلا تنكر شيئا و لا يتعجب من شئ وقيل السميع من يسمع من الحق فميز بذلك الالهام من الوسواس وقال الجنيد الاعمى هو الذي عمى عن درك الحقائق وقال الاستاذ بلاعمى من عمى ابصار رشده والاصم الذي طرش سمع قلبه فلا بالاستدلالات يشهد سر تقديره في افعاله و لا بنور فراسته يتوهم ما وقف عليه من مكاشفات الغيب لقلبه وقال البصير هو الذي يشهد افعاله بعلم اليقين ويشهد صفاته بعين اليقين ويشهد ذاته بحق اليقين فالغائبات له حضور والمستورات له كشف والذي يسمع بصفته لا يسمع هو اجس النفس و لا وساوس الشيطان فيسمع من دواعي العلم شر عا ثم من خواطر التعريف قدرا ثم مكاشف الخطاب من الحق سرا فهؤلاء لا يستويان و لا في الطريق ملتقيان و نظر ما قال الاستاد ما انشد

ايها المنكح الثريا سهيلاً عمرك الله كيف يلتقيان هي شامية اذا ما استقلت وسهيل اذا استقل يمان

{فَقَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَراً مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ ٱتَبَعَكَ إِلاَّ ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأَي وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَصْلُ بَلُ نَظَنُكُمْ كَاذِينَ }

قوله تعالى {مَا نَرَاكَ إِلاَ بَشَراً مِّثَلْنَا وَمَا نَرَاكَ أَتَبَعَكَ إِلاَ أَلْذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي آلرَ أَي وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ } هذا عادة السفلة واهل الجهل والغباوة الذين قاسوا بارائهم الفاسدة حال الانبياء والصديقين ولو شاهدوا ذرة من حالهم لماتوا حسرة من شوقها لكن سبقت لهم الشقاء الازلى بحجبهم عن جمال احوالهم وانوار اسرارهم وبقوا بظنونهم المختلفة وقياساتهم الفاسدة في الاشكال والهياكل واحتجبوا عن رؤية الارواح وطيرانها في الملكوت والجبروت وتكبروا على اولياء الله من قلة معرفتهم بنفوسهم ومن قلة ادراكهم حقائق القوم قال ابن الفرحي لم يشهد مخالف الانبياء والرسل منهم الا الهياكل البشرية وعموا عن درك حقائقهم في ميادين الربوبية واختصاصهم بما خصوا به من فناء حظوظهم فيهم وبقاء اشباحهم وهياكلهم رحمة للخلق فقالوا ما نراك الا بشرا مثلنا اكلا وطعما وشربا ولو لاحظوا مقامهم من الحق وقربهم منه لاخرسهم مشاهدتهم عن مثل هذا الجواب لانهم في مشاهد القدس.

{وَيَقَوْمِ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَ عَلَى ٱللَّهِ وَمَاۤ أَنَا بطاردِ ٱلنينَ آمنُوا اِنَّهُمْ مُّلاقُوا رَبِّهمْ وَللكِنِّيَ أَرَاكُمْ قُومًا تَجْهَلُونَ}

قوله تعالى {وَمَا أَنَا بطاردِ ٱلذينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقور رَبِّهمْ } بين سبحانه من قول نبيه نوح عليه السلام انه قال ما انا بطارد قوم اختارهم الله بالنظر الى جماله والجلوس على صفائح قدسه ومجالس انسه وسماع كلامه والمعرفة بصفاته وذاته وقربه وقرب قربه فى الازل وسابق العلم تصديق ذلك قوله {إنَّهُمْ مُلاقور رَبِّهمْ } اي ليس على قبولهم وطردهم من اختارني بالرسالة فقد اختارهم بالولاية يختص برحمته من يشاء لا ينظرون الى انكسارهم فى الطريقة واعراضهم عن الدنيا الدنية ورثاثة ثيابهم وصفرة الوانهم وقصر اكمامهم فانهم حمائم ابراج الملكوت وبزاة معارج الجبروت قال ابو عثمان فى هذه الاية ما انا بمعرض عمن اقبل على الله فان من اقبل على الله بالدقيقة اقبل الله عليه ومن اعرض عمن اقبل على الله فقد اعرض عن الله.

## {وَلا يَنفَعُكُمْ نُصْحِيَ إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُعْوِيكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}

قوله تعالى {وَلا يَنفَعُكُمْ نُصْحِيَ إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ } اى كيف ينفع نصيحتى لكم ولم يخلقكم الله على استعداد قبول النصيحة وذلك من شقاء الازل والنصيحة لا تنفع الا لمن كان في قلبه زاجر من ربه يمنعه من المعصية ويحثه على استماع النصيحة قال حمدون القصار لا ينفع النصيحة لمن لم ينصح نفسه.

[وَاصْنَعَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُمْ مُعْرَفُونَ} \* [وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاً مِّنَ قُوْمِهِ سَخِرُواْ مِثْهُ قُالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ} \* [فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُخْرِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ \* [حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّقُورُ قُلْنَا أُحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْن النَّيْن وَأَهْلَكَ إِلاَ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ القَوْلُ وَمَنْ آمَن وَمَآ آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلًا}

قوله تعالى {وَأَصْنَعَ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا } في هذه الكلمة اشارة عين الجمع وذلك استعارة عين الربوبية من عيون الازلية ليصبر بها حقائق الصنوع في علم الله فيصنع الفلك بمنقوشه على نقش خاتم علم ملك الازل اي اصنع الفلك بعيني كما كنت اردت وجود السفينة في الازل وذكر الاعين وهذا اشارة الى عيون الصفات التي معادن انوارها حقائق الذات اى لتنصف عينك في صناعة الفلك بأعين الصفائية لترى بها ما اردنا من هيئتها وتركيبها وذلك موجود في كلامه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حيث حكى عن الله سبحانه بقوله " فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصره " الحديث و ايضا فيه تقاضي جريان العبودية في مشاهدة الربوبية كقوله عليه السلام " ان تعبد الله كاتك تراه " وايضا اي كن في عيون رعايتنا وحفظنا و لا تكن في رؤية عملك والاعتماد فان من نظر الى غيري احتجب بغيري عنى قال بعضهم اسقط عن نفسك تدبيرك واصنع ما انت صانع من افعال على مشاهدتنا دون مشاهدة نفسك ومشاهدة احد من الخلق وقال بعضهم اصنع الفلك و لا تعتمد عليه فانك باعيننا رعاية وكلاية فان اعتمدت على الفلك وكلت اليه وسقطت عن اعيننا قوله تعالى {وَلا تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلْمُواْ إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ} ان الله سبحانه ادب نبيه نوحا عليه السلام همهناعرفه سابق العلم في غرقهم وهلاكهم ليعرف طريق الدعاء ومكانه وعرفه انه سبق بالدعاء عليهم وقيل ذلك ولم يقبل هلهنا لان دعاء الاول موافق القدر والعارف المجاب اذا دعا على احد بعد ذلك الا ترى الى قول ذي النون عليه السلام حيث دعا على اهل سعايته كيف كانوا يفرقون فقال بعد ذلك الهي تبت ان لا ادعو على احد من عبادك بعد ذلك وفيه وصف رقة قلب نبيه عليه السلام عليهم بعد احتمال جفوتهم وانيتهم وهكذا يكون شان الصادقين قال ذو النون ان كنت قد ايدت في الازل بشئ من العناية فقد نجوت والا فان النداء والدعاء لا ينقذ الغرقى قوله تعالى {إلا من سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلقَوْلُ } هذه الاية وافق قوله تعالى {وَلا تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَّمُواْ إِنَّهُمْ مُّعْرَقُونَ} لان سوابق السعادة والشقاوة لا يتغير بصنائع الحدثان ولا يزال هما على وصفهما الى الابد كما كانا فى الازل قال بعضهم بالسبق قيل العواقب فمن اجرى له فى السبق السعادة كانت عاقبته السعادة ومن اجرى له فى السبق الشقاوة كتب له بالشقاوة والسنة الانبياء والاولياء قاصرة عن سؤال مخالفة ما جرى فى الازل لانه حكم القاهرية سلطان الجبارية.

{وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرياهَا

{قَالَ سَأَوِيَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَأَءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُعْرِقِينَ} المُعْرِقِينَ}

قوله تعالى {لا عاصبِمَ اليورْمَ مِنْ أمْرِ اللهِ إلا مَن رَحِمَ } او لا عاصم عند صولة تلاطم بحر القهريات الا عواصم انوار لطفيات من التجى اليه منه فادبه عنه قال الانطاكي لا اعتصام لاحد من خلق الله الا بالله وقيل لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم الا من دله على الاعتصام به وذلك الذي يعصمه الله من امره.

[وَقِيلَ يَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَا ۚ عَكِ وَيَسْمَا ۚ هُلِّعِي وَغِيضَ ٱلْمَا ۚ وَقُضِيَ ٱلأَمْرُ وَٱسْتُوتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدَا ٱلْقُومُ الطَّالِمِينَ} \* {وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْنَكَ ٱلْحَقُّ وَانْتَ أَحْكُمُ ٱلْحَاكِمِينَ} \* {قَالَ يَتُوحُ الْفَالِكَ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْنَكَ ٱلْحَقِّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَاكِمِينَ} \* {قَالَ يَتُوحُ رَبِّ أَهْلِكَ أَنْ أَسْأَلُكَ مَا أَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَعْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ} \* {قِيلَ يَتُوحُ الْهِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ} \* {قِيلَ يَتُوحُ ٱهْبِطُ بِسَلَامٍ مَثًا وَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمْمَ مَّمِّن مَعْكَ وَأَمَمُ سَنَّمَتَّعُهُمْ ثُمَّ يَصَسُّهُمْ مَثَا عَذَابٌ ٱللِمِّ \* { وَلِكَ مِنْ الْبَآءِ ٱلْغَيْبِ فُوحُ الْفَيْدِينَ } لُوحِيلًا لِيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قُومُكَ مِن قَبْل هَذَا فَاصِدُر ۚ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَقِينَ }

قوله تعالى {وَقِيلَ يَارُضُ اللّهِي مَاءَكِ ويُسمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأُمْرُ } لما غاصت سفينة القاوب في بحار غيوب القدم ودارت في لجج عظمتها كادت ان غرقت بطوفان غيرتها فسبقت لها عناية الازلية وما ابقتها في بحار الفناء لئلا يفني العبودية في سطوات الربوبية فنادى السنة الوصال الى سماء كمال الذات وارض الصفات يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي فامتنع الذات والصفات عن دركها وتلطفت الصفات والذات عليها بارجاعها الى مشاهد الافعال والايات واندرس عليها مسالك الانزال والاباد وهذا معني قوله {وقِيلَ يَارُضُ اللّهِي مَاءَكِ وَيُسمَاءً أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأُمْرُ والسّتُوتُ عَلَى الْجُودِيِّ } جرى عليها احكام معارف ويُسمَاءً أقلِعِي وغيضَ المُمَاءُ ومراتب مقاماتها والكونين والعالمين واستوائها بنعت التمكين والشياطين ووساوسها والعقول ومراتب مقاماتها والكونين والعالمين واستوائها بنعت التمكين على جودى الطريق والحقيق ان تكون ساكنة بعد الاضطراب في المواجيد وصاحية بعد السكر على جودى الطريق والحقيق ان تكون ساكنة بعد الاضطراب في المواجيد وصاحية بعد السكر باشربة بحار المقادير وهذه برمتها مشروحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث دنا من الوصال وتدلى الى مشاهدة الجمال وكان بين قاب قوسي الازل والابد بقوله المواحة في أَو النبي صلى الله عليه وسلم حيث دنا من الوصال وتدلى الى مشاهدة الجمال وكان بين قاب قوسي الازل والابد بقوله

واستعاد في دنو الدنو من الغرق في بحار الازل والفناء في ميادين الابد من قهر طوفان فلزم الكبرياء والعظمة بما سبق له من حسن عناية القدم بنعت الرضا بقوله " اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافات من عقوبتك واعوذ بك منك " كان عليه السلام في مدارك الصفات ومرائي انوار الذات سابحا في بحر حقائق الازلية فخاف من فنائه في قهر النكرات فقر تارة من الصفة الى الصفة وتارة من الفعل الى الفعل ومن الذات الى الذات تارة فقال اعوذ برضوان عنايتك من سخط غيرتك عليك ان يعرفك احد غيرك وايضا اي اعوذ برضوان جمالك من سطوات جلالك حتى لا افنى بك فيك واعوذ برضا بقائك من صولة عساكر تجلى قدسك فلما دار في الصفة

وخاف من الزوال فر منها الى انوار الافعال ليروح فؤاده الغائب فى الالوهية عن اثقال برحاء العزة فقال "اعوذ بمعافاتك من عقوبتك" بمعافاة دعائك الازلى من عقوبة هجر انك الابدى فلما استروح من اثقال السير فى الصفات بلطائف الافعال رجع الى مشاهدة الذات فقال " اعوذ بك منك " اعوذ بفر دانيتك من حلاوة جمال مشاهدتك التى تصير العاشق بك بنعت وحدانيتك حتى يخرج بدعوى الانائية فى مشهد تنزيهك اعوذ بك من هذا المكر حتى اكون لا اكون انت يكون وازول كما لم ازل وتكون كما لم تزل يكون فلما فنى عن رسوم العبودية وعن مشاهد الربوبية من الافعال والصفات وبقى بازاء انوار الالوهية بنعت استقامة التوحيد وافراد القدم عن الحدوث واستعار من الحق لسان الازلى واثنى به عليه فقال

{وَقِيلَ يَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَاءُ وَقْضِيَ ٱلأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً للقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ} \* {وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْنَكَ ٱلْحَقُ وَٱنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَاكِمِينَ} \* {قَالَ يَلُوحُ لِلْهَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَيْرُ صَالِحِ فَلاَ تَسْئُلُن مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْظِكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ} \* {قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْأَلُكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَقْوَرُ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ} \* {قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطُ بِسَلَامٍ مِثَا وَرَكَاتٍ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاء ٱلْغَيْبِ بِسِلَامٍ مَثًا عَذَابٌ ٱليمٌ} \* { وَلِكَ مِنْ أَنْبَاء ٱلْغَيْبِ فَلْ هَذَا فَأَصَيْرُ إِنَّ ٱلْعَقِيَةُ لِلْمُتَقِينَ }

" لا احصى ثناء عليك " ثم اخرج الثناء والنفس والعبودية والتكليف والكينونة والقرب والبعد والتصاريف والعلل من ساحة وجود صاحب الجود الازلى بقوله " انت كما اثنيت على نفسك " جئنا الى ظاهر الاية ان نبى الله نوحا عليه السلام كان فى مضيق القبض من اذية قومه فاشتهى وصلة بلا فرقة وبسطا بلا قبض وانسا بلا وحشة فدعا ربه حتى يخلصه من ذلك فاغرق قومه وناجى ربه وانفرد به عن كل فتعاضى بشريته ابنه فجاء الموج واغرق الكل حتى لا يبقى فى قلبه غير الله وقال الاستاذ لما غرق ابن نوح عليه السلام سكن الموج ونضب الماء واقلع السماء فكانه كان المقصود من الطوفان ان يغرق ابن نوح فكان كما قبل

#### عجبت لسعى الدهر بيني وبينها فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر

ثم اخبر سبحانه عن انبساط نبيه نوح عليه السلام بقوله {وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ } تحرك سر بشريته في مواضع امتحان الحق حيث من حقه تقديس الاسرار عن النظر الى الاغيار وبذل الموجود والمجهود بينه وبين الخليل عليه السلام في منزل الامتحان فرق حين القي الي النار ولم يلتفت الي اعانة المخلوق حين قال اما اليك فلا وسلم نفسه ولم يتعرض لقلبه معارضة برئ من حوله وقوله ومن نفسه والكون جميعا وههنا قد التفت الي غرق ابنه واين ذكر الابن في منازل التوحيد والتسليم والرضا شرط المعرفة والتوحيد فنادي وقد طاب في مناداته مع ربه سبحانه وسأل ابنه وحكم بانه اهله وليس هو من اهله قال تعالى {إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ } وايضا تعرض داء علقة البشرية بينه وبين رؤية القدس السابق ولو لا ذلك بارسال الله بالمناداة في منازل الانبساط و اسر ار المناجاة لطائف الخطاب وحقائق المكاشفات وكل انبساط في مقام الامتحان ليس على مقارنة رؤية حكم السابق فهو ساقط عن محل البلوغ وادراك المراد قال الحسين لم يؤذن لاحد في الانبساط على بساط الحق محال لان بساط الحق عزيز حواشيه قهر وجبروت فمن انبسط عليه رد كنوح عليه السلام لما قال {إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي} قيل {إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ} ثم ان الله سبحانه عرف نبيه نوحا عليه السلام بعد ارتفاع الاهلية بينه وبين ابنه بارتفاع أهيلة المعرفة والمحبة بين روحه في منازل الاول عند عبد الله وذلك ان في الازلية لم يؤت الله ابنه اهلية عرفانه واتقانه فقال {ليْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ} ليس له ما اعطاك الله من المعرفة والرسالة والقربة { فَلا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } ادبه بان لا تسأل الا ما وافق القدر وكل دعاء لم يوافق مراد الله في سابق علمه لم يؤثر في مراد الداعي وقوله {إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ } اى ليس حمله على موافقة السنة ثم وعظ وقال {إنِّي أعِظْكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ } الجاهل من جهل قدر الله وقدر اهله اى انزهك عن سوء الآدب في السؤال على غير قاعدة أ مرادي وفيه تهديد لخواص العارفين ليكونوا على بساط الحق مجردين بخواطرهم من الالتفات

الى غير الله وإن يكونوا في محل احتشام الله مستسلمين لمراده قال القاسم الاهل على الوجهين اهل قرابة واهل ملة فنفي الله عنه اهلية الملة لا اهلية القرابة وقال بعضهم في قوله {فَلا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } اما علمت انى قد امضيت حال الشقاء والسعادة في الازل ولا راد لحكمي وقصائي {إنِّي أعِظْكَ} ان تجهل ذلك الاحكام وقال بعضهم في قوله اني اعظك لما اشرف نوح ابنه على الغرق قال {إنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي} قال خصصت ولدك بالدعاء دون سائر عبادي و ابنك -واحد منهم انى اعظك ان تكون من الجاهلين في ان تقتضى حقك على الخصوص وتمهل حقوق عبادي باجمعهم ثم رجع عليه السلام الى ساحة الكبرياء بتنزه المتضرع للحق ورجوعه من نفسه اليه بوصف الخنوع { قَالَ رَبِّ إِنِّي أُعُودُ بِكَ أَنْ أَسْأَلُكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَ تَعْفِر ْ لِي وتَرْحَمْنِي أكُن مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ } بين ان السؤال لا يستحسن الا بالعلم بالمسئول ولما علم موضع الخطا تواضع بجبر وته وخاضع ملكوته اى ان لم تغفر لى ترك الادب وترحمني بتسهيل امر الربوبية في العبودية عليَّ أكن من الذين فقدوا حقائق المعرفة في العبودية قال ابو سعيد الخراز ان نوحاً صلى الله عليه وسلم و هو من اهل الصفوة واولى العزم من الرسل نصح وكدح لربه الف سنة الا خمسين عاما ثم قال {إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي} فعوتب عليه فابكاه ذلك سنة حتى قال { وَإِلاَّ تَغْفِر ْ لِي وَتَرْحَمْنِي} فكان دهره بطلب المغفرة من هذه الكلمة ونسى ما كدح وعنا واجتهد لما رجع الى الله وتواضع للكبرياء البس الله عليه لباس العافية والامن من انوار قربه وحضرته بقوله { يَتُوحُ أَهْبِطُ بِسَلامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ } اي اهبط بوصف التخلق والاتصاف بصفتنا من سفينة الحقيقة بسلامة منا بانك بعد ذلك لا تفنى في سطوات عظمتنا اذا اتصفت بصفتنا لان بركة وصلتنا معك تنجيك بركتى منى وبركتك مع قومك تنجيهم من عذاب فرقتى ثم هو تعالى شرف نبينا صلى الله عليه وسلم بكشف انباء الغيب بقوله {تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ} الكشف والانباء على مرتبتين الاولى للارواح قبل الاشباح في ديوان الغيب حتى رات بنور الغيب اسرار المكتوم والاخرى بعد كونها في الاشباح فيرى ويسمع ما رأت وسمعت في الغيب قبل دخولها في الاشباح تحديداً لأسر إر المكاشفة وتذكيراً العقود المشاهدة وما قال سبحانه {مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ} اي قبل كون روحك واما بعد كون روحك علمت ما كان وما سيكون وههنا تسلية قلبه عليه السلام في احتمال البلوى عن اهل الجفاء اقتداء باهل الوفاء من اولى العزم من الرسل وتصديقه قوله تعالى { فَاصْبِرْ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُقَيِنَ} اي اركب مركب الصبر معي في ظهور حقائق وجودي ولطائف بلائي في ميادين التقوى من غيري من العرش الى الثرى بالهمة الرفيعة فوق العلى فان عاقبة المتقين المتبرئين من غيري بي وصالى والنظر الى جلالي وجمالي قال الجنيد كشف الله لكل نبي طرفا من الغيب وكشف نبينا صلى الله عليه وسلم انباء الغيب و هو الغاية في الكشف فكان مكشوفا له من الغيب ما لا يجوز ان يكون مكشوفا لاحد من المخلوقين وذلك لعظم امانته وجلال قدر ه اذ الاسرار لا تكشف الا للامناء فمن كان اعظم امانة كان اعظم كشفا قال النصر ابادي نجاة العاقبة لمن رسم في الازل رسم التقوي وحلى به قال الله {فَاصْبِرْ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ }.

## {وَيَقُومُ ٱسْتُغْفِرُوا رَبُّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوا الِلَّهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مَدْرَاراً ويَزدْكُمْ فُوَّةً اِلَى فُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلُوا مُجْرِمِينَ}

قوله تعالى {وَيقَوْم اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إلى فُوتِكُمْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إلى فُوتِكُمْ اللهِ عَيرى وتوبوا الى من نفوسكم ورؤية طاعتكم وأعواظها يرسل سماء القدم على قلوبكم مدرار انوار تجليها ويزدكم اى يزد قوة ارواحكم فى طيرانها ولبساتين قدسى ورياض انسى وذلك القوة من سقيى اياها شراب الديمومية من بعاد السرمدية والازلية ومشاهدة الذات والصفات.

{إِن تَقُولُ إِلاَّ أَعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ} \* {مِن دُونِهِ

## فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لاَ تُنظِرُون} \* { إِنِّي تَوكَلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ مَّا مِن دَاَبَّةٍ إِلاَّ هُو َ آخِدٌ بِنَاصِيتِهَآ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}

قوله تعالى {قالَ إِنِّيَ أُسُّهِدُ ٱللَّهَ وَٱسُّهَدُوا أَنِّي بَرِيَءٌ مِّماً تُسْرِكُونَ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنظِرُون} اى غصت فى بحار جلالى الازل و هو شاهدى وانا برئ مما تشيرون اليه من دونه برئ من حولى وقوتى والنظر اليكم ما بكم تقدرون فى ملكه بذرة فاحتالوا بى جميعا ان كنتم تقدرون بالحيلة و لا ينظرون لا بحيلوتي فانى على ثقة من ربى فى ثبوتى ورسالتى وبيان براهينه على وسلطان كبريائه ذل كل شئ و هو حسبى وحسب كل صادق فى بلائه وذلك قوله {إنِّي وَمَرَّكُمْ} وصلته وربكم بايجادكم وتربيتكم باغذية الظاهر ثم وصف جلال قدره واحاطته على كل درة وصلته وربكم بايجادكم وتربيتكم باغذية الظاهر ثم وصف جلال قدره واحاطته على كل درة بقوله {مَّا مِن دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِدٌ بنَاصِيتِهَا } اخذ ناصية كل مخلوق بايدى القدم واخرجها بجبروته من الماكن العدم ويجذب كل دابة من العرش الى الثرى الى ميادين ملكوته ويغذى كل واحدة منها من موائد تجلى صفاته وذاته وآياته وافعاله للارواح غذاء مشاهدة الذات وللقلوب غذاء مشاهدة الوسائت وللعقول غذاء مشاهدة انوار الافعال وللنفوس غذاء الطبائع من عناصر الكون إإنَّ ربِّي على طريق الربوبية التي مناديها صحارى الازال والاباد وهكذا على طريقة كل رباني صمداني يسيروني في طريق الذي هو السير في عالم الذات والصفات وذلك طريقة كل رباني صمداني بجلاله يظهر نفسه في جميع الاحوال لقلوب اوليائه واولياؤه يسرون اليه بطريقه وجذب ظهوره

## اذا نحن ادلجنا وانت كفي لمطايانا يلقاك

هاديا صراط مستقيم اذ هو مقدس عن اعوجاج الحدثاني وتغاير النفساني لا يسده علة و لا يعوجه زلة قال الواسطى في قوله {فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنظِرُون} غلب على هود عليه السلام في ذلك الوقت حال الوصلة والقربة مما ياتي بشئ و لا احسن به اذ هو في محل الحضور ومجلس القربة وقال في قصة لوط

{قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً}

كان نطقه نطق طبيعى شاهد فى ذلك حاله ووقته واشتغاله بهم وقال هود {فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لاَ تُنظِرُون} نطق عن مشاهدة من لا يرى سواه وقال بعضهم اى كيد يلحق من هو فى قبضة الحق وسرادق العز وجلابيب الهيبة والكيد لا يلحق الا لمن هو أسير فى طرق المخالفة وقال بعضهم فى قوله

{مَا مِن دَآبَّةٍ}

كيف يكون لك محل وانت بغيرك قيامك وبقاؤك لذلك قيل من قال انا فقد نازع القبضة.

## {وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَاۤ إِبْرا هِيمَ بِٱلبُشْرَى قَالُوا سَلاماً قَالَ سَلامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بعِجْلِ حَنيذٍ }

قوله تعالى {ولَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ بِٱلبُشْرَى قالوا سَلاماً } بشارة الرسل للخليل عليه السلام من الله سبحانه بدوام وصاله وكشف جماله بلا حجاب و لا عتاب وان خلته تولدت من سابق خلته الازلية والاصطفائية الابدية وبان النبوة باقية في او لاده وبشر وا انه تعالى مشتاق الى احبائه واخلائه وبشروا له بقدوم اخص او لاده واخص خلق الله من العرش الى الثرى محمد صلى الله عليه وسلم وبشارتهم باو لاده من المرسلين نظام الرسالة و دوام الشريعة ونشر الحقيقة والسلام منهم اخبار عن اهليتهم لخليله ورفع النكرة وتعريف العهد الاولية بنعت زوال الخطرات والمعارضة وسلامهم ممزوج بسلام الحبيب وبديهة دنوه من خليله وسلام الخليل اظهار السرور بالضيف واكرامهم واظهاره الاهلية منه عرف سره سرهم موافق سلامه سلامهم اى ههنا بيت

كرامة وسلامة من العيوب وما اطيب سلام الحبيب على الحبيب وما ألذ رسالة الحبيب الى الحبيب وما اشهى بشارة الحبيب للحبيب وان كان بالوسائط

سلام على سلمى وان شط دارها سلام على ارض قديم بها العهد سلام على جاراتها بجوارها سلام على ارض اليها لها قصد سلام عليها دائما متواتر سلام على ارض اليها لها قصد

اذا نزلت سلمي بواد فماؤها زلال وسلسال وشيحانها ورد

قال بعضهم بشروا لابراهيم بان نسبة الخلة ثابتة فانها لا تنقطع وقال بعضهم بشروه باخراج محمد صلى الله عليه وسلم من صلبه وانه خاتم الانبياء وصاحب لواء الحمد وقال بعضهم رسول الخليل اذا ورد فهو بشارة فاذا ادى الرسالة قد تم به البشرى خصوصا اذا ادى من الخليل سلاما الا تراه كيف ذكر قالوا سلامًا من الخليل فقال سلام من الخليل ثم به المراد قال ابن عطاء فى قوله {قالوا سلامًا قال سلامًا هل رتبة الخلة من الزلل قال سلام اى هذه السلامة التى يوجب لى السلام من السلام قوله تعالى {فَمَا لبثَ أن جَآءَ بعِجْل حَنِيذٍ } اخبر عن فقوته واكرام ضيفه ولكن فيه ما فيه من اشارة الى قلبه المذبوح وروحه المجروح ونفسه المبذولة بين يدى سلطان جبروته وانوار ملكوته وسنا جماله وسر جلاله وتلك مجموعة نيران المحبة ولهب الشوق وحرقة العشق ليسلبها بياسمين القرب وورد الانس ونسيم صباء الوصلة وايضا تعريف احوال الملائكة هل جاءوا بالباس ام وذلك من لطيف صنيع الابناء وفيه اظهار المعارضة والخيفة ليعرف شان الحال وان كان خلقه السخاء والكرم قال بعضهم من اداب الفتوة اذا ورد الضيف ان تبدا بالكرامة في الانزال ثم تثنيه بالطعام ثم بالكلام ألا ترى الخليل كيف بدأ بالطعام بعد السلام قال {فَمَا لبثَ أن جَآءَ بعِجْلٍ حَنِيذٍ} وهو تعجيل ما حضروا بتكلف التكلم بعد ذلك لمن احب.

## {فَلْمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ النِّهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إلى قَوْم لُوطٍ }

قوله تعالى {فَلمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إلَيْهِ نَكِرَهُمْ } انكر على تركهم استعمال الخلق ولكن ما عرف شان الحال الذى فيه اشارة عجيبة اى لا تذبح عندنا عجلا فانا لا نحتاج الى العجل وليس للعجل مكان المحبة ولكن اذبح لنا اسماعيل فان المحبة والعشق مقتضيان قربان الوجود بين يدى المعشوق حكى عن ابى الحسن البوشنجي انه قال من دخل هذه الدويرة ولم يبسط معنا فى كسيرة او فيها حضر فقد جفانى غاية الجفاء وقال ابن جعفر بن عبدش من امتنع من تناول الطعام الفقراء والفتيان فقد اظهر كبره وقيل فى قوله نكرهم نكرا خلافهم مع ما تفرس فيهم من الخير قوله تعالى وأوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً } خيفة ابراهيم من الملائكة ليس من جهل بهم انما رأى اثار باس قوم لوط من شمائلهم وهناك متوقع الانذار لان ربما جاء الرسول بالانذار

لعك غضبان ولست بعالم سلام على الدارين ان كنت راضيا

وايضا خاف على اخيه لوط ومؤمني قومه {قالوا لا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْم لُوطٍ} رفعوا الحجاب وتينوا العتاب.

 بأهْلِكَ بقِطْع مِّنَ ٱللَّيْل وَلا يَلتَّفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ ٱمْرَاتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ ٱليْسَ ٱلصُّبْحُ بقريبٍ}

قوله تعالى {رَحْمَهُ ٱللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ} رحمة الله وقربة الله وبركات الله انوار مشاهدة الله وايضا رحمة الله نبوة الله وولايته وبركات الله رسالة الله وخلافته وبقى ذلك في او لاده حتى خص باستجابة دعوته محمد صلى الله عليه وسلم و على آله و اهل بيته واو لاده وايضا رحمة الله محبة الله وبركاته معرفته وتوحيده قال بعضهم بركات اهل البيت من دعوات الخليل ودعوات الملائكة بامر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء به في الصلوات في قوله " كما باركت على ابراهيم " فبارك علينا فانا من اهل بيته و او لاده {إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ } محمود بحمده القديم حيث حمد نفسه مجيد عظيم الشان لا يناله عوض الفطن ولا يدركه بعد الهمم فلما وصل بركات الله اليه وانفتح له ابواب المكاشفة وإدركه فيض البشارة خرج قلبه من غبار الامتحان وإنبسط مع الرحمن بقوله { فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَ اهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَى يَجَادِلْنَا فِي قَوْمٍ لُوطٍ } ذهب عنه خوف البعد وجاءته بشرى القرب وذاق طعم الود وسكر الخليل بوجه الخليل وانبسط الخليل الى الخليل وهكذا عادة السكاري اذا شربوا شراب الوصلة وسمعوا اصوات القربة يخرجون بنعت السكاري على بساط الانبساط وفي ذلك يحمل عنهم ما لا يحمل من غيرهم من اهل الهيبة والاجلال وانبساطهم اليه من مو اليد انبساطه اليهم الا ترى كيف قال {جَاءَتُهُ ٱلْبُشْرَى} ثم قال {يُجَادِلُنَا} فالبشارة انبساط الله فانبسط بانبساط الله لكن انبساط الخليل لا يكون الا رحمة وشفقة على خلقه و اوليائه الا ترى كيف قال {يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ} كان يسترحم لهم ويسأل نجاة لوط واهل بيته لما فيه من الظرافة والسخاوة والفتوة والمروة والحلم بما وصفه الله بقوله { إِنَّ إِبْرَا هِيمَ لَحَلِيمٌ أُوَّاهُ مُنِيبٌ } حليم بانه كان لا يدعو على قومه بل قالوا فمن اتبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم وتأوهه زفرة قلبه مع غيره عينه من الشوق الى جمال ربه وهكذا وصف العاشقين التاوه والزفرات والشهقة والغلبات والصيحة والعبرات منيب حيث اناب الى كنف قدمه وقد أم حظائر قدسه و مجالس انسه من رؤية شواهد ملكوته حيث قال

{إِنِّي بَرِيءَ مِّمَّا تُشْرِكُونَ \* إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ}

و مجادلته كمال الانبساط لم يكن جاهلا ولكن كان مشفقا باراً كريماً راى مكانه نفسه فى محل الخلة واصطفائية القديمة و هو تعالى يحب غضب العارفين وتغير المحبين ومجادلة الصديقين وانبساط العاشقين حتى يحتهم على ذلك وفى الحديث المروى من النبى صلى الله عليه وسلم انه قال الما اسرى بي رايت رجلا فى الخضرة يتدمر فقلت لجبرئيل عليه السلام من هذا فقال الحوك موسى يتدمر على ربه تعالى فقلت وهل له ذلك فقال يعرفه فيحتمل عنه الا

الا ترى كيف وصف الله انبساط كليمه بقوله {إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتُنْتُك}

ولا يجوز الانبساط الالمن كان على وصفهم قال بعضهم ذهب روع ما يجده فى نفسه من تتز ههم عن طعامه وعلم انهم الملائكة وجاءته البشرى السلام من الله لما فرغ من قضاء حق الضيف ولقى البشرى رجع الى الشفقة على الخلق والمجادلة عنهم {يُجَادِلْنَا فِي قُوْمٍ لُوطٍ} الرحمة التى جبله الله عليها ثم ان الله سبحانه ذكر وصف خليله بأنه لم يعرف الملائكة في أول

مقدمهم ثم وصف نبيه لوطاً عليه السلام بما وصف خليله من ضيق صدره والخيفة منهم بقوله { وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً } حزن الجلهم وضاق صدره شفقة عليهم من فتنة قومه ثم وصف بانه مشفق حزين كريم على الاضياف بقوله {وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي} وحكمه انشاد باب الفراسة على ابراهيم ولوط انهما كانا في محل البسط وحسن الرجاء من الله سبحانه ولا يتوقفان الياس والعذاب على القوم فلما رايا ملائكة الله لم يعرفاهم باشتغالهم بمعهود حال البسط ولطائف الرجاء والقربة وإن كان سرهما لا يغيبان عن معرفتهم ولكن عارفهما التقدير لامضاء حكم الله على قوم قيل أن أبر أهيم كان صاحب النبوة والخلة والرسالة ولا بد أن يكون فراسته اصدق من فراسة كل احد ولكنه في هذه الحالة لم يعرف الملائكة ليعلم ان الحق سبحانه اذا اراد امضاء حكم سد على من اراد عيون الفراسة كما سد فراسة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الافك الى الوقت الذي انزل به الوحي والتبس الحال على لوط عليه السلام الى ان ينزله الامر ولما اخذ تلاطم بحر الامتحان لوطا عليه السلام طلب قوة وركناً شديدا ليدفع بهما القوم من ارتكاب المعصية قال سبحانه {قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكُنِ شَدِيدٍ } راي نفسه في منازل الابتلاء والامتحان وراي ابواب المكاشفات والواردات والمشاهدات مسدودة ولم ير نفسه الا في عمل الخوف ورؤية المكر وخشية العظمة قال لو ان لي في هذه الساعة اتصافا بصفة القدرة والقوة الازلية كما كان حالى قبل هذا الامتحان لرفعتكم عن الكفر والمعصية {أوْ آوي إلى رُكْن شَدِيدٍ } اى لو كشف لى حاشية من حواشي قوام العدم اوى الى هناك واسترح من رؤيتكم او اتى من عالم الملكوت بياسكم او ادعو لكم لو كان لى لسان الرباني الرحماني ليهتدوا الى مواقع بالرشد وتعرفوا حقوق الله عليكم قال ابن عطاء لو أن المعرفة بيدي لأوصلتها اليكم قال بعضهم لو إن لي جرأة على الدعاء عليكم لدعوت {أوْ أُونَ إِلِّي رُكُن شَدِيدٍ} من علم الغيب بما انتم صائرون اليه من سعادة او شقاوة فلما تم الامر وعرف الحال كشف الملائكة له حال القوم و وعد الهلاك القوم وقت الصبح بقوله {إنَّ مو عدَّهُم الصُّبْحُ النِّس الصُّبْحُ بقريبٍ } كانه تسارع الى مكان التخلص من بين الصلال واراد ان يرجع الى قرب الله ومشاهدته وتسريح من رؤية الاضداد لان رؤية الاضداد حمى الروح كانه قال لو ان لي بكم قوة ازلية اهلكتكم واوى الي ركن شديد الى حضرة الملكوت مجالس الجبروت واستريح من صحبتكم ورؤية معصيتكم فانتظر بعد ذلك ما وعدوه قيل له {أليْسَ ٱلصُّبُّحُ بِقَرِيبٍ} ما اشد على العارفين انتظار واردات الغيب و طلوع صبح المشاهدة وانفلاق شرق العناية وانشراق شمس المكاشفة

[قالوا أتَّعْجَيِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَيَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ} \* { قِلْمَا دُهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اللَّهِ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُسْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْم لُوطٍ} \* { إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أُوَّاه مُّنِيبٌ} \* { يَلِبْرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا اللَّهُ قَدْ جَآءَ لُهُ ٱلْبُسْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْم لُوطٍ} \* { ولمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهمْ وَضَاقَ بِهمْ دُرْ عا وقالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ} \* { وَجَآءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ قَالَ يَقُوم هَوْلُاء بَنَاتِي هُنَ أَطُهُرُ لَكُمْ يَوْلُو اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا يَعْمُ مَوْدُو فَي النِّسُ مِثْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ} \* { قالوا لقدْ عَلِمْتَ مَا لذَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيكُ إِنَّ لَيْكَ فَأَسُر مَا لَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَعْدُ عَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا لَعُنْ اللَّهُ وَلَا لَعْمُ مُرَاكُمُ لَكُمُ لَكُمُ مَلِيكًا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لُولُ اللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَعُلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَعْلُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

دنا وصال الحبيب واطرباً للوصال واقتربا واطربا

حكى عن السرى انه قال قلوب الابرار لا تحتمل الانتظار.

{فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَاقِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ} \* {مُسَوَّمَةٌ غِدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ} قوله تعالى {قلمًا جَآءَ أُمْرُنَا جَعُلْنَا عَالِيَهَا سَلْفِلَهَا} إذا طاب عيش العارفين بجمال معروفهم وسكنوا بمواساة لطائف قربه واستانسوا بنرجس مودته وورد وصلته وياسمين نور صحبته واطمأنوا في مكانات كشوف غرائب الملك والملكوت وامنوا من بليات الامتحان هاج غيرة القدم عليهم واقلهم طوارقات القهر والقتهم الى منازل الامتحان وجعلت اعالى قلوبهم واحوالهم اسافل نفوسهم وشهواتها حتى يعرفوا ان ساحة الكبرياء منزهة عن الانس والوحشة والوجود والعدم والمريدون اذ استكبروا على المشايخ يقلب الله مواجيدهم بطر النفوس ومجاهدتهم اتباع شهواتهم الويل لمن كان شانه هكذا امطر عليهم احجار البعد نعوذ بالله منها وسماتها تواتر العصيان والخروج على الطيار بساتين الرحمان وهذا جزاء من خرج على سلوته ومشايخه قال الله {ومَا هيَ مِنَ الطَّلْمِينَ ببَعِيدٍ} اى ما هذا الحجاب والبعد من التاركين السنة والمتابعة ببعيد قال بعضهم لما ادركهم الحكم السابق الجارى في الازل عليهم قلبنا عليهم ارضهم كما حكمنا عليهم بتقليب قلوبهم وصرفهم عن طريق الحق وسبل الرشاد وقال محمد بن الفضل ما اصاب قوم لوط ما اصابهم الا بالتهاون بالامر وقلة المبالاة وارتكاب المحارم بالتاويلات قال الله {ومَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ ببَعِيدٍ} اى ما له بعذاب ممن عملوا ما عملوا من تخطى الشرع والتهاون بالامر والتهاون بالامر وارتكاب المناهي بالتاويلات قال الله إلى المناهي بالتاويلات بعيد.

## {وَالِّيَ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَّهٍ غَيْرُهُ وَلا تَتَقُصُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحْيِطٍ}

قوله تعالى {إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ} اراد خير الدنيا الذي هو محل الاستدراج والامتحان وان راى خير الاخرة ما خاف عليهم واهل المعرفة اذ راوا انفسهم في اعالى الدرجات والمقامات والاستقامة زادتهم خوفا لانهم عرفوا الله بغيرة القدم ولا يستقيم بازاء غيرته الحدثان الا ترى الى قوله صلى الله عليه وسلم انا اعرفكم بالله واخوفكم منه قال بعضهم اقرب حال الى الاستدراج ايام الامن والدعة وتواتر النعم عليك وترادف الخيرات عندك الا ترى الله حاكيا عن بعض انبيائه لامته {إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ} وقال بعضهم في {أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ } اى بعمه من الله {وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ} تقصيركم في شكر النعمة.

## {بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ}

قوله تعالى {بَقِيَّهُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ} بقية الله وقربته ووصاله وما ادخر لاوليائه من الكرامات السنية والدرجات الرفيعة قال بعضهم ما ادخر الله لكم من كراماته خير مما تسألونه فيه.

## {قَالَ يَقُوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسْنًا وَمَاۤ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ اِلَى مَاۤ أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ ٱلإصْلاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْقِيقِيَ إِلاَّ بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبٍ}

قوله تعالى {وَمَا أريدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ} ليس للصادقين مع الخلق معاداة بسبب من اسباب الدنيا انما ابغضهم وخالفهم حين يتركون متابعة السنة وما يعطونهم الا بعد تركهم هوى نفوسهم ولا ينصحهم الا شفقة عليهم قال ابو عثمان ليس بواعظ من كان واعظا بلسانه دون عمله وتصديق الاية قوله {إنْ أريدُ إلاَ ٱلإصلاحَ مَا ٱستَطَعْتُ } اى ما كان فى عقلى ونيتى من قوة الله اريد بها اصلاحكم ولكن الهداية والتوفيق ليس معى ولا اطيق ان انقذكم مما جرى عليكم فى

الازل {وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلاَّ بِٱللَّهِ} اى اصطفائيتى بالنبوة والولاية باختيار الله فى الازل الى {عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ } اسكن به لا لغيره واثق به فيما و عد لى {وَإلَيْهِ أَنِيبُ} ارجع اليه بنعت شوقى الى بقائه وقيل فى قوله {إنْ أُريدُ إِلاَّ ٱلإصْلاحَ مَا ٱسْتُطعْتُ } اى مرادى صلاحكم ان يساعدكم التوفيق ولا استطيع انا ذلك لكم الا بمؤنتى من الله لى عليه قال النهر جورى التوفيق حسن عنايته من الحق سبق الى العبد ليس له فيه سبب و لا منه له طلب قال الجنيد التوكل ان لا يظهر فيك انز عاج الى الاسباب مع شدة الفاقة و لا يزول عنك حقيقة السكون الى الحق مع وقوفك عليها.

## {وَ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ }

قوله تعالى {واستغفر واربَكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اليه إنَّ ربِّي رحِيمٌ وَدُودٌ } اى استغفروا مما جرى على قلوبكم من انكم قدرتم بشئ من الطاعة والعصيان فان الطاعة والعصيان لا يتعلقان الا بالسعادة والشقاوة الازليتين والرضا والسخط {ثمَّ تُوبُوا اليه الى تبرأوا من حولكم وقوتكم فاذا تيقنتم ذلك وخرجتم من رؤية وجودكم يلبسكم ربى لباس معرفته لانه رحيم بعارفيه ويلقى حلاوة وده فانه ودود لاهل وده وقال محمد بن فضل من لم يكن ميراث استغفاره بصحيح توبته كان كاذبا فى استغفاره ومن لم يكن ميراث توبته بصحيح محبته كان مبتلى فى توبته لأن الله تعالى يقول {وَاسْتَغْفِرُوا ربَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اليه } ويقول إنَّ الله يُحِبُ التَّهَ وابِينَ }

وقال ابو عثمان الودود الذي تودد اليك بالنعم قديما وجديدا من غير استحقاق و لا وجوب.

## {قَالُوا لِشُعَيْبُ مَا نَقَقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلا رَ هُطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ }

قوله تعالى {وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً } اى مستوحشا مما نحن فيه مستانسا بما انت فيه وايضا ضعيفا فيما تدعى من الرسالة والمعجزة وما تدعى من القربة والمشاهدة فانك اضعف الضعفاء كيف تقدر ان تخبر عما لم يعرفه وما لا يليق بعقول الخلائق قال الترمذى مهجورا فيما بيننا لا تعاشر ولا تعاسر قال بعضهم قليل العقل.

## {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى لِهَاتِنَا وَسُلُطَانِ مُّينٍ }

قوله تعالى {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى لِآيَاتِنَا وَسُلُطَانِ مَّبِينِ } الايات قدرته على الاخبار عما وجد من انوار جلاله وحقائق حضرته ونشر فضائل معارفه وكواشفه والسلطان المبين ما ظهر من وجهه من سطوع نور الازلية واثار سنا المحبة التي قال

{وَ أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي}

قال ابن عطاء الآيات هي القوة عند مخاطبة الحق وسماع كلامه والسلطان هو الانبساط في سؤال الرؤية قال جعفر الآيات هي التواضع عند اولياء الله والسلطان التكبر على اعداء الله وقال بعضهم الآيات محبة في هيبته.

## {و كَذلكَ أَخْدُ رَبِّكَ إِذَا أَخَدُ ٱلقُرَى وَهِيَ ظَالِمَهٌ إِنَّ أَخْدُهُ ٱلِيمٌ شَعِيدٌ }

قوله تعالى {وكَذَالِكَ أَخْدُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ} تهديد لاهل الغفلة في النعمة الذين شغلهم النعمة عن رؤية المنعم قال ابو بكر الوراق اذا سخط الله على قوم اكثر عليهم نعمه وانساهم شكره ونزع عن قلوبهم التوفيق وتراهم سدى حتى اغمروا في المعاصى واستوجبوا اخذة اخذهم على غرة.

## {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ }

قال الله تعالى {ذالِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ } ذلك اليوم يجمع العارفون لموقف رؤية الجلال وشهودهم مشاهد الكبرياء والعظمة ويجمع المحبون لمقام مشاهدة الجمال وشهودهم لقاء البقاء ويجمع الموحدون لرؤية القدم وشهود الازل وهم صبار لا يزالون عن طوارق القدرة وسطوة العظمة لانهم في الدنيا اهل جمع واهل شهود قال ابو سعيد الخراز من عاشق في حقيقة عين الجمع لم يهله ما جمعوا له من ذلك المقام ومن كان في كشف المشاهدة لم يتعجب من شهود ذلك اليوم لانه كان مكشوفا عن ذلك وهذا معنى قوله {ذالِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ } الآية وقال يحيى بن معاذ الايام منه يوم مفود ويوم مشهود ويوم مورود ويوم مو عود ويوم ممدود فاليوم المفقود المسك فاتك على ما فرطت فيه واليوم المشهود يومك فتزود منه ما استطعت واليوم المورود لا تدرى هو لك ام انت له لعله ليس من ايامك وهو غدك فلا تشغل به ولا تهتم له واليوم الموعود فاجعله من بالك واذكره على كل احوالك واعمل له فانه اخر ايامك ويوم ممدود يوم يقوم الناس فاجعله من بالك واذكره على كل احوالك واعمل له فانه اخر ايامك ويوم ممدود يوم يقوم الناس لرب العالمين فانظر لنفسك لوقوف ذلك وجو اب السؤال.

#### {خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَّاتُ وَٱلأَرْضُ إِلاَّ مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُريدُ}

قوله تعالى { خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الأرْضُ إِلاَ مَا شَاءَ رَبُك} يرجى من كرم الله ولطفه ان الكفار اذا حشر وا يدخلهم النار بلا حساب ثم يحشر المؤمنين الى عند الميزان وتبدل الارض ويقلع السماء من البين ويحاسب المؤمنون حسابا يسيرا وهو قادر ان يحاسبهم بلحظة فاذا اراد ان يدخلهم الجنة يخرج الكفار من النار ويلقيهم في بحر الحيوان ويدخلهم مع المؤمنين في الجنان لانه تعالى وعد انهم في النار ما دامت السماوات والارض فاذا زالت السماء والارض كملت الحجة وهذا شئ مرجو ليس بمعتقد اهل السنة ومعنى قوله { إِلاَ مَا شَاءَ رَبُك} الا من امن بقلبه قبل معاينة الاخرة بلمحة ولم يطلع عليه احد غير الله فان دخله ورود على الصراط كالمؤمن قبل معاينة الاخرة بلمحة ولم يطلع عليه احد غير الله فان دخله ورود على الصراط كالمؤمن وطاعتهم وايش يضر به ان يدخل الكفار في الجنة وساحة كبريائه منزهة عن خلل الحدثان واذا يشر بساط الكرم يدخل الأولون والاخرون والمؤمنون والكافرون في حاشية من حواشي بساط رحمته وهو صادق فيما وعدوا اعدوا انما العلم عند الله وتاكيد ما ذكرنا قول ابي مجلز هو جهنم ومان يشاء ربك يتجاوز عنهم فلا يدخلهم النار وقال ابن مسعود لياتين على جهنم زمان تحقق ابوابها ليس فيها احد وذلك بعد ما يلبثون فيها احقابا وقال الشعبي جهنم اسرع الدارين عمرانا واسرعهما خرابا وتصديق هذه الاقوله قوله تعالى { إنَّ ربَّكَ فَعَالٌ لَمَا يُريدُ } وان هذا مما يؤيد إن شاء الله.

## {وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَالِدينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَّوَّاتُ وَٱلأَرْضُ إلاَّ مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطآءً غَيْرَ مَجْدُوذٍ }

قوله تعالى {وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي ٱلْجَنَّةِ} الذين سبقت لهم في الازل العبادة الكبرى وهي التوحيد والمعرفة على قواصير النور على رفارف الجنان تحت سرادق العرش {خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلأَرْضُ} سماء الجنة وارضها سماء ها العرش وارضها الدرمكة البيضاء من مسك الإذفر {إلاَّ مَا شَاءَ رَبُك} وقع المشيئة على العارفين والمحبين والمشتاقين فانهم يجتازون على الجنان ويدخلون في انوار جمال الرحمن ابد الابدين قال الله تعالى {عَطَآءً غَيْرَ مَجْدُوذٍ} وقال ايضا في فاكهة اهل الجنة في اهل الجنة {لاَّ مَقْطُوعَةً وَلاَ مَمْنُوعَةً}

وقال ابن عطاء {إلاَّ مَا شَآءَ رَبُكَ} من الزوائد لاهل الجنة من الثواب ومن الزوائد لاهل النار من المعقاب وقال الجنيد الشقى من حرم الرحمة والسعيد من رزقها وقال ابراهيم الخواص الشقى من اعتمد تدبيره وقوته والسعيد من فوض امره الى ربه والسعيد الذى ساعده التوفيق الازلى فى كل ما يريد من المقامات وتسهيل الطاعات والشقى ميت القلب عن مورد تجلى رؤية الرب.

## {فَالسْنَقِمْ كَمَاۤ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }

قوله تعالى {فَأَسْتُقِمْ كُمَا أَمِرْتَ} امر الله روح نبيه في معهد الازل ان يقوم تحمل امانة علوم كنوز القدم وما يتعلق بها من كشوف انوار صفاته وذاته الى الابد وذلك بعد ان كساه كسوة الربوبية وقدرة الازلية فذكره عهده الاول بعد كونه متحليا بانوار التأييد والعناية وقيامه بأداء حقوق الرسالة والنبوة فان الان أوان الامتحان حيث ازينت الدنيا باحسن زينتها لك واجزيت الطبيعة فيك وان يستقيم اصحابك وامتك في حمل ما تخبر هم من احوالك معي واحوالهم وكراماتهم بين يدي فاني بجلالي وقدري اكشف اسراري لك ولامتك من اهل الحقائق ما لا يطيق بازائها السموات والارض فاستقم بما يليق برسالتك {وَمَن تَابَ مَعَكَ} من امتك بما يليق بولايتهم وليس للاستقامة حد لانها مقامات وحالات ومعارف وكواشف وتوحيد ويقين وصدق واخلاص واداب وخطاب وفي كل مقام استقامة من يستقيم فيها جميعا وفيما يرد عليه من مواردات المواجيد من اللطفيات وما يرد عليه من الامتحان والبليات صار موصوفا بالاستقامة ومن يطيق ان يقوم باز ائها مستقيما و لا يثبت على صفوان القدم اثار اهل العدم من جعله الله مستقيما بتأييده صار مستقيما المخصوص في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم لذلك قال عليه السلام " استقيموا ولن تحصوا " ولما ثقل عليه اثقال الاستقامة على تتابعه كشوف الازليات واسرار الابديات قال " شيبتني هود " وقال ابن عطاء انما ينال الاستقامة على حسب ما اكرم به من نور السر وقال بعضهم من يطيق مثل هذه المخاطبة بالاستقامة الا من ايد من المشاهدات القوية والانوار البينة والاثار الصائقة ثم عصم بالتثبيت لولا ان ثبتناك ثم حفظ في وقت المشاهدة ومشافهة الخطاب و هو المزين بمقام القرب والمخاطب في بساط الانس محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خوطب بقوله { فَأُسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ } ولو لا هذه المقدمات لانفسخ هذا الخطاب الا تراه كيف يقول للامة {استقيموا ولن تحصوا}

أى لا تطيقوا الاستقامة التى امرت بها وقال جعفر الصادق فى قوله {فاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ} افتقر الى الله بصحة العزم قال الشيخ ابو عبد الرحمن سمعت ابا على الشيونى يقول رايت النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام فقلت له روى عنك انك قلت شيبتنى هود فقال نعم فقلت له ما الذى شيبك منه قصص الانبياء و هلاك الامم فقال لا ولكن قوله {فاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ} وقال جعفر الصادق منهم من استقام على توحيده ومنهم من استقام على ايمانه ومنهم من استقام على اسلامه ومنهم من استقام على الكرم والوفاء ومنهم من استقام على الخوف والرجاء ومنهم من استقام بالله لا شئ سواه وقال بعضهم الاستقامة لا يكون الا باتباع السنة وقال الجريرى الاستقامة فى النعمة للعوام والاستقامة مع الخوف والرجاء حال العادين والاستقامة مع الهيبة والحياء حال المقربين والاستقامة مع الخيبة عن رؤية الاستقامة العادين وقال العارفين وقال الاستقامة مع المهربين والاستقامة من الفيلة عن رؤية الاستقامة حال العارفين وقال العارفين وقال الاستقامة من الله من الله من الله من الله المقربين والاستقامة من الطلب اى سل من الله الله العارفين وقال الاستقامة من السنة وقال العارفين وقال الاستقامة من الله من ال

الاقامة على الحق ويقال المستقيم من لا ينصرف عن طريق الله ما لم يصل الى الله يصل سيره بسراه.

## {وَلا تَرْكُنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلْمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيَآءَ ثُمَّ لا تُنصرُونَ }

## {وَأَقِمِ ٱلصَّلاةَ طَرَفَيِ ٱلذَّهَارِ وَزُلُفاً مِّنَ ٱلْيُل إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُدْهِيْنَ ٱلسَّيّئاتِ ذلكَ ذِكْرَى لِلدَّاكِرِينَ} \* {وَٱصْبُرْ فَإِنَّ ٱللّهَ لا يُضيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ}

قوله تعالى { وَأَقِمِ ٱلصَّلاةَ طَرَفَى ٱلنَّهَارِ وَزُلُفاً مِّنَ ٱللَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ذَلِّكَ ذِكْرَى ا لِلدَّاكِرِينَ } ان الله سبحانه حفظ الاوقات على اهل المشاهدات و المحاضر ات و وسمها بو ظائف الطاعات لهم ليصلوا بالمجالسات والمحاضرات والمراقبات والطاعات الي معالي الدرجات والقربات لان من حضر بقلبه وروحه وعقله مجالس الذكر والمراقبة يصل سره اليي رؤية المشاهدة احد طرفي النهار لان كثرة الفترة والزلة والغفلة يكون بالنهار حتى يكونا ذاهبين بما جر ي بينهما من الغفلات بما فيها من صفاء الاذكار وجو لان الافكار و اخذ طر فا من الليل و هو اولها لبقاء صفاء الوقت وحلاوة الذكر والطاعة وحرقة الوجد ولهب القلب ولذة الانس الى النهار ولا يترك صاحبها عاقلا وإن كان نائما فاذا وصل اوقات الليل باوقات النهار ووصل اوقات النهار باوقات الليل بنعت عد الانفاس ونفي خواطر الوسواس تذهب انوارها غبار الخطرات وظلمة المعارضات وهيجان الطبيعات والبشريات كما قال تعالى {إنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ} ان حسنات انوار المشاهدات تذهب سبئات المعار ضات وتذهب حسنات كشف الجمال سبئات الخيال وتذهب حسنات التوحيد والمعرفة والفهم سيئات الظن والوهم ولا يعرف ما وصفنا الا اهل الذكر من المريدين وإهل المراقبة من المحبين وإهل الرعاية من العارفين كما قال تعالى {ذَٰلِكَ ذِكْرَى لِلدَّاكِرِينَ} قال ابو عثمان الاوقات والساعات جعلت علامات الاذكار اوقاتا للتيقظ و الاعتبار فمن مرت عليه احواله و او قاته و ساعاته في غفلة فليتيقن بموت القلب لانه مطالب في كل وقت من اوقاته اما بفريضة او سنة او ادب قال الواسطى انوار الطاعات تذهب بظلم المعاصبي قال بعضهم رؤية الفضل تسقط عن العبد رؤية العمل قال ابو عثمان حسن الظن بالخلق يذهب الاحنة والغيبة ويورث الشفقة والنصيحة والرحمة وذلك موعظة لمن يوفق له ويؤهل وقال يحيى بن معاذ ان الله لم يرض للمؤمن بالذنب حتى ستر ولم يرض بالستر حتى غفر ولم يرض بالغفر ان حتى بدل ولم يرض بالتبدل حتى اجره عليها فقال {إنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ} وقال {فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ}

يقال حسنات التوبة تذهب سيئات الزلة ويقال حسنات العرفان يذهب سيئات العصيان ويقال حسنات العناية تذهب سيئات الجناية ولما عظم شأن حفظ الاوقات واشتدت رعايتها على اهل المشاهدات والمجاهدات امر بالصبر عليها بقوله {و الصير فإن الله لا يُضِيعُ أَجْر المُحْسِنِين} اى واصبر في دفع الخطرات المذمومة عن مزار المجاهدة وانوار المكاشفة وايضا واصبر تحت برحاء تجلى الكبرياء فانى اجازى باحسانك بذل وجودك لى بنعت طلب رؤيتى بكشف جمال بقائى حتى لا تفنى بنور كبريائى وتبقى معى بنور بقائى قيل اصبر على اداء الطاعات وعن

ارتكاب الجنايات فان الله لا يضيع اجر من احسن في اداب العبودية وقيل اصبر على الذكر فان من ذكر الله على الحقيقة ذكره كما قال عليه السلام " يقول الله اذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسى " الحديث واي اجر اعظم واجل من ذكر باق يكون ثواب ذكر باق.

#### {وَمَا كَانَ رِبُّكَ لِيُهِلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصلِّحُونَ}

قوله تعالى {وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ } القرى قلوب العارفين واهلها الارواح القدسية الملكوتية فاذا كانت الارواح مخالفة لنفوسها الامارات بان لا تجليها في حواشي الاذكار والافكار ينزل عليها عساكر انوار تجلى القدس ويكون قلوبها رياض الانس وان الله سبحانه لا يجليها على ايدي الخطرات والنفوس الامارات ولا يجرى عليها احكام القهريات وينورها بانوار المشاهدات والقربات وايضا لايهلك قلوب العارفين والموقنين والمحبين ونفوسها مطمئنة بذكره قال تعالى

{أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ}

فان خطر عليها خاطر من قبل الهواجس والوسواس لا يحجب الحق اسرارها من جماله ومشاهدته بما خطر عليها من بعض الخواطر قال الله سبحانه { وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى } بظلم اى بقليل ظلم اهل القرية اى بقليل من هواجس النفوس وايضا اى بظلم منه تعالى على القلوب فانه منزه عن الظلم وكيف يكون منه الظلم على المقبلين وهو تعالى اصطفاهم في الازل بصلاحية قبول معرفته حيث عرفهم ذاته بكشف صفاته اياهم فبقيت تلك الصلاحية قال بعضهم ما اخذ احداً الا بجريرته ومن لزم الصلاح والطاعة وقاه الله الآفات ومكاره الدارين لذلك قال وما كان ربك الآية قال ابو سعيد القرشي الصلاح هو الرجوع الى الله في كل نفس بالابتهال والتضرع قيل في تفسير الظاهر: وأهلها ينصف بعضهم بعضا.

## {وَلُو شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّهُ وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ} \* {إلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ خَلْقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَهُ رَبِّكَ لأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ }

قوله تعالى {وَلُو شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً } اي على سبيل واحد من توحيده ومعرفته وقربته ومشاهدته ولكن حكمته الازلية وعلومه القدمية تفرقهم في طرق المعارف وأعطى كل واحد منهم سبيلا يسلك فيه من معرفة ذاته وصفاته جميعا فيسيرون اليه بسبيل الصفات وطريق الذات على حسب مذاقهم ومشاربهم فبعض في المعرفة وبعض في التوحيد وبعض في المحبة وبعض في العشق وبعض في الشوق وبعض في الارادة وبعض في الحالات وبعض في المعاملات و لا يشبه حال المريدين حال المتوسطين و لا حال المتوسطين حال العارفين وحال العارفين حال الانبياء والمرسلين وتقدر علومهم معرفتهم ولم يرتفع الاختلاف بينهم قال الله تعالى {وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ} اي مختلفين في الاحوال والمقامات والافعال والاقوال {إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ} يبلغه الى مقام الغيبة عنه من ولهه في انوار القدم وفنائه في سطوات الازل وايضا إلا من يبلغه مقام الصحو والتمكين حتى يطلع على الكل فلا تخالفهم فيما هم فيه لانه في مقام الاتصاف ونعت التمكين خارجا عن التلوين {وَلِدْلِكَ خَلَقَهُمْ} اي طباعهم مجبولة باختلاف ترقى المقامات ودرجات الحالات وهذا سنة الله جرت في الجميع قال تعالى

{كُلُّ أَنَّاسِ مَّشْرَبَهُمْ}

ويمكن ان الجميع خلقهم للمخالفة في البدايات وللموافقة في النهايات في هذه المقامات وهذه الدرجات ويمكن ان الجميع خلقوا للرحمة وهي الموافقة في النهاية بعد عبور هم على بحار الاحوال والاعمال اذا وصلوا الى بحر المشاهدة فيغرقون فيها ولا يعرف هناك في تلك الساعة الوضيع من الشريف لانها منازل الشرفات وحقائق المدانات وهو بجميعهم رؤوف رحيم.

#### اذا اطلع الصباح لنجم راح تساوى فيه سكران وصاحى

قال الجنيد خلقهم للاختلاف لو خلقهم للموافقة لما رجعوا عنه الى سواه الا من رحم ربك منهم فايدهم بانوار الموافقة فلزموا الشدة ولا يلتقتوا الى الاغيار.

## {وَكُلاًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلرُّسُل مَا نُتَبِّتُ بِهِ فَوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَلَاهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْ عِظةٌ وَذِكْرَى الْمُؤْمِنِينَ }

قوله تعالى {وَكُلاً نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُتَّبِّتُ بِهِ فُوَادَكَ } انهم رزقك الله فهم خطابه فان الصادق العارف اذا وقع في بحر الازل ويرى عجائب كشوف الصفات وانوار الذات سبحانه تعجب بشانه وظن ان واقعته لم تقع على احد غيره خاصة في بداية حاله وبديهة كشفه فظن انه فريد في حاله فعرف الله سبحانه احوال ما مضي على اوليائه ليعلم ان حاله لم يكن غريبا بل يكون معروفا عند العارفين ومعلوما عند الصديقين ومشروحا عند المرسلين ليفرح بسنة الله التي جرت باصطفائية اوليائه في اوليائه في الازل ولا يغيرها طوارق الحدثان قال تعالى {سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلُنَا قَبْلُكَ مِن رُّسُلِنًا وَلاَ تَجِدُ لِسُنْتَتِنَّا تَحْويلاً} والشيئ اذا كان معروفا عند العلماء والاولياء لا مدخل فيه للمعار ضات والشبهات قال ابو بكر الكتاني سألت الجنيد عن مجاراة الحكايات قال هي جنود من جنود الله في ارضه يقوى بها احوال المريدين فقلت أله اصل في الكتاب قال: قال تعالى {وَكُلاَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ} الاية قوله تعالى { وَجَأَءَكَ فِي هَلَاهِ ٱلْحَقُّ } اي انكشف لك في هذه الخطابات على اثر كل خطاب جمال الحق سبحانه وكشوف صفاته على وفاق الخطاب فحيث يخبر الخطاب عن الكبرياء ينكشف لك الكبرياء وكذلك العظمة والجلال والعزة والقدم والبقاء وان اخبر عن الذات يكشف لك الذات صرفا فاذا كان صلى الله عليه وسلم في منازل الابتداء يقويه الحق بذكر احوال اخوانه من الانبياء ليطيق ان يحمل بدائع الوار دات العجيبات له فاذا قوى بها يثبته بكشف جماله وجلاله حتى يطيق ان يعبر على بحار نكرات القدم و لا يتغير بطوارق المكربات والامتحانات ثم إن الله سبحانه يقوى قلوب تابعيه من الاولياء والمؤمنين بما جرى عليه من احكام الغيب وانباء الازلية ليطيقوا ان يحملوا اثقال ما او حي اليه فثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بقصة الرسل و ما كشف لهم وثبت قلوب الامة بقصته وحاله فما اشرف هذه الاية حيث هو عليه السلام سبب تثبيت قلوبهم وتصديق ما ذكرنا قوله تعالى {ومَوْعِظةٌ وَذِكْرَى لِلمُؤْمِنِينَ} صورة القرآن موعظة لاهل المعاملات وحقائقه تبصرة لاهل المعاينات يعرف الكل من بحار القرآن ما يوافق حاله وفهمه وادراكه فالعموم متعلقون بظاهره والخصوص متعلقون بباطنه وخصوص الخصوص في تجلي الحق فيه وحقيقة القرآن هو الصفة الازلية فاذا انكشف القرآن باصله فقد انكشف الحق فيه لمن خص بخصوصية الصفة واخبر بذلك امير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه فقال ان الله يتجلى لعباده في القرآن قال ابو يزيد فوائد القرآن على حسب ما يوصل له مستمعه فمن سمعه من امثاله ففائدته فيه علم احكامه ومن سمعه كانما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يقر أعلى امته موعظته منه بيان معجزته وانشراح صدره بلطائف خطابه ومن سمعه من جبرئيل عليه السلام كانما يقرأ الى النبي صلى الله عليه وسلم فمشاهدته في ذلك مطالعات الغيوب والنظر الى ما فيه من المو عود من سمع الخطاب فيه من الحق فني تحته ومحقت صفاته وصار موصوفا

## {وَللَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَّاتِ وَٱلأرْض وَ اللهِ يُرْجَعُ ٱلأَمْرُ كُلَّهُ فَٱعْبُدْهُ وَتَوكَّلْ عَليْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ }

بصفات التحقيق يعنى من علم اليقين وعين اليقين ويحصل في درجات حق اليقين.

قوله تعالى {وَللهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأرْض} غيب سماوات الارواح وغيب ارض القلوب يعلم ما اودع الارواح من علوم كنوز الذات ويعلم ما اودع القلوب من اسرار الصفات وايضا غيب

السموات ما في قلوب الملائكة من علوم المقادير التي تجرى بنعوت القضاء والقدر على افعال العباد وغيب الارض علوم معرفة ذاته وصفاته في قلوب الانبياء والمرسلين والعارفين والصادقين وقوله {وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلأَمْرُ كُلُّهُ} الامر هو الارواح يرجع اليه على قدر مشاربها من عيون الصفات وانوار الذات ثم رغبه الى عبوديته التي تورث الحرية والحرية تورث التوحيد والتوحيد يورث التجريد والتجريد يورث التفريد والتفريد يورث المحو في الذات والصحو في الصفات فاذا برز هذه المقامات يؤمنه من زوال الشرف ومحو المحو عنه به فقال {وتَوكَّلْ عَلَيْهِ} اي هو حسبك ارجع من قهره الى لطفه و منه اليه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم " اعوذ بك منك " قال النهرجوري في قوله {وَلَلُّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ} لا يعلمها الا هو ولا يطلع عليه الا الامناء من عباده وهم الذين يصلحون القرب والمجالسة وحفظ الاسرار والنظر الى المغيبات وهم الذين لم ييق عليهم منهم حظو لا لهم فيهم مطالبة فكانوا بلا كون وشهدوا بلا شهود بل يكونون بالتكوين ويشهدون بالاشهاد فلا هم هم و لا هم لا هم فهم من حيث الوجود و لا هم من حيث الاتحاد هؤلاء اهل الغيبة الذين غيبوا عنهم فلا لهم في انفسهم حظ ولا للخلق اليهم سبيل لانهم اخرجوا عن حدود التقرقة الى عين الجمع فلا ثم كلام و لا عنه عبارة بحال وقيل في قوله {وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأُمْرُ كُلُّهُ } مرجع الكل لان منه مبدأ الكل {فَاعْبُدْهُ } اسقط عنك حظوظ نفسك وقف مع الامر بشرط الادب والسنة {وَتُوكُّلْ عَلَيْهِ} عليه لا تهتم بما قد كفيته واهتم بما ندبت اليه {وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَّعْمُلُونَ} كيف يغفل عنك من قدر عليك عملك وما انت لاقيه الى آخر انفاسك والله اعلم.

## 012 سورة يوسف

## {الرَّ تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ}

الالف اشارة الى انائية التوحيد واللام اشارة الى نكرة اهل التجريد والراء اشارة الى ربانية اهل التفريد قوله تعالى {تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينَ} اى مظنات الاشارات فى الاحرف الثلاث علامات المعارف المعرفة فى الصفات القديمة المبينة انوارها فى قلوب الصديقين واثارها فى شواهد الملك و الملكوت وما ذكر فى القرآن قوله {تِلْكَ آيَاتُ ٱلكِتَابِ ٱلْمُبِينَ} اوصاف ونعوت واسماء وصفات مبينة اسرار الخطاب لاهل المكاشفات والمشاهدات من العارفين والمقربين والحكمة فى الخطاب بالحروف كتمان الاسرار عن الاغيار وهى سنة الاحباب فى رفع النقاب فى الحجاب المكى الى الشرق ان كانت منازلكم من جلب الغرب خوف القيل والقال الكردة خال حين اذكره خوف الرقيب وما بالخد من خال

و هذا سر الحبيب مع الحبيبة و لا يطلع عليه الا من له شرب من بحره وسقى من نهره وطلوع من شرقه وافول فى غربه لان لهذه الطائفة رموزاً واشارات لا يقف عليها إلا طيار فى الملكوت وسيار فى الجبروت قال الاستاذ فى انزال هذه الحروف المقطعة اشارة و هو ان من كان بعين المغفل والصحو استنبط من المفظة اليسيرة كثيرا من المعانى و من كان يشاهد الغيبة والمحو يسمع الكثير فلا يفهم منه اليسير وقال ايضا الاشارة من الكتاب المبين هاهنا الى حكمة السابق له بان يرقيه الى الرتبة التى لم يبلغها غيره

{نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلقَصَمَصِ بِمَاۤ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ هَـٰذا ٱلقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لِمِنَ ٱلْغَاقِلِينَ} \* {إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأبيهِ يأبتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَٱلشَّمْسِ وَٱلقَمْرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ} \* {قالَ بِيُنَيَّ لا تَقْصُمُ مِنْ وَلِيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلإِنْسَانَ عَدُوًّ مُبِينَ} \* {وكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُكَ وَيُعَلِّمُكُ مِن تَأْوِيلِ ٱلأَحَادِيثِ ويَيْتِمُ

قوله تعالى {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أُوْجَيْنَا اللَّيْكَ } ان الله سبحانه لما ار إد ان يوقع عنقاء همته القاب قوسيبنية الى شبكة عشق زينب وسقاها من مشارب سواقي الالتباس زلال بحر تجلى صفة الجمال باقداح الافعال راى قدس همته عن علل الانسانية في ذلك وغيرته على معهد مشاهدة الازل تسلى قلبه بهذه القصة التي هي مطية رواحل اسرار العاشقين والوامقين وهو تعالى بجوده واختياره له سيادة الكونين ورسالة العالمين يواسيه لئلا يضيق صدره في محل الامتحان لان امتحان بالعشق الانساني مراقي مشاهدة جمال الآزال والاباد ليسير في ميادين القدم والابد بمواكب العشق فان بالعشق بلغوا الى العشق وحسن القصمة بيان عشق الانساني في مراتب الارواح العاشقة وطير إنها من هذه المقامة الى عشق الالوهية ومشاهدة الازلية بين تعالى ان قصمة العاشق والمعشوق احسن القصيص لما فيها من الامثال والعبر والذوق والشوق والفراق والوصال والبلاء والعناء وشان يوسف عليه السلام كله عشق به ابوه و هكذا كل من راه لان حسن القصص وهذه جمال القديم البس وجهه وكان مرآة الله في بلاد الله تجلى الحق منها للعباد وكيف لا يكون احسن القصص وهذه القصة قديمة أزلية وكل حسن في العالم من معذبها ومنها صدر كل الحسن والمستحسن ومن كمال حسنها انه تعالى اخرجها من تحت التكليف ولم يذكر في قصمة العاشق والمعشوق الامر والنهى كانها خير الوصال واثر الجمال ومثل لعشاقه معه وله المثل الاعلى و هو العزيز الحكيم قال بعضهم اعجب القصص وفيه تعزية وسلوة للنبي صلى الله عليه وسلم لما لقي من اهل بيته ان يوسف لقي من اخوانه اكثر مما لقي هو من اهل بيته فلم يخرج عليهم بنفسه منتقما بل راى ذلك كله من موارد القضاء ومواجب القدر فلما رجعوا اليه قال {لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ}

كيف يكون عليكم فيه غيب وكنتم المجبورين عليه وكنت المقصود به من حيث القضاء والقدر قال على بن موسى الرضا عن ابيه عن جعفر قال اشتغل العوام لسماع القصيص واشتغل الخواص بالاعتبار فيه لقوله

{لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي ٱلأَلْبَابِ}

وقال بعضهم هذا يدل على صدق احوال المؤمنين ومعاني صفة المتقين والي حقائق محبة المحبين وصفاء سر العارفين وتنبيها على حسن عواقب الصابرين وحثا على سلوك الصادقين وبعثًا على سبيل المتوكلين والاقتداء بزهد الزاهدين ودلالة على الانقطاع الى الله والاعتماد عليه عند نزول الشدائد وكشفا عن احوال الخائبين وقبح طريق الكانبين وابتلاء الخواص بانواع المحن والفتن وكشف تلك المحن وعواقبها عن الاعزاز والاكرام وتبديل تلك الشدة بالراحة والبؤس بالنعمة والعبودية بالملك وفيه ما يدل على سياسة الملوك في مماليكهم وحفظ رعاياتهم وغير ذلك وقال الاستاذ احسن القصص لانا نحن نقص عليك احسن القصص لخلوه عن الامر والنهي الذي سماعه يوجب اشغال القلب وقيل احسن القصص لانه غير مخلوق وقيل لأن فيها ذكر الحبيب والمحبوب ولما كان يوسف بتلك المثابة التي ذكرتها وانه كان مرأة حسن الحق وان حسنه تاثير معادن حسن الازل يخضع له الحدثان لما عليه من كسوة جمال الرحمن اخبر عن رؤياه وما راي فيها بقوله {إِدْ قَالَ يُوسُفُ لأبِيهِ يأبِتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ} جمع الله في اسم يوسف اربعة حروف الياء والواو والسين والفاء الياء يسار ملكه والواو وضاحة وجهه والسين اطلاعه على اسرار الغيب بحسن تاويل الرؤيا والمكاشفات والفاء وفاؤه في عهد الرسالة فاذا اجتمعت هذه الاوصاف في يوسف سمى يوسف وايضا كان فيه خالص العبودية والحزن في شوقه الى جمال الربوبية قال بعضهم سمى يوسف يوسف لانه الاسيف العبد وتعبد يوسف ويقال لحزنه والاسف الحزن جئنا الى معنى رؤياه رؤياه اول مقام المكاشفة كان احوال المكاشفين أوائلها المنامات فاذا قوى الحال يصير الرؤيا كشفا وبين الرؤيا والمكاشفات مقامات ذكرتها في الكتاب المكاشفة وافهم رزقك الله فهم معاني المكاشفات ان الله سبحانه مثل عالم الملكوت وما فيها مع اسرار الجبروت بنيرات الكواكب والشموس والاقمار وايضا مثل بها احكام اكابر الانبياء والاولياء فالشمس مثل الذات والقمر مثل الصفات والكواكب مثل الاوصاف والنعوت والاسماء وليس غرضى ههنا بيان اشكال المكاشفات برقتها لكن اقول بعون الله وتأييده (نبذة مما كوشف ليوسف عليه السلام) كان يوسف ادم الثاني لان عليه كان من كسوة الربوبية ما كان على ادم فر أت الملائكة على ادم ما رات فسجدوا له كلهم وههنا سجد له اشراف الانبياء وهم خير من الملائكة وكيف لا يسجدون لهما ومن وجههما يتلالا انوار القدوسية وجلال السبوحية

{نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصَ بِمَاۤ أَوْحَيُنَاۤ إِلَيْكَ هَـٰذا ٱلقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْغَاقِلِينَ} \* {إِذْ قَالَ يُوسُفُ لَا يَعْضَ عَلَىٰ لَا يَقْصُصُ رُوْيَاكَ عَلَىٰ لَا يَعْضَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِينِ} \* {قَالَ يَبُنَيَّ لا تَقْصُصُ رُوْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلإِنْسَانَ عَدُوًّ مُّينٌ} \* {وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيل ٱلأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَأَلَيْتُ مِن تَأْوِيل ٱلْحَادِيثِ وَيُبَتِمُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ عَلَىٰ أَبِعُ مَنَّ أَتُمَّهَا عَلَىٰ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} \* {أَقَدْ كَانَ فِي يُعْمَلُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَإِنْ رَبِّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} \* وأَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَيَهِ آيَاتٌ لِلسَّالِينَ}

#### لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجدا

وفيه بشارة لطيفة ان الخليل عليه السلام راى ذلك المعنى من جبين الشمس و عارض القمر ونور الكواكب فقال

{هَذَا رَبِّي}

و هذا عذر الملائكة والانبياء في سجودهم لأدم ويوسف لان هناك يتجلى الحق سبحانه من اجرام الفلك التي معادنها الافعال و ههنا يتجلى الحق منها و هما من خصائص تجلى الصفات صادر ان الا ترى الى قوله تعالى المسلم الا ترى الى قوله تعالى المسلم الله ترى الى المسلم المسلم الله تعالى المسلم المسل

## {وَنَقَدْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي}

البس انوار الهيبة على اجرام الفلك فهاج اليها سرائر هم كما البس على طور انوار الهيبة فهيج الله سر موسى اليها والبس انوار الجمال آدم ويوسف فهاج اليهما اسرار الملائكة والانبياء فيا ليت لوراى الخليل يوسف وادم لراى فيهما اكثر مما راى في اجرام الفلك

#### خليلي وعد احسن الناس كلهم ويحسدها من حسن شمس والبدر

ويا ليت الجميع لو راوا جمال سيد الانبياء والمرسلين صلوات الله عليه لهاموا في البوادي والقفار وغرقوا في الفيافي والبحار ويطير الملائكة من السماء لان نوره انور وشمسه از هر وبدره اشرق نوره كان من معادن جمال القدم وسراجه اسرج من سمة الكوم وفيه نكتة عجيبة من حقائق التوحيد ان مشار الخليل ما قال هذا ربى سجدت لبعض نبيه بيانا لتنزيه جلال الكبرياء وتنزيه ساحة العزة والبقاء عن الاضداد والانداد راي الخليل هذا المعنى بنور النبوة فقال

{نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلقَصَصَ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَـٰذَا ٱلقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْغَاقِلِينَ} \* {إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأَيْسِهُمْ لِي سَاجِدِينَ} \* {قَالَ يَبْنَيَّ لا تَقْصُصُ رُوْيَاكَ عَلَىٰ لأَيْسُهُمْ لِي سَاجِدِينَ} \* {قَالَ يَبْنَيَّ لا تَقْصُصُ رُوْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلإِنْسَانَ عَدُو مُّ مُبِينٌ} \* {وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُويل ٱلأَحَادِيثِ ويُيتُمُّ نِعْمُنَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰكَ مَن تَأُويل ٱلأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمُنَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} \* {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِضْوَانَ إِنَّ ٱلسَّاوَلِينَ}

## {إِنِّي بَرِيءَ مِّمَّا تُشْرِكُونَ}

وفيه ادب المريد أن المكاشفة يذكر عند استاذه ليفرق بين الكشف والخيال قال بعضهم اعجبه حسن رؤياه حتى قصه على ابيه فكانه فيه اول بلية ومحنة الى ان بلغ الى تحقيق ما راى فلما راى يعقوب اسرار الرؤيا وتاويلها خاف على ابنه {قَالَ يَبْنَيَّ لاَ تَقْصُصُ رُوْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ} وهكذا شان اهل قصة المعرفة لا يجوز للمريد ان يفتق سراً لمكاشفة الا عند استاذه والايقع فى بحر الحجاب ومحن الدعاوى ويكون مرتهنا بعيون الغيرة كان يعقوب فى ذلك الوقت فى رؤية

العلم من رؤية ما جرى فى الازل فدبر وقاية ابنه بحسن التدبير وفتح من صورة التدبير الى عين التقدير قال بعضهم ان يعقوب دبر ليوسف فى ذلك الوقت خوفا عليه ان يقع من اخوته فى شئ فوكل الى تدبيره ووقع به ما وقع ولو ترك التدبير ورجع الى التسليم لحفظ ولما قال إن ناكله الدني)

وقال {لا تقصصُ رُوْيَاك} اراه الله فيه ما كان يخافه عليه لذلك قيل ان التقويض والتسليم خير من ملازمة التدبير ولما وصاه وقال لا تقصص الرؤيا عرفه اختصاصه في الرسالة والنبوة والحسن والجمال والخلق بقوله {وكذلك يَجْتبيك رَبُك ويُعلِّمُك مِن تأويل الأحاديث اجتباه بان كساه من نوره نور الجمال ورباه بمفرح الكمال ورزقه الرسالة والكشف وعلوم المدينة الالهية التي قال {ويُعلِّمُك مِن تأويل الأحاديث } وتمام نعمته عليه ان بلغ الى مقام التمكين ورؤية التحقيق وفاز من التلوين وذاق طعم الاستقامة وبلغ الله ما بلغ الذبيح والخليل وخروجه من التحقيق وفاز من التلوين وذاق طعم الاستقامة وبلغ الله وصف الانبياء والصديقين قال ابن هند درك امتحان العشق بنعت القدس والطهارة كما كان وصف الانبياء والصديقين قال ابن هند اجتباؤه ما منحه به من حسن الخلق ولطيف الصحبة مع اوليائه واعدائه وترك الانتقام لنفسه بجال وقال بعضهم اجتباك ربك فصرف عنك كيدهن ولو لا اجتباه لورد عليك منهن ما ورد وقال يحيى بن معاذ من تمام نعمة الله على يوسف ان جعله منعما على اخوانه واضطرهم الى الخضوع له والتذلل بين يديه بقوله

{وَإِن كُنَّا لَحَاطِئِينَ}

وقال سهل {ويَّنِتُمْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ} بتصديق الرؤيا الذي رايته لك وقال بعضهم ويتم نعمته عليك في ان عصمك عن ارتكاب ما لا يليق بك و لآبائك وقال الاستاذ من اتمام النعمة توفيق الشكر على النعمة ومن اتمام النعمة ان يصونك عن شهود النعمة برؤية المنعم فلما اعظم شان يوسف في حسنه وجماله وقدسه وطهارته وظرافة مع اخوانه في احتمال البلاء منهم وترك الانتقام منهم لنفسه عظم الله ذلك وقال {لقد كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ} آيات يوسف سواطع نور الحق من وجهه وظهور علوم الغيب في قلبه ومعرفته بذات الله وصفاته وكريم الاية ونعمائه ولطيف افعاله وصنائعه وما وضع الله في النفس الامارة من عظيم قهر شهواتها واستيلاء هوانها وفترتها ودقائق خدعتها ولطيفة ما بينها وبين طبائع الشياطين وحسن عاقبته وبلوغه الي محل وفترتها ودقائق خدعتها ولطيفة ما الغيرة والفرقة وهذه البراهين تذكرة وتبصرة للمريدين والمحبين والفارقين قال حمدون القصار للخلق في يوسف آيات وله في نفسه آية وهو اعظم الآيات وهو معرفته بمكر النفس وغدرها قال

{نَدْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلقَصَصَ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَلَا ٱلقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْعَاقِلِينَ} \* {إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأَبِيهِ يَأْبِتِ إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي الْبَيْكِ فَلْ القُوْرَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْعَصُصُ رُوْيَاكَ عَلَى لأَبْعِهُمْ لِي سَاجِدِينَ} \* {قالَ يَبْنَيَّ لا تَقْصُمُ مِن تَأُويل آلأَحَادِيثِ وَيُبَتِّمُ إِخْوَتِكَ فَيكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلإِنْسَانَ عَدُو مُبِينٌ} \* {وَكَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُويل آلأَحَادِيثِ وَيُبَتِّمُ نَعِيمً عَلَيْكُ مِن تَأُويل آلأَحَادِيثِ وَيُبَتِّمُ نَعُولِكَ مِن قَبْلُ إِبْرًا هِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} \* {لقَدْ كَانَ فِي يُعْمَنّهُ عَلَيْكَ وَ عَلَى اللّهُ وَلِيكَ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ} \* {لقَدْ كَانَ فِي يُوسُفُ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

{إِنَّ ٱلنَّفْسَ لأمَّارَةُ بِالسُّوعِ}

وقال بعضهم ان من الايات التى فى يوسف أنه حجة على كل من حسن الله خَلَقَه ان لا يدنسه بمعصية وقال ابن عطاء اياته ان لا يسمع قصته محزون الا استراح اليه واخرج منه ما فيه راحة لما هو فيه.

{قَالُواْ يَأْبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى لِيُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لِنَاصِحُونَ }

قوله تعالى {مَا لَكَ لاَ تَأْمَنًا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لهُ لَنَاصِحُونَ} بين الله سبحانه محل امتحانه بان لم ينج منه احد حتى الانبياء لئلا يامن من مكره فان كيده متين وهم في ذلك ما بلغوا مقام النبوة ولكن عجبت من شان قهر الله سبحانه كيف عير فطرة المعروفين في ديوان الازل بالولاية والرسالة يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد وذلك منه تعالى عذر للمذنبين جميعا وبين ان مكان الصدق يخطر عليه افات النفس والحسد والخدعة بقوله {لاَ تَأْمَنًا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لهُ لَنَاصِحُونَ} وهم كانوا يعرفون موضع الخطأ في نفوسهم من اضمار ايذاء يوسف سبحان من حجبهم من نفسه فكدر عليهم مشارب الصفاء والمودة وحجبهم عن العلم بفراسة ابيهم حيث عرفه الله مكائد نفوسهم قال بعضهم لم يكن يأمنهم عليه لما كان يرى من فراسة النبوة في شواهدهم من اضمار الحسد والبغضاء.

## {أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدَا يَرِ ثَتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} \* {قَالَ إِنِّي لَيَحْرُ لُنِيَ أن تَدْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أن يَأْكُلُهُ ٱلدِّنْبُ وَأَلْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ}

قوله تعالى {أرْسِلْهُ مَعَنَا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ } امهال يعقوب بنيه وتركه دفع لعبهم بانه راى لطافة خاطر يوسف ومواصلة حزن النبوة في قلبه وتاثير برحاء القبض في صدره فاذن لهم بذلك ليخرج يوسف لحظة من تحت اثقال هموم المعرفة وتواتر تراكم حزن المحبة ومواجيد القربة ويستروح ساعة برؤية الآلاء والنعماء فسامحهم بذلك ليس انه غاقل عن تاديبهم وزجرهم عن اللهو واللعب وراى ما في ضمائر هم من لطيف المكر و علم انه موضع البلاء فجعل المعول عليهم وسبق التقدير على التنبير وحجب غيرة الله بينه وبين يوسف قال محمد بن على لما لم يزجرهم عن اللعب وسكت عنهم جاء من ذلك اللعب ما اتصل عليه به الحزن قال ابن عطاء لو ارسله معهم وسلمه الى القضاء لحفظ لكنه اعتمد على حفظهم

فُخانوه ولو ترك تدبيره عليه وحفظهم له لكان محفوظا كما حفظ الاخرين قال الله خير حافظاً قال بعضهم رجع يعقوب الى نفسه في ثلاثة مواطن فابتلى فيه قال ليوسف لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا فكادوا له ولما قالوا ارسله معنا غدا قال اخاف ان ياكله الذئب فقالوا اكله الذئب ولما قال لهم لا تدخلوا من باب واحد اصابهم في ذلك ما حذر عليه منهم قوله {قَالَ إِنِّي لَيْخَرْنُنِي أَن تَدْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلدِّنْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ عَافِلُونَ } صدق يعقوب خاف من ذئب حسدهم وبرؤيته في ذلك حقيقة وكل ما راى يعقوب من هذه الواقعات فقوله فيها وقوع نظر سره على سابق التقدير وكل ما قال لبنيه من الزجر والنصيحة في حق يوسف مما راى بنور النبوة ما على سابق التقدير وكل ما قال لبنيه من الزجر والنصيحة في حق يوسف مما راى بنور النبوة ما معاملات العقل و عادة البشرية حجاب الانبياء والصديقين من رؤيتهم حقائق التقدير وهم يعلمون من العرش الى الثرى من الحركات والسكنات عاجزة بين حرفي الكاف والنون وايضا اخاف من ذئب التقدير ان يفرق بيني وبين ابني وانتم عما اراه غافلون راى غيرة الحق عليه حتى لا ينظر الى الوسائط في شهود حقيقته وتصديق ذلك ان الذئب لم ياكل يوسف فعلمنا ان الذئب ذئب الحسد وكيف كان فراسة خطا وراى بنور فراسة ما كان يجرى على يوسف فعلمنا ان الذئب ذئب الحسد وكيف كان فراسة خراد الن يفرق بينه وبين يوسف

#### ارید وصاله ویرید هجری فاترك ما ارید لما یرید

قال ابو على الجوز جانى خاف الذئب فسلط عليه ولو خاف الله لمنع عنه كيد الاخوة وقال الجنيد ما اوقعهم في الحسد الا ما اظهر من شفقته عليه بهذا القول.

{قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلدِّنْبُ وَنَدْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَخَاسِرُونَ} \* {فَلَمَّا دُهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَبَتِ ٱلجُبِّ وَأُوحَيْنَا لِلْيُهِ لِثَنَبِّنَةُهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ}

قوله تعالى {قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلدِّنْبُ وَنَحْنُ عُصنبَةٌ } لما راى يعقوب ان حبال التقدير لا تقصر وان تواتر البلاء لا ينقطع وان عساكر الغيرة لا يمتنع ارسله معهم وذهب مع سيول بحر القهريات مريد المرادة وكيف تدفع تقدير الازل قوة العصبة وعلة التدبير وربما نفي نظر التوحيد في بعض الوسائط في بعض الاوقات فقطع الله ذلك حتى لا يستمسك غريق بحر المعرفة من قبلهم فالقوة في الجب ثم لما ارسل بنيامين قال

{قُاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظاً}

حفظه ورده الى يوسف وردهم جميعا الى يعقوب كذا حال من اعتمد على ربه ومن اعتمد على غيره ولما وقع يوسف في بحر الامتحان و عجز في ايدي الاخوان وذاق طعم جفائهم رفع عروس الغيب راسه عن بحر البلاء لتسلية قلب يوسف بالولاء بقوله {وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ لِتُتَبِّئَّهُمْ بِأُمْرِ هِمْ هَذَا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ} لتتبئنهم بانباء الازلية ومناطق الربوبيّة بلسان النبوة ما غاب عنهم وما عملوا وفعلوا وصنعوا حين نبلغك الى رتبة الاعلى من النبوة والرسالة والتمكين والاستقامة وهكذا كمال التسلية الله سبحانه صديقه في ابتلائه وقال الاستاذ الاشارة فيه انه لما حل به البلوي عجلنا له تعريف ما ذكر من البشري ليكون محمو لا بالتعريف في عين ما هو محتمل له من البلاء العنيف ويقال ان انقطع عن يوسف مراعاة ابيه اياه حصل له الوحي من قبل مولاه.

{وَجَآءُوا أَبَاهُمْ عِشْآءً يَبْتُونَ} \* {قَالُواْ يَأْبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْنَبِقُ وِتَركَنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكُلُهُ ٱلدِّنْبُ وَمَآ أَنتَ بمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ} \* {وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ}

قوله تعالى {وَجَأَءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ} سر هذه الاية ان طبيعة البشر اذا ظفرت بموادها رقت فاذا دعيت بالبكاء اجابت ولكن لا يكون بكاؤها الا من فرح الخداع وحب الجاه والرياسة وان ذلك البكاء كان اكثره تباكيا بكوا بغير عبرة ولا بفلق وحزن من اسف ولا بزفرة جاءوا عناء حتى لا يتبين بكائهم من بكاءهم وليرتفع من بينهم وبين ابيهم سجوف الاحتشام

#### اذا اشتبکت دموع فی خدود تبین من بکی ممن تباکی

قيل اخروا المجئ الى وقت العشاء الاخرة ليدنسوا على ابيهم وقيل ليكونوا اجراء في الظلمة على الاعتذار وترويح ما مكروا قوله {وَجَآءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنفسُكُمْ أمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ } فتح الله سبحانه ثوب رزق الرازقين في هذه الاية الذين زينوه بالرزق والسؤدد ادعوا صدق المقامات والكرامات وان دم الكذب اشارة الى من يدعى جراحة المحبة على قلبه ودم القلب من ذبح الله اياه بسيف محبته وليس كذلك فان دم المقتولين بسيف المحبة دم صدق يصدق صاحبه في عيون الصادقين قال عليه السلام " المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور " و من كذب وقع كذبه في قلوب العوام والعجب ان ما يطلع عليه العوام كيف لا تطلع عليه قلوب الانبياء والصديقين هاجت طبيعتهم بسر الحسد فترك منه الكذبات والجنايات لان مثل الحسد كالنار المخفية في الزبد فاذا خرجت تحترق العالم بها قال الحسين بن الفضل لما كذبوا في ابتداء الامر بقولهم {فَأَكَلَهُ ٱلدِّنْبُ} رجعوا في اخر الحال عند الاعتذار الي الكذب حين قالوا

{إِن يَسُرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبْلُ}

بين الله سبحانه بقوله { بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرا } فراسة يعقوب واطلاعه على اسر ارهم في المكر وعرفهم سر مكائد نفوسهم ولم يعرفوها والانفس همهنا اسرار تقدير قهر الازل اي انتم مخدو عون بخداعكم وانا لا ارى في البين غير سابق التقدير فألبس سربال الصبر الجميل في مراد الجليل والصبر الجميل ما يصبر به صاحبه بالله لا بنفسه بنعت شهود سره مشاهدة المقدر والميل في بلائه وتقديره قال تعالى

{وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِٱللَّهِ}

وقال سبحانه

{وَٱصْبِرْ لِحُدْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا}

وتحقيق هذا الصبر سكون القلب بما يجرى عليه الرب سبحانه بنعت ذوقه صفاء الذكر وادراك رؤية المذكور وتحقيق ذلك قوله تعالى {وَاللّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ} اى استعانتى فى بلائه وصبرى به لا بغيره وانشد الشبلى فى حقائق الصبر

عبرات خططن فى الخد سطرا فقراء من لم يحسن يقرا صبرا صبرا الصبر فاستغاث به الصب للفصاح المحب بالصبر صبرا

قال الحسين الصبر الجميل السكون الى موارد القضاء سرا وعلنا وقال ايضا الصبر الجميل تلقى المحنة بمشاهدة المنة قال الترمذى الصبر الجميل ان يلقى العبد عنانه الى مولاه ويسلم اليه نفسه مع حقيقة المعرفة فاذا جاءه حكم من احكامه ثبت له مسلما لوارد الحكم ولا يظهر بورود حكمه جزعا بحال قال يحيى بن معاذ الصبر الجميل ان يتلقى البلاء بقلب رحيب ووجه مستبشر.

{وَجَاءَتُ سَيَّارَةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ نَلُوهُ قَالَ يَيْشُرَىٰ هَاذَا غُلامٌ وَأَسَرُوهُ بضَاعَةٌ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ \* { }وَشَرَوهُ بِثَمَن بَخْس دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ} \* {وقَالَ ٱلذِي ٱشْتُرَاهُ مِن مَّصْرَ الامْرَاتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنِفَعَنَآ أَوْ نَتَخِذُهُ وَلَداً وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلأَرْضِ وَلِنُعَلَمَهُ مِن تَأُويِلُ ٱلأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَلْكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسَ لا يَعْلَمُونَ} \* {ولَمَّا بَلَغَ أَشْدَهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلمُحْسِنِينَ}

قوله تعالى {وَجَاءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى ٰدَلُوهُ قَالَ يَبُشْرَى ٰ هَذَا غُلامٌ} فلما خرجت الارواح من اماكن العدم وطارت في هواء القدرة وطلبت انوار موارد القدم فوجدت قاموس الكبرياء فادلت دلاء الهمم فيها فانكشف لها من مطالع الازل شموس المشاهدة وأقمار العزة فلما ظفرت بموارد الحقيقة صاحت بصياح العشق وقالت يا بشرى هذا شاهد القدم وعروس الازل فوجدت شاهدها وفرحت بمشاهدته وطارت سكرانة في هواء از اله واباده من الفرح ببقاء لانها وجدت بضاعة المعارف وريح الكواشف قوله تعالى {وأسرُّوهُ بضاعةً } جعلت انوار جلاله في صميم اسرارها وسترها عن الاغيار وجعلها بضاعة التوحيد والمعرفة والمحبة ليريح بها مداناة الوصال والاستئناس بالجمال يا ليت لسيادة يوسف لو عرفت ما في وجه يوسف من تلألؤ انوار حسن الازل لسجدت له كما سجدت الملائكة لآدم لا للعبودية ولكن للعشق والمحبة لانه كان شاهد حسن الازل لسجدت له كما سجدت الملائكة لآدم لا للعبودية ولكن للعشق والمحبة لانه كان شاهد عن حقيقة ما اودع فيه لماتوا لا تراهم كيف قالوا هذا غلام ولو عجلوا اثار القدرة فيه لقالوا هذا عنى وصديق ولما كشف للنسوة بعض الامر قلن

{مَا هَادُا بَشَراً إِنْ هَادُآ إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ}

فبيع ما قد تقدم بيعه باطل وانما باع يوسف اعداؤه الذين كانوا يعادونه وأنت تبيع نفسك من اعدائك وهي شهواتك و هواك واعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك وقال الجنيد انما باعوه بذلك الثمن حيث لم يتقرسوا فيه ما كان به لانه لم يكن وضع لهم في جنبه حظ الا ترى الى الذى اشتراه لما كان له في يوسف حظ كيف قال {أكرمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَآ} فصدق فيه فراسته ونال به الهداية وقال ابن عطاء لو جعلوا ثمنه الكونين لكان نجس في مشاهدته و ما خص به قال

الجنيد كل ما وقع تحت العدد والاحصاء فهو نجس ولو كان الكونين فلا يكن حظك النجس وهو كل شئ دونه ولما لم يعرفوا مكانته وباعوه اشتراه من راه بعين الحقيقة واعد مبوأ جلاله وقدره في اخص موضع في العالم وهو مكان المحبة والعشق بقوله {أكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أن يَنفَعَنَآ} اشتراه بالدنيا للآخرة معرفة بجلاله وجماله وقال لامراته اكرمي مثواه اي لا تنظري اليه بنظر الشهوة فان وجهه مرآة تجلى الحق في العالم واين طور سيناء في مكانته من وجه يوسف وتجلى الحق من وجه يوسف وتجلى الحق من وجه يوسف الحرام الملكوت وسلاطين معارف الجبروت وليعقوب وامثاله من انظار الغيب الاترى كيف قال سبحانه

{وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلُوهُ قَالَ يَبُشْرَىٰ هَاذَا غُلامٌ وأُسَرُوهُ بضَاعَةٌ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ \* { }وَشَرَوهُ بِثَمَن بَحْس دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ} \* {وقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتُرَاهُ مِن مَّصْرَ الامْرَاتِهِ أَكْرِمِي مَثُواهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلأَرْض وَلِنُعَلَمَهُ مِن تَأُويلُ ٱلأَحَادِيثُ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَلْكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لا يَعْلَمُونَ } \* {ولَمَّا بَلَغَ أَشْدَهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلمُحْسِنِينَ }

{إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشْرَ كَوْكَباً}

الآية وايضا اكرمى تقواه بتقواك وايضًا اكرمى مثواه فانه بهديهة امر الفعل فى مجمع عين الجمع لا تنظرى اليه بعين العبودية ولكن انظرى اليه بنظر المعرفة لتري فيه انوار الربوبية وايضا اكرمى اجعلى محبته فى قلبك لا فى نفسك وان القلب موضع المعرفة الطاعة والنفس موضع الفتنة والشهوة {عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا } ان يعرفنا منازل الصديقين ومراتب الروحانيين ويبلغنا بركة صحبته الى مشاهدة رب العالمين قال بعضهم فى قوله {أكْرمِي مَثْوَاه } احسنى صحبته فى الدنيا لعله ان يكون لنا شفيعا فى الاخرة قال الجنيد فى قوله {أكْرمِي مَثْوَاه } من النظر الى يوسف وركز قلبه اليه صار يوسف محنة عليه قالت له امراته

{مَا جَزْآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلاَّ أَن يُسْجَنَ}

ثم ان الله سبحانه وصف ما و هب الى يوسف من احكام الغيب ورؤية كشوفات الملكوت وتمكينه في المعرفة والنبوة والرسالة بقوله {وكذلك مَكَّنًا لِيُوسُفَ فِي ٱلأرْض ولَئِعلَمَهُ مِن تَأُويلِ الْأَحَادِيثِ } مكناه صبرناه عظيما في تمكين المعرفة وحمل وارد مشاهدة الغيب وسكناه من فورات الاحوال وتغاير التلوين وبلغناه حقائق الصحو ليكون كهفا لغرباء المعرفة والمسترشدين من اهل المحبة وليعرفه بعد تمكينه حقائق المكاشفات وتاويل لطائف المنامات وما يبرز من الملكوت في اللبس المجهولة من تصرف الملائكة وقوله {وَاللهُ عَالِبٌ عَلى أمْره } ان كان الهاء راجعة الى يوسف هو تعالى المتولى على امر يوسف بان خلصه من مكان الامتحان وبلغه الى درجة الرضوان وبان نجاه من فتنة الطغيان وورطة الحرمان بان كشف له البرهان والسلطان حين مكر به الشيطان خلصه من كيد الحساد وجعله قبرة الاوتاد والله غالب على امره حين دبر يعقوب في حقه ما دبر ليعرفه غلبة سلطان قهره واستيلاء تقديره على تدبيره غالب على امر يوسف حين براه من آفة شهوة زليخا حين همت به وهم بها قال تعالى

{وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ نَلُوهُ قَالَ يَبُشْرَىٰ هَلَا غُلامٌ وَأَسَرُّوهُ بضَاعَةٌ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ \* { }وَشَرَوهُ بِثَمَن بَحْس دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ} \* {وقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتُرَاهُ مِن مَّصْرَ لامْرَأتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَخِذَهُ وَلَداً وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلأَرْضِ وَلِلْعَلْمَهُ مِن تَأْوِيل ٱلأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} \* {وَلَمَّا بَلغَ أَشْدَهُ أَتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلمُحْسِنِينَ}

{لَوْلا أَن رَّاى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَدُلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَآءَ} وايضا {وَٱللَّهُ عَلِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ} على امر عشقه وعشق زليخا لان مكان العشق ممزوج بطباع الانسانية وان كان صرف العشق على امر عشقه وعشق زليخا لان مكان العشق ممزوج بطباع الانسانية وان كان صرف العشق من زند نعوت عشق الازل فكشف له سلطنة الكبرياء وخلصه بالكبرياء من مقام العشق الممزوج بطبع البشر كأنه غلب الصفة على الصفة وان كان الهاء راجعا الى الله سبحانه فيه اشارة لطيفة ان امره من عالم الفعل والاحكام والرسوم الشريعة والطريقة والعقول مكلفة به أمر رسماً وغلب قهراً بالشريعة وغلب مقادير الازلية امرا امرا وغلب على امره بنسخه وتبديله امر يوسف بالتبرى عن الاخيار وبان لا يلتفت الى الحدثان في مكان العرفان لكن غلب جلال قدره وانكشف ليوسف في وجه زليخا فاظهر القدس وجره بالقدس الى الهمة ليذوقه حلاوة عشق الانسان ليفوز به عشق الرباني ومن هناك رقاه الى مدارج ملك الازال والاباد ومن لم يكن بدايته عشقا كان من المجاهدين لا من العارفين لأن ربان العشق طاروا الى جناب مشاهدة الحق وان العشق مركب عشقه والعشق من عشقه صدر لانه كان عاشقا في الازل عشقه معادن جميع عشق العشاق قال تعالى

{يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ}

كما ان حسن يوسف وزليخا وجميع الحسن في العالم انشعب من حسنه وجلاله وجماله كان عشقه غلب على امر العبودية كان العشق صفة الربوبية ولم يكن عجبا غلبة الربوبية على العبودية وايضا ما دام الأمر خارجا عن اماكن الافعال وصار صرف الصفات فهو غالب على جميع الحدثان وتدبير اهل العرفان لانه واحد في ملكه احد في ملكوته والكائنات خاضعة فانية لجبروته وما ذكرنا من هذه المعاني الغريبة والتفاسير العجيبة من حقائق امر الالوهية لا يعرفها الا ابناء المعرفة ونظار المشاهدة قال الله تعالى { وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ } لا يعلمون مواضع تقدير الازلية حيث دبّر امور الحدثان من العرش الى الثرى وكيف يطلع الحدثان على قدم الرحمن قال ابن عطاء غالب على امر نفسه اجراه على ما شاء الى من شاء وصرف عمن شاء ولكن اكثر الناس لا يعلمون انه الغالب في امره الذي امر عباده من طاعتهم ان شاء يسر لهم من طاعته وإن شاء عجز هم فيها قال الواسطى يصرفهم في تدبيره ويدبر هم في تصريفهم ويوجد منهم المفقود ويفقد منهم الموجود فالاضافات ضرب من الاشر اك ثم وصف الله سبحانه بلوغ يوسف اشد النبوة والولاية والتأبيد والازلية وما و هبه من انوار العلوم والحكمة بقوله {وَلَمَّا بَلْغَ أَشُدُّهُ آتَيْنَاهُ حُكّماً وَعِلْماً } اشده تمكينه واستقامته في المعاملات والحالات ومراتب الاداب في العبودية كوشف له تصرفات الربوبية في معادن المكاشفة حكما وعلما حكما بالعبودية وعلما بالربوبية حكما بالطريقة وعلما بالحقيقة حكما بممالك الدنيا وعلما بممالك الاخرة {وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ} نجازي المحسنين الذين راقبوا الله سرا و علانية وبذلوا مهجتهم بالله وفي الله الي الابد قال النصر ابادي في هذه الاية لما عقل عن الله او امره ونواهيه والاستقام معه على شروط الادب اعطيناه حكما على الغيب في تعبير الرؤيا وعلما بنفسه في مخالفة هواها.

{وَرَاوَنَتُهُ ٱلَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَ غَلَقْتِ ٱلأَبُوابَ وقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّيَ أَحْسَنَ مَثُوايَ إِنَّهُ لاَ يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ} \* {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرُفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا ٱلمُخْلَصِينَ} عَبَادِنَا ٱلمُخْلصِينَ}

قوله تعالى {ورَاوَدَنهُ أَلَتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ ٱلأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ} كانت مستغرقة في العشق فراودته وذلك ان رعونة سر الطبيعة صارت منجذبة برقة عشق الروحاني الى معدنه فغلطت وصارت محجوبة بالطبيعة من الحقيقة وغلقت الابواب لما كان عشق يوسف في قلبها وصورته مصورة في خيالها لا يحتاج الى غلق الابواب فان قيد همتها حكمة همت يوسف حين همت به وهم بها اغلقت ابواب اسرار عشقها على يوسف فصارت فاشية بان العشق لا يبقى التكمان

الا فاسقنى خمرا وقل لى هى الخمر ولا تسقنى سرا اذا امكن الجهر وبخ بانتم من اهوى ودعنى من الكنى فلا خير في اللذات من دونها ستر

وإيضا عارث على يوسف حتى لا يرى احدا اسرارها فغلقت الابواب كذا ينبغي للعاشق قال الشبلي في قوله وغلقت الابواب قطعت الاسباب وجمعة الهمة عليه ثم غلب على يوسف قدس النبوة فامتنع من مراودتها بقوله {قَالَ مَعَادُ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ } اي ربي سبحانه وتعالى احسن مثواي في الاصطفائية الازلية واختارني بالرسالة والنبوة وعلمني من تأويل الاحاديث والبسني لباس جماله الذي هو يوجب ان ينظر اليها بنعت الهيبة والاجلال هذا سيد السادات وسيد الظاهر احسن مثواي بان اختار ني لاخرته لا لدنياه واحسن مثواه في قلبك بنعت محبة الله فلا ينبغي لك ان ينظر إلى الا بمحبة الله قيل لما نظر في ترك المعصية الى صاحبه وولى نعمته الادنى ولم ينظر الى ربه وولى نعمته الاعلى عوقب بالهم حتى قال همت به وهم بها وقال بعضهم برؤية الهمة امتنع من الفتنة قال الاستاذ انه اكرمني مولاي تعالى حيث خلفني من والحب جعل في قلب العزيز لي محلا فقال اكر مي مثواه فقال لا ينبغي ان اقدم على عصيانه وقد افردني بجميل احسانه ثم اخبر سبحانه عن جذب مقناطيس الهمم بعضها بعضا من سرحقيقة العشق الالهي والروحاني والانساني والطبيعي والفطري والجوهري التي معادنها من عالم الربوبية افعالا وصفات وذاتا بقوله {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا} خالص الحقيقة في هذا المعنى في تلك الهمتين ان همة زليخا سبقت على همة يوسف وحسن يوسف سبق بجنب قلب زليخا و همتها الى معدنه لان عشق زلبخا وحسن بوسف صفتان صادرتان من المعدنين الازليين وهما صفة جمال القدم ومحبة الازل فلما هاجت همة زليخا بعد انجذاب قلبها الى معدن عشق يوسف وحسن يوسف هاجت ايضا همة يوسف الى اهلية عشقها وحسنها وهمتها فصارت الهمتان بعضها من بعض فهاج همة الجوهر الى الجوهر والفطرة الى الفطرة والطبيعة الى الطبيعة والانسانية الى الانسانية والروحاني الى الروحاني والالهي الي الالهي فصارت جميعها بوصف الهمتين متحيرة حتى صار شخصهما وسوادهما وخيالهما وعقلهما وقلبهما وروحهما وسرهما واحدا في واحدكما قال الشاعر

{وَرَاوَنَتْهُ ٱلَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَ غَلَقْتِ ٱلأَبُوابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللّهِ إِنَّهُ رَبِّيَ أَحْسَنَ مَثُوايَ إِنَّهُ لاَ يُقْلِحُ ٱلطَّالِمُونَ} \* {وَلَقَدْ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرُ فَ عَنَّهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا ٱلمُخْلَصِينَ} عَبَادِنَا ٱلمُخْلَصِينَ}

## والعين كالغصنين شقهما الهوى فروحاهما روح وقلباهما قلب

فكيف نتهم الهمتين واصل الجوهر نور الارادة واصل الفطرة فعل الارادة واصل الطبيعة مباشرة القدرة لكن الصورة واصل الانسان وجود معجون القهر والروحاني مباشرة اللطف والهي تجلي الجمال وظهور الذات في الصفات وظهور الصفات في الافعال فترقى الهمة من اصل الجوهر الى نور الارادة ومن اصل الفطرة الى فعل الارادة ومن اصل الطبيعة الى مباشرة القدرة ومن اصل الانساني الى وجود معجون القهر وذلك سر النفس الامارة ومن اصل الروحاني الى مباشرة اللطف ومن اصل الهي الى تجلى الجمال وظهور الذات في الصفات وظهور الصفات في الافعال ففي عين الجمع اصل العشقين والهمتين من معنى تجلى الذات والصفات والافعال فاذا علمت ذلك فترى شخصهما شخصا وروجهما روحا وقلبهما قلبا وهمتهما همة وسرهما سرا وكلهما كلا وذلك الكل صدر من الكل وذلك الكل علة العلل ومعلل الاشياء ومكون الكون واصل الاصول فمن يدم و غرائب حقيقة قدس المعرفة في الاشارة اشارة منه بدأ واليه يعود بيني وبينك ايناز عنى فاوقع بلطفك اننى من البين يا صاحب الهمة اذا تجلى من فعله لفعله بو صف الفعل صار العشق مع الشهوة واذا تجلى الصفة الصفة بوصف الصفة صار العشق مع شهوة الروحاني بلا شهوة الانساني واذا تجلى الذات للذات بوصف الذات صار العشق بوصف العشق الازلى المقدس عن حركات اسرار جميع الشهوات لان عشقه ازلى بلا علة فاول همة حركة الفعل الى الفعل وهناك موضع الامتحان والفتنة المخالفة الامر وأوسط الهمة تجلى الصفة الي الصفة وهناك تم مقام الالتباس ونهايتها تجلى الذات للذات وهناك مقام القدس والطهارة من الامتحان فاذا كان يوسف في بدايتها و وسطها كان في محل العتاب فاذا تجلى الذات للذات سلبه انوار الذات من

المقامين ولولا ذلك لبقي في بحر الامتحان وعتاب الرحمن تصديق ذلك قوله سبحانه {لوَّلا أن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْقَحْشَآءَ } ظهور البرهان ليوسف ظهور صرف ذات القديم المنزه عن علة الحلول ومباشرة الحدوث وذلك الظهور يوجب افراد القدم عن الحدوث وصرف التجريد والتوحيد والتقريد والخروج من محل الالتباس وقوله {كَذَلِكَ لِنَصْرُفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ} ان وضع سمات الفحش والسوء على اسر ار تألف الارواح والاشباح وحركات بعضها الى بعض بنعت المحبة والالفة والمودة والهوى والشهوة انها عالم الامتحان والامر والتكليف والعبودية ومخالفة الامر سوء وفحشاء من حيث العلم والعقل وفي الحقيقة ليس هناك علة الفحش والسوء لانها مواضع المقادير الازلية وايضا اذا بقي العارف في الترقي والوسائط والالتباس من توحيد الصرف بقي في الحجاب عن رؤية كنه القدم وقدس الازل وذلك الاحتجاب سوء وفحشاء واي سوء وفحش اعظم من الوقفة في بعض الطريق والانقطاع عن الوصول الي الكل واصل الاصل واذا كان معانى همته العلية علت على جميع المقامات وبلغت الى رؤية الذات والصفات بنعت الفناء والبقاء ذكر سبحانه امتنانه عليه بعد وصفه بتقديس اخلاصه وقال { كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ } اي من اهل الكمال من الموحدين والنبيين والمرسلين قال ابن عطاء همت به هم شهوة و هم بها هم موعظة بزجر ها عما همت به وقال لو لا ان رأي بر هان ربه قال واعظا من قلبه و هو واعظ الله في قلب كل عبد وقال ايضا همت به وهم بها احتالت زليخا ان تري نفسها ليوسف فحجب الله نفسها عن يوسف بالبر هان العالى والحق الظاهر حتى لم يشهد في وقت ذلك غير الحق وقال هم بها نظر اليها لولا ما صده عن ذلك من حجاب البرهان وقال الجنيد يحرك طبع البشرية من يوسف ولم يعاونه طبع العادة والعبد في تحريك الخلقة فيه غير مذموم وفي هيجان الشهوة مذموم وفي مقاربة المعصية ملوم وذكر الله تعالى عن يوسف همه على طريق المحمدة لا على طريق المذمة وقال ابن عطاء قالت زليخا ليوسف اصبر على ساعة حتى اعود اليك فقال ما تفعلين فقالت أغطى وجه الصنم فاني أستحيى منه فتذكر يوسف عند ذلك اطلاع ربه عليه فهرب منها فذلك البرهان قال ايضا السوء الخواطر الرؤية والفحشاء بالاركان قال محملين الفشل السوء بالتفكر والفحشاء بالمباشرة قال ابو عثمان لنصرف عنه سوءاتهم وفحشاء المواقعة قال الجنيد اول ما يبدو من الاخلاص في احوال الأولياء خلوص سرائر هم و هممهم وارادتهم ثم خلوص افعالهم فمن لم يخلص سره لا ينال الصفاء في فعله فلما راي ما راي يوسف لم يبق في نفسه من شهوة الانساني اثر من استيلاء انوار التوحيد وفر من موضع الخطر

[والسَّنَبَقَا اللَّبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُر والقيَا سَيِّدَهَا لَدَى اللَّبَابِ قالتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بأهْلِكَ سُوءًا إلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ الِيمٌ \* {قَالَ هِيَ رَاوَنَتْنِي عَنَ نَفْسِي وَشَهَدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَلَدَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّابِقِينَ } \* {قَلمًا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَلَدَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّابِقِينَ } \* {قلمًا رَأَى قميصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّابِقِينَ } \* {قلمًا رَأَى قميصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَلَ إِنَّهُ مِن كُيْرِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ } \* {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَهُورِي لِذَبكِ إِنَّكَ كُنتِ مِن الْخَاطِئِينَ } \* {وقَالَ نِسُوةٌ فِي الْمَنْيَةِ آمْرَاهُ الْعَزِيزِ ثُرَاوِدُ قَنَاهَا عَن نَقْسِهِ قَدْ شَغَقَهَا حُبُّا إِنَّا لَنْرَاهَا فِي ضَلالٍ مُبْيِنٍ }

قال الله تعالى {واستَبقا الباب وقدت قميصنه من دبر } لما بدأ ليوسف اوائل سطوات الازل وانوار كشف تجلى الابد لم يحتمل اوائلها و عجل سره في أول بديهة التوحيد فر من اماكن الخطر ولو صبر حتى غاص في بحر الوحدانية لم يحتج الى الفرار الى الباب وان يمكن في رؤية الحق وبرهانه وسكن ونظر الى زليخا بنظر التوحيد لتذوب زليخا بنظره اليها والتقديس من شهواتها لان حقيقة التوحيد اذا غلبت نادى الى فناء ما دون الله وتاثر في كل ناظر الى صاحبها بان لا يعقى فيه اثر للشهوة الانسانية ولما لم يكن كذلك ما اثر في زليخا حتى عدت خلفه الى الباب وقدت قميصه ولو كان يوسف مستغرقا في اواخر التوحيد لاحترقت زليخا وما قدرت ان تعدو خلفه وتمزق قميصه كان يوسف من غابة عشق الانساني على عشق الروحاني ولما خرقت قميصه من عشق الانساني على عشق الروحاني ولما خرقت قميصه من عشق الانساني على عشق الروحاني ولما خرقت قميصه من عشق الانساني على عشق الروحاني ولما خرقت قميصه من عشق الانساني على صدقه قال بعضهم لو فر الى

الله والتجأ اليه لكفي لكنه لما هرب منها وفر بنفسه اكمل نفسه محل التهمة حتى {قالت ما جَزآءُ مَن أرادَ بأهْلِكَ سُوءًا} فلما نصب الله البرهان وطرد الشيطان فدخل عليها زوج زليخا وراى حالهما العيان قال تعالى {وأَلْقَيَا سَيِّدَهَا لَدَى ٱلْبَابِ} اضاف اسم السيد الى زليخا لان الله سيد يوسف حقيقة لانه كان حرا بالتوحيد وحرا بالتفريد وكذا على ظاهر الشريعة وما اطيب العشق الى ان يؤول الى الشناعة فان عيش العاشق في الملامة اطيب قيل في قوله والفيا سيدها لدى الباب لم تقل سيدهما لان يوسف كان في الحقيقة حرا ولم يكن العزيز له سيدا فلما افشى سر العشق بينهما واطلع زوجها على سرها نفت عن نفسها الجرم لانها علمت ان لو بين جرمها عند زوجها لقتلها وابقت من حلاوة محبة يوسف والنظر الى وجهه كذلك اوقعت الجرم على يوسف بحبك احبيت البقاء لمهجتى فلا طال ان اعرضت عنى بقاؤها

ولعلمها بان يوسف لم يبق في الضر والبؤس والمؤاخذة ولا يقدر احد ان يؤذيه ومن يقدر ان يضره ووجهه سالب القلوب وجالب الارواح اغار العالم بعينيه سبى الارواح والاشباح بحسنه وجماله

# تميت بها وتحيى من تريد تريد

#### وتسبى العالمين بمقلتيها

وتعللت في كلامها حيث قالت { إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ ٱلِيمِّ } ذكرت حديث السجن ثم ذكر العذاب الاليم تقيا للتهمة عن نفسها حتى لا يعرف زوجها شانها وعلتها وحيلتها وايضا ذكر السجن والتاديب والتعذيب لئلا يبادر بشئ آخر أو يوهم بقتل يوسف كانت زليخا متمكنة في عشق يوسف فتصرفت في حالها بنعت الاستقامة ولو كانت في فور عشقها ما اوقعت الجرم على يوسف لان المهتدى لم يعرف في بدايته مال الأشياء ولم يبال بها فحكم بحكم الوقت ولم يبال بقتل نفسه وقوف معشوقه منه حتى ان لو كان الجرم لمعشوقه لا وقع على نفسه قال ابن عطاء لم تستغرق هي في محبتها بعد، فلم تخبر بالصدق و آثرت نفسه على نفسها، فلما استغرقت في المحبة وهامت أخبرت بالحق وقالت الصدق واثرت نفسه على نفسها فقالت الان حصحص الحق وإنا راويته ولما وضعت زليخا الجرم على يوسف { قَالَ هِيَ رَاوَدَثْنِي عَن نَّفْسِي } كان الكرم والرضا يقتضيان السكوت عن جوابها حتى لا يفتضحا ويكون الى التسليم وترك التدابير اقرب في التوحيد افضل حيث اهل الطرف يرون الاشياء على رؤية مقادير الازلية لكن اعلمهم مكان طهارة النبوة وقدس الرسالة وبيان الحجة لذلك نطق الصبي في المهد وتشهد بصدقه اظهاراً لمعجزته وطهارته عما لا يليق بالانبياء ولطيف الاشارة فيه انها ادعت محبة يوسف وتبر أت منها عند نزول البلاء فاراد يوسف ان يلزم عليها ملامة المحبة فان الملامة شعار المحبين فمن لم يكن ملوما في العشق لم يكن متحققا في العشق اراد يوسف كونها عاشقا جلداً ليزيد عشقا على عشقها لان الملامة للعاشق زيادة ذكر المعشوق فاذا استقامت يزيد حرقة العشاق والهيجان هم الى رؤية المعشوق والخروج من موضع التهمة ويفعها داب المعشوقين ايضا لزيادة عشق العاشقين فلما بات جرمها بالبرهان الواضح قَال زوجها { إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ } اراد بالكيد ههنا التجمش والغنج والدلال وتقليب طرفهن وكشف ذوائبهن وخضاب اطراف بنانهن ولطافة حركاتهن وإلقاءهن التفاح والسفرجل الى معشوقهن وتزيين لباسهن ولطافة كلامهن وحيث يحتكن بهذه الرعونات على من له لطافة وظرافة ورقة طبع و اهلية للعشق فاين ابليس منهن و هو هناك اجير هن عظم الله كيدهن واضعف كيد الشيطان بقوله

{وَالسَّتَبَقَا الَّبَابَ وَقَدَّتُ قَمِيصَهُ مِن دُبُر وَ الْقَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتُ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ الِيمٌ \* {قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنَ نَقْسِي وَشَهَدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَاۤ إِن كَانَ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَنَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ } \* {وَإِنْ كَانَ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُر قَالَ إِنَّهُ مِن الصَّادِقِينَ } \* {وَانْ كَانَ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُر قَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِينَ } \* {وَانْ كَانَ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُر قَالَ إِنَّهُ مِن كَبُر قَالَ اللَّهُ مِن كَيْدَكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ } \* {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَا وَ السَّعْوَرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ } \* {وقَالَ نِسْوَةٌ فِي مَنَالِ مِنْ اللَّهِ الْمَالِقُونَ وَلُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن الْمَالِينَ } اللَّهُ الْعَرْيِنَ لُرَاوِدُ قَنَّاهَا عَن نَقْسِهِ قَدْ شَعَقَهَا حُبِّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبْيِنٍ }

{إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً}

سبب ضعف كيد الشيطان هاهنا انه قبيح الصورة شنيع المنظر لا يقدر على الرجال الا بالوسوسة و هنا بحسنهن حوليات الشهوات يجرون بها الجبال وقال صلى الله عليه وسلم " ما تركت من بعدى فتنة اضر على الرجال من النساء " وقوله عليه السلام " النساء حبائل الشيطان " اى اعظم معاملة ابليس النساء بالرجال اطلق حبال ذكر هن من الف فرسخ يقيد بها اعناق الرجال ولو لاهن يخسأ الملعون من وساوس الخلق فان اعظم الفتنة في العالم النساء وقد سمى كيدهن عظيما وذلك الكيد قيدهن الرجال بلطائف ما ذكرنا من شمائلهن وذلك من اصل وهو أن حسنهن وجمالهن وظر افتهن من حسن فعل الله في وجوههن وذلك الفعل مرآة تجلى حسن الازل لذلك سماه عظيما وهذا اشارة لا يعرفها الا صاحب واقعة واين الأبله والغبي والبليد من فهم هذه المعنى قال بعض الحكماء انا اخاف من النساء اكثر مما اخاف من الشيطان لان الله يقول

{وَ ٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَمِيصَهُ مِن دُبُر وَ ٱلْقَيَا سَيِّدَهَا لَدَى ٱلْبَابِ قالَتُ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلاَ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَدَابٌ الِيمٌ \* {قَالَ هِيَ رَاوَنَتْنِي عَنَ نَفْسِي وَشَهَدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَنَقَتُ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ } \* {وَإِنْ كَانَ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُر قَالَ إِنَّهُ مِن الصَّادِقِينَ } \* {وَانْ كَانَ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُر قَلَدُبَتُ وَهُوَ مِن الصَّادِقِينَ } \* {وَالْ كَانَ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُر قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ } \* {يُوسُفُ أَعْرِض عَنْ هَلَا وَٱسْتَعْورِي لِذَبكِ إِنَّكِ كُنتِ مِن ٱلْخَاطِئِينَ } \* {وقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَنْيِنَ إِلَّهُ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ } \* {وقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَنْيِنَ إِلَّهُ مُنذِينٍ }

{إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً}

وقال للنساء {إنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ} وقال الشبلي {إنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ} على من لم يصحبه من ربه بتوفيق الرعاية فأما من كان بعين الحق كيف يلحقه كيد كائد فلما فشا الخبر وكثرت الملامة وسمعت نساء البلد هاجت سر هن لان ازواجهن كانت متالفة بروح زليخا و هن جميعا مع روح يوسف فتقاضي سرهن حقائق الخبر وتفتيش الامر ليذقن ما ذاقت زليخا فاحتلن وقلن ذكر ملامتها بقوله سبحانه {وقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَةُ ٱلْعَزِيزِ ثُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا } ذكر هن لملامة اشتهائهن رؤية يوسف وحكمن بحكم الفراسة ان حب يوسف بلغ حبة قلبها وصورة شغاف القلب سجف لطيف رفيق وبراءة عالم الكثافة وبعده عالم اللطافة مقام النفس والهوى والوسواس والاخر مقام العقل والروح والملك ومقام الكثافة مقام شهوة الانساني ومقام اللطافة مقام شهوة الروحاني وليس في الروحاني علة الهوة والنفس والشيطان فاذا وصل الحب الى منظر الروح واتصل بروح الروح بلغ الى عالم الرحماني فاذا تمكن الحب هناك تخلص من الوسائط وصار حب الله فكل محبة وصلت الى هنا فقد وصلت شغاف القلب واتصلت بمحبة الله كانهن يردن محبة يوسف وصلت في قلبها الى محبة الله وهناك استغراق الحب حيث بقيت الاشباح في سورة الوسائط بمحبتها وبقيت الارواح في مشاهدة الحق للارواح قرار والاشباح قرار وهذا وصفهن زليخا بهذه الصفة بقوله {إنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ } اي في غيبوبة من استغراق الحق وتمكين العشق بحيث لا تخاف من الملامة ولا تلتقت الى السلامة ويمكن ان اشارتهن الى ضلالها الى انها ارادت من يوسف وحبه ان يكون يوسف من غاية حبها صورة وروحا اتحادا فهن في منزل العقل والعلم يقين من مباشرة الجمال وعلموا ان ذلك مستحيل من حيث العقل لا من حيث العشق ومباشرة الحال قال الجنيد وسئل ما علامة المحبة قال ذكر الله في كتابه قد شغفها حبا قال ان لا يرى جفاء الحبيب له جفاء بل يرى جفاء الحبيب له وفاء قال سمنون الشغاف في المحبة امتلاء القلب منه حتى لا يكون لشئ غيره فيه مكان قال الشبلي الشغاف نهاية العشق وقال بعضهم الشغاف في المحبة حال الخمود حين لا عبارة عما به ولا اخبار كما قال الله {ويَضِيقُ صَدْرى وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي}

وُقَالَ السرى اَذَهْلها حَبه حتى لم تكن تعرف سواه ولم يكن للملامة عليه من الغير اثر وذلك صدق المحبة وقال جعفر الشغاف مثل الغيم اظلم قلبه عن التفكر في غيره والاشتغال بسواه وقال ابن عطاء في قوله {إِنَّا لنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} اى في وجد ظاهر ومحبة بينة وشوق مز عج سئل

جعفر بن محمد عن العشق فقال ضلال ثم قرأ {إنّا لنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ} قال معناه في عشق ظاهر وقال بعضهم في غلبة من العشق ضل فيه عقلها و بصيرتها فلم يبق عليها محل الكتمان من غلبة الشوق فلما وصلها خبر ملامة النسوة و احتيالهن في طلبهن رؤية معشوقها بلطف المكر ارادت ان يلقيهن في بحر البلاء الذي لا ينجو منه احد.

{فَلْمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ الِيُهِنَّ وَأَعَتَدَتْ لَهُنَّ مُثَكَنَا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينَا وَقَالَتِ ٱخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرُنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ للَّهِ مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَاۤ إِلاَّ مَلَكُ كَرِيمٌ} \* {قَالَتْ فَذَلِكُنَّ ٱلَّذِي لَمُتَنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدَتُهُ عَن نَقْسِهِ فَٱسَتَعْصَمَ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَاۤ آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّن ٱلصَّاغِرِينَ} \* {قَالَ رَبِّ ٱلسَّجْنُ أَحَبُ إلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرُف عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إلَيْهِنَ وَأَكُن مِّن ٱلْجَاهِلِينَ}

قال الله تعالى { فَلمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إليْهِنَّ } دعتهن الى بيتها فاجتمعت في بيتها اعيان نساء المصر اللواتي صويحات الجمال وزينة وكشفن وجوههن وزينتهن ليغلبن على زليخا و بسلين يو سف منها فعلمت زليخا ضعفهن عن حمل او ائل رؤية يو سف و حسنه و جماله و لطفه و منظر ه و احتالت في القائهن في المحبة بقو له {وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكِنًا وَ آتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا } اجلستهن في اطيب المجالس واشرف المناظر على خوان فيه الوان الطعام والفواكه واعطت كل واحدة اترجا وسكينا وقالت كلن وقطعت الاترج وارادت بذلك الحيلة عليهن حتى شغلن بالطعام والكلام من رؤية يوسف ليخرج عليهن بالبديهة عن غير موعد و لا استيذان حتى يستغرقن في بحر الهيبة والبهته عند رؤيته قال الله تعالى {وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ } والبست يوسف قميصا منظوما بالدر واليواقيت ووضعت على راسها تاجا مكللأ باللالي والبست ساقيه وذراعيه سوارا او خلخالا ووضعت على يده مصحفتين حتى لا يستر وجهه لانه كان اذا راى امراة تغطى وجهه فعلمت شانه بذلك فخرج عليهن بديهة فصرن هائمات تائهات حائرات مفتولات من رؤية يوسف ذاهبات في حسنه وجماله وعشقه قال تعالى {فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ} عظمنه بعظمة الله وهبن منه لما راين في وجهه نور هيبة الله فذهلهن في وجه يوسف فسقطن عن التمكين والعقل وفعلن افعالاً مجهولة بقوله سبحانه { وَقُطُّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ } وذلك من استغر اقهن في عظمة الله و جلاله و إن الله سبحانه اراهن من وجه يوسف ما اراه لزليخا فاوقعهن في نور العظمة والكبرياء وجلال تجليه منه لهن وارى نور حسنه و جماله لز ليخا من وجه يوسف فبقيت في العشق و رعونته و نظافته وبقين في العظمة والجلال لذلك قطعن ايديهن ولم يشعرن بذلك ولو رات زليخا ما راين ما استقامت في حالها و ما ر او دته عن نفسه الا ترى الى قولِه تعالى {وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَلَا بَشر أ إنْ هَٰذَاۤ إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ } راينه على صفة الملائكة المقدسين عن ان يوهم احدا لهم بالشهوة اي ليس هذا من ان يوهم احداً بالشهوة فانه مقدس من عالمنا لان عليه كسوة الملائكة من سواطع النور والبرهان الالهي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مررت ليلة اسرى بى الى السماء فرايت يوسف فقلت يا جبرئيل من هذا قال هذا يوسف قالوا وكيف رايته يا رسول الله قال كالقمر ليلة البدر " وعن ابي فروة قال كان يوسف اذا سار في ازقة مصر يرى تلالؤ وجهه على الجدر ان كما يرى نور الشمس والماء على الجدران قال وهب بلغني ان نساء من الاربعين متن في ذلك المجلس وجدا من يوسف يا صاحب العقل افهم ان صويحبات يوسف لما راين يوسف راين كسوة الربوبية على محل العبودية فوقعن من رؤيته فيما وقعت الملائكة من رؤية أدم حين سجدت له ولذلك قرئ في بعض القراءة ما هذا الا ملك كريم و ههنا مقام التباس العارفين ومشاهدة المحبين و لا قدح فيه لانهم مقدسون من علة التشبه والحلول تعالى الله عن المشابهة بالارواح والاشباح وليس ما قال حسين بن منصور في هذا المقام اشارة الى التشبيه لانه فني في التوحيد انشد وقال

{فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ الِبُهِنَّ وَأَعَتَدَتْ لَهُنَّ مُثَكُنًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنَّهُنَّ سِكِّينًا وقالتِ آخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرُنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لَلْهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَاۤ اِلاّ مَلَكُ كَرِيمٌ} \* {قَالَتْ فَذَلِكُنَّ ٱلّذِي لَمُثَنِّنِي فِيهِ

وَلَقَدْ رَاوَنتُهُ عَن نَفْسِهِ فَٱسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُوناً مِّن ٱلصَّاغِرِينَ} \* {قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي الِيْهِ وَإِلاَّ تَصْرُرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُن مِّنَ ٱلجَاهِلِينَ}

# سبحان من اظهر نا سوته سر سنا لاهوته الثاقب ثم بدأ الخلقة ظاهراً في صورة الآكل والشارب

ثم بدأ الخلقة من خلقه بانوار بر هان قدرته وسنا شواهد لطيفه صبغه ويمكن ان زليخا كانت محل التمكين و هن في محل التلوين لذلك استقامت في رؤية ولم يحل ايضا مما رأين من يوسف من النور والعظمة لكن غلب عليها مقام مشاهدة الحسن والجمال لبقائها في مكان الابتلاء ارتفعت عنهن في رؤية يوسف الشهوة والبشرية لغلبة انوار العظمة والهيبة فلا جرم ما شعرن الام قطع ايديهن ولو قرض غلة زليخا لشعرت بذلك لانها في لطافة العشق وما اطاقت من لطف حالها ان تحمل الما غير الم العشق وهذا كمال في انس المعشوق ولا يعلم ذلك الا ذو عشق كامل قال بعضهم في قوله {وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكِّنًا} اجلستهن مجالس وطئه ليكون ابين لحركتهن في مشاهدة يوسف واسقط للملامة والتعيير عنها واظهر لما يبدو عليهن من لقاء يوسف وقال بعضهم في قوله {فَلمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرُنَهُ} شاهدن حسنا خاليا عن مواضع الشهوة مؤيدا بعصمة النبوة فاكبرنه وقال جعفر سر" هيبة النبوة عليهن مواضع ارادتهن منه فاكبرنه قال ابو سعيد الخراز الماخوذ في حال المشاهدة غائبا عن حسنه بائنا عن نفسه لا يحس بما جرى عليه قال الله {فَلمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ} الآية قال ابن عطاء دهشن في يوسف وتحيرن حتى قطعن ايديهن فهذه غلبة مشاهدة مخلوق لمخلوق فكيف بمن ياخذه مشاهدة من الحق فلم ينكر عليه يتغير صفاته عليه او ينطق في الوقت على حد الغلبة بمر اي كغير ه وقيل في قوله {أَكْبَرْ نَهُ} لانه كان مؤيدا بالعصمة فشغلهن هيبة العصمة فلم تنظر احداهن اليه نظر شهوة وقال سهل {مَا هَلَا } الا ملك في اخلاقه {بَشَراً} في صورته قال محمد بن على ما هذا باطل ان يدعى الى المباشرة بل مثله يكرم وينزه عن مواضع الشبهة والاعتراضات لكرام اخلاقه ولطف شمائله قيل ان اهل مصر مكثوا اربعة اشهر لم يكن لهم غذاء الا النظر الى وجه يوسف كانوا اذا جاعوا نظروا الى وجهه فشبعوا ويزول عنهم الجوع فلما رات شان النسوة وفناهن عن عقولهن صبرت حتى مر يوسف عليهن وافقن وشمتت بهن {قَالَتْ فَذَلِكُنَّ ٱلَّذِي لُمُثَّنِّنِي فِيهِ} ارادت ان يذقن ما ذاقت من حب يوسف ويخرجن من ملامتها لان من لم يعرف طعم المحبة عَذل اهلها

{فَلْمَا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إلَيْهِنَّ وَأَعَدَتْ لَهُنَّ مُثَكَنَا وَآتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيناً وَقَالْتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلْمَا رَأَيْنَهُ أَكْبَرُنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لَلَهِ مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَاۤ إِلاَّ مَلَكُ كَرِيمٌ} \* {قَالَتْ فَذَلِكُنَّ ٱلَّذِي لُمُثَنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَنَتُهُ عَن نَفْسِهِ فَأَسَتَعْصَمَ وَلَئِن لُمْ يَفْعَلْ مَاۤ آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُوناً مِّن ٱلصَّاغِرِينَ} \* {قَالَ رَبَّ ٱلسَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيْ مِثَا يَدْعُونَا مِّن ٱلْجَاهِلِينَ} إلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرُوفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إلَيْهِنَ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَاهِلِينَ}

## فانظریها واقطنی لی تری من لم یذق طرفا منها فقد ولها حرقا

نظر اهل الملامة نظر سرك حيث كانوا محجوبين عن رؤية سبق المقادير وان العشق خارج عن حدود الاكتساب

خليلى انى قلت بالعدل مرة ومنذ علاتى الحب مذهبى الجبر

وانشد الحسين

الا بجهلهم من عظم بلوائی شغلی بحبك ما دینی و دنیائی بین الضلوع واخری بین احشائی

الا رايت خيالا منك في الماءِ

والسيف الين بي من هجر مولائي

ما لامنى فيك احبابى واعدائى تركت للناس دنياهم ودينهم اشعلت فى كبدى نارين واحدة ولا هممت بشرب الماء من عطش

النار ابرد من ثلج على كبدى

قال النصر ابادى طلب العذر في العشق من نقصان العشق وانما العشق الحقيقي ما غلب على صاحبه والهاء عن الاشغال الا بمحبوبه وقال بعضهم لمتنني فيه بغيتني نصر عتن وانشد

وكنت اذا ما حدث الناس بالهوى ضحكت وهم يبكون من حسرات

فصرت اذا ما قيل هذا ميتتم تلقيتهم بالنوح والعبرات

فلما رات زليخا عذر النسوة ارادت ان تعرفن طهارة يوسف فقالت {ولَقَدْ رَاوَدَتُهُ عَن تَقْسِهِ فَلَمَا رَاتَ زليخا عذر النسوة الرادت ان تعرفن طهارة يوسف فقالت {ولَقَدْ رَاوَدَتُهُ عَن تَقْسِهِ فَالسَّهُوة وعلة البشرية ومراودة السوء والفحشاء معصوم بانوار النبوة والرسالة وارادت بذلك ان يرينه اكبر مما يرينه ثم قالت {ولَئِن لَمْ يَقْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُوناً مِّن ٱلصَّاغِرِين} خوف يوسف من البلاء وكيف يخاف من يكون في رؤية المبلى مؤيدا بعناية ازلية معصوما عن معصية وقولها في ذلك من استغراقها في الحب والعشق وقال بعضهم ما كان يلحق يوسف من السجن والمحبة انما كان من ترادف البلاء على زليخا وهيجان المحبة به فربما كان يصيب يوسف من اطراف بلائه شيئا بالسجن والهم وغير ذلك وهذا من تمام المحبة وشدة البلاء ان لشارك المحبوب محبة في بلائه وانشدت ليلى صاحبه مجنون

لم يكن المجنون في حاله الا وقد كنت كما كانا

واننى قد قدمت لكنه باح بسر الهوى كتمانا

فلما راى يوسف تملقهن ومكرهن واحتيالهن في دعائهن يوسف الى طاعة زليخا التجأ الى الله وتضرع بين يديه بقوله {قالَ رَبِّ السِّمْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرُوفُ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ} اى يا رب البلاء احب الى من لذة الوقت وشهوة النفس التى تحتجبنى عنك وعن شهوة الروحانى ورؤية آثار الربوبية وايضا السجن احب الى لان فى السجن مقام الانس والخلوة والمناجاة والمداناة والمشاهدات والمواصلات وانى اختار رضاك واوثر مرادك على حظ نفسى وفيه اشارة لطيفة اى السجن احب الى اذا كنت محبوسا لزليخا حتى يزيد عشقها على عشقها ويكون عشقها عشقا روحانيا و عشقا رحمانيا وتحترق بنيران عشقها على الانسانية وشهوة البشرية {وَإِلاَّ تَصْرُفْ عَنِي} عصمتك القديمة {كَيْدَهُنَ } في اظهار حسنهن او جمالهن وزينتهن على وتميل نفسى اليهن {وأكن مِّنَ ٱلجَاهِلِينَ} من الموثرين حظوظ انفسهم على حظ مشاهدتك وقربتك وايضًا من الجاهلين بانفسهم وايضًا من الجاهلين بقدرتك على عقوبة الاسرار وضرب الحجاب بينها وبين الانوار قال الواسطى منعك اياى عنهن بنزع القدرة عنى احب الى مما يدعوننى اليه من طلب الحظوظ قال بعضهم توهم يوسف ان السجن ينجيه من الفتنة فاوقعه فى يدعوننى اليه من طلب الحظوظ قال بعضهم توهم يوسف ان السجن ينجيه من الفتنة فاوقعه فى الفتنة الكبرى حتى قال لصاحب السجن

{فَلْمَا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَ وَأَعَدَتْ لَهُنَ مُثَكَنَا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينَا وَقَالَتِ آخْرُجْ عَلَيْهِنَ فَلَمَا رَأَيْنَهُ أَكْبَرِنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ للهِ مَا هَذَا بَشِراً إِنْ هَذَاۤ إِلاَّ مَلَكُ كَرِيمٌ} \* {قَالَتْ فَذَلِكُنَّ ٱلَّذِي لَمُتُنِّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَيْتُهُ عَن نَفْسِهِ فَٱستَعْصَمَ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَاۤ آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيْكُونَا مِّن ٱلصَّاغِرِينَ} \* {قَالَ رَبَّ ٱلسَّجْنُ أَحَبُ إِلَيْهِ وَإِلاَ تَصْرُفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إلِيْهِنَ وَأَكُن مِّن ٱلْجَاهِلِينَ}

{ٱدْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ}

وقال ابن عطاء السجن احب الى مما يدعوننى من الزنا فالاختيار افسد عليه امره لعلمه لو ترك الاختيار لكان معصوما من غير امتحان بالسجن كما كان معصوما فى وقت المراودة وقال الجنيد لما جاء بالافتقار لا بالمسألة فى صرف كيد الباغين عنه واشفق من دخول الصبوة عليه التى لا مدفع الا بتأييد العصمة فاسعده الاجابة ومنع كيد الشيطان وتسلطه واخرج من البلاء بقبول حسن ما تقدم من الوعيد قبل ان يدخل فيه وبمثل هذا يتعزى اهل المعرفة.

{وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ قَتَيَان قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّنًا بِتَأُويِلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ٱلمُحْسِنِينَ}

قوله تعالى {إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ } اى ممن يعفو عمن ظلمه وايضا اى من الشاهدين الملكوت والمكاشفين لهم انوار الجبروت وايضا اى من العالمين لحل مشكلات الغيوب وعجائبات القلوب وايضا من العارفين بدقائق الاحوال وحقائق الاعمال قال ابن عطاء من المائلين الى الفقراء بالاحسان اليهم والقعود معهم والانس بهم وقال ابو بكر بن طاهر إنا نراك من المحسنين لا ترد عذر معتذر وقال بعضهم انا نراك من المحسنين الى من اساء اليك وهو من شرائط الايمان وقال بعضهم اى العالمين بعلم الرؤيا وقال ابو بكر الوراق الراجعين الى الله في النوائب والمحن وقال يوسف بن الحسين التاركين حظك لحظوظ اخواتك وقال الجنيد العارفين بحقائق الامور.

{وَ ٱتَّبَعْتُ مِلَهُ آبَانِيَ إِبْرًا هِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعَقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ} \* {يصَاحِبَي ٱلسَّجْن ءَأَرْبَابٌ مُثَقَرَّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلقَهَّالُ} \* {مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَآءً سَمَيْتُمُوهَا أَنْتُمُ وَٱبَاؤُكُمْ مَا آذَرْلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَانِ إِن ٱلْحُكُمُ إِلاَّ للَّهِ أَمَرَ أَلاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ يَعْبُدُوا إِلاَّ لِيَعْلَمُونَ } لِيَعْلَمُونَ }

قوله تعالى {وَآتَبَعْتُ مِلَةَ آبَآنِيَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} اخبر سبحانه عن كمال التوحيد يوسف وتمكينه في اسوة بآباء الانبياء والرسل ومعنى قوله {واتبعت ملة ابائي} اى اسألك طريق ما سلكوا الى الله شوقا الى وصاله وعشقا لجماله باسرار نورانية وارواح ملكوتية وقلوب ربانية ونيات صادقة وانفاس مقدسة ونفوس طاهرة و عقول حالمة باحكام الهامه واسرار خطابه واعلام ربوبيته واثار عبوديته انظر كيف احسن الادب حيث ذكر الخليل اولا وذكر اسحاق ثانيا ثم ذكر يعقوب احتراما واكراما لهم اى اتبعت الخليل في الخلة والمحبة والحلم والسخاء واكرام الضيف والرضا بالمقدور والتسليم في الامر والحرقة والهيجان والبكاء والتلوه وافراد القدم عن الحدوث حيث قال

{إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ}

وُ الصَّدَقَ واليقين وطلب مشاهدة الحق في الآيات وهو مقام الالتباس بقوله (رَبِّ ارثِي كَيْفَ تُحْيِي ٱلمَوْتَى)

والاسلام والانقياد والحنيفية السهلة واتبعت ملة اسحاق حيث القى نفسه لامر الله وذبحه على باب ربوبيته وقربان النفس عند سرادق مجده والانقياد عند امر ابيه حيث فعل بامر الله ما فعل واتبعت ملة يعقوب بالصبر الجميل والحزن الطويل والبكاء على الدوام وتحمل البلاء على السرمد و افهم ان المتابعة وصف المخاصين من المريدين ومن لم يتادب باداب اهل الطريقة والحقيقة لم يبلغ الى درجات القوم ثم بين سبحانه قول يوسف ان ملة ابائه افراد القدم عن الحدوث و تجريد التوحيد وتطهير الادراك عن الاشراك بقوله {ما كان لنا أن تُشْرُكَ بالله مِن شَيْءٍ } اى لا تلتفت في طريق محبته الى غيره ثم بين ان ذلك خارج عن اكتساب البشر بل متعلق بسابق اختيار الله لهم واصطفائيته لهم في الازل بقوله {ذالك مِن فَصْلُ الله علي وعلى آبائي {وعلى الناس حيث ظهر شمائل جلاله منا {ولكنَ النَّاس لا يَشْكُرُونَ } لا يشكرون الله فيما الشملى الناس حيث ظهر شمائل جلاله منا {ولكنَ النَّاس لا يَشْكُرُونَ } لا يشكرون الله فيما اظهر لهم منا من دين الحقيقة وانوار الازلية وحسنة الابدى قال ابو عثمان اصلاح القلب والسر المها منا من دين الحقيقة وانوار الازلية وحسنة الابدى قال ابو عثمان المغربي اسلم الطرق من الاغترار طريق الاقتداء إيْراهِيمَ وَإسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ } قال ابو عثمان المغربي اسلم الطرق من الاغترار طريق الاقتداء والتقليد لانها طريق الائمة الصالحين قال الله {والتقليد لانها طريق الائمة الصالحين وقال ابو والنقال حسن ورؤية المنفصل احسن ورؤية المتفصل حسن والفناء عن رؤيته احسن وقال ابو

على الجوزجانى احسن الناس حالا من راى نفسه تحت ظل الفضل والمنة والنعمة لا تحت ظل عمله وسعيه ثم ان يوسف عرف اهل السجن مكانته في التوحيد والرسالة ودعاهم الى ملته وملة آبائه بقوله {يُصاحبِي السِّجْن أَلرْبَابٌ مُّتَقَرِّقُونَ خَيْرٌ أَم اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ } اعلمهم ان العدد والانقسام صفة الحدثان لا صفة الرحمن وان الرحمن واحد منزه عن الانقسام واذا كان منزها عن العلة يكون وصفه في ربوبيته القهر على عباده وخلقه بانه جعلهم تحت امره و عبادته عاجزين عن العناد عن خدمته ثم بين ان معرفة الواحد القهار و عبادته والاعراض عن الاغيار دينه المستقيم بقوله {ذالِكَ الدِّينُ الْقيِّمُ ولَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ } لا يعرفون ان الحادث لا يكون قديما وان القديم لا شريك له في عبودية عباده وربوبية ازليته في نصب اعلام آياته وشواهد مملكته قال ابو عثمان المغربي قد يكشف للانسان حال غيره ويستر عليه حال نفسه الا ترى الى يوسف قال لصاحب السجن {أَرْبَابُ مُتَّقَرِقُونَ خَيْرٌ أَم اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ }.

## {وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا ٱدْكُرْنِي عِندَ ربِّكَ فَأَنْسَاهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ ربِّهِ فَلبثَ فِي ٱلسِّجْن بضمْ عَسِنِينَ }

قوله تعالى { ٱدْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ } إن الله سبحانه وصف مكان امتحان صديقه يوسف حيث اغان قلبه عين قهر نكرته حتى وقع في بحر النكرة وامتنع عنه بوصف المعرفة فلما احتجب عن مطالعة جلال القدم بامتناع القدم بقى في رسم الطبيعة وعالم الصورة فسلك سبيل الاسباب وكان ذلك اقل من لمحة فلما طلع على قلبه انوار القدم وادركه فيض الكرم على مكان الامتحان و عرف كيد الشيطان فرجع عن ذكر الانسان الى ساحة الرحمن واذا اراد الله بالعبد العارف زيادة معرفته وقربته اوقعه لحظة في الغفلة عن الذكر ثم بدا لقلبه نور التجلي فيندم عن نسيانه ويسرع قلبه في طلب مزيد عرفانه فيكون اقوى في طلب الحق من الاول كان غفلته عن الذكر تورث زيادة الذكر ومن كان اقرب الى الله فهو اخذته في زلته اسرع وبلاؤه اوفر الا ترى كيف جازاه بغفلة لحظة لبثه في السجن بضع سنين وإن الله سبحانه اراد من لبث يوسف في السجن كمال تربيته في الخلوة وبلوغه الى اخص درجة الانس بالله وزيادة القوة في الوجد وتمكينه في الصحو الاترى الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحنث في غار حرى وانسه في الخلوة في اوائل النبوة ويحتمل ان قوله { ٱدْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ } اي عرفني له طريقي مع الله حتى يعرفني اني رسول الله ويطيعني في طاعة الله وينجو بذلك من عذابه ويصل الى ثوابه ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويوحد الله سبحانه ويخلص من كيد الشيطان ومن تابعه من الانسان وقوله {فَأَنْسَاهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ} ان يوسف لم يعلم وقت ايمان الملك ولم يات وقت دخوله في الاسلام فأنساه الشيطان ذكر ربه في سابق حكمه على تقدير وقت ايمان الملك فلبث في السجن الى وقت الايمان الملك فنسيان يوسف احتجابه عن النظر الى مقادير السابق والله اعلم واحكم قال الواسطى احذروا اصول النفوس لئلا يكشف لكم عن مواضع العجز الا ترى يوسف كيف قال {ٱدْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ} وقال بعضهم اذكرني عند ربك ليعلم انه ليس اليه من الضر والنفع شئ وانه مدبر وان الامور كلها الى الله لئلا يعتمد على غير الله ولا يسكن الى احد سواه يدل عليه قوله { فَأَنْسَاهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ } وقال النصر ابادي قدم على ذكر ه ذكر الذي ذكر عنده فانساه الشيطان ذكر ربه حين قال لصاحب السجن اذكرني عند ربك وقال بعضهم اخذ الانبياء بمثاقيل الذر لمكانتهم عنده وتجاوز عن سائر الخلق لقلة مبالاته بهم في اضعاف ما اتوا به من سوء الادب الا تراه كيف يقول ليوسف بقوله اذكرني عند ربك وجرى على سرى ان الشيطان انساه ذكر ربه لا ربه انساه الذكر ولا انساه المذكور وكيف انساه المذكور وشره مشاهد وجوده في جميع انفاسه فذكره هاهنا محل التوكل والرضا وليس من سقط عن درجة التوكل سقط عن رؤية الله فان التوكل من اسباب المقامات والعارف يسرى في الحالات وليس انه محجوب عن حقيقة التوكل فان حقيقة التوكل العلم بوحدانية الله و غلبة قهره على كل ذرة وحاشا أن الانبياء محجوبون عن ذلك ابدا. {يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيْقُ أَقْتِنَا فِي سَبْع بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْع سُنبُلاتٍ خُضْر وَأْخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّيَ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ} أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ}

قوله تعالى {يُوسُفُ أَيُّهَا الصِدِيقِ } سماه الصديق في دعواه علم الغيب ومكاشفته وعلم بانبائه العجبية صادق في مكاشفة الذي استقام الصديقية فيه وذلك تتابع انوار الايقان والعرفان بعد كشف انوار التجلى في قلبه ووصف هذا استواء الحال واستقامة الاعمال قال ابو حفص الصديق الذي لا يتغير عليه باطن امره من ظاهره قال بعضهم الصديق هو الصادق قو لا وفعلا وعز ما وزينة وعقد وقال بعضهم الصديق الذي لا يخالف قوله فعله ولا حاله عمله قال ابن الفرجي الصديق كابي بكر رضي الله عنه الذي يبذل الكونين في رؤية الحق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم " ما ابقيت لنفسك " قال الله ورسوله.

{ذلِّكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَائِنِينَ} \* {وَمَاۤ أَبَرِّىءُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ الاَّ مَارَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ} \* {وقَالَ ٱلمَلِكُ ٱنتُونِي بهِ أَسْتَخْلِصنْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ ٱلْيَوْمُ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ} \* {وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ أَمِينٌ} \* {وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ}

قوله تعالى { ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَائِنِينَ } اخبر الله سبحانه ان يوسف لما دعى من السجن لم يبادر سريعا الى الخروج حتى تفحص شان النسوة وزليخا حين قالت لسيدها

{مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا}

بقوله

{مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱللَّاتِي قطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ}

انظر كيف كان ادبه عليه السلام حيث لم يذكر زليخا وذكر النسوة وغرضه في ذلك زليخا ولكن الخرج نفسه من محل التهمة باللطف والرمز فيه كانه قال للرسول ما بال بالنسوة اللاتى قطعن ايديهن في وجهى واستغراقهن في حبى كانه تكلم من ألم سره لا من الام سرهن وفيه ما فيه من لطائف الاشارات وغرضه من تفحص اثبات الحجة على قومه وبيان طهارته من علة الزناحتى لا يشوش اعتقادهم في شان نبوته ورسالته لا انه ينظر الى الخلق وجاههم فانه كان في محل التمكين من التوكل والرضا فقوله { ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب } مظنة هذه المعاني لم اخنه في غيبته بنظر السوء الى اهله وايضا لم اخنه في غيب خاطرى بميل سرى الى غير الله وكيف احزن وهو تعالى لا يهدى الخائن الى مراده لان من خان لا يظفر بما يريد ولا يهدى من طبعه الخيانة الى محبته ومعرفته ومشاهدته قال ابن عطاء لم أخفره فيما يتمنى من الاهل والمال وقال الخيانة الى محبته ومعرفته ومشاهدته قال ابن عطاء لم أخفره فيما يتمنى من الأهل والمال وقال الشكر لما عصمت الله ولما قال انى لم اخنه بالغيب عارضه لسان الحق في السر فيما هم بقوله الشكر لما عصمت الله ولما قال انى لم اخنه بالغيب عارضه لسان الحق في السر فيما هم بقوله اوتكد همتًا به وهم بها الله الم اقتل الم وقال الم وقال المنا الحديدة المن والما قال الله والما قال الله والما قال الله والم المنه بقوله المنه والم الله والما قال الله والم الله والم الله والم الله والم الم وقال المنه له والم الله والما قال الله والم الله والم الله والم الله والم الله والم الله والم الله والله وا

وقال اهل التفسير لما قال يوسف هذه المقالة قال له جبرئيل و لا حين همت بها فلما سمع يوسف اصوات الغيب بتغيير سره ادرك ما فاته من غيبته عن مراعاة النفس ولزم لسانها بالدعاوى واعتذر بقوله {وَمَا أَبَرِيءُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بالسُّوءِ إلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي} مقالة الاولى من يوسف خبر عن بدايته في وقوعه في البلاء وهناك جبلته النبوة المقدسة عن التهمة وما جرت في البين هو لطيفة الله من قهره وامتحانه و غلبة قدره السابق على رسوم الامر وما ذكر في العذر خبر من تلك اللطيفة و افهم ان سر قوله {وَمَا أَبرًىءُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بالسُّوء} ان هذه النفس ليست لشيطان و لا قلب و لا ملك و لا عقل و لا شئ له اعين يتبين لاحد فبعضهم يسمى النفس وهذه النفس الطبيعة و البشرية و ميلها الى الشهوة يسمى النفس و هذه

الاقوال هي صورة رسوم العلم وحقيقتها والله اعلم انها هي وجود قهر القدم يظهر فغلبته في الفعل ويحرك طباع الانسانية المستعدة المخلوقة لقبول ما يصدر من القهريات مما يؤول اواخره الى سخط الله وامتحانه وحجابه فالقوم حكموا بما صدر من القهر انه نفس وانا ارجع الى الاصل لان القهر صفة دائمة ازلية محركة طباع البشر الى طلب الشهوات ولا يطيق احد ان يخرج من تحته الا بلطف الله بقوله {إلا مَا رَحِمَ رَبِّي} لانه صفة غالبة على جميع الذرات و هو صفة الله سبحانه و هو نفس النفس لان ذاته تعالى موصوف بصفة القهر وان قهره حار جميع الحدثان تحت غلبته ومن يدعى ان يبعد نفسه من سلطان قهره بقوله {وَمَا أَبْرِيء فَسْبِي} اى ما ابرئ نفس غلبة قهر الله عليها وانها مقهورة بين يديه وايضا ما ابرئ نفس النفس عن القهر والغلبة فان نفس غلبة قهر الله عليها وانها مقهورة بين يديه وايضا ما ابرئ نفس المارة الى ما يقتضى الامتحان وما يقتضى الامتحان وما يقتضى الامتحان وما بقتضى الامتحان والملامة في رسوم العلم وقوله {إلاً مَا رَحِمَ رَبِّي} اى الا من عصمه الحق بلطفه عن قهره والمار بهذا الى وجوده حين عصمت بلطفه عن قهره وقوله {وَمَا أَبْرِيء نَسْبِي} اثبات ما جرى من الهمة اى ما ابرئ نفسى من الهمة التى همت بها وهذا محل من عرف سر القهر وسر الخطاب وسر الامتحان وسر النفس وغلبة الربوبية بقوله عليه السلام

{ذلكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَائِنِينَ} \* {وَمَاۤ أَبَرِّىءُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ الآ مَا رَجِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ} \* {وقالَ ٱلمَلِكُ ٱلنُّونِي بهِ أَسْتَخْلِصنْهُ لِنَفْسِي فَلمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱليَوْمُ لَنَيْنَا مَكِينٌ أُمِينٌ} \* {قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَى خَزَانِن ٱلأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} \* {وكذلكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ برَحْمَيْنَا مَن نَشَآءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلمُحْسِنِينَ}

" من عرف نفسه فقد عرف ربه " ولما عرف حقائق النفس صلى الله عليه وسلم استعاذ منها الا الاصل وقال " اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك " واعلمنا عليه السلام انه تعالى نفس النفوس بقوله " اعوذ بك منك " و من ار اد ان تبرأ نفسه فقد نازع الربوبية فان النفس اصل القدر السابق على ما جرى من البلاء والامتحان الا ترى الى قول الواسطى كيف قال من لام نفسه فقد اشرك وقال ايضا رؤية التقصير من النفس شرك لان من لاحظ نفسا من نفسه فقد جحد الازلية للحق و من لام نفسه في شئ من اموره فقد اشرك لانه اضاف الى نفسه ما لم يكن منه قط وقال ابن عطاء ما ابرئ نفسي بنفسي انما ابرئ نفسي ربي قال ابو حفص من لم يتهم نفسه على دوام الاوقات ولم يخالفها في جميع الأحوال ولم يجرها الى مكروهها ومخالفتها في سائر ايامه كان مغرورا ومن نظر اليها بامتحان شئ منها فقد اهلكها وكيف يصح العاقل رضى نفسه والكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يقول وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء تحملك على الطاعة وتضمر فيها شرأ وقال سهل خلق الله النفس وجعل طبعها الجهل وجعل الهوى اقرب الاشياء منها وجعل الهوى الباب الذي منه هلاك الخلق قال الله تعالى { إِنَّ ٱلنَّفْسَ لأُمَّارَةٌ بِٱلسُّوءِ} هي نفس الروح والروح هو نفس الجسد وقال سهل النفس الامارة هي الشهوة والنفس المطمئنة هي نفس المعرفة وقال ابو حفص النفس ظلمة كلها وسراجها سرها ونور سراجها التوفيق فمن لم يصحبه توفيق في سره من ربه كان ظلمة كلها وقال سهل ان النفس لامارة بالسوء موضع الطبع {إلاً مَا رَحِمَ رَبِّي} موضع العصمة وقال الواسطى النفس ظلمة وسراجها سرها فمن يكن له فهم ظل في ظلمة ابدا وقال الاستاذ في قوله {وَمَاْ أَبَرِّيءُ نَفْسِي} بيان العذر لما قصر في امر الله فاستوجب واستحق بعذره العفو والغفران فلما ثبت الحجة والسلطان وظهر قدسه وطهارته من علل الشيطان طمع الملك في ان راه ويعظمه بقوله {وَقَالَ ٱلْمُلِّكُ ٱنْتُونِي بِهِ أُسْتَخْلِصِهُ لِنَقْسِي} اى استخلصه لموعظة نفسى ليعرفني طريق نجاة نفسى من عذاب الله وايضا استخلصه بخالص محبتي له ليعرفني خالص محبة الله وخصائص صفة ربوبيته وإيضا استخلصه لنفسى حتى أفشي عنده ما في نفسى من اسراري قال ابن عطاء كيف يستخلصه لنفسه وقد استخلصه الحق من قبل فهو لديه من المخلصين قوله تعالى {فَلَمَّا كُلُّمَهُ} اخبره عما في ضمائره من اسرار الغيب وما في غيب الغيب وما يتعلق بصفاء العقول وما في حياة القلوب وما كان من وصف الله وصف الطريق اليه بلسان فصيح ووجه صبيح الذي يبرز نور الحق منه

للعالمين {قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لدَيْنَا مِكِينٌ أمِينٌ } اى انت بما تخبر من الحق و اسراره متمكن امين فما اودع الله في سرك من النبوة والرسالة والولاية حيث يشهد بصدقك جمالك وجلالك فان معنى الباطن يظهر من ظاهر ك انت عندنا ذا مكانة وذا امانة فاحكم بنا ما شئت فاني لا اوثر على امرك شيئا قال بعضهم راى شاهد صدق يخبر عن صدق فغلبه عز الصدق وروية صديقه فقال انك اليوم مكين امين وقال الشبلي فلما كلمه اخبر يوسف عما في قلبه من كوامن سره فقال انك متمكن في نفسك امين حيث اطلعت على الاسر إر فاما الملك ايات الله في بلاد الله و عباده من يوسف بجله واكرمه واعزه واختاره على جميع الخلق فعلم يوسف ان ما عرف الملك في جنب ما لم يعرفه منه اقل القليل فاظهر ما وهبه الله له من علمه بالله وبطريقه وحفظ حدوده في شريعته وشفقته على خلقه فقال { ٱجْعَلْنِي عَلَى خَزَ آئِن ٱلأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ } اخبر الله يوسف الملك ايضا عن مقام تمكينه وقدرته بالتصرف في ملك الدنيا بان لا يحتجب في تصرفها عن مشاهدة الله وملك الآخرة وليس كل من ينصرف في الدنيا متمكن الا من كان على وصف يوسف ووصف يوسف حفظ الانفاس بالذكر وحفظ القلب بالفكر حفظ انفاسه عن الوسواس وحفظ قلبه وفكره عن ذكر غير الله عليم بذات الله وصفاته وآياته وعبادته وايضًا انى حفيظ بنور تفرس نبوتي ما يقع من امور المقادير عليم بعلم الله ما يجري في القلوب من الغيوب وخزائن الارض في الاشارة قلوب الربانيين من الاولياء والصديقين قال الواسطي مدح النفس قبيح في الشاهد الاني وقت الاذن فيه وله حين واوان الاترى يوسف كيف قال انى حفيظ عليم وقال بعضهم خزائن الارض رجالها فقال اجعلني عليهم أمينا فاني حفيظ لما يظهرونه مكشوف لي ما يضمرونه وكذلك الانبياء صلوات الله عليهم وقال ابو سعيد الخراز ان لله عباداً يدخل عليهم الخلل ولو لا ذاك فسدوا وتعطلوا وذاك انهم بلغوا من العلم غاية صاروا الى علم الجهول الذي لم ينصه كتاب ولا جاء به خبر ولكن العقلاء العارفون يحتجون له من الكتاب والسنة ونلك بحسن استنباطهم وفهومهم وهو قول يوسف { آجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَ آئِنِ ٱلأَرْضِ } ثم بين سبحانه تمكين يوسف و مكانته و استقلاله بنفسه في مقام الرسالة والنبوة بقوله {وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسِنُفَ فِي ٱلأَرْضِ } الاشارة فيه ملك بحسنه وجماله ولطفه وكماله ارض قلوب الخلق محبة و هيبة تجلس محبته حيث شاءت في صميم فؤاد الناس بقوله { يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ } اضاف مكانة يوسف الى نفسه لا الى سبب من اسباب الحدثان وذلك اشارة الى سبق العناية له بالرسالة واكسائه كسوة جماله وجلاله ثم بين ان ذلك رحمته الازلية التي خص بها من يشاء من عباده {نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآءُ} رحمته كشف مشاهدته للانبياء والاولياء وتعريف نفسه بكشف الصفات لهم اياهم حتى عرفوه به وسهل عليهم طريق عرفانه حيث رفع بينه وبينه علل المجاهدات والرياضات وذلك منة عظيمة ورحمة كافية اذا كشف عزة السرمدية للادمبين وما مالي بانهم لا يستحقون شهودهم مشاهدته واني لهم مع حدوثيتهم البقاء مع القديم الازلى الابدى ويتلاشى الاكوان والحدثان في الاول بديهة سطوات عزته وظهور مجد جلاله ولكن تجاوز عنهم وعن حدوثيتهم برحمته واراهم مالم يكن لغيرهم من الكروبين والروحانيين لانه تعالى اختار لهم في الازل لنفسه ولوصاله وكشف جماله ووضع اسراره في قلوبهم اي بلغنا يوسف الى هذه المراتب السنية الرفيعة برحمتنا بعنايتنا وكرمنا هذا مكان العناية التي انقطع عندها الاسباب ثم بين انه مع جلاله ولطفه لا يضيع اجر العاملين الذين سلكوا سبيل الاعمال ليصلوا الى درجة الاحوال بقوله { وَلا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ} اجر اهل الاحسان كشف الجمال مشاهدة الرحمن واحسانهم طلب طلوع صبح الازل من مشارق الابد بعيون الارواح ودوران بصائر الاسرار الاترى الى قوله عليه الصلاة والسلام في جوابه السائل عن الاحسان قال

{ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْحَانِينَ} \* {وَمَا أَبَرِّيءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةُ بِالسَّوَءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ} \* {وقَالَ المَلِكُ اتَتُونِي بهِ اسْتَخْلِصِهُ لِنَقْسِي فَلَمَّا كَلُمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ} \* {وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْض يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ أَمِينٌ } \* {وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْض يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ لُصِيبُ برَحْمَتِنَا مَن نَشَآءُ وَلا لُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ}

" الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك " فاحسان يوسف مراقبة الله في بلائه وذلك الاحسان والمراقبة من عصمة الله ورحمته لان العصمة مقرونة بالاصطفائية وكيف كان معصوماً من لم يسبق له الاصطفائية في الازل وايضا احسان يوسف العفو والكرم للخاطئين وتعريف الله بوصفه وصفاته الى عباده أن يحبوه ويطيعوه وايضا احسان يوسف كشف جماله لاهل البلاء والقحط حتى عاشوا بالنظر الى وجهه قال الواسطى في قوله { نُصِيبُ برَحْمَتِنَا مَن نَشَاءً } من لم يفصل بين اول هذه الاية واخرها التبست عليه آيات القران واشكلت اوله للعلماء واخره للجهال به الاترى الى قوله { نُصِيبُ برَحْمَتِنَا مَن نَشَاءً وَلا نُضيعُ أَجْرَ ٱلمُحْسنِينَ } فبرحمته استوجب اسم الاحسان وبرحمته عرف الهداية والبيان وبرحمته اشار الى غوامض القران قال الله

{ذلكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَانِينَ} \* {وَمَاۤ أُبَرِّىءُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ الآ مَا رَجِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ} \* {وقَالَ ٱلمُلِكُ ٱلثُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصِنْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱليَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أمينٌ} \* {قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَى خَزَانِن ٱلأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} \* {وكذلكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ برَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلمُحْسِنِينَ}

## {ٱلرَّحْمَانُ \* عَلَّمَ ٱلْقُرْآنَ}

وقال ابن عطاء نصيب برحمتنا من نشاء بفضلنا يهدى من يشاء الى سبيل المعرفة وقال بعضهم المحسن من يرى جميع ما يجرى عليه من الاحسان منة من الحق عليه.

## {وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ قَدَخُلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ }

قوله تعالى {وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخُلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ} نكرة الاخوة كانت في رؤية يوسف من سبب اختفاء تجلى الحق عن عيونهم في وجه يوسف فيرونه ولا يرون ذلك النور والتجلى كما رأوه قبل الجناية فغطى الله عيونهم بنكرة الجفاء عن رؤية تلك الانوار فلما لم يروا ذلك جهلوه قال بعضهم جهلهم لما تقدم من جفوتهم له فأحوجهم الله اليه وقال الاستاذ يقال لما جفوه صار جفاؤهم حجابا بينهم وبين معرفتهم اياه كذلك المعاصى بخطابه وزلته يقع غيرة على وجه معرفته.

## {فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلا تَقْرَبُون}

قوله تعالى {فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلا تَقْرَبُون } اى يوسف فى قلب يعقوب بعض التفاته الى الوسايط واراد ان يصل الشيخ الى افراد القدم عن الحدوث بشط تجريد سره عن الحدثان فى جمال الرحمن من شفقته على يعقوب لنخرجه بالتلطف عن الكون حتى لا يبقى فى ساحة الكبرياء غبار الحدوث فتلطف فى سلب بنيامين عنه وذلك من علمه بغيرة الله سبحانه على يعقوب حيث رفع محبوبه من بينه فخاف عليه ان يهلك بنيامين بين يديه ويزيد داؤه على دائه ولو لا ذلك لما قال {فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلُ لَكُمْ } بان ليس من دأب الفتيان طلب العوض بالاحسان و الاشارة فيه ان من لم يات فى طريق محبة الله بالوفاء على عهد المعرفة ضاقت عليه طرق وصاله قال بعضهم من خالف مر اد سيده فيه ضيق الله عليه رزقه وحرمه مقام القربة بحال طرق وصاله قاله إفإن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ } الآية وقال الاستاذ المحبة لما كان غيور ليعقوب يسلى عن يوسف برؤية بنيامين ابت المحبة الا ان يظهر سلطانها بالكمال فغارت على بنيامين ان ينظر اليه يوسف برؤية بنيامين ابت المحبة الا ان يظهر سلطانها بالكمال فغارت على بنيامين ان ينظر اليه

## {قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَ كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ }

قوله تعالى {فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ} راى يعقوب فى مرآة البلاء ان بنيامين يعتزل عنه بغير اختياره فرجع من الاسباب الى مسبب الاسباب وطلب منه الحفظ والعناية والرعاية لا من الخلق والاشارة فى قوله {فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً} راى من حفظه ان يرد عليه يوسف من بنيامين اى هو تعالى يحفظهما جميعا وذلك قوله {عَسَى اَللَّهُ أَنْ يَاتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا}

و معنى قوله {وَهُو َ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} رحمته ان ينشقني ريح يوسف ويقر عينى بالنظر الى وجهه ثم بعد ذلك يتجاوز عن التفاتى فى محبته الى غيره ويرينى جماله وجلاله تعالى قال بعضهم قال يعقوب جربت حفظكم فى واحد حين قاتم وإنا له حافظون اعتمدت عليكم فى يوسف ولم ارجع فيه وحفظه الى الله فاقيت فيه ما لقيت وانى فى هذا ارجع الى رب الا اعتمد حفظكم له فالله خير حافظا لما استحفظه ربه رد عليه الاول والثانى.

{وَلَمَّا فَتَحُوا مَثَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتُهُمْ رُدَّتْ النِّهِمْ قَالُوا يَأْبَانَا مَا نَبْغِي هَلَاهِ بضَاعَتُنَا رُدَّتْ النِّبَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحَفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ }

قوله تعالى {ولمّا فَتَحُوا مَنَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ البّهِمْ } قبل متاعهم ظاهرا للكرم ورد اليهم باطنا لئلا يشق عليهم اثقال المنة ما وجد يوسف لمتاعهم في خزائنه موضعا لا تليق الا بالفقراء والمساكين فرد اليهم لئلا يزاحم بغناه على الفقراء المؤاكلة معهم وانى يفعل الغنى بمال الفقراء لم ير نفسه اهلا في ملكه ان ياكل طعام الفقراء وفيه ما فيه من الاشارة ان ما وجد الاولون والآخرون من معرفة الله وتوحيده ومحبته وعبوديته في جنب ما يجدون منه يوم الكشف الاعظم اقل من كل شئ فيرد بكبريائه ما يليق بالحدثان على الحدثان لانه تعالى بقدمه وجلاله منزه عن ان يدركه احد من خلقه او ان يطلع على اسرار ذاته وصفاته احد من عباده يرد متاع العبودية على الخلق لانه لا يليق بربوبيته فيغنيهم بماله عما لهم الا ترى الى قوله عليه السلام "لم ينج احد منع عمله "قالوا يا رسول الله ولا انت قال " ولا انا الا ان يتغمدني الله منه برحمة وفضل " قال بعضهم ان اعمال الخلق كلها مردودة عليهم فانهم انما عملوها بانفسهم قال تعالى ومَن شكرَ فُإِثَمًا يَشْكُرُ لِثَقْسِهِ}

{قَالَ لَنْ أُرْسِلِهُ مَعَكُمْ حَتَى لُوْنُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لِتَأْلَنَنِي بِهِ إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّاۤ أَنَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} \* {وقَالَ بِلَنِيَّ لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَآ أُحْثِي عَنكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِن ٱلحُكُمُ إِلاَّ للَّهِ عَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَعَلَيْهِ فَلَيْتُوكَلُ ٱلْمُقَوَكِّلُونَ}

قوله تعالى {فَلَمَا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} اى يعقوب نية بنيه صادقة فى شان بنيامين بانهم يتحفظونه وياتون به الى يعقوب وراى يعقوب بنور النبوة ما يقع فى المستقبل فتعرف عجزهم عن دفع القدس فقال {آللَهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} اى ليس على مرادى ومرادكم بل يفعل كما يريد وهو قادر يحفظه وارجاعه الى قال بعضهم ما اعتمد منهم الميثاق لما سبق منهم اليه قبل ذلك فعلم ان مواثيقهم وحفظهم معلولة فقال الله خير حافظا وقال {ٱللَهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} هو الذى يحفظ قلوبكم و لا يحيلكم الى آرائكم واهوائكم ثم عرفهم اسباب العلم والعقل واستعمالها لتوقعه ان يتجاوز الاقدار عنهم بناقص من الحق من قدر سبق الاقدار الا ترى الى

قو له

{يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشْاءُ وَيُثْبِتُ}

ير اقب سر اثبات القدر ومحوه فقال { يبني لا تَدْخُلُواْ مِن بَابِ وَاحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَقَرِّقةٍ } خاف من عين غيرة القدم على مقدور القدم فينتظر عليه سبق الرضا على السخط بقوله سبقت رحمتى غضبى فاستدرك بعد استعمال العلم صرف التوحيد فقال {وَمَاۤ أُغْنِي عَنكُمْ مِّن ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ } اى تدبيري وعلمي وعقلي وحذري لا تدفع سابق القدر فارضي بما هو كائن منه تصديق نلك قوله {إن ٱلْحُكْمُ إِلاَّ للَّهِ} ما يريد يكون كما اراد ثم برئ من حوله وقوته بقوله { عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلَيْتَوَكُّلُو الْمُتَّوَكُّلُونَ} وحقيقة التوكل رفع التدبير عند رؤية التقدير وفي الاية اشارة كان سر يعقوب اشار الى بنيه اى اذا عزمتم بقلوبكم وارواحكم وعقولكم واسراركم سلوك سبيل الحق لا تدخلوا فيه بسبيل واحد بل ادخلوا عليه بسبيل الصفات لتعرفوا حقائقها وتعرفوا بحقائقها عيان الذات فان من عرفه بصفة واحدة لم يعرفه بما استحقه من أوصاف القدم وصفات الازل قال جعفر في قوله لا تدخلوا من باب واحد نسى يعقوب اعتماده على العصبة والقوة وإن القضاء يغلب التدبير بقوله لا تدخلوا من باب و احد ثم استدرك عن قريب وساعده التوفيق وقال ما اغنى عنكم من الله من شيئ قال ابن عطاء كيف يرد عن غيره من لا يرد عن نفسه وكيف يقوم بكفاية الغير من هو عاجز عن سياسته وقال الحسين صدق التوكل استعمال السبب مع ترك الاختيار قال الله { لا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ } الاية وقال الواسطى التوكل الصبر لطوارق المحن قال الاستاذ في قوله {لاَ تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ } يحتمل ان يكون ار اد بتقرقهم في الدخول لعل واحدا منهم يقع بصره على يوسف ان لم يره الاخر.

{وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمْرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلاَّ حَاجَةٌ فِي نَفْس يَعْفُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَنُو عِلْمًا مَا عَلْمُونَ عِلْمُ لَنُو اللَّهِ عَلْمُونَ }

قوله تعالى {وَإِنَّهُ لَدُو عِلْمٍ لِمَا عَلَمْنَاهُ} بين الله سبحانه ان ما اوصى يعقوب لبنيه قهر نظر نورى البصر به كينونة القدر فاستقبله به لا بنفسه وكان عالما بما راى مامورا باستعمال الشريعة والغفل واسترسال نفسه الى الحق بنعت الافتقار والعجز في قدرته وتقديره وصفه بانه ذو علم وان علمه غير مكتسب بقوله {وَإِنَّهُ لَدُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَمْنَاهُ} كان علمه لدينا بلا واسطة علمه بنفسه كما وصف الخضر عليه السلام بقوله {وَعَلْم لِّمَا عَلَمْنَاهُ} كان علمه لدينا بلا واسطة علمه بنفسه كما وصف الخضر عليه السلام بقوله

والعلم اللدني على نوعين الاول ظاهر الغيب والثانى باطن الغيب فظاهر الغيب علم دقائق المعاملات والمقامات والحالات والكرامات والفراسات وههنا للعقل والقلب محال وباطن الغيب على أربعة اقسام الأول علوم باطن الافعال وذلك حكمة المعرفة والثانى علم الصفات وذلك المعرفة الخاصة والثالث علم الذات وذلك التوحيد والتجريد والتفريد والرابع علم اسرار القدم وذلك علم الفناء والبقاء وهناك تبرز انوار الاقدار للاسرار فعند علم بطون الافعال وكشف الصفات للروح مجال وعند علم اسرار القدم لسر السر مجال اما تولد علم دقائق المعاملات فالصفاء والرقة واما تولد علم المقامات فصحة الارادة ولذة المحبة واما تولد علم الحالات فالشوق والعشق واما تولد علم الكرامات والفراسات فطمأنينة النفس الأمارة بالذكر وسكون القلب بنور اليقين. وأما تولد علم بطون الأفعال فالحيرة في القدرة ومباشرة لطائف الألفة. وأما تولد علم الصفات فالإنس والجن بالجمال والوله في الجلال. وأما تولد علم المذات فالمحو في الأزل والصحو في الأبد. وأما تولد علم السرار القدم فالوقوف على العلم المجهول والحكمة المجهولة ويقتضيان ذلك حالتين حالة السكر وحالة الصحو فالسكر يقتضى الخرس والكتمان عن افشاء السر بلسان العلم المجهول وذلك غلبة نطق الازلية والصحو يقتضى الخرس والكتمان عن افشاء السر وجميع ما ذكرنا يتعلق بشيئين بالمكاشفة والمشاهدة فاذا بدا للعالم العارف لوائح اوائل الكشوف ولوامع الشهود في المشهود يقف سره على موارد الصفات وسرالحارف لوائح اوائل الكشوف ولوامع الشهود في المشهود يقف سره على موارد الصفات وسراليقات وسراليقات وسرال القائم المخالفات وسراليقات وسرال المعالم ا

سره على موارد الذات فيعرف السر من كل صفة طريقا خاصا من الحق الى الحق ويذوق طعما منها غير طعم صفة اخرى فى رؤيتها ويعرف سر السر من رؤية الذات طرقا من الذات الى الذات وذوقا خاصا خارجا عن ذوق الصفات فبقى العالم العارف مع معلومه ومعروفه بخلق الربوبية حتى صار ربانيا صمدانيا جلاليا جماليا ابديا قال الله سبحانه {كُونُواْ رَيَّانِيَيْنَ}

قال بعضهم العلوم خمسة علم يصلح لكسب الدنيا وعلم يصلح لخدمة السلاطين وعلم يصلح لكسبه الرياء والزينة وعلم يصلح للعبادة والمجاهدة وعلم يصح لكسب الحرية والانقطاع وهو اجل العلوم وقال يوسف بن الحسين اجل العلوم ما اخذها العبد من الحق بغير واسطة لقوله تعالى {وَإِنَّهُ لَدُو عِلْمٍ لِمَا عِلَمْنَاهُ} وقوله

﴿ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّذُنَّا عِلْماً }

لكن فيها اغترارات واخطار.

{وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى ايُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَاثُواْ يَعْمَلُونَ} \* {فَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسَّفَايَة فِي رَحْلُ أخيهِ ثُمَّ أَذَنَ مُؤَدِّنٌ أَيْتُهَا ٱلعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ}

قوله تعالى { وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ آوَى الِّيْهِ أَخَاهُ } خاف يوسف بنيامين من معرفته على قلقه وشوقه الى يوسف لو أن يعرف يوسف بغتة لهلك فاواه اليه ليعرفه الحال بالتدريج حتى يحتمل اثقال السرور برؤية يوسف وايضاراي وحشة حيث بقى وحيداً بلا يوسف بين الاخوة فانسه بقربه وذلك من احتمال بنيامين عذاب الفراق والم البعد ولو كانوا كبنيامين لاواهم اليه جميعا لكن الكشف والمشاهدة على قدر الم المحبة والشوق قال الاستاذ حديث المحبة اقسام اشتاق يعقوب الى لقاء يوسف فبقي في الاحز ان سنين كثيرة واشتاق يوسف الى بنيامين فرزق رؤيته في اوجز مده هكذا الامر فمنهم مرفوق به ومنهم صاحب بلاء ويقال لئن سخنت عين يعقوب بمفارقة بنيامين فلقد قر عين يوسف بلقائه كذا الامر لا يغرب الشمس عن قوم الا يطلع على اخرين فلما ذاق يوسف وبنيامين طعم الوصال بدوام الوصال وتلطف في اهل بقائه عنده بما حكى الله سبحانه عنه بقوله { فَلْمَّا جَهَّزَ هُمْ بِجَهَازِ هِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَدَّنَ مُؤَدِّنٌ } ان الله سبحانه بفضله ولطفه اجرى على يوسف بعض ما اجرى على اخوته في اخذ بنيامين ونسب السرقة اليهم جميعا لتخفف على الاخوة اثقال الجفوة السالفة منهم على يوسف ما دام نسبهم الى السرقة ثم ان الله سبحانه جعل يوسف شريكا مع اخوته في ابدانهم اياهم حيث اخذ بنيامين عنه ونسبه الي السرقة ليكونوا جميعا في الجرم سواء ويحتمل ان من كرمه فعل ذلك لئلا يخجلوا فيه بين يديه حيث جعل نفسه معهم شريكا فيما جرى عليهم وطاب قلب بنيامين برؤية يوسف ووصاله فاحتمل الملامة وكيف لا يحتمل ذلك وبلاء العالم محمودة بلمحة رؤية المعشوق وكيف يوثر الملامة فيمن كان في و صال محبو به

#### أجد الملامة في هواك لنيذة حثا لذكرك فليلمني اللوم

وفى الاية اشارة لطيفة ان من اصطفاه الله فى الازل بمحبته ومعرفته ومشاهدته حيث خاطب الارواح والاشباح وضع فى محمله ضاع ملامة الثقلين الاترى الى ما فعل ادم صفيه عليه السلام اصطفاه بقوله

إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ}

ثم عرض الملامة فحمله بقوله

{فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلإِنْسَانُ}

ثم هيج شهوته إلى حبه الحنطة حتى اكلها ونادى عليه بلسان الازلى

{وَعَصَى عَادَمُ رَبُّهُ}

ذلك من غاية حبه له حتى صرفه عن الكون وما فيه و من فيه اليه ولو لا ان كشف جماله لا يحتمل بلاء الملامة كما فعل يوسف بنيامين او اه اليه وكشف جماله له و خاطبه ثم نادى عليه بالسرقة

ليبقيه معه والإشارة في قوله { أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ } اى سرقتم امانة المعرفة وحقائق الاخوة بينى وبينكم حين فعلتم ما فعلتم بابيكم واخيكم قال جعفر في قوله { إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ } اضمر يوسف في امره مناديه اياهم بالسرقة ما كان منهم في قصته مع ابيهم ان فعلكم الذي فعلتم مع ابيكم يشبه فعل السراق وقيل انكم لسارقون لعاقون لابيكم في امر اخيكم حيث اخذتموه منه وخنتموه فيه وعن على بن موسى الرضا عن ابيه عن جعفر قال من سرق قلبه عن ربه نودي يوم القيامة يا سارق وكل سارق عليه القطع ومن لم يكن للوصال اهلا فكل احسانه ذنوب قال الاستاذ احتمل بنيامين ما قيل فيه من السرقة بعدما بقي مع يوسف ويقال ما نسب اليه من سوء الافعال هان عليه في جنب ما وجد من الوصال.

{فَبَدَأُ بِأُوْ عِيْتِهِمْ قَبْلَ وَعَآءِ أُخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وَ عَآءَ أُخِيهِ كَذَلِكَ كِذَنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي رِين ٱلْمَلِكِ إِلاَّ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَآءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ}

قوله تعالى {كذالك كِذنا لِيُوسُف} ان الله سبحانه اذا خص نبيا او وليا البسه صفاته بتدريج الحال ففي كل حالة له كساه نورا من صفته فمن جملة صفته كيد الازل ومكر الابد فكيف علم كيده قلب يوسف حتى كاد برؤية كيد الله الازلى فعرفه تعالى اسرار لطيف صنائعه وعظيم حقائق افعاله وقدرته فمعنى {كِذنا لِيُوسُف} عرفناه مصالح امور النبوة والولاية بتأثير كشف الذات والصفات قال ابن عطاء ابليناه بانواع البلاء حتى اوصلناه الى محل العز والشرف وقال جعفر اظهرنا عليه بركات اباء الصادقين بما عصمناه به وقت الهم قوله تعالى {نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلُ بيي عِلْمٍ عَلِيمٌ } بين سبحانه ان ما لم يوسف وفعل من علم الالوهية ورؤية كشف مشاهدة الازل يختص بدرجة كشف مشاهدة الازل يختص بدرجة كشف جماله اهل محبته وشوقه وير فع درجات عارفيه وموحديه بحيث عرفهم ذاته وصفاته يرفع درجة الموحدين والعارفين من مقام العبودية الى مقام الربوبية بان يكسيهم انوار جوده ووجوده ليعلموا من رؤية كل صفة علما فوق علم ومن رؤية الذات علما فوق علم الصفات كما ان ذاته وصفاته لا نهاية لهما فايضا علومهما لا نهاية لهما فيشرب اطيار ارواح القدسية من بحر قدس قدمه زلال حياته وعلومه الازلية الابدية على مقادير حواصلها فياتى كل وحد منها من تلك البحار بغريب علم صفاته وجواهر حكم بحار ذاته قال تعالى المعالي واحد منها من تلك البحار بغريب علم صفاته وجواهر حكم بحار ذاته قال تعالى

فعلم المريد فوق علم المبتدى و علم المحب فوق علم المريد و علم العارف فوق علم المحب و علم الموحد فوق علم العارف و وراء علومهم علم المجهول لا ياتى به الا الفانى فى ذات الباقى فى صفاته قيل فى قوله {نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَآءُ} بالعلم و الاستقامة وقيل بالمكاشفة و المشاهدة وقيل بالفراسة الصادقة وقيل بالمعرفة و التوحيد و قال باجابة الدعاء و قيل بمعرفة مكائد النفس و قيل بالعصمة و التوفيق و قال الجنيد باسقاط الكونين عنه و رفعه عن الالتفات الى المقام و الاحوال ليكون خالصا بالعلة و قال الحسين فضيلة ارباب الحقائق اسقاط العظيمتين و محو الملكوت فى الحالتين و ابطال الخيرين و نفى الشركة فى الوقتين الازل و الابد و التفرد بالحق بنفى ما سواه ورؤية الحق و السماع منه و ذلك قوله نرفع در جات من نشاء قال بعضهم فى قوله {و فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ عَلِيمٍ المعروف فيسقط الاو صاف ويبقى حقا محضا وقيل و فوق كل ذى علم عليم لان علوم الخلق محدودات معلومات الى ان يبلغ ويبقى حالم السر و المخفيات و قال ابن الفرجى العلوم تتقارب على مقدار الطبائع و التعليم الى ان ترى من يتلقف العلم من الحق و رزق العلم اللذى فذلك الذى لا عالم فوقه من الخلق.

{قَالُواْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَ هَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَثْتُمْ شَرٌّ مَكَاناً وَٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا تَصِفُونَ} تَصِفُونَ}

قوله تعالى {قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قَبْلُ فَأْسَرَ هَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ} نسبوا السرقة الى يوسف لكن فرق بين السرقة والسراق فسرق بعضهم قماشة الظاهر يوسف سرق بنرجس عينه المخمور به وورد خده المصبوغ بصبغ الله قلوب العالمين ولكن شتان بين سارق وسارق صدقوا في نسبة يوسف الى السرقة ولكن لم يعرفوا مسروقه لباب الفؤاد بالمحبة وصميم الاسرار بالشوق والعشق والالفة انشد الشبلي

#### لها في طرفها لحظات سحر تريد

## وتسبى العالمين بمقلتيها كان العالمين لها عبيد

مفهوم خطاب الاية بقوله {إن يَسْرُقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قَبْلُ} ان بقايا النفوس باقية في قلوبهم في حقد الطبيعة في يوسف بما بدت من افواههم ظاهرا وانظر الى تمكن يوسف واناته حيث لا يجازيهم ولا يظهر عليهم الجواب مع علمه بانه ماخوذ بجزاء قوله انكم لسارقون وهكذا شان المعصومين عن الجرائم يؤدبهم الله عند كل فلتة من السنتهم ومن حكمة الله سبحانه انه عزا يوسف الى قوله انكم لسارقون حتى يكون شريكا لهم فيما بدا منهم له وقال الاستاذ كان بنيامين برئ مما رمى به من السرقة فانطقهم الله حتى رموا يوسف بالسرقة واحدا بواحد ليعلم العالمون الجزاء واجب.

### {قَالَ مَعَادُ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذُ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذاً لَطَالِمُونَ}

قوله تعالى {قَالَ مَعَادُ ٱللَّهِ أَن نَّأَخُدُ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ} اشارة الاية من الحق سبحانه بان لا تتخذ بمحبته واصطفائيته ومعرفته وخلته وعشقه وشوقه الا من اودع روحه في بدو الامر امانته من ودائع اسرار ملكوته وجبروته في غيب الازل وايضا اي نحن لا نفشي اسرارنا الالمن كان في قلبه شوق الى وصالى قال بعض الخراسانيين الاشارة فيه انا لا ناخذ من عبادنا اشد اخذا ممن ادعى فينا او اخبر عنا بما لم يكن له الاخبار عنه قال بعضهم الا من مد يده الى ما لنا وادعاه لنفسه وقال ابو عثمان لا نتخذ من عبادنا وليا الا من ائتمناه على ودائعنا فحفظها ولم يخن فيها ولطيفة الواقعة مثل الحبيب الى الحبيب ومكر الحبيب للحبيب حتى لا مفارق الحبيب عن الحبيب يتعلل بكل علة حتى يسلب حبيبه وهيهات من مفارق بين الحبيبن في محل الوصال فقال معاذ الله ان ناخذ مكان حبيبي بديلا فليس في مذهب المحبة اخذ بديل الحبيب وفي معناه انشدوا المقال العلى المناه اللهن في منها الهن فنوب

{أَرْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَأْبَانَا إِنَّ ٱبْنُكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَاْ إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ} \* {وَسُئَل ٱلْقُرْيَةُ ٱللَّهِ لَيْ اللَّهُ أَن اللَّهُ اللَّهُ أَن يُوسُفَ وَٱلْجَلِيمُ ٱلحكِيمُ } \* {وتُولُى عَنْهُمْ وَقَالَ يَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱلْيَضِتَ عَيْنَاهُ مِن ٱلْحُرْن فَهُو كَظِيمٌ } \* {قَالُوا تَاللهُ تَقْتُوا أَنْدُكُرُ يُوسُفَ حَتَى اتَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِن ٱلْهَالِكِينَ } \* {قَالُوا تَاللهُ لِقَوْمُ اللَّهُ وَالْمَلْوا مِن رَوْح ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا لِيَعْلَمُونَ } \* {يَلْنِيَّ ٱلْهُبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْأُسُوا مِن رَوْح ٱللَّهِ إِنَّهُ لاَ يَعْلَمُونَ } \* إيلَيْقَ ٱدْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْأُسُوا مِن رَوْح ٱللَّهِ إِنَّهُ لاَ يَعْلَمُونَ } \* إيلَيْقَ ٱدْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْأُسُوا مِن رَوْح ٱللّهِ إِنَّهُ لاَ اللّهِ لِأَ ٱلْقَوْمُ ٱلْكَاقِرُونَ } }

قوله تعالى {إنَّ أَبْنَكَ سَرَقَ} انظر كيف فعل باسرائيل عليه السلام سلب منه فاكهتى قلبه ثم نادى عليهما بالبيع والسرقة والفرقة والعزلة ليزيد عليه بلاؤه فى محبته قالوا ان ابنك سرق نسبوه الى سرقة الصاع ونادى لسان القدر على ان بنيامين سرق يوسف من بينهم و هموا فيما نسبوا اليه وسبب ذلك انهم كانوا فى زمان البلاء ومن كان فى زمان بلائه يعرف طريق المخرج منه وكل الفعل يكون عليه لا له قال جعفر كيف يجوز هذه اللفظة على نبي ابن نبي وهذا من مشكلات القران ومثله فى قصة داؤد

## {خَصْمَانِ بَعْی بَعْضُنَا عَلَی بَعْضٍ}

وما كانا خصمين وما بغيا صدق الصادق جعفر رضي الله عنه ان في القران كثيرا من هذه المتشابهات والمشكلات ولا يعلم تاويلها الا الله والراسخون في العلم ومما علموا من ههنا ان الله سبحانه تكلم بالحقيقة والامثال والعبر والمجاز والخبر والقصص على وفق الواقعة فاخبر من حيث الظاهر عن قصتهم بما قالوا وفعلوا وفي الحقيقة حق ما قال لان الواقعة لا تخلو من اشارة الى شئ حقيقى كسرقة يوسف بملاحة وجهه قلوب الخلق وقولهم في ذلك صدق وقوله انكم لسارقون حقيقة لانهم سرقوا الامانة والعهد من بينهم وبين ابيهم وقوله ان ابنك سرق صدق اسرار يوسف الذي سمع منه في الخلوة والوصالة عنهم حيث ما اخبر هم ذلك السر ووضع الصاع في متاعه كان بتقريره فكلام الله صدق اخبر عن حقيقة وظاهر مجاز وتصديق ذلك قوله تعالى {وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا} بالظاهر {وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ} اي عما بين ابنيك من الاسرار التي جرت بينهما في الخلوة والوصال وتصديق الجميع جواب يعقوب بقوله {قَالَ بَلْ سَوَّلُتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً} اخبر يعقوب عن حقيقة الامر بالرضي والاشارة اي ليس كما يظنون ليس السرقة سرقة الصاع وما هذا فعل الانبياء ولكن سرق ما سرق من اسرار يوسف عنكم وخبره من رؤيته مكامن الغيب بنور النبوة في القلب وقوله {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ} اشارة الى انه قال انا ارى يوسف وبنيامين في مجالس الانس وانا اصبر حتى اوصلها الله إلى ومعنى الصبر الجميل هاهنا ترك افشاء السر واتباع هيجان الفرح حتى لا ينكشف سر القدر ولا ينهتك سر الربوبيّة وهذا من وصف تمكين الانبياء علم ان بدأ هذا الامر خبرا وان الوصال ورجوع الاحبة الى الاحباء وانقطاع زمان البلاء

دنا وصال الحبيب واطربا للوصال واقتربا واطربا

وتصديق ما ذكرنا قوله تعالى {عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعاً} هذه الترجية من رؤية الوصال بعين اليقين قوله {إِنَّهُ هُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} معناه اى علم ما علمت وحكم بحكمته على فرقتى حتى يمضى بقية الفراق وايضا الصبر الجميل ههنا احتمال البلاء على البلاء برؤية المبقى بوصف اسقاط معارضة السر والشكوى وايضا الصبر الجميل الجلادة في تجرع مرارة كؤوس شراب البلاء على وصف الثانى حتى لا يغلب عليه بحر البلية فيغرقه ويلقيه الى بحر الشكوى

{اَرْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَلْبَانَا إِنَّ اَبْنُكَ سَرَقَ وَمَا شَهَدُنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ} \* {وَسُئُل الَّقُرْيَةُ اللَّهُ أَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ

## صبرت على بعض الاذى خوف كل ودافعت عن نفسى نفسى فغرت

وجرعتها المكروه حتى تدريت

ولو جملة جرعتها الشمأزت وايضا الصبر الجميل ما يكون بالله قال تعالى {وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ}

قال الجنيد الصبر الجميل ان يجعل ابتداؤه وانتهاؤه لا يبتدى فيه بتحير ولا يقطعه بدعوى بل يمضى في جميع اوقاته على رؤية من اكرامه الصبر قال بعضهم الصبر الجميل الذي ليس فيه اظهار الشكوى ولا احساس بلوى ولما ثقل عليه او قرب البلاء ضاق صدره من معاشرة الخلق اقبل على الله وشكا منه عليه بقوله {وتَولًى عَنْهُمْ وقالَ يأسَفَى عَلَى يُوسُفَ} اسفه كان على رب يوسف لانه راى من يوسف جمال رب يوسف بواسطة يوسف فلما غاب عنه وفقده تعلل كتمانا على الحقيقة وقال يا اسفى على يوسف و هذا حال الخليل حين اشتاق الى ربه فتعلل بقوله إرني كَيْفَ تُحْيِي المُونَى}

واراد بذلك رؤية المحيى ومثل هذا احتيال العاشقين تولى عنهم اذ لم ير ما يرى فى يوسف عنهم وقال يا اسفى على مرآة الله فى بلاد الله تذكر ايام بالوصال وظهور انوار الجمال وتاسف بالفراق والانفصال بعد الاتصال

## سعى الله اياما لنا ولياليا مضت فجرت من ذكر هن دموع

فيا هل لها من الدهر اوبة وهل الى ارض الحبيب رجوع

{وَٱبْيَضَتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلدُرْن} غلق ذهاب البصر الى الحزن وذهابه كان من فقدان ذلك الجمال بكى حتى ذهب بصره بان لا يرى غير حبيبه

## لما تيقنت انى لست أبصركم غمضت عيني فلم انظر الى احد

ولما راى سبحانه دعوى يعقوب بالصبر الجميل زاد حمل بلائه على بلائه حتى ضاق صدره عن حمل وارد قهر القدم وخرج بعجز البشرية وقال يا اسفى على يوسف لانه تعالى غيور ولا يذد احدا من التمكين الا ناقصا عن موازاة طوارق اقدار الازل الاترى الى قول من قال من صبر اجترى ومن شكر ابترى ومن ذكر افترى ما اعجز الحدثان في ظهور عظمة الرحمن قال الجنيد في قوله {وَتَولِّي عَنْهُمْ} اعرض عنهم لما لم يجد من عندهم الفرح ولم ير فيهم مشتكي لشكواه وقال يا اسفى على يوسف فلم يترك في هذا النفس الواحد له نفسا حتى اوحى اليه أتاسى على غيرنا اين ذلك الصبر الجميل الذي وعدتنا من نفسك اتاسى وقد اخذنا منك واحدا وابقينا لك عشرا فانت مع هذا تظهر الشكوى وتقول صبر جميل وقال ابن عطاء بكاء يعقوب وتاسفه لفقد الالفة وذلك انه لما لقى يوسف زاد في البكاء فقال يا ابت تبكي عند الفراق وعند التلاقي قال ذلك بكاء حرقة الفراق و هذا بكاء الدهشة وقال ابو سعيد القرشي اوحي الله الى يعقوب يا يعقوب تتاسف على غيري وعزتي لاخذن عينيك و لا أرجعهما عليك حتى تنساه وقال التاسف على الغاية تضييع وقت ثان ثم وصف يعقوب بشدة حزنه وذهاب بصره في فراق يوسف بقوله ابيضت عيناه من الحزن {فَهُوَ كَظِيمٌ } الحكمة في ذهاب بصر يعقوب وبقاء بصر ادم وداؤد ان بكاء يعقوب بكاء الحزن معجونًا بالم الفراق وذلك من واقعة فقدان تجلي جمال الحق من مرآة وجه يوسف وكان يعقوب في خصائص العشق من الله سبحانه وكان يغنيه من مقام العشق لطائف مقام الالتباس فلما فقد ذلك الواسطة فقد مطالعة جمال الحق بعظم شان الفراق وبعد يوم التلاق وذهب نور البصر مع المبصر حتى لا ينظر به الى شئ دونه وبكاء ادم وداؤد بكاء الندم من مقام البداية والتوبة ومقام الندم لم يكن قويا حزنه وحرقته ولو كانا في مقام العشق كما كان يعقوب لذاب وجودهما واني مقام التوبة والندم من مقام العشق والالتباس الذي من عوالي درجات المعرفة وشانهما شان اقواء المعرفة اعنى العشق والالتباس الا ترى الى يونس وشعيب عليهما السلام كيف ذهب بصر هما في شوق الله وكانا لا يبكيان من الندم بل يبكيان من الشوق الى جمال الله فذهب بصر هما لذلك وفي الحديث المروي

[الرهعُوا إلى البيكُمْ فَقُولُوا يَالْبَانَا إِنَّ اَبْنُكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلاَ بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا الْلَغَيْبِ حَافِظِينَ} \* {وَسُلُلُ الْقَرْيَةُ اللّهِ يَعْلَى اللّهُ اللهُ هُوَ اللّغِلِيمُ اللّهَ اللّهُ الْحَكِيمُ} \* {وتُولِّي عَنْهُمْ وقالَ يَأْسَفَى عَلَى بُوسُفَ وَالبَيْنِينَ هُوَ اللّغِلِيمُ اللّهُ اللّهَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُولُولُ اللللهُ اللهُ ال

" ان شعيبا كان بكى حتى عمى فرد الله بصره عليه ثم بكى حتى عمى فرد الله بصره عليه فاوحى الله اليه ان كان هذا البكاء لاجل الجنة فقد ابحتها لك وان كان لاجل النار فقد اجرتك عنها فقال لا بل شوقا اليك فأوحى الله اليه لاجل ذلك اخدمتك بنبيي وكليمى عشر سنين " و هكذا حال يونس فى الشوق فعرض الجنة عليه وامنه من النار فقال بعزتك لو كان بينى وبينك بحر من النار اخوض فيها حتى اصل اليك وايضا كل بكاء يكون من الحزن والغم والخوف يضر بعين صاحبه وكل بكاء يكون من الشوق والمحبة لا يضر بعين صاحبه من غيرة الله عليه حين بكى لغيره

وان كان واسطة بينه وبينه وقال سبحانه {وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ} وما قال عميت عيناه حجب عيني يعقوب عن النظر الى العالم حتى لا ينظر الى غير الله فرجع نور بصره الى بصيرته فيرى بذلك جمال الله سبحانه لاجل ذلك قال وابيضت عيناه وتصديق ذلك ما قال الشيخ ابو على الدقاق رحمة الله عليه لم يكن في الحقيقة عمى وانما كان ذلك حجابا عن رؤية غير يوسف سئل ابو سعيد القرشي لِمَ لم تذهب عين ادم وداؤد من طول بكائهما وذهبت عين يعقوب قال لان بكاءهما كان من خوف الله وبكاء يعقوب كان من فقد ولده فحفظا وعوقب وقال ايضا بكاء الاحزان يعمى وبكاء الشوق يجلى البصر قال الله تعالى {وَ إُبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ} وقال ايضا الكظيم الممتلي من الغم وقال ابن عطاء اراد ان يبكي على يوسف فتغر غرت عيناه فاراد ان يرسلهما فوجد لذة البكاء فكظمها وردها في عينيه فابيضتا ولى لطيفة مجربة وذلك ان كل نظر من جهة عشق الانساني فداؤه و تعذيبه اشد من داء محبة الله و تعذيبه لان في محبة الانسان كثافة وشدة لانه منزل الابتلاء والعذاب وفي محبة الله وعشقه لطفا وحلاوة ربانية لا يكون بازائها راحة الجنان ولذلك هناك البلاء اطيب والمحبة اعنب فلما كان يعقوب في اشد المحبة واعظم المحبة تجلد في كظمها لذلك قال {فَهُو كَظِيمٌ } لان هناك مكان الشكوى وشناعة ولولا ان كظم لغشى حاله اكثر فما فشى في العالم وصفه بالتمكين في تحمل البلاء ومن كثرة كظمه الحزن والتأوه احترق مسلك نور الباصرة من مكان الروح الناطقة لان نور الباصرة تجرى من نور روح الناطقة في اضيق طريق من شريان الدماغ فلما احترق السبيل انسد باب الباصرة وابيضت عيناه من احتجابها عن انوار الروح فلما رأوه حين حدد عليه ذكر يوسف والاسف عليه وهم محجوبون من نور الفراسة في ذلك الوقت من استنشاق ريح يوسف انكروا على ابيه في ذكر يوسف بقوله {قَالُوا تَالله تَقْتَوُا تَدْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ } لم تعلموا ان العاشق لا يزال ذاكر لمعشوقه وكيف يسكن المحب عن ذكراً محبوبه وهو مستغرق بجميع وجوده في ذكر محبوبه

{اَرْحِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يِأْبَانَا إِنَّ اَبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهَدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ} \* {وَسَئُل القَرْيَةَ اللّهِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيْرَ الْتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} \* {قالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو الْعَلِيمُ الدَّحِيمُ } \* {وتُولِّى عَنْهُمْ وقال يَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَالْيَضِيَّتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُرْنَ فَهُو يَعْلَيْمٍ \* {قَالُوا تَاشُ تَقْتُواْ اتَدْكُرُ يُوسُفَ حَتَى اتَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ} \* {قالُوا تَاشُ تَقْتُواْ اتَدْكُرُ يُوسُفَ حَتَى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ} \* {قالُوا تَاشُ تَقْتُواْ اتَدْكُرُ يُوسُفَ حَتَى اتَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ} \* إِقَالُ اِنَّمَا أَشْكُو بَئِي وَحُرْنِي لِي اللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحَ اللّهِ إِنَّهُ لاَ يَعْلَمُونَ } \* إيبَنِيَّ آدْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأْسُوا مِن رَوْحَ اللّهِ إِنَّهُ لاَ يَعْمَلُ مِنَ اللّهُ وَلَا تَلْقُولُونَ } \* إِنَّالُ فَيْ مُ اللّهُ وَلُولُ وَنَ } \* إِنَّالُ فَوْمُ الْكَافِرُونَ } \* إيبَنِيَّ آدُهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأْسُوا مِن رَوْحَ اللّهِ إِنَّهُ لاَ أَلْوَمُ اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَكُ اللّهُ وَلَوْلُ وَلَا لَكُولُولُونَ } \* إلَّهُ اللّهُ وَلَوْلُ وَلَهُ وَلَا لَكُسُولُونَ أَلْهُ مُنَ اللّهُ وَلَا لَكُولُولُ وَلَا لَكُولُولُ ولَا لَكُولُولُ وَلَا لَعُولُولُ وَلَا لَكُولُولُ ولَا لَعُولُولُ ولَا لَكُولُولُ أَلْولُولُولُ ولَا لَكُولُولُ ولَا لَكُولُولُ ولَا لَقُولُولُ ولَا لَلْهُ ولِمُ اللّهُ ولَا لَلْولُولُ ولَا لَكُولُولُ ولَهُ لِكُولُ ولَا لَلْهُولُولُ ولَا لَلْهُ ولَا لَكُولُولُ ولَا لَكُولُولُ ولَا لَولُولُولُ ولَا لَكُولُولُولُ ولَا لَلْهُ ولَلْهُ اللّهُ ولِلّهُ لِلْعُولُ ولَا لَلْهُ ولَا لَهُ عَلَيْلُولُولُولُ ولَيْلُولُولُولُ ولَا لَلْلِهُ ولَا لَلْهُ ولِلْمُ لَاللّهُ ولَيْلُولُولُولُولُ ولَا لَلْلُولُولُولُولُولُ ولَا لَكُولُولُولُولُولُولُ ولَا لَلْلْلِهُ ولِلْهُ ولِلْمُلْكُولُ ولَا ل

#### فان تمنعوا ليلى وحسن حديثها فلم تمنعوا منى البكا والقوافيا

خوفوه بالهلاك والحرص وكيف يفزع العاشق من هلاكه في عشق محبوبه و هلاكه وحياته قال تعالى

{بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ}

وكيف كان يسكن عن ذكر يوسف وفي بصر سره ينظر الى شاهد خيال يوسف

غاب وفي قلبي له شاهد يولع اضماري بذكراه

مثلت الفكرة لى وجهه حتى كانى اقراه

قال ابو سعيد القرشى لا تزال تذكر يوسف فمتى تذكر رب يوسف وقال ايضا كل مشتاق لا يزال يذكر انيسه وحبيبه حتى يعيّره الناس على ذلك فاما يموت واما يصل الى قربة فلذلك قوله تقتؤا تذكر يوسف قبل اطيب الاشياء في الهوى الهلاك في حكم الهوى فكيف يخوف بالهلاك من كان احب الاشياء اليه الهلاك فلما سمع ملامتهم ولم يرهم اهلا لدائه وحمل موارد الحق على اعرض عنهم {قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِي وَحُزْنِي إلى ٱلله} اى ان ما اجد من امتحان الله على وعظيم بلائه وما ارى فيهما من لطائف صنعه وكشوف غرائب جوده وانوار وجوده لا أبسطها الا في بساط الحق ولا احمل ذلك الا على الحق فانه يحمل هذه الاثقال التي لو تحمل على السموات والارضين والجبال والبحار تضمحل وجودها تحت سلطان قهر ها وكيف اذكر ها لكم وانتم محجوبون عن ذلك وتصديق ذلك {وَاعْلُمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} كان بث يعقوب وحزنه من الله وكذا شكواه فقال ذلك وتصديق ذلك وتصديق ذلك الله وكذا شكواه فقال

اشكو منه اليه وافرق حزنى بين يديه لان ما منه لا يرجع الا اليه ما اطيب شكوى المحب الى حبيبه لان الحبيب يعلم مداواة حبيبه لا غير الى الله اشكو ما لقيت من الهجر وكثرة البلوى ومن قلة الصبر ومن خفقه بين الجوانح والحشا كجمر العضا لا بل احر من الجمر وقال سهل بن عبد الله لم يكن حزن يعقوب على يوسف انما كان مكاشفا لما وجد من قلبه شدة الوجد على مفارقة يوسف قال كيف يكون وجد فراق الحق على مفارقة يوسف قال كيف يكون وجد فراق الحق على مفارقة يوسف قال كيف يكون وجد فراق الحق وقد عمل بي مفارقة يوسف كل هذا فشكا وبث وحزن وما وقع لى من قوله {واً عُلمُ مِنَ اللهِ مَا لا تَعْلمُونَ} اى انا لا الله الله غيره فانى اعلم غيرته على احبائه واهل معرفته اذا شكا احد الى غيره يعذبه عذابا لا يعنبه احدا من العالمين وانتم لا تعملون ذلك وايضا اعلم من الله ان من صبر في بلائه يجازيه بلقائه الذي لا حجاب فيه ولا عذاب ولا حساب قال تعالى

{اَرْحِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يِأْبَانَا إِنَّ اَبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهَدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ} \* {وَسَئَلُ الْقُرْيَةَ اللّهِيَّا فِيهَا وَالْقِيمَ الْقَبْلَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} \* {قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعا إِنَّهُ هُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} \* {وتُولِّى عَنْهُمْ وقالَ يَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَالْيَضِتَ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُرْنَ فَهُو يَطْيِمُ \* {قَالُوا تَاشَ تَقْتُواْ تَدْكُرُ يُوسُفَ حَتَى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ} \* {قَالُوا تَاشَ تَقْتُواْ تَدْكُرُ يُوسُفَ حَتَى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ} \* {قالُ اللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ إِلّهُ الْقُومُ وَلَا تَيْلُمُوا مِن رَوْحِ اللّهِ إِنّهُ لَا يَتَاسُوا مِن رَوْحِ اللّهِ إِنّهُ لَا يَتَاسُوا مِن رَوْحٍ اللّهِ إِنّهُ لَا يَتَاسُوا مِن رَوْحٍ اللّهِ إِلّهُ الْقُومُ وَلَا اللّهِ اللّهِ إِلّهُ الْقَوْمُ اللّهَ إِنّهُ لَا يَتَاسُوا مِن رَوْحٍ اللّهِ إِلّهُ الْقَوْمُ اللّهِ إِلّهُ اللّهِ وَالْ اللّهِ إِلّا الْقَوْمُ اللّهِ وَلَا اللّهِ إِلّهُ اللّهِ وَالْحَلِيمُ اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ مِن اللّهِ عَلْ مَيْلًا مُن اللّهِ وَلَا اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ مُن اللّهُ عِلْمُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ وَنَ إِلْمُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَى الْمُؤْلِقُولُ وَلَا لَكُولُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُ وَلُولُ وَلَى الْمُؤْلِقُولُ وَلَ الْمُؤْلُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ ال

[إنَّمَا يُوَقَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ}

وايضا اعلم من الله حقائق المكاشفات والمشاهدات والقربات ودقائق علومه الغيبية ومن كان بهذه الصفة لا يضع حمل مطاياه إلا في فناء عطاياه حتى يفعل ما يشاء قيل في المثل عطاياه لا تحمل الا مطاياه وانشد ذو النون في هذه المعنى

اذا ارتحل الكرام اليك يوما ليلتمسوك حالا بعد حال

فان رحالنا خطت رضاه بحكمك عن حلول وارتحال

فسسنا كيف شئت ولا تكلنا الى تدبيرنا يا ذا المعلى

ويمكن انه كان عليه السلام بشيراً الى الله سبحانه يوصل اليه يوسف وبنيامين من قريب فقال {لِّي مُكْلُمُ مِنْ ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}

وتصديق ذلك ما قال سبحانه عقيب الآية بقوله {يبَنِيَّ اَدْهَبُواْ قَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ} قال ابو عثمان في قوله واعلم من الله ما لا تعلمون معناه علمي بالله علم حقيقة وعلمكم به علم استدلال وقال ايضا اعلم منا لله اجابة دعوا المضطرين وقال بعضهم اعلم من رحمته على عباده ما لا تعلمون قيل لما شكى الى الله وجد السلوة من الله ويقال كان يعقوب متحملا بنفسه وقلبه مستريحا محمولا بسره وروحه لانه علم من الله سبحانه صدق حاله فقال {وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} وفي معناه انشدوا

## اذا ما تمنى الناس روحا وراحة تمنيت ان اشكوا اليه فيسمع

و معنى قوله {فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأُخِيهِ} انه كان يرى بعين سره من مرقوم صفائح قدس الغيب منقوشا بذكر الوصال ورؤية ذلك الجمال ووصل الى مشام روح روح نسيم يوسف فحكم حكما كاملا فقال تحسسوا من يوسف بخواطركم الربانية والاحساس الروحانية حتى تجدوه

وايضا تحسسوا بجميع وجودكم وقلوبكم لا بنفوسكم الامارة وايضا انقطعوا من جميع الاشياء في طلبه فان متفرق الهمة لا يظفر بماموله {وَلاَ يَيْأُسُوا مِن رَوْح اللّهِ} لا تقنطوا من كرمه ورحمته في ارجاع يوسف وبنيامين الى وايضا تحسسوا من يوسف ولا تيأسوا من روح الله فانه لا يبقيكم في الخجالة بين يديه فانه يعفو عنكم وفيه اشارة تعليم عزة قدرته اى لا تيأسوا من قدرة الله فانه قادر بان يوصل يوسف الينا باقل من طرفة عين ولو كان فانيا وان من لم يومن بذلك فانه مبعدة من الله بقوله {إنّه لا يَيْأُسُ مِن رَوْح اللّهِ إلاّ القوْمُ الكافِرُونَ } وانهم ان الاياس في مقام الايمان من صفات النفس الامارة والاياس في مقام المعرفة من صفات القلب وذلك قنوطه من وصوله الى مطالعة حقائق القدم وذلك من غلبة التوحيد وافراد القدم عن الحدوث وتحت ذلك الاياس وبحار من حسن الرجاء بالوصال والبقاء في البقاء بعد الفناء في الفناء عن رؤية سرمدية القدم فقال الجنيد يحقق رجاء الراجين عند تواتر المحن وترادف المصائب لان الله يقول لا تيأسوا من روح الشه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول " افضل العبادة انتظار الفرح ".

{فَلْمَا دَخُلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَائِهُمَا ٱلْعَزِينُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا ٱلضَّرُّ وَجِئْنَا بِيضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأُوف لِنَا ٱلكَيْلَ وتَصدَقُ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلمُتَصدَقِينَ} \* {قَالُوا أَوَلَكَ لأنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا اللّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلمُحْسِنِينَ} \* {قَالُوا تَاللّهِ لقَدْ آثَرَكَ اللّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلمُحْسِنِينَ} \* {قَالُوا تَاللّهِ لقَدْ آثَرَكَ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ}

قوله تعالى {فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَأْيُهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضَّرُّ وَجِنْنَا ببضاَعَةٍ مُّزْجَاةٍ} اما قوله يا اليها العزيز اى ايها الملتبس بانوار الربوبية التى كسبت فى الازل ظاهرا وباطنا ايها الممتنع من ان ير اك احد بالشهوة وايها الغالب على سلب قلوب الخلائق بالجمال والجلال مسنا واهلنا ضر فر اقك وبعد وصالك نحن فى ضر جنايتنا محجوبون عن جمالك وابوك واهاليك فى ضر البعاد عن رؤيتك ووصالك وانشد

## كفي حزنا بالواله الصب ان يرى منازل من يهوى معطلة قفرا

مسنا واهلنا الضر من تغيير الله ايانا في حقك وعتابه فيما فعلنا وايضا مسنا ضر الخجالة بين يديك وجئنا ببضاعة مزجاة بعذر من جنايتنا ما لا يليق بما فعلنا بك بكيل عفوك وتصدق علينا بالتجاوز عما فعلنا فان الله يجزى المتصدقين بانه يعافيك عما هممت به وبان يكرمك احسن الاكرام من لطيف الانعام وما احسن افتقار الفقراء المبتدين عند اكابر القوم وتواضعهم بين ايديهم وتسميتهم باسماء التعظيم كما فعل بنو اسرائيل عند يوسف باءوا بذكر المقاساة والفقر حين رأوا بساطا بسيطا عن ملكه وسلطانه ثم ذكروا قلة بضاعتهم حين شاهدوا هيبة يوسف ومهابته وجلال قدره فلما انبسط اليهم انبسطوا اليه وقالوا {فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ} فلما طالعوا ان بضاعتهم لا يليق بمثل بساطه نسوه وقالوا {وَنَصَدَقُ عَلَيْنَا} فان ما معنا لا يليق بعرض بيعك وشراك فان جزاءك بلا علة وحديث البضاعة والفقر علة طلب الوصال ورؤية الجمال والغرض الكلى ذلك لانهم مامورون بطلب يوسف الاترى الى قوله

{قْتَحَسَّسُواْ مِن يُوسنُف}

عرضهم رؤيته ومشاهدته وانشد في معناه

#### وما الفقر من ارض العشير ساقنا ولكننا جئنا بلقياك نسعد

هذا يكون من قبل المخلوق فكيف يكون اذا دخلوا عشاق جمال القدم في بساط الكرم أيش قالوا الا ما قال اخوه يوسف {مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ } مسنا من ضر فر اقك والبعد من وصالك ما يحتملها الصم الصلاب

#### خليلي ما القاه في الحب ان ندم على صخرة ملساء يتعلق الصحن

ويقولون جئنا ببضاعة مزجاة من اعمال مغلولة وافعال مغشوشة نفسانية حدثانية ومعرفة قليلة عاجزة عن ادر اك ذرة من انوار عظمتك وكل هذا لا يليق بعزتك وجلال صمديتك فاوف لنا كيل قربك ووصالك من بحار فضلك وجودك وتصدق علينا اعطنا من نعم مشاهدتك التي لا تعطيها

احداً الا بتفضلك بغير الاعواض بقولك {لَلَّذِينَ اَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةً}

قيل في هذه الاية تعليم اداب الدعاء والرجوع الى الاكابر ومخاطبة السادات فمن لم يرجع الى باب سيده بالذلة والافتقار وتذليل النفس وتصغير ما يبدو منها ويرى ان ما من سيده اليه على طريق الصدقة والفضل لا على طريق الاستحقاق كان متعمدا مطرودا قال ابو سعيد القرشى في قوله {مَسَنّا وَأَهْلَنَا ٱلضّرُّ} اى مسنا الضرفي ارتكاب المعاصى وبما اجتمع علينا من الجنايات والمخالفات وجئنا ببضاعة مزجاة بانفس قاصره عن الخدمة و اعمال لا تصلح لبساط المشاهدة والنشر فاوف لنا الكيل اى فعد علينا بما لم نزل نعرفه من فضلك واحسانك و تصدق علينا اجعلنا منك بمحل الفقراء اليك الذين يستوجبون الصدقة منك تفضلا وان لم يكن منهم فالحقنا بهم وقال سهل في قوله {يَانَيُهَا ٱلْعَرْيِزُ} اى ايها المغلوب في نفسه كما قال

{فَلْمَا دَخُلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَالِيُهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا ٱلصَّرُّ وَجِئْنَا بِيضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأُوْفِ لِنَا ٱلكَيْلَ وَتَصدَقَى عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلمُتَصدَقِينَ} \* {قَالُوا أَعَلَى لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَوَ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَثَقَ وَيَصِيْرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلمُحْسِنِينَ} \* {قَالُوا تَاللَّهِ لقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ} اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِينِنَ} \* {قَالَ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱليَوْمَ يَقُولُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ}

## {وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ}

اى غلبنى ويقال استلطفوا بقولهم {مَسَنَا وَأَهْلَنَا ٱلصَّرُ } بعد ذلك حديث قلة بضاعتهم ويقال لما طالعوا فقر هم نطقوا بقدر هم فقالوا {وَجِئْنَا بيضاعَة مُرْجَاةٍ } ولما شاهدوا قدر يوسف سألوا على قدره وقالوا فاوف لنا الكيل فلما ذكر واحديث الصدقة ترحم عليهم يوسف وهاج سرة الى اظهار الحال وحيث راى عجز هم وتواضعهم لم يبق له قرار حتى كشف الحال بقوله {هَلُ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلَتْم بيُوسُفَ وَأَخِيه } ليس عرضه تعيير هم بل عرضهم تقريبهم فعاتبهم وذكر صنائعهم به وباخيه تعريفا منه اياهم بانه يوسف لئلا يبقى لهم شك ويعرفوه حق المعرفة ووضع عذر هم بقوله {إذْ أنتُمْ جَاهِلُونَ } اى ما جرت في زمان الجهل والشباب لا تعيير به وتمكن ان سر تلك النفس الامارة فاح في البين ليوقفهم في محل الخجالة ثم ادركه الله حتى بين عذر هم بقوله {إذْ أنتُمْ جَاهِلُونَ } وهذا كقول بعضهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف في باب العتاب أعظم من كل عقوبة كان يعقبهم بها حيث احجلهم مشافهة ويقال لما حجلوا بهذا العتاب لم يرض يوسف حتى بسط عذر هم فقال اذ انتم جاهلون فلما ذكر الاشارة اوقع الله في اسر ارهم ان المخاطب هو يوسف فقالوا {قالُوا النك لأنت يُوسُفُ قَالَ أنا يُوسُفُ وَهَذَا أُخِي } فلما عرفوه خاطبوه بخطاب المودة لا بخطاب التكلف قالوا اننك لانت يوسف فاجابهم ايضا بخطاب المودة تعريفا وتواصلا وتواضعا فقال انا وسف وانشدوا

## اذا صفت المودة بين قوم ودام ولاؤهم سمج الثناء

ويمكن انهم لما عرفوه سقط عنهم الهيبة وهاجت لهم الحمية وما تكلوا بانبساط الاول من حيث القرابية وقوله {أنّا يُوسُفُ وَهَلاً أَخِي} لاظهار صدق الحال ويمكن انه بشير الى تعييرهم حيث قال هذا اخى وما قال انا اخوكم اى الأخورة الصحيحة ما لم يكن فيها جفاء ويقال هون عليهم حال بديهة الخجلة حيث قال انا يوسف بقوله وهذا اخى فكانه شغلهم بقوله وهذا اخى كما قيل فى قوله تعالى

### {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسني}

انه سبحانه شغل موسى بسماع قوله وما تلك بيمينك وبمطالعة العصا في غير ما كوشف به من قوله إلى انا الله ثم رجع يوسف من تعريفه الى الله حيث قال {قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ} اى قد تفضل علينا بما وقانا مما وقعتم فيه وايضًا قد من الله علينا بالوصال بعد الفراق وايضا قد من الله علينا بالاخلاق الكريمة حتى تجاوزنا عن ما فعلتم وايضا قد من الله بملك الدنيا وملك الاخرة وايضا قد من الله علينا بالمعرفة والمحبة والرسالة وعلم الغيب والبراهين الساطعة والحسن والجمال

الظاهر والمكاشفة والمشاهدة الباطنة ثم بين انه تعالى اذا اراد ان يكرم عبداً الهمه الصبر في بلائه والتقوى في عبادة بقوله {إنَّهُ مَن يَتَّق وَيصْبِر ْ } اي من يتق في الخلوة عن متابعة الشهوة والوقوع في التهمة ويصبر عن انقاذ هوى النفس بعد جريان الهمة قال ابن عطاء من يتق ارتكاب المحارم ويصبر على اداء الفرائض فان الله لا يضيع سعى من احسن في هذين المقامين واعتمد على الله ولم يعتمد سعيه و لا عمله ولما رجع يوسف الى ذكر تفضل الله عليه و على اخيه وذكر توحيده اوقِعهم الله ذلك الى رؤية توحيد الله بقوله {قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا} رجعوا الى الله في اول مقالتهم وذكروا فضله عليه ثم أتوا الى مذمة انفسهم اي اثرك الله علينا بان جعلك مظلوما وجعلنا ظالمين عليك وايضا اثرك الله علينا بالخلق والخُلق والحسن والجمال والملك والشرف والمكاشفة والعلم {وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ} اي جاهلين بجاهك قال بعضهم اختارك وقدمك علينا بحسن التوفيق والعصمة وترك المكافاة على الاشارة وان كنا لخاطئين لمسيئين اليك فلما سمع يوسف اعتذار هم ارجع نفسه ونفوسهم الى مقادير السابق ثم استعمل الكرم والظرافة في الخلق بقوله { لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ} اي هذا يوم الوصال وكشف الجمال برفع العذاب لا يوم التعيير والتثريب وفي هذه الحالة اشارة الى ان الاولين و الاخرين اذا دخلوا في ساحة الكبرياء وسكت لهم السنة العذر يبسط الله سبحانه اوراق الاقدار التي جرت في سبق السابق بما كان وما سيكون وتحمل اعمالهم جميعا على مطية القدر وبيرأهم عن الجرائم ويقول من افضاله وكرمه لا تثريب عليكم اليوم فان افعالهم جرت بتقديري وكيف كنتم تدفعون مقاديري كانه تعالى يضع العذر على القدر ويغفر لهم جميعا بقوله {يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ} بُيِّن الجرم وغلب العفو والكرم على العتاب والمؤاخذة قال جعفر لا عيب عليكم فيما علمتم لانكم كنتم مجبورين عليه وذلك في سابق القضاء عليكم قال ابو عثمان ليس لمن اذنب ان يعاتب مذنبا وكيف اعيبكم وقد سبق مني الهم والاختيار للسجن وقولي اذكرني عند ربك وكيف الومكم فيما عملتم وانسي ما عملت قال شاه الكرماني رحمة الله عليه من نظر الى الخلق بعين الحق سلم من مخالفاتهم ومن نظر اليهم بعينه افني ايامه في مخاصماتهم الاترى الى يوسف لما علم مجاري القضاء كيف عذر اخوانه وقال لا تثريب عليكم اليوم قال ابو بكر لما اعتذر وااليه واقروا بالجناية بقولهم وان كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم وهذا من شرط الكرم ان يعفو اذا قدر ويقبل عذر من اعتذر وقال الاستاذ اسرع يوسف التجاوز عنهم ووعد يعقوب لهم بالاستغفار بقوله سوف استغفر لكم ربي لانه كان اشد حبا لهم فعاتبهم واما يوسف فلم يرهم اهلا للعتاب فتجاوز عنهم على الوهلة ويقال ما اصابهم في الحال من الخجلة قام مقام كل عقوبة ولهذا قيل في المثل كفي للمقصر حياء يوم اللقاء ولما فرغ يوسف من كشف حاله مع اخوته ووصاله معهم رتب شغل وصال يعقوب ومن كرمه وجلاله اعطى ووصاله اولا للخاطئين ثم للعاشقين لأن الخاطئ ضعيف لا يحتمل البلاء والعاشق قوى يحتمل البلاء ولان يعقوب يرى يوسف كل وقت بعين سره فاحتمل بلاؤه بذلك.

## {أَدْهَبُوا بِقَمِيصِي هَـٰذَا فَٱلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَٱلْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ }

قوله تعالى {آدْهُبُوا بِقَمِيصِي هَلَا قَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً } الحكمة في ارسال القميص انه علم ان يعقوب لا يحتمل الوصال الكل بالبديهة فجعل وصاله بالتدريج لئلا يهلك في أول الملاقات من فرح الوجدان فارسل القميص ليقويه بريحه وطيب روحه و لان عيني يعقوب ابيضتا لم تكونا اعميتا انما ضعف نور هما فارسل القميص لذهاب بياضهما فانه لو يشم يوسف بعينه احترق بقية نور هما من فورة الهيجان فخاف على عينيه وايضا ان قميص يوسف كان من نسج الجنة فراى يوسف غيرة الحق فارسل القميص اليه ليشم او لا رائحة بساط القرب وايضا كان قميص يوسف علامة بينه وبين ابيه فاشار اليه بالقميص اى اذا كان بالقميص بالسلامة من حرق الذنب فانا ايضا بالسلامة وعن على بن موسى الرضا عن ابيه عن جعفر قال كان المراد في القميص انه اتاه الهم من قبل القميص بقوله

{وَجَآءُوا عَلَىٰ قمِيصِهِ بِدَمٍ كَذُبٍ}

فاحب ان يدخل السرور من جهته التي دخل الهم بها عليه ويقال كان العمي في العين فامر بالقاء

القميص عليه ليجد الشفاء من العمى ويقال لما كان البكاء بالعين التى فى الوجه كان الشفاء فى الله التعين التي فى الوجه وفى معناه انشد

وما بات مطويا على اريحته بعقب النوى الافتى ظل مغرما

قوله تعالى {وَأَثُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ } كان كرم يوسف يقتضى ان يذهب الى ابيه ولم يستحضره ولكن ابى العشق الا ان يزيد البلاء على العاشق ومن يرى معشوقا فى الكونين رحيما بعاشقه فان اقتضى الظاهر الادب غلب العشق على الرسوم حتى يزيد عشقه على عشقه و شوقه على شوقه ويرى يوسف فتوته فآثر اجر السعى على ابيه كان سخا بدينه لا بدنياه وذلك من عزة ابيه عنده وشارك لاهل لانهم ايضا قاسوا مقاساة الفراق اراد ان يشتركوا فى الفرح ويقال علم يوسف ان يعقوب لا يطيق القيام بكفاية امر يوسف فاستحضره ابقاء على حاله لا اذلالا بقدره وما عليه من اجلاله.

## {وَلَمَّا فَصِلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لوْ لا أَن تُقَلَّدُون}

قوله تعالى {وَلَمَّا فَصِلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لأَجِدُ رِيْحَ يُوسُفَ} لما خرج العير من مصر هب ريح الصبا على القميص وجاءت الى يعقوب وهبت على وجهه ونشقته ريح يوسف فقال انى لاجد ريح يوسف وجد ريح يوسف من مسافة ثلاثين فرسخا لانه كان فى كل انفاسه مستنشقا لريح يوسف و هكذا شان كل عاشق يتعرضون لنفحات ريح وصال الازل ويستنشقون نسائم ورد مشاهدة الابد بقلوب حاضرة و عيون باكية فى الخلوات والصحارى والفلوات كانهم ينشدون هذين البيتين كل وقت شوقا الى تلك المعادن

ايا جبلي نعمان بالله خليا طريق الصبا يخلص إليّ نسيمها فان الصبا ريح اذا ما تنسّمت على نفس مهموم تجلت همومها

ولذلك قال صلى الله عليه وسلم " ان لربكم فى ايام دهركم لنفحات الافتعرضوا لنفحات الرحمن " ما اطيب حال المحبين حيث راقبوا لرائح كشف الصفات من معادن الذات وطلبتهم عرائس القدم فى قميص الالتباس كانهم ينشدون من غاية الشوق الى تلك المعاهد هذين البيتين

سلام على تلك المعاهد انها شريعة ورد او مهب شمال فقد صرت ارضى من سواكن ارضها تخلب برق او بطيف خيال

فديت لهذه القضية الحسنة الالهية ما احسن شمائلها وما اطيب لطائفها وما انور روائحها انظر كيف اخبر سبحانه من حسن احوال العاشقين والمعشوقين قال

{نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ}

علم يوسف مواساة ريح الصبا واودعه ريحه حتى اسرع من البشير في ايصال الخبر الى يعقوب شوقا منه الى وصال يعقوب اذكر في هذا المعنى بيتين لطيفتين

نسيم الصبا بلغ سلامى اليهم وارفق بفضلك بالهبوب عليهم وقل لهم انى وان كنت نازحا فروحى وقلبى حاضران لديهم نسيم الصبا ان جنت ارض احبتى فخصهم منى بالف سلام وبلغهم انى رهين صبابة وان غرامى فوق كل غرام

ومعنى قوله {لوْلا أن تُقَدُّون} علم ان من لم يكن في بلاء المعشوق لم يستنشق ريح المعشوق فيريب المخبر بما كوشف له قال جعفر يقال ان ريح الصبا سال الله فقال خصني بان ابشره بابنه فاذن الله له في ذلك فكان يعقوب ساجدا فرفع رأسه وقال انى لاجد ريح يوسف فقال له او لاده انك لفي ضلالك القديم اى في محبتك القديمة وكان الريح ممزوجة بالعناية والشققة والرحمة والإخبار بزوال المحنة وكذلك المؤمن المتحقق يجد نسيم الايمان في قلبه وروح المعرفة من العناية التي سبقت له من الله في سرّه قال الاستاذ كان امر يوسف وحديثه على يعقوب مشكلا فلما زالت

المحنة تغيرت بكل وجه الحالة قيل كان من يوسف على يعقوب اقل من مرحلة حيث القوه فى الحب فاستتر عليه خبره وحاله ولما زال البلاء وجد ريحه وبينهما مسافة ثمانين فرسخا من مصر الى كنعان ويقال لا يعرف ريح الاحباب الا الاحباب فاما على الاجانب فقد حديث مشكل ان يكون للانسان ريح وقال الاستاذ فى قوله {لوْلا أن ثُقَنَّدُون} تفرس فيهم انهم يبسطون لسان الملامة فنبههم على ترك الملامة فلم ينجع فيهم قوله فزادوا فى الملامة بان قرنوا كلامهم بالقسم وقالوا تالله الك في ضلالك القديم لم يحتشموا اباهم ولم يراعوا حقه فى المخاطبة فوصفوه بالضلال فى المحبة ويقال ان يعقوب قد يعرف من الرياح نسيم يوسف وخبر يوسف كثيرا حتى بالضلال فى المحبة وهذا سنة الاحباب مساءلة الديار ومخاطبة الاظلال وفى معناه انشدوا

{وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لا أَن تُفَلَّدُون}

وانى لأستهدي الرياح نسيمكم اذا اقبلت من نحوكم بهبوب واسلام اليكم فان هي يوما بلغت فاجيب

{قَالُوا تَٱللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلقَدِيمِ} \* {فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلبَشِيرُ ٱلقَاهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ فَٱرْتُدَّ بَصِيراً قَالَ ٱلمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} \* {قَالُوا يَالِبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ}

قوله تعالى {قَالُوا تَاللّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلقَدِيمِ } اى انت غائب بسرك فى وادى العظمة وبروحك هائم فى قفار الازلية وبعقلك تائه فى شوامخ القدرة وبقلبك مستغرق فى بحار الشوق والعشق والمحبة فترى من كل ناحية جمال معشوقك وتستنشق من جميع الرياح نسيم محبوبك وانت واله لا يعتبر قولك بهذا فانت تخبر بخبر العاشقين وهيجان المحبين قال جعفر سئل بعضهم ما العشق قال ضلال الا ترى الى قوله انك لفى ضلالك القديم ثم اظهر الله بر هان صدقه وصفاته بالمعجزة الظاهرة بقوله {قَلمَّا أَن جَاءَ ٱلبَشِيرُ ٱلْقَاهُ عَلى وَجهه أَرْتَدَّ بَصِيراً } الاشارة فيه ان العاشق الهائم المنتظر لقاء الحق سبحانه وذهب عينه من طول البكاء يجئ اليه بشير تجليه فيلقى على وجهه عبهر انسه وورد قدسه فينفتح عينه بنسيم شمال وصاله فاذا يرى يرى الحق بالحق لما وصل قميص يوسف عبهر السه وجد لذة نفحة الحق من قميص يوسف قميص الحبيب الى وجه المحب رجع اليه نور عينيه لانه وجد لذة نفحة الحق من قميص يوسف ومحال ان من وصل اليه شمال جلاله يبقى علة غيرة الفراق وظلمة العمى لان نسيمه طبيب السقام العاشقين والام المحبين الا ترى الى قول القائل

الا يا نسيم الريح مالك كلما تقريت منا زاد نشرك طيبنا اظن سليمي اخبرت فاعطتك رياها فجئت طبيبنا لاسقامنا

وحكمة القاء القميص على الوجه ان قميص الحبيب لم يكن له موضع الا وجه العاشق لذلك قال القوه على وجه ابى وفى موضع يضع يضع العشاق تراب اقدام المعشوقين على عيونهم كيف لا يضعون قميص الاحباب على وجوههم وفى الحديث المروى "ان النبى صلى الله عليه وسلم اذا راى ورودا او بقورة قبلها او وضعها على عينيه وقال هذا حديث عهد بربه "قال النهر جورى القى على وجهه نور الرضاء فارتد ببصره مواقع القضاء وقال بعضهم لما جاء البشير من الله بالصلح منه فى بكائه والتأسف على غيره ورد يوسف اليه وقال سفيان لما جاء البشير الى يعقوب قال له يعقوب على اي دين تركت يوسف قال على الاسلام قال الان تمت النعمة ولما عاينوا معجزة ابيهم وعرفوا مواضع الخطأ فى فراستهم اعتذروا بقوله {قالو أ يأبانًا استغفر لنا دُنُوبَنَا إنّا كُنًا فراستك وما يؤول عواقب امور يوسف من شرف المناز لات والمقامات والنبوات والرسالات فراستك وما يؤول عواقب امور يوسف من شرف المناز لات والمقامات والنبوات والرسالات وايضا استغفر لنا تضييع اوقاتنا فى متابعة هوانا واحتجابنا من رؤية ذنبنا ما اطيب حال الندامة وايضا بتولد انوار الكرامة قال بعضهم ازل عنا اسم العقوق باظهار الرضاء عنا قال بعضهم

استغفر لنا ذنوبنا اليك والى يوسف وقال بعضهم في قوله {إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ} جاهلين بان الله يحفظ اولياءه في المحن.

## {قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ }

قوله تعالى {قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ } ان يعقوب كان عالما بالله واخلاقه العظيمة وبصفاته المنزهة وبالاوقات التى هو تعالى يقبل توبة المذنبين ويغفر ذنوب الخاطئين ويستجيب دعوة المضطرين و هو وقت تضوع مسك نفحات شمال وصلته فى ارواح المقربين وفؤاد الصادقين وقلوب العارفين واسرار الموحدين وعقول المحبين ونفوس المريدين وهم يعرفون منه مكان قبول التوبة واستجابة الدعوة وعلامتها اقشعرار جلودهم ووجل قلوبهم واضطراب صدورهم وفوران غبراتهم وهيجان اسرارهم ووقوع نور التجلى فى صميم افئدتهم وطيران ارواحهم فى رياض الملكوت وانوار الجبروت وهى ترى يتسم صبح الوصال بنعت الرضا عند منازل الثناء وكشف نقاب النقاب واكثر ذلك وقت الاسحار عند تجافى جنوب الابرار عن مضاجعهم وانتباههم بركضات عساكر التجلى وعرائس التدلى حين ينزل بجلاله من هواء عن مضاجعهم وانتباههم بركضات عساكر التجلى وعرائس التدلى حين ينزل بجلاله من هواء القدم الى عروش البقاء تعالى الله عما اشار اليه اهل الخيال قبل فى التفسير اخر الى السحر من الميلة الجمعة قال ابن عطاء ان يعقوب قال ارجعوا الى يوسف واسألوه ان يجعلكم فى حل ثم أستغفر لكم ان الذنب بينكم وبيئه قال بعضهم سوف اسأل ربى ان ياذن لى فى الاستغفار لكم لئلا يكون مردودا فيه كما رد نوح فى ولده بقوله

{إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ}

قال الاستاذ وغرهم الاستغفار لانه لم ينفرع من استبشاره الى استغفاره.

{فَلْمَا دَخُلُوا عَلَى لُيُوسُفَ آوَى اللِّهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُوا مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ آمِنِينَ} \* {وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشُ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَالَبَتِ هَذَا تَأُويلُ رُوْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعِلَهَا رَبِّي حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بَيْ إِدْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسَّجْن وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ ٱلبَدْو مِن بَعْدِ أَن نَزعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لَمَا يَشَآءُ إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلحَكِيمُ \* { وَرَبِّي بَعْدِ أَنْ اللَّهُ وَلَا عَلِيمُ الْحَكِيمُ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونَ } بِلَاكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهُمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَمُمْ وَمُعُونَ } إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهُمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَمُكُوونَ }

قوله تعالى { فَلَمَّا دَخُلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى الِيهِ أَبَوَيهِ } اوى اليه ابويه لانهما ذاقا طعم حرارة الفراق فخصهما من بينهم بوصاله وتدانيه يوم التلاقى هناك يتبين تباين منازل الصديقين فى المحبة ومراتب المحبين فى الوصلة قال الاستاذ اشتركوا فى الدخول ولكن تباينوا فى الايواء فانفرد الابوان به لبعدهما من الجفاء كذلك غدا اذا وصلوا الى الغفران يشتركون فيه وفى وجود الجنان ولكن يتباينون فى بساط القربة فيختص به اصل الصفاء دون من اتصف اليوم بالالتواء ولما بان حالهما فى الايواء ظهر قدر ها فى بساط المؤانسة ومجلس القربة بقوله {وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرشُ } قال ابن عطاء رفع من محلهم بمقدار حزنهم كان عليه واسفهم ولم يرفع من اخوته لسرور هم بائتلاقه وكذبهم عليه بانه ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل قال محمد بن على من رفع من مريد فوق ما يستحقه افسد عليه بذلك ارادته لان بعض الصحابة ذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال امرنا ان ننزل الناس منازلهم ورفع يوسف ابويه على العرش ولم يرفع اخوته انزل كل واحد منهم حيث يستحق من منزلته قوله تعالى {وخَرُّوا لهُ سُجَّدًا} صحت هاهنا بيان المكاشفة واوائل المشاهدة التي جرت ذكر ها بقوله

{إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً}

لما بان سطوع انوار عزة الله على الصديق العزيز علا هيبته عليهم وعاينوا ما عاينت الملائكة في ادم فخروا له سجدا بغير اختيارهم لانه كان كعبة الله التي فيه ايات بينات انوار مشاهداته

وسنا تجليه وظهور جلاله من الباس قدرته مقام ابراهيم حين قال هذا ربى راى ذلك فى ايات ملكوت السماء وراوا ذلك فى ايات ملكوت الارض لو راى الملك واهل مصر فيه ما راى يعقوب وبنوه لخرّوا له سجدا كما قال القائل

## لو يسمعون لما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا

فلما اقترت المكاشفة بالمعاينة { وَقَالَ يَأْبَتِ هَذَا تَأُويلُ رُؤْيَايَ } اظهر على يعقوب كمال علمه بتاويل آحاديث المكاشفات والايات المنامات {قَدْ جَعَلْهَا رَبِّي حَقًّا} اى بيانا بينا ليس فيه معارضة النفس ثم اثني على الله سبحانه لما او لاه من نعمه الرفيعة وكر اماته الساطعة بقوله {وَقُدْ أَحْسَنَ بَى إِذْ أَخْرَ جَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ } اى اخرجني من سجن بلاء النفس وخطوات الشيطان وايضا اطلقني من اسرار الارادة والمجاهدة والرياضة والامتحان الى سعة بساط الرضوان والمعرفة والغفران والمشاهدة والايقان ذكر السجن لان هناك موضع التهمة اي اخرجني بكرمه من سجن التهمة بان اظهر طهارتي من الزلة وإيضا بدأ بذكر السجن وما جرى لاجله لئلا يحزن قلوب اخوته وهذا من شر ائط كرم المكر مين اسقط خجلتهم حين اظهر ما جرى عليه من الهمة وطول ابثه في السجن من التفاته الى غير الله من وقت امتحانه ثم ذكر منازلهم وما فضل على ابويه واخوته بقوله {وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدْوِ } اي من بوادي الفراق الي منازل الوصال جاء بكم من منازل التفرقة الى عين الجمع ومن محل التلوين الى محل التمكين ثم رفع بكر مه الجرم عن اخوته واستعمل الادب حين لم يذكر ذكر القدر تنزيها لقدر الله وقدره من مباشرة العلة بقوله { أن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي} اي ليس من طبائع الأولياء حركات الاعداء انما كان شيئا طاويا بغير اختيارنا اغرى الشيطان بالنزغات بيننا لزيادة درجتنا وصفاء مودتنا ثم وصف الله سبحانه باللطف والرحمة والعلم والحكمة بقوله {إنَّ رَبِّي لطيفٌ لِّمَا يَشَأَءُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ } لطيف حيث جعلني لطيفا في حسن وجهي عليم بنيتي في عفو اخوتي وقبول عذر هم وايضا عليم بخلق صورتي حكيم حيث خصني بحكمة النبوة والرسالة قال جعفر الصادق قال يوسف احسن بي اذ اخرجني من السجن ولم يقل اخرجني من الجب وهو اصعب قال لانه لم يرد مواجهة اخوته بانكم جفوتموني والقيتموني في الجب بعد ان قال لا تثريب عليكم اليوم وقال ابن عطاء الحكمة ان السجن كان اختياره بقوله رب السجن احب إلى مما يدعونني اليه والحب موضع اضطرار ولم يكن له فيه شئ وفي الاختيار أفات شكر الله حين خلصه من فتنة اختياره لنفسه وعلم ان ما اختياره الحق كان فيه الخيرة وخاف من اختياره لنفسه لما نجاه الله من ذلك شكره وقال الواسطي قد احسن بي اذا خرجني من السجن بعد ان عمدت فيه سواه بقوله لصاحب السجن اذكرني عند ربك وقال جعفر في قوله إن ربي لطيف لما يشاء اوقف عباده تحت مشيئته إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم وان شاء قربهم وان شاء بعدهم فيكون المشيئة والقدرة له لا لغيره ثم اظهر لطفه بعباده الذين خصهم بفضله بالمحبة والمعرفة وقال الاستاذ ذكر حديث السجن دون البئر لطول مدة السجن وقلة مدة البير وقال في قوله وجاء بكم من البدو اشارة الى انه كما سُر برؤية اخوته وان كانوا اهل الجفاء لان الاخوة سبقت الحضرة ثم رجع الى الحق بالكلية ووصف بما نال منه من من كرمه بقوله {رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيل ٱلأَحَادِيثِ} من ملك النبوة والعلم بحقائق المخاطبة وايضا اعطيتني من ملكك ملك الربوبيّة حيث البستني شواهد جودك وانوار جودك حتى املك بحسنى وجمالي قلوب العالمين وايضا اتيتني من ملك شاهدتك وعلمتني من حقائق معرفتك ثم وصف الله سبحانه بالقدرة القديمة والعظمة الازلية بقوله { فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ} وبين مكانته في قربه وساحة كبريائه بقوله {أنتَ وَلَيِّي فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ} حيث كاشف جمالك لى في الدنيا وعرفتني صفاتك وتكشف ايضا نقاب عزتك لى عن وجهك الكريم في الاخرة ثم حاج شوقه الى جمال الازل وراى تمام نعمة الله عليه فقال {تَوقَنِي مُسْلِماً وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ } اي توفني حين اخرجتني من رؤية الحدثان وتدبير الاكوان وما سوى من العرفان و الايقان مما يبدو الى من كشف قدمك و جلال ابدك و انو ار الو هيتك غيبتني عنى فيك حتى لا ابقى انا فيك وتبقى لى والحقني بمن كان مال بهذه الصفة قال سهل في قوله {تَوَقَّنِي مُسْلِماً} فيه ثلاثة اشياء سؤال ضرورة واظهار فقد واكتساب فرض وقال ايضا امتنى قانعاً مسلماً اليك أمرى مفوضاً اليك شانى لا يكون لى الى نفسى رجوع بحال ولا تدبير في سبب من الاسباب قال الدينورى والحقنى بالصالحين من اصلحتهم بمجالستك محضرك واسقطت منهم سمات الخلق وازلت عنهم رعونات الطبع قال ابو سعيد القرشى فى قوله {تَوَقَنِي مُسْلِماً} قال هذا كلام مشتاق لم اجانس الا بالله وقال الاستاذ قدم الثناء على الدعاء كذلك صفة اهل الولاء ثم قال انت وليى فى الدنيا والاخرة أقدر بقطع الاسرار عن الاغيار وقال الاستاذ فى قوله {تَوَقَنِي مُسْلِماً} علم انه ليس بعد الكمال الا الزوال فسأل الوفاة ويقال من امارات الاشتياق تمنى الموت على بساط العوافى مثل يوسف القى فى الجب وحبس فى السجن فلم يقل توفنى مسلاما ولما تم له الملك واستقام له الامر ولقى الإخوة سجدا له ولقى ابويه معه على العرش قال توفنى مسلماً فعلم انه يشتاق الى القائه ثم بين سبحانه ان هذه القصص العجيبة والانباء الغريبة الازلية على لسان النبى الأمي امر سماوى عرفه الله بالوحى الصادق والكلام الناطق بقوله {ذلك مِنْ أَنْبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ النِك} لتخبر العاشقين والمحبين والمؤمنين لتسلى بها ألم فؤادهم وتعرفهم بها الصبر فى بلائه والشكر فى الائه والشوق الى لقائه.

## {وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلاَّ نِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ} \* {وَكَائِن مِّن آيَةٍ فِي ٱلسَّمَوَّاتِ وَٱلأَرْض يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ} \* {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِٱللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ}

قوله تعالى {وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ} اخبر سبحانه انه بجماله وقدره البس انوار قدرته وهيبته على ايات السماوات والارض وجعل كل ذرة من العرش الى الثرى مرآة يتجلى منها لذوى البصائر من العارفين وذوى العقول من الموحدين ولا يربها الالمن كان له بصير منور بنور الايقان والعرفان واعلمنا ان اهل الجهل والغباوة محتجبون عنها حين يرون ظاهرها ولا يرون حقائقها وايضا ايات السماوات شواهد الملكوت وايات الارض سلال بيداء الجبروت من العارفين والمحبين قال ابن عطاء نظروا اليها باعينهم ولم يلاحظوها بابصارهم فلا يكشف الابصار لهم وقال بعضهم لعلمهم عن مواضع المكرمات والايات من الله والاتكاء على مظهر ذلك عليهم ثم شدد الامر سبحانه ويقق على المجهور في امر التوحيد وافراد القدم على الحدث بقوله {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُ هُمْ بِٱللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُّشْرِكُونَ} وصف الكل في التوحيد بالاشارة الى غيره في مقاماتهم وذلك وصف من نظر الى الوسائط والشواهد في معرفته وما بدأ من لطيف صنائعه باهل معرفته حتى بلغ الشرك الى نهاية ان من احب الله تعالى لذوق قلبه من مشاهدته فانه مشرك في حقيقة التوحيد لان من واجب حقيقة التوحيد حبه لربوبيته ولوجوده لا لجوده ومن نظر في رؤية الحق الى نفسه او الى غيره من العرش الى الثرى لم يكن موحدا محققا وهذا مذهب الجمهور عن العارفين قال الواسطي الا وهم مشركون في ملاحظة الخواطر والحركات وقال بعضهم الا وهم مشركون في رؤية التقصير عن نفسه والملازمة عليها قال الواسطي رؤية التقصير من النفس شرك لان من لاحظ نفسا من نفسه ققد جحد الازلية للحق و من لام نفسه في شئ من امور ه فقد اشرك قال الحسين المقال منوط بالعلل و الافعال مقرونة بالشرك والحق مباين لجميع ذلك قال الله {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُ هُمْ} الاية.

## {قُلْ هَاذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَىٰ ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْركِينَ}

قوله تعالى {قُلْ هَاذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَىٰ ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن ٱتَبَعَنِي} اى معرفة الله ومحبته وبذل الروح فى طريقه وانقياد النفس بوصف خنوعها لامره طريقى ادعو من سبقت له الحسنى بنعت العناية فى الازل الى مشاهدة الله ومحبته وبذل الوجود له وهذه الدعوة منى على بصيرة ويقين وصدق وذوق وكشف وبيان من الله الذى لا معارضة فيه للنفس والشيطان وهكذا من

اتبعني بوصف المحبة وطلب المشاهدة والرضوان في الوصال وكشف الجمال على بيان من معرفتهم ويقين بلا شبهة و لا شك و لا تردد ثم و صف نفسه بلسان نبيه و امره انه منزهة من كل خيال وعلل بقوله {وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ} اي هو منزه عن ادر اك الخليقة {وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ} اي ما انا من الملتفتين الى غير يوسف المحبة وطلب الربوبية منه تعالى الله عن كل خاطر لا يشوب فيه شوب احد ثان لان من كان في حيز الحدثان فتوحيده يليق بقدر الحدثان لا بقدر قدم الرحمن قال ابن عطاء ادعوكم الى من تعودتم منه الفضل والافضال والبر والنوال على دوام الاحوال وهو الله الذي لم يزل ولا يزال جل وتعالى قال القرشي من دعا الخلق الى الله يحتاج ان يكون له صولة وقبول ويكون هذه الالات مندرجة في دعوته كما قال الله تعالى {قُلْ هَلْاِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَىٰ ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَّا} ففرق بين من دعا الى الله وبين من دعى الى سبيل الله وقال بعضهم الداعى الى الله وبين من دعى الى سبيل الله وقال بعضهم الداعى الى الله يدعو الخلق اليه به لا يكون لنفسه فيه حظ والداعي الى سبيل الله يدعو هم بنفسه اليه لذلك كثرت الاجابة الى سبيله لمشاكلة الطبع وقل من يجيب الداعي الى الحق لان فيه مفارقة الطبع والنفس وقال الواسطي في قوله { عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن ٱتَّبَعْنِي} من عمل الفوادح على بصيرة فلا سمّوا ولا نموا له في حقيقته فان الناس كلهم مفاليس من صحة البصيرة والنخيرة ولو لقيت الانبياء بهاتين الخصلتين لافلستهم اجمعين وانى بالبصيرة والعالم كلهم مرتبطون تحت الجناح بها يقومون اليها يؤمون والاصل بصيرة قاطعة ونخيرة فائقة لضعف البصائر اطلق من اطلّق الثناء من الملأ الاعلى كمن ابصر البحر اخرسه ذكره فكيف اذا تجاذبته الامواج واخذته اللجج وحقيقة بصيرة الناس هو مشاهدة رؤية الشئ وهو قوله {أدْعُو إِلَىٰ ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ } اذ بالله صحت البصائر والبصيرة اعلى من النور لانه لا يصح البصيرة لاحد و هو تحت رق ملك وما دام للشواهد والاعراض عليه اثر كانت بصيرته واهية قال بعضهم الدعاء من البصيرة والنفاق من ضعف النخيرة وقال البصيرة من لباس الارواح ليس لها من الاجسام حظ وقال الواسطي على بصيرة ايقن انه ليس اليه من الهداية شئ وقوله انا ومن اتبعني على ذلك وعلم وبالتقويض والتسليم امرتهم وسبحان الله وانزه الحق عن ان يروم احد السبيل اليه إلا به وما انا من المشركين ادعى لنفسى مع الحق شيئًا بل الكل لمن له الكل وقال ابن عطاء البصيرة إحداقة المعلوم والمواعظة المحجوبة بظلم الاطماع اما علمت انه لا يصح بصيرة لاحد وهو تحت رق الملك وما دام للشواهد اثر كانت بصيرته واهية والبصيرة اذا صحت سلم ما بها من كل افة وقال ابن عطاء الفرق بين البصيرة والسكينة ان البصيرة مكشوفة والسكينة مستورة ويقال البصيرة ان يطلع شموس العرفان فيندرج فيها مقام العقول ولى هلهنا دقيقة فيها مشابهة كلام الكبراء في هذه الاية ادق مما ذكرت من الاول اي قل يا محمد هذه التي رايتم مني من سنن الالهية التي اختار في الازل لي هي الشريعة ووراء الشريعة الطريقة ووراء الطريقة الحقيقة ووراء الحقيقة حقيقة الحقيقة وهي البصيرة وتلك البصيرة اشراق جمال القدم لبصر الروح المطمئنة الساكنة بالله الطائرة في الله الهامة لله التي طارت من قفص العدم في انوار القدم ولا يسكن من طير انها في انوار الكبرياء والبقاء الى الابد فموضع البصيرة ادراك نظر تلك الروح وموضع الادراك بصر الروح وتلك البصيرة نور كشف صفات الحق المتصل على السرمدية بذلك الادراك ويزيد ذلك النور حتى يضمحل فيه ذلك الادراك ويغلب سطواته حتى ينطمس تلك العين في ذلك النور فلا يبقى هناك الا نور الحق وكيف يبقى الحدث في القدم وعز السرمدية بسطواتها يذهب اثار الحدثان في اوائل ظهور العرفان اي هذه حالتي وسبيلي مع الله وانا لا ادعوكم الى هذه فانها قاصرة مضمحلة من الحق في الحق بل ادعوكم الى الله حتى تعرفونه انكم لا تعرفوه ولا تبصرونه بالحقيقة فانه اعز من ان يدرك بالابصار والبصيرة وهكذا من سلك سبيلي فانه يفني في حقيقتي يعلم ان ادراكه بالحقيقة محال وسبحان الله هو منزه عن ادراك المدركين وان كان نبيا مرسلا وملكا مقربا وما انا من المشركين انهم يظنون انه تعالى مدركهم.

## {حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْاسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذِبُوا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنْجِّي مَن ذَسْآءُ وَلا يُردُّ بَاسْنَا عَن ٱلقَوْمِ ٱلمُجْرِمِينَ }

قوله تعالى {حَتَىٰ إِذَا اسْتَيْأُسَ ٱلرُّسُلُ} اخبر سبحانه عن سنته القائمة ومشيئته الثابتة القديمة التى الجراها على اهل العناية من الانبياء والمرسلين والعارفين والمحبين حيث حبسهم فى اسجان انتظار كشوف الغيب حتى بلغ قلوبهم الى محل القنوط من وضوح جلاله وبرهان شمائل قدسه وعزته وخافوا من سوابق قهرياته وتنزيه ربوبيته عن كون الخلق وعدمه فلما ذابت قلوبهم واضمحلت اسرارهم وفنيت عقولهم وتحيرت اشباحهم تطلع بكرمه من مشارق اسرارهم شموس انوار ذاته وانوار اقمار صفاته حتى لا يبقى من ظلمه الالتباس وغيار الوسواس اثر وهذا معنى قوله سبحانه {وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُنِبُوا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا} خافوا على الغير لا على انفسم لئلا يهلكوا فانهم فى رؤية مشاهدة القدم باسرارهم بنعت السرمدية هذا معنى الانتظار واضطرابهم وشوقهم القواءة قرئ قد كذبوا بالتخفيف فقدره انهم استغرقوا فى قلزم الازلية وغابوا تحت بحار الديمومية القراءة قرئ قد كذبوا بالتخفيف فقدره انهم استغرقوا فى قلزم الازلية وغابوا تحت بحار الديمومية عليم عنه و عن الحقيقة فيطلع انوار الحقيقة عليهم وياخذ لطفها من شبكات امتحان القهر وهذا عبد معنه و عن الحقيقة فيطلع انوار الحقيقة عليهم وياخذ لطفها من شبكات امتحان القهر وهذا اداب الحق مع الاولياء والانبياء حتى لا يسكنوا الى ما وجدوا منه بل يفنوا به من كل ما له يقال حكم الله بانه لا يفتح للمريدين شيئا من الاحوال الا بعد اياسهم منها وقال [وهُوَ الَذْفِي يُنْرَّلُ ٱلْفَيْتُ مِنْ بَعْفِ مَا قَنْطُوا ويَسْشُرُ رَحْمَتُهُ الله عن اياسهم منها وقال

فكما انه ينزل المطر بعد الاياس فكذلك يفتح الاحوال بعد الياس منها والرضا بالافلاس عنها.

## {لقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي ٱلأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُقْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَقْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَقُوْمٍ يُؤْمِلُونَ}

قوله تعالى {لقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي ٱلأَلْبَابِ} اي لذوي الاحوال من العارفين والمحبين والصادقين والمتقين والصابرين والعاشقين لان فيها من مقامات اهل الولاية ما يليق بشانهم من الفراق والوصال والبلاء والامتحان والعشق والمحبة وتحمل الجفاء والمكاشفة والبراهين الساطعة اقتداء بهم وطلبا لما وصل اليهم من الدرجات الرفيعة والمقامات الشريفة قال جعفر الصادق اولى الاسرار مع الله قال ابن عطاء عبرة لمن اعتبر وموعظة لمن اتعظفي ان النفس ليس هي بمحل امن ولا اعتماد عليها قال الاستاذ منها للملوك في بسط العدل كما بسط يوسف وفي المن على الرغبة والاحسان اليهم كما فعل يوسف لما ملكهم اعتقهم كلهم ومن العبرة في قصصهم لارباب النقوي ان يوسف لما ترك هواه رقى الله الى ما رقاه ومن ذلك العبرة لاهل الهوى في اتباع الهوى من شدة البلاء كامر إة العزيز لما تبعت هواها لقيت ما لقيت من الضر و الفقر و من ذلك العبر ة للمماليك في حفظ حر مة السادة كيوسف لما حفظ حر مته في ز ليخا ملُّك ملك العزيز فصارت زليخا امر انه حلالا و من ذلك العفو ضد القدرة كيوسف حيث تجاوز عن اخوته ومنها ثمرة الصبر كيعقوب لما صبر على مقاساة حزنه ظفر يوما بلقاء يوسف الى غير ذلك من الاشار ات في قصة يوسف قوله تعالى {و تَقْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لُقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} فيه بيان جميع المقامات والمعاملات والمكاشفات والمشاهدات والآيات والكرامات والمنجيات والمهلكات ولطائف الاشارات الى علوم اللدنية والاسرار العجبية وهدى اي هاديا لمن له استعداد هذه الواقعات في طريق الله إن الله وما يبدو منه من نعم مشاهدته وكرائم الطافه ورحمة اي مر هماً لقلوب المحزونين وباكورة لفؤاد المحبين وشمومه لارواح العارفين الذين يؤمنون بالله لا بانفسهم يعرفونه به لا بما منه فان ما منه محل الامتحان و هو تعالى بجلاله معادن العرفان والله اعلم.

## 013 سورة الرعد

[المرتِكَ آيَاتُ ٱلكِتَابِ وَٱلَّذِي أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يُوْمِنُونَ ﴾ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْتُهَا ثُمَّ ٱسْتُوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ كُلِّ يَجْرِي لأَجَلَ مُسَمَّى يُدَبَّرُ ٱلأَمْرَ يُفِصِّلُ ٱلآيَاتِ لعَلْكُمْ بِلِقَاءِ رَبِكُمْ ثُوفِئُونَ ﴾ ﴿ وَهُوَ ٱلذِي مَدَّ ٱلأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِى وَأَنْهَاراً وَمِن كُلِّ ٱللَّمْرَاتِ جَعَلَ فِيهَا وَوْجَيْنَ آتَنَيْن يُعْشِى ٱلْيَلَ ٱللَّهَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا وَوَجَيْن آتَنَيْن يُعْشِى ٱلْيَلَ ٱللَّهَرَاتِ وَعَيْرُ صِنْوَان يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفْضَلُ بُعْضَهَا عَلَى بَعْض فِي ٱلأَكُل إِنَّ فِي ذَلِكَ الْمَناتِ لَقُومْ وَاحِدٍ وَنُفْضَلُ بُعْضَهَا عَلَى بَعْض فِي ٱلأَكُل إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لَقُومْ وَاحْدٍ وَنُفْضَلُ بُعْضَهَا عَلَى بَعْض فِي ٱلأَكُل إِنَّ فِي ذَلِكَ الْمَناتِ لَقُومْ وَأُولًا لِللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَيْرُ صِنْوَان يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفْضَلُ بُعْضَهَا عَلَى بَعْض فِي ٱلأَكُل إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُعَلِي وَلَيْكَ النَّذِينَ كَفَرُوا بربَهِمْ وَأُولُولُ اللّهُ اللَّهُ الْوَلِكَ ٱلأَعْلَالُ فِي أَعْلَالُ فِي أَعْلَوْلُ أَلْ لُولُ اللَّهُ الْمُعْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمَالُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُ فِي أَعْلَالُ فِي أَوْلُولُكُ أَلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْفُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلُولُ اللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

ان الله سبحانه تجلى من فعله الخاص لفعله العام فاجاد من بين الفعلين حروفا وجعلها صادق اسرار الصفات والذات واخبار الغيب وغيب الغيب فوضع في الالف سر الالوهيّة لنفسه وسر الانانيّة لصفوة توحيده ووضع في اللام سرّ ازليّته لنفسه وسر لطفه في ظهوره بوصف الازل لاهل التباسه من اهل عشقه وشوقه ووضع في الميم سرّ محبته في هواء ازليته لطلب الوهيته ووضع في الراء انوار ربوبيته وجعلها مرآة لعبودية عباده فيرون منها لطائف صفائه وروح ملكوت قدسه فلما انحسرت الارواح من طلب الالوهية وجعلت الى معادن انوار الربوبية وسكنت بها رات من مرآة حرف الراء من رحمته الكافية ورأفته الشافية من كل شئ دون الله فالألف صندوق الالوهية لا ينفتح الا لاهل الأنائية في التوحيد واللام صندوق نور الازلية ولا ينفتح الا لاهل الوله في شوقه والميم صندوق محبته الازلية والجمال ولا ينفتح الا لاهل محبته والراء صندوق نور ربوبيته ولا ينفتح الا لسلاك عبوديته الذين مرادهم منه نفسه لا غير قال الشبلي ما من حرف من الحروف الا وهو يسبح الله بلسان ويذكره بلغة بكل لسان منها حروف ولكل حرف لسان و هو سر الله في خلقه الذي به يقع زوائد المفهوم وزيادات الاذكار وقال حارث المحاسبي ان الله لما خلق الاحرف دعاها الى الطاعة فاجابت على حسب ما حلاها الخطاب والبسها وكانت الحروف كلها على صورة الالف الا ان الف بقيت على صورتها وحليتها التي بها ابتدئت ثم من سنة الله سبحانه ان وضع ما تكلم به من الاسر ار في لباس الحروف على رأس كل صورة و اشار مما عقبيهما من القول اليها والى اسرار ما فيها بقوله {تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ} اي ما اشرنا في الحروف اسرار الكتاب وعلامات الخطاب ولم يكن معوجا معلولا بقوله {وَٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ} اي بيان وصدق واضح لمن له اهلية سر الكتاب ولا يفهم ما فيها من الاسرار ذو فترة غافل وذو غباوة جاهل بقوله {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ} اى لا يعرفون حقائقها ثم وصف نفسه سبحانه بالقدرة القديمة من الصفات وبالحكمة الازلية من الافعال بقوله {ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا} خاطب العموم بخطاب العام اي انا رافع السّماء بلا علة من العلل ونفي العمد اذ كان معلولا وخاطب الخواص بخطاب الخاص اى رفعها بغير عمد ترونها بالابصار ولكن رفعها بعمد ترونها بالبصائر حين ينكشف بوصف تجليها لها وتلك العمد القدرة القديمة الازلية الباقية وهي الصفات قامت الأكوان والحدثان بها ورؤية الصفحة حين تجلت حق كما ان رؤية الذات حق ثم بين ان قدرته شملت الملك الاعظم بقوله {ثُمَّ ٱسْتَوَى على ٱلعَرش } وايضا خلق سماوات الارواح بغير عمد بانت للخلق لانها محفوفة بسلاسل انوار الازل الم، عالم القدم والبقاء ثم استوى انو ار تجليه على عرش القلوب { وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ } شمس المعرفة وقمر العلم اجراهما بين سماوات الارواح عروس الارض تزيينا لملكه كواشفها ومعارفها يجريان في عالم العقول بانوار المشاهدة من رؤية الذات وكشف الصفات تطلع في سماء الارواح شموس الذات وفي عروش القلوب اقمار الصفات لانتظام امور الربوبية وتفصيل حقائق العبودية بقوله {يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلآيَاتِ} يدبر امر هموم المحبة ويفصل ايات المعرفة لوقوع انوار اليقين وحقائق التمكين بقوله {لعَلِّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ ثُوقِنُونَ } اى بهذه الانوار تعاينون تلك الاسرار وترون بقلوبكم مشاهدة الملك الغفار قال ابن عطاء يدبر الامور بالقضاء السابق ويفصل الايات بالاحكام الظاهرة لعلكم تتيقنون ان الله يجرى عليكم هذه الاحوال ولا بدلكم من الرجوع اليه ثم وصف سبحانه عجائب الملك والملكوت وحكمته الغالبة في مصنوعاته بقوله {وَهُو الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي وَ الْهَارا } بسط ار اضى قلوب اوليائه ببسط نور المحبة وجعل فيها رواسي المعرفة لئلا يتزلزل بغلبات هيجان المواجيد واجرى فيها انهار علوم الحقائق وانبتت فيها انواع از هار الحكم واشجار الفطن واثمر ها بثمر ات المقامات والحالات بقوله {وَمِن كُلِّ اللَّمُرَاتِ } وقرن بكل مقام حالا بقوله {جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ آئتَيْن } ثم يمد عليها ظلال المشاهدة ويطلع عليها شمس العناية بدوام الكفاية بقوله {يُعْشِي آللَيْل النَّهَار } ثم وصفها ووصف اصحاب هذه القلوب الذين هم رواسي الارضين وانفاسهم اعمدة السموات ورؤيتهم مشكاة انوار الايات انهم علامات شمائله وسرج مشكاة قدرته لاهل التفكر في الارادة والتذكر في المحبة بقوله {إنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لَقَوْمٍ يَتَقَكّرُونَ } قال بعضهم هو الذي بسط الارض وجعل فيها اوتادا من اوليائه وسادة من عبيده فاليهم الملجأ وبهم الغياث فمن ضرب في الارض بقصدهم فاز ونجا ومن كان سعيه لغيرهم خاب قال الجريري كان في جوار الجنيد انسان مصاب في خربة فلما مات الجنيد وحملنا جنازته حضر الجنازة فلما رجعنا تقدم خطوات وعلا موضعا عاليا من الارض واستقبلني بوجهه وقال يا ابا محمد تراني ارجع الى تلك الخربة وقد فقدت ذلك السيد ثم انشد بقوله بوجهه وقال يا ابا محمد تراني ارجع الى تلك الخربة وقد فقدت ذلك السيد ثم انشد بقوله

[المر تِلكَ آيَاتُ ٱلكِتَابِ وَٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبَّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لا يُؤمِنُونَ} \* {اللَّهُ ٱلذِي رَفْعَ ٱلسَّمَواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتُوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسِ وَٱلقَمْرَ كُلِّ يَجْرِي لأَجَلَ مُسْمَى يُدَبَّرُ ٱلأَمْرَ يُقَصِّلُ ٱلآيَاتِ لعَلَمْ بِلِقَاء رَبَّكُمْ ثُوقِئُونَ} \* { وَهُوَ ٱلذِي مَدَ ٱلأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ ٱلثَّمْرَاتِ جَعَلَ فِيها رَوْجَيْنَ ٱنتَيْن يُعْشِي ٱلْيَلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لقُومْ يَنْقَكُرُونَ} \* { وَفِي ٱلأَرْضَ قِطْعٌ مُتَجَوراتٌ وَجَنَاتٌ مِّنْ أَعْلَالُ فِي وَلَا يَعْضَهَا عَلَى بَعْضَ فِي ٱلأَكُل إِنَّ فِي ذَلِكَ أَعْنَاتُ مُنْ وَرَرْعُ وَتَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَان يُسقَى بِمَأَءٍ وَاحِدٍ وَنُفْضَلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضَ فِي ٱلأَكُل إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لقُومْ وَاحْدِ وَنُفْضَلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضَ فِي ٱلأَكُل إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لقَوْمٍ وَاحْدٍ وَنُفْضَلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضَ فِي ٱلأَكُل إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لقَوْمٍ يَغْقِلُونَ } \* { وَإِن تَعْجَبْ قَوْلُهُمُ أَلِدًا كُنَّا ثُرَابًا أَلِثًا لَفِي خَلْق جَدِيدٍ أُولُلْكُ ٱلذِينَ هَمُّرُوا بربَهِمْ وَأُولُكَ ٱلأَعْلِكَ الْخَيْلَ فَعَرْلُ فِي أَعْلَالُ فِي أَعْلَالُ فِي أَعْلُولُ فَي أَعْلُولُ فَي أَعْلُولُ فَي أَعْلُولُ فَلَ لَكُنَا لَوْلَ اللَّهُ عَلْلُ فِي أَعْلَالُ فِي أَعْلَالُ فِي أَعْلَالُ فِي أَعْلَالُ فِي أَعْلُولُ أَيْنِ الْهُولِكَ ٱلْكُولُ اللَّهُمُ الْوَلَالُ فِي أَعْلَالُ فِي أَعْلَالُ فِي أَعْلَالُ فِي أَعْلِكُ أَلْ فِي فَلْكُولُ اللْهُولُ لَا لَقُلُولُ اللْهُ فِي اللْهُ الْفِي عَلْلُهُ مُنْ اللْهُولُ لَهُ إِلَا لَهُ عَلَى اللْهُ الْفُولُ اللْهُ الْفُولُ اللْهُ لِلَا لَهُ إِلَالُهُ الْمُ اللْهُ الْمُعْلِقُ مِنْ الْعَلْولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ أَنْ لُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْفُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللْعُلُولُ اللللْهُ الْمُؤْلُولُ اللْعُولُ الللْمُؤُلُولُ اللْعُلِكُ الْمُؤْلُولُ الللللْعُلُولُ الللْعُولُ اللْعُولُ الْعُلْهُ الْمُ

اواسفى من فراق قوم هم المصابيح والحصون والمدن والمزن والرواسى والخير والامن والسكون لم يتغير لنا الليالى حتى توفتهم المنون فكل خمر لنا قلوب وكل ماء لنا عيون

قال بعضهم الفكرة تصفية القلوب لموارد الفوائد قال ابو عثمان الفكرة استرواح القلب من وساوس التُّدبير ثم وصف اراضي القلوب وما فيها من اشكال العيوب بقوله {وَفِي ٱلأرْضِ قِطعٌ مُّتَجَاوِرَ اتٌّ } قلوب المحبين متجاور ات لقلوب المشتاقين وقلوب المشتاقين متجاور ات قلوب العاشقين وقلوب العاشقين متجاورات قلوب الوالهين وقلوب الوالهين متجاورات قلوب الهائمين وقلوب الهائمين متجاورات قلوب العارفين وقلوب العارفين متجاورات قلوب الموحدين وفي ارض قلوب العارفين قطع متجاورات قطع النفوس الامارة متجاورات بعضها بعضا وقطع العقول متجاورات بعضها بعضا وقطع الارواح متجاورات بعضها بعضا وقطع الاسرار متجاورات بعضها بعضا فقطع النفوس مالحة ملح الهوى وقطع العقول عذب بعذب العلم وقطع الارواح طيبة بطيب المعرفة وقطع الاسرار لطيفة بلطف الانوار متقاربة بعضها بعضا فقطعة النفوس تنبت شوك الشهوات وقطعة العقول تنبت نور العلوم وقطعة الارواح تنبت زهر المعارف وقطعة الاسرار تنبت كواشف الانوار {وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ} العشق يسكر منها الارواح وفيها زروع دقائق المعرفة تأكل من حبها العقول فتربى بها انواع المعاملات وفيها يحيل الايمان ثمرها الايقان ياكل منها اطيار الاسرار {صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ} ايمان مع يقين و عرفان من غير علة الاستدلال ورؤية الايات سقى هذه البساتين من زلال قاموس الكبرياء لقوله {يُسْقَىٰ بِمَاْءٍ وَاحِدٍ} اصل سقيها من عيون الالوهية بوصف تجليها وهو واحد منزه عن الاكوان والتغائر لسقيها من سواقي الصفات في جداول الافعال فلما وصل مياه التجلي وانوار الصفة الى عالم الفعل يورث كل صفة الفعل نوعا من هذه الاشجار والازهار ففرع الفعل يتلون بالوان الاحوال وان كان اصلها منزها عن العلل وتغاير الحدثان وبعض المقام اشرف من بعض لقوله {وَنْفَضّلُ بَعْضَمَهَا عَلَىٰ بَعْض فِي آلاُكُل } ورد المعرفة انور من نرجس المحبة ونرجس المحبة من ياسمين الارادة وثمر المشأهدة اطيب من ثمرة المراقبة وهذه الاشارات من الله سبحانه لا يعرفها الا العالمون بالله بعقول صافية من الاكدار وقلوب حاضرة مشغولة بالله عن الاغيار لقوله {لآياتٍ لقومٍ يَعْقِلُونَ} فالعقل ريق الربوبية في مواطن الفطنة والفطرة يزم بها الحق قلوب الخلق ويجريها الى العبودية لوجدان المعرفة والقربة فمن وافق حاله مع الله في معرفته حال واحد من اوليائه فهما من اصلى واحد من غير تباين وتفرق كما روى جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعلى رضى الله عنه

[المرتبك آيات الكِتَابِ واللَّذِي أَنزلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ ولَلْكِنَ أَكْثَر النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ \* { اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَّتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوَنْهَا ثُمَّ استُوَى عَلَى الْعَرْشُ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالقَمْرَ كُلِّ يَجْرِي لأَجْل مُسمَّى يُدَبَّرُ الأَمْر يُفِصِّلُ الآيَاتِ لعَلْكُمْ بِلِقَاء ربَّكُمْ ثُوقِنُونَ } \* { وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي وَالْهَارا وَمِن كُلِّ اللَّمْرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْن اَتَنَيْن يُعْشِى اللَّيْ اللَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لقُوْمٍ يَتَقَكَّرُونَ } \* { وَفِي الأَرْض قِطعٌ مُتَجُورات وَجَنَات مِنْ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَ

" الناس من شجر شتى وانا وانت من شجرة واحدة " ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم { وَفِي ٱلأرْضِ قِطعٌ مُّتَجَاوِرَ اتُّ } حتى بلغ {يُسْقَى مِمَاءٍ وَاحِدٍ } وقال الحسن البصرى هذا مثل ضربه الله لقلوب بني ادم كانت الارض في يد الرحمن طينة واحدة فسطحا وبطحا فصارت الارض قطعا متجاورة فينزل عليها الماء من السّماء فيخرج هذه زهرتها وثمرتها وشجرها ويخرج نباتها ويحيي موتاها ويخرج هذه سنجها وملحها وخبثها وكلتاهما يسقى بماء واحد فلو كان الماء ملجأ قيل انما هذه من قبل الماء كذلك الناس خلقوا من ادم فنزل عليهم من السماء تذكرة فترق قلوب فتخشع وتخضع وتقسو قلوب وتلهو وتسهو وتجفو وعن الجنيد قال خلق الله الخلق واظهر اثارها واحيى منبتها متحرفة الى كل فج عميق وبلد سحيق وجعلها قطعا متجاورات قيعانا متقاربات والوانا متشابهات جميعها في النظر وفرقها في المواطن فسقاها بماء واحد وفضل بعضها على بعض في الاكل فجلّ ربنا عز وجل من قادر قاهر جعل ذلك سببا الى معرفته ودلالة لربوبيته قال الواسطى في قوله {يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْض فِي ٱلْأَكُل} لم يتلون الارادات وتلونت المرادات كما تلونت الاشجار والثمار ولم يتلون المياه التي سبقت الاشياء المختلفات كذلك العلم بالاشياء لا يتلون ويتلون المعلومات فمن قال كيف فهو لضيق القدرة عنده وعلل تكوين الحدثان لعلة اثبات الربوبية واقتدار ها ولئلا يسبق الى الاو هام ان شيئا من الكون بغير ارادته اراد الموت والحياة والظلمة والضياء ولم يتلون الارادة كذلك ما اراد من الكفر والايمان قال الله {يُسْقَى بِمَآءٍ وَاحِدٍ} الآية وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

[المر تِلكَ آيَاتُ ٱلكِتَابِ وَٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبَّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لا يُوْمِنُونَ \* {ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱستُوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَحَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلقَمْرَ كُلِّ يَجْرِي لأَجَلَ مُسمَّى يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلآيَاتِ لعَلْكُمْ بِلِقَاء رَبَكُمُ ثُوقِئُونَ} \* {وَهُوَ ٱلْذِي مَدَّ ٱلأَرْضَ وَجَعَلَ فِيها رَوَاسِى وَأَلْهَاراً وَمِن كُلِّ ٱلْأَمْرَاتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنَ آتَئِينْ يُعْشِى ٱلْيَلَ ٱللَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لقَوْم يَتَقَكَّرُونَ} \* {وَفِي ٱلأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَلُورَاتٌ وَجَلَّاتٌ مِنْ أَعْذَلُ بُونِي اللَّهُ اللَّوْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

" العاقل من عقل عن الله امره" وقال الواسطى العقل ما عقلك عن المخازى ثم بين سبحانه انما وصف من ذكر الاية ونعمائه وصنعائه ومصنوعاته لا ينفع بمن لا سعادة سابقت له مساعده و لا ينفتح له عين غير العقل بحيث يعجب المخاطب الكريم افكار هم بقوله {وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ} من غاية استغراقه في بحر كمال التوحيد و غلبة صدق الرسالة عليه السلام يعجب ممن لا يعرفه

بالصدق في رسالته حيث اطلع من جماله وشمائله شمس ايات القدم ونور قمر الكرم واي شئ اعجب من ذلك ان من له عقل ونظر لا يبصر فيه شواهد الملكوت وانوار الجبروت اذ الجمادات نطقت بصدق رسالته لتسلاه الحق سبحانه بقوله فعجب اي اعجب من ذلك العجب ان من يظهر في نفسه ايات الله في كل لمحة الف مرة ولو يراها بعين البصيرة ويموت ويحيي في كل ساعة الف مرة ولا يعرف وجوده من عدمه ولا عدمه من وجوده فان عند كل نفسين للانسان موتا وحياة فعند صعود النفس له موت وعند دخول النفس في جوفه من طريق الحسن حياة ولكن ليس من الحق عجب فانه تعالى يضل به من يشاء ويهدي به من يشاء فاذا ذهب العجب اذ ليس شئ من الحق عجب قال الجنيد ذهب العجب بقوة سلطان العجب وكل العجب من العجب ان لا تعجب قال الله { وَإِن تَعْجَبُ قُولُهُمْ } قال الترمذي ليس العجب من العجب العجب ممن يتعجب من العجب العجب من يتعجب من العجب اذ لا عجب.

## {وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ لَلنَّاسِ عَلَى ظَلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَوِيدُ ٱلْمِقَابِ} لشَييدُ ٱلْمِقَابِ}

قوله تعالى {ويَسْتُعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّنَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ} وصف الحق اهل الدعاوى حين تعجلوا بالمجاهدات والرياضات واستقبالهم بليات الطريقة قبل ذوقهم شرف الاحوال ووصولهم الى عظم المواجيد البديهية من الحق بلا علة لاكتساب وبروز لمعات الغيب في اسرارهم التي يتولد منه صدق الارادات في المعاملات وذلك لانهم سمعوا صيت اهل الكرامات فتمنوا جاههم عند الخلق ولا ينعقد لهم صدق النية في طريقتهم فلا يفتح الله عليهم الاطريق الهوى والنفس والشهوات وحب الجاه والمال و عاقبهم الله بسقوطهم من قلوب الخلق كما فعل سبحانه باهل الرياء والسمعة بقوله {وقد خلت من قبْلِهمُ المثلاتُ} قال جعفر في قوله {ويَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّنَةِ} اى بالعقوبة قبل العافية ثم بين ان من سبق لهم العناية من المريدين يسامحه بلطفه حيث نزل قهر قدمه في مهوات طبيعته بقوله {ويَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّنَةِ} اي بالعقوبة قبل العافية ثم بين ان من سبق لهم العناية من المريدين يسامحه بلطفه حيث نزل قهر بالعقوبة قبل العافية ثم بين ان من سبق لهم العناية من المريدين يسامحه بلطفه حيث نزل قهر واتباعهم هواهم بعد معرفتهم افات النفوس قال بعضهم ان ربك ليستر على ظلمهم مخالفة عقائدهم واتباعهم هواهم بعد معرفتهم افات النفوس قال بعضهم ان ربك ليستر على أودائه ما اظهروا من المخالفات من ظلمهم أنفسهم باتباع هواها والسعى في موافقة رضاها قال ابو عثمان انما برجوالمغفرة من الله من يرتكب الذنوب على خطر وخوف وحذر لا يقتحم فيها من غير مبالاة.

## {وَيَهُولُ ٱلذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ} \* {ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ ٱنتَى وَمَا تَخِيلُ كُلُّ ٱنتَى وَمَا تَخِيلُ أَنْ أَنتَى وَمَا تَخِيلُ اللَّهُ عَلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ ٱنتَى وَمَا تَخِيلُ اللَّهُ عَلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ ٱنتَى وَمَا تَخِيلُ اللَّهُ عَلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ ٱنتَى وَمَا تَخِيلُ اللَّهُ عَلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ ٱنتَى اللَّهُ لِمُ اللَّهُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ ٱنتَى وَمَا تَخْمِلُ كُلُّ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ لِمُعْدَارٍ }

قوله تعالى {إنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ } اى انت منذر المريدين من عقوبة الحجاب او منذر المحبين من موارة العتاب ومنذر العارفين من صولة الاجلال والخجل والحياء في مشاهدة الكمال ولهؤلاء لكل واحد منهم هو بجلاله تعالى معرفة طريقه اليه ويوفقه بما اختار له في الازل اى انت منذر مخبر عنا ونحن نهديهم الينا لانك شفيع الجناية لا شريك الحفظ وايضا لكل قوم لكل طائفة من اهل المعرفة شيخ يعرفهم طريق الحق و لا بأس بانه فعل الله وفعله ميراث صفته وصنعته قائمة بذاته كانه هو من حيث عين الجمع الا ترى الى قوله لصفيه {وَمَا رَمَيْتُ وَلَكُنَّ اللَّهَ رَمَى}

قال ابن عطاء انما انت مخبر عنا بصدق ما اكر مناك به عن القرب والزلف قال بعضهم انما انت قال منك والشقى من عصاك و اعرض عنك قوله {وكُلُّ قَائم بنا داع الينا فالسعيد من اطاعك وقبل منك والشقى من عصاك و اعرض عنك قوله {وكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ } وصف إحاطة علمه القديم في القدم على كميّة كل مقدور قبل ظهوره من العلم فاستوى علمه القديم بمقادير ما اوجدها بعد عدمها بحيث لا ينقص مثقال ذرة اذ لا نقص في عز

ربوبيته واحاطته بمقدوراته اصطفى سلاك مسالك معرفته ومحبته بمقدار اختياره الازلى قبل اصطفايتهم فكلهم يسلكون بمقادير المعرفة السابقة والاصطفائية واصل الحقيقة من قوله {وكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ } اى بقدر وعز وشرف اذ الكل منه يبدو وقدرها من قدره وشرفها من شرفه وايضا اى كل شئ عنده لفظات بيد قدرته ولها حد ومقدار لان من اوصاف الحدثان الحدود والنقصان اى كل شئ محدود مقدور لاجلال قدر القدم قال الحسين كل ربط مجده واوقف معرفته فلا يجاور قدره الامن يعدو طوره قال بعضهم كل شئ بوزن ومقدار ومن لم يزن نفسه ولم يطالع انفاسه فهو فى حيز الغافلين ومن لم يعرف مقداره وقدر عظيم النعمة عنده العجب بنفسه او بما يبدو منها.

{ عَالِمُ ٱلغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلمُتَعَالَ} \* {سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقُوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتُخْفٍ بِٱلَيلِ وَسَارِبٌ بِٱلنِّهَارِ} \* {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بقَوْمٍ حَتَّى لِيُغَيِّرُوا مَا بِانْفُسِهِمْ رَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بقَوْمٍ سُوءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالِ}

قوله تعالى { عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالَ} هذا تصديق ما ذكرنا في قوله {وكُلُّ شَيْعٍ غِدَهُ بِمِقْدَارٍ}

لانه كان عالما قبل كون المقدور بالمقدور الغيبي و عالما بعد كون المقدور حين يبدو في عالم الملك والشهادة وايضا عالم ما في اسرار الأرضين من عجائب كشوف انوار عزته والتهاب فؤادهم من الاشتياق الى جماله و عالم بشهادة شهودهم في حضرته بوصف الزفرات والتاوه والعبرات الكبير من ان يدرك الابصار المتعالي تعالى كبرياؤه من ان يبقى عند سلطان كبريائه اثار الاغيار بقوله

{كُلُّ شَنَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ}

قال ابن عطاء العالم على الحقيقة من يكون الشاهد والغائب عنده سواء بالعلم لا بان يستدل والعالم على الحقيقة هو الحق جل و علا الكبير في ذاته المتعال في صفاته وقال جعفر كبر في قلوب العارفين محله فصغر عندهم كل ما سواه تعالى ان تقرب اليه الا بصرف كرمه ثم وصف احاطته على كل الضمائر وغيب الخواطر وما يجري على الظواهر بقوله {سَوَأَةٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أُسَرَّ ٱلْقُوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِٱللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ } اى من كتم نقائق حقائق المعرفة واسرار لطائف الحكمة في قلبه ولم يتلفظها بلسانه من تمكينه وزيادة معرفته ومن جهر به بان يتكلم عن راس سكره وهيجانه ويخبر بغيب ما غاب عن المريدين ويشاهد خلوة الليالي حيث ينكشف انوار النزول لنظار الملكوت وطلاب انوار الجبروت او يستر حاله في ليل الملامة اذ يظهر ما وجد في الخلوة في النهار عند الابرار او يخفي كلام المعارف في شرب الاسرار عن نظر الاغيار فانه تعالى لا يخفى عليه فرط خاطر المتكلم و هدو سره من هيجان التلوين او احتفاؤه بنعت الصدق والاخلاص وظهوره بوصف غلبة الوجد والحال فيقبل منه ما بدأ منه ويزيد عليه انعامه واكرامه فانه تعالى حافظ اوليائه حيث حازهم في حيز حفظه ورعايته وانوار بهائه حتى يكون مستغرقا في نوره محفوظا بعيون الطافه بقولُه {لهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أمر ٱللَّهِ } قال النصر ابادي في قوله {سُوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أُسَرَّ } ما اودعنا فيه من لطائف برنا وكتمه اشفاقا عليه و اظهره و نادي عليه سرور ابه و محبته له فانهما جميعا من اهل الامانة في محل الحقيقة اما المعقبات من بين يديه ومن خلفه فالاشارة اليهما ان انو ار اصطفائيته الازلية معقبات من خلفه وانوار العناية الابدية معقبات من بين يديه تحيطه وتحفظه جميعا من امر الله اي من امتحانه في ز مان العبودية وذلك قهره الذي يطارق العبد العارف كل وقت غيرة منه عليه فيكسره عساكر حسن عنايته القديم وجنود انوار لطائف الاصطفائية حتى لا يضربه القهر ويكون محروسا باللطف وذلك قوله سبحانه {يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ} وتصديق ذلك قوله

{عَالِمُ ٱلغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلكَمِيرُ ٱلمُتَعَالَ} \* {سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِٱللِّل وَسَارِبٌ

## بِالنَّهَارِ} \* {لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بقَوْمٍ سُوءًا فَلا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ}

" سبقت رحمتي غضبي " فسوابق رحمته تحفظه من غضبه قال بعضهم المحفوظ بالاسباب محفوظ بالمسبب و امر ه فالعلماء ر او ا السبب و العار فون ر او ا المسبب قال الله {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْن بَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ} قال ابن عطاء الاسباب تحفظك من امره فاذا جاء القضاء خلِّي بينك وبينه كيف يكون محفوظا من هو محفوظ من حافظه والمحفوظ على الحقيقة من هو محفوظ بالحافظ لا محفوظ من الحافظ قوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} ولله سبحانه المشيئة السابقة و امر الامتحان فاما امر المشيئة قائم بار ادته لا بتغير من شنآن المشقة ولم يكن ذلك ملحقا بالاسباب وإمر الامتحان ملحق باسباب العبودية ويكون العبد معانا بالقدرة القديمة من المشيئة السابقة عليه و مأمور أ بالتصر ف فيه فاذا تحول فيه سر القدر يتغير الحال فتغير ما به بقوة القدر فيتغير الحق سبحانه عليه ما يغير بنفسه من جهلاة القدر وقوته مجازاة وكيف يكون العبد في القدرتين والمشيئين قادراً بشيء؟ إنما بذكر الحق سبحانه على غرف الاسباب لادراك فهوم الخلق ونظام العبودية فاذا ادأي المريد فوق حاله بما ادعى يغير عليه أمره ويشد عليه موارد القربة ويبقى في الامتحان والفرقة قال جعفر الصادق لا يوفقهم لتغبير اسرارهم ولا يغير عليهم ولو وفقهم لتغيير الاسرار ومشاهدة البلوي لذلوا وافتقروا فقالوا به النجاة وقال النصر إبادي لكل قوم تغيير وتبديل ولكن لا يناقش العوام في التغيير والتبديل بل مثل ما يناقش عليه اهل الصفوة قال بعضهم غيروا السنتهم عن حقائق ذكره فغير قلوبهم عن لطائف بره وغيروا انفسهم عن معاني العبودية فغير قلوبهم عن دلائل الربوبية قال الواسطى حذرهم ما نزل بهم ان تغييرهم نعمة الله على انفسهم وذلك من خذلان الله لهم فيزيد الله عليهم التغيير كما قال {فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا } وقال بعضهم أن الله لا يحرم عبيده نعمة الا أذ قصِّر وإ في شكره أو نسوه ولي قول ا اخر ان القوم لما امتحنوا وبقوا في امتحانهم ولم يلتجئوا الى الحق بنعت التضرع والتواضع والافتقار ولم يغيروا موضع تقصير في رعونتهم في الامتحان فاهملهم الله والقاهم فيما هم فيه ولو خضعوا له ازال عنهم العلة والامتحان واعوضهم النعمة مكان البلاء قوله تعالى {وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقُوْمِ سُوءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ } نبه سر الآية ان جمهور السالكين لا ينجو من محل امتحانه فالزم عليهم نعمت القهر كما الزم عليهم نعت اللطف و لا ينفك عنهم نعت القهر ما داموا في العبودية كما لا ينفك عنهم نعت اللطف وذلك تربية منه لهم و لا ينفك عنهم وان تضرعوا وخصوا وسالوا زوال ذاك لكن يسهل عليهم جريان اقدار القهر فهو المجرى عليهم و هو المستهل عليهم وذلك قوله {فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ } قال القاسم اذا اراد الله هلاك قوم حسن في اعينهم وإراد الهلاك حتى يمشوا اليها بارجلهم وتدبير هم و هو الذي اتى بهم.

## {هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ويُنْشِيءُ ٱلسَّحَابَ ٱلثَّقَالَ} \* {وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَسْاَءُ وَهُمْ يُجَائِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُو شَدِيدُ ٱلْمِحَالَ}

قوله تعالى { هُو َ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنْشِيءُ ٱلسَّحَابَ ٱلثَّقَالَ } بين سبحانه ههنا مقامات المريدين والمتوسطين حيث ذكر البرق والخوف والطمع واين العارفون من مقام الخوف والرجاء وهم في قنوط النكرة وامن المعرفة واين هم من مقام الخوف مستفرقون واين هم من مقام الرجاء وهم في مجالس الانبساط منبسطون واين هم من مقام البرق وهم محترقون في بروق شموس مشاهدة القدم والازل هذا حال سلاك الطريقة اذا سافروا في بيداء المحبة والشوق وهم عطاش في سراب الحيرة فيتلطف بهم تعالى وينشئ شمال الشفقة وسحاب الالفة ويريهم برق تجلى المشاهدة ويمطر عليهم وبال الوصال من مزن الجمال فيخافون من فوته تارة ويطمعون بقاءه تارة وايضا هو الذي يرى المحبين برق المكاشفة ويكشف لهم نور المشاهدة وينشئ للعارفين سحاب العظمة الثقال بانوار الهيبة ويمطر عليهم طوفان بحر الازل

والاباد فيفنيهم بطوارق العظمة ويحييهم بماء حياة الالوهية فسقر الارادة تحت سحاب المنة وكشف برق المشاهدة وخوف الفرقة وطمع الوصلة كما انشد الشبلي

اظلت علينا منك يوما عمامة اضاءت لنا برقا وابطا رشاشها

## فلا غيمها يحلو فيانس طامع ولا غيثها ياتى فيروى عطاشها

ثم وصف سبحانه اهل كمال بيداء توحيده الذين قاموا عليه بشرط الفناء من مشاهدة قدمه ورؤية بقائه بالوجد والاحوال والزفرات والعبرات والفناء والبقاء بقوله {وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ } الرعد هلهنا شهقات الصديقين من الوجد والهيجان في بحار العظمة من وقوع انوار تنزيه القدم في قلوبهم فرعد شهقاتهم لسان الربوبية تقدس ساحة كبريائه عن غبار حوادث الحدثان والملائكة ارواح العارفين وهي فانية من اجلال عظمته ناطق بنطق ازليته بوصف ديموميته واذا اشرق شوامخ القدم والبقاء من طلوع شمس الذات والصفات فيقع صواعق الكبرياء على اهل التجريد والتفريج فيفنيهم عن الحدثان وتحرقهم عن نفوسهم هكذا يفعل بهم سطوات القدوسية وسبحات الالوهية غيرةً على مشاهدة القدم قال ابن البرقي في هذه الاية يريكم انوار محبته فمن خائف في استنارة وطامع في تجلية وقال ابو على الثقفي ورود الاحوال على الاسرار كالبروق لا يمكث بل تلوح فاذا لاح فربما ازعج من خائف خوفه وربما حرك من محب حبه قال ابو بكر بن طاهر خوفا من اعتراض الكدورة في صفا المعرفة وطمعا في الملازمة في اخلاص المعاملة وقال ابو يعقوب الابهري خوفا من القطع والافتراق وطمعا في القرب والاستباق وقال بعضهم خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه قال ابن عطاء خوفا للمسافر وطمعا للمقيم وقال ابن الزنجاني الرعد صعقات الملائكة والبرق زفرات افئدتهم والمطر بكاؤهم وقال الاستاذ كما يريهم البرق في الظاهر فيرددهم بين خوف وطمع خوفا من احتباس المطر وطمعا في محبته وخوفا للمسافر في مجئ المطر وطمعا للمقيم في مجيئه كذلك يريهم البرق في اسرارهم بما يبدوا فيها من اللوائح ثم اللوامع ثم الطوالع ثم كالبرق في الضياء وهذه انوار المحاضرة ثم انوار المكاشفة خوفا من ان ينقطع ولا يبقى وطمعا في ان تدوم فير تقى صاحبه عن المحاضرة الى المكاشفة ثم من المكاشفة الى المشاهدة ثم الى الوجود ثم من مقام الوجود الى كمال الخمود ويقال البروق من حيث البرهان ثم يزيد فيصير كاقمار البيان ثم يصير الى نهار العرفان فان طلعت شموس التوحيد فلا خفاء بعده ولا استتار ولا غروب لتلك الشموس كما قبل

{هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ويُنْشِيءُ ٱلسَّحَابَ ٱلثَّقَالَ} \* {وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيقَتِهِ وَيُدْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَسْآءُ وَهُمْ يُجَائِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالَ}

## هي الشمس الا ان للشمس غيبة وهذا الذي يفنيه ليس يغيب

ويقال يبدو لهم انوار الوصف فيخافون ان يجن عليهم ليالى الفرقة قيل ما بخلوا فرحة الوصاف من ان يعقبه ترجة الفراق كما قيل

#### ای یوم سررتنی بوصال لم ترعنی بلیلة بصدوده

وقال الاستاذ في قوله {وَيُنْشِيءُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ } اذا انشئت السحابة في السماء اظلم في الوقت الجو لكن يعقبه بعد ذلك ضحك الرياض وما لم يبك السحاب لا يضحك الرياض من قبل

### وما تم في السماء يبكي والارض من تحتها عروس

كذلك تنشأ فى القلب سحابة الطلب فيضحك طلب تردد الخواطر ثم يلوح وجه التحقيق فيضحك الروح بفنون انوار الانس وصنوف از هار القرب وقال فى قوله {ويُسبَّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ} قد يكون فى القلب حنين وانين وزفير وشهيق والملائكة اذا حصل لهم - على قلوب المريدين خصوصا - اطلاع يبكون وما لاجلهم لا سيما اذا أوقع لواحد منهم فترة والفترات فى هذه الطريقة الصواعق التى يصيب بها من يشاء وما قيل ما كان اوليت من وصلنا الاسراجا لاح

{لَهُ دَعْوَهُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَقَيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ ٱلكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ} \* { وَلَلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَّاتِ وَٱلأَرْض طَوْعاً وَكَرْها وَظِلالُهُم بٱلغُدُوِّ وَٱلأصلل} وَٱلاصلل}

قوله تعالى {لهُ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ} دعوته الحق مساواته في الازل بنعت محبته وشوقه الى ارواح المحبين والعارفين فاستجابته باجابة المحبة والشوق اليه وايضا له دعوة الحق على لسان الصديقين يدعون بها المسترشدين الى مشاهدة جماله حين وصفوا جلاله وجماله ليبدو في قلوبهم اثار محبته وهذه الدعوة سالمة من معاينة الهلاك وما سواها من الدعوة فهو دعوة صاحب النفس والجهل من راس الرياء والسمعة لا يقضى الا الى الاحتجاب والعمه عن طريق الصواب قال الله { وَمَا دُعَاءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ } اي وما دعاء المرائين من اصحاب النفوس والهوي الا في ضلال عن طريق الحق والاخلاص قال ابن عطاء اصدق الدعاوي دعاوي الحق فمن اجاب داعي الحق بلغه الى الحق ومن اجاب داعي النفس رمي به الى الهلاك قال بعضهم داعي الحق من يدعو بالحق الى الحق وقال جعفر من دعا نفسه فاني نفسه داعي وهو الكفر والضلال وذلك محل الخيانة والاسقاط من درجات من اهل الأمانة فان الدواعي يختلف داعي بالحق وداعي الى الحق وداعي الى طريق الحق كل هؤلاء دعاة يدعون الخلق الى هذه الطريق لا بانفسهم فهذه طرق الحق وداعي يدعو بنفسه فالي اي شئ دعا فهو ضلال وقال الاستاذ دواعي الحق صارخة في القلوب من حيث البر هان فتدعو العبد بلسان الخواطر فمن استمع اليها بسمع التفهم استجاب ببيان العلم وفي مقابلتها دواعي الشيطان وهي موبقة للعبد تتزين المعاصبي فمن اصغى اليها بسمع الغفلة استجاب بصوت الغي ومعها دواعي النفس وهي فائدة للعبد بزمام الحظوظ ومن ركن اليها والحظها وقع في هوان الحجاب ومن الدواعي دواعي الحق بلا واسطة ملك والا بدلالة عقل و لا باشار ة علم فمن اسمعه الحق ذلك استجاب لا محالة بالله لله و قال في قوله { وَمَا دُعَآءُ ٱلكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلَالٍ } هو اجس النفس ودو اعيها تدعو الى ما في الطريقة شرك وذلك شهود شئ منك و حسبان امر وتعريج في اوطان الفرق والعمه عن حقائق عين الجمع وقد وقع لي في ز مان الصبى من هذا القبيل في دواعي كلمات المسطورة وذلك ما تفحصت اسرار الخواطر فوجدت دواعي اللطف والقهر من الحضرة على سبعة انواع دعوة الحق خاصة بلا واسطة ودعوة لمة الملك ودعوة الروح ودعوة العقل ودعوة القلب ومن قبيل قهره دعوة النفس والشيطان والان اتمم عشرة الثلاثة الزيادة اثنان من قبيل اللطف والواحد من قبيل القهر والاثنان لسان السر ولسان اسرار السر والواحد لسان الفطرة الطبيعة واما دواعي القهريات واولها دواعي الشيطان وعلامتها النزع وهيجان النفس والطبيعة واحتراق في الصدر غمة في القلب وغبار في عين الروح وخفة في النفس و انجذاب في الطبيعة الى طلب حظوظ الشهوات وإكثر ما يلقى الوسواس ما يفضي الى الكفر و الكبائر فمن أجاب تز ندق و هلك في او دية التشبيه و التعطيل و الاهو اء المختلفة والثاني هواجس النفس الامارة تدعو صاحبها الى الوان الشهوات وحظوظها وإشهارات السوء والفحشاء وجميع الاخلاق المذمومة وربما تدعوا النفس والشيطان صاحبهما بلسان السلم الى مهالك الرياء والسمعة وقليل من يعرف ذلك المكر والخديعة فمن اجابها صار مرتهنا بالبطالة والكسالة والقساوة ويكون محجوبا عن حسن الارادة والصحبة والثالث داعي الفطرة الطبيعة وذلك سر عجيب هو تحرك الفطرة المخمرة باستعداد قبول الشهوة الخفية التي في مكامن غيب القلب وهو يكون بعد ان يحركها سر القهر الى طلب ما خلق لها من لذائذ ميلها وحركتها الى ما يقوى به من الصفات البشرية والشهوة وذلك الشهوة الشهوة الحقية التي اضمرتها الفطرة الطبيعة وتلك ما استغاث منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال

[للهُ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَجيبُونَ لَهُم بشَيْءٍ إلاَّ كَبَاسِطِ كَقَيْهِ إلى ٱلمآء لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ

وَمَا دُعَاءُ ٱلكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلَالٍ} \* {وَلَلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَّاتِ وَٱلأَرْض طُوْعاً وَكَرْها وَظِلالُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلاَصِلَل}

" اخوف ما اخاف عليكم الشهوة الخفية " ومن اجابها بعد حركتها دعوتها صار محجوبا عن روح الذكر وانوار الفكر والسبعة التى من دواعي اللطف اولها دواعي القلب وهو امر منه لصاحبه بترك الاشتغال لتزكية الاعمال ووقوع صفاء الاذكار لوجدان طمانينته ولذة اليقين قال تعالى {الا بِذِكْر اَللهِ تَطْمَئِنُ اَلْقُلُوبُ}

فمن اجابها بنعت المراقبة وتقديس الخواطر يذوق طعم صفاء العبادة ويجدروح الملكوت ونفحة الجبروت والثاني داعي العقل وهو ان يدعو صاحبه الى تزكية النفس ومجاهدتها ورياضتها وفنون الطاعات والخلوات فمن اجابه وصل الى انوار المراقبات والمحاضرات والثالث داعى الروح وهو ان يدعو صاحبها الى الخوض في تفكر الغيوب وطلب اسرارها وطلب رؤية انوار الملكوت واستماع اصوات الجبروت وطلب كشف هلال المشاهدة في المحاضرة وسقى شراب المحبة بكؤوس الشوق فمن اجابها بنعت خروجها من اوصاف البشرية وتحليه بالمحلية الروحانية و اسقاط علل الانسانية يجد حلاوة بروق التجلي من مرآة الايقان والعرفان والرابع داعي الملك و هو الهامه بامر الله سبحانه يلهمه بعلم يفرق به بين الحق والباطل من خطوات اللطيفة والقهرية وما يؤول عاقبته متابعة الكتاب والسنة فمن اجابه يقع في بحر الحكمة ويستخرج منها جواهر علوم الالهية والخامس لسان داعي السر وهو ان يدعو الى تجريد الهمة من الاكوان والحدثان فمن اجابه يصل الى كشف مشاهدة الزمن ويرى بنور تجليه عجائب اسرار المعرفة في خزائن الربوبية والسادس لسان داعي السرور و هو لسان النور يناديه من وراء غيب الغيب الى افراد القدم عن الحدوث والانخلاع عن الوجود والانسلاخ من جلد العبودية و الاتصاف بصفات الربوبية فمن اجابه يصل الى مطالعة مشارق انوار تجلى الصفات والذات والسابع داعي الحق بنفسه بلا واسطة هو ثلاث مراتب المرتبة الاولى مناداته بلسان الافعال الخاصة ودعاؤه به الى مشاهدة الصفات في الفعل وهو مقام مشاهدة الالتباس فمن اجابه يقع في بحر العشق الذي يغرقه بامواج اللطف حيث يدفعه بلطائف الالتباس ولا يبقيه فيه بل يخرجه الى معادن الصرف ويريه بعض احكام الصفة لا على حد الكمال المرتبة الثانية داعي الصفات وذلك يدعوه الى النظر الى علوم اقمار الصفات من مشارق الذات ليطهره عن كل صفته ليشرب من عين كل سنة شرابا ليكون كاملا في حمل موارد انوار الذات فمن اجابه يقع في نور السماء والتعرف فيطير بجناحه من انوار الصفات الى سبحات الذات فيكون في مشاهدتها عارفا بصفة القدم المرتبة الثالثة داعي الذات وذلك كلام الصرف المقرون خطابه بكشف الحقيقة من عين الذات يدعوه الى الفناء في كنه القدم وازلية الذات وابديته فمن اجاب سره وسر سره الى ذلك يقع في بحر طوالع شموس القدم وقدم القدم واقمار الابد وابد الابد وينكشف له العين وعين العين وعجب العجب وغيب غيب الذات فيصير متصفا بالذات والصفات بعد فنائه في الذات والصفات بنطقه بعد ذلك نطق الازل وسمعه سمع الازل وعينه عين الازل ويده يد القدرة بقوله بعد خروج هذا العبد من رسوم العبودية الى جلال الربوبية كنت له سمعا وبصرا ولسانا ويدا فيؤيده بجوده وجلال وجوده الى معرفة نفسه بنفسه ثم يعرف نفس العبد للعبد فيعرف الحق بالحق ويعرف نفسه الحق بعد نسيان نفسه في الحق و هذا معنى قوله

{للهُ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشْيَءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَقَيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلَالٍ} \* {وَلَلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَّاتِ وَٱلأَرْض طُوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصِل} وَٱلاَصلَل}

" من عرف نفسه فقد عرف ربه " ثم وصف نفسه تعالى باذعان الوجود بنعت التلاشى بين يدى كبريائه بقوله {وَلَلهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْض طَوْعاً وَكَرْها وَظِلالهُم بِٱلغُدُوِّ وَٱلاَصال} يسجد له اهل الملكوت بعد ان شاهدوا عظمته خوفا واجلالا ويسجد له الادميون والجن بعد ان

شاهدوا انوار ربوبيته فمنهم من سجد طوعا لما كوشف له من انوار جماله تعالى فيسجد ويخضع محبة وشوقا وعشقا ومعرفة وتوحيدا ومنهم من سجد له كرها في مقام المجاهدة وتكليف العبودية والمتابعة كرها لما لم يكشف له دواعي العشق والمحبة والشوق من الحق ومن اللطف معاينة ان العشاق والمحبين يسجدون له طوعا لانهم في محل العبودية من العشق والمحبة وان اهل الكمال من العار فين و الموحدين يسجدون له كر ها لانه في مقام شهود الربوبية و هم في الحالين هناك في كرههم في السجود له احدهما ان بعضهم عاينوا عين القدم وجلال الازل والابد و لا يرون سجود الحدثان يليق بعزة الرحمن بل يرون الحدثان متلاشياً في اول بديهة سطوة جلاله واين الخلق والخليقة من خدمته وهو بعزته اعز من ان يقرب اليه احدا بسجوده له والثاني ان بعضهم شربوا في بحار الازلية شربات الاتصاف والاتحاد ولكن لم يكونوا كاملين في مقام الانفراد والاتحاد بالربوبية فيسجدون له كرها فان العبودية شرك في الربوبية ومن كمل منهم لا يكون حاله حال العبودية بل حاله حال الربوبية من استغراقه في حديثه وليس هناك للعبودية اثر وسكون التوحيد ينسلخ عند علة الحدثان فالعبودية على من هو سكر ان غائب بل فان عن الوجود في الوجود وايضا الانسان عالم الصغير بالصورة وعالم كبير بالمعنى فصورته من اعلاها السماوات ومن اسفلها الارض ومن في السماوات والارض الروح والعقل والقلب والنفس وجنودهم فيسجد الارواح طوعا عند كشف الجمال روحا وإنسا تسجد القلوب طوعا عند كشف الجلال اجلالا وتعظيما ويسجد العقول طوعا عند كشف الالاء وإنوار الافعال ذكرا وفكرا واعتبارا وتسجد النفوس كرها عند كشف انوار الجبارية والقهارية خوفا وخشية وذلك لانها خلقت ابده بما فيها من نظر القهر ونكرته ويسجد ظلال الارواح والعقول والقلوب وهي الاسوار الممكنة التي جعلها الله مرآة لحقائق العرفان فيسجد الاسرار التي هي ظلالها عند طلوع شمس الالوهية من مشرق الازلية وغروبها في مغرب الابدية معرفة وتوحيدا وفناء في بقائه واضمحلالا في قدمه وتسجد ظلال النفوس وهي هواها راغمات عند طلوع شموس القهريات كرها لكره النفوس استسلاما وانقيادا على جناب الربوبية قال الجنيد العارف طوعا والمعرض كرها وقال اذا نزلت به المصائب ذل و اذا جاء به الرخاء بل قبل السجو د على قسمين ساجد بنفسه و ساجد بقابه فسجو د النفس معهود وسجود القلب من حيث الوجود وفرق بين من يكون بنفسه ساجدا وبين من يكون بقلبه واجدا فأعزهم من جمع بين الوصفين فيكون ساجدا بنفسه وواجدا بقلبه.

{قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوَّاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَالَّخَنْتُمْ مِّن دُونِهِ أُولْلِيَّاءَ لا يَمْلِكُونَ لأَنْفَسِهِمْ نَفْعاً وَلا ضَرَا قُلْ هَلْ يَسْتُوي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الطِّلْمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا للَّهِ شُركَاءَ خَلَقُوا كَخَلَقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُل اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ }

قوله تعالى {قُلْ هَلْ يَسْتُوي آلأعْمَى وَٱلبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتُوي آلظُلُمَاتُ وَٱلدُّورُ } اى لا يستوى المطهوس عين قلبه عن شهود مشاهدة القدم ورؤية انوار الازل بمن يبصر بصر روحه بنور الحق جمال الحق على نعت السرمدية بلا غواشى الطبيعة ومعارضة الخليقة ولا يستوى ارتفاع ظلمة دخان النفوس في معارك العبودية بسطوع انوار الارواح الى صفائح القدس بنعت نفسها في مجالس الانس وايضا من يبصر بنور الحق جمال الحق على نعت السرمدية بلا غواشى الطبيعة ومعارضة الخليقة ولا يستوى من يبصر رسوم العالم برسوم العلم ولا يستوى نور وجوه العارفين بما يبدو من غيرة القهر عن وجوه المدعين قال ابو عثمان لا يستوى من حلل بنور التوفيق وهدى لطريق الخدمة ومن عمى عنها وحرم دونها ام هل يستوى من هو في انوار التوفيق مع من هو في ظلمات التدبير وقال ابو حفص الاعمى حقا من يرى الله بالاشياء ولا يرى الاشياء بالله والبصير من يكون فطرة من ربه الى المكونات قال الاستاذ من جملة الظلمات الركون في اوطانها التدبير ومن جملة النور الخروج الى ضياء شهود التدبير.

{ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَسَالَتْ أُوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَداً رَّابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ

# مَتَاعِ زَبَدٌ مَثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرُبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَاطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَدْ هَبُ جُفَآءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلأرْضَ كَذَلِكَ يَضْرُبُ ٱللَّهُ ٱلأَمْثَالَ }

قوله تعالى {أنْرَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أُوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ رَبَداً رَّابِياً} شبه الله سبحانه إنزال الماء من السماء الى الاودية بما نزل من مياه بحار انوار ذاته وصفاته واسمائه وافعاله الى قلوب الموحدين والعارفين والصديقين والمكاشفين والمشاهدين والعاشقين والمشتاقين والمحبين والموقنين والمخلصين والمتعبدين والمريدين وكما يحتمل الاودية بضعفها وقوتها وضيقها والى الادمغة فيسيل ذلك العرق على اودية العيون وصحارى الوجوه فما اطيب ذلك العرق وبالها من طيبه ولذته كما قيل كل جمرة من انفاسهم قدحت وكل ماء فمن عين لهم جارى ويقال ان الانوار اذا تلألأت في القلوب بنعت اثار الظلمة فنور اليقين يفني ظلمه الشك ونور العلم يفني تهمة الجهل ونور المعرفة يمحو اثر النكرة ونور المشاهدة يفني اثار البشرية وانوار الجمع يفني اثار التفرقة وعند انوار الحقائق يتلاشي اثار الحظوظ وانوار طلوع الشمس - من حيث العرفان - تغني سدقة الليل من حيث حسبان تأثير الأغيار.

[اقمَن يَعْلَمُ أَنْمَا أَنْزِلَ الِيْكَ مِن رَبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنِّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلأَلْبَابِ} \* {ٱلْذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلاَ يَنْفَضُونَ ٱلْمِيتَاقَ} \* {وَٱلْذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصِلَ وَيَحْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ} \* {وَٱلْذِينَ وَعَلَيْهُ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِنَةُ أُولِلِكَ لَهُمْ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَٱقَامُوا ٱلصَّلاةَ وَٱفْقُوا مِمَّا رَزقَنَاهُمْ سِراً وَعَلاَيْهُ وَيَدْرَءُونَ بِهُ السَّيِنَةُ أُولِلِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ } \* {وَٱلْذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مِيتَّقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ بَابٍ \* {وَٱلْذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مِيتَّقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِينُولُ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيتَّقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِينُ مُن كُلُّ اللَّهُ بِي صَلَّ وَيُقْدُونَ مَا أَمْرَ وَلَوْلَ لَلَهُ بَيْسُطُ ٱلرَّرْقَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءً ٱلدَّارِ } \* {اللَّهُ بِيْسُطُ ٱلرَّرْقَ لَهُنَ يُشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَ لِكُنَا فِي ٱلْأَرْقِ وَلَهُمْ مُن كُلُ اللَّهُ بِينُولُ اللَّهُ لِللَّهُ بِينُولُ اللَّهِ اللَّهُ بِينُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ يَسَاءُ وَيَقُولُ اللَّهُ بَلُونَهُ وَلَهُمْ مِنْ فَلُولُهُمْ بِذِكُرِ ٱللَّهِ أَلا بِذِكْرَ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُ اللَّهُ يَصْلُ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ يَعْمُ وَيَعْمُ وَلَالِكَ لَهُمْ وَحُسْنُ مُلْولًا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمْ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ رَبِّهُ قُلْ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْوَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْولُ الْولُلُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُسْتُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قو له تعالى { أَفْمَن يَعْلَمُ أَنْمَآ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ} اشار سبحانه الى قلوب اوليائه الذين يسمعون باسماع ارواحهم وقلوبهم و عقولهم واسرارهم كلام الحق سبحانه من الحق بلا و اسطة فيعر فون مكان نز ول القر أن على سيد المرسلين و امام المتقين صلوات الله عليه من الله سبحانه بمكان سماعهم كلام الحق من الحق ويعلمون صدقه في رسالته بما شاهدو ه من بر اهين صفات القدم ليسو ا بمقلدين من حيث طباعهم و ايمانهم الفطري انما هو صفة اهل الظاهر من اهل التقليد الذين سماهم العوام بانتسابهم الى العمى ولا يعلم حقيقة ذلك الا اهل النهي من العار فين بقوله {إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ} قال الساوي من استدل عليك بربه ليس كمن يستدل بك على ربه وليس من تحقق بما انزل اليك من جهة الحق كمن يحققه من جهتك وليس من شاهد جريان الاشياء في الازل كمن شاهده في وقت ظهوره وقال الاستاذ اي لا يستوى البصير والضرير والمقبول بالوصلة والمردود بالحجبة والمؤهل للتقريب والمعرض للتعذيب ثم وصف العلماء بالله القائمين بشرط الوفاء مع عهد الازل بقوله {ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلاَ يَنقُضُونَ ٱلْمِيتَاقَ } عهد الله مع الصديقين ما عاهد ارواحهم في مشاهدة الاولية حيث عشقها بجمال وجهه فوفوا ميثاق العشق بالعشق والعجب كيف يطيق العاشق ان ينقض عهد معشوقه وعشقه صار روحه ومن يطيق ان يفارق روحه فوفاؤهم معه لزومهم على جناب عزته بنعت الفناء في عبو ديته قال بعضهم الموفون بعهدهم القائمون له على شروط العبودية من اتباع الامر والنهي قال ابن عطاء {وَلا يَنقُضُونَ ٱلْمِيتَاقَ} الاول في وقت يلي ان لازب لهم غيره فلا يخافون غيره ولا يرجون سواه ولا يسكنون الا اليه ثم زاد سبحانه في وصفهم بوصولهم مراده منهم في طاعته بقوله {وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ } اي الذين يصلون باسرار هم مشاهدته وقربته ويخشونه به حيث وقعوا بقلوبهم في بحر اجلاله ويخافون من

عتابه و بقائقه معهم في تغيير إياهم في حركات ضمائر هم بان يميل الى غيره وقال ابن عطاء الذين يديمون على شكر النعمة ومعرفة منة المنعم لدوام النعمة اليهم وايصالها لهم قال بعضهم هم المتحابون في ذات الله قال الو اسطى الخشية منه حقيقة الخوف منه ومن غيره قال {وَيَخْشَوْنَ ربَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ} وقال بعضهم الخشية مراقبة القلب ان لا يطالع في حال من احواله غير الحق فيمقته قال ابن عطاء الخشية مرابع القلب والخوف ادب النفس وسنل ابو العباس بن عطا عن الفرق بين الخوف و الخشية قال الخشية من السقوط عن الدّر جات الزلف والخوف من اللحوق بدركات المقت وقال بعضهم الخشية ادق والخوف اصلب وقال الاستاذ الوفاء بالعهد باستدامة العرفان وبشرائط الاحسان والتقى من ارتكاب العصيان ولي خاطر في الفرق بين الخشية والخوف ان الخشية مكان العلم والمعرفة بالله بنعت اجلال جلاله وثمرته القيام والخوف مكان محبته المقرونة بعبوديته وثمرته الوفاء بواجب المحبة بنعت اضطراب الخاطر من حزن فراقه ثم زاد الله وصف القوم بالصبر في بلائه لاجل لقائه بقوله {وَالَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهمْ} صبروا عما دون الله بالله لله ولكشف لقائه والنظر الى وجهه وايضا صبروا في الله فيما ورد عليهم من اثقال موارد اسراره كتمانا بها لعظم احاطة انوار ازليته على قلوبهم طمعا لوصولهم اي ادر اك كل الكل قال ابو عثمان صبروا عن المناهي اجمع لا لخوف الناس بسبب النهى وحرمة عظمة الله وقال بعضهم هذا مقام المريدين امروا أن يصبروا على أرادتهم وعلى ما يلحقهم من الميثاق و لا يطلبوا الرفاهية و لا يرجعوا اليها ويكون ذلك ابتغاء الحقيقة بصحيح الارادة ثم زاد في وصفهم باقامة الصلاة وانفاق اموالهم بقوله {وَأَقَامُواْ ٱلصَّلاةَ وَأَنْقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً} راقبوا الله وشاهدوه بتقديس الانفاس ويبذلون وجودهم ظاهرا وباطنا لله وفي الله ثم زاد و صفهم بقوله {وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَة } يدفعون بحسنة مشاهدته ولذة محبته ولذيذ شوقه سيئة معارضة النفس ومتابعة الهوى قال الاستاذ يعاشرون الناس بحسن الخلق ويبذلون الانصاف ولا يطلبون الانتصاف ان غلبهم احد بالجفاء قابلوه بالوفاء وان اذنب عليهم قوم اعتذروا عنهم وإن مرضوا عادوا غيرهم كما قيل

{اَفْمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَدْكَرُ أُولُوا ٱلأَلْبَابِ} \* {ٱلْنِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلاَ يَنْقَضُونَ ٱلْمِيتَاقَ} \* {وَٱلْذِينَ يَصِلُونَ مَا آمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصِلَ وَيَحْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَحَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ} \* {وَٱلْذِينَ عَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصِلَ وَيَحْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَحْافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ} \* {وَٱلْذِينَ عَصْرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَٱقْامُوا ٱلصَّلاةَ وَٱنْقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلانِيَهُ وَيَدْرَءُونَ بِلْحَسَنَةِ السَّيِئَةُ أُولِيْكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ } \* {وَٱلْذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مِيتَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ بَابِ } \* {سَلامٌ عَلَيْحُم بِمَا صَبَرَتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ } \* {وَٱلْذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مِيتَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرَّرْقَ لِمِنْ يُسْلَعُ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ } \* {اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرَّرْقَ لِمِنْ يُسْلَعُ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ } \* {اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرَّرْقَ لِمِنْ يَسْلَمُ وَيَقْرِهُ وَالْكُولَةُ اللَّهُ يَنِسُلُ أَنْ لَا اللَّهُ يَنْ اللَّهُ لِيَعْمُ وَلَهُمْ وَالْكِفَ لَهُمُ اللَّعْنَا فَيَعْمَ عُقْبَى الدَّيْنَ فِي الْأَرْفِقُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ } \* {اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّنَ وَلَهُمْ وَلَيْكُولُ ٱلْكِينَ عَلَى اللَّهُ الْعُنْلُ فِي اللَّهُ الل

## اذا مرضنا اتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم ونعتذر

ثم وصف امتنانه عليهم بقوله {أُوْلَـ يُكَ لَهُمْ عُقْبَىٰ ٱلدَّارِ \* جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آلَئِهِمْ وَأُرْوَا هِمْ وَدُرِيَّاتِهِمْ } الجنات بالتفاوت الجنة مع العموم بساتين الملكوت وجنة الخصوص معاينة ذات الجبروت فاذا جلسوا على كراسي جنة الملكوت يزورهم اخوانهم من الملائكة ويهنونهم بما فازوا وما ظفروا بقوله {وَالمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهُمْ مِّن كُلِّ بَابٍ } اى من كل ابواب الاهلية بينهم وبين الملائكة في مقام المعرفة والمحبة {سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرَتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَىٰ ٱلدَّار } اى سلامة دوام الوصال وبركة انوار جماله الحق عليكم ولكم الى الابد بلا انقطاع ولا اضمحلال بما صبرتم في طول الشوق الى جماله ونصركم في بلائه وقال بعضهم سلام عليكم بما صبرتم معناه عاين اضطهادهم بخروجهم من مكان عبوديته في اتباعهم هواهم بقوله {وَٱلْذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مِيئَاقِهِ } ميثاقه معهم لم يكن مع شرط التوفيق ولو ساعدهم في العهد نور العناية عَهْدَ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مِيئَاقِهِ } ميثاقه لان الموفق بالتوفيق يكون محفوظا بعين رعايته عن كل خطر وقال لا يقدرون على نقض العهد لان الموفق بالتوفيق يكون محفوظا بعين رعايته عن كل خطر وقال

ابو القاسم الحكيم نقض العهد هو السكون الى غير سكون اليه والفرح بغير مفروح به ثم وصفهم بحب الدنيا والفرح بحياتها بقوله {وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلآخِرَةِ إلاَّ مَتَاعٌ} لا يكون الفرح بالدنيا الالمن كان معزو لا عن الفرح بمشاهدة الله ومن كان فرحه بالله كيف يفرح بما دون الله وان كان الجنة فاذا لم يفرح بالاخرة فكيف يفرح بالدنيا والدنيا عند الاخرة كقطرة دم عند بحر الزلال قال الواسطي الدنيا مدَرّة ولك منها غبرة ومن اسرّته غبرة فهو اقل منها ومن ملكه جناح بعوضة او اقل منه فلذلك قدره وقال ايضا لا تدعوا الدنيا تغرقكم في بحارها وغرقوها في بحر التوحيد حتى لا يجدوا منها شيئا وقال بعضهم اخبر الله أن الدنيا في الآخرة متاع والاخرة اقل خطرا في جنب الحقيقة من خطر الدنيا في الاخرة وقال ابو عثمان هون الدنيا وحقر ها في اعينهم لئلا يشق عليهم تركها بقوله تعالى {إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَّشَاءُ وَيَهْدِي إليه من ْ أنابَ} قطع اسباب اضلال اهل الضلال وعلق الهداية برجوع الراجعين اليه قال { يُضِلُّ مَن يَّشَاَّهُ } في الازل ويرشدهم طريق الانابة اليه يضلهم عن مشاهدة جماله ويهدي العارفين الي مشاهدة وصاله قال بعضهم يضل من قام بنفسه واعتمد عليها عن سبيل رشده ويهدى الى سبيل رشده من رجع اليه في جميع اموره وتبرأ من حوله وقوته وقال جعفر يضل عن ادراكه ووجوده من قصده بنفسه ويوصل الى حقائقه من طلبه به ثم وصف الذين انابوا به اليه حيث ابصر وا ما برز من وجه نبيه صلى الله عليه وسلم من انوار الرسالة وايقنوا حقائقه ولم يحتاجوا الى آية اخرى كطلاب البرهان من رسول الرحمن بقوله { ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ} بين سبحانه ان ذكر المؤمنين مقرون بايمانهم فامنوا بالغيب من حيث الاعتقاد بالغيب بما وهبه الله من نور الايمان وطمأنينة قلوبهم بذكر الله والله تعالى غيبهم امنوا به ولم يكونوا مطمئنين بايمانهم بالله لكن مطمئنين بذكر الله فايمانهم غيب ايضا وذكر هم غيب ولو شاهدوه مشاهدة كشف صار غيب طمأنينة قلوبهم به وسقط عنهم الذكر فاما ما دام لم يصلوا الى مشاهدة المذكور فاقترنت طمانينة قلوبهم بذكره وذكره للمؤمنين على معنيين ذكر الظاهر وذلك على ضربين ذكرهم باللسان وذكرهم بالأذان وذلك عند سماعهم ذكر الله وهذا الذكر الذي من طريق اللسان و السمع يزيد طمانينتهم من حيث التربية و المواجيد و ذكر الباطن و ذلك على ضربين ايضا ذكر قلوبهم قدر الله وجلاله وذلك من تولد رؤية الاء الله ونعمائه وتفكر في اياته وصنائعه وذلك كسب القلوب وما لم يكن من الذكر مكتسبًا فذكر الله قلوب اصفيائه وذلك يتغلب بواردات غيب انوار وجوده حين انكشف لها و هو ذكر خالص إلهي بلا علة ولا سبب وخالص طمانينتها به وما سواه من الذكر فهو مغلول قال تعالى {أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ} او بذكره في نفسه اياهم وذكر هم له بعد ذكره لهم فاذا كان الذكر يأتي من محل الايمان فيتولد منه الرهبة والرغبة والوجل والخوف والقلق والرجاء وحسن الظن واما اذا كان ذكر الايمان يكون من محل الايقان او الذين ايقنوا مشاهدة الله ولقاءه فهم ذاكرون الله بنور ايقانهم في وجوده ونور الايقان اشرق من نور الايمان فنور الايمان كصبح الاول ونور الايقان كصبح الثاني فاهل اليقين في طمانينة قلوبهم بذكر الله في رؤية انوار لوائح الحضرة ولو مع نور الالهية فذكر قلوبهم بقدر وضوح تلك اللوامع فاذا ذكر هم الله بكشف انوار حضرته لهم تطمئن قلوبهم بذكره بعد طمانينتهم بذكرهم فيتولد من ذكرهم الصدق والاخلاص والتسليم والرضا والتوكل وخالص العبودية واذا كان معنى أمنوا شاهدوا الله يكون طمانينة قلوبهم هاهنا بالله وكشف وجوده وذلك مثل ذهاب الصبح برؤية طلوع الشمس فالاول من الايمان علم اليقين والثاني من الايقان عين اليقين والثالث من مشاهدة الرحمن حق اليقين وفي مقام المشاهدة زال الذكر والذكر باستيلاء انوار عظمة المذكور وهنا ليس مقام الطمانينة بل مقام فناء القلوب والارواح والعقول والعلوم والفهوم والافكار والاذكار في عظمة الملك الجبار ويتولد من هذا المحبة الوله والشوق والعشق والمعرفة والانس والتوحيد والتجريد والتغريد والفناء والبقاء ومعنى قوله {أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ} وذكر القلوب يعنى بالله تطمئن الأرواح ومحل الذكر اربعة اشياء ذكر القلوب من رؤية الايات وذكر العقول من رؤية الافعال في الصنعيات وذكر الارواح من رؤية انوار الصفات وذكر الاسرار من رؤية سبحات الذات وههنا الذكر متصور لان الذكر غير متناه فاذا راي العارف

مشاهدة صرف ذاته فرؤيته على قدر وجوده وحاشا انه محيط بالديمومية والازلية فما كان غير مكشوف له فهو مذكوره وهو ذاكره وان كان في مشاهدته فهذا الذكر في مشاهدة المذكور وهذا ذكر عجب ما عرفت طريقا في المعرفة ادق من هذا ولا اعرف احدا يشير الى هذا المقام الا قليلا من كبراء القوم ولذلك قال سبحانه { أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ } اي اذا رأوه وارادوا زيادة كشف الذات والصفات وعلموا انهم لم يروه بقدره ولو راوه بقدره فيما لم يروه تطمئن القلوب لرجاء وصولهم اليه وذلك الزيادة متصور وإن لم يتصور الاحاطة وايضا معنى قوله {ألا بذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ} ذكر الله لهم في الازل بحسن اصطفائيتهم بولايته ومعرفته فبقيت لهم تلك الطمانينة الى الاباد قيل القلوب على اربعة انحاء قلوب العامة اطمأنت بذكر الله وتسبيحه حمده والثناء عليه لرؤية النعمة والعافية وقلوب الرحمة اطمانت بذكر الله وذلك في اخلاقهم وتوكلهم وشكرهم وصبرهم فسكنوا اليه وقلوب العلماء اطمأنت بالصفات والاسامي والنعوت فهم ملاحظون ما يظهر بها ومنها على الدهور واما الموحدون كالغرقي لا تطمئن قلوبهم بحال كيف تطمئن بذكر من جهلوه ام كيف تطمئن بذكر من لم يؤمنهم بل خوفهم وحذر هم قال الحسين من ذكره الحق تحير في ازله واطمأن اليه في ابده وقال النهرجوري قلوب الاولياء مواضع الحكم وهي لا تتحرك ولا تنزعج بل تطمئن خوفا من ان يرد عليه مفاجاة مطالعة فتجده مترسما بسوء الادب وقال الواسطي هذه على اربعة ضروب فالاول للعامة لانها اذا ذكرته ودعته اطمأنت الى ذكرها له فحظها منه الاجابة للدعوات والثاني اطاعته وصدقته ورضيت عنه فهم مربوطون في اماكن الزيارات اطمأنت قلوبهم الى ذلك فكانوا ممزوجي الملاحظة بشوا هدهم ومقصوري الطبائع برؤية طاعاتهم والثالثة اهل الخصوص الذين عرفوا الاسماء والصفات وعرفوا ما خاطبهم الله به فاطمأنت قلوبهم بذكر ه لها لا بذكر ها له و بر ضاه عنها لا ر ضاها عنه و الر ابعة خصوص الخصوص وهم الذين كشف لهم عن ذاته وعلمهم علم صفاته فادرج لهم الصفات في الذات و اراهم ان ما تعرف الى الخلق بأقدار هم و علمهم اخطار هم فعلموا ان سر ائر هم لا يقدر ان تطمئن اليه و لا يسكن اليه و من كانت الاشياء في سره كذلك الى ماذا يسكن ويطمئن فلا يجد قلبه طمانينة لقدر المطمأن اليه كلما عادت الزيادة عليه راها حجابا لا يستطيع بالبر والنعم لانها حجاب مستور و هباء منثور فان عزمت الدخول في هذا المقام فاحتسب نفسك واعظم الله اجرك وقال الاستاذ قوم اطمانت قلوبهم بذكر الله في الذكر وجدوا سلوتهم وبالذكر وصلوا الى صفوتهم وقوم اطمأنت قلوبهم بذكر الله لهم فذكرهم الله بلطفه واثبت الاطمانينة في قلوبهم على وجه التخصيص لهم ويقال اذا ذكروا ان الله ذكرهم استروحت قلوبهم واستبشرت واستأنست اسرارهم قال الله تعالى {أَلاَ بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ} تقريرا لها على ما نالت بالله من الحياة قال بعضهم قلوب اهل المعرفة لا تطمئن الا بالله و لا يسكن الا اليها لانها محل نظر ه قيل اطمأنت اليه لانها لم تجد دونه موضع أمنه و راحته وقال الرونباري اطمأنت اليه لأن تجللها بالنور وشحنها بالانس والسرور فاطمأنت اليه ثم انه سبحانه لم يقنع بذكر الايمان منهم حتى قرنه بالعمل الصالح بقوله { ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَي لَهُمْ وَحُسن مَآبٍ } اى ابصروا بعيون اسرارهم انوار آزال الازل واباد الاباد وبما وصل اليهم من نور الاحدية ايقنوا ما لم يصل اليهم منه بما وجدوا منه ثم اختاروه بما فيه اعمالهم بشرط فنائهم في اوليته واخريته وذلك عملهم الصالح فاخبر عن جزائهم وقال {طُوبَي لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ } اي شجر القدم وذات القديم جل ثناؤه لهم واغصان الصفات الازلية الابدية بشرط الكشف والمشاهدة ماوى اسرارهم واصل شجر الذات بوصف التجلي اكناف أرواحهم وصال حسن مآب قلوبهم وايضا اي طوبي لمن هذا حاله مع الله وحسن رجاؤه منه اليه وطوبي لمن كان عروس الازل شاهد مجلسه

[افْمَن يَعْلَمُ النَّمَا أَنزِلَ النِّكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنِّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْالْبَابِ} \* { الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلاَ يَتَفْضُونَ الْمَيِثَاقَ} \* { وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصِلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخْفُونَ سُوءَ الْحِسَابِ} \* { وَالنَّذِينَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلاَنِيَةٌ وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةُ أُولَلْكِكَ لَهُمْ عُقْبَى اللَّهُ بِهُ وَلَيْ لِيَعْمَ وَالْوَالِمِينَ اللَّهُ بِهُ وَالْوَاحِمِينَ اللَّهُ مِن كُلِّ عُلْمَ مَا لَكُ اللَّهُ مِن كُلُّ اللَّهُ مِن بَعْدِ مِيتَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ بَاللَّهُ مِن بَعْدِ مِيتَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ بَاللَّهُ مِن بَعْدِ مِيتَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ بَالِكِهُ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيتَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ بَاللَّهُ مِن بَعْدِ مِيتَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ

ٱللهُ بهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَائِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءَ ٱلدَّارِ} \* {ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ ويَقْدِرُ وَقَرِحُوا بِالْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلأَخِرَةِ إِلاَّ مَتَاجٌ} \* {وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لُولا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبَّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ ويَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ} \* {الَّذِينَ آمَنُوا وتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُ ٱلقُلُوبُ} \* {الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ}

### طوبي لاعين قوم انت بينهم فهن في نعمة من وجهك الحسن

قال الحريرى طوبى لمن طاب قلبه مع الله لحظة من عمره ورجع بقلبه الى ربه فى وقت من اوقاته وقال الشبلى طوبى لمن غاب عن حضرته وحضر فى غيبته واصبح وامسى مراعيا لسريرته وقال النبي صلى الله عليه وسلم " وطيب القلب من التعيم " قال ابن عطاء فى قوله { الله الذين آمنُوا و عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } صدقوا ما ضمنت لهم من الرزق والعمل الصالح ما كان بريئا من الشرك والرياء والعجب وقال الاستاذ طابت اوقاتهم فطابت انفاسهم ويقال طوبى لمن قال الحق طوبى له ويقال لهم فى الحال ولهم حسن المآب فى المآل.

{كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أَمَمٌ لِتَثْلُوا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَانِ قُلْ هُوَ رَبِّي لاَ إِلَّهُ هُوَ عَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَإِلَيْهِ مَثَابِ} إلــــة إلاَ هُوَ عَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَإِلَيْهِ مَثَابِ}

قوله تعالى {قُلْ هُوَ رَبِّي لا إلَه إلا هُو عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَإلَيْهِ مَتَابِ} لم ير الحق سبحانه اهلا لروية وحدانيته وادراك حقائق توحيده من الخلق الاسيد المرسلين صلوات الله عليه اختاره بالرسالة وافشاء سر التوحيد فامره ان ينزهه بلسان الحقيقة وقال {قُلْ هُوَ رَبِّي لا إلله إلاَّ هُوَ} اثبت ربوبيته حيث رباه بنور ذاته وصفاته ونفى غيره ولا غير بالحقيقة دخل فى بحر النفى بقوله لا وصل الى جواهر وجود القدم والهوية فدار بسره بين دائرة هو واضمحل عن كينونية وجوده فتحرك سر طلب الاصل فيه و عرف انه لا يدركه بنفسه فاستعان بالازل فى معرفة الازل واستعاذ به فقال {عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإلَيْهِ مَتَابٍ} فلما عجز الكل عن حمل هذه المعانى وحمل السيد حمل جميعهم بالله صار من العالم غرض الكل لذلك قال لو لاك لما خلقت الكون ولما قام مقام الكل فهو تعالى لم يبال بالكل و هذا كما قيل

وكنت ذخرت افكارى لوقت فكان الوقت وقتك والسلام وكنت اطلب الدنيا بحر فانت الحر وانقطع الكلام

{وَلُو ْ أَنَّ قُرْ آنَا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوتَىٰ بَل للَّهِ ٱلأَمْرُ جَمِيعاً أَفَلَمْ بِيَأْسِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَن لُو يَشْآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعاً وَلاَ يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قُرِيباً مِّن دَارِ هِمْ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعْدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ لاَ يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ }

قوله تعالى {أفَلَمْ يَيْأُس ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَن لُو يَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعاً} عاتب المؤمنين بهذا القول اى العتب لهم بان يطردوا من رؤية ربهم الى معادن الارواح ليعرفوا اهل الاصطفائية ممن دونهم من اهل الحجاب ولا يطيعون الى ايمانهم فان سر التقدير جرى بمنعهم عن مطالعة جماله قال الواسطى هو على ما يقدر من تصحيح حكمه واحكام قبضته ولا يبدل القول لديه.

{أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لَلَهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ لَتَبَّبُونَهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي ٱلأَرْض أَم بظاهِرٍ مِّنَ ٱلقَوْل بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَن ٱلسَّبِيل وَمَن يُضِيِّل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ}

قوله تعالى {أَفَمَنْ هُوَ قَانِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ } هو تعالى قائم على كل نفس بقدر قوتها حمل اثقال ربوبيته وانوار عظمته وتربية جوده وحفظه وعنايته فمن نفس قام عليه بفعله ومن نفس قام

عليه بصفته من حيث كشف الصفة لها وكشف نور الفعل لها ومن نفس قام عليها بالذات من عمل كشف سبحات الذات لها فان كسبت النفس عبوديته فهي في مشاهدة انوار فعله وان كسبت النفس ذاته فهي في رؤية انوار صفاته وان كسبت معرفته وتوحيده فهي في رؤية سحاب انوار ذاته فان قصرت النفس الاول في عبوديته بالتفاتها الى حظها اخذها الحق بعقوبة المجاهدة وان قصّرت النفس الثاني في محبته بانها استلذت محبته ووقفت باللذة عنه اخذها الحق باخذ اللذة عنها وبقائها في القترة والحجاب عنه وإن قصرت النفس الثالثة بإن ظنت انها وصلت الى عين الحقيقة اخذها الحق بان اوقعها في بحر النكرة لكن الاخذ ههنا لزيادة معرفتها لانه سبحانه مشفق على النفس العارفة وهو تعالى اخذ هذه النفوس قائم بنعت حفظ انفاسها في طلبها الحق قال الجنيد بالله قامت الاشياء وبه فنيت وبتجليه حسنت المحاسن وباستتارته قبحت وسمجت قال محمد بن الفضل لا تغفل عمن لا يغفل عنك وراقبه وكن حذرا قال الله { أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ } ثم بين سبحانه ان من لم يعرف المحيط بكل شئ القائم على كل نفس ممن دونه من الحدثان ان ذلك من قهره عليه وتزيين كفره في عينه بقوله { بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصَدُّوا عَن ٱلسَّبيلِ وَمَن يُضْلِلَ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ } زين الله مكر هم بمكره بهم في الازل في عيونهم حتى راوه مستحسنا و هو من اقبح القبائح لانه موضع هلاكهم وصدهم عن معرفته وحسن مشاهدته وكيف يخلصون بمكر هم عن مكر ه ويعرف مساوئ مكر هم بعد ان زين الله مكر هم لهم قال تعالى {وَمَن يُضْلِلْ ٱللَّهُ فَمَا لَّهُ مِنْ هَادٍ }.

## {مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلمُثَقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ ٱكْلُهَا دَائِمٌ وظِلُهَا تِلكَ عُقْبَىٰ ٱلْذِينَ ٱتَقُوا وَعُقْبَى ٱلكَافِرِينَ ٱلنَّارُ}

قوله تعالى {مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلمُتَقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ ٱكُلُهَا دَآئِمٌ وظِلُهَا} اى صفة الجنة التى وعد المتقون وهى جنة مشاهدة الذات تجرى من تحتها انهار الصفات ثمرها ثمر اشجار الصفات والذات للمتجردين عن الحدثان دائم بانهم يعاينونها بلا حجاب ويعيشون فى ظلال تجليها بلا غصة ولا حجاب تلك منازل اهل الاشواق الى رؤية الملك الخلاق المتبرئين من الشرك والنفاق.

{وَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَّابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلُ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱللَّهُ وَلا أُشْرُكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَابِ} \* {وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ خُكُماً عَرَبَيًا وَلَئِن ٱتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ}

قوله تعالى {قُلْ إِنَّمَا أَمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ اللَّهَ وَلا أَشْرِكَ بِهِ إلَيْهِ أَدْعُو } ما دام في حيز الحدوثية وان راى ما راى عليه من انوار الربوبية ووقف عليه بان لا يلتفت الى ما بدأ في نفيه من انوار الربوبية في العبودية مكر الحقيقة ومن نظر من العبودية الربوبية في المربية في نفسه فقد اشرك لانه مخدوع بالله عن الله سئل ابو حفص عن العبودية قال ترك كل ما لك وملازمة ما امرت به وقال ابو عثمان العبودية اتباع الامر على مشاهدة الامر وقال ابن عطاء او الجنيد لا يرتقى احد من درجات التوحيد حتى يحكم فيما بينه وبين الله اوائل البدايات واوائل البدايات هي الفروض الواجبة والاوراد الزكية ومطايا الفضل وعزائم الامر فمن احكم على نفسه هذا مَنَّ الله عليه بما بعده قوله تعالى {و كَذَلِكَ أَنزَلَنَاهُ حُكْماً عَربيناً} اى بيناه حكماً عربيا عربي وذلك الحكم ما حكمنا في الازل بانك خير البرية واعطيناك استعداد قبول تخلقك بخلقنا واتصافك بصفتنا فاذا اتصفت بصفتنا برايتنا بنا وخرجت في مشاهدتنا من الالتفات الى غيرنا من العرش الى الثرى فوصفناك في كتابنا بقولنا

فتجريد توحيدك حكم عربى بيناه منك لامتك ليتصفوا بصفتك ويتخلقوا بخلقك فانك لعلى خلق عظيم حيث تخلقت بخلقنا قال بعضهم احكام العرب السخاء والشجاعة وهما من عرى الايمان قال الحسين بن الفضل في هذ الاية تصحيح حكم القيافة لانه لا حكم ينفرد به العرب الاحكم القيافة.

### {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بإِدْن ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ }

قوله تعالى {وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَدُرِّيَّةً} وصف سبحانه تمكين نبيه صلى الله عليه وسلم فى رسالته كما وصف الرسل بالتمكين حيث لا يغيره صفات البشرية عن اسرار ما وجد من الله من حقائق القربة والمحبة بل الازواج والذرية كانت له عليه الصلاة والسلام معينة فى بحر سكره ولو لا تسعة ابحر نسوته متعلقة من تحت سفينة نبوته فى بحار محبته ومعرفته لطارت تلك السفينة بصرصر رياح الازل فى هواء الابد ولبقى الحدثان بلا عروس الرحمن ولم يظفر احد بحقائق الايمان الاترى كيف قال عليه السلام من راس سكره كلمينى يا حمير اى وذلك لان الله اراد بقاءه بين الخلق ليرحمهم ويتجاوز عن سيئاتهم ولا يعذبهم بيركته قال الله

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَلَّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ }

وأعلم الجهال بهذه الآية انه اذا شرّف وليا او صديقا بولايته و معرفته لم يضربه مباشرة احكام البشرية من الاهل والولد ولم يكن بسط الدنيا له قد حافى ولايته قال محمد بن الفضل جعلنا لهم ازواجا و ذرية فلم يشغلهم ذلك عن القيام باداء الرسالة ونصيحة الامة واظهار شرائع الدين ويقال ان من اشتغل بالله فكثرة العيال وتراكم الاشتغال لا يؤثر في حاله ولا يضره ذلك من وجه ثم بين سبحانه ان آيته و معجزته وكرامته خارج عن تصرف الخلق وتعللهم وان كان نبيا او صديقا او ملكا بقوله {وما كان نبيا او صديقا او ملكا بقوله {وما كان لِرسُولٍ أن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إلاَّ بإدْن ٱللَّهِ} حسم اطماع المريدين عن طلب الكرامات بالمجاهدات و منعهم من التماسها عن المشايخ ثم بين سبحانه ان اوان ذلك باجل معلوم في وقت معروف بقوله {لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَّابٌ} لكل مقام ومرتبة من مراتب العارفين لها زمان عند الله سبحانه لا ينالها احد قبل بلوغه الى ذلك الوقت والا بعد ان يكون مصطفًى في الازل بالدرجات والكرامات الاترى الي قوله سبحانه

{وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً}

وايضا لكل كشف من صفاته وذاته وقت في مراد الله من اوليائه وذلك الكشف من العيون الصفات والذات لا يكون للعارف الا ويكون في قلبه شان محور صفة من البشرية وإثبات من العبودية وزيادة نور في ايمانه وعرفانه بالربوبية وايضا لكل مقدر في الازل في قضية مراد الله من الربوبية والعبودية والنعمة والبلية وقت معلوم في علم الله لا ياتي الا في وقته قال جعفر الصادق في قوله {لِكُلِّ أُجَلِ كِتَابٌ } للربية وقت وقال ابن عطاء لكل علم بيان ولكل لسان عبارة ولكل عبارة طريقة ولكل طريقة اهل فمن لم يميز بين هذه الاحوال فليس له ان يتكلم بالمعارف والحقائق وعلم هذه الطائفة ومفهوم الاشارة اخبار الحق عن الصفتين الازليين وهما الارادة والعلم اى الإرادة في انفاذ القضاء والقدر علم في ذاته في كيفية وقوع ما اراد وقوعه من امور الربوبية فالكتاب علم ذاته يثبت ارادته في علمه ما يشاء ويمحو ما يشاء من القضا والقدر فبقي الكتاب كما كان في الازل وبقيت الارادة كما كانت في الازل ويتغير احكام المقضيات والمقدورات للعباد بالعلم والارادات بقوله {يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ} يمحو بارادته القديمة من نفوس المريدين صفات البشرية ويثبت في قلوبهم صفات الروحانية ويمحو من قلوب المحبين معارضة الامتحان ويثبت في ارواحهم حقيقة نور الايقان ويمحو من اسرار العارفين اوصاف العبودية ويثبت فيها اوصاف الربوبية وإيضا يمحوا عن الواح العقول صورة الافكار ويثبت فيها نور الاذكار ويمحوا عن اوراق القلوب علوم الحدثان ويثبت فيها لدنيات علم العرفان ايضا ويمحو عن ارواح الصديقين اعلام المرسومات المكتسبات ويثبت فيها نوادر الالهاميات في حقائق المراقبات وايضا يمحو عن عيون العقول شواهد الايات ويريها انوار الصفات وايضا يخفي في القلوب آثار الصفات ويبدئ لعيونها انوار الذات وايضا يمحو بفضله خواطر الوسواسية والهواجسية عن قلوب الخاصة ويثبت فيها خواطر حقائق المعرفة واذا كان اسرار اهل التوحيد في بحر التجريد بنعت التفريد سائحة فيغرقها الحق في بحار نكران القدم تارة بتحيرها وفنائها ويغرقها في بحار معرفة الازلية ببقائها مع الحق ومشاهدته فالفناء حق القدم يغلب على البقاء والبقاء حق الابد فيغلب على الفناء وذلك من بدء نور الذات في الصفات وبدء نور الصفات في الذات لتلك الاسرار والصفات والذات اصل تلك الغرائب والعجائب بقوله {وَعِندَهُ أُمُّ ٱلكِتَابِ} ام كتاب المقدورات في الافعال والصفات وام كتاب الصفات والذات لان الكل منه بدأ واليه يعود فما كان في كتاب الافعال من القدريات يمحوه ويثبته وما كان في الذات والصفات منزه عن المحو والاثبات فكل متبدل فمن ام الكتاب يتبدل من المقدور ات وكل محو ينمحي فمن ام الكتاب ينمحي قال الواسطى منهم من جذبهم الحق ومحاهم عن نفوسهم بنفسه فقال { يَمْحُوا ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ } فمن فني عن الحق بالحق اقيام الحق بالحق فني عن الربوبية فضلا عن العبودية وقيل يمحوا الله ما يشاء من شواهده حتى لا يكون على سره غريبه ويثبت من يشاء في ظلمات شاهده حتى يكون غائبا ابدا عن ربه وقال ابن عطاء يمحو الله ما يشاء عن رسوم الشواهد والاعراض وكل ما يورد على سره من عظمته وحرمته و هيبته ولذعات انواره فمن اثبته فقد احضره و من حماه فقد غيبه والحاضر مرجوعه لا يعدوه والغائب لا مرجوع له يعدوه او لا يعدوه قال الواسطي يمحوهم عن شاهد الحق ويثبتهم في شواهدهم ويمحوهم عن شواهدهم ويثبتهم في شواهد الحق يمحوا اسم نفوسهم عن نفوسهم ويثبتهم برسمه قال ذو النون العامة في قبض العبودية الى ابد الابد ومنهم من هو ارفع منهم درجة غلبت عليهم مشاهدة الربوبية ومنهم من هو ارفع منهم درجة جذبهم الحق ومحاهم عن نفوسهم واثبتهم عنده لذلك قال {يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثِبِتُ} وقال سهل {يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ} الاسباب {وَعِندَهُ أُمُّ ٱلكِتَابِ} القضاء المبرم الذي لا زيادة فيه ولا نقصان وقال ابن عطاء يمحو الله اوصافهم ويثبت أسرارهم لانها موضع المشاهدة وقال الشبلي يمحو ما يشاء من شهود العبودية و إوصافها ويثبت ما يشاء من شهود الربوبية و دلائلها و قال بعضهم يمحو الله ما يشاء يكشف عن قلوب اهل محبته احز ان الشوق اليه ويثبت بتجليه لها السرور والفرح قال جعفر الكتاب الذي قدر فيه الشقاوة والسعادة لا يزاد فيه ولا ينقص

{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَدُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بإِدْن ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ }

#### {مَا يُبِدَّلُ ٱلْقُولُ لَدَى }

ويقال يمحو العارفين بكشف جلاله ويثبتهم في وقت آخر بلطف جماله وقال الاستاذ المشيئة لا تتعلق الا بالحدوث والمحو، والاثبات لا يكون الا من اوصاف الحدوث، وصفات ذات الحق سبحانه من كلامه وعلمه لا تدخل تحت المحو والاثبات وانما يكون المحو والاثبات من صفات فعله وقيل يمحو الله عن قلوب مريديه همم الارادات ويرتقى بهم الى اعلى الدرجات قال الواسطى يمحو ما يشاء عن رسمه ما اثبته في وسمه ويمحو ما يشاء عن وسمه وهم الاولياء خاصة.

# {أُولَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي ٱلأرْضَ نَنقُصُهُا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ}

قوله تعالى {أولَمْ يَرَوْا أَنَا نَاتِي ٱلأرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا } ظاهر الآية معروف بفتح الامصار لاهل الاسلام ولكن فيه اشارة عجيبة انه تعالى اذا اراد بجلاله ان يزور عارفا من عرفائه ومحبا من احبائه تجلى من ذاته وصفاته له فيقع آثار تجليه بنعت العظمة والكبرياء على الارض فتتروى الارض من هيبة جلاله حتى تصير كخردلة وذلك من غيبة من الخلق قال تعالى {وَأَشْرَقْتِ آلارْضُ بِنُور رَبَّهَا}

يا ليت للمشتاقين لو يرون ذلك لطاروا من الفرح به كما قيل لو علمنا ان الزيادة حق لغرسنا الطريق بالياسمين وايضا ينقصها من اطرافها لان اوليائه واوتاده في أطراف الارض فاذا قبضهم انقص اطراف الارض بقبضهم عنها الاترى الى قوله عليه السلام "في اخر الزمان لا يبقى صاحب موافق الا في اطراف الارض بقبضهم عنها الاترى الى قوله عليه السلام " في اخر الزمان لا يبقى صاحب أولياءه اليه منها ليهلك اهلها بعدهم لان دعاءهم وبركتهم اثبت اهل الارض في عوافي وذلك من غيرة الله ولا مدفع لغيرته بقوله {وَالله يُحكُمُ لا مُعَقّبَ لِحُكْمِهِ} قال محمد بن على تخرب الارضين بذهاب اهل الولاية من بينهم فلا يكون لهم مرجع الى ولى في نوائبهم ومحنهم ويتواتر عليهم المحن والنائبات فلا يكون فيهم من يكشف الله عنهم بدعائه فتخرب وقال ابو عثمان هم عليهم المرزق ويرفع عنهم البركة وقال ابن عطاء في قوله {لا مُعقّبَ لِحُكْمِهِ} بكر الشاشي يسبغ عليهم الرزق ويرفع عنهم البركة وقال ابن عطاء في قوله {لا مُعقّبَ لِحُكْمِهِ} احكام الحق ماضية على عباده فيما ساء وسر ونفع وضر فلا ناقض لما أبرم ولا مضل لمن هدى وقال الاستاذ في قوله {أولَمْ يَرَوْا أَنّا نَأْتِي ٱلأرْضَ نَنقصه الله المريق الله لم يجد من يهديه بموت الاولياء ويقال هو ذهاب اهل المعرفة حتى اذا جاء مسترشد في طريق الله لم يجد من يهديه الى الله.

### {وقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ }

قوله تعالى {فَلِلَهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعاً } كل قصاراه منتهى لانه سقط من مكره ومكره قائم على كل مكر وله تعالى بكل قوم مكر فمكره بالمريدين ان يزين لهم اعمال الطاعات ويجعلهم مسرورين بها ومكره بالمحبين سكوتهم الى راحات مواجيدهم فيجعلهم مستاذين بها فيصيروا محجوبين عما رأوها من مكاشفات جمال الحق ومكره بالعارفين ان يوقفهم على ما وجدوا حتى ظنوا انهم واصلون الى الكل ومكره بالموحدين ان يغرقهم في بحر البقاء ومشاهدة الابدية و لا يطرق عليهم سطوات عزة القدم التى توجب الفناء في النكرة والفناء في نكرة النكرة ومن وقع في بحر النكرة فمكره اياسه عن الرجوع الى البقاء المذكور والكل في مكره ومكرهم من مكره، ومكره وراء مكرهم يحتالون ان يخرجوا من مكره بمكره مو لا يخرجون من مكره الا بمكره قال الحسين لا كمر ابين من مكر الحق بعباده حيث اوهمهم ان لهم سبيلا اليه بحال او للحدث اقتران مع القديم في وقت والحق بائن وصفاته بائنة ان ذكروا فبانفسهم وان شكروا فلانفسهم وان اطاعوا فلنجاة انفسهم ليس للحق منهم شئ بحال لانه المغنى القهار قال ابن عطاء المكر حقيقة ما مكر بهم الحق حتى توهموا أنهم يمكرون ولم يعرفوا انهم مكر بهم حيث سهل عليهم سبيل المكر قوله.

# {وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلكِتَّابِ}

قوله تعالى {قُلْ كَفَى ٰ بِٱللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ} في الآية اشارة عجيبة اى لو يطلبون شهيدا بينى وبينكم بصدق رسالتى فانظروا فانى موضع شهود جمال الحق فان ترونى بعين الحقيقة ترون جلاله وجماله وبهاءه في مرآة وجهى فشهود تجليه شاهدى وايضا شاهدى من هذا حاله من الأولياء والصديقين ومن عنده ينكشف علم ذاته وصفاته وتصديق ذلك اشارته عليه السلام بقوله " من رآنى فقد راى الحق ومن عرفنى فقد عرف الحق " وايضا من عنده علم الكتاب يعنى علم اشارات الله من ازله وابده في كتابه يعنى لطائف الحروف المتشابهة المشيرة الى دقائق اسراره وملكوته وحقائق جبروته اى من علم علم الكتاب وفهم سر الخطاب بلا واسطة من حيث الكشف والالهام والمشاهدة والكلام متحققا في مشاهدته وشاهد آيات رسله نائب انبيائه وسفير الحق الى خلقه له لسان العجائب من علوم الالهية و غرائب حقائق الربوبية وله لسان الخصوص من المعرفة والتوجيد وله لسان خصوصية الخصوصية من بيان النعوت والاسماء والاوصاف من المعرفة والتوجيد وله لسان خصوصية الخصوصية من بيان النعوت والاسماء والاوصاف

والصفات وانباء الغيب وغيب الغيب والفراسات الصادقة والأيات الواضحة قال عليه السلام فى وصفهم " ان فى امتى محدثين متكلمين وان عمر منهم " وله لسان العموم فى علم المقامات من الصدق والاخلاص والفرق بين الالهام والوسواس والرياضات والمجاهدات وبيان عيوب النفس ومداواتها وهو لسان الحق فى العالم اذا نطق نطق بالحق لان الحق نطق به قال سهل الكتاب عزيز وعلم الكتاب اعز والعمل بعلمه اعز عزيز والاخلاص فى العمل اعز والاخلاص عزيز والمشاهدة فى الاخلاص اعز والمشاهدة عزيزة والموافقة فى المشاهدة اعز والموافقة عزيزة والانس فى الموافقة اعز والأنس عزيز وآداب محل الانس اعز.

# 014 سورة إبراهيم

{الركِتَابُّ أَنزَلْنَاهُ النِّكَ لِتُحْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إلى ٱلنُّورِ بادْن رَبِّهِمْ إلى صبراطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ} \* {ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ لَكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَكِيدٍ} \* {ٱلَّذِينَ يَسَّحِبُّونَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلآخِرَةِ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلأَرْض وَوَيُلُ ٱلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَكِيدٍ} \* {ٱلَّذِينَ يَسَّحِبُّونَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلآخِرةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْجًا أُولَٰلِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ}

{ الر } الألف ثلاثة احرف الف و لام و فاء و الاشار ة فيها الى ألفته لقلوب اوليائه و اللام لام الو لاية كانه اليف اوليائه والراء اشارة الى رحمته السابقة في اصطفائيتهم كانه قال بالالف انا وباللام الازال اي انا في الازل رحمت اوليائي واصطفيتهم لرؤية جمالي وراحة وصالى ولهذه الصفات التي سبقت في اصطفائيتك وإصطفائية امتك واخبرتك بمحبتك ومحبة امتك وما اخبرت باشارة { كِتَابً } ان هذا كتاب محبتي { أنز لْنَاهُ إِلَيْكَ } لتعلم فضيلتك وفضيلة امتك { لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ } اذا عرفناهم سبق عنايتي لهم تخرجهم بنور كلامي واخباري عن كرمي ورحمتى عليهم عن ظلمات طبيعتهم وغواشي غفاتهم الى سعة فضاء كرمي ونور بسطى و انبساطي و أيضا لتخر جهم من ظلمات الظنون الي نو ر اليقين و ايضا من ظلمات العدم الي نو ر القدم ومن ظلمات النفس الأمارة الى نور المشاهدة ومن ظلمات المجاهدة الى نور المكاشفة ومن ظلمات رؤية غيرى الى نور رؤية قربي قال جعفر في قوله {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ } عهد خصصت به فيه بيان سالف الامم ونجاة امتك انزلناه اليك ليخرجهم من ظلمات الكفر الي نور الايمان ومن ظلمات البدعة الى انوار السنة ومن ظلمات النفوس الى انوار القلوب قال ابو بكر بن طاهر من ظلمات الظن الى انوار الحقيقة قال ابو حفص الظلمة رؤية الفعل والنور رؤية الفضل قال الاستاذ من ظلمات الجهل الى نور العلم ومن ظلمات التدبير الى فضاء شهود التقدير و من ظلمات التفرقة الى انوار الجمع ثم اخرج الهداية من علة الكسب بقوله {بإذن رَبِّهمْ} ثم بين ذلك النور بان هذا { إِلَىٰ صِرَ اطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ } وهو طريق العبودية الذي اصطفاه الحق لعرفان الربوبية على قدر هم لا على قدر ه فانه عزيز ممتنع عن مطالعة الحدث حقائق قدمه و هو محمود في افعاله وذاته وصفاته بألسنة احبائه بما انالهم عبوديته وهداهم الى ربوبيته ثم وصف نفسه بالالوهية التي بدأ منها الكل واليه يرجع الكل وما كان وما سيكون وما هو حاضر من الملك والملكوت في تصرفه وتدبيره يهدي به فيه ويهدي - به وبما فيه من دلائل صنعه وربوبيته -عار فيه الى مشاهدة جلاله وعظيم كبريائه بقوله {ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَ اتِ وَمَا فِي ٱلأرْضِ } فيه اشارة الى احبائه اى ان الكون وما فيه لى من اراد ذلك فليسال منى لا من غيرى ومن ارادنى فلا يلتفت الى ما لى قال الواسطى الكون كله له فمن طلب الكون فاته المكون ومن طلب الحق وحده سخر له الكون بما فيه قوله تعالى { ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلآخِرَةِ } وصف الله المرائين الذين يؤثرون جاه الدنيا ورياستها على طلب الولاية وشرفها ويصدون المريدين عن طريق القاصدين الى الله ويصرفون وجوههم اليهم {أُوْللِّكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ } في ظلمات القهر ولا مخرج لهم منها ابدأ قال ابو على الجوزجاني من احب الدنيا حرم عليه طريق الاخرة ومن طلب الاخرة حرم عليه طلب طريق نجاته ومن طلب طريق النجاة حرم عليه الوصول الى

التفضل

## {وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلاَّ بِلِسَان قُوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشْآءُ وَيَهْدِي مَن يَشْآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ}

قوله تعالى {وَمَا أرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ } لكل نبى وصديق اصطلاح في كلام المعرفة وطريق المحبة مع قومهم فيعرفهم طريق الحق باصطلاحهم الذى يعرفه قومه واصحابه تسهيلا لسلوكهم وتيسيرا لادراكهم ولو تكلموا بلسان الحق والحقيقة لم يعرفوا ذلك فهلكوا فيفتح تلك الحقائق لمن يشاء من المريدين ويحجب من يشاء منهم عنها غيرة عليها بقوله {فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ ويَهْدِي مَن يَشَاءُ }

# {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَاۤ أَنْ أَخْرِجْ قُوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَنكَّرْ هُمْ بِأَيَّامِ ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ } شَكُورٍ }

قوله تعالى {وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ ٱللَّهِ} فيه اشارة ان ايام القدم وايام البقاء ايام القدم اولية الاولية المنزه عن دهر الدهار والزمن والاثار كان في كان قبل كان وكما كان فيما كان الان فعشق بنفسه على نفسه وكان عروس نفسه ولم يكن في كان الاكان فمعنى على كان ايام قدم كان بلا عشق ملهوف ولا محب معروف ولا حيران سكران ولا عارف مكاشف ولا مؤنس مستأنس يتمتعون بجمال القدم في القدم فيا ويلتا من وصال فائت منا وجمال غائب عنا

#### تذكرت ايّاما ودهرا صالحا فبكيت حزنا فهاجت حزني

واما ايام البقاء اخرية الاخرية بلا مرور الحدثان ولا علة الاكوان والازمان بقاء سرمدى وجمال احدى ووصال ابدى يبقى لشهود عشاقه ومطالعة جمال اهل اشواقه كانه قال ذكرهم ايام القدم ليفنوا حسرة على ما فات عنهم

على ما فات ابكى من حياتي وايام مضت فى الترهات وذكرهم بأيام البقا ليبقوا من فرح وجدانها ابدا

دنا وصال الحبيب واقتربا واطربا للوصال واطربا

وايضا اى ذكرهم ايام وصال الارواح فى عالم الافراح حيث كاشفت قناع الربوبية عن جلال وجه الصمدية لها حتى عشقت بجمالى وبقيت فى وصالى وذاقت طعم محبتى من بحر قربتى ما اطيبها وما الذها حين كلمتها بعزيز خطابى وعرفتهم حقائق جمالى فقلت الست بربكم من غاية محبتى وشوقى لها قالوا بلى من شوقى ومحبتى اين تلك الارواح حيث باعدت من مزار الوصال وايام الكشف والجمال ليتذكروا ازمان الصفاء ولطائف الوئام ليزيدوا شوقا على شوق وعشقا على عشق.

وكانت بالعراق لنا ليال سلبناهن من ريب الزمان

جعنا من تاريخ الليالى وعنوان المسرة والامانى

وايضا ذكر هم سرور مشاهدتى وخوفهم عن مقاطعتى فان شانهما عظيم وخطر هما جسيم نهايات راحات النفوس وصالها وغايات لذات العيون لقاؤها

واشوقاه الى تلك الايام الصافية عن كدورة البشرية، واشوقاه الى ايام كشف النقاب بلا علة العتاب

### قد كان لى مشرب يصفو برؤيتكم فكدّرته يد الايام حين صفا

ثم بين سبحانه ان فوت ايام القدم رزية عظيمة لكل صبار في الفراق وان رجاء وصول ايام البقاء سرور عظيم لكل شكور انعام المشاهدة والمعرفة بقوله {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ }

قال بعض المشايخ ذكر هم بايام الله وهي ما سبق لار واحهم من الصفوة وتعريفه التوحيد قبل حلولها في الاشباح

#### سقيالها ولطيبها ولحسنها وبهائها ايام لم يلح النوى بين العصا ولحائها

ويقال ذكر هم الله بايام الله هي الأيام التي كان العبد فيها في كتم العدم والحق يقول بقوله الازلى عبادى ولم يكن للعبد عين ولا اثر ولا للمخلوق عنه خبر حين لا وفاق بعد ولا شقاق ولا وفاء ولا جفاء ولا جهد للسابقين ولا عناء ولا ورد للمقتصدين ولا بكاء ولا ذنب للظالمين ولا التواء كان متعلق العلم متناول القدرة مقصود الحكم على الارادة ولا علم له ولا اختيار ولا زلة ولا اوزار إنّ في ذلك لأيات لكل صبار شكور } قال الاستاذ الصابر غريق المحن لكنه راض بحكمه لذيذ العيش بسره وان كان مستوجب الرحمة عند خلقه والشكور غريق المنن لكنه محجوب بشهود النعم عن استغراقه في ظهور حقه بل هذا واقف مع صبره وهذا واقف مع شكره وكل ملازم بحده وقدره والله غالب على امره مقدس في نفسه متعزز بجلال قدسه قال ابو الحسن الوراق في هذه الآية فتح عليهم سبيل الشكر لئلا تغيروا بالنعم وقال عرفهم ان الوقوف مع النعمة يقطع عن المنعم.

# {وَإِدْ تَأَدَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرَتُمْ لِأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَدَابِي لشَدِيدٌ} \* {وَقَالَ مُوسَى إِن تَكَفُّرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي آلُارْض جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٍّ جَمِيدٌ}

قوله تعالى {لَئِن شَكَرْتُمْ لأزيدَنَّكُمْ} علق زيادة نعمه عليهم بزيادة شكره لهم ولا علة لفضله وكرمه ولا تعلق لفيضه بكسب عباده وشكر هم وصبر هم بل شكر هم وصبر هم من توفيقه لهم اي من عرف عجزه عن شكرى لازيدن معرفته بي ولعجزه عن ادر اك حقيقة معرفتي وحقيقة شكري يكون عبدا شاكرا وهذا كقول الحسين حين قال الهي عجزت عن موضع شكرك فاشكر عنى فانه الشكر لا غير وهذا اعتراف داؤد عليه السلام فقال الهي لكل شكر شكر لانه يكون بتوفيقك فعجزت عن شكرك فقال سبحانه الان شكرتنى يا داؤد، وايضا لئن شكرتم اصطفائيتي لكم بمعرفتي في الازل وتعرفون حقيقتها لازيدنكم بكشف مشاهدتي لكم حتى تعاينوني وتبصروني بعيون المعرفة والقلوب الخالصة والارواح العاشقة والعقول المتحيرة في جلالي قال حمدون شكر النعمة ان ترى فضلك فيه طُفَيْلاً قال بعضهم من شكر النعمة زاده من النعمة و من شكر المنعم زاده معرفة به ومحبة له وقال ابن عطا لئن شكرتم هدايتي لازيدنكم خدمتي ولئن شكرتم خدمتي لازيدنكم مشاهدتي ولئن شكرتم مشاهدتي لازيدنكم ولايتي ولئن شكرتم ولايتي لازيدنكم رؤيتي وسئل ابن عطا عن قوله {لئِن شَكَرْتُمْ لأزيدَنَّكُمْ} قال اذا رجع الاشياء الي مصادرها من غير حضور منك لها فقد تم الشكر وقال الجوزجاني {لئِن شَكَرْنُمْ} الاسلام { لأَزِيدَنَّكُمْ} الايمان ولِئن شكرتِم الايمان لاز يدنكم الاحسان ولئن شكرتِم الاحسان لاز يدنكم المعرفة ولئن شكرتم المعرفة لازيدنكم الوصلة ولئن شكرتم الوصلة لازيدنكم القرب ولئن شكرتم القرب لازيدنكم الانس وقيل اني خلقتكم لازيدكم الانس بعد الوحشة والقرب بعد البعد والحضور بعد الغيبة قال الواسطى ذكر الزيادة حجبهم عن الحقيقة ثم كشف الحقيقة لاقوام متواجدين فقال {وَٱصْبُرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم}

الآية بالغداة والعشى يريدون وجهه لا الزيادة وفضله ولا حنانه وبره بل للحصول مع الملك في مقعد صدق عند مليك مقتدر ويقال لئن شكرتم وجود ألطافي لازيدنكم شهود اوصافي ثم بين سبحانه استغناءه عن شكر الشاكرين وصبر الصابرين وايمان المؤمنين وكفران الكافرين بقوله تعالى {إن تَكُفُرُوا أَنْتُمْ وَمَن فِي ٱلأرْض جَمِيعاً فَإِنَّ ٱللَّهُ لَغَنِيٍّ حَمِيدً} وصف تنزيهه وغناه وحمده، وفيه اشارة اى: ما دام انا مستغن عن الاكوان والحدثان فلا ابالي بغفرانهم وان ادخلهم جميعا في بحار محبتي فاني حميد حمدت نفسي قبل وجود خلقي لاني علمت عجز خلقي عن حمدي قال ابو صالح الغني على الحقيقة من لم يزل غنيا ولا يزال غنيا، ما زاده ايجاد الخلق غني بل خلقهم على حد الافتقار وهو الغني الحميد وقال الواسطي ليس الايمان بمقرب الي الحق ولا الكفر بمبعد على حد الافتقار وهو الغني الحميد وقال الواسطي ليس الايمان بمقرب الي الحق ولا الكفر بمبعد

عنه ولكن جرى ما جرى به الامر في الازل بالسعادة والشقاء فظاهر الكفر والايمان اعلام لا حقائق والحقائق القضاء الذي سبق الدهور والازمان.

# {قَالَتُ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّن دُنُويكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى قَالُواً إِنَّا اللهُ إِلاَ بَشَرُ مُثَلَنَا تُريدُونَ أَن تَصمُدُونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانِ مُبِينٍ }

قوله تعالى { فَاطِر السَّمَاوَاتِ وَٱلأرْض يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّن دُنُوبِكُمْ } علم الحق سبحانه ان لا عين يرى بها القدم صرفا فنصب اعلام قدرته لتراه عين الحدث بواسطة القدرة فقال فاطر السماوات والارض فطرها بقدرته وابدعها بعزته والبسها انوار جلاله وهيبته يدعوكم من نفوسكم الى رؤية جماله في اياته فتنظروا اليها بابصار نافذة وقلوب حاضرة ثم رقاهم الى اعلى الدرجات من رؤية قيومته وقدرته في خلقه الى مشاهدة عيان ذاته وذلك قوله يدعوكم ليغفر لكم وقع الغفران على النظر في حرف بواسطة اياته واى ذنب اعظم من طلبه بواسطة من الكون حار الوجود في جوده و غاب جوده في وجده فضلا عما اوجده في الوجود وايضا يدعوكم الى معرفته لتعرفوا بمعرفته نفوسكم وذنوبكم واذا وقعت بشهقه عنكم ارتفعت ذنوب تقصيركم في طاعته وادر اك عزته قال النوري في هذه الاية قال دعا الخلق بنفسه الى نفسه وذكر من اسمائه فاطرا لئلا يتعلقوا بشئ من الاكوان وقال انا فاطر السموات والارض ان اردتم ما فيهما فهو عندى وان اردتموني فلا تلتفتوا اليهما وارجعوا منهما الى وقال بعضهم ما دعا الله احداً اليه و لا النبياء وانما دعا من دعا لحظوظهم قال الله { يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّن دُنُوبِكُمْ }.

# {قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلاَ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُ عَلَىٰ مَن يَشْنَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَآ أَن تَأْتِيَكُمْ بِسُلُطَانِ إِلاَّ بِإِنْ ٱللَّهِ فَعَلَىٰ اللَّهِ فَلَيْتُوكَلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ}

قوله تعالى {قالت لهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلاَ بَشَرٌ مِّلْكُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَمُنُ عَلَىٰ مَن يَسَاءَ مِن عِبَادِه } ووقعت التسوية على السواد والخيال ولكن يختار برسالته ونبوته وولايته من يشاء من عباده الذين سبقت لهم حسن العناية في الازل بما و هب لهم من خلع استعداد معرفته وقبول عبوديته ورؤية مشاهدته الاول تعريف التواضع والاخر تشريف الحقائق قال ابو عثمان من الله على خواص عباده بافات الاحصار والعد فاول منة له عليهم التوحيد ثم المعرفة ثم إنه بعث فيهم الرسل ثم ان سماهم عباده ثم إن له عليهم في كل نفس نعمة عرفو ها او لم يعرفوها وقال سهل يمن على من يشاء من عباده بتلاوة كلامه والفهم فيه وقال الاستاذ ما نحن الا امثالكم والفرق بيننا انه مَن علينا بتعريفه واستخلصنا بما افردنا به من تشريف.

# {وَمَا لَنَاۤ الاَ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وقَدْ هَدَانَا سُبُلْنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَاۤ آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ قَلْيَتُوكَل ٱلمُتُوكَلُونَ}

قوله تعالى {وَمَا لَنَا أَلاَ نَتُوكَكُلَ عَلَى ٱللهِ وَقَدْ هَدَانَا سَبُلْنَا} اخبر الله سبحانه عن الرسل اعترافهم في اخر الاية الماضية بالعجز عن التصرف في مملكته الا باذنه وعن براءتهم عن حولهم وقوتهم في ظهور المعجزة وبين اعترافهم ايضا بعجزهم في تحمل ايذاء قومهم ورجوعهم اليه وقال {وَمَا لَنَا أَلاَ نَتُوكُلُ عَلَى ٱللهِ} بعد ان عرفنا نفسه وانوار ذاته وصفاته بانه معين اوليائه وناصر اصفيائه توكلنا عليه لمعرفتنا به وما خصنا من لطائف وجوده ومشاهدته {وقد هَدَانَا سُبُلنَا} اضاف السبل اليهم وليس السبل لهم ولكن السبل له قالوا ذلك انبساطا اى مهد لارواحنا سبلا الى نفسه و معرفة شانه فاذا سلكنا تلك السبل ورايناه وراء السبل وعرفنا ذاته وصفاته نتوكل عليه بدلائلنا قيل للحسين ما التوكل عندك قال الخمود تحت الموارد وقال حاتم الاصم في قوله {ومَا لَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ألاً نَتُوكَكُلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلنَا} قال ما لنا لا نثق بالله وقد اعطانا الاسلام والهدى قال ابو العباس بن عطاء التوكل على التجارب خدعة والتصديق على مطاهرة الوجود لبسته قال الاستاذ ما لنا الا نتوكل على الله وقد رقانا من تكليف البرهان الى وجود روح البيان بكثرة ما افاض علينا من جميل الاحسان وكفانا من مهمات الشان

#### {وَلَنْسُكِنَدُّكُمُ ٱلأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ}

قوله تعالى { ذلك لمنة عليهم ثم طلب منهم شكر المنة بوصف الطلعة والمتابعة وزجرهم عن العارفين جعل ذلك منة عليهم ثم طلب منهم شكر المنة بوصف الطلعة والمتابعة وزجرهم عن عصيانه وخوفهم عن وعيد فراقه وعظيم مقامه عليهم بوصف الاحاطة على وجودهم واسرارهم عصيانه وخوفهم عن وعيد فراقه وعظيم مقامه بالتفاوت فمقامه على المريدين بالزجر والتهديد ومقامه على المحبين بالهيبة والتعظيم ومقامه على العارفين بالإجلال والحياء ومقامه على الموحدين بغلبان الكبرياء على قلوبهم ومقامه على الهارفين بالإجلال والحياء ومقامه على مشاهدة جماله وجلاله وههنا الخوف من مقامه ووعيد مفارقته ووداعه منظر قلوب المستأنسين حتى تكون خالية عن كشف مناهله، وادق الأشارة فيه ان مقامه القدم في القدم والبقاء في البقاء وذلك المقام معدن الالوهية وطبع السرمدية والخوف من ذلك الهيبة والاجلال وهذا المقام مقام الربوبية في الربوبية لان الحدث يتلاشى في بوادي سطوة عزته تعالى الله عن كل علة حدثانية.

## {أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلْقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَأَ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَديدٍ }

قوله تعالى {ألمْ ثَرَ أَنَّ ٱللَهَ خَلقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأرْضَ بالْحقِّ } خلق الكون بحق ارادته القديمة والمشيئة السابقة التي سبقت بكون الكون في الازل وايضا علم الكون حقا في الازل فاظهر الكون بحق العلم والارادة والمشيئة اظهار الحق حقيقة ولحقوق ربوبيته وعرفانه من اهل عبوديته كأنه خاطب لرؤية تلك الحقائق ثم ارتقى من رؤية الحقيقة الى رؤية عين الحقيقة بقوله {ألمْ ثَرَ أَنَّ اللَّهَ } ثم نزل من الذات الى الصفات ومن الصفات الى الافعال وقال {خَلقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأرْضَ بالْحقِّ } فرؤية انوار فعله للعقول ورؤية انوار صفاته للقلوب ورؤية انوار ذاته للارواح ورؤية انوار عين الحقيقة للاسرار قال سهل خلق الاشياء كلها بقدرته وزينها بعمله واحكمها بحكمه فالناظر من الخلق الى الخلق الى الخلق عن آثار قدرته وانوار حكمته وبدائع صنعه وقال بعضهم خلق السموات عالية على يكشف له عن آثار قدرته وانوار حكمته وبدائع صنعه وقال بعضهم خلق السموات عالية على الارضين مرتفعة عليها وجعل عمارة الارضين من بركات السماء وما يصل اليه منه كذلك خلق النفوس وجعل القلوب اميراً عليها وجعل نجاة النفوس وراحتها فيما يصل اليها من بركات القلوب الميراً عليها وجعل نجاة النفوس وراحتها فيما يصل اليها من بركات القلوب الميراً عليها وجعل نجاة النفوس وراحتها فيما يصل اليها من بركات القلوب الموقات.

{وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَ عَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَ عَدَثُكُمْ فَأَخْلَقْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّن سُلطانِ إِلاَّ أَن دَعُوتُكُمْ فَٱسْتَجْبُهُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ ٱنفُسَكُمْ مَّا آنَا بِمُصْرِ خِكُمْ وَمَاۤ أَنتُمْ بِمُصْرِ خِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَاۤ أَسُرَكُتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ اللِيمٌ }

قوله تعالى { فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ } اخبر الحق عن كمال شرك ابليس حيث نسى الله بنعت استفاط قدرة كل قادر غيرةً في مقام المواخذة بقوله فلا تلوموني ولوموا انفسكم فسقوط النظر عن

نفسه مع رؤية الغير في البين شرك ولو كان في مقام على حد تحقيق التوحيد ما لام احداً ولا نفسه، وما راى في البين غير الله، الا ترى الى قول الواسطى من لام نفسه فقد اشرك. ومقام الملامة مقام المريدين لاموا انفسهم بميلها الى هواها وتكاسلها عن عبادة خالقها وذلك الملامة من طريق الايمان والارادة لير غبوها الى المجاهدة والرياضة والندامة على ما سلف من تقصير ها في عبادتها لا من طريق المعرفة والتوحيد وافراد القدم عن الحدوث لان هناك تسقط الوسائط وتندرس الرسوم وتنطمس طرق الاسباب قال محمد بن حامد النفس محل كل لائمة فمن لم يلم نفسه على الدوام ورضى عنها في كل حال من الاحوال فقد اهلكها.

#### {وَأَنْخِلَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا بإدْن رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فيهَا سَلامٌ}

قوله تعالى {تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ } السلام اسم من الطف اسمائه لانه محل التنزيه من، فالخاصة من العارفين يدعونه بهذا الاسم لوجدانهم مشاهدته بنعت العوافى من الحجاب فاذا ارادوا تحية بعضهم على بعض فيشيرون بعضهم بعضا سلام اى هذا هو مشاهدة السلام كانهم فى ترامى مشاهدته ليشير بعضهم على بعض الى جماله وجلاله واذا حيوا بهذه التحية فحيا الله باحسن من تحيتهم بانه حياهم بخطابه وسلمهم بكلامه فكل من رآه فان الحق سبحانه يسلم عليه بالبديهة قبل ثنائه عليه بقوله

{سَلامٌ قَوْلاً مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ}

تجديد العهد الاول حين رأوه بالارواح وسمعوا كلامه وسلامه باذان الاسرار في ميثاق الانوار وما اطيب هذا السلام من السلام لاهل السلام

اشاروا بتسليم فجدنا بانفس تسيل من الاماق والسم ادمع

وقال بعضهم تحيات الجنة وسلامها على ضروب فاهل الصفوة والقربة تحيتهم من ربهم وسلامتهم منه على قوله

{سَلَامٌ قَوْلاً مِّن رَّبً رَّحِيمٍ}

و لا هل الطاعات و الدرجات تحية الملائكة وسلامهم قال الله {وَالْمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّن كُلِّ بَابٍ \* سَلامٌ عَلَيْكُم}

## {الله تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً كَلِمَهُ طَيِّبَهُ كَشَجَرةٍ طَيِّيةٍ أصلَها ثابتٌ وَفَرْ عُهَا فِي ٱلسَّمَاء}

قوله تعالى { ألمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً كَلِمَهُ طَيِّبَهُ كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا تَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ } الشار سبحانه الى كلمتة القديمة التى تكلم بها فى اصطفائيته اهل معرفته، طابت كلمته وهى اطيب الطيبات باصطفائية اهل الولاية وتلك الكلمة القديمة شجرة الصفات اصلها ثابت فى القدم وفرعها فى سماء البقاء وتلك الشجرة منزهة عن تغاير الحدثان وعن التبديل بطوارق القهريات قال تعالى

{لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ}

مياه تلك الشجرة من بحار حسن العناية الازلية والإرادة القديمة تؤتى اكلها ثمرات تجليها لارواح المحبين والعارفين والموحدين كل حين تقيض فيض انوار ها على افئدة الصديقين وعقول المقربين فاكل تلك الشجرة ثمرات تجلى جميع الصفات والذات تربى بها قلوب الاولياء والصديقين فثمرة مشاهدة الذات يورث لقلوب الموحدين التوحيد والقريد والفناء والبقاء والصحو والمحو والحيرة والوله وثمرات الصفات يورث لقلوب العارفين على قدر تجليها فكل صفة يورث لها حقيقة من تلك الصفة فميراث صفة العظمة الهيبة والخوف والاجلال وميراث الكبرياء البهته والخجل والحياء وميراث الجلال الخشية والخضوع وميراث الجمال المحبة والشوق والعشق وميراث العلم المعرفة بالعلوم اللدنية وميراث القدرة الكرامات وميراث نور السمع استماع اصوات هواتف الغيب وميراث نور البصر الفراسات الصادقة وسماوية الغيب وغيب

الغيب وميراث نور الخطاب والكلام الاطلاع على الاسرار والوله والهيمان في الانس والمناجاة وميراث الحياة حياة القلب بالربّ وحياة العقل بنور القلب وحياة الروح بروح الوصال وميراث رؤية القدم والبقاء الزفرات والعبرات والمواجيد والصعقات وميراث رؤية انوار فعله الحكمة ببطون الافعاليات ودقائق المقامات وحقائق المعاملات وادراك نور شواهد الايات في كل ذرة في مرائي الافاق وميراث ثمرة الارادة صدق العبودية واخلاص المحبة. ويسهل له جميع المرادات ما دام متصفا بالار ادة و من اكل ثمر ا من ثمار تلك الشجرة يحيا بحياة الابدية ويبقى في انو ار الازلية لا يطرأ عليه بعد ذلك طوارق الفناء وايضا الكلمة الطيبة كلمة ألهمت في قلوب احبائه وتلك الكلمة شجرة المعرفة وأصلها ثابت في ارض القلوب وفرعها في سماء الارواح ومياه تلك الشجرة من بحر كشف المشاهدة توتى اكلها كل حين باذن ربها من انواع المقامات والحالات والكشوفات والكرامات والفراسات وترسو في بستان الوصلة ليحفظها من جائحات الوسواس والهواجس وايضا تلك الشجرة الطيبة كلمة التوحيد التي غرسها الحق في ارض بساتين الارواح وأصلها هناك ثابت بالتوفيق وفرعها في سماء القربة وسقاها من سواقي العناية، وساقها المعرفة واغصانها المحبة واوراقها الشوق وثمرها العشق وحارسها الرعاية ومزرعها الكفاية وأنهارها الانس توتى اكلها كل حين في جميع الانفاس من لطائف العبودية وعرفان انوار الربوبية مساكن ظلها العقول وظلها من ظلال الجمال وهذه الثمرات في او إن كمالها مرفوعة على خوان المشاهدة والقربة قال تعالى

## {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً كَلِمَهُ طَيِّبَهُ كَشَجَرةٍ طَيِّيةٍ أَصْلَهَا ثَابِتٌ وَفَرْ عُهَا فِي ٱلسَّمَاءِ}

#### {إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ}

قال ابن عطا الكلمة الطيبة قوله لا الله الا الله على التحقيق والشجرة الطيبة هي التي تظهر اسرار الموحدين عن دنس الاطماع بالثقة بالله والانقطاع اليه عما سواه قال محمد بن على الشجرة الطيبة الايمان اثبتها الله في قلوب اوليائه وجعل ارضها التوفيق وسماءها العناية وماءها الرعاية واغصانها الكفاية واور اقها الولاية وثمار ها الوصلة وظلها الانس فاصلها ثابت في قلب الولى وفرعها في السماء ثابتة بالمريد من عند الجبار فالأصل يربى الفرع بدوام الاشتقاق والمراقبة والفرع يهدى الى الاصل ما يجتنبه من محل المشاهدة والقرب هكذا ابدا قلب المؤمن وفواده قال ابو سعيد الحراز خزائن الله في السماء الغيوب وخزائنه في الارض القلوب لان الله خلق قلب المؤمن بيت خزائنه ثم ارسل ريحا فهبت فيه فكنسته من الكفر والشرك والنفاق ثم انشأ سحابة فامطرت فيه ثم انبتت شجرا فاثمرت الرضا والمحبة و الشكر والصفوة والاخلاص والطاعة وهو قوله {كَشَجَرةٍ طَيِّبةٍ أصلها ثابتٌ وفَرْعُها فِي السَماء}.

{وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيئَةٍ ٱجْنَثَتْ مِن فَوْق ٱلأرْض مَا لَهَا مِن قُرَارٍ } \* {يُتَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلْذِينَ آمَنُوا بِٱلقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلآخِرَةِ ويُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ} \* {المْ تَرَ إِلَى ٱلْذِينَ بَذَلُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ كُفْراً وَاحْلُوا قَوْمُهُمْ ذَارَ ٱلْبُوَارِ }

قوله تعالى {و مَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيئةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيئةٍ آجْئُئتُ مِن قَوْق ٱلأرْض مَا لَهَا مِن قَرَارٍ } اذا نطق القهر القديم على لسان النفس الامارة التى هى الشجرة الخبيثة نطق لسانها بالهواجسات التى تورث كلامات الوسواسية الشيطانية وتلك الكلمات اصل جميع الأهواء المختلفة التى مآلها ظلمة البعد وغيّ الشهوات وخيال النزهات وتلك الشجرة الخبيثة غرسها فى قعر الطبيعة ايدى القهريات وتسقيها مياه الضلالات وعروقها اصل النفاق وساقها اصل الكفر واغصانها الاهواء المختلفة واوراقها الاو هام والظنون الفاسدة وثمارها الشك والشرك والكسل والبخل والبطر والنشاط والخيال والمحال والكذب والزور والبهتان والغيبة والنميمة والحرص والحسد والشهوة

والثناء والبغضاء والغضب وجميع المساوئ النفسانية والشيطانية وفي كل اوان واوقات وانفاس تعطى ثمارها والصادق المحب الوافق يقصد أن يقلعها ويقطعها من اصلها بفاس التوحيد والحرفة والمحبة واذا كان مؤيداً سهل الله عليه قطعها من اصلها لانها عارضة عارية لامتحان القلب الذي هو منظر نور تجلي الحق وينسي قطعها لانها ليست ثابتة بالحقيقة كشجر الايمان والتوحيد قال الله تعالى { ٱجْثُثُتْ مِن فَوْق ٱلأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ } قال محمد بن على الترمذي الشجرة الخبيثة اللسان، ما لم يقطعها المؤمن بسيوف الخوف فانها تثمر ابدا الكلمات الخبيثة وقال بعضهم الشجرة الخبيثة النفاق وهي التي لا تقر قرارا حتى تهوى بصاحبها في النار قال ابن عطا الشجرة الخبيثة الغيبة والبهتان وهما يفتحان على الانسان باب الكذب والفجور وقال جعفر الشجرة الخبيثة الشهوات وارضها النفوس وماؤها الازل واوراقها الكسل وثمارها المعاصي وغاياتها النارثم وصف امتنانه على اهل التوحيد بتسديد ايمانهم وتثبيت توحيدهم وتحقيق معرفتهم واستقامة احوالهم بتوليته ورعايته لهم في الدنيا والاخرة بقوله {يُتَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ } القول الثابت قول الحق جل جلاله في الازل حيث حكم في نفسه بتوحيد الموحدين ومعرفة العارفين ومحبة المحبين وايقان الموقنين وايمان المؤمنين واسلام المسلمين وقوله منزه عن التبدل والتغير والاضطراب فقوله الحق الباقي بوصف الازل الي الابد واذا اصطفاهم بذلك القول لا يزيله عوارض البشريات وغلبات الشهوات وفنون الامتحانات لانه قائم بالذات والصفات وهؤ لاء في ظل العنايات محروسون بلطفه عن قهره في الدنيا والاخرة المعرفة لا تتغير بتغير الزمان ولا بتبدل المكان ولا بنزول الامتحان ولا بتغاير الملوان ولا بشئ من الحدثان وثباته للمؤمن العارف منه استقامته به له في طريق مراده وذلك من مزيد كشوف جماله وجلاله لهم بنعت اطوار المواجيد من بحار قربه حين هجم انوار سبحات وجهه في اسرار قلوبهم وفيه اشارة لطيفة ان المعشوق يقلب اقمصة الربوبية في كل لحظة للعارف الصادق الف مرات في الدنيا فاذا قال ادركته اوقعه في بحر نكرته فاذا تحير وكاد لطمات بحر النكرة ان تغرقه تحت اسافل القهريات يدركه فيض الشفقة ويريه جماله في ظلمات النكرة وكدورة الطبيعة البشرية بالبديهة و بخلصه من غبار الامتحان و كذلك دابه في مواقف القيامة حتى بريه بالنكرة في المعرفة وبالمعرفة في النكرة حتى يلبسه انوار ربوبيته ويخلصه من مقام امتحانه فاذا صار متصفا بصفاته فاز من ضرر الامتحان وهذا حاصل في الدنيا والاخرة لاهل المعرفة قال الواسطي في قوله {يُثِّبُّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا } على مقدار المواجيد يكون المخاوف والامن ولم ينزع من احد الخوف و لا انفلت منه احد لحظة وما من احد يسعى الا عقبي سعيه و هو الذي لا يخاف عقباها فمن يثبته بالقول الثابت اسقط عنه ذلك المخاوف وقال ايضا الايمان ايمانان ايمان حقيقة بضياء الروح وايمان محبة بظل الروح لذلك استثنى من استثنى في ايمانه كيف لا يأمنه العبد و هو لا يخلف الوعد ثم وصف كيف قهر في القدم الظالمين باضلاله اياهم بنفس المشيئة والارادة الازلية بقوله {وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ } اختار اهل صفوته بمحبته ومعرفته ومشاهدته والبسهم حلل عنايته وقربهم منه به وبعد المبعدين وطردهم بقهره عن باب لطفه فعل ما شاء باهل العناية والسعادة ويفعل ما يشاء باهل البعد ببعادهم عن قربه ليس عليه في ابر ار حكمه نقص في ردهم وقبولهم قال بعضهم الخلق كلهم مجبورون تحت القدرة مقهورون على بساط الجبروت ليس اليهم من امور هم شئ ممنو عون عما يريدون يقضيي عليهم ما يكر هون و هذا من اثار العبودية والله تبارك وتعالى مدبر الامور ومنشئها انشاها على ارادته وابدعها على مشيئته لا ناقض لما ابرم و لا فعال على الحقيقة فعله والكون صنعه لا علة لفعله و لا بصنعه قال الشبلي في قوله {يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا} اذا اكرمه بالتثبيت كشف و اعطى كمال المعرفة و مقال الصدق والتوكل ومحض الاخلاص وحقائق اليقين وكوشف عن مقامات الولاية التي لا نهاية لها وذلك وصف من ثبته وقال الصادق ثبتهم في الحياة الدنيا على الايمان وثبتهم في الاخرة على صدق جواب الرحمل ثم شكا عن المغيرين نعمته عليهم بقلة الشكر في نعمته وقلة الصبر في مجنته بقوله { أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ كُفُراً } نعمة الله ههنا العقل والعلم والاستعداد وجمال الصورة والهيئة بدلوا العقل بالعبادة وبدلوا العلم بالجهل وبدلوا استعداد قبول الايمان بقبول الشرك والشك من النفس والشيطان وبدّلوا جمال الصورة بقبح المعاصى ومباشرة الشهوات ويا ليت تلك النعمة لو ساعدها العناية الازلية وكيف يتبدل محل العناية ولو غاص المنعم عليه فى بحر الكفر والمعاصى الف مرّة قال ابو عثمان اجهل الخلق بنعمة الله من استعملها فى انواع المعاصى ولم يقم بشكرها فى ان يعمل بها فى طاعة الله.

{ٱللهُ ٱلذِي خَلقَ ٱلسَّمَوٰكِ وَٱلأرْضَ وَأَنزَلَ مِن ٱلسَّمَاء مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِن ٱلثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلفُلكَ لِتُجْرِيَ فِي ٱلبَحْر بأمْرهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلأَنْهَار} \* { وَسَخَّر لَكُمُ ٱلشَّمْسُ وَٱلقَمَرَ دَاْنِيَينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱللَّهَ وَٱلنَّهَارَ }

قوله تعالى { ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلْقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ} خلق سماوات الارواح وعرض القلوب زين السموات بانوار الجبروت وزين الارضين بانوار الملكوت رفع هذه السماوات بانوار الذات وبسطة هذه الارضين بانوار الصفات {وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزقًا لَكُمْ} انزل من سماء القيومية على سماء الارواح امطار انوار وانزل من سماء الارواح على ارض القلوب امطار المعرفة والتوحيد فاخرج بتلك المياه من جنات القلوب ثمار المحبة والالفة والشوق والعشق رزقًا للعقول والاسرار والنفوس {وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْقُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ} سخر للارواح ان تسير في فلك قلوبها في بحر الاولية والاخروية وتسبق بشمال همم الوجدان عجائب بحار الذات والصفات من جواهر الاسرار والانوار فيؤيدها الحق بأن يجرى رياح الكرم ولطائف القدم ليوصلها به منه اليه {وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلأَنْهَارَ } سخر العقول اجراء انهار الافكار والاذكار و لادر اك الانوار والاسرار اجرى الحق في ارض القلوب انهار معرفته ومحبته يسقيها معادن نور حكمته وعروق ورد شوقه واصول شقائق الصدق والاخلاص { وَسَخَّر لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَائِبَيْنَ} الشمس والقمر هلهنا نور الايمان ونور اليقين ونور المعرفة ونور التوحيد ونور المحبة والشوق ونور الهداية والتوفيق واصل ذلك شروق شمس مشاهدة الذات وبروز قمر نور الصفات من مطالع الارواح والقلوب ليربيا نبات المعارف واشجار الكواشف ونرجس الايمان وورد الايقان { وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ } جاء بظلمة النفس للامتحان وجاء بنهار القلب للعرفان جاء بليل القهر للنكرة وجاء بنهار اللطف للمعرفة جاء بليل الحجاب للعتاب وجاء بنهار كشف النقاب للسرور بالمأب ربي سواكن الارواح والقلوب والعقول والنفوس والاشباح من الاسرار والفهوم والعلوم والحكم والفطن والحقيقة والمعرفة والمحبة والصدق والاخلاص والتوكل والرضا بليل كشف ظلال الصفات وظهر نهار سبحات الذات ليتم نعمته من الولاية والكرامات لها التي لا نهابة و لا غابة

# {وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ لا تُحْصُو هَا إِنَّ ٱلإِنْسَانَ لظلُومٌ كَقَارٌ }

قوله تعالى {وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ } اتاكم ما سألتم منه في معاهد الاول وعقود {السْتُ بريكُمْ}

من كشف الجمال والوصول الى وصال الذى جلاله غير محصور وكماله غير مقصور بقوله { وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا } نعمة الله كشف صفاته وذاته لهم وتعريفها اياهم على نعت السرمدية و لا يبلغ الى وصفها حساب الحدثان وعدد الزمان والمكان ثم شكا سبحانه من المنعَم عليه حيث ظلم بعد هذه النعم والكرم بسكونه بما وجد وعصيانه لمن اوجد بقوله { إِنَّ ٱلإِنْسَانَ لظلومٌ كَفَّارٌ } وصف شكره في التوحيد حيث استغرق في بحر الديمومية واتصف بتلك الصفة وخرج منها بدعوى الانائية ظلم بجهله بعين القدم ولو ادركها لغنى عن الانائية في عين القدم واى ظلم اعظم من دعوى الربوبية ومحل العبودية ثم وصفه بوصف العطش والشوق في سر اب الحيرة الى ادر اك كنه الكنه ونسى ما وجد وجهل بتنزيهه الازلية عن مطالعة الخليقة بوصف الاحاطة فتارة ظالما من كمال استغراقه في الازل بدعوى الانائية وتارة كافر احيث نسى ما وجد وجهل بما لم يكن مدركا الا الحق سبحانه وكفرانه غاية عطشه في الشوق الى ادراك الربوبية وعلو همته في خوضه في ظلمة اصل كل اصل وعلة كل علل الا ترى موسى عليه السلام اذا استغرق في بحر الاولية كيف طلب الكل بالكل والاخر بالاول والاول بالاخر والصفة بالذات والذات بالصفات فقال موسى من متى انت يا رب وهذا الانسان كيف يكون انسانا حيث حمل ما لم يحمل الحدثان اقرأ حديث

الأية واذي موازاة حمل معرفة الاولية والاخروية وكنه الكنه وادراك عين العين لا بنفسه ظلما حيث اجترى ما اجترى وجهل بما راى على ما لم ير قال في حقه انه كان ظلوما جهو لا قال الجنيد زين لك السماوات بالامطار والارض بالنبات والبحر بان تتخذ سبيلا ومتجرا وسخر لك الشمس والقمر يدوران عليك ويوصلان اليك منافع الثمار والزروع وسخر قلب المؤمن بمحبته ومعرفته وحظ الله من العباد القلوب لا غير لأنها موضع نظره ومستودع اعانته ومعرفة اسراره قال يحيى بن معاذ في قوله {وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ } أن الله تعالى اعطاك اكبر ما في خزانته واجله واعظمه من غير سؤال وهو التوحيد فكيف يمنعك ما هو دونها من الثواب والعافية بسؤال فاجتهد ايها العبد ان لا يكون سؤالك الا منه و لا رغبتك الا فيه و لا يرجعون الا اليه فان الاشياء كلها له فمن شغله بغيره عنه فقد قطع عليه طريق الحقيقة ومن شغله به جعل الاشياء كلها طوع يديه فتنقلب له الاعيان ويقرب له البعد فيمشى حيث احب ويخبر عما اراد و هذا من مقامات العارفين وقال بعضهم {وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ لا تُحْصنُوهَا } عد نعمة من نعمه يعجز عن الاحصاء فكيف اذا تتابعه النعم قيل اجل النعمة استواء الخلقة والهام المعرفة والذكر من بين سائر الحيو إن و لا يطيق القيام بشكر ها احد و قيل {إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَظُلُومٌ} لنفسه حيث ظن ان شكر ه يقابل نعمه { كَفَّارٌ } محجوب عن رؤية الفضل عليه في البدء والعافية وقال سهل وإن تعدوا نعمة الله عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم لا تحصوها بان جعل السفير فيما بينكم وبينه السفير الاعلى والواسطة الادنى وقال ابن عطا اجل النعمة رؤية معرفة النعم ورؤية التقصير في القيام بشكر المنعم قال ايضا النعمة ازلية كذلك يجب ان يكون شكره ازليا واعلم ان لك نفسا وروحا وقلبا فنعمة النفس الطاعة ونعمة الروح الخوف ونعمة القلب اليقين ونعمة الروح الحكمة ونعمة المحبة الذكر ونعمة المعرفة الالفة والنفس في ابحر الطاعات تتنعم والقلب في ابحر النعيم ينقلب والمعرفة ابحر القربة وانتظار العيان تتنعم قال ايضا سخر لكم الليل والنهار جعلهما ظرفا لعبادتك ووعاء لطاعتك وسخر لك الشمس والقمر لتستدل بهما على اوقات العبادات وسخر قلبك لمعرفته ومحبته لان حظ الحق من العبيد قلوبهم قال الحسين في قوله وان تعدّوا نعمة الله لا تحصوها ما لا يحصى لا يتناهى لا يمن لها شكر متناه في وقت متناه وانما طالبهم بالشكر

{وَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلَا ٱلبّلَدَ آمِنا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نّعَبْدَ ٱلأصنامَ} \* {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبْعَنِي فَإِنَّهُ مِنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رّحِيمٌ}

باستغنائهم عن سراج العلم عند سطوع نهار اليقين.

ليقطعهم عن الشكر وقال الاستاذ سماء القلوب زينها بمصابيح العقول وأطلع فيها شمس التوحيد وهي العرفان ومرج في القلوب بحرى الخوف والرجاء جعل بينهما برزخا لا يبغيان لا يغلب الخوف ولا الرجاء وسخر فلك التوفيق والعصمة وسفينة الايواء والحفظ وكذلك ليالى الطلب للمريدين وليالى الطرب لاهل الانس من المحبين وليالى الهرب للتائبين وكذلك نهار العارفين

قوله تعالى {وَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ آجْعَلْ هَذَا ٱلبَلَدَ آمِناً } مظنة الاية فى حقيقة معناها البلد القلب والقلب بلد البدن والعقل بان القلب والروح بلد العقل والسر بلد الروح والمعرفة والمحبة بلد السر ومشاهدة المعروف هناك بلد المعرفة والمحبة وسواكن هذه البلاد عساكر انوار افعاله وفرسان تجلى صفاته وجنود عظائم ازاله وآباده والنفس بلد الشهوات وسواكنها جنود القهريات فاستعاذ به فى هذا البلد عن جنود القهر التي معادنها النفس الامارة اى اجعل هذا البلد امنا بلطفك عن قهرك وبالروح والقلب عن النفس وجند شياطينها وهواجسها وسراق طبيعتها واجعلنا امنا بك عنك كما

{إِنَّا عَرَضْنًا}

قال اعوذ بك منك ثم سأل وقايته عن عبادته وبنيه اصنام الطبيعة والالتفات الى الغير في طوارق البلاء بقوله {وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ} كل ما وقف العارف عليه مما وجد من الحق غير الحق فهو صنمه ثم قال {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسِ} اي رؤية غيرك ومتابعة هذه الشهوات والهوى اضلت لما فيها من معجون قهرك كثيرا من المريدين والطالبين حيث ارتبطهم في مهواة الهلاك ووطأة الغفلات قال عليه السلام النفس هي الصنم الاكبر ثم وصف نفسه بالامامة في الخلة والمعرفة والشريعة والطريقة بقوله {فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي} اي في طريق المجاهدة والمحبة والخلة بالموافقة في بذل الروح بين يديك فانه مني ان طينته من طينتي وقلبه من قلبي وروحه من روحي وسره من سرّى ومشربه في المحبة والمعرفة والخلة من مشاربي ومن عصاني فيما يكون عصيانك ويقتضي حجابك ليس منى ولكن انك غفور ذنوب قاصديك رحيم بمريديك بقوله {وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } فيه اشارة الى ان كفر الكافرين وعصيان العاصين يستغرق في بحار رحمته و غفرانه وان يدخلهم في جنانه لا يبالي والحكمة في قوله ومن عصاني وانه لم يقل و من عصاك انه كان عليه السلام في محل الخلة والخلة توجب المحبة والمحبة توجب المودة والمودة توجب الشوق والشوق يوجب العشق والعشق محل الاتصاف والاتحاد وعين الجمع وجمع الجمع فالاشارة بقوله ومن عصاني اشارة عين الجمع بعد انسلاخه من رسوم الحدوثية كانه قال فمن تبعني تبعك ومن عصاني عصاك لان في حقيقة العشق العاشق والمعشوق واحد الاترى الى قول الحلاج قدس الله روحه

#### ها انت ام انا هذا الهين في الهين حاشاي حاشاي من اثبات اثنين

و ايضا لما قال { فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي } قال ايضا { وَمَنْ عَصنانِي } موافقا للقول الاوّل كانه أشار أن طاعة الخليقة ومعصيتها تليق بالخليقة وانت منزه عن طاعتهم وعصيانهم اي انا من جنسهم وهم من جنسي وانه منزه عن المجانسة بالحدثان وايضا اضاف عصيانهم الى نفسه لان عصيان الخلق للخالق غير ممكن لا ما يبدو منهم من جميع الحركات اجابة وجودهم بوصف الكينونة لداعي السنته مشيئته وارادته القديمة وهذا في الحقيقة عين الطاعة وان لم يكن في السرائر صورة طاعة تكليف الشرع سئل عبد العزيز المكي لماذا لم يقل الخليل عليه السلام ومن عصاك قال لانه أعظم السرائر واجله بان يخاطبه بان يجتري ان يعصيك أحد أي من يطيق ان يوازي قدمك بما بلبقك من الطاعة و بجتري ان بعصبك تعجز الخلق عن طاعتك و عصبانك بالحقيقة و اي معصية تبلغ عصيانك واي طاعة تبلغ طاعتك وكائي اريد طاعة ومعصية تبلغان محل الاحاطة بالقدم وذلك مستحيل فاذا لا طاعة ولا معصية الالغيرك قال ابن عطا اراد بهذا ان يجعل قلبه امنا من الفراق والحجاب وقال جعفر بن محمد اجعل هذا البلد امنا يعنى افئدة العارفين اجعلهم امناء سرك وآمنين من قطيعتك وقال الساري في قوله { أن نَّعْبُدَ ٱلأصنَّامَ} ان نعبد الاهواء قال جعفر لا تردني الى مشاهدة الخلة ولا ترد او لادي الى مشاهدة النبوة وقال الجنيد امنعني وبني ان نرى لانفسنا وسيلة اليك غير الافتقار وقال بعضهم وامنعني وبني ان نقرب اليك بشئ سواك وقال بعضهم لما هدّب الخليل في السر رافة للمؤمنين قيل له ومن كفر قال في قوله ومن عصاني لم يدع عليهم ولكن قال فان من صفتك الغفران والرحمة ليس لي على عبادك يد وعن على بن موسى الرضاعن ابيه عن جعفر قال اصنام الخلة هو خطرات الغفلة ولحظات المحبة وقال ايضا كان ابر اهيم عليه السلام آمنا من عبادة الاصنام في كبره وقد كسرها في صغره لكنه علم ان هوى كل انسان صنمه فاستعاد من ذلك وقال ان نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في معنى العفو أثمّ حيث قال جز ما وسؤ الاحتما

{وَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلَا ٱلبَلَدَ آمِنا وَٱجْنَبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ ٱلأصنامَ} \* {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبْعَنِي فَإِنَّهُ مِنْ عَصَانِي فَإِنَّكُ عَفُورٌ رَحِيمٌ}

" اللهم اغفر لقومى فانهم لا يعلمون " وابر اهيم عرض وقال فانك غفور رحيم.

{رَبَّنَاۤ إِنِّيَ أَسْكَنتُ مِن دُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْر ذِي زَرْع عِندَ بَيْتِكَ ٱلمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفُودَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوَى النَّهُمْ وَٱرْرُقُهُمْ مِّنَ ٱللَّمُرَاتِ لِعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ} \* {رَبَّنَاۤ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فَى ٱلأَرْضُ وَلا فِي ٱلسَّمَاءِ} شَيْءٍ فَى ٱلأَرْضُ وَلا فِي ٱلسَّمَاء

قوله تعالى {رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكُنتُ مِن دُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ} ان الله سبحانه ابتلى خليله بالبلايا العظام لنزعه عن نفسه وعن جميع الخليقة لئلا يبقى بينه وبين خليله حجاب من الحدثان فامر ان يسكن عياله في وادي الحرم بلا زاد ولا راحلة ليصفي حال توكله واعتماده على الله وليبلغ الى كمال الخلقة فنادى ربه والهه ودعاه باسم الرب طمعًا في تربية عياله واهله بلطف الالهية وايوائهم الى جوار الكرامة قوله تعالى {بوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ} لاعتماد كلي على الله حيث ما اعتمد على شئ دونه مما تتبت الارض والبيت المحرم ما يمنع قاصديه عن كل مستانس غير الله وفيه اشارة الى تربية اهله بحقائق التوكل والرضا والتسليم ونعم التربية ذلك فاعلمنا بسنته القائمة الحنيفية السهلة السمحة الخليلية الحبيبية الاحمدية المحمدية المصطفين به صلوات الله عليهما أن العارف الصادق ينبغي له أن لا يكون بقوله على الأملاك والاسباب في حياته وبعد وفاته لتربية عياله فانه تعالى حسبه وزاده في تربيتهم بان يؤدّبهم باقامة الصلاة اظهارا للعبودية واخلاصا في المعرفة وطلبا للمشاهدة ومناجاتا في القربة بقوله {رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلاَّةَ} ثم سأل ان يجعلهم مرائي تجلي جلاله وجماله ويجعلهم ائمة الصديقين والعاشقين بقوله {فَأَجْعَلْ أَقْئِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِي النِّهِمْ} تميل بوصف الارادة والمحبة لك والاقتداء بهم في اقامة سنتك والبسهم لباس انوارك والق في قلوب خلقك محبتهم لمحبتك {وَأَرْزُقُهُمْ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ} من ثمرات الطاعات المقامات الرفيعة والدرجات الشريفة وايضا من ثمرات اشجار صفاتك وثمرات حقائق ذاتك في شهودك عليهم بوصف الكشوف والتجلي والتدلي وايضا ارزقهم الاولاد الانبياء والاولياء والصديقين وفيه اشارة دعوته لسيد المرسلين صلوات الله عليه وسلم بقوله {رَبِّنَا وَٱبْعَتْ فِيهِمْ رَسُولاً}

ولذلك قال عليه السلام "انا من دعوة ابراهيم" واي الثمرات اشهى من اصفى الاصفياء واتقى الاتقياء وافضل الاولياء وسيد الرسل والانبياء {لعَلَهُمْ يَسْكُرُونَ} الاشارة فيه ان نعمته ومنته تهيج شكر الشاكرين ما دام معها حسن رضاه وتائيده لاهل مناه قال ابن عطا اسكنتهم واديا لا تعلق لى ولا علاقة لهم بسواك وقال بعضهم اسكنتهم حضرتك باخراجي اياهم عن حدود المعاملات والمرسومات وقال بعضهم سجلت عليهم طريق الرجوع اليك لئلا تحجزهم في الكونين عنك شئ وقال بعضهم علمتهم بذلك طريق التوكل وترك الاعتماد على الاسباب وقال جعفر اجعل افئدة من الناس تهوى اليهم لان افئدتهم تهوى اليك وقال ابن عطا من انقطع عن الخلق بالكلية صرف الله اليه وجوه الخلق وجعل مودته في صدورهم ومحبته في قلوبهم وذلك دعاء الخليل لما قطع باهله عن الخلق والارفاق والاسباب عالهم قال فاجعل افئدة من الناس تهوى اليهم قال بعضهم في قوله {وَآرْزُقُهُمْ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ} ازل عن قلوبهم منازلتك واهدهم الى موافقتك اليهم قال الواسطي سأل ثمرات القلوب وهي الحكمة وتبين الحكمة رؤية المنة والعجز عن الشكر على النعمة لذلك قال لعلهم يشكرون اي يعلمون انه لا يتهيأ لاحد ان يقوم بشكره وثمرة الحكمة مراقبة الخليل احاطة علم قدمه فكل ذرة من العرش الى الثرى وان الغيب والعلانية عنده سواء مراقبة الخليل احاطة علم قدمه فكل ذرة من العرش الى الثرى وان الغيب والعلانية عنده سواء وله

{رَبَّنَاۤ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فَي ٱلأرْض وَلا فِي ٱلسَّمَآء } اى ما نخفى من التضرع فى عبوديتك وما نعلن من ظاهر طاعتك فى شريعتك وايضا ما نخفى من اسرار معرفتك وما نظهر من عبادتك وايضا ما نخفى من سر علم المجهور وما نعلن صورة علم المعروف وايضا ما نخفى من حقائق الشوق اليك فى قلوبنا وما نعلن من غلبة مواجيدنا من العبرات والزفرات وايضا ما نخفى فى اسرارنا من علوم الغيب وغيب الغيب وسر السر وما نعلن من خير الالهام والوسواس والهواجس وايضا ما نخفى فى انفسنا من منازعة القدر بوصف نعلن من خير الالهام والوسواس والهواجس وايضا ما نخفى فى انفسنا من منازعة القدر بوصف

خاطر النكرة في امر المشيئة في صورة ما نكره من انفسنا من الشكوى والتغير في الغضب وما نعلن بجلادتنا من صورة الصبر بوصف التصبر والتشكر قال الخواص انك تعلم ما نخفي من حبك وما نعلن من شكرك وقال ابن عطا ما نخفي من الاحوال وما نعلن من الاداب قال الحسين ما نخفي من المحبة وما نعلن من الوجد.

# {وَلاَ تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلأَبْصَارُ} \* {مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهمْ لاَ يَرِيَّدُ النِّهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَقْبَدَتُهُمْ هَوَاءً }

قوله تعالى { وَلا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ ٱلطَّالِمُونَ } هذا من الله سبحانه محل تعظيم المراقبة والهبية في الرعاية والحياء في المحاضرة وللظالم من مشرب بحر جماله وجلاله وحسنه وافضاله شربات من محبته وشوقه ومعرفته ويخرج على بساطه بنعت العربدة والسكر ودعوي الانائية لانه يجاوز طوره والاشارة بقوله { إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلأَبْصَارُ } يعني في الحقيقة ابصار سكاري المعرفة والتوحيد يوم الكشف الاكبر حين تبدو انوار سطوات العزة فتفنيهم عنهم بالحق وعظمته وكبريائه حتى يستغرقوا في عظمته بحيث لا يقدرون الالتفات الى غيره بقوله {مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لا يَرِثَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ } ثم ناد في وصف قلوبهم واضمحلالها في عزة العظمة بقوله {وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ } خالية عن العقول المدركة والارواح الفائقة لا تدرك من عزة القدم شيئا و لا من جلال الابدية مدركا ونعم ما قال سبحانه {وَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ } حيث يشاهدهم ويشاهد ما يجري عليهم بوصف الجبارية والعظمة فانه موضع شهود وشهوده للعباد اعظم من شهود العباد عنده لان العباد في محل الحضور وشهوده تعالى محل الكشف قال احمد بن حضرويه لو اذن لي بالشفاعة ما بدات الا بظالمي قيل له وكيف قال لاني نلت بظالمي ما لم انله من والدي قيل له وما ذاك قال تعزية الله في قوله و لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون قال ميمون بن مهر ان كفي بهذه الاية و عيدا للظالم وتعزية للمظلوم وقال ابن عطا في قوله وافئدتهم هواء هذه صفة قلوب اهل الحق الا ترى الهواء قائم بالمشيئة والارادة غير قائمة بعلائق فوقها كذلك قلوب اهل الحق في هذه الآية ليس في قلوبهم محل لغير الله لا بساكن سوى الله ومثل قلوبهم كما قال الله تعالى وهي تمر مر السحاب لا تلتفت الى سواه ولا له قرار مع غير الله.

# {وَسَكَنتُمْ فِي مَسَكِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلأَمتَالَ}

قوله تعالى {وسَكَنْتُمْ فِي مَسَكِن الَّذِينَ ظلَمُواْ أَنفُسَهُمْ} السَّكون في اوطان الظلم من اهلية فطرة النفس الامارة اليها وسجيات الشهوات تميل الى محلها من الافات لتزيد حظوظ هواها ومن لم يخرج نفسه في زمان الارادة من جوار المدعين تعودت نفسه عادة الظلم في الدعاوى الباطلة ويقع عليه ما وقع على المدعين الكاذبين قال ابو عثمان مجاورة الفساق واهل المعاصى من غير ضرورة من فسق كامن ومعصية مستترة في القلب لان الله خاطب قوما من عباده فقال {وسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِن النّذِينَ ظلمُوا أَنفُسَهُمْ} ولم يعذر من قام فيها فقال {

ويقال ان معاشرة اهل الهوى والفسق ومجاورتهم مشاركة لهم في فعلهم ويستقبل فاعله ما استقبلهم.

# {يَوْمَ نُبَدَّلُ ٱلأَرْضُ غَيْرَ ٱلأَرْضِ وَٱلسَّمَّوَّاتُ وَبَرَزُوا للَّهِ ٱلْوَاحِدِ الْقَهَّارِ }

قوله تعالى {يَوْمَ ثَبَدَّلُ ٱلأرْضُ غَيْرَ ٱلأرْض وَ ٱلسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لَلَهِ ٱلْوَاحِدِ الْقَهَّارِ } الاشارة في الحقيقة الى تبدل ارض قلوب العارفين من صفات البشرية واوصاف النفسانية والخواطر الردية الى الروحانية المقدسة لنور شهود جمال الحق وتبدل سماوات الارواح من عجز الحدوثية وصفاتها وضعفها عن رؤية انوار العظمة صرفا كسلسبيل عنديته قال تعديته فالارواح والقلوب يخرج من ضيق القبض الى محل البسط ومن خفقان الخوف الى روح الرجاء ومن رسوم العبودية الى مشاهدة الربوبية وبروز اهل هذه القلوب والارواح من اماكن غيبه سكارى حيارى من شدة ولههم من جمال ديموميته في ميادين وحدانيته الازلية خرجوا بنعت المبارزة والمفاخرة بولايته وقربته يا اخى لو رايتهم لرايت عليهم اطراف اردية الكبرياء متعلقون بحقوق ازار عظمة الجبار يستغيثون بنعت الوله من فراقه في وصاله حتى لو رايتهم ما رايت عليهم رسوم البشريات بل رايت عليهم سمات الالوهيات

#### فما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت اعرف

ولو تريد ان ذلك ارض الظاهر وسماء الظاهر انها تبدل من هذه الصفات وظلمة الخليقة الى انها منورة ببروز انوار جلال الحق عليها وانها صارت مشرق عيان الحق للخلق حين بدا سطوات عزته بوصف الجبارية والقهارية بقوله واشرقت الارض بنور ربها وهناك يا اخى يدخل الوجود تحت اذيال القدم من استيلاء قهر انوار القدم قال

{كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ}

قيل فاين الاشياء اذناك قال عادت الى مصادرها وقال متى كانوا شيئا حتى صاروا لا شئ لانهم اقل من الهباء فى الهواء فى جنب الحق وقال الواسطى فى هذه الاية ذاك لما يظهر من كشف حقائقه فى بنى ادم من انبيائه واوليائه لان الارض والسموات لا يثبت لما يظهر على الابدان من انوار الحق.

## {هَاذَا بَلاَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَيَّهُ وَاحِدٌ وَلِيَدَّكُرَ أُولُوا ٱلأَلْبَابِ}

قوله تعالى { هَذَا بَلاَعُ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَّهٌ وَاحِدٌ وَلِيَدَّكَرَ أُولُواْ الْأَلْبَابِ} هذا محل اعتبار العارفين لانهم الناس بالحقيقة ليزيد شوقهم الى جمال معروفهم وخوفهم من فراقه واجلالهم من عظمة وجهه منه ما لم يعلموا منه لانهم من معرفته بالحقيقة في ظنونهم وقتام أمور هم فاذا عاينوه عرفوه وعرفوا جهلهم به وما كان من تقصير هم في معرفته وعبوديته وذلك حين وقعوا في بحر توحيده ورؤية وحدانيته بقوله هو اله واحد وما وصفنا من فنائهم في بقائه وبقائهم في بقائه المشاهدة وامناء وبقائهم في بقائه بقوله لا ألبّاء الحقيقة وعلماء المعرفة وعشاق المشاهدة وامناء خزائن المملكة قال جعفر في قوله { هَذَا بَلاَعٌ لَلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ} موعظة للخلق وانذار لهم ليجتنبوا قرناء السوء ومجالسة المخالفين فان القلوب اذا تعودت مجالسة الاضداد تتكس وتنتكس قال بعضهم كشف للخلق ما ندبوا له وامروا به وجعل ذلك اعذارا اليهم وانذارا لهم.

# 015 سورة الحجر

[الرَ تِلكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْآنِ مُّيينٍ} \* {رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَالُوا مُسْلِمِينَ} \* {ذَرْ هُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهُمُ ٱلأَمْلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ}

{الر) فهم النقد بما برأ من فلق الالهام أخبار السر بصورة الالف واللام والراء ان الله سبحانه بين بالالف بحر الاثبات لانه خبر عن الاولية الاترى كيف قدمها على اوّل اسمه الله وبين باللام

بحر النفي لانها شقيقة لام لا وبين بالراء بحر كشف الربوبية وظهور انوار الرؤية وهذه من شرائط المعرفة فمن لم يسبح في بحر النفي والملكوت بنعت الفناء لوجدان عين الحقيقة وحق البقاء لا يبلغ الى بحر الربوبية ولا يدرك لطائفها ولا يصل الى عيان كشف الرؤية بحقائقها وقد انقلبت هذه الحروف من اماكنها ابهاما واشارة لفهوم الفهماء وادراك علوم العلماء الاتراها في نسق صورة الايمان كيف كانت اولها لا اله ثم ذكر محل الاثبات بالالف الا الله ولم يذكر الراء لان الاكثرين استغرقوا في البحرين ولم يصلوا الى البحر الثالث لاجل ذلك لم يذكر الراء في هذه الكلمة وهذا سر عجيب لا يعرفه الا اهل السر من اهل التوحيد وهي اصل الكتاب لان الكتاب جاء مخبرا بمجموعه عن اسرار ها بلسان صاحب الواقعة عليه السلام ألا ترى الى قوله {تِلْكَ آياتُ ٱلكِتَابِ وَقُرْ آنِ مُّبِينٍ} اي هذه الحروف المتشابهة اصل هذا الكتاب والكتاب تفسيرها يترجمها بما فيها في السورة بلسان القرآن والقرآن مجمع اوصاف الربوبية وخبر ما كان في الحروف المعجمة يخبر بلسان مبين يبين عند كل عارف عالم بالقران مبين في ذاته ليس فيه ابهام لكن لم يخرج جلاله وجماله من حجاب الحروف بنعت التبيين الالمن كان له قلب او القي السمع و هو شهيد فيبين عن اسراره على قدر افهام السامعين فالموحد يسمع من حيث التوحيد فيوله والعارف يسمع من حيث المعرفة فيبهت والعاشق يسمع من حيث العشق فيتيه والمشتاق يسمع من حيث الشوق فيهيم والمحب يسمع من حيث منه لانهم من معرفته بالحقيقة في ظنونهم وقت ام القرآن بوصفه لاهل السرّ فالايس يستانس بجماله والسكران يطير بفهم خطابه ولذة سماعه قال الاستاد بين للمومنين ما يسكن قلوبهم وللمريدين ما يقوى رجاءهم وللمحبين ما يهيج اشتياقهم وللمشتاقين ما ينور اسرارهم ولما عظم شان القران في خبر الملكوت والجبروت لانقياد الاكوان والحدثان عند جناب الرحمن وخضوع العارفين بنعت الفناء على جناب عز البقاء وبلغوا باياديه القدمية ومننه الازلية عليهم الى مقام النظر الى جماله وجلاله ومعاينة ذاته وصفاته وبروز انوار جلالهم بين اطباق الاكوان ويراها مع عزتها اهل الطغيان يتمنون انهم كانوا منقادين مستسلمين كما كان اهل المعرفة والحقيقة فيه للحق منقادين بقوله {رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وِا لَوْ كَاثُوا مُسْلِمِينَ } المساقطين عن طريق الحق يو دو ن انهم من المريدين ولم يكونو ا من المنكرين و ان يكونو ا من المجتهدين ولم يكونوا من الكسالي البطرين وان يكونوا من الوافين ولم يكونوا من الساخطين وان يكونوا من المتوكلين ولم يكونوا بتدابير هم لاجل الرزق من المقيمين وان يكونوا من العالمين ولم يكونوا من الجاهلين ومن الموقنين لا من الشاكين ومن العارفين لا من المقلدين ومن الموحدين لا من المدعين ومن المخلصين لا من المرائين قال بعضهم ربما يود الذين فسقوا لو كانوا مطيعين قيل ربما يود الذين كسلوا لو كانوا مجتهدين وربما يود الذين غفلوا لو كانوا ذاكرين قال ابن الفرح الكفر ههنا كفران النعمة معناه ربما يود الذين جهلوا نعم الله عندهم وعليهم ان لو كانوا شاكرين عارفين برؤية الفضل والمنة قيل اذا صارت المعارف ضرورية احترقت نفوس اقوام عقوبة وتقطعت قلوب اخرين حسرة ثم سلَّى قلب حبيبه عن انكار هم وطيب بخطابه فؤاده فقال { ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ } وصف المنكرين بشره بطونهم وشهوات فروجهم واصل نفوسهم شبههم بالبهائم وجعلهم اجهل منها باملهم ومناز عتهم المقادير لان البهائم لا يكون لها امل قال تعالى

{الرَ تِلكَ آيَاتُ ٱلكِتَّابِ وَقُرْآنِ مُّيينٍ} \* {رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ} \* {ذَرْ هُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهُمُ ٱلأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ}

#### {أُولِلِّكَ كَٱلْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ}

فهم لا يعلمون حقائق فسادهم وجهلهم بالله وباوليائه بترهاتهم وطاعاتهم وما اخذوا من ايام الطاعات بالمخالفات عند معاينة العقوبة ووقوع الحسرة قال ابو عثمان اسوأ الناس حالا من كان شغله ببطنه وفرجه وتنفيذ شهوته حينئذ لا يلحقه انوار العصمة ولا يصل ابدا الى مقام التوبة قال ابو سعيد القرشي في هذه الاية من شغله تربية نفسه وطلب مرادها والتمتع بهذه الفانية عن

الاقبال علينا فاعرض عنهم و لا تقبل عليهم و ذرهم وما هم فيه فلم يصل الينا الا من كان لنا ولم يكن لسوانا عنده قدر و لا خطر قال سهل اخبر الله عز وجل عن اخلاق الكفرة ان همتهم الاكل والتمتع فانساهم ذكر قرب الاجل ويعز عليهم ما ياملون من عيشهم على هذه الجملة فسوف يعلمون ان الذي لهم فيه هلاكهم و ذلك الذي يبعدهم عن مدارج اهل السعادة فان من اراد الله به الخير جعل همته فيما يقربه اليه من المقام على الطاعات و اجتناب المخالفات و محاسبة النفس و من كان بهذه الحالة يلهيه ذلك عن الاكل و الشرب و التمتع.

### {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}

قوله تعالى {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } الذكر صفته وصفته قائمة بذاته وهو منزه عن تغيير كل مغيرات نزلة القران في قلوب العارفين وصدور الموقنين واسرار الموحدين وانا له لحافظون من مخالفتهم القرآن بحفظ قلوب الصديقين والصادقين بما حفظ قرآنه عن شكوك النفس ومغالطة الشياطين وحركات الضمائر بالخطرات المذمومة وايضا كاشفنا عن اسراره في قلوب اوليائي وبما كشفنا منه لهم حافظون بحفظهما في صميم اسرارهم ويحفظ اسرارهم عن غير فهم حقيقي قال ابن عطا نحن نزلنا هذا الذكر شفاء وبيانا وقرآنا وفرقانا ليهدى به من كان موسوما بالسعادة منورا بتقديس السر عن المخالفة وانا له لحافظون وانا نحفظه في قلوب اوليائنا ونستعمل به جوارح الخواص من عبادنا يقال اخبر انه حافظ القرآن وانما يحفظه بقرائه فقلوب القراء خزائن كتابه وهو لا يضيع حفظة كتابه فان في تضبيعهم تضييع كتابه.

## {كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ}

قوله تعالى {كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ} اى كما ادخلت الضلال والكفر فى قلوب منكرى انبيائنا واوليائنا الاولين حتى كفروا بهم ولم يؤمنوا بما جاءوا به يدخل فى قلوب هو لاء المنكرين الكفر والضلال ونسدد ابصار قلوبهم عن رؤية حقيقة مشاهدة آياتنا ونحجب بصائر هم عن ادر اك لطائف كتابنا وما يبدو من انوارنا عن وجوه اوليائنا حتى لا يذوقوا طعم لطيف الخطاب ولا يروا الينا طريق المآب قال الاستاذ ازاغ قلوبهم عن شهود الحقيقة وسد بالحرمان عليها سلوك الطريقة.

[وَلقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاء بُرُوجاً وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ} \* [وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطان رَّجِيمٍ} \* [إلاَّ مَن اَسْتُرَقَ اَلسَّمْعَ فَالْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينً} \* وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَالْبَيْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ} \* [وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايشَ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ} \* [وَإِن مِّن شَيْءٍ إلاَّ عِندَنَا خَزَائِنْهُ وَمَا نُنزَلُهُ إلاَّ بقَدَر مَعْلُومٍ} \* [وَأَن مِّن شَيْءٍ إلاَّ عِندَنَا خَزَائِنْهُ وَمَا نُنزَلُهُ إلاَ بقَدَر مَعْلُومٍ} \* [وَأَلْ سُلْنَا اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِ

قوله تعالى {وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاء بُرُوجاً وَزَيَّدًاهَا لِلنَّاظِرِينَ} اخبر بجلاله وعز كبريائه عن سماوات الذات وابراج الصفات وانه كشف انوار ها واسرار ها لنظار الارواح والعقول والقلوب لتسير في ابراجها بقدر قوتها من قوى السعادة والتوفيق فكواكب الارواح تسرى في ابراج الازليات والابديات ونجوم العقول تسير في ابراج انوار العظمة والكبرياء وسيارات القلوب تسير في برج سنا الجلال والجمال واقمار الاسرار وشموسها تسير في بروج سبحات الذات فتحصيل الارواح من اماكنها وسير ها المعارف

والكواشف وتحصل القلوب من سيرها العشق والمحبة والشوق والخوف والرجاء والقبض والبسط والعلم والخشية والانس والانبساط وتحصل الاسرار من سيرها الفناء والبقاء والسكر والصحو ولكل عارف وموحد ومحب وشائق وصادق ومخلص ومحيد من كل برج من ابراج الصفات له فظروفهم وعلم ومعرفة وكشف ومقام وعمل ونطق واشارة وعبارة وجد وحال وادب وافعال وما لا يتناهى من دانيات ثمار المشاهدات ولطائفات المكاشفات لان منابعها الصفات التي منزهة عن الحدود والعلات ومن سار في ابراج الصفات يرى منابع الصفات وهي عيون الوهية الذات سبحان من عظم شانه و تقدست اسماؤه و صفاته وذاته عن او هام الخليقة و من ادر اك قلوب البرية وذلك قوله بوصف تنزيهه {وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطان رَّحِيمٍ} منع كشف جمال صفاتها وجلال ذاتها عن ابصار البطالين والمدعين والمبطلين الزائغين عن الحق المقبلين على الخلق هذا من اعالى دقائق الاشارات واشارة الادنى انه تعالى جعل في سماء الارواح ابراج منورة مزينة بزينة نور الصفات والذات لسكان ارض القلوب من نظار العقول لترى العقول في ترائيها اقمار الصفات وشموس الذات من حيث التجلي لا من حيث كينونة الحلول فتستشرف على اسر ار معارف جوده ووجوده فلكل نظر منها فائدة في القلوب من المواجيد والحالات والمعاملات والمقامات مثل الوجل والخشية والندم والرهبة والرغبة والمراقبة والمحاضرة والخطاب والشهود و الوقوف باسر العبودية و الربوبية فنعت تلك القلوب بما رأت تلك العقول من ابراج سماء الارواح الوجد والهيجان والهيمان والوله والزفران والعبرات صاحبها اوتاد الارض ونقباء الاولياء واصفياء الحضرة شمائلهم انوار جود الله يظهر من وجوههم سنا وجود الله سبحان الله من هم واين ماواهم طوبي لهم ثم طوبي لهم ثم بفضله وجوده يحفظ تلك البروج من هواجسات النفوس ووساوسات الشياطين كما قال { حَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَان رَّحِيمٍ } ثم بين سبحانه ان تلك النفوس الامارة والشيطان الوسواسية تسترق من عالم سماء العقول والارواح والاسرار والقلوب اسماع هواتف الغيب من صرف الخطاب والالهام لتدعى بكلمة الغيب الدعاوي الباطلة فاتبعها شهب طوارق القهريات واحرق بنيران المحبة والاشواق ليصفى هواء المعرفة من غبار الطبيعة بقوله { إِلاَّ مَن ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّينٌ } وايضا فيه اشارة اخرى انه تعالى بعز جوده وجده وجلاله جعل في سماء القلوب ابراج المقامات والحالات ويجرى فيها سيارات الهمم لطلب وجدان اهله انوار الصفة فترى كل همة من برج كل مقام نورا من انوار الغيب وسرا من اسرار الغيب حتى يستشرف على مطالع الربوبية والالوهية في كل دورة افلاك القلوب في هواء الهوية حين تبرز شموس اسرار الذات واقمار الصفات وسيارات حقائق الازل والابد الاترى تقلب تلك الافلاك في ممالك ملكوت الازل كيف وصفها حبيب الحبيب صلوات الله وسلامه عليه وعلى أخلائه من الانبياء والرسل والاصفياء بقوله

[وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ} \* [وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطان رَّجِيمٍ} \* [إلاَّ مَن اسْتُرَقَ السَّمْعَ فَالْبَعْهَ شِهَابٌ مَبِينٌ} \* [وَالأرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَالْبَثْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ} \* [وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايشٌ وَمَن لُسْتُمْ لَهُ بُرَازِقِينَ} \* [وَإِن مِّن شَيْءٍ إلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا ثُنزَلُهُ إلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ} \* [وأرْسُلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأُنزَلْنَا مِن السَّمَآءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَلْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ} \* [وَإِنَّا لنَحْنُ نُحْيِي ونُمِيتُ وتَحْنُ الوَارِدُونَ} الْوَارِدُونَ}

" القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء " و نظار تلك السماوات العقول القدسية والاسرار الملكوتية ترى من كل برج نور صفته فيورث تجليها لكل عقل مقاما وشرفا وحالا ووجدا وعلما ومعرفة وبجلال قدمه يحفظ تلك السماوات مع ابراجها من طوارق النفوس والوسواس فاذا قصدت النفس الامارة الى حاشية من حواشى القلب يحترق بزفره من زفرات القلب وكذلك الوسواس قال تعالى { فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّينٌ } وما ذكرنا من تلك الحقائق من انوار تلك البروج ينسرج من وجوه الصديقين وتلك الوجوه مطالع انوار صفات الحق يبرز نورها من وجوههم وجباههم للناظرين من المريدين الصادقين والشائقين من المحبين وتلك سمات الحق لاعتبار الخلق وهدايتهم قال تعالى

#### {تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ}

قال بعضهم زين السماوات باكلواكب والبروج وجعل فيها علامات لمن يهتدي بها في ظلمات البر والبحر وزين القلوب باطلاعه عليها وانواع الانوار لتهتدي بتلك الانوار الي مقام المعرفة و هذه المعاملات انما يهتدي بها من مكان بصير ا مفتوحا عين فؤاده ينظر اليه نظر عيان قال ابو بكر بن طاهر كما جعل الله في السماء بروجا يهتدون بها في ظلمات البر والبحر وزيناها للناظرين كذلك جعل في القاوب بروجا يهتدي بها العارف الى ربه فمن ذلك برج الخوف وبرج الرجاء وبرج التوكل وبرج التفويض وبرج التسليم وبرج اليقين وبرج المعرفة وبرج المحبة وكل برج من هذه الابراج والبروج منها طريق الى الله تبارك وتعالى لا يعرفها الا السالكين فيها والعالمون بها وكما زين تلك البروج للناظرين كذلك زين بروج القلب للناظرين لا منهم القائمين باوامر الرب عليهم والعارفين حالهم ومحلهم في كل وقت وحين قال الاستاد في السماء بروج وهي لها زينة ثم تلك النجوم للشياطين رجوم اذا راموا ان يسترقوا السمع وفي القلوب للمعارف والعقول نجوم ثم هي للشياطين رجع فلو دنا ابليس وجنوده من قلب ولي من اوليائه احترقته بل محقته نجوم غفله واقمار علمه وشموس توحيده وكما ان نجوم السماء زينة للناظرين اذا الاحظوها فقلوب العارفين اذا نظر اليها ملائكة السماء لهم زينة ثم ان الله سبحانه وصف قدرته في مد الارض والقائه فيها الرواسي بقوله {و ٱلأرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مُّورْزُونٍ } الاشارة فيه انه تعالى بجلاله وقدره بسط قلوب الاولياء ببسط سعته وقدرته وعلمه ومدها بانوار تجلى جماله وجلاله فصارت مبسوطة بوقوع نور مشاهدته عليها لانها بلد الله ومقام زيارته هناك اشرقت الارض بنور ربها فكلما يتجلى لها بسطها فانبسطت وزاد في امتدادها بقدر زيادة وقوع نور التجلى عليها فكلما ازداد نورهم من الحق ازداد بسطها وامتدادها وهي مضطرة الى زيادة بسطها وسعتها لانها يوازي مشاهدة جلالة القدم الذي بلا نهاية و لا غاية فاذا يزيد بسطها وامتدادها الى ابد الاباد وذلك لان هناك عرش الرحمن وكرسيه وهنالك ولاية الله ينزل عساكر تجليه عليها في جميع الانفاس والاوقات ولم يكن موضع من العرش الى الثرى بهذه الخاصية غير قلوب الانبياء والاولياء لما روى سيد الانبياء عليه وعليهم سلام الله على الله سبحانه قال لم يسعني السماوات والارض ويسعني قلب عبدي المؤمن ولا يظن ان ذلك البسط بسط صورة القلب لان بسط القلوب بسط علومها وفهومها وعقولها وبسط نورها وقبولها انوار قرب الله سبحانه التي اطلعت على فطرتها وإماكن غيبها معادن علم الله وفي علم الله استغرقت الاكوان والحدثان فكل شئ من العرش الى الثرى في تلك الاماكن من قلوب الصديقين اقل من خريلة وكيف لا يكون ذلك وهو يسع حمل الملك والملكوت ولما تجلى لها تزلزلت من هيبته واجلاله فالقى فيها رواسي العظمة وشدها بحبال انوار الكبرياء وربطها باوتاد العقول وانبت فيها بمياه بحار زلال نور غيبه من جميع نبات المعارف والكواشف والمواجيد والحالات والمقامات والاداب وتلك الحقائق والنبات موزونة بقدر تجليه وميزان علمه وايضا فيه اشارة اخرى ان رواسي الارض أولياء الله وكما ان الجبال والرواسي بالتفاوت في صغرها وكبرها فكذلك الاولياء بالتفاوت في مقاماتهم واحوالهم عند الله فالرواسي اعظم الجبال فاعظم الاولياء الغوث والثلاثة المختارون والسبعة ثم العشرة ثم الأربعون ثم السبعون ثم الثلاثمائة وهم الابدال والاوتاد والسبعون النقباء والاربعون الخلفاء والعشرة العلماء والسبعة العرفاء والثلاثة اهل المكاشفة وهم الرواسي والغوث اعنى القطب مثله مثل جبل قاف والاوتاد مفزع العامة والنقباء مفزع الاوتاد والخلفاء مفزع النقباء والعلماء مفزع الخلفاء والعرفاء مفزع العلماء واهل المكاشفة مفزع العلماء والقطب مفزع الكل قال بعضهم مد الارض بقدرته وامسكها ظاهرا بالجبال الرواسي وأما الرواسي على الحقيقة فهو مقام اوليائه في خلقه بهم يدفع البلاء عنهم وبمكانهم يصرف المكاره فهم الرواسي على الحقيقة لا الجبال قال محمد بن على الترمذي ان في العباد عبادا هم المفزع ومن فوقهم الاوتاد ومن فوقهم الرواسي فالى المفزع مرجع عامة العباد ومرجع المفزع اذا هال الامر الى الاوتاد ومرجع الاوتاد اذا يستعجل الامر الى الرواسي وهم خواص الاولياء قال الله تعالى {وَٱلأرْضَ مَدَنْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ} وقال سهل مد الارض ووسع رقعتها ليسير فيها

الناظر بالغيرة والاعتبار فيطلب فيها اماكن الاولياء وهم الرواسي الذين بهم قوام الارض قال الاستاذ نفوس العابدين ارض العبادة وقلوب العارفين ارض المعرفة وارواح المشتاقين ارض المحبة والخوف والرجاء لها رواسي وكذلك الرغبة والرهبة وقال كما انبت في الارض فنون النبات انبت في القلوب صنوفا من الاز هار والاقمار فمن نور اليقين ونور العرفان ونور الحضور ونور الشهود ونور التوحيد الى غير ذلك من الانوار ثم وصف سبحانه معايش الجمهور مما ينبت ارض القلوب من زهر المعارف والكواشف بقوله {وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ} معايش الصديقين في ارض القلوب انوار الشهود ومعايش المحبين ظهور نور تجلى ومعايش العارفين كشوف التدلي ومعارف الموحدين استماع الخطاب بعد الكشف ومعائش سكان ارض القلب من العقل والفهم والنفس نور الايمان والبر هان والايقان وذلك قوله {وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ برَ از قِينَ } هو بجوده سبحانه رازق الارواح ورازق العقول والنفوس قال الاستاد سبب عيش كل احد مختلف فعيش المريدين بيمن اقباله وعيش العارفين بلطف جماله وعيش الموحدين بكشف جلاله كل مربوط بحاله ولكل نصيب من افضاله والحق منزه عن التحمل بافعاله ثم وصف سبحانه سعة قدرته وعلمه وملكه وملكوته وخزائن جوده بقوله {وَإِنْ مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنْهُ} اي ما من شيئ في قلوب العار فين من انوار المكاشفة والمعرفة والتوحيد والايمان واليقين والمقامات والحالات والإلهام والخطاب الاعندنا خزائنه وخزائن هذه الحقائق ذاته القدمية وصفاته الابدية فان كل وجد وكشف وعلم وحال ومعرفة وتوحيد ومقام ومقال يتعلق بكشف الذات والصفات وكشوف انوارها تظهر بقدر قوة القلوب مقرونة بالارادة الازلية بقوله {وَمَا نْنَزِّلْهُ إِلاَّ بِقَدَرِ مَّعْلُومٍ } وعلم الاشارة في الاية دعوة العباد الى حقائق التوكل بوصف قطع الاسباب والاعراض عن الاغيار قيل كان الجنيد اذا قرأ هذه الاية {وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِثُهُ} قال فاين تذهبون قال بعضم القلوب خزائن الحق عند الخلق اودع فيها اجل شئ و هو التوحيد وزينها بالمعرفة ونورها باليقين ومجدها بالتغويض وعمرها بالتوكل وشرحها بالايمان ولم يملكهم من قلوبهم شيئًا لانه قائم بالحق منقلب في اوصافه قال النبي صلى الله عليه وسلم

 بخازنِين } غرس فى قلوب اوليائه اشجار المعرفة التى هى من بساتين غيب ملكوته وجبروته ثم ارسل عليها رياح لطفه بكشف جماله لها فتلقح بشمال جماله اشجار معرفتهم ثمار محبته وشوقه وعشقه ثم سقاها بمطر عنايته من بحر كرمه حتى اثمرت كل غصن منها حكمة من حكمه وعلما من علومه وخبرا من غيبه وسرا من اسراره وحقيقة من حقائقه رواقها نسائم الانس ونور ها لطائف القدس وزهر ها من لوائح الصفات ووردها من لوامع الذات وفواكها حياة مرضى المريدين تشفيهم من داء الفراق وتربيهم بترياق الوفاق فكل سالك عارف عاشق محب واله سقاه الحق من مطر لطفه من بحار كبريائه شربات مفرحات الافراح باقداح الارواح فيصير سكران جماله من حب جلاله هائما من شوقه الى وصاله فلا العاشق الشائق يسكن من سكره و لا من سقى شرابه و لا ينقص بحر وصاله من شرب عاشق جماله وكمال جلاله

[وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاء بُرُوجاً وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ} \* [وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَان رَّجِيمٍ} \* [إلاَ مَن اسْتُرَق السَّمْعَ فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينً} \* [وَالْأَرْضَ مَدَدُنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَلْبَثْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ} \* [وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايشَ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ برَازِقِينَ} \* [وَإِن مِّن شَيْءٍ إلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزَلُهُ إلاَّ بقَدَرٍ مَعْلُومٍ} \* [وأرسُلنَا الرِّيَاح لُولَةِح فَانزلَنا مِن السَّمَاء مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ} \* [وإنّا لنَحْنُ نُحْيِي ونُمِيتُ ونَحْنُ الوَارِيُّونَ} الْوَارِيُّونَ}

#### شربت الحب كاسا بعد كاس فما نفذ الشراب ولا رويت

قال بعضهم رياح الكرم اذا هبت على اسرار العارفين اعتقتهم من هواجس انفسهم === طباعهم وفساد هواهم ومراداتهم ويظهر في القلوب نتائج الكرم وهو الاعتصام باله وبالاعتماد عليه والانقطاع عما سواه قال الله وارسلنا الرياح لواقح فقلوب تلقح بالبر وقلوب تلقح بالفجور وما روى في الاخبار قلوب الابرار تغلى بالبر وقلوب الفجار تغلى بالفجور قال ابو عثمان كما ان رياح الربيع اذا هبت فتحت عروق الاشجار لحمل الماء فكذلك رياح العناية تلقح الثبات على الطاعات ورياح الكرم تلقح في القلوب معرفة النعم ورياح التوكل تلقح في النفوس الثقة بالله والاعتماد عليه وكل ريح تظهر في الابدان زيادة وفي القلوب زيادة والشقى من حرمها وقال الاستاد كما ان الرياح في الافاق مقدمات المطر كذلك الامال في القلوب مما يتقهمه العبد مما يتادّى الى قلبه من مبشر ات الخواطر وتنشم النجاح في طلبه يحصل فيستروح القلب اليه قبل حصول المامول من الكفاية واللطف ويقال ان رياح البسط اذا هبت على قلوب العارفين ما تركت فيها للوحشة اثرا ويقال اذا هبت رياح القرب على قلوب العارفين عطرت بنفحات الانس فيبقون في نسيمها على الدوام ومما يؤيد تحقيق التوحيد اخر الاية قوله وما انتم له بخازنين بين ان لطائف انوار المشاهدة لا تعلق بكسب العباد ويكلفهم في المجاهدات واذا انكشفت انوارها في القلوب لم يكونوا بحابسيها لانها شعاع شمس الوحدانية وهي منزهة عن تناول الحدوثية وهذا معنى قوله وما انتم له بخازنين وبتلك المياه والرياح يحيى ارواح الصديقين وقلوب الموحدين بقوله {وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَارِثُونَ } نحيي بمشاهدتنا قلوب المنقطعين من موت الفراق ونميت نفوس المريدين بالخوف عنا وقهر عظمتنا عن حياة الشهوات وايضا نحيى الارواح بتجلى بقائنا عن موت فنائها في مشاهدة قدمنا ونفنيها عن حياتها بمشاهدة البقاء برؤية قدمنا وإزل ازلنا نحيى اسرار العارفين بجمالنا ونميتها باحتجاب مشاهدة جلالنا عنها ونحن الوارثون ما عليها من احكام الربوبية وما لها من احكام العبودية قال الواسطى نحيى من نشاء بنا ونميت من نشاء عنا قال بعضهم نحيى اقواما بالطاعة ونميت اقواما بالمعصية وقال الوراق نحيى القلوب بنور الايمان ونميت الانفس باتباع الشهوات وقال ابو سعيد الخراز الحي من العباد من الحق حياته والميت منهم من حركاته بقاؤه وقيل نحيى القلوب بالمشاهدة ونميت النفوس بالاستتار وقال الحريري كم من حي حياته موته وميت موته حياة وقال سهل نحيي اهل الصفوة بمعرفتنا والاقبال علينا ونميت المخالفين بانكارنا والإعراض عنا وقال الواسطي نحيي النفوس السعيدة بمتابعة القلوب الرضية ونميت النفوس الشقية بمتابعة الهوى والشهوات وقال الاستاد نحيى القلوب بالمشاهدة ونميت نفوسهم بالمجاهدة ويقال نحيى المريدين بذكره ونميت الغاقلين بهجره ويقال يحييهم بان يلاطفهم بلطف جماله ويميت قوما بان يحجبهم عن نيل افضاله.

## {وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَأْخِرِينَ }

قوله تعالى { وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَأْخِرِينَ } انوار وقائع الغيب تقع في قلوب الاولياء في اوان شتى فمن صاحب واقعته في زمان صباه كابر اهيم ويوسف وعيسى ويحيى عليهم السلام ومن صاحب واقعة تقع واقعته في كمال شبابه كموسى وداؤد ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم اجمعين فمنهم المستقدمون بالوقائع ومنهم المستاخرون بها وايضا ان المستقدم في عهد الازل بالمعرفة والخطاب والمشاهدة وكشف الحجاب للارواح الملكوتية والمستاخر بالايمان والايقان بعد كون الاشباح والقلوب وايضا المستقدمين: المجذوبين من العارفين بسلاسل جذبات المكاشفات وهم اصحاب الوجود والحالات والمستاخرين من اهل السلوك المقتدين باهل الطاعات من اهل الكر إمات وإيضا المستقدمين في الازل بالو لايات والمستاخرين من اهل الطاعات وايضا المستقدمين بنعت المحبة والشوق الى المشاهدة والمستاخرين من اهل الطاعة بنعت الطلب ساكنة الجنات وايضا المستقدمين اليه بالقلوب الوالهة والارواح العاشقة والعقول الفانية بنعت التسارع الى طلب الجمال والجلال والمستاخرين من اهل الرسوم بنفوسهم الامّارة الى ابواب المعصية والطاعة طلبا للحظوظ والاعراض وإيضا المستقدمين بهممهم الي عالم المشاهدات والمستاخرين بقدمهم الي الطاعات وايضا المستقدمين بنعت هيجان قلوبهم ووله ارواحهم الى طلب لقائه والمستاخرين بالطاعة الى طلب ثوبه ومن علم المجهول اشارته الى المستقدمين هم اهل الار ادات الذين اذا دعوا الى الطاعة يتسار عون لخفة قلوبهم لطلب صفاء العبادات وراحة المراقبات في صفاء الاوقات والمستاخرين هم سكاري التوحيد والمعرفة والمحبة متثاقلين من اثقال برجاء كشف العظمة والكبرياء عليهم الى رسوم الطاعة وذلك من غلبة البسط وانبساط الحق اليهم مثل بهلول وسعدون ومجنون والنوري والشبلي والحصري وهشام بن عبدان الشياري وعلى بن سهل البيضاوي ونظرائهم من اهل السكر و الغلبات قال ابن عطا من القلوب قلوب همتها مر تفعة من الادناس والنظر الى الاكوان ومنها ما هي مربوطة بها مقترنة بنجاستها لا تنفك عنها طرفة عين قال الله تعالى {وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلمُسْتَأْخِرِينَ} وقال بعضهم عرفنا الراغبين فينا والمعرضين عنا وقال النهر جوري علمنا الراغبين فينا بسرعة الاجابة الى طاعتنا وعلمنا الزاهدين فينا بالتثاقل بالقيام الي او امرنا قال الاستاذ العارفون مستقدمون بهممهم والعابدون مستقدمون بقدمهم والتائبون مستقدمون بندمهم واقوام مستاخرون بقدمهم وهم العصاة والاخرون مستاخرون بهممهم وهم الراضون بخسائس الحالات ويقال المستقدمون الذين يستجيبون خاطر الحق من غير تعريج عن تقكر والمستاخرون الذين يرجعون الى الرخص والتاويل.

[ولقد خَلقنا الإنسان مِن صلصال مِّنْ حَمَا مَّسنُون} \* [واُلجَانَ خَلقناهُ مِن قَبْلُ مِن ثَار السَّمُوم} \* [واِدُ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرا مِّن صلصال مِّنْ حَمَا مَسنُون} \* [فإذا سَوَيْتُهُ وَنَقَحْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ { لِلْمَلاَئِكَةَ لِلْهُمْ أَجْمَعُونَ} \* [لا أيليس أبَي أن يكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ} \* [قالَ يَايْلِيسُ مَا لَكَ أَلاَ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ} \* [قالَ لَمْ أَكُن لأسْجُد لِبَسَر خَلقتُهُ مِن صلصال مِّنْ حَمَا مَسنُون} \* [قالَ فَأَخْرُ جُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ \* [ السَّاجِدِينَ } \* [قالَ فَالَّحْرُ جُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ \* [ أوانَ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إلَىٰ يَوْم الدِّينِ \* [قالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إلَىٰ يَوْم يُبْعَثُونَ} \* [قالَ فَإِنَّكَ مِن المُنظرينَ } \* [الى يَوْم اللهُ عَلَى اللهُ وَلَعُونَ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

ان الله سبحانه كان موصوفا في الازل بالقهر واللطف وللصفتين منه تواثير في تجليها عين القدم الى العدم فتجلى بلطفه من انوار لطفه الى العدم فاظهر بنور لطفه التراب والماء وجعلها اصلا في مواليد الانسان وتجلى بقهره للعدم فاوجد من تجليه النار وجعلها اصلا لمواليد الجن والجان فخلق من الماء والطين أدم وذريته وجميع معاشهم من الماء والطين اللذين اصلهما من تجلي نور لطفه وخلق الجن وابليس من النار التي هي من تاثير قهره فوقع المخالفة بين الجان والانسان كما وقعت المخالفة بين الماء والطين والنار فخلق الاول الماء والطين من لطفه ثم خلق النار من قهره فسبق الماء والطين على النار لان الماء والطين سبب الرحمة على العباد والنار سبب عذاب العباد لذلك قال سبقت رحمتي غضبي فتبين فضل الماء والطين وتقدمهما على النار فاذا كان الماء والطين بهذه المثابة خلق سبحانه بلطفه آدم وذريته من الماء والطين وخلق ابليس وذريته من النار واذا اراد سبحانه في الاول خلق الانسان خلق دُرّة بيضاء فتجلى لها بجميع صفاته وذاته فذابت تلك الدرة من صولة تجلى ذاته وصفاته وصارت ماءً زلالاً نور انيا جلاليا جماليا فاثر فيها بركة تجلى ذاته وصفاته فتلاطم بعضه بعضا والقي فوق الماء زبدة من نفسه فصارت تلك الزبدة طينا فخلق سبحانه من تلك الزبدة الارض ودار ذلك الماء حول الارض ودخل في بطنها ثم خلق منها ادم وكان مما خلق آدم منها طينا لزجا بما فيها من ذلك الماء فيبس الماء في نفسه بتاثير شعاع تجلى العظمة فخلق آدم منه لذلك قال { خَلَقْنَا ٱلإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَا مَّسْنُونِ } فاذا اراد خلق أدم سلط على ترابه و مائه سطوات تجلى قدمه وبقائه فخمر ها بتجلى القدم والبقاء اللذين كنى عنهما باليدين بقوله

{خُلَقْتُ بِيَدَيٍّ}

يد القدم ويد البقاء اربعين صباحا كل صبح منها صبح كشف الف صفة فخمر ها اربعين صباحا بتجلى كشف اربعين الف صفة من صفاته وجعل صورة أدم وطينته مساقط انوار تجلى صفاته فلما كملت صورته طرحها بين العرش والكرسي ثمانين الف سنة من سنى الآخرة ورباها بافانين كرامات تجليه وهو سبحانه خلق روحه قبل صورته وصورة الكون بالفي الف عام من اعوام الاخرة قال عليه السلام خلق الله الارواح قبل الاجساد بالفي الف عام وكان خلق روحه من تاثير تجلى ذاته فكملها ايضا بتجلى جميع صفاته فحبسها في حجال غيب الغيب وغيب غيب الغيب وسترها بقباب غيرته من اعين الملائكة ثم البس طينتها وصورتها لباس الغيرة فنظرت الملائكة الى صورة آدم فاصغرتها من قلة عرفانهم بجلال قدرها واعمى الله ابليس عن رؤمه ما في، صورة أدم حتى تفاخر عليها فلما اراد سبحانه اظهار صنيعه في ملكه وملكوته وجلال صفته الموجود جاء بروحه التي انقدحت من زنود تجلى الذات والصفات بقوله {ونَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي} وادخلها بنفخة المنزه عن همهمة الانفاس الحدثانية في صورته فقام باذن الله ملتبسا بنور الصفات والذات وجلس على بساط ملك بقائه فصار مختارا من بين الفريقين الجن و الملائكة بالقرب والوصال وكشف الجمال والجلال والعلم والكمال فبان خيريته من الملائكة ايضا لان الملائكة خلقت بامر واحد وكان آدم عليه السلام خلق بتجلى الذات والصفات فشتان بين أدم وذريته وبين الملائكة وبينه وبين ابليس وجنوده قال بعضهم الاشباح من دونية قيمتها لأنها اخرجت من تحت ذل

[ولقَدْ خَلَقَا ٱلإنسَانَ مِن صَلَصَالً مِّنْ حَمَا مَّسْنُونَ} \* [والجَآنَ خَلَقَنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَار السَّمُومِ} \* [وادْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلاَئِكَةَ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِّن صَلَصَالً مِّنْ حَمَا مَّسْنُونَ} \* [فإذا سَوَيْتُهُ وَنَقَحْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ { لِلْمَلاَئِكَةَ لِلْهُ مُن صَلَّصَالً مِّنْ حَمَا مَسْنُونَ} \* [قالَ يَلِيَّلِسِهُ مَا لَكَ أَلاَ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ} \* [قالَ يَلِيَّلِسِهُ مَا لَكَ أَلاَ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ} \* [قالَ يَلِيُّلِسِهُ مَا لَكَ أَلاَ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ} \* [قالَ لَمْ أَكُن لأسْجُدُ لَبَسَرَ خَلَقَتُهُ مِن صَلْصَالً مِّنْ حَمَا مَسْنُونٍ \* [قالَ يَالِيسُ مَا لَكَ أَلاَ تَكُونَ مَع السَّاجِدِينَ \* [قالَ لَمْ أَكُن لأسْجُدُ لَبَسَرَ خَلَقَتُهُ مِن صَلْصَالً مِّنْ حَمَا مَسْنُونٍ \* [قالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَكَ رَجِيمٌ \* [لَى يَوْم وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ أَلُمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

{کُن}

و اظهرت من الصلصال والحمإ المسنون قال الاستاذ ذكر هم نسبتهم لئلا يعجبوا بحالتهم ويقال القيمة لهم بالتربية لا بالتربة النسب قربة ولكن التعب قربة ثم اخبر سبحانه الملائكة بخلق آدم بقوله {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاّئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْثُونٍ } اخباره لهم من خلق أدم افتتاحه لهم ابواب خزائن ملكوت الاصغر ليريهم ما في عالم الكبير وما فيه اياهم في عالم الصغير وهو الانسان ليشاهدوا عجائب صنعه وقدرته ويروا فيها جمال جلاله لان أدم كان مرأة الحق في العالم من يراه يرى آثار الله فيه قال جعفر امتحنهم ليحثهم على طلب الاستفهام فيز دادوا علما بعجائب قدرته ويتلاشى عنهم نفوسهم ثم اعلم الملائكة محل جوده ولطائف وجوده في آدم ليروا آيات بهائه وتخضعوا لجلاله بقوله {فَإِذَا سَوَّيْنُهُ ونَفَحْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ } اعلمنا ان مزية آدم على الكل بتشريف تسويته ونفخه روحه فيه وإن كان شريفا في اصل فطرة طينه شرفه كان بالله ومباشرة انوار ذاته وصفاته فيه ثم اعلمهم انه اذا سواه بان البسه انوار جميع صفاته ونفخ فيه روح تجلي جلال ذاته المنزه عن الحلول والاجتماع والافتراق فيصير قبلة الله في بلاده و عباده فاذا ظهر لكم فاسجدوا له عند معاينتكم انوار قدرتي و عجائب لطفي قال ابو عثمان اذا خصصته باظهار النعت عليه من خصائص الترقى وبيان التسوية فدعوا مجادلتكم وارجعوا الى حد القهر والتعبد له قال الواسطي لما نفخ الروح في أدم جعل معرفتها معرفة الحق اياها وعلمها علم الحق بها قصودها مرارات باها على محابها فلما احتجب الملائكة بالصورة الصلصالية والرسوم الشجية عن جمال روحه وما صنع الله بعزته وصمديته وجلال جميع صورته وذاته في تسويته وصغرته حين لم يشاهدوا عين الجبروت والملكوت فيه ولم يروا صور حقائق اللاهوتية في مرآة الناسوتية واحتجوا وجادلوا بقوله {أُتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا}

ترحم عليهم الحق سبحانه بان رفع حجاب الغيرة عن وجه آدم دلالة منه لهم به اليه ليعرفوا ذلهم وعزه لهمهم سمو الصفات وسنا سبحات الذات في وجهه ورأوه ملتبسا بنوره ونور نوره وما عليه من كسوة ربوبيته فتاهت قلوبهم وفنيت عقولهم من صولة جلاله وخروا له ساجدين من شدة حبهم له وشوقهم اليه وتضافرت نفوسهم بين يديه وذلك قوله سبحانه {قسَجَدَ ٱلْمَلائِكَةُ كُلُهُمْ أُجْمَعُونَ} سجودهم لما بدا من آدم من نور الحق فسجدوا له لا له بالحقيقة بل سجدوا للازلي الابدى المنزه عن اشارة الزائعين وتهمة المبطلين واوهام الغالطين ولم ير ابليس ما رأت الملائكة لانه كان من عالم القهر محجوبا بالقهر عن رؤية جمال الحق في آدم بقوله { إلا البيس أبي أن يكون مع الساحدين } ولو ادركه بتلك الصفة سجد له في كل لمحة الف مرة

#### لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا

قال بعضهم ابصر الملائكة من آدم هيكله وشخصه ولم يشاهدوا اضافة الروح اليه واختصاص الخلقة به واستقامة التسوية وتعليم الاسماء والاشراف على الغيب فنكلوا على السجود فلما اظهر الحق تعالى هذه الخصائص سجدوا له وقالوا سبحانك انت تخص من تشاء من عبادك بخصائص

الولاية وتنعته بنعوت الربانية وتجريه الى بساط القربة وانت الفعال لما تريد قال الواسطى الفرق بين روح آدم وبين الاشياء كلها تسوية الخلقة وتخصيص الاضافة فقربت من الله وعرفته ومكنها من حكمها فغنت وغنمت ورجعت اليه بالاشارة وقطعت عنه العبارة وذلك كله من عجز الفخر اذ لم يلبسها ذل القهر فزينها بخلقه فتخلقت بخلقه وتادبت بصفته فكانت تنطق وباشارته تعقل و هذا تقسير قوله {فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي} قال ابو عثمان فتح الله اعين الملائكة بخصائص آدم واعمى عين ابليس عن ذلك فرجعت الملائكة الى الاعتذار وقام ابليس على منهج الاحتجاج بقوله

{أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ}

قال ابو الحسين نظر الملائكة الى الروح والى ما خص الله به أدم من القربة والكرامة فانقادوا لامره سبحانه وسجدوا له وابي ابليس واستكبر لانه كان في عبادته اسوأ حالا منه في اياته فانه ما عبد الله قط وانما كان يعبد نفسه وهواه ثم عير الحق سبحانه ابليس حيث لم يسجد له مع الملائكة بقوله {قَالَ بِإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلاَّ تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ } اى مالك ان لا تكون من المشاهدين شهودى بوصف كشف جماله وجلاله مع دعواك معرفتي وعبوديتي فان من لوازم المعرفة والعبودية والعلم بالربوبية عليك ان تراني بوصف الربوبية في العبودية وان تعرفني بامري ما وراء امري من اسرار علمي وظهوري في لباس قدرتي ثم اخبر عن جوابه وجرأته بالكلام في حضرة القديم وموازاة كبرياء الازلى بكبرياء نفسه بقوله {لَمْ أَكُن لأَسْجُدَ لِبَشَر خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإ مَّسْنُونٍ } غلط الملعون في دعواه بخالص العبودية والمعرفة بالوحدانية وافراد القدم عن الحدوث لانه ظن ان محض العبودية صورة السجود والركوع ولم يعلم ان متابعة امره في الباطن هي خالص العبودية وينبغي ان يتابع امر معبوده ولم امر بشد الزناد مثلا و لا ببالي بان يشد على ذلك لان العاشق الصادق ياخذ امر معشوقه ولا يخالطه في جميع مراده ولو كان مشفقا على محبته وصفو عبادته له فاذا رد قوله ونازع ارادته كيف له شفقة على محبوبه؟ يا ليت لو أني في مكان السدرة فان آدم كان قبلة الظاهر كالكعبة ولا يقع السجود الا في مشاهد الربوبية لانه تعالى هو اهله لانجلاء مقام الامتحان وظن الملعون انه مستحكم في توحيده حيث لم يسجد لغيره وهناك لا غير لان في حقيقة النعت ما هو الا هو ولو كان نظر ه صحيحاً لم يلتفت الى الوسائط لان في عين الجمع الدليل والمدلول واحد من حيث الفهوم لا من حيث الرسوم فيبقى الملعون جاهلا عن معرفته عين الجمع وقد غلط ايضا في افراده عن الحدوث لانه كان محجوبا بنظرين نظر الى آدم ونظر الى نفسه فآما نظره الى آدم قوله {لمْ أكن لأسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتُهُ مِن صَلْصَالٍ } واما نظره الى نفسه قو له

[ولقد خَلقنا الإنسان مِن صَلْصَال مِنْ حَمَا مَّسْنُون} \* [والجانَ خَلقناهُ مِن قَبْلُ مِن نَار السَّمُوم} \* [وإد قال رَبُكَ لِلْمَلاَئِكة إِنِّي خَالِق بَشَرا مِّن صَلْصَال مِنْ حَمَا مَّسْنُون} \* [فإذا سَوَيْتُهُ وَنَقَحْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِينِ إِللَّهُ الْمِنْ وَمَا مَّسْنُون اللَّهُ عَلَيْ السَّاجِينِ \* [قالَ اللَّيْلِيسُ مَا لَكَ أَلُا يَبْلِيسَ أَبِي أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِينَ \* [قالَ اللَّيْلِيسُ مَا لَكَ أَلُا يَبْلَيسَ الْبَي أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِينَ \* [قالَ اللَّيْلِيسُ مَا لَكَ أَلاَ تَكُونَ مَعَ السَّاجِينِ \* [قالَ اللَّيْلِيسُ مَا لَكَ أَلاَ تَكُونَ مَعَ السَّاجِينِ \* [قالَ لَمْ أَكُن لَاسْجُدُ لِبَشَر خَلَقْتُهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَا مَّسْنُونٍ \* [قالَ اللَّغَلُونَ جُمْعُونَ \* [لَك يَوم اللَّيْنِ \* [لَك يَوم اللَّيْنِ \* [لَك يَوم اللَّيْنَ اللَّهُ فِي اللَّرْضُ وَلاَ عَلَيْهُمْ أَجْمَعِينَ } \* [قالَ رَبِّ بَمَا أَعْوَيْتَتِي لاَرَيَّنَ اللَّهُ فِي الْأَرْضُ وَلاَ عُرْيَتَهُمْ أَجْمَعِينَ } \* [قالَ رَبِّ بَمَا عَلَيْ مُسْتَقِيمٌ \* [إنَّ عَيادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ مُلُونً إِلاَ عَبَادَكَ مِنْهُمُ وَيَلُكُ مَن الْمُعْدِينَ فِي جَنَاتٍ وَعُيُونَ } وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُو عِدُهُمْ أَجْمَعِينَ } \* [لَمَ اسْبَعَهُ أَبُوابِ لِكُلِّ بَابٍ مِّهُمْ جُزْءٌ مَقَسُومٌ \* [إنَّ المُثَقِينَ فِي جَنَاتٍ وعُيُون { وَإِنْ جَهَنَمَ لَمُو عِدُهُمْ أَجْمَعِينَ } \* [لاَ يَمَسُّهُمْ فِيهَا وَمَا بِسَلامٍ آمنِينَ } \* [بَتَى عَلَى مُدُرْجِينَ } \* [بَلَيْء عَبَادِي النِّي الْمُقَولِرُ مُلَوْمُ اللَّي الْمُنْ الْمُثَقِينَ فِي جَنَاتٍ وَعُلُونَ } وَمَا هُمْ مُلْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِينَ إِلَّا مَالِكُ الْمُنْ يَعْلُونَ أَلْ الْعُقُولُ أَلْ الْمُقَلِقُولُ أَلْ الْجُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللَّهُ وَلُولُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَ الْمُؤْمُ وَلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَلَا الْعُقُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ وَلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُو

# {أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ}

ولو كان صحيح القول في نظره الى عين الوحدانية يسقط عند رؤية الغير في البين ظن انه عالم بالله وقد وصل الى عين الحقيقة ولم يعرف انه ما وصل الى ادنى المقامات ولو كان في محل التحقيق ما احاله الحق الى خدمة حادث من الحدثان عرفه الحق انه لم يكن ايضا مبتدئاً من اهل

الارادة في اول درجات العبودية ولو كان صادقا في ارادته لأكل تراب قدم آدم لان المريد ملهوف واله بارادته ومحبته لمقتداه ولكن ايش ينفعه وهو كان مريدا لا مريدا لانه كان معجبا برائه ناظرا الى نفسه في ارادته وعبادته فقد حصل له الانكار على مشايخه في زمانه وسقط من عين الحق وعيون اصفيائه الى مهوات الرياسة والضلالة نعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الضلال بعد الهدى ومن الرياء بعد الاخلاص الا ترى كيف كان حاله الى الابد اذ لم يعرف مكان القرب من مكان البعد وكيف يهيم ويعمه في وإدى الطرد و اللعن بقوله {قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ لِلِّي ٰيَوْمِ ٱلدِّينِ } رجمت باحجار القهر من مكان اللطف الى معدنه لانه كان فيه عارية فصده باللعنة الى يوم الدين وكان في الازل ملعونا اراد بقوله الى يوم الدين ان اللعن لعنان لعن قديم ولعن جديد فابليس كان موصوفا بهما اللعن القديم سبق ارادة الحق لابعاده عن رحمته وذلك لا يتغير ابد الأبد القديم هو الباقي وتلك الارادة قائمة به واللعن الجديد زيادة القهر حيث اعطى زمام العصاة الى يده حتى يفعل بهم ما يشاء باذن الله واستكباره عن طاعته وارتكاب معصيته وإغواء عباده هو اللعن الجديد الذي هو زيادة البعد وذلك منقطعه يوم الدين حين ارتفعت العبادة والمعصية فيكون موصوفا بما كان موصوفا في علم القديم إلى الابد ويا ليت لو كان رجلا من الرجال ويطلب الحق في او دية قهر ه ليري اشياء من عجائب الربوبية ما يري الرجال في معادن اللطف ولكن كيف اقول وانه ليس من دواب الاصطبل عجبت من تحنثه وجهده كيف يمشى خلف بنيات وصيات وجهيلات ويفعل كما يفعلون من خساسة طبعه وكثرة جهله ويستانس بكل مستوحش ويستوحش من كل مستانس وليس هذا من او صاف الرجال قال الواسطي اللعنة التي لم تزل تستحقه مني وإن كانت الاوقات جرت عليك بزينة السعادة ولما سقط من اصله بحسده وعداوة اولياء الله زاد حسده واستنظر بقوله {قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ} اراد بذلك ايذاءهم والقاء نير ان ضلاله الى عباد الله وظن من جهله بالله انه يسبق القدر المعلوم حتى لا يموت كما يموت الخلق فرد عليه الحق بقوله {قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ الْحَايَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ} اى تموت كما يموت الخلق بالنفخة الاولى واراد الملعون ان يتشقى على آدم وذريته بعد موتهم و بسخر منهم بما فيه من الحسد عليهم فالقي الله سبحانه ر غام الحسر ة على انفه قال { فَإِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظرينَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ } ثم ذهب الملعون الى طلب الحيلة في اغواء بني آدم وخرج بالجرأة في المخاطبة في الحضرة بما اخبر الحق منه بقوله {قَالَ رَبِّ بِمَاۤ أَعْوَيْتَنِي لأَزَيِّنَ لَهُمْ فِي ٱلأَرْضِ وَلاَّغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} وذلك دعوى الاتصاف بالقدرة في عالم القصر اي بما البستني من لباس قهرك وغوائك اياى لاغوينهم لا بقدرة نفسى تكلم من التوحيد بغير اختياره وعلم ان اللطف من الحق سبحانه ورحمته سابقتان على قهره وغضبه فاستدرك واستثنى اهل اللطف والرضوان الذي اصطفاهم الله بولايته وطهر اسرارهم عن دنس الرياء والشرك بماء بحر اخلاصه وتوحيده فقال {إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلُصِينَ} وبانه رآهم خارجين من تحت اديان قهر القدم الي ساحة كبرياء لطف الابد وذلك ما قال عقيب الاية {إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَانٌ } اي انهم ملتبسون بانوار قدسي المجالسون معي في مجالس انسي اخترتهم لنفسي وهم مواطن سري وهم سكان اماكن غيبي البستهم انوار صفاتي وسنا بهاء ذاتي ابدانهم في بحار عبوديتي مستغرقة وقلوبهم في بحار شوقى ومحبتى مستغرقة وارواحهم في هواء هويتي هائمة واسرارهم في اودية اسراري تائهة أو يتهم بي اليّ من بهري تقدر إن تسلط عليهم وإن كان معك راية قهري فانهم في ساحة لطفي معصومون من قهري فان سلطنتك تكون على من تبعك من المغوين باغوائي اياهم وقهري عليهم وافهم يا غافل ان الله وصف المخلصين من عباده بانهم معصومون من شر ابليس بنور اخلاصهم وذلك النور نور التوحيد ونور التوحيد من كشف نور الموحد ينكشف حين زند الملعون مقدحة الوسواس في صدور هم لوقوع نيران الرياء والشرك فيغلب نوره على ناره فيذهب النار وبقي فيهم النور وانقطع سلطنة الملعون عنهم لانهم بعين رعايته الازل محفوظون عن الخطرات قال رجل ليحيى بن معاذ بماذا اكرم الله عباده المخلصين قال بالايمان بالغيب والمشاهدة قال ذو النون الناس كلهم موتى الا العلماء والعلماء كلهم نيام الا العاملين والعاملون كلهم مغترون الا الخادمين والمخلصون على خطر عظيم وقال النصر ابادي المخلص على خطر من اخلاصه لانه

باياه والمخلص يجاز حد الخطر لانه لابه وقال بعضهم في قوله {إنَّ عِبَادِي ليْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَانٌ } اى الذين اوصلتهم الى قربى من غير كلفة ولا سابقة و افنيتهم عن اوصافهم وزينتهم باظهار صفاتي عليهم فهم مع الخلق بالهياكل ومعى بالارواح والسرائر لا عليهم من الخلق اثر ولا لهم مما هم فيه خبر اولئك هم عبادى حقا ليس لهم مطلب سواى ولا مرجع الا الى هم هم بل انا هم بل انا انا ولا هم هم ولا صفة لهم ولا اخبار عنهم افنائهم عنهم وبقائهم بى وعن على بن موسى الرضا عن ابيه عن جعفر الصادق عليهم السلام في قوله عباد الرحمان قال جملة الخلق من جهة الخلقة لا من جهة المعرفة و عبادى تخصيص في العبودية والمعرفة قال ابن عطا المخلص من اخلص من رؤية نفسه ومشاهدة افعاله واستقام مع الله تعالى في كل احواله فلا يتقدم الا بامره ولا يتاخر الا بحكمه وقال جعفر من الله بهذه الاية ان ليس للشيطان على عباده المخلصين سبيل وللمخلصين در جات من قبل المجاهدات والمشاهدات فمن اخلص في عمله فهو مخلص ومن اخلص بقابه فهو مخلص ومن اخلص سريرته و علانيته لله فهو مخلص ومن اخلص محرفا في قبضة التقدير لم يكن يأبه للاغيار ومتى يكون للغير عليه تسلط في معناه انشد العسبن بن منصور قدس الله سره

[ و القَدْ خَلَقْنَا اللهِ اللهُ اللهِ ال

## جدودی لك تقدیس وعقلی فیك تهویش فمن آدم الاك ومن فی البین ابلیس

ثم ان الله سبحانه وصف تلك العباد الذين هم معصومون من شر ابليس بالتقوى وذكر منازلهم فى جنات العلى و عيون الاسى والسلامة من البلوى بقوله {إنَّ المُثَقِينَ فِي جَنَاتٍ وَعُيُونِ اَدْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ} اى ان الذين يبغضون ابصار اسرار هم عن الاكوان والحدثان فى جمال الرحمن هم فى جنات مشاهدات الذات و عيون الصفات يشربون من سواقيها شر ابات المحبة و راواق المعرفة يقول حبيبهم ادخلوا بساتين القدم والبقاء بسلامة من الانقطاع والامن من الفراق قال بعضهم من اتقى الشرك فهو فى بساتين وانهار ومن اتقى الله فهو فى حظيرة القدس عند مليك مقتدر وقال الواسطى من اتقى للعوض جعل ثوابه عليه ما يرجو ويأمل ومن اتقى العوض فالحق عوض له من كل ثواب وقال الاستاد المتقى من وقاه الله بتفضله الا من اتقى بتكلفه لا بل لا يبقى بتكلفه الا بعد ان وقاه الحق بتفضله فهم اليوم فى جنات ولها درجات بعضها ارفع من بعض كما انهم غدا فى جنات ولها درجات بعضها ولذاذة الطاعة ولقوم البسط فى جنات ولها درجات بعضها ولقوم البسط فى جنات ولها درجات بعضها ولذه الخرين الانس والقربة قد علم كل اناس مشربهم ولزم كل وليق منهم اليوم مذهبهم قال الاستاذ فى قوله { الذخلوها بسلام آمنِين } معناه يقال لهم ادخلوها بندائي ولم يقل من الذى يقول لهم ادخلوها فقوم يقول لهم الملك ادخلوها ويقال يحتمل انهم لا يذكونها بقول الملك وحتى لهم ادخلوها كما قالوا

{وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونٍ} \* {وَٱلْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُوم} \* {وَإِدْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْائِكَةِ إِنِّى خَالِقٌ بَشَراً مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونٍ} \* {فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَقَحْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ { لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّى خَالِقٌ بَشُراً مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونٍ} \*

#### ولا البس النعمى وغيرك ملبس ولا اقبل الدنيا وغيرك واهب

ثم ان الله سبحانه زاد وصف المتقين انهم مقدسون من غل النفساني و غش الشيطاني بقوله {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرِ مُّتَقَابِلِينَ } بين في هذه الاية ان قلوب الصديقين والمتقين مقدسة من علل الانسانية والشيطانية لانها مقدسة بقدس جمال الرحمن ولانها متقابة بين اصبعين من اصابع الرحمن و لا يدخل فيها علة الحدثان الارواح كانت مستغرقة في لجج بحار الوحدانية والاسرار هائمة في قدم الازلية ما جرت عليها اوصاف الترابية وما اشرف عليها غبار وساوس الشيطانية وما طرى عليها قتام هو اجس النفسانية لكن لما اراد الحق سبحانه امتحانها خلق الاشباح وجعل منها اوديت الشهوات وانبت فيها بنات الاخلاق الذميمة والفطرة السليمة وجعل القلوب اماكن الارواح وجعل الارواح اماكن العقول وجعل العقول اماكن الاسرار وجعل الاسرار اماكن لطائف معرفته وحكمته وجعلها اصداف جواهر تجلي جماله وجلاله ثم وضع الجميع في مواضع الفطرة من الاشباح فلما سكنت هذه الجنود في الاشباح وتواترت عليها انوار تجلى الحق تطهرت الصدور بمساكنتها من علل الانسانية وانسدت عليها ابواب الشيطانية فلم يبق فيها علل الاخلاق و لا يدخل فيها بعد ذلك غبار الوسواس فادًا بعد ذلك صاروا متقين الذين وصفهم الله بنزع الغل عن صدورهم قبل دخولهم في الجنان نزع علة الغل والغش بنفسه عن صدور هم ثم يكبر معه دخلهم في جنان مشاهدته و اجلسهم على كر اسى قربته ينظرون بعضهم الى وجوه بعض بالمودة والمحبة والشوق الى لقائه يرى سيماء نور الالوهية بعضهم من وجوه بعض ولو بقي الغل في صدور هم على باب الجنة ما اسوأ حالهم اذ بقي قلوبهم في غواشي الغل الله الله لا نظن فانه لك بجلال قدره دفع عن صدور هم هذه العلة قبل دخول ارواحهم في اجسادهم وكيف يكون موضع المصافاة والمودة والالفة الالهية مغشوشة بغل الطبيعة والغل والغش من اوصاف اهل النفوس لا صفة المتحابين في الله الا ترى كيف وصفهم بالاخرة ولا يبعد من قدرة الله وحكمته ان يدخل الغل في صدور ولي من اوليائه ابتلاء وامتحانا ليشتغل بدفعه وتطهير سره عن ذلك واستعاذته بالحق من وسواسه ويصل الى معالى الدرجات باستنكاره على نفسه و محاربته مع شيطانه و لا يكون ذلك منقصة في و لايته الا ترى الى قول اسد الله على بن ابي طالب كرم الله وجهه كيف قال في هذه ارجو إن اكون إنا و عثمان وطلحة وزبير منهم قال ابو حفص كيف يبقى الغل في قلوب ائتلفت بالله واتفقت على محبته واجتمعت على مودته وأنست بذكره ان تلك القلوب صافية من هواجس النفس وظلمات الطبائع بل كحلت بنور التوفيق فصارت اخوانا قال الاستاذ امر الخليل عليه السلام ببناء الكعبة وتطهيرها فقال

[وَلقَدْ خَلقنَا ٱلاِنسَانَ مِن صَلَصَالُ مِّنْ حَمَا مَّسْنُونَ} \* {وَٱلْجَآنَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُوم} \* {وَإِدْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْأَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِّن صَلَصَالُ مِّنْ حَمَا مَسْنُونَ} \* {فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِينِ { لِلْمَلْئِكَةَ وَلَهُ مَعُونَ} \* {إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِينَ} \* {قَالَ يَابِيْلِيسُ مَا لَكَ أَلاَ تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِينَ} \* {قَالَ لَمْ أَكُن لأَسْجُدُ لِبَشَرَ خَلَقْتُهُ مِن صَلْصَالُ مِنْ حَمَا مَسْنُونَ} \* {قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَكَ رَجِيمٌ \* { وَإِنَّ عَلِيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْم الدِّينِ \* {قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْم يُعْفُونَ} \* {قالَ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ \* { إِلَى يَوْم الدِّينِ \* {قَالَ رَبِّ مِنَا المُعْلُونِ } \* {قالَ وَرَبِّ مِنْهُمُ أَخُونُ وَمَعُ لَلْمُعْوَى } \* {قالَ رَبِّ بِمَا أَعْوَيْتَنِي لأَرْبَئِنَ لَهُمْ فِي ٱلأَرْضَ وَلا عُوينَهُمْ أَجْمَعِينَ} \* { قالَ رَبِّ بِمَا أَعْوَيْتَنِي لأَرْبَئِنَ لَهُمْ فِي ٱلأَرْضَ وَلا عُوينَهُمْ أَجْمَعِينَ } \* { قالَ رَبِّ بِمَا أَعْوَيْتَنِي لا لَأَنْ عَيَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ أَجْمَعِينَ } \* {قالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ } \* { إِنَّ عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ مُؤْمَ عَلَى الْمُعْوَى فَيْقَ فَوْنَ إِنَّ الْمُعْوَى فَيْقُولِ } } وَعُلُونَ \* إِنَّ الْمُعْوَى فَيْ أَبُولُونَ فَي إِنَّ عَلَيْهُمْ مُؤْمُ أَجْمَعِينَ } \* { قالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ } \* { إِنَّ الْمُعْقِينَ فِي جَنَاتٍ وَعُيُونَ } } وَعُونَ {

{طُهِّرًا بَيْتِي}

وامر جبريل عليه السلام حتى غسل قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم وطهره. وتولى نفسه تطهير قلوب العاصين فقال { ونَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ } لا تقديما لهم على الانبياء عليهم السلام ولكن رفقا بهم وقد يصنع الله للضعيف ما يتعجب منه القوى ولو وكَّل تطهير قلوبهم الى الملائكة الاشتهر عيوبهم فتولى ذلك بنفسه رفقا ويقال قال الله تعالى { وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِ هِم مِّنْ غِلٍّ } ولم يقل ما في قلوبهم من غل لان القلوب في القبضة يقلبها في الخير " قب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء " ثم ان الله سبحانه نفي عنهم النصب و المشقة في جو اره بقوله {لاَ يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ} اواهم الى انوار بقائه ومشاهدة جماله وحرسهم بها عن قهر سلطان كبرياء القدم الذي أسدل عليهم سطوة من سطواته يفنيهم عن اللذة وما هم فيه مع الجنان كلها لان الحادث اذا قرن بالقديم يزول من عظمته فيه بأقلَّ من لمحة ولو لا استتارهم باستار نور البقاء لهلكوا في جلال الازل كانه تعالى حفظهم به عنه، وايضا لولا تفضله ورفقه بهم حيث اراهم جماله بوصف اللذة ليفنوا في بوادي عزته وهيبة عظمته ومعنى قوله { وَمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ } لان هناك ليس مكان الامتحان والتربية وقد صار في زمان الغضب بوصف الرضا ويصير الغيرة مرتفعة من بين العاشق والمعشوق قال النصر ابادي اي نصب يلحق في المجاورة لمن غفل عن الله وإما من انتبه فأي راحة للحدث في جنب القدم هل هو الا تعذيب واستهلاك ثم رَجْع الى المقامات ومحل الامتحانات ورعب المريدين بنيل الدرجات وهدد السالكين بنصب الحجاب وتعذيبهم بالعتاب بقوله { نَبِّيءْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ } يغفر جناية خطرات قلوب العارفين بعد ادراكهم مواضع خطرها وتداركهم بالندم على تضبيع الاوقات وعمارتهم اسرارهم بانواع الذكر وصفاء المناجاة يرحمهم بأن يوصلهم الى اعلى مراتبهم من المكاشفات والمشاهدات وعذاب فراقه واحتجابه اليم لمن عرفه ثم يستانس بغيره وان كان واسطة مليحة ويمكن انه تعالى اخبر عن تلك الاسرار التي ذكرناها في قوله { لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ } غفر لهم علل الحدوثية ورحمهم بانه البسهم لباس الربوبية حتى بقوا به معه من غير زوال وان عذابه هناك لو اطلق عنانه يحرق الجمهور بنيران سر كبريائه وحقيقة اوليته اخبر عن تلك الصفتين وما اخبر عن مباشرة صفة القهر بل اخبر عن استغراقهم في بحر رحمة مشاهدته وغيبوبتهم في مجال وصلته فانه الغفران الحقيقي قال سبحانه {لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌّ } وانحسم باب القهر عليهم بقوله {وَمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ} وايضا اخبر عن الوصفين من اوصاف المغفرة والرحمة وهما في الحقيقة صفتان قديمتان باقيتان وان عذابه صفة فعله واذا قورن الفعل بالصفة لزال الفعل في الصفة، فإذاً مقام الرجاء اقوى من مقام الخوف لان الرجاء من شقائق السعة والبسط و هو باق ابداً مع العبد لانه من تأثير تلك الصفة وزال الخوف لان في جواره لا يبقى الخوف الا ترى الى قوله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بزوال العذاب وغيبة الفعل في الصفة قال ابن عطاء اقم عبادي بين الخوف والرجاء ليصح لهم سبيل الاستقامة في الايمان فانه من غلب عليه رجاؤه عطله و من غلب عليه خوفه أقنطه قال الجنيد في هذه الآية النبا سابق اليهم في الدنيا فاجتماعهم في الآخرة فلذلك لا يشكون و لا يضعفون ويطيقون حمل البلاء فهم في سعة من العيش في كل حال كل ذلك لسعة عليهم بالله وسكونهم على مواعيده فحملوا الحقوق وما خفي عليهم شئ مما خفي عليهم شئ مما خفى على غير هم وهم مشرفون بالله على ما له منهم وما لهم عنده وقال ابن عطا ان الله تعالى وصف نفسه بالفضل والعدل ولا يوصل فضله الى عبد الا انجاه من كل بلية وهم ولا وضع عدلاً على احد الا اهلكه واوصل عدله الى ابليس مع طول عبادته التي توهم انها تنجيه وتقرّبه الى ربه فابعده بعدله واخزاه الى ابد الابد واوصل فضله الى السحرة وهم يقولون لفرعون (بعزتك) فردّهم مما هم فيه بفضله الى محل السعداء فتلاشى كفر هم ومعصيتهم.

#### {قَالَ أَبَشَّر ثُمُونِي عَلَى أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَر ُ فَهِمَ تُبَشِّرُونَ }

قوله تعالى {قال أبَشَر ثُمُونِي عَلَى أن مَسنَنِي ٱلْكِبَر فَيم تُبَسِّرُون} ثم ان الله سبحانه اذا اغلق ابواب الفراسة على الانبياء والصديقين لا يرون مرقومات المقدرات ولا يعلمون بحقائق المغيبات، الا ترى كيف غاب حديث رؤية روح اسحاق ويعقوب عن الخليل حتى قنط من نفسه ان يكون ذلك في كبره ولو راى ذلك في سر القدر لم يقل ابشرتموني على ان مسنى الكبر ولم يكن شاكا في قدرة الله ولكن لم ير هناك في ذلك الوقت ما عند الله من مكنون سره وايضا كان في كبر سنة هائما في اودية الخلة مستغرقا بوصف الشوق في بحار المحبة مستانسا بجمال المشاهدة مستوحشا من احكام الحدوثية فقال اى وقت لتربية الولد واني كنت على جناح سفر الوصلة وتصديق ذلك قوله فبم تبشرون اى باى شئ تبشرون واني غائب في الحق واصل النكتة في هذا ان الخليل راى في سطور مقدرات الغيب بنور النبوة اسم اسحاق ويعقوب وراى بروحه روحهما فقال ابشرتموني على ان وصل الى الكبر وبلغني الحق الى درجة الشيخوخة ولا يخفي مثل ذلك على فبم تبشرون واني ارى بنور نبوتي ما لا ترون بنور الملكية قال الجوزجاني ايام الكبر ايام القنوط من الدنيا وما فيها والاقبال على الآخرة وما عند الله ترى ان ابراهيم عليه السلام لم يقبل بشرى الولد من الملائكة عند الكبر فقال ابشرتموني على ان مسنى الكبر فبم تبشرون الى ان فزال عنه القنوط لعلمه بقدرة الله على ما يشاء. ذكروا له ان البشرى له من الله فزال عنه القنوط لعلمه بقدرة الله على ما يشاء.

#### {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ }

قوله تعالى {لعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} اي بحياة روحك التي اوجدتها من العدم يتجلى القدم وعمرها في مشاهدتي بعد كون وجودها وايضا اي يا عمار انوارك المصطفوية في علم غيبي حيث لم يكن الدهر الدّهار ولا الفلك الدّوار وهي كانت تزورني في سرادق كبريائي ولا تحصى زمانها لان زمانها بلا زمان ومكان اوجدتها بقدرتي ومكنتها بقدرتي في اماكن التجلي لعَمْر انوارك التي تعرف مني نور صفاتي وتدرك مشاهدة ذاتي فنعم تلك الاعمار اي بعمرك في علم غيبي ومنازل قربتي وحسن مشاهدتي من زمان معراجك ووصالك معي وايضا اي بعمرك الذي يبقى مستنيراً ابدا وايضا اي بعمرك الذي ما هجم عليه طوارق الغضب ولا قوارع العطب وايضا اى بحياتك التي كتبها لك من تجلى حياتي فيك وتلك الحياة من روح روحي التي نفختها إلى ابيك أدم عليه السلام كانت روح افعاله في نفخها الحق في أدم بحياتك التي عاش أدم ومن دونه بها انهم من حياتك ورؤيتها في حجاب الضلال وسكر العمى قال بعضهم لعمرك اي بعمارة سرك بمشاهدتنا وقطعك عن جميع المكونات وقال النوري اي بحياتك التي خصصت بها من بين الخلق فحيوا بالارواح وحييت بي فبقاؤك متصل ببقائي لانك باق بي وقال جعفر اي بحياتك يا محمد ان الكل في سكرة الغفلة وحجاب البعد الا من كنت وسيلته ودليله الينا وقال القرشي اقسم الله بحياة محمد صلى الله عليه وسلم فقال {لعَمْرُكَ} لأن حياته كانت به و هو في قبضة الحق وبساط القرب وشرف الانبساط ومقام الانفاق فاقسم بحياته فقال لعمرك اي بحياة مثلك يكون القسم لان الكل زاغوا وما زغت وطغوا وما طغيت وسالوا وما سالت حتى بدأناك بالاجابة قبل السؤال فحياتك هي التي بها حياة الخلق قبلك وبها حياة الخلق بعدك فانك حي بحياتنا غير مباين عنا بحال، وقال الخراز وصفه لخلقه ثم ستره ببره عن خلقه.

## إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِلْمُتَّوَسِّمِينَ}

قوله تعالى {إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلمُتَوَسِّمِينَ} رهن الحق سبحانه الفراسة برؤية الآيات والشواهد كما قال في موضع آخر {ولَتَعْرفَةُهُمْ فِي لَحْن القول}

و {تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ}

وهذه اوصاف البدايات في الفراسة حيث يحتاج الى النظر الى العلامات واصل الفراسة اصابة نظر الروح الى مقدورات الغيبية بلا علامة ولا علة ولا سبب بل يتعلق هذه الفراسة بانكشاف ما يبدو من الغيب بنور الغيب وسر المقدور وخفيات الضمائر ومكنونات السرائر لابصار الارواح الناطقة بالحق السامعة اصوات انباء الغيبية الشاهدة مشاهدة الحق فترى بالحق بعد ان تكون موصوفة بصفة الحق ما للحق فكيف يخفي شئ عمن ينظر بالحق ويبصر به لانه تعالى سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به من جهة الاتصاف والاتحاد بالنعوت الازلية وفهم ان الفراسة على عشرة مراتب فبعض الفراسة يحصل بعين الظاهر ورؤيتها الى منقلبات الأيات والافعال في عالم الصورة وهي تصرف الحق مكان الأيات اعلاما من مكنون ما سترها من اعين الخلق وهذا تفرس بطريقة ظاهرية مقرونة بعلم العقل والقلب والروح والنفس والسر وسر السر والثاني ما يسمع أذان العارفين حركات العالم وما ينطق الحق وملائكته بألسنة الخلق والخليقة وذلك يسمع الظاهر وتلك الفراسة تتعلق بالاسماع الظاهرة وما يسمع ايضا باسماع البواطن وقواها والثالث من الفراسة ما يبدو في صورة المتقرس من اشكال تصرف الحق وانطاقه وجوده له حتى ينطق جميع شعرات بدنه من حيث التصرف والتغير بألسنة مختلفة فيرى ويسمع من ظاهر نفسه ما يدل على وقوع الامور الغيبية وذلك ايضا يتعلق بالرؤية والسمع وحركة الفطرة في الباطن وايصالا باجزاء الظاهر والرابع ما يحصل بحواس الباطن حيث وجدت بلطفها علامات اوائل المغيبات باللائحة الواضحة والخامس ما يحصل من النفس الامارة بما يبدو فيها من التمني والاهتزاز وذلك سر عجيب لان الله اذا اراد فتح باب الغيب القي في النفس الامارة آثار بواديه اما محبوبا فتتمنى واما مكروها فتفزع ولا يعرف ذلك الا رباني الصفة والسادس ما يحصل للقلب اما سمعيا بالالهام وإما فعليا كوجدانه بردا لواقعة وإما كشفيا يبصر ويعلم والسابع ما يحصل للعقل وذلك ما يقع من اثقال برجاء الوحي الغيبي عليه فيعلم من وجود الوحى والهامه ما سيقع من تصرف الحق وذلك ايضا يحصل له سمعيا وبصريا والثامن ما يحصل للروح لانها تراه من تصرف الحق فيها وما يبدو في غيبه يبصر الخاص وما يسمع من الحق بالواسطة وغير الواسطة والتاسع ما يحصل لعين السر وسمع السر ترى تصرف الصفة ويبصر علامة كون الحالة في نور الصفة والعاشر ما يحصل في سر السر وهو ظهور عرائس اقدار الغيبية ملتبسات باشكال إلهية ربّانية روحانية فيبصر تصرف الذات في صفات ويسمع الصفات بوصف الحدث والخطاب من الذات بلا واسطة وهناك منتهى الكشف والفراسة الحقيقية التي حذر ها الخلق النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله

## {إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَّوَسِّمِينَ}

" اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله " فاذا وجب الخوف من فراسة من يرى بنور الحق فكيف لا يجب الخوف من فراسة من يرى بالحق لا بالغير قال الواسطى السرائر متألهة بحظوظها مصروفة عن اوقاتها صدقها فى تحركها اظهر عليها من صدقها فى تعبدها تظهر من السرائر ابدا قهرا ما يوقفك عليها عفوا فيشرف المتقرس عليها فى اوقاتها فيعرفها قال الله {إنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لِلمُتوسِمِن} قال هم المتصفحون المتفرسون وقال بعضهم فى قوله للمتوسمين قال هم المتفرسون وهم على ثلاثة اوجه بالنظر والسمع والعقل واجل من هذا حال الكشف والمشاهدة لمن اوتيهما فيكون فراسته غائبا وحاضرا صحيحة وقال بعضهم المتوسمون هم المتفرسون على السرائر فاذا اردت ان تعرف بواطنهم فى الحقيقة فانظر الى تصاريف اخلاقهم ومواقيت اشجانهم وقال محمد بن الخفيف الفراسة مقسومة على ثلاثة اوجه اصابة المكنون من الاوقات المستكن فى

النفوس من الاحوال المستخفية من حمل عوام الخلق وذلك مخصوص به الرسل لما كان النبى صلى الله عليه وسلم في عبد بن زمعة حين قال " ان امرها لبين لولا حكم الله" والثانى تجلى ما استودع الحق في النفوس من الاحكام المخفية علمها على الخلق المتفرد به الحق وكشف ذلك لاهل التخصيص من الصديقين والاولياء بعد الانبياء كما قال ابو بكر الصديق لعائشة رضى الله عنهما انما هما اخوك واختاك والثالث ذكر اطلاع القلوب عندما انكشف امر الغيب البعيد وهذا مقرون بالالهام كما قال عمر بن الخطاب يا سارية الجبل الجبل سئل الجنيد عن الفراسة فقال ايات الربانية تظهر في اسماء العارفين فتنطق السنتهم بذلك فتصادف الحق وقال الحسين حين سئل عن الفراسة فقال حق نظر عن احد نظر الياه فخبر عن حقيقة ما هو اياه باياه.

{وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوْكِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَة لاَتِيَةٌ فَأَصْفَح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ} \* { إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَاقُ الْعَظِيمُ} \* { لا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْ وَاجَا مَنْهُمْ وَلَا يَحْزَنْ عَلَيْمُ وَالْخُوْمِينِينَ} \* { وَقُلْ إِنِّي أَنَا اللَّذِيرُ الْمُبِينُ}

قوله تعالى { فَأَصِنْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلجَمِيلَ } الصفح الجميل ما يكون برؤية تقدير الازل بنعت شهوده مقدور الغيب بوصف السرور في مباشرة الامر والنشاط بالرجوع الى الحق وسابق امره ومشيئته فيما جرى عليه بالواسطة من الغير فاذا كان كذلك سقط لملامته بسقوط الوسائط وحصل الرحمة على الجرم المجبور بامر التقدير الاترى كيف اشار بتمام الآية الى سرّ ما سبق من التقدير الازلى بقوله {إِنَّ رَبُّكَ هُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ} اي ما هجم عليك من ايذاء قومك هو مخلوق الخلائق وتقديره في تربيتك وابلاغك الى مقام اولى العزم وهو عليم بما قدر وبما يكون من اتصافك بخلقه العظيم وان كان لفظه الخلاق متعلقا بمعنى الايجاد والتقدير وايضا فيه ايماء من معنى الخلق والتخلق كانه دعا حبيبه الى التخلق بخلقه في العفو و الكرم ثم وإساه بانه عليم بما في قلبه من الشفقة على دينه وايضا الصفح الجميل مواساة المذنب برفع الخجل عنه ومداواة موضعً آلام الندم في قلبه روى عمرو بن دينار عن محمد بن الحنفية عن على رضوان الله عليهم في قوله {فَاصْفَح ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ} قال هو الرضا بلا عتاب وقال بعضهم صفح لا توبيخ فيه ولا حقد بعده والرجوع من الامر الى ما كان قبل ملابسة المخالفة ثم ان الله سبحانه وصف امتنانه عليه بما اعطاه من علوم الالوهية واسرار الربوبية ليزيد رغبته في الصفح والعفو والكرم ومواساة عباده وتحمل ايذائهم بقوله {وَلقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ ٱلْمَثَانِي} فيه بيان التخلق والاتصاف بصفاته القديمة واخلاقه الكريمة اي البسناك انوار سبع الصفات من صفاتنا لتتصف بها وتتخلق بخلقها فتكون ربانيا الوهيا جبروتيا ملكوتيا جلاليا جماليا نوريا قدسيا اوليا آخريا رحمانيا رحيميا ذاتيا صفاتيا والسبع المثاني سبع بحار الصفات القديمة فغسله فيها والبسه من انوارها كسوة الربوبية حتى تكون مرأة الله في بلاد الله و عباده فسقاه من بحر علمه شر ابات ومن بحر قدرته ومن بحر سمعه ومن بحر بصره ومن بحر كلامه ومن بحر ارادته ومن بحر حياته فصار عالما بعلمه قادر ا بقدرته سميعا بسمعه بصيرا ببصره متكلما بكلامه مريدا بارادته حيا بحياته فعلم بعلمه علم ما كان وما سيكون ويقلب الاعيان في السّماوات والارض بقدرته ويسمع حركات الخواطر بسمعه ويرى ما في الضمائر ببصره ويتكلم بحقائق الربوبية والعبودية بكلامه ويكون ما اراد بارادته ويحيى القلوب الميتة والابدان الفانية بحياته ولكل صفة منها ثانيها من جمهور الصفات الخاصة على ازاء كل صفة منها صفة حتى يكون مثاني ومنها القدم والبقاء والجلال والجمال والرؤية والصمدية والربوبيه فالصفات الاولى مع هذه الصفات السبع المثاني فكأن من مشاهدة القدم والاتصاف به صار بنعت التجريد عن الحدثان ومن مشاهدة البقاء والاتصاف به صار متمكنا في محل الصحو ومن مشاهدة الجلال والاتصاف به صار في محل الهيبة مهيبا في السماوات والارض ومن مشاهدة الجمال والاتصاف به صار عاشقا بوجه القدم وصار مرآة جمال الحق في العالم ومن مشاهدة رؤيته والاتصاف بها صار شائقا محبا مستغرقا في بحر الازل وصار معشوقا لقلوب الخليقة ومن مشاهدته الصمدية واتصافه بها صار صمدانيا مشربه من العندية وطعامه من المشاهدة بقوله

{وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَة لاَتَيَةٌ فَأَصْفَح ٱلصَّفْح ٱلجَمِيلَ} \* { إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلاَقُ ٱلْعَلِيمُ} \* { لا تَمُذُنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعَنَا بِهِ أَزْوَاجَا مَنْهُمْ وَالْخَلِقُ ٱلْعَلِيمُ} \* { لا تَمُذَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعَنَا بِهِ أَزْوَاجَا مَنْهُمْ وَلَا يَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ} \* { وَقُلْ إِنِّيَ أَنَا ٱللَّذِيرُ ٱلمُبِينُ}

" ابيت عند ربي يطعمني ويسمقيني " وكان لا يراه احد الا اسكن جوعه من تاثير صمدانيته، ومن مشاهدة الربوبية والاتصاف بها صار متصرفا في مماليك الحق وعباده وبلاده الاترى كيف اجابه الشجرة حتى اتت عنده من البعد وسترته لقضاء حاجته وكيف انشق القمر باشارته وصار بذلك مسجود الحجر والشجر فقد اعطاه الله انوار هذه السبع المثاني من الصفات القدمية وزاد بانه اعطاه القران العظيم الذي اخبره خبر جميع اسمائه ونعوته واوصافه وما لم يصل اليه جميع الصفات لان صفاته تعالى غير متناهية فعرَّفه القران اوصاف الذات والصفات جميعا وعظم القران من عظم متكلمه و هو بذاته تعالى تكلم بقران عظمته من حيث عظمة الذات و عظمته ان تحت كل حرف من حروفه بحرا من علوم الازلية الابدية وايضا لكل صفة من صفاته ثاني من عينية الذات فالصفة ثانى الذات والذات ثانى الصفات ليس من جهة الافتراق والاجتماع هو واحد من جميع الوجوه و هو منزه عن كل تفرقة وجمع كأنه قال اتيناك معا في الذات والصفات وجئت عرفتها بعد ان عرفك تعالى بجلاله وعزته اي كسيناك نور ذاتنا وصفاتنا لذلك قال عليه السلام " من رانى فقد رأى الحق ومن عرفنى فقد عرف الحق " والقرآن العظيم علمك انباء الربوبية وعرفك حقائق الالوهية واعلمك علوم الغيبية واحكام العبودية وادق الاشارة ان السبع المثاني هي تلك الصفات القائمة وتاثير ها من جهة الاتصاف بها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم كانه ثو اني السبع الصفات القائمة بالذات لانه العالم والقادر والسميع والبصير والمتكلم والمريد والحى وهذه الصفات من النبي صلى الله عليه وسلم مواليد تلك الصفات القائمة الازلية المنزهة من العلة وتواثيرها الا ترى الى ما حكى عن الله عز وجل في حق المحبين ما قال الله ١١ اذا احببته كنت له سمعا ويصرا ولسانا ويدا " ولذلك قال عليه السلام " خلق الله آدم على صورته " ويمكن انه تعالى قد اشار ايضا الى صفته العامة و صفته الخاصة مثل المتشابهات اي عرّفناك صفتي الخاصة والعامة وعرقناك بالقران العظيم معاني الصفات العامة والخاصة فصرت عاشقا محبأ مشتاقا من رؤية الصفات الخاصة المتشابهة لانها معدن الجمال والجلال وصرت متفردا من رؤية صرف الالوهية بواسطة الصفات العامة عن الاكوان والحدثان وظاهر الآية اتيناك سبعا من المعاني اربعة عشر خلقا من اخلاقه مثل الرحمة والشفقة والعفو والصفح والكرم والظرافة واللطافة والحسن والجمال والهيبة والحياء والسخاء والوفاء والولاية والنبوة والرسالة وهذا كما روي على بن موسى الرضا عن ابيه عن جعفر عليهم الصلاة والسلام في هذه الآية قال اكرمناك وانزلنا اليك وارسلناك والهمناك وهديناك وسلطناك ثم اكرمناك بسبع كرامات اولها الهدى والثاني النبوة والثالث بالرحمة والرابع الشفقة والخامس المودة والالفة والسابس النعيم والسابع السكينة والقران العظيم وفيهم اسم الله الاعظم ولما بين امتنانه عليه وعرفه مكان النعمة السمر مدية له صغر الكون وما فيه في عينه بقوله { لا تُمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ} اى لا تنظر يا صاحب هذه المعانى العظيمة الربانية الى زينة اصناف اهل الدنيا من الغافلين عنا فانها فانية لا يليق بهمتك وهذا اشارة الى سر الفطرة النفسانية المجبورة بالشهوة الخفية اي ينبغي ان لا يميل نفسك الى شئ غيرنا فانه موضع خطر المخلصين لانه محل امتحاننا لا تمدن عينيك الى طلب جمالنا في غيرنا من اوصاف الروحانيات فان حقيقة المشاهدة ما تكون خالية من الوسائط اي لا تكن كالخليل حيث قال هذا ربى هذا اكبر لكن اقتد بآخر مقامه حيث قال انى وجهت وجهى للذى فطر السماوات والارض فبدأ به في قوله هذا ربى مقام العشق وآخر مقامه افراد القدم عن الحدوث فاول مقامك اخر مقام الخليل، فغض عليه السلام بصره عن الوجود لذلك وصفه بقوله {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا إِلاَّ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَة لاَتِيَةٌ فَأَصْفَح اَلصَّفْحَ اَلْجَمِيلَ} \* { إِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَلْخَلاقُ الْعَلِيمُ} \* { وَلَقَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَنَّانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ} \* { لا تَمُدُنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجَا مَنْهُمْ وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُوْمِنِينَ} \* { وَقُلْ إِنِّى أَنَا ٱلذِّنِيرُ الْمُنِينُ}

#### {مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَعًى}

وفي الحديث المروى انه عليه السَّلام كان اذا راي اموال اهل الدنيا من الابل والغنم وغير هما يغطى عينيه بكمّه ويقول " بهذا امر ربي " ثم زاد التاكيد برفع الهمة عن الغير بقوله {وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ } ثم امر باستعمال خلقه للمقبلين الى الله المتابعين حبيبه بنعت المحبة والايمان واليقين بقوله {وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ} جناح همتك ارتفعت من الكونين ووصلت الى قاب قوسين لانها اجنحة الوهية ربانية قيومية اى اخفض جناح الربوبية التي اتصف بها لاهل العبودية حتى يطيروا بجناح نبوتك الى معادن رسالتك ويجدوا بمتابعتك وهمتك المقامات الشريفة والولايات الرفيعة ومع ذلك لا تتكلم من حيث انت فانت من حيث انا ولكن تكلم معهم من حيث انت في مقام العبودية بقوله {وقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلمُبِينُ } لستُ من قبل الربوبية بشئ لكن انا بشر مثلكم يوحي الى فمن جهة الوحى انذركم من عظيم جلاله وقهر كبريائه واحذركم من الم فراقه انا النذير منه مبين حيث البسني شاهد ملكه و عز جلاله وانوار بهائه مبين من حيث ظهر معجزتي لكم وانتم معاينوها قال بعضهم في قوله { لاَ تَمُدُّنُّ عَيْنَيْكَ } غار الحق على حبيبه ان يستحسن من الكون شيئًا او ينظر ه طرفة فان ذلك متعة لا حاصل له ضد الحق وإراد منه ان يكون اوقاته مصروفة اليه وايامه موقوفة عليه وانفاسه حسيبة عنده فقال { لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا} لذلك وقع في المحل الاعلى فما زاغ ولا طغي قال يوسف بن الحسين انن الله تعالى في قوله {قُلْ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلمُبِينُ } لنبيه عليه السَّلام ان يخبر عن نفسه بانه السفير الاجل والعلم الظاهر والبيان الشافي قال { وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ }.

## {فَوَ رَبِّكَ لَنَسْأَلْنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} \* { عَمَّا كَاثُواْ يَعْمَلُونَ}

قوله تعالى {فَورَبِّكَ لَنَسْأَلْنَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَاثُواْ يَعْمَلُونَ} لا يحتاج الحق الى السؤال عما عمل اهل معرفته لكن يعرفهم مكان الخطرات واعوجاج الهمم وميلان الطبيعة ودقائق النفس والشيطان حتى يكونوا مذابين من حيائه في بحر الخجل من صولة العظمة وايضا اراد ان يواسيهم بما قاسوا من آلام المشقة والمجاهدة كي يخلصوا من مكان الامتحان فيقول كيف انتم عبادى في معالمي ومناجزتي ومشقة امتحاني حتى يقولوا بلسان الاضطرار والشوق الى لقائه ومقاساتهم داء الفراق هذا البيت

#### عبدك لا تسأل عن حاله حل بأعدائك ما حل به

قال الواسطى يطالب الانبياء والاولياء بمثاقيل الذر لسمو رتبتهم ولا يطالب العامة بذلك لبعدهم عن مصادر السر قال الواسطى غفلة العامة من المسئول عنها اهل الحقائق من حركات الاطراف وخطرات القلب وهواجس السر وقال الجنيد لنسألن اهل الحقائق عن تصحيح ما اظهروا للناس من الدعاوى وتحقيقها، وبلغنى ان بعض المشايخ قال لبعض المريدين اياك وهذه الدعاوى فان الله سائلك عنها فقال المريد لو علمت ان الله يكلمنى فى القيامة او يسألنى عن هذا لما كان منى فى طول عمرى الاهذا وانا ممن يصلح لمخاطبة الحق وللوقوف بين يديه وسقط فمات.

## {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنْكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ} \* {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ ٱلسَّاحِدِينَ} \* {وَٱعَبُّدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينَ} الْيَقِينَ}

قوله تعالى { وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ ٱلسَّاحِدِينَ } واسى الحق حبيبه بما سمع من اعلائه وقال انت بمرأى منا فلا يضيق صدرك من لطاقتك بما يقول الجاهلون بنا في حقنا بما لا يليق بتنزيهنا فتره انت صفتنا مكان مقالتهم فينا فان مثلك ينزهنا لا غير وكن من الساجدين حتى ترانا بوصف ما علمت منا وتخرج من ضيق الصدر في مشاهدة جمالنا فاذا كنت تعايننا يسقط عنك ضيق صدرك من جهة مقالتهم قال الواسطى نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فينا من الضد والند والشريك فسبح بحمد ربك لا تضيق به صدرا فانا في الازل نز هنا صفاتنا عما احدثوه من هذه الالفاظ قال بعضهم يضيق صدرك بما يقولون اذا رجعت اليهم او سمعت منهم ارجع الى مشاهدتنا فانه وطن الحق و لا يضيق صدرك قال الواسطى هذا تعزية للمحسودين من العلماء فقال ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون بجهلهم وحسدهم فيكم ثم امرهم بلزوم طاعته بقوله {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ} قال الاستاذ {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضييقُ صَدْرُكَ } ولم يقل قلبك لانه كان في محل المشهود ولا راحة للمؤمن دون لقاء الله ولا يكون مع اللقاء وحشة ثم امر حبيبه بخالص العبودية عن كدر الخليقة بقوله { وَأَعْبُدْ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ } اليقين ههنا مشاهدة الصرف اى اذا بلغت مقام المشاهدة وحقيقة الرؤية وشاهدت مشاهدة الازل وغبت في بحر الابدية سقط عنك في تلك الحال تظاهر العبادة حتى تفيق عن تلك الحالة قال في مقام المشاهدة الاشتغال بالعبادة ترك الادب وما اردنا بهذا التفسير خلع دبق العبودية عن اعناق اهل المعرفة لكن اردنا ان العارف اذا عاين الحق يكون مجذوبا بشوق الحق اليه الى جماله وهناك هو عروس الحق ومحبوبه لا يجوز ان يشتغل برسم من الرسوم بل الاشتغال بحكم الوقت عين العبودية واي عبودية اعظم من متابعة مراد المحبوب لكن ما دام قادر ان يكون مصححا ظاهر رسوم العبادة ولم يكن سكر إنا غائبا يلزم عليه حفظ الاوقات في العبودية الى الممات وهذا من شعار اهل التمكين قال الواسطى لا يلاحظ غيره في الاوقات حتى يأتيك اليقين فيتحقق عندك انك لا تحس بغير الحق و لا ترى الا الحق و لا يجاذبك الا الحق وقال فارس حتى تتيقن انك لست تعبده حق عبادته وقال ايضا من نظر الى معبوده سقط عن عبادته ومن نظر الى عبادته سقط عن معبوده وقال الحسين {وَ أَعْبُدْ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ } اي انك تستيقن بانك لا تعبده و لا يعبده احد حق العبودية ابتداء وانتهاء فتستوجب بما لا بد من مكأفاته وقال ابن عطاء ان الله حكم على اصغيائه و احبائه و اخلائه ان لا يخرجهم من الدنيا الا وطوق العبودية في اعناقهم ولباس الخدمة عليهم ولذا قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم من بين بريَّته {وَأَعْبُدْ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ} وقال الحسين بن عبد الله بصدق التوحيد خرج عن رسوم التقليد وابان عن شرف التقريد فصار علمه جهلا وعرفانه نكرة وقال الحسين العبودية كلها شريعة والربوبية كلها حقيقة قال الاستاذ قف على بساط العبودية معتنقا للخدمة الى ان تجلس الى بساط القربة وتطالب باداب الوصلة ويقال النوم شر ائط العبو دية الى ان ترقى بل تلقى بصفات الحرية.

## 016 سورة النحل

{أَتَى الْمُرُ ٱللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} \* {يُنَزَّلُ ٱلمَلائِكَة بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشْآءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ الْذِرُوا أَنَّهُ لا إِللَّهَ إِلاّ أَنَا فَٱتَّقُونَ}

{ أَتَى الْمَرُ ٱللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ } الاشارة في اتيان الامر الالهي انه تعالى كان قديما موصوفا بالارادة القديمة والعلم القديم وفي الارادة والعلم كان كون العالم والعالمين فتقاضي سر الارادة

كون الوجود فكوَّن الحق الكون بامره القديم الذي كان في نفسه فوقع الامر منه بغير زمان ومكان فصدر الكون من الامر بما كان في ارادته وعلمه فكون ذلك ابد الابدين بغير سؤال من الغير ولا انتظار و لا تعجيل فان الامر قائم به والمامور معلق به وجف القلم بما هو كائن فاذا سقط السؤال والعجلة، إذ هما صفتا الجاهل بالله وبامره ولو كان الامر ياتي جراء الحدثان لكان نقصا في الوحدانية لذلك نزه نفسه عن ذلك النقص بقوله {سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ} يا ايها الفهم الامر منه صفة قديمة قائمة ابدية و هو تعالى قائم وقاهر بجميع ذاته وصفاته ظهر حيث ما غاب ظهر لنفسه بنفسه من الازل الى الابد فما معنى الاتيان الامر والامر قد اتى في القدم من القدم لكن ظهر بالارادة للقدم لكون وجود الحدث فالاستعجال لمعنى غير قائم فامره قائم قبل وجود العالم واشارة المعرفة ان العارف الصادق العاشق الشائق ابدا يستعجل اتيان المقامات والواردات وكشوف المشاهدات من كمال شوقهم الى لقائه كانه قال سبحانه ان هذه يتعلق باختصاصه وقد اتى هذه الخاصيّة بغير سبب و لا علة كان في الازل مشتاق اليكم قد خصَّكم بو لايته قبل وجودكم فما معنى الاستعجال قال بعضهم هل رايتم امراً من الامور الا بامره وهل رأيتم وجدا او فقداً الا به لا تعجلوا بطلب الفرج فان النصر مع الصبر قال النصر ابادي اوامر الحق شتى بالعبادات مر على الظاهر من الترسم وامر على الباطن من دوام المراعاة وامر على القلب بدوام المراتب وامر على السير بملازمة المشاهدة وامر على الروح بلزوم الحضرة فهذا معنى قوله {أتَى أَمْرُ ٱللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ } قال الاستاذ اصحاب التوحيد لا يستقبلون شيئًا باختيار هم لانه سقط منهم الارادات والمطالبات فهم خامدون تحت جريان تصاريف الاقدار فليس لهم ايثار ولا اختيار ومن خاصيّته لاوليائه القاء إلهامه في قلوبهم بواسطة الملائكة بقوله { يُنَزِّلُ ٱلْمَلاَئِكَة بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ } مقامات الوحي فنون فبعضها وحي الذات وبعضها وحي الصفات وبعضها وحي الفعل ومنه لمّات الملك وما ياتي به من الوحي يكون على مراتب ارباب القلوب فوحي في مقام العبودية ووحي في قر أن الحق من الباطل او تخويف من الفر إق او بشارة لنيل الوصال او تعریف لاسرار عیوب النفس و مداولتها و دفع مکائد الشیطان وردّ و سواسه او تربیة العقل بالتفكر او تربية القلب بالذكر او لتصفية السر بنور الفراسة وخبر من الغيب الكائن من وقوع المقدرات ما يختفي في الضمائر والسرائر وخبر عن وقوع كشف عالم الملكوت او خبر عن اختصاص الربانية من لمعان انوار الذات والصفات فالملائكة يخبرون ارباب القلوب من اسرار ما وصفنا ومخاطبتهم مع القلوب الاترى كيف قال تعالى

{أَتَىٰ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَا يُشْرِكُونَ} \* {يُنَزَلُ ٱلْمَلاثِكَة بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَلْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلاَّ أَنَا فَٱتَّفُونَ}

{نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلأمِينُ \* عَلَىٰ قَلْبِكَ}

واما وحى الصفات يكون بانواع على مراتب الصفات تخاطب الارواح على قدر سيرها في عالمها واما وحى الذات يكون مع الاسرار وهناك يتزلزل الصفات ويتغير الافعال تضمحل الرسوم وتسقط الوسائط يحدث في السر بالسر للسر ويظهر للسر ما في السر قال عليه السّلام " ان في امتى محدّثين ومكلمين وان عمر منهم " فالمحدثون الذين يتحدث معهم الملائكة والمكلمون الذين يكلمهم الله ويجوز ان يحدثهم الله، وبيان قوله سبحانه {يُنزَلُ ٱلمَلائِكة بٱلرُوح مِنْ أمْره } الروح الوحى الالهي سماه بالروح لأن كلامه صدر من ذاته وهو حياة قلوب الصديقين من المكلمين والمحدثين وهو سبب حياة قلوب المؤمنين يحييهم بعلمه من موت الجهالة بخبر الاولياء من وحيه ما يهذب قلوب السامعين وهو توحيده ووصف عظمته وكبريائه ليسقط عنهم الخيال وليزول عن قلوبهم المحال بقوله {أنْ أَنْذِرُوا أَنّهُ لا إلله إلا أَنا فَاتَقُون} خوقوا الخلق من الخواطر وليزية الممزوجة بالنظر الى غيرى وخوفوهم من عظم جلالى ونعوتى الشاملة على كل اسرار واخطار قال بعضهم من انذر وحدّر فقد قام مقام الانبياء ربما ياتى امره بالبلاء وربما ياتى امره بالبلاء وربما ياتى امره بالبرحمة فالصبر في الاوقات والرضا بامر الله وذلك لكل اداب حفيظ لحفظ اوقاته و لا يضيع ايامه بالرحمة فالصبر في الاوقات والرضا بامر الله وذلك لكل اداب حفيظ لحفظ اوقاته و لا يضيع ايامه بالرحمة فالصبر في الاوقات والرضا بامر الله وذلك لكل اداب حفيظ لحفظ اوقاته و لا يضيع ايامه بالمر على المراكمة فالصبر في الاوقات والرضا بامر الله وذلك لكل اداب حفيظ لحفظ اوقاته و لا يضيع ايامه بالرحمة فالصبر في الأوقات والرضا بامر الله وذلك لكل اداب حفيظ لحفظ اوقاته و لا يضيع ايامه ولا يضاء المراكمة فالصبر في الاوقات والرضا بامر الله وذلك لكل اداب حفيظ لحفظ اوقاته و لا يضور الهم المراكمة فالصبر في الانبياء و المراكمة فالمراكمة فالمؤلم الله و المؤلم المراكمة فالمؤلمة و المؤلمة و المؤلمة المؤلمة و المؤلمة و المؤلمة المؤلمة و ال

قال ابن عطا المحدث من العباد من يكلمه الملك في سره ويطلعه على خصائص الوجود ويفتح لروحه طريقا الى الاشراف على الموت قال الله ينزل الملائكة بالروح من امره قال الاستاذ في قوله ينزل الملائكة بالروح على الانبياء بالوحى والرسالة و على اسرار باب التوحيد - وهم المحدثون - التعريف للاولياء من حيث الالهام والخواطر وانزال الملائكة على قلوبهم غير مسدود ولكنهم لا يؤمرون ان يتكلموا بذلك ولا يحملون رسالة الى الخلق.

## {وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ ثُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ} \* {وتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَ بشِقِّ ٱلأَنفُسِ إِنَّ رَبِّكُمْ لَرَوُوفَ مِن رَجِيمٌ}

قوله تعالى {وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ ثُريحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ } اى هي زينتكم بالظاهر وللعارفين في سرجها واراحتها جمال وهو جمال الصفة الالهية يظهر في العله بنعت عين الجمع لابصار هم فيزيد من رؤية ذلك الجمال محبتهم في شوقهم الى الله سبحانه، وللارواح والقلوب والاسر ار رغبة في عالم الملكوت ورياض الجبروت ولاربابها رؤية جمال الحق في تقلبها الى معارج الغيب و در جات القر ب حين صعدت باجنحة المحبة الى سر ادق المملكة و حين نز لت بأو قار المعرفة وهي مطايا الملكوت تحمل اثقال اشواق المحبين الى حضرة الجبروت وتاتي برواحل اسر ار الصفات الى ميادين العبودية بقوله {وتَحْمِلُ أَثْقَالُكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاّ بشِقّ ٱلأنفُس} اذا اراد سبحانه ان يفتح ابواب الغيوب لاهل القلوب يرسل على قلوبهم حوامل انوار العناية فتحمل القلوب بقوة فيض المشاهدة الى عالم الغيب وتريها اسرار عجائب الملك والملكوت و هم اصحاب الجذب والوار دات بلغوا بالجذبات الى بلاد المشاهدات ولو كانوا اهل السلوك لا يبلغون اليها الا بلزوم المر اقبات والمقامات ولزوم الطاعات ودليل الجذبة والعطف بغير العلة قوله {إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} فالمجذوب محمول الله بمطية فضله الى بلد مشاهدته فمن محمول بنور فعله ومن محمول بنور صفته ومن محمول بنور ذاته فمن حملوا بنور فعله يكون بلده مقام الخوف والرجاء ومحلته صدق اليقين وداره مربع الشهود ومن حمله بنور صفته تبوأ مقام المعرفة ومحلته صفو الخلة وداره دار المودة ومن حمله بنور ذاته فبلده التوحيد ومحلته الفناء وداره البقاء قال رويم المحمول على بساط الرفاهية والحامل في مفاوز المشقة فمن حُمِل فقد كفي و من حَمَل فقد ضيق عليه لذلك قال {لَّمْ تَكُونُواْ بَالْغِيهِ} بانفسكم وتدبيركم {إلاَّ بِشِقِّ ٱلأُنفُسِ} وربما يهون على من يشاء من عبيده حتى لا يصيبه في سيره تعب ولا نصب كذلك سير العارفين من سير الزاهدين قال ابن عطا تضعف الانفس عن حمل تلك المشاق وتقوى القلوب على ذلك حتى لا يلحقه كراهية بعد الى ان علم الى اين مقصده وبامر من قام وقصد وقال الجنيد في هذه الآية دليل على ان مراد البلوغ الى مقصده يجب ان يكون اقل امره وقصده الجهد والاجتهاد ليوصله بركة ذلك الى مقصوده.

## {وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَهُ وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ}

قوله تعالى {ويَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} ان الله سبحانه حير الافهام والعقول عن حصر افعاله وبدائع صنعه لانها قاصرة بفتورها عن ادراك لطائف فعله وعجائب قدرته ما يصدر من غيبه من الالاء والنعماء اى اذا عجزته عن إدراك الخلق فكيف لا تعجزون عن ادراك الخالق وهو قادر ان يخلق على ظهر نملة الف الف عرش والف الف كرسى والف الف عالم يخلق بساتين الروحانية فى قلوب الاطيار والوحوش والبهائم وهم بها يعيشون يريحون ويسرحون ويخلق فى قلوب الجن جنان الرحمة ونيران العذاب ويخلق فى قلوب الملائكة بحار التسبيح والتهليل ويخلق فى قلوب عقلوب عقلاء المجانين عيون الحكم والمحبة والشوق والمناجاة ويخلق لعشاق حضرته من العارفين من

صور الروحانية عالما في عالم ويتجلى بجوده وجلاله منها لهم و لا يعرفها الا شائق عاشق واقف باسرار الربوبية روى الضحاك عن ابن عباس في قوله {ويَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ} قال يريد أنّ عن يمين العرش نهرا من نور مثل السماوات السبع والأرضين السبع والبحار السبع يدخله جبرئيل عليه السّلام كل سحر فيغتسل فيزداد نورا الى نوره وجمالا الى جماله وعظما الى عظمه ثم ينتقض فيخرج الله من كل قطرة يقع من ريشه كذا وكذا الف الف ملك يدخل منهم كل يوم سبعون الف ملك البيت المعمور وفي الكعبة سبعون الفا لا يعودون اليه الى ان تقوم الساعة قال بعضهم علمك الحق الوقوف عندما لا يدركه عقلك من اثار الصنع وفنون العلوم ان لا تقابله بالانكار فانه خلق ما لا يعلمه احد من خلقه الا من علمه الحق الا ترى أنه يقول {ويَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ} قال القاسم مقدر عليكم من افعالكم ما لا تعلمون الا في وقت مباشرته و هو عالم به لانه الذي قدّر وقضى وقال الواسطى يخلق فيكم من الافعال ما لا تعلمون انها لكم ام عليكم.

#### {وَ عَلَى ٱللَّهِ قَصِيْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَثِرٌ ولُو شَاءَ لهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ }

قوله تعالى {وَ عَلَىٰ اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلَ } اى على الله الطريق المستقيم ان يعرّفه من اصطفاه فى الازل بمحبته وو لايته والايمان به والايقان فى معرفته بربوبيته اى على الله الهداية لا على غيره من العرش إلى الثرى اى انه لا شريك له فى الوهيّته بان يجد أحدٌ سبيلا اليه بغير ارادته ومشيئته او ياخذ طريقا من طرق معرفته بسبب من الاسباب او علة من العلل {وَمِنْهَا جَأَيْرٌ } اى من السبيل مائل عن طريق الصواب وهو طريق قهره اجلس شيخ الضلالة على راس وادى الطغيان فمن طرده عن طريق المستقيم سلط عليه الملعون حتى يغويه فى اودية الشهوات وققر الظلمات فان الضلالة والهدى يتعلقان بقهره ولطفه ولو اراد ان يحيز الكل فى حيز الرحمة لكان كما اراد ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء تصديق ذلك قوله {ولو شاء لهذاكم أجْمَعِينَ} قال الواسطى {على الله إلى الله الهالي التوهم والدعاوى.

## {واللَّقَىٰ فِي ٱلأرْض رَواسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَالنَّهَارِ أَ وَسُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهَتَّدُونَ }

قوله تعالى {وَالْقَىٰ فِي ٱلأرْض رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} لما اشرقت ارض القلوب بانوار عظمة الآزال والاباد سنا سبحات الذات والصفات وتزلزلت واهتزت وكادت ان ترتفع في هواء الهوية فالقي الحق سبحانه رواسي علومه الغيبية ومعارفه السرمدية حتى لا تطير باشباحها وارواحها وارباب هذه القلوب رواسي الاكوان والحدثان ولو لاهم لطار الاكوان في الغيب وغيب الغيب ثم وصف ارض القلوب كيف اجرى فيها انهار المعرفة والمكاشفة والمحبة والشوق والعشق والحكمة والفطنة واوضح فيها سبلا للارواح والعقول والاسرار منها الى الحق وتلك السبل بلا نهاية لان الطرق الى الله غير متناهية لانه تعالى غير متناهية لانه تعالى غير متناه في تلك السبل لاسراره منها للاسرار الى انوار الذات وان الله سبحانه يظهر بجلاله وجماله في تلك السبل لاسراره القلوب كشفا وعيانا ولو لا ذلك الكشوف و الظهور لم يهتد الارواح والعقول والاسرار اليه قال العالى {لَعَلَّمُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ الملكوت وانجم الجبروت.

{وَعَلامَاتٍ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} \* {أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَ يَخْلُقُ أَفَلا تَذْكَرُونَ} \* {وَإِن تَعُدُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ لاَ تُحْصُو هَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ}

قال تعالى {وَعَلامَاتٍ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} العلامات في الظاهر انوار الافعال للعموم واخص العلامات في العالم الاولياء والنجوم واهل المعارف الذين يسبحون في افلاك الديمومية بارواحهم وقلوبهم واسرار هم من اقتدى بهم يهتدي الى مقصوده الا ترى الى قوله عليه الصلاة والسلام " اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم " ما انور علامات سمات القدوسية في وجوه الصديقين وما از هر نجوم ارواحهم متقلبات في اشباحهم لطلب معادن القدس ورياض الانس من نظر الى وجوههم بالحقيقة يرى انوار الحق من وجوههم وقلوبهم قال المالكي طريق الهداية اعلام فمن استدل بالاعلام بلغ الى محل الهدى وكوشف عن معدن النجوم ومن استدل بنجوم المعرفة مرفى طريق الهداية كان عالما بمسراها ووصل الى غاية المنقى من الطريق ولا دليل على الحق سواه ولا علامة يخبر عنه فهو الدليل على نفسه ليس لاحد اليه سبيل ولا لخلق عليه دليل فمن وصل اليه فيه وصل ومن انقطع عنه فبسوابق لقائه عليه انقطع ثم انه سبحانه جعل ما وصف من نعمة بلا نهاية بقوله {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لا تُحْصُو هَآ} نعمة سوابق نعم عنايته وهي ازلية ابدية والحوادث عن حصر ها قاصرة لنعمة المعرفة في قلوب العارفين ولنعمة التوحيد في قلوب الموحدين ولنعمة المحبة في قلوب المحبين ولنعمة الشوق في قلوب المشتاقين ولنعمة الانس في قلوب المستانسين وله نعمة الارادة في قلوب المريدين وله نعمة الايمان في قلوب المؤمنين وله نعمة الاسلام في قلوب المسلمين وكل نعمة من هذه النعم معدن اصل الذات و الصفات يزيد بزيادة كشفها فباي لسان يعدُّ نعمته و الخليقة عاجزة عن شكر قطرة ماء ز لاله فكيف لا يعجز عن شكر نعمة مشاهدته القديمة لكن رحمته وغفرانه شكر نفسه لعلمه بضعف عباده عن حمل شكره لذلك قال في اخر الاية {إنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ } قال ابن عطا ان لك نفسا وقلبا وروحا وعقلا ومحبة ومعرفة ودينا ودنيا وطاعة ومعصية وابتداء وانتهاء وحينا واصلا وفصلا ووصلا فنعمة النفس الطاعات والاحسان والنفس فيهما يتنعم ونعمة الروح الخوف والرجاء وهو فيها يتنعم ونعمة القلب اليقين والايمان وهو فيهما يتقلب ونعمة العقل الحكمة والبيان وهو فيها يتقلب ونعمة المعرفة الذكر والقرآن وهو فيهما يتقلب ونعمة المحبة الالفة والمواصلة والامن من الهجران وهو فيهما يتلقب وهذا تفسير قوله {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَة ٱللَّهِ لا تُحْصُو هَآ}.

### {أَمُواتٌ غَيْرُ أَحْيَآءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ}

قوله تعالى {أَمُواتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} من امانة الحق بموت الحر مان عن حياة العرفان كيف يحيى الحياة لا موت فيها فالجاهلون في غمرات هوة الجهالة والعارفون في حياة المشاهدة اماتهم حيث طردهم عن ابواب لطفه فهم يعمهون في ظلمات القهر وما يشعرون سبل الحياة وطريق النجاة فمثالهم مثال الاصنام التي لا ارواح فيها ولا استعداد لها لقبول الحياة فكذلك اهل الجهل به ليس لهم استعداد قبول حياة المعرفة وروح المحبة لذلك اكَّد في حق الاصنام بعد قوله اموات بقوله غير احياء قطع الحياة الاصلية عنها وقطّع عنها ايضا استعداد قبول الحياة لانها جمادات فالمنكرون كذلك اموات القلوب عن معرفة العارفين وغير مستعدين لعرفانهم والعلم باحوالهم فسلاطين المعرفة احياء بارواح معرفته والمحبون احياء بارواح محبته والموقنون احياء بانوار مشاهدته والصديقون احياء بانوار لقائه والمقربون احياء بانوار صفاته والموحدون احياء بانوار ذاته واهل ستر الغيب احياء بحياته القديمة والجمهور من وصل القدم في بحر نكرة مستغرقون لا يموتون فيها بالحقيقة من سكون ارواح معرفته في اسرار هم واحاطت ارواح بقائه على ارواحهم ولا يخبون فيها بالحقيقة لصولة سطوات عظمة الازليات عليهم واذا ابصرتهم بالحقيقة فعن ادر اك كنه القدم اموات غير احياء اذ لا سبيل للحدث في القدم بنعت ادر اكه لكن هم في حسبان من حلاوة اوقاتهم في ادر اكه و ما يشعر ون انهم لا يدركونه ابدا لكن اذا طلع صباح الوحدانية عليهم وباشرهم انوار شموس الذات واقمار الصفات يقومون به معه بوصف الحياة الباقية والعلم بفروع الربوبية ولكن لا يعرفون ايان يبعثون في هذه المنازل لان الاوقات هناك وقت واحد بنعت تسرمد السرمدية والازلية سبحانه وتعالى قال الجنيد من كان بين طرفى فناء فهو فان ومن كان بين طرفى عدم فهو معدوم والهى هو الذى لم يزل و لا زال قال بعضهم اموات عن وصول الحق غير احياء وما يشعرون وانما يشعر بذلك من كشف له عن محل الحياة بالحق وقال الحسين الحياة على اقسام فحياة بكلماته وحياة بأمره وحياة بقربه وحياة بنظره وحياة بقدرته وحياة هى الموت وهى الحركات المذمومة وهو قوله جل وعز {أموات عَيْرُ أَحْياء وما يَشْعُرُونَ} وقال سهل خلق الله الخلق ثم احياهم باسم الحياة ثم اماتهم بجهلهم بانفسهم فمن حى بالعلم فهو الحى والا فهم موتى بجهلهم وقال الواسطى الميت من غفل عن مشاهدة المنان والحى من كان حيا بالحى الذى لا يموت وقال ابو عمرو الزجاجى كيف تحيون وانتم لم تروا حيا وقال النصر ابادى اهل الجنة اموات و لا يشعرون لاشتغالهم بغير الحق واهل الحضرة احياء لانهم فى مشاهدة الحق قال الله {أمُواتٌ غَيْرُ أُحياً ء ومَا يَشْعُرُونَ}.

{وَقِيلَ لِلَّذِينَ اَتَّقُواْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَاذِهِ النَّذِينَ اَتَّقُواْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَاذِهِ النَّذَيَّا مَا يَشْنَاوُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ ٱلْمُثَقِّينَ \* { اَلْمُثَقِّينَ} \* { جَنَّاتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْنِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشْنَاوُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ ٱلْمُثَقِّينَ \* { } } اَلَّذِينَ تَتَوَقَاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ الْدُخُلُوا الْجَنَّةُ بِمَا كُثْتُمْ تَعْمَلُونَ}

قوله تعالى { لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ } اي للذين رفعوا ارواحهم وقلوبهم وعرضوها في الحضرة لبذلها وفدائها لعروس المشاهدة وإحسنوا عبودية خالقهم وشاهدوه مشاهدة ايقان وعرفان في دار الامتحان حسنة مشاهدة الرحمن في وقت كشوف انوار جماله في اوقات المواجيد والواردات ولهم في دار الاخرة عيان في عيان وبيان في بيان بلا فترة ولا فتور ولا حجاب ولا عتاب ولنعم دار هؤلاء المتفردين عن الاكوان والحدثان دار مشاهدة الرحمن ثم وصف مقاماتهم السنية ودر جاتهم الرفيعة في مقاعد صدق المشاهدة بقوله {جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآوُ وِنَ كَذَٰلِكَ يَجْزِي ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ } بساتين مقام الجلال و الجمال يجري فيها انهار زوائد المنن ولهم من مشاهدة جلاله وجماله ما يشاءون من حلاوة الخطاب والوصال وهذا جزاء قوم انفر دوا بالحق عما دون الحق قال ابو عثمان في قوله { لَّلَّذِينَ أَحْسَنُوا } اي احسنوا في ابتداء احوالهم الرجوع الى محل المحسنين وقال يوسف بن الحسين للذين احسنوا اداب الخدمة واستعملوها للرفعة الى محل الاولياء وهو غاية الحسني قال الاستاذ في الدنيا مشاهدة وفي الآخرة معاينة ثم وصف لهؤ لاء المحسنين المتقين بطيب قلوبهم وإرواحهم عند خروجهم من الدنيا بقوله { ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلائِكَةُ طَيِّينَ } في الدّنيا بطيب نفحات مسك تجليه و تدليه وفي الاخر ة بطيب مشاهدته و و صاله و ایضا طیبین بطیب محبته طیبین بطیب معر فته طابت نفوسهم فی خدمة مولاها وطابت قلوبهم في محبة سيدها وطابت ارواحهم بطيب مشاهدة ربها وطابت اسرارهم بطيب الانوار هؤلاء مقدسون من شوب الحدثان واشراك الاصنام تقدست نفوسهم من لوث الطبيعيات وتقدست قلوبهم من لطخ الشهوات وتقدست ارواحهم من الوقوف في الأيات وتقدست اسر ارهم من علامة الكلمات من طابوا بطيب المناجاة واستأنسوا بأنس المداناة وسكروا بوجوه المشاهدات وصاحوا في مجالس انوار الصفات وطاروا باجنحة الشوق والمحبة في انوار الذات طيَّب الله قلوبهم حيث جعلها متصفة بانوار شهوده عليها فطابت الوجود بوجودهم وفاحت فارات مسك محبتهم في الآفاق فما اطيب ذلك الطيب اذا تنفسوا من غلبات الشوق الى جماله واستنشاقهم طيب وصاله هبت عليها ريح الشمال وحملت انفاسهم ودارت حول الكونين فطابت الاكوان والحدثان من طى انفاسهم لانها رياض جمال الحق وموضع انفاس الرحمن الا ترى كيف قال سيد اهل الانفاس عليه السّلام اني احد نفس الرّحمان من قبل اليمن وقال " أن لربّكم في إيام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لنفحات الرحمن " عرائس جود المشاهدة هناك تتبختر فتطيب بطيبها تلك الانفاس الربانية فطابت السماوات والارض واهلها بطيبها كما قيل تضوع مسكا بطن نعمان ان مشت به زينب في نسوة عطرات

قيل اى طيبة ابدانهم وارواحهم بملازمة الخدمة وترك الشهوات وقال ايضا اى لم يتدنسوا من الدنيا وخبثها بشيء قال ابو حفص ضياء الابدان بمواصلة الخدمة وضياء الارواح بالاستقامة قال الاستاد طيبين تفيض ارواحهم طيبة ببذلها نفوسهم.

#### {إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُذَا هُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّاصِرِينَ }

قوله تعالى {إن تَحْرِصُ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لا يَهْدِي مَن يُضِلُ } بين سبحانه جلال كرم حبيبه وشفقته على خلقه محبة لدينه ونظاما لعبوديته ثم فان لا يضيق صدرك لاجل من اغويته في الازل عن طريقك فانك لا تهديه فان من طرده سابقة ارادته الازلية لا يقدر الحدثان حسم بلب الطرد عليه فان لعبودية من خلقه يتعلق بتخصيص من خصه بمعرفته والبسه لباس عبوديته ومن البسه لباس قهره فانت لا تقدر ان تتزع ذلك عنه فان جريان امر القدم لا يدفعه الا القدم وانما بعثت الرسل لبيان الشريعة ووضوح الطريقة لا لشركتهم في الهداية قال الواسطى السعادة والشقاوة والهدى والضلالة جرت في الازل بما لا تبديل فيها ولا تحويل وانما يظهر في الاوقات رسما على الاجسام والهياكل لا صنع فيها لاحد وليس يقدر عليها خلق بل هي ارادة جرت في الازل بعلم سابق قصرت عنه ايدى الانبياء وألسن الاولياء بقوله {إنَّ ٱللَّهَ لا يَهْدِي مَن يُضِلُ } وصديق ما ذكرنا و ما اشار اليه.

#### {إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَاهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}

قوله تعالى { إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ } اي لا يكون كون الاشياء الا بتكويننا اياها اما في الايجاد واما في الهداية وبيان هذه الآية ان لذاته تعالى صفات قديمة ازلية منها الارادة والمشية وهما سابقتان قبل كل سابق لانهما قديمتان جرتا لكون الكون وما فيه لان تكونا تحدثان في الحق لانه منز ه عن البدأ الذي خلا عنه الارادة والمشية في سابق المعلم انما ار إد الله الاشياء في القدم و علمه كان مقرونا بار ادته وكان الوجود موجودا في علمه مريدا لار ادته وكان قادر ا بقدرته القديمة بايجاد الكون بمحض الارادة ومعلوم العلم ولكن لو اوجد لكان معا معا ولوجدان الحدثان رتبة القدم اخر ها بغير علة ولا لوقت من الاوقات اراد حدوث الحدث واحداثه فعلم وجوده وبعد ان كان معدوما فاوجد بتمام الصفة حتى يكون على حد الكمال لانه تعالى خلق الاشياء بمباشرة نور ذاته وجميع صفاته فالقول منه صفة من صفاته فقال للمعدوم كن بتكويننا اياك حتى يكون ذلك المعدوم موجودا بكمال جميع الصفات فإنه إن كان خاليا عن الامر والكلام كان ناقصا مع انه تعالى قادر يخلق الاشياء على حد الكمال سئل بعضهم ما كان يكفى الارادة والمشية حتى اظهر قول {كُنْ} قال خفية الارادة والمشية فاظهر الاكوان في المعلوم واظهر لفظة كن فاخرج الاكوان الى الوجود قال الواسطى انما قولنا لشئ اذا اردناه انه على قدر المعارف اشارة الى القدرة واما الحقيقة فليس للحق مكون كما انه ليس له موجود اذ لم يكن له معدوم فاذا كانت الاشياء بذاته ظهرت وبه وجدت لا بصفاته فلم يزل كما لا يزال الى أنه لم يكن اظهر بعضهم لبعض ظهور الاشياء بذاته لا بصفاته.

[بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلرَّبُرِ وَأَثْرَ لَنَا اِلبُكَ ٱلدِّكْرَ لِثُبَيِّنَ الِلنَّاسِ مَا نُزَّلَ الِبُهِمْ وَلَعلَّهُمْ بِتَفَكَّرُ و نَ }

قوله تعالى {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلدِّكْرَ لِلْبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ } اخفى الله سبحانه مكنون اسرار كتابه كما كانت بالحقيقة الاعلى نبيّه لانه كان بتلك الحقائق مخاطبا وكان بها مامونا ليبينها لامناء المعرفة واصفياء الحقيقة الذين لهم استعداد قبول الحقائق ولهم اسماع الاهلية الحاضرة لشهود الغيب وسماع الانباء العجيبة ليتفكروا فيها بعقول كاملة ويستخرجوا جواهر علومها باسرار ظاهرة وهمم عالية وخواطر مشرقة وادراكات منيرة وهم لا يضيعونها بان يقولوا عند غير اهلها فيسقطوا عن درجة الامانة وانشد في ما ذكرنا

من ساودوه فابدى السر مشتهرا

و جانبوه فلم يسعد بقربهم وابدلوه مكان الانس ايحاش لا يصطفون مذيعا بعض سرهم حاشا ودادهم من ذاكم إيحاشا

قال ابن عطاء قطع عقول الخلق عن فهم كتابه والاشراف عليه والنبيين منه الا عقل النبى صلى الله عليه وسلم فانه قال له وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس وان فيه احكام الخلق والخطاب معك وانت صاحب البيان لهم بما انزل عليك فانهم في مقامات الوحشة وانت في محل الحضور ومحل الأمان فبيان الكتاب ما تبينه واداب الشريعة ما ترسمه لانك الامين في جميع الاحوال و لا يؤتمن على اسرار الحق الا الامناء من العبيد.

#### {أُولَمْ يَرَوا إِلَى مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَقَيَّوُّا ظِلاللهُ عَن ٱلْيَمِين وَٱلشَّمَآئِل سُجَّدا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ }

قوله تعالى {أو لمْ يَرَوْا إلى ما خَلق الله مِن شَيْءٍ يَتَقَيَّا ظِلاله عَن الْيَمِين و الشَّمَائِل سُجَّداً إبيّن الله سبحانه جهالة المتكبرين والمستكبرين عن خدمته بانهم لا يرون ظلالهم بالغدو والاصال كيف يسجد لخالقهم ولو كانوا على محل العقل والايمان والمعرفة لتنبهوا وتعرفوا مكان جهلهم بالله وبعبوديته فان جميع الموجودات حتى الجمادات تسجد لصانعها من جهة وقوع نور العظمة عليها فهى داخرة صاغرة في انوار تجلى عظمته لها كما قال عليه السلام " اذا تجلى الحق لشئ خشع له " وفيه بيان ان كل موضع فيه نفس الامارة الشيطانية هناك استكبار او تكبر الا من عرف الحق بالحق بعدما راى الحق بالحق بالحق عالى بعضهم ما خلق الله شيئا من الجماد والحيوان ينازع صانعه وخالقه الا الانسان فانه ابدا يدعى لنفسه ما ليس له من قدرة و علم ويثبت على الوحدانية وللفردانية بادعاء الاهل له والولد جل و عز ويتكبر في الاذعان والخضوع لذلك قال الله {أو لمْ يَرُوا إلى مَا خَلق الله مِن شَيْءٍ }.

## {وَقَالَ ٱللَّهُ لا تَتَّخِدُوا إِلَهَيْنِ ٱتنتين إِنَّمَا هُوَ إِلَمَّ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَٱرْ هَبُون}

قوله تعالى {وقَالَ ٱللَّهُ لا تَتَخِدُوا إللهَ إِنَّمَا هُوَ إللهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَٱرْهَبُون} بين ان من اقبل على شئ دونه بوصف المحبة والاختيار على الله فهو في حيز الثنوية حيث اتخذ الهه هواه ومن ذاق من بحر الوحدانية ذوقا سقط عنه علائق الكونين ويكون متفردا بفردانيته موحدا بوحدانيته قال ابو عثمان نهاك ربّك ان تتخذ الهين او تتخذ معه شريكا فاتخذت آلهة وادعيت شركا كيف يصح لك مع ذلك التوحيد وانت تعبد نفسك وهواك وطبعك ومرادك وتعبد الخلق فاني تصل الى محل العبودية.

## {وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلأَنْعَامِ لَعِيْرَةً ذُسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنا خَالِصا سَآنِعًا لِلشَّارِبينَ} \* {وَمِن تَمَرَاتِ

ٱلنَّخِيلِ وَٱلأَعْنَابِ تَثَّخِدُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَة لَقَوْم يَعْقِلُونَ} \* {وَأُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ ٱلنَّحْلِ أَن ٱتُخِذِي مِنَ ٱلحِيَالِ بُيُوتاً وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ} \* {ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمْرَاتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ دُلُلاً يَحْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ ٱلْوَالَٰهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَة لقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}

قوله تعالى { وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنَا خَالِصاً سَآئِعًا } الخطاب للعارفين الذين يشربون البان المحبة من بين بطون الافعاليات ما يحصل من بين فرث ودم من الايات من لطائف الصفات تشرب منها القلوب والارواح والاسرار على قدر مزاجها من القرب وإيضا تشرب الارواح ما يحصل في العقول الصافية من بين النفس والقلب من زلال بحر المشاهدة فهنالك منازل اعتبار المعتبرين قال ابو بكر الوراق العبرة في الانعام تسخير ها لاربابها وطاعتها لهم وتمردك على ربك وخلافك له في كل شئ وما يتعلق بما ذكرنا من حقائق الاشارات قوله سبحانه ﴿ وَمِن تَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِدُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَنا } اي مما يتخذ الارواح والاسرار من ثمرات نخيل القلوب واعناب العقول شراب المحبة المسكرة صميمها وشراب الانس المتخذ من صفاء انوار الذكر الذي هو رزق حسن لتربية وجودها وذلك الشراب والسكر من تواثير مياه تجلى الجمال والجلال وصفاؤهما من صفو الوصال فاذا شربتهما صارت سكر انة من شوق الحق مستأنسة بوجه الحق سبحانه وفي هذا الاشار ات اعتبار ومعرفة لالباء الحقيقة بقوله {إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقُومٍ يَعْقِلُونَ} قال الاستاد الرزق الحسن ما كان حلالا ويقال هو ما اتاك من حيث لا تحتسب وبيّن سبحانه موضع الحقيقة لاهل المعرفة في منازل وحيه واختصاصه مما خلق به واكرمه بذلك بقوله {وأُوْحَى رَبُّكَ إِلَىٰ ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ } صرّح ببيان الحق موضع خاصية وحيه من النحل وامثالها مما فيه الحياة فانه تعالى اعطى من فيض فعله ونور صفته ورحمة ذاته كل ذي روح روحا يعيش بها ويكون مستعدا لقبول وحيه بها ومنها يعرف صانعه وخالقه ويعرف مكان رزقه ويعبد الخالق بما يفعل من عبوديته وربوبيته بقدر قوته في تلقف الالهام منه بلا واسطة فهو تعالى ألهم الجمهور بنفسه لانهم موضع اسراره لا يطلع عليها جميع العقلاء وبقدر نور الالهام يتولد منهم حقائق الاشياء الغيبية ومراتب الإلهام والالهام على مراتب الفعل والصفات فمن كان مشربه من الهام الافعال فيصفو ومن كان مشربه من الهام الصفات فمواليده اصفى وانور الاترى الى النحل كيف يكون ثمرتها عسلاً فيه شفاء كل عليل لان الهامه تختص بالصفة دون الفعل فامر ها باكل الطيبات من كل ثمرات خواص الخواص والانوار واتخاذها طيبات المساكن من الجبال والاشجار فعلى قدر صفاء ثمرة الاشجار ولطفها وطيبها يكون العسل فكل ثمرة اصفى مما تاكل منها عسله اصفى فاوحى الحق نحل الارواح ان تتخذ اماكنها من جبال انوار الذات واشجار انوار الصفات وانوار عرش الافعال ولا تسكن غيرها من مواضع الحدثان حتى لا تتعود علاتها ولا يلتصق عليها غبار ها الا ترى الى قوله عليه السلام

{وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلأَنْعَامِ لَعِيْرَةً نُسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْن فَرْتُ وَدَمٍ لَبَنَا خَالِصاً سَآنِعَا لِلشَّارِيينَ} \* {وَمَن تَمَرَاتِ اللَّخِيل وَ ٱلأَعْنَابِ تَتَّخِدُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرَزْقًا حَسَنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لأَيْهُ لَقُوْمٍ يَعْقِلُونَ} \* {وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ ٱللَّحْل أَن النَّخِذِي مِنَ ٱلحَيَال بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَر وَمِمَّا يَعْرِشُونَ} \* {ثَمَّ كَلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبُّكِ ذَلُلاً يَخْرُجُ مِن الشَّرَابِ مُّخْتَلِفٌ ٱلْوَالَهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَة لقَوْمٍ يَتَقَكَّرُونَ} بُعُونَ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْكُولَةُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللْلِيْلُولُولُولُولُولُولُولُولِلْلُهُ الللْلِنَالِلْلُولُولُول

"الارواح في يمين الرحمن والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء "يقلب بحر القلوب والارواح والاسرار والعقول في جبال انوار الذات واشجار انوار الصفات وعروش انوار الافعال ويكلمها بغرائب خطابه باكل ثمار انوار الصفات والذات والافعال بقوله {ثم كُلِي مِن كُلِّ الله الله على من ثمرات تلك الاشجار الصفاتية ونوريتها وانوار الذاتية وازهار انوار الافعالية ثم امره لسلوك سبيل الازال والاباد والقدم والبقاء بنعوت الفناء بقوله {فاسلكي سنبل ربّك دللا } لتعرف في طيرانها وسيرانها ثمار اشجار غيبه وتأكل رياحين انسه وتطير في صحارى قدسه وتعرف جلال وجوده تعالى الله عن كل علة فاذا تم دورها في بساتين العيوب {يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَافِ الوائه وليه } شراب معرفته بقدم جلاله وعز بقائه وانوار ذاته فاختلاف الوانه

باختلاف رؤيتها انوار كل صفة فعلى قدر رؤية الصفات يكون الوانها فمن لون المحبة ومن لون العشق ومن لون الانس ومن لون الفكر ومن لون القبض والبسط ومن لون الخوف والرجاء ومن لون البسط والانبساط في هذه المقامات شفاء لكل مريض المحبة وسقيم الالفة وملدوغ الشوق وسليم المعرفة ومن شان ذلك العسل لون نوري من بهاء الله وطعم حلاوي من حلاوة وصلة الله فاذا حصل ذلك العسل من مشاهدة الله في حواصل تلك النحل يحصل من قبلك العسل الذي صدر من تجلى الربوبية لها شمع العبودية فاذا قهر عليه نير إن المحبة تميز بين الربوبية والعبودية فيصير عسل الربوبية موضع ذوق مقام الانس كقوله عليه السّلام " ابيت عد ربي يطعمني ويسقيني " فمن شرب قطرة منه بنعت الجذب ومتابعته بنعت المحبة يشفيه من كل سقم من على الشهوات النفسانيّة والنقم الشيطانية ويصير مربّى صحيحا بانوار الربوبية فحالاته شراب الوصال يليق بالمخمورين بخمار الارادة ويكون شمعة اوصاف العبودية الخالصة ليعرجه من نور كواشفه ومعارفه فيضيئ لكل سالك طريقه وكل سائل رشده قال تعالى {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ} قال ابن عطاء ألهمها ودلها على الموضع وعلمها كيف يضع ما في بطنها لا يضعها الا على حجر صان أو خشب نظيف لا يخلطه طين ولا تراب ثم قال كلى من كل الثمرات اي من الذي جعلته رزقك ثم امره بالتواضع فقال فاسلكي سبل ربك ذللا ثم قال يخرج من بطونها شراب مختلفة الوانه فيه شفاء للناس للنفوس لا للقلوب فمن اراد صلاح قلبه فليعرف موارد ما يرد على قلبه في الاوقات ويحيل قلبه في جميع الآجال وما يبدو في قلبه في كل زمان ثم ليلزم مع ذلك التواضع والخلوة فهذا غذاء القلب وذلك غذاء النفس وغذاء الروح اعز وهو مشاهدة الحق والسّماع منه وترك الالتفات الى المكونات بحال وقال ابن عطا جعل ما يخرج من النحل شيئين ممزوجين لا يصفيهما الا النار فاذا اصفاهما النار صار عسلا وشمعا فالعسل هو غذاء الخلق وشفاؤهم والشمع للحرق لا غير كذلك اذا اخلص العبد عمله خلص له عمله وما خالطه برياء وشرك فلا يصلح الاللنار وقال ابو بكر الوراق النحلة لما اتبعت الامر وسلكت سبيلها على ما امرها به جعل لعابها شفاء للناس كذلك المؤمن اذا اتبع الامر وحفظ السر واقبل على ربه جعل رؤيته وكلامه ومجالسته شفاء للخلق ومن نظر اليه اعتبر ومن سمع كلامه اتعظ ومن جالسه سعد ويقال ان الله سبحانه اجرى لسنته ان يخفى كل شيء عزيز في شئ حقير جعل الابريم في الدود وهو اصغر الحيوانات واضعفها والعسل في النحل وهي اضعف الطيور وجعل في الدر الصدف و هو اوحش حيوان من حيوانات البحر كذلك اودع الذهب والفضة والفيروز في الحجر كذلك اودع المعرفة والمحبة لأن قلوب المؤمنين فيهم من يعصبي وفيهم من يخطئ.

[وَاللَّهُ فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى ابَعْض فِي الرِّرْق فَمَا الَّذِينَ فُضَلُوا بر َ آدِّي رِ رَقِيهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَاتُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوآاً قَالِيهُمْ فَضَلُوا بر َ آلَهُ فَضَلُوا بَر آدِّيهِمْ عَلَى المَّمَّوَةُ وَرَ رَقَعُم مِّنَ الْفَيغُمُ أَرْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَرْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَ رَقَعُم مِّنَ الْسَمُواتِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِ رَقَامُ مِّنَ السَّمُواتِ اللَّهُ مَنْ السَّمُواتِ اللَّهُ مَنْ السَّمُواتِ اللَّهُ مَنْ السَّمُواتِ اللَّهُ مَنْ السَّمُواتِ وَاللَّهُ مَنْ السَّمُواتِ اللَّهُ مَثَلا مَثَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِ رَقَا حَسَنا فَهُو يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمُدُ لِلَهِ بَلْ اللَّهُ مَنْ لا يَعْلَمُونَ } .

قوله تعالى {وَاللَّهُ فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي الْرِزْق} الارزاق منقسمة على اهل سلوك المعارف الارزاق لبعضهم طاعات ولبعضهم ارادات ولبعضهم مقامات ولبعضهم حالات ولبعضهم مكاشفات ولبعضهم مشاهدات ولبعضهم معرفة ولبعضهم محبة ولبعضهم توحيد ولبعضهم تفريد فرزق الاشباح بالحقيقة: العبودية ورزق الارواح بالحقيقة: رؤية انوار الربوبية ورزق العقول الافكار ورزق القلوب الاذكار وكلهم مشفقون على ارزاقهم غرثان الى قوتهم من الحقائق عطشان الى مشاربهم بعد سقيهم بحار القربة والمشاهدة لا يطيقون رؤية غيرهم من المريدين ان يكونوا معهم في الشرب والطعم غيرة على احوالهم قال تعالى {فَمَا ٱلذِينَ فُضِئُلُوا لِمِرَادِي ورزقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قال ابراهيم الخواص منهم من جعل رزقه في الطلب ومنهم برزقيهمْ على المؤلفة على العلب ومنهم

من جعل رزقه في القناعة ومنهم من جعل رزقه في التوكل ومنهم من جعل رزقه في الكفاية ومنهم من جعل رزقه في المشاهدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " اني اظل عد ربي يطعمني ويسقيني " وقال الفضيل اجل ما رزق الانسان معرفة تدله على ربه وعقله يدله على رشده ثم بين سبحانه حلاوة ذلك الرزق وطيبه وطهارته بقوله {وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطُّيِّبَاتِ} اجل طيبات الرِّزق مشاهدته ولقاؤه لانها هي الرزق بالحقيقة الذي يعيش به الارواح في المعرفة والاشباح في العبودية والعقول بالتفكر والقلوب بالتذكر والاسرار بادراك علم الربوبية وذلك الرزق اطيب الطيبات وهو بالحقيقة طيب لانه قديم از لي منزه عن علل الحدثان وما دونه غير طيب بالحقيقة لانه معلول والمعلول كيف يكون طيبا وصورة الرزق الطيب ما يوافق حال العارف لا يحجبه عن صفاء الوقت حين صدر من الغيب قال المحاسبي هو الفئ والغنيمة وقال احمد بن على الحواري الطيبات المباحات في البوادي وقال ابن الجلا ما يفتح لك من غير طلب و لا استشراف ثم نزه بما اولاه من رزق مشاهدة ومعرفة قدس جلال وافرز وجوده من مشابهة الحدثان وامر العباد ان ينز هوه عن التشبيه والتصوير والاضداد بقوله {فَلاَ تَصْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأُمْثَالَ} بين قدس القدم وافرده عن شواهد الالتباس في مقام المحبة والعشق والشوق حيث دارت الهمة في طلب الحق في رؤية لكون ظهوره في لباس افعاله ليعرف العارفون مقام افراد القدم عن الحدوث ويدركوا بفهم الفهم تنزيه الصفة عن الفعل وقدس الذات عن الاو هام والاشارات والعبارات وضرب الامثال بحقيقة ذاته فانه قائم بنفسه ممتنع بذاته بالحقيقة عن درك الخليقة فكل مثل حقيقي يقع بالحقيقة فاذا تراه يقع على غير ذاته وصفاته فانه منزه عن ان يدخل جلاله تحت العبارات والاشارات او يباشر أنوار ذاته وصفات لباس الحدوثية فالشاهدون يشهدون على انفسهم بالحقيقة وهو تعالى يعرف حقيقة ذاته والخلق منعزلون عن ادر اك انوار صفاته وحقائق ذاته بقوله { إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلُمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ } لكن يجوز ضرب المثل في طريق معرفته ومحبته والسير في عالم ربوبيته وتسهيلا للسلوك وتيسيرا للعلم والادراك ومن لطيف الاشارات انه تعالى اعلم المحبين والعارفين الذين هم في مقام مشاهدته بنعت الالتباس انهم اذا افترت اوقات حالاتهم وانصرم انوار وارداتهم وغابت انوار شهود الحق عنهم وبقوا في محل الاشتياق اليه ان لا ينشئوا من انفسهم مخائيل الصورية والامثال الحدثية لما وجدوا منه ليتذكروا بها زمان الوصلة لئلا يقعوا في محض التشبيه ويغلطوا ويعلموا مثل الحق من امثالهم كانه قال: لا تضربوا لما تجدون الامثال فانكم لا تقدرون ذلك ولكن انا اضرب الامثال لما ترون منى بالحقيقة مثلا تدركونني بلباسه وانا قادر بذلك ولستم بذلك قادر بن قال

[وَاللَّهُ فَضَالَ بَعْضَكُمْ عَلَى ابَعْضِ فِي الرَّرْقِ فَمَا الَّذِينَ فَضَلُوا بِرَآدِّي رِزَقِهِمْ عَلَى امَا مَلَكَتْ أَيْمَاتُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ الْفَبِغْمَةِ اللَّهِ يَجْدَدُونَ} \* [وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ الْقُسِكُمْ أَزُواجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَرْواجكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الْفَسِكُمُ أَزُواجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَرْواجكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اللَّهِ مَا لِلَهِ مَا يَكُولُونَ إِلَّهُ إِلَّهُ مَعْنَا اللَّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَاللَّهُ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمُ اللَّهُ مَثَلا وَاللَّهُ مَا لاَ يَعْلَمُونَ } \* [فلا تَضْربُوا لِلَّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَالْتُمْ لا تَعْلَمُونَ } \* [فدر تَقْدَاهُ مِنَّا رِزْقا حَسَنا فَهُو يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهْراً هَلْ يَسَتَّوُونَ الْحَمُدُ لِلَهِ بَلْ أَكْدَمُهُمْ لا يَعْلَمُونَ }

#### {وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}

الا ترى الى قوله فى ضرب مثل الله نور السماوات والارض مثل نوره وقوله ويضرب الله الامثال للناس وقوله وله المثل الاعلى فى السماوات والاض اى اذا كان المثل الاعلى يجوز ان يضرب به كانه قال فلا تضربوا لله الامثال للتشبيه ولكن اضربوا الامثال للدلالة عليه والامثال تصوير ما فى الغائب معنويا لا صوريا قال ابن عطا لا تضربوا لله الامثال فى ذاته وماهيته لان الذات لا يمكن نعقله بحال وقال الواسطى الاشياء كلها اقل من الهباء فى الهواء كيف تظهر فى الذات قال الله فلا تضربوا لله الامثال فى ذاته وكيفيته لانه ليس كمثله شئ وامّا صفاته التى اظهرها للخلق كسوة لهم ابقاء وعزا وقال لا تضربوا لله الامثال فى صفاته وذاته لان الصمدية

ممتنع عن الوقوف على ماهية ذاته وكيفية صفاته وقال انما ضرب الامثال واكثر فيها من المقال جذبا للسرائر وان تقنى عن حضورها فيما اسند اليها ثم ان الله سبحانه ضرب مثل عبدين المنفق والممسك بقوله {ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَّمْلُوكاً لاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُثْقِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتُونُونَ} ان العبد المملوك لنفسه اسيرا في يدها عاجزا عن قهر ها لا يقدر ان يميتها ويرضي بموتها صانعه ولا يقدر ايضا على ان يملك قلبه ويرى ما فيه من عجائب الذكر ولطائف الفكر وكيف ينفق وخزانته قلبه وهو لا يقدر على خزانته لان قلبه مسلوب النفس والشيطان والعبد الموفق الذي هو مرزوق رزق معرفة الله وحكمته والهامه ورشده وتوفيقه وارزاقا حسنة من مشاهدته وجماله فهو ينفق نفسه ووجوده وماله لله ولاوليائه وينفق لطائف حكمته على طلاب الله كيف هذان العبدان يستويان في العبودية ومعرفة الربوبية فعند الجهال يستويان بل انهم يقبلون من يليق بمذهبهم من اهل الجهل والبخل والغباوة لذلك قال سبحانه { ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُ هُمْ لاَ يَعْلَمُونَ } لا يعرفون العارف من الجاهل والصادق من المر ائي حمد نفسه تعالى بان الجهال لا يعرفون مقادير اهل قربه ولو عرفوهم لشغلوهم عنه فاذا بقوا اهل الحق مع الحق بلا شغل و لا شاغل الا ترى الى قوله عليه السّلام ياتى على الناس زمان يكون المنكر معروفا والمعروف منكرا ومن اشارة اعتبار المثلين ينبغي ان العبد يكون مملوك الله طوعا ولا ينظر الى شئ من وجوده واعماله فانه مفلس عاجز عن القدرة بين يدى الله وهذا صفة اهل المعرفة قال بعضهم اخبر الله عن العبد وصفته فقال لا يقدر على شئ فمن رجع الى شئ من علمه وحاله وعمله فانه للمتبرى من العبودية وهو في منازعة الربوبية والعبودية هو التجلي مما سوى معبوده يرى الاشياء به ويرى نفسه له.

{وَلِلّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلاَّ كَلْمُحِ ٱلبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* { }وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُون أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْنًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلأَبْصَارَ وَٱلأَقْدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} \* {ٱلمْ يَرَوْا إِلَىٰ ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوَّ ٱلسَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لأَيْتٍ ٱقَوْمٍ يُوْمِنُونَ}

قوله تعالى { وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَاۤ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ ٱلْبَصر أوْ هُوَ أَقْرَبُ} وصف نفسه سبحانه ههنا بالعلم الازلى والقدرة الازلية فما العلم الازلى علم علم كون الكون وما فيه وما يبدو من قدرته وحكمته فيه فاقلاعه من اصله غير ثقيل عليه لانه قائم به قائم بقدرته يفعل به ما بشاء ايجادا و اعداما قبل ان يتصل الكاف بالنون و اذا كان غيب السّماوات و الار ض له لا لغيره لا يكشفه الا لمن احبه من اوليائه و لا يستره الا على اعدائه فمن اشرفه على غيبه فهو ايضا غيب كانه يرى غيب الغيب وإي غيب اشرف من خزانة الله في قلوب اصفيائه من الآلي حكمه و عجائب علومه و غرائب عرفانه قال النهرجوري الحق سير غيبه في خلقه وستر اوليائه في عباده فلا يشرف على عباده الاخواص اوليائه ولا يشرف على اوليائه الا الصديقون من عباده والاشراف على الغيب عزيز والاشراف على الاولياء اعز علما استاثر نفسه بعلم الغيب عزل الجمهور عن المشروف والموقوف به فقال {وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ } اخبر تعالى انه اخرج الكل من بطون الاقدار وارحام العدم وإصلاب المشية على نعت الجهل به والاشراف على ذاته وصفاته بنعت المعرفة لا تعلمون شيئا من احكام الربوبية وامور العبودية والعلم باوصاف الازل فالبسكم اسماعا من نور سمعه وكساكم ابصارا من نور بصره واودع في قلوبكم علوم غيبه بان حلاها بحلية فطرة الاسلام والايمان والايقان فتسمعون بسمعه كلامه وتبصرون ببصره جماله وتعقلون بنوره ذاته وصفاته و نعو ته و أسماءه و تشرب ار و احكم من سو اقى قلو بكم شر اب محبته و شوقه و عشقه حين تر دّ انو ار المواجيد عليها من بحار كشف وحدانيته وسرمديته {لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} تعرفونه بانه لا يشكره غيره قال الواسطى لا تفهمون شيئا مما اخذت عليكم من الميثاق في وقت بلي قال بعضهم لا تعلمون شيئا مما قضيت لكم و عليكم من الشقاوة والسعادة ثم جعل للسعداء من عباده السمع ليسمع بها لطائف ذكره والابصار ليبصر بها عجائب صنعه والافئدة ليكون عارفا بصانعه ومخترعه

وهذه الاعضاء والحواس هي الموجبة للشكر فالشاكر من راى منة الله عليه في سلامة هذه الحواس والكافر من يرى انه يؤدى به شكر شئ من نعم الله عليه بشئ من احواله قال ابو عثمان المغربي جعل لكم السمع لتسمعوا بخطاب الامر والنهي والأبصار لتبصروا بها عجائب القدرة والافئدة لتعرفوا بها آثار موارد الحق عليكم لعلكم تشكرون اى لعلكم تبصرون دوام نعمى عليكم فترجعوا الى بابى ثم بين قدرته سبحانه في امساكه اطيار الارواح في هواء الملكوت وانوار سماء الجبروت حين ترفرفت باجنحة العرفان والايقان على سرادق مجده وبساط كبريائه مسخرات بانوار جذبه ما يمسكهن الا الله بكشف جماله لها امسكها به عن قهر سلطان سبحات جلاله حتى لا تفني في بهائه بقوله {ألمْ يَرَوْا إلى الطّيْر مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَآء مَا يُمْسِكُهُنَّ إلاَّ مواقع مشاهدة الوصلة {إنَّ فِي ذلِكَ لآيَاتٍ لَقُوْمٍ يُؤْمِنُونَ} لعلامات الالباء الحقيقة وادلاء الطريقة واهل الارادة في المعرفة.

{وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مَّمًا خَلَقَ ظِلالاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْحِبَالِ أَكْنَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ ثَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُبَمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لُسُلِمُونَ} \* {قَإِن تُولُواْ قَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلبَلاعُ الْمُبِينُ} \* {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُ هُمُ ٱلكَافِرُونَ}

قوله تعالى {وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلاً لا } يعني ظلال اوليائه ليستظل بها المريدون من حر الهجران ويأوون اليها من قهر الطغيان وشياطين الانس والجان لانهم ظلال الله في ارضه لقوله عليه السَّلام " السلطان ظل الله في الارض " ويأوي إليه كل مظلوم {وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْحِبَالِ أَكْنَاناً } اكنان الجبال قلوب اكابر المعرفة وظلال اهل السعادة من اهل المحبة يسكنون فيها المنقطعون الى الله { وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَ ابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ } جعل العارفين سرابيل روح الانس لئلا يحترقوا بنير ان القدس {وَسَرَ ابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ } سر ابيل المعرفة وإسلحة المحبة لتنفعوا بها محاربة النفوس والشياطين ثم زاد نعمته ومنته عليهم بقوله {كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ} نعمة وقايته ورعايته وقاهم من هجرانه ورعاهم بلطفه عن قهره {لعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ} تتقادون الأمره في العبودية وتتواضعون لربوبيته قال الاستاد جعل ايواءً لاوليائه في ظل عنايته مثوى وقرارًا والبسهم في سراير هم لباسا يكفيهم به الشر والضر ضمن لباس العصمة ليحميهم به عن مخالفته ومن صدر التوفيق يحملهم به على ملازمة عبادته ومن خلة الوصلة يؤهلهم بها لقربته وصحبته وكذلك يتم نعمته عليكم اتمام النعمة ان يكون عاقبتهم محتومة بالحسني ويكفيهم امور الدين والدنيا ويصونهم عن اتباع الهوي ويسدّدهم حتى يوثروا ما يوجب لهم من الله الرضا قال بعضهم تمام النعمة ان يرزق العبد الرضا بمحادي القضاء قال ابن عطا اتمام النعمة هو الانقطاع عن النعمة بالسَّكون الى المنعم قال حمدون تمام النعمة في الدّنيا المعرفة وفي الآخرة الروية قال ابو محمد الحريري تمام النعمة حفظ القلب من الشرك الخفي وسلامة النفس من الرياء والسمعة ثم وصف المخالفين للطريقة المثلى بقوله {يَعْرِفُونَ نِعْمَة ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ} يعرفون اولياء الله بالبراهين الساطعة والآيات الواضحة والفراسات الصادقة ولكن لم يعرفوهم بحقيقة المعرفة من حيث التوفيق والسعادة وينكرونهم حسدا وبغيا وعدوانا وظلما وطلبا للرياسة والجاه واكثرهم الكافرون يسترون ولاية اوليائه وآيات اصفيائه. وفي الأية توبيخ علماء السوء وقرّاء المداهنين الذين وضعوا شبكة الرياء والسمعة ليصطادوا بها الجهال ويوبخوا عندهم احباء الله لينصرفوا وجوه الناس اليهم يخونون الله والله لا يهدي كيد الخائنين يعلمون الحق وينكرونه واي شقى اشقى ممن راي منهم الف كرامة صادقة ثم يشترون بها وبانكارها رياسة الدنيا من العامة قال بعضهم يتقلبون في نعمة ولا يوفقون لشكرها قال النصر ابادي معرفة النعمة حسن ومعرفة المنعم احسن ومعرفة النعمة ربما يتولد منه الانكار ومعرفة المنعم لا يتولد منه الا صحة الاستقامة. {وَيَوْمْ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِداً عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِنْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَىٰ هَوُلَاءَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلكِتَابَ تِبْيَاناً لَكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةُ وَبُشْرَىٰ لِلمُسْلِمِينَ} \* {إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلُ وَٱلْإِحْسَانِ وَلِيتَآءِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَلْهَىٰ عَن ٱلْقَحْشَاء وَٱلْمُنْكُرِ وَٱلْبُغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنْكَرُونَ} \* {وَأُوقُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَنتُمْ وَلا تَنْقُضُوا ٱلأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكيدِهَا وقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَقْطُونَ}

قوله تعالى {وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِنْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَوُلآء } ان الله سبحانه خلق الامم وجعل فيهم الاولياء والاكابر والانبياء والرسل فجعل الرسل شهداء على الانبياء وجعل الانبياء شهداء على الاولياء يشهدون عند الخلق بولايتهم وصدق محبتهم واخلاص توحيدهم وجعل نبينا صلى الله عليه وسلم شاهدا صابقا يشهد بو لايتهم وصدق محبتهم وإخلاص توحيدهم وجعل نبينا صلى الله عليه وسلم شاهدا صادقا يشهد بولاية اولياء امته واصفيائه خواص اهل نحلته فزال بذلك الابهام والعلن لانه كان عليه السّلام بين شواهدهم وحقائق اعمالهم فيما انزل الله عليه بلسان كتابه وواضح أياته قال الله سبحانه {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ } مبينا لكل حق وباطل يفرق بين الصديقين والغالطين وهو كتابه المكنون وخطابه المصون يخبر عما كان وما يكون من كل حد وكل علم وانار سبيل الحقيقة واوضح طريق المعرفة وهو سراج الله في العالم يخرج بنوره كل طالب صادق من ظلمات الاو هام وشكوك القتام و هو خطاب الحبيب الى الحبيب وذوقه مع الحبيب وسره معجون في الحبيب وغرائبه مكشوفة له و عجائبه مصونة في قلبه لا يعرفها غيره بالحقيقة فمن تابعه وصل اليه بحظ و افر و اصل حاضر قال ابو على الجورجاني الخلق شهداء بعضهم على بعض وامة محمد صلى الله عليه وسلم هم شهود الانبياء على جميع الامم ومحمد صلى الله عليه وسلم هو المزكى المقبول فمن قدمه فهو المقدم ومن اخره فهو الموخر ومن تعلق به نجا ومن تخلف عنه هلك قال الله {وَجِنْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى ا هَاؤُلاء } وقال الواسطي

{أنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ}

وانما خوطبت به دون غيرك لانك اهل المخاطبة وخوطبوا جميعا تبعا لك فبين لهم مرادنا فيما خوطبوا به فان اليك البيان وقال ابو عثمان المغربي في الكتاب تبيان كل شئ ومحمد صلى الله عليه وسلم هو المبين لتبيان الكتاب ثم وصف كتابه بعد وصفه بانه مبين علوم جميع صفاته واسمائه ونعوته وذاته بانه - مع انه تبيان طريق معارفه وكواشفه - هادٍ للمسترشدين طريق معرفة وحدانيته وفر دانيته ورحمة على احبائه بانه يخاطبهم به من حيث داء محبته في قلوبهم يسمعهم خطابه واناجيله الذي فيه انباء غرايب لطفه باوليائه وعجائب صنعه باحبائه واصفيائه ليستانسوا بخطابه وسماعه ويتواجدوا بلذة كلامه وذلك نعمة تامة ورحمة كافة عليهم وعلى جمهور سُلاك الطريقة وقصاد الارادة وبشري لكل مقبل اليه واقف عليه ومنقاد بين يديه بنعت الخضوع والتسليم يبشرهم برضوانه الاكبر ووصاله الاوفر وهؤلاء المخاطبون بهذه الحقائق يؤكد الله الامر عليهم بان يعدلوا بين خلقه ويواسيهم باحسانه ورفقهم لهم برحمة وينهاهم عن مباشرة حظوظهم والحسد على اخوانهم بقوله {إنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِي ٱلْقُرْبَيٰ وَيَنْهَى عَن ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ ونَ } ان الله سبحانه دعا العباد الى الاتصاف بصفته منها العدل والاحسان والشفقة والرحمة والقدس والطهارة عما لا يليق به فهو العادل والمحسن والرحمن والرحيم غير ظالم جائز وهو منزه عن جميع العلل فمن كسى انوار هذه الصفات بنعت الذوق والمباشرة وحلاه بزينتها يخرج عادلاً محسنا رؤفا رحيما طاهر ا مطهر اصدقا مصدقا وليا حبيبا محبوبا مريدا مرادا مراعى محفوظا يعدل بنفسه فيدفعها عن الشرك و الشك ورؤية الغير وطلب العوض في العبودية وياخذ منها الاتصاف بينها وبين عباد الله بان لا يرى عيب غير ها بل يرى عيبها في جميع الاوقات وينصف بين عباد الله ويحسن الى من اساء اليه ويعبد الله بوصف الروية وشهود غيبه ويراعى ذوى القرابة في المعرفة والمحبة من المريدين الصانقين ويرحم الجهال من المسلمين وينهى نفسه عن مباشرة فواحش دعوي الانائية ومباشرة الهوى والشهوة ويدفعها عن الظلم باستكباره عن العبودية ويامرها باذعانها عند تراب اقدام اولياء الله ليكون مطمئنة في عبودية الحق ذاكرة لسلطان ربوبيته وقهر جبروته وملكوته واحاطته بكل ذرة وفناء الخليقة قال السارى ليس من العدل المقابلات بالمجاهدات والعدل روية المنة منه قديما وحديثا والاحسان الاستقامة بشرط الوفاء الى الابد لذلك قال استقيموا ولن تحصوا وقال بعضهم العدل والاحسان ما استطاعها آدمي قط لان الله عز وجل يقول

{وَيَوْمُ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِداً عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَحِنْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَىٰ هَوُلَاء وَنَزَلَنَا عَلَيْكَ ٱلكِتَّابَ تِبَيَانَا لَكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةُ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ} \* {إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلُ وَٱلإحْسَانِ وَإِيتَاءَ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنَ ٱلْفَحْشَاء وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَنْكَرُونَ} \* {وَأُوثُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَنتُمْ وَلاَ تَنْفُضُوا ٱلأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ}

#### {وَإِن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ}

وكيف تستطيع ان تعدل بينك وبين الله في استيفاء نعمه وتضبيع وعظه وحكمه؟ وليس من العدل ان تفتر عن طاعة من لا يفتر عن برك والاحسان هو الاستقامة الى الموت وهو ان تعبد الله كانك تراه كالمروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم " استقيموا ولن تحصوا " اخبر انه لا يقدر احد ان يعدل بين خلقه فكيف يعدل بينه وبين ربه والفحشاء الاستهانة بالشريعة والمنكر الاصرار على الذنوب والبغي ظلم العباد - وظلمه على نفسه افظع - قال الواسطي العدل ان لا يوافق العبد غير ربه ولا يطالع غير حده والاحسان ان لا يرى حسنا الا من الله وايتاء ذي القربي فلا قريب اقرب اليك ممن انت له وبه واليه وافحش الفحشاء اضافة الاشياء الى غيره ملكا وايجادا وانكر المنكر رؤية الاشياء من غير الله ولغير الله واقبح البغى تلوين النعوت ورؤيتها بالعلل لعلكم تذكرون تعرفون فضله عليكم بالموعظة لعلكم تذكرون اي عسي ان تذكروا نعمة عليكم. ومن جملة ما يتعلق بالعدل والاحسان الوفاء بعهد الله في عبوديته بقوله {وَأُوثُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَدَتُمْ} هذا العهد عهد الارواح مع الله حين خرجت من العدم بمحبة القدم والعبودية لربوبيته خالصًا من ايثار الشيئ عليه من العرش الى الثرى عهد الله معها انه تعالى أواها على نعت الديمومية الى مشاهدة الابدية وعهدها مع الله خروجها مما لا يليق بالعبودية فحقيقة الوفاء بالعهد من الطرفين يتعلق بعناية الله ورعايته وكل الاجتهاد من العباد يبدو منها فان وقع النقض على عهدنا من غيره السابقة في الازل وتغير عهدنا بحيث تتغير صفاتنا من حال الاستقامة الى حال الفترة فلم يقع النقض والنقض في عهد الله لانه منزه عن التغاير الحدثانية وهو ذو رحمة واسعة يفي بعهده و لا علة عليه قال الله تعالى

{وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِداً عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَىٰ هَوُلاَءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلكِثَابَ تِبْيَانَا لَكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ} \* {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلُ وَٱلإِحْسَانِ وَلِيْتَآءِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَلْهَىٰ عَنَ ٱلْقَدْشَاءِ وَٱلْمُنْكُرِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظَمُ لَعَلَّمُمْ تَنْكَرُونَ} \* {وَأُوقُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَنتُمْ وَلاَ تَنقُضُواْ ٱلأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعْلَمُ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعُلُونَ}
جَعْلَمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعُلُونَ}

#### {وَمَنْ أُوْقَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ}

قال النصر ابادى انت متردد بين صفتين صفة الحق وصفتك قال اوفوا بعهد الله وقال ومن اوفى بعهده من الله الى ايهما نظرت فانك الاحرى ثم العهود مختلفة فى الاقوال عهود وفى الاعمال عهود وفى الاعمال عهود وفى الاعمال عهود وفى الاحوال عهود والصدق مطلوب منك فى جميع ذلك و على العوام عهود وعلى الخواص عهود على خواص الخواص عهود على الخواص حفظ السرائر والعهد على خواص الخواص التجلى من الكل لمن له الكل وقال: من الخواص حفظ السرائر والعهد على أول قدم ومن حمله بالحق حفظ عليه عهده ومواثيقه وقال الواسطى تقدمت العهود فى الميثاق الاول فمن اقام على وفاء الميثاق فتح له طريق الحقائق وقتا

بعد وقت ومن خان في الميثاق بقى مع وقته واغلق دونه مسالك رشده. وقد وقع لى نكتة ههنا من قوله سبحانه {وَلا تَتْقُضُوا ٱلأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} ان كان العهد واليمين وقعا من جانب العباد في الازل تحقق لهم الاختيار في الوفاء بالعهود والايمان وان وقعا من جانب الحق صرفا وعهدا للعباد وايمانهم من نتائجهم او فرعهما فقد سقط عنهم الاختيار وبقيت ايمانهم وعهودهم منقوضة ويخرجان من الحق على نعت الوفاء منه ابدا لانه صاحب الاختيار المنزه عن عوارضات التلوين وتغير الزمان والمكان.

#### {مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقِ وَلَنَجْزِينَ ٱلْذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }

قوله تعالى {مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقِ وَلنَجْزِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} اخبر سبحانه ان كل وارد يرد على قلوبهم من موارد القرب الالوهية يجرى ولا يثبت ويبقى لهم اصل الاصل وهو مشاهدة جلاله وعزته وايضا ما عندكم من المعارف ينفد في سبحات جمال المعروف وما في عنديته من انوار الذات والصفات التي يبدو منها جميع المعارف باقية للعارفين المحبين فان بنقص المعارف لا ينقص الكواشف وان بنقص الاعمال لا ينقص الاحوال ثم اخبر انه يجازى المحبوسين في قيود اسراء بلاء محبته وامتحان شوقه وبلاء عشقه بمشاهدته وكشف جماله لهم باحسن ما يرجون منه فان رجاءهم على قدر هممهم وهممهم على قدر نياتهم على قدر هممهم وهممهم على محسوب من حيث وجود الخلق والخليقة قال تعالى

[إِنَّمَا يُوفِّي ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ}

قال بعضهم ما منكم من الطاعات فانها فانية وما منى اليكم من جزاء اعمالكم فهو باق على الدوام وانى يقابل ما يفنى بما يبقى وقال ابن عطا اوصافكم فانية و احوالكم بائية فلا تدعوا منها شيئا وما من الحق اليكم باق فالعبد من كان فانيا من اوصافه باقيا بما شه عنده و هو تفسير قوله {مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ الله بَاقِ} وقال جعفر عليه السّلام ما عندكم ينفد يعنى الافعال من الفر ايض والنوافل وما عند الله باق من اوصافه ونعوته لان الحديث يفنى والقديم يبقى قال ابو عثمان جزاء الصبر هو ان يعطى الله العبد الرضا فمن تحقق الصبر ولزم طريقة الصابرين فان الله يثيبه على حسن ثواب عاجلا و آجلا قال الله {ولَنجُرْينَ الَّذِينَ صَبَرُوا } الآية ويقال ما عندكم من معار فكم ومحابكم اثار متعاقبة وصفات متناوبة اعيانها غير ثابتة وان كانت احكامها غير باطلة والذي يتصف الحق به من رحمته بكم ومحبته لكم وثنائه عليكم فصفات از لية ونعوت سر مدية ويقال ما عندكم من الشتياقكم الى لقائنا فيعرض الزوال وقبول الانقضاء وما وصفنا به نفسنا بما ورد به الاثار " الا الشقق الابرار الى لقائى وانا الى لقلهم لاشد شوقا " وذلك اقبال لا يتناهى وافضال لا يغنى.

## {مَنْ عَمِلَ صَلِحاً مِّن نَكْرِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْحُبِينَهُ حَيَاةً طَيِّبَةٌ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمُلُونَ }

قوله تعالى {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَر أَوْ أُنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَلْخُييَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً } معنى الآية ان العمل الصالح ثلاثة اشياء التبرى من الكون وما فيه بنعت تصاغره في عين من يرى القدم وبذل الوجود لتصاريف الربوبية بنعت الرضا واللذة في البلاء ورفع النظر عن الجزاء والاعواض بكل حال وهو مؤمن اي موقن مشاهد في حاله وعلمه قبول الحق واقباله اليه بوصف الرضا عنه وايضا هو مشاهد ما وعده الله له من احكام الغيب بنور البصيرة وايضا وهو مخلص عن النظر الى غير الله وهو مؤمن بان وجوده وطاعته لا الى غير الله وهو مؤمن بان وجوده وطاعته لا يليق بحضرة القدم من كان هكذا يلبس الحق سره وروحه وقلبه وعقله بركة حياته الازلية فيحييه بحياته ويريه بهاء جماله ويصيره مستأنسا بوصله معافي من فضله فيكون ملبسا في ظاهره وباطنه بلباس لطفه محروسا من قهره برعايته فمقامه مقام العافية خارجا من امتحان البلاء وهذا

جزاء من اقبل عليه له لا لنفسه ولا لغيره فيبقى عيشه مع الحق بلا كدورة ولا فترة وفي جميع انفاسه مشاهدة مكاشف خارج من نعوت التغاير النفسانية بحوادث الشهوات وخطرات الشيطان ما اطيب حاله وما احلى شانه وما ألدَّ حاله طوبي! له ثم طوبي له روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال " الحياة الطيبة هي القناعة " وقال السوسي الحياة الطيبة عيش الفقراء والصبر وقيل عيش الفقراء الرضا وقال الجريري هو العيش مع الله والفهم عن الله وقال ابن عطا اسقاط الكونين عن سره حتى يبقى مع ربه وقال ايضا روح اليقين وصدق نية القلب وقال سهل ذلك قلب بقى مع الله بلا روية الكون وقال جعفر يعيش مع الخلق بالنفس وقلبه معلق بمشاهدة الله وقال ايضا قلب مع الصفاء وروح مع اللقاء وبدن مع الوفاء وقيل حياة القلب مع الله بحسن المعرفة وتجريد الهمة قال الصادق القناعة والرضا وقال ايضا اذا كان قلبه في محبة الله ولسانه في ذكر الله وجوارحه في خدمته فلنحيينه حياة طيبة وقال ايضا اذا اجتمع له خمس مقام و هو عيش السرمدية وحياة الابدية وصدق العبودية وقرب الصمدية وملك الازلية فذلك حياة طيبة وقال الواسطى هو الرضا بالميسور والصبر على كربة المقدور فما طابت حياة احد الا بالرضاء بما قدر الله وقضى وقال الاستاد في قوله و هو مؤمن العمل الصالح لا يكون من غير المؤمن فمعناه عمل صالحا في الحال وهو مؤمن ففي المآل لان صفاء الحال لا ينفع الا مع وفاء المآل ويقال و هو مؤمن اي مصدق بان نجاته بفضل الله لا بعمله الصالح ويقال الحياة الطيبة هو نسيم القربة يقال الحياة الطيبة ما يكون مع المحبوب، وفي معناه قالوا

نحن فى اكمل السرور ولكن ليس الابكم يتم السرور غبت ما نحن فيه يا اهل ودّى انكم غيب ونحن حضور

ويقال الحياة الطيبة للأولياء ان لا يترك لهم سؤالا ولا أرباً الا صدقه واما الخواص فالحياة الطيبة لهم ان لا يكون لهم حاجة ولا سؤال ولا أرب ولا مطالبة وكم بين من له مراد فيرتفع وبين من لا ارادة له فلا يريد شيئا، الاولون قائمون بشرط العبودية والأخرون معتقون بشرط الحرية.

## {إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطَانٌ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} \* {إِنَّمَا سُلُطَانُهُ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ يَتَوَلُّونَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ}

قوله تعالى {إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطَانٌ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ } بين سبحانه ان الشيطان لا يغلب بالكفر والضلال على من اختار هم الله في الازل بالايمان والمعرفة وبصفاته وباسمائه وبنعوته بنعت نفي الانداد والاضداد عن عبوديته والايقان في وجوده والاذعان عند تصرفه والتوكل عليه في امتحانه وبلائه ولا تسلط له عليهم لانهم في رعاية الحق وعنايته لا يقدر ان يوسوسهم للتردد في الايمان ولكن يوسوسهم من جهة الشهوات الدنياوية فاذا صبح انوار شمس جلاله على وجوههم وقلوبهم وارواحهم يحترق الشيطان عند القائه اليهم حتى افاقوا فاذا افاقوا يقصد اليهم ايضا بالوسواس فاذا استعانوا بالله من شره وأووا اليه بالتوكل احتبس الملعون في مكانه يذوب كما يذوب الملح في الماء قال ابو حفص من اراد ان لا يكون للشيطان عليه سبيل فليصحح ايمانه وليصحح بالايمان التوكل عليه والايمان هو ان لا يرجع في السراء والضرّاء الا اليه ولا يرضى بسواه عوضا عنه والتوكل هو الثقة بمضمون الرزق كثقتك بمعلومك وهذا تفسير قوله انه ليس له سلطان قال النصر ابادي من صحح نسبته مع الحق لا توثر بعد ذلك عليه منازعة طبع و لا وسوسة شيطان ثم بيّن ان سلطانه على من {إِنَّمَا سُلطانهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَولُّو نَه } معنى سلطان الشيطان الحيل والمكر والخديعة والوسواس لا انه يطيق ان يضل احدا من خلق الله بغير اذن الله لانه تعالى يضل بنفسه ويهدى بنفسه ليس له شريك فيها اذ هو منفر د بالوحدانية الازلية وتسلطه انما على من اضله الله في الازل وتسلطه اغراه وزيادة الوسوسة لمن تابعه وتابع هواه واما للمسلمين والمؤمنين فمن جهة مراد النفس لا للكفر والضلالة لانه يغويهم الي زيادة المعصية قال بعضهم من اتبع هواه فقد تولى الشيطان ومن ركن الى الدّنيا فقد اتبعه ومن احب الرياسة فقد اتبعه ومن احب الرياسة فقد اتبعه ومن خالف ظاهر العلم فقد تولاه ومن خان المسلمين فقد جعل للشيطان عليه سبيلا ومن ركب شيئا من المخالفات ظاهرا وباطنا فقد اهلك نفسه ومن تولى الشيطان فقد تبرأ من الحق.

#### {قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلحَقِّ لِيُنَّبِّتَ ٱلْذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ }

قوله تعالى {قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُس مِن رَبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُنَبِّتَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا } اذا لم يكن الاعداء من قبيل اهل المعرفة بخطاب الله صار سجيتهما الانكار عليه لبعد مكانها من معرفة الله وشهوده و وجوده وما صدر منه من كلامه العزيز ردّهم الله بقوله {قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ ٱلقُدُس} يعنى ان الله سبحانه كلم في الازل فاوحى كلامه الى جبرئيل وامره أن يوصى حبيبه امر حبيبه ان يبلغه الى المؤمنين الذين عرفوا الله بالارواح حين اخذها الحق بميثاقه وكلمها بكلامه حين قالوا بلى ليثبتوا في معرفة الله بخطاب الله ويستقيموا في طاعته ثم وصف كتابه بانه معرف جميع صفاته وذاته لاهله و مبشر لهم بوصال حبيبهم ابدا بقوله {وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ } وان الله سبحانه اذا اراد ان يتكلم يتكلم بنفسه مع نفسه كما يليق جلاله بلا همهمة و لا صوت و لا شئ من صفة الحدثان ثم يلبس كلامه قوة من قوته وجلالا من جلاله وعظمة من عظمته فيسمع جبرئيل على ما يليق بقوته يسمع كلامه بقوة قدسية مستعارة من قدس الله ولو لا ذلك لذاب بسماعه اهل الملكوت ثم ان جبرئيل احتمل ذلك وزل به الى النبى صلى الله عليه وسلم فالبس الحق ذلك القوة و الجلال قلب نبيه فسمعه بتلك القوة و من قدل الله ترى الى قوله تعلى عربي عليه فحفظه الله بحفظه حتى بقى تحت اثقال برحاء وحيه، الا ترى الى قوله تعالى

و هو الملقى و هو الحامل ولو لا قوته الازلية اعانته لطاش فى اقل سماع يسمع من كلامه وروح القدس مع جميع الارواح المقدسة من فيض تجلى قدس جلاله فكلها يكون قدسية فاى روح قدسه عليه اقرب فهو اظهر فى قدسها لا يلتصق بها العلل والحوادث قال الواسطى الارواح ليس لها نوم و لا لذة و لا موت و لا حياة بل هي جو هرة لطيفة للطفه سمى روحا وللطف جبرئيل سمى روح القدس.

## {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا قُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ }

قوله تعالى {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فَتِنُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وَصَبَرُواْ} ان الله وصف المريدين الصائقين حين هاجروا من حظوظ انفسهم بعد ذوقهم مطعم معصية الله وبعد وقوعهم في كل امتحانه فلما خرجوا من تحت مراد النفس والهوى وجعلوهما منكوسين وباشروا عبودية الله وجاهدوا في محاربة الشيطان حين دعاهم الى منازل الفترة وصبروا على ترك الهوى في متابعة الله {إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ } لما جرى عليهم في سالف الايام من الذنوب {رَّحِيمٌ } بهم بانه يحفظهم من المراجعة الى حظوظ النفس ومرادها وانه تعالى يذيقهم طعم الانس بحيث لا يطيقون ان يفتروا عن طاعته لمحة قال سهل وهاجروا قرناء السوء بعد ان ظهر لهم منهم الفتنة في صحبتهم ثم جاهدوا انفسهم على ملازمة اهل الخير ثم صبروا معهم على ذلك ولم يرجعوا الى ما كانوا عليه من بدو الاحوال.

## [يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلْتُ وَهُمْ لا يُظْلمُونَ }

قوله تعالى {يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا} الانفس بالتفاوت فنفس تجادل عن معصيتها ونفس تجادل عن طاعتها ونفس تجادل عن طاعتها ونفس تجادل عن طاعتها والمنسطة العاشقة وهؤلاء الانفس مشغولة بمجادلتها عن مشاهد خالقها والشوق الى لقائه والنفس المنبسطة العاشقة الهائمة تتبسط الى ربها وتدل عليه دلال عاشق على معشوقه وشائق على مشوقه و تقول في مجادلتها وانبساطها الهى فعلت بى ما فعلت في الدنيا ابتليتني ببلايا محبتك وعظائم الشوق اليك محبستني في دار الامتحان مع اعدائي فاين عدلك وانصافك اما ان وقت حصول المراد فتكشف لي جلال سر مديتك حتى انظر اليك بك ابدا فكل نفس ليس هذا دابها فهى محجوبة بمجادلتها لى جلال سر مديتك حتى النسيان والظلم والضلال فيجازي الكل باحسانه فانه لا ينقص من بقدر طاعتها و هو منزه عن النسيان والظلم والضلال فيجازي الكل باحسانه فانه لا ينقص من ملكه مثقال ذرة وان يدخل الكل في جواره ويريهم جماله قال بعض الخراسانيين ذهب وقت الخلق في الدنيا اشتغالا بنفوسهم في الدنيا تجادل عنها وفي الاخرة تجادل عنها فمتي يتفرغ الى معرفة الحق وقال الاستاد المؤمن لا نفس له قال تعالى معرفة الحق وقال الاستاد المؤمن لا نفس له قال تعالى

فانفسهم اشتر اها الحق منهم ثم اودعها عندهم فليس لهم فيها حق وانما ير اعون فيها امر الحق سبحانه.

#### {وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قُرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّهُ يَأْتِيهَا رِزِقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُم ٱللَّهِ فَأَذَاقُهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلجُوعِ وَٱلخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصِنْعُونَ}

قوله تعالى {وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتُ آمِنَةً مُّطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزِقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ} القربة المطمئنة قلب العارف الصادق المطمئن بذكر الله بل لله طمأنينته حين شاهده بكشف جماله وجلاله امر بلطف الله عن قهر الله وبر عايته عن طوارق الوسواس وشوارق الهواجس ياتى عليه رزق المعرفة والمحبة وبرد الانس والمشاهدة من كشف الذات وجميع الصفات رزقا رغدا بحيث لا كدر فيه و لا كدورة عليه من قتام الهجران وظلمة الحرمان فاذا اراد الحق سبحانه اتمام النعمة عليه رفع عنه الخطأ والنسيان والظن والحسبان حتى لا يشتغل الا بمراعاة اسراره ومداركة لطائف انواره واذا اراد به الامتحان وضع عليه النسيان واغلق عليه ابواب فتوح المشاهدة حتى لطأف انواره وبال الهجران ويسقط في ورطة الحرمان ويكون خائفا بعد ان يكون آمنا وفائز ا بعد ان يكون ساكنا بقوله {فَكَوَرَتُ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلجُوعِ وَٱلذَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصنَعُونَ } اللهوى وانجر في قياد الشهوات شوش الله عليه نعمة قلبه وسلبه ما كان يجده من صفاء وقته فان الهوى وانجر في قياد الشهوات شوش الله عليه نعمة قلبه وسلبه ما كان يجده من صفاء وقته فان الهوى وانفس اوجب غروب شوارق القلب.

## {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلُحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ }

 [إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةُ قَانِتَا لِلَهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ} \* {شَاكِراً لأَنْعُمِهِ آجْنَبَاهُ وَهَذَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* { } وَالَّنْبَاهُ فِي ٱلنَّنْيَا حَسَنَةٌ وَإِنَّهُ فِي ٱلآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ} \* {ثُمَّ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ أَن ٱبَّعِعْ مِلَةٌ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} \* { إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلْذِينَ ٱخْتَلُفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَاثُوا فِيهِ يَخْتَلُفُونَ { } \* أَدْعُ إلى سَبيل رَبِّكَ بِلَحِكْمَةِ وَٱلمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلْتِي هِي أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَ عَن سَبيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِلَّاتِي هُو وَإِنْ عَلَيْهُمْ وَعَلِيْكُ أَن الْبَكَ عُلَيْلُ مَا عُوقِبَتُمْ بِهِ وَلَيْن صَبَرَتُمْ لَهُو خَيْرٌ للصَّلُورِينَ } \* { وَأَصْبُرُ وَمَا وَلَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ } \* { إِنَّ ٱللَّهُ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ } \* { إِنَّ ٱلللهَ مَعَ ٱلذِينَ ٱلْقُوا وَٱلْذِينَ هُم مُحْسِلُونَ } \* إِنَّ ٱلللهُ وَلا تَكُوفِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ } \* إِنَّ ٱلللهَ مَعَ ٱلذِينَ ٱلْقُوا وَٱلْذِينَ هُم مُحْسِلُونَ } \* إِنَّ ٱلللهُ وَلا تَكُونِ عَلَيْهُمْ ولا تَكُوفِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ } \* إِنَّ ٱلللهَ مَعَ ٱلذِينَ ٱللهُ وَلا تَكُوفِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ } \* إِنَّ ٱلللهُ وَلا تَكُونُونَ عَلَيْهُ فِي ضَيْقٍ مُمَّا يَمْكُرُونَ } \* إِنَّ ٱللهُ مَعَ ٱلذِينَ آللهُ وَلَا تَكُوفِي ضَيْقٍ مَمَّا يَمْكُرُونَ } \* إِنَّ ٱللهُ مَعَ الذِينَ آلِكُ فِي ضَيْقٍ مُعَالِي اللْهُ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِنَا وَلَا تَكُونُ وَالْتُهُ وَلِي اللْهُ وَلَا تَلْكُونُ وَالْمُعْمِلِيْنَ أَلْلَهُ مَا لَا أَلْهُ وَالْمُؤْمِلُونَ } \* إِنْ الللهُ مَا لَكُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُونَ إِنْ اللْهُ مَا لَا عَلَى اللّهُ مَا لَا الللهُ وَلِيْلُ اللّهُ مَا لَا أَلْهُ اللّهُ مَا لَا اللّهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ وَلَا تُلْكُونُ وَالْمُؤْمِلُونَ أَمْلُولُونَا وَالْمُؤْمِلُولُونَ وَلَا تُلْكُونُونُ وَلَا تُلْكُونُونُ وَالْمُؤْمُ وَلَا قُلُولُونُ وَلَقُونُ وَالْفِي وَلَا تُلْكُونُونَ إِلَيْ الللّهُ مَا

قوله تعالى {إنَّ إبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً} ان ابراهيم كان آدم الثانى خلقه الله على رؤية جمال جميع صفاته واستيلاء انوار ذاته فى ايجاده على كونه فتجلى بقدمه من حيث الذات وبالبقاء من حيث الصفات ومن الاسماء والنعوت برسم الافعال لروحه وقلبه وعقله وسره فصار موجودا بوجوده مشكاة لانواره نورا من تجليه متخلقا بخلقه موجودا بلطفه مقدسا بقدسه خليلا بخلته حبيبا بمحبته صفيا باصطفائيته ملكا بملكه بصيرا ببصره سميعا بسمعه متكلما بكلامه عينا من عيون الحق فى العالم وشقائق من منابت لطف آدم ما اجتمع فى كل اجتمع فى وجوده مطيعا فى عبوديته حرا فى حنيفيته غير مائل - من جمال الحق - الى غيره {وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ} ليس من الله بمستثر ان يجمع العالم فى واحد

ثم زاد وصفه بمعرفة منعمه ونعمه لاجتبائيته بخلته وتعريفه اياه طريق محبته بقوله {شَاكِر أَ لأَنْعُمِهِ ٱجْنَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ } شاكر الأنعمه حيث بذل نفسه لامره ولمراده واسلم في ذبح ابنه والصبر في بلائه والرضا بقضائه اجتباه في الازل بالخلة وهداه الى المعرفة وكمّله بكمال الاستقامة والقانت الذي سكن قلبه مع الله في مقام الانس والحنيف الذي قلبه مربوط بنعت القدس قال بعضهم {أُمَّةً} اي معلما للخير عاملاً به وقيل القانت الذي لا يفتر عن الذكر والحنيف الذي لا يشوب شيئا من اعماله بشرك وقيل في قوله ولم يك من المشركين لم يك يرى المنع والعطا والضر والنفع الا من موضع واحد قال الواسطى في قوله شاكرا لانعمه قابلا لقضائه وقسمته قبول رضيي لا قبول كراهية قال ابو عثمان الشاكر لنعمه ان لا يرى شكره الا ابتداء نعمة من الله عليه حيث اهّله لشكر ه و اجتباه من بين خلقه و كتب عليه الهداية الى صر اط مستقيم عالما ان الهداية سبقت له من الله ابتداء فضل لا باكتساب جهد وكد قيل القنوت القيام بالحق على الدوام والحنيف المستقيم في الدين ثم وصف كرامته عليه وشرفه بقوله {وَ آتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَ إِنَّهُ فِي، ٱلآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ } آتيناه في الدنيا حسنة النبوة والرسالة والخلة والمحبة والمعرفة وانه في الاخرة لمن الشاهدين لقائه ابدا بلا حجاب فانه بوصف ما ذكرنا يصلح لقربه وجلوته ووصاله ابدا قال بعضهم اتيناه في الدنيا المعرفة حتى صلح في الآخرة لبساط المجاورة قال بعضهم اصلح الله قلوب المؤمنين للمعاملة واصلح قلوب الانبياء والاولياء للمجاورة والمطالعة وقال الواسطى هي الخلة لا غير ها تولى الانبياء بخلته خلقهم على ذلك جذبا منهم اليه قال الاستاد اتيناه في الدنيا حسنة حتى كان لنا بالكلية ولم يكن لغير نا ثم جعله اماما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وامته بقوله {ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَن ٱتَّدِعْ مِلَّة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً } ملة ابراهيم الخلة والمحبة والرضا والتسليم والسخاء والوفاء والكرم اوحي الي رسوله بمتابعته اذ اختاره بما اختار خليله واجل وافضل بدايته متابعة الخليل ونهايته انفر اده في تجريد التوحيد عن غير الحق بالحق ويقنعني هذا التائب باداب المشايخ والتواضع للاكابر كما قال الدينوري امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع الخليل لئلا يانف احد من الاتباع وملة ابراهيم كانت السخاء والخلق الحسن فزاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاد بالكونين عوضا عن الخلق فقيل له

{إِنَّ إِبْرَا هِيمَ كَانَ أُمَّةُ قَانِنَا لِلَهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ} \* { شَاكِراً لأَنْعُمِهِ ٱجْنَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* { } وَ اَتَيْنَاهُ فِي ٱلنَّئْيَا حَسَنَةُ وَإِنَّهُ فِي ٱلاَجْرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ} \* { لَتُمَ أُوْحَيْنَا إلَيْكَ أَن ٱلنَّعْ مِلَةُ إِبْرًا هِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ} \* { إِنَّمَا لَكُوا فِيهِ يَخْتَلُفُونَ } أَلَمُشْرِكِينَ} \* { إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَىٰ ٱلذِينَ ٱخْتَلُفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يُومَ ٱلقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلُفُونَ } أَلْمُشْرِكِينَ

} \* أَدْعُ إلى سَبِيل رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ ٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلُمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِاللَّمُهُنَّدِينَ} \* { وَإِنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْل مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرِتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّلِورِينَ} \* { وَأَصْبُرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْتُمْرُونَ} \* { إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلذِينَ ٱتَقُوا وَٱلَّذِينَ هُم مُحْسِلُونَ}

{وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ}

ومن جملة ما امره الله باستعمال الخلق قوله تعالى { أَدْعُ إِلِي سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْ عِظةِ ٱلْحَسَنَةِ} اي خاطب الجمهور بلسان الشريعة لا بلسان الحقيقة فان تكلمت معهم بالحقيقة طاشت العقول فيها وبقيت الخلق بلا فهم ولا علم والموعظة الحسنة التي لاحظ للنفس فيها ويكون على قدر عقول الخلق وطاقتهم قال بعضهم خاطب كلا على قدره والموعظة الحسنة فيها ترغيب وترهيب سئل بعضهم لم قدم الله الحكمة فقال لان الحكمة اصابة القول باللسان واصابة الفكرة بالجنان واصابة الحركة بالاركان ان تكلم تكلم بحكمة وان تفكر تفكر بحكمة وان تحرك تحرك بحكمة وقال جعفر الدعاء بالحكمة ان تدعو من الله الى الله بالله والموعظة الحسنة ان ترى الخلق في امر القدرة فتشكر من اجاب وتعذر من ابي وفي قوله {وَجَادِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } الجدال الحسن ان تدنيهم الى الله بالله تعرف ذاته و صفاته بما وجدت من كرمه ولطفه وشفقته و رحمته على خلقه قال بعضهم هي التي فيها من حظوظ النفس شئ و لا يرى انه الممتنع من قبول الموعظة فيغضب عليه {إنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ} فلا ينجح فيه قولك {وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلمُهْتَدِينَ} الموفقين الذين شرحت صدور هم لقبول ما ايّدت به قال سهل السبيل الذي امر الله تعالى نبيّه عليه السّلام ان يدعو اليه هو الايمان بالله فانه طريق ممدود من الدنيا الى الآخرة وزاد تعالى تاكيدا باستعمال الكرم والخلق والعفو والصبر بقوله {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرِثُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلْصَّابِرِينَ} دفع الانتقام لحظة النفوس واجاز الانتقام له لا لغيره والصبر في المكاره والامتحان منتهي مقام المجتهدين الاوّل يتعلق بمقام المبتدئين والصبر يتعلق بمقام الراضين المريد منغمس في امور الشريعة والعارف مستغرق في بحر الربوبية الادب شعار المريدين والرضا مقام المختارين قال الجنيد في قوله {وَلَئِن صَبَرْتُمْ} ولم تعاقبوا {لَهُوَ خَيْرٌ لُّلصَّابرينَ } التاركين العقوبة التي اباح العلم فعلها بالادب الذي يتبعه بالامر ويلزمه بالترغيب انه خير للصابرين ثم بين سبحانه ان ذلك الصبر الذي هو خير للصابرين لا يكون الا بالله بقوله { وَٱصْبُرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِٱللَّهِ } اي صبرك في بلائه لا يكون الا بكشف جماله لك وايضا اي ما صبرك الابعد تخلقك بصبره وايضا وما صبرك الابالله الله عوض صبرك وايضا صبرك بالله لا بنفسك فان بلاءه لا يحتمل الا هو وقال الواسطي في هذه الآية اخبر بانه هو الذي تولاهم بحجبهم عند المعاينة في الحضرة عن الحضرة وهم ثلاث طوائف عند اللقاء طائفة تسرمدت بقيو مية دوامه واز ليته فلم تجر عند اللقاء عليها افة باتصال انوار السر مدية بانوار الابدية، وطائفة لقيته في زينته وحسن نظره واختياره فقهرهم في نعمته وحجبهم بكرامته فهي متلذذة بنعمه محجوبة عن حقيقته، وطائفة يثبت شواهد طاعاتها وزهدها فقال لهم مرحبا بمقدمكم فحجبهم في نفس ما خاطبهم وقال ابن عطا يامره ويبرئه وقال جعفر امر الله انبياءه بالصبر وجعل الحظ الاعلى منه للنبي صلى الله عليه وسلم حيث جعل امر صبره بالله لا بنفسه فقال وما صبرك الا بالله قال النوري في هذه الآية هو الصبر على الله بالله قال الاستاد و إصبر تكليف وما صبرك الا بالله تعريف ويقال واصبر تعنيف وما صبرك الا بالله تخفيف واصبر امر بالعبودية و ما صبرك الا بالله اخبار عن حق الربوبية ثم اخبر سبحانه بان لا تنظر الا الى سوابق التقدير حتى لا تحزن على موارد التدبير بقوله {وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ} اي انظر الى مرادنا منهم ولا تنظر الى مرادك منهم فان امر الربوبية سابق على امر العبودية قال ابن عطا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضيق بهم صدر ا ولكن الله تعالى حذره ما هو موهوم في البشرية وان كان هو منزها عنه قال الاستاد طالع التقدير فيا لا تجعله حظرا عندنا لا ينبغي ان يوجب اثرا فيك ومن اسقطنا قدره فاستصغر قدره وامره ثم تسلى قلب نبيه صلى الله عليه وسلم بانه تعالى مع كل متق صادق شاهد محسن بقوله {إنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم

مُحْسِنُونَ} اى مع الذين عظموا الله برؤية عظمته واجلوه باجلاله وتبرؤا به عن غيره وهم فى حال الاحسان فى جمال مشاهدته هائمون فى بهاء وجهه وانوار قدمه فهو معهم من حيث لا هم افناهم به عن وجودهم ثم ابقى نفسه لهم بعد فنائهم عنهم فيه له قال الجنيد رايت ملكا من الملائكة يقول لى كل من كان مع الله فهو هالك الارجل واحد قلت ومن هو قال من كان الله معه و هو قوله ان الله مع الذين انقوا والذين هم محسنون قال بعضهم من انقى الله فى افعاله احسن الله اليه فى احواله و عن على بن موسى الرضا عن ابيه عن جعفر قال التقوى مع الله والاحسان الى خلق الله قال الواسطى التقوى كيف اتقى و ماذا يتقى و لماذا يتقى وقال الاستاذ الذين انقوا رؤية البصيرة من غيره و الذين هم اصحاب التبرى من الحول و القوة و المحسن الذى يعبد الله كانه يراه و هو حال المشاهدة.

## 017 سورة الإسراء

#### {سُبْحَانَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَىٰ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَاۤ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلبَصِيرُ }

{سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً } في هذه الآية اشار ات: اشارة التقديس واشارة الغيرة واشارة الغيب واشارة السر فامّا اشارة التقديس فقوله سبحان اي منزه عن اشارة الجهات والاماكن في الفوقية وما يتوهم اليه الخلق انه اذا وصل عبده الى وراء الوراء انه كان في مكان اي لا تتوهموا برفع عبده الى ملكوت السمّاوات انه رفع الى مكان او هو في مكان فان الاكوان والمكان اقل من خريلة في وادى قدرته الا ترى الى قوله عليه السّلام " الكون في يمين الرحمن اقل من خريلة " فالعندية والفوقية منزهة عن اوهام المشبهة حيث توهموا انه اسرى به الى المكان اى سبحان من تقدس عن هذه التهمة واما اشارة الغيرة فقوله الذي ولم يذكر من اسمه الظاهر مثل الله والرحمن لانه غار بنفسه ان براه احد سوى عبده وما سمى النبى باسمه الظاهر ايضا غيرة عليه فرفع الاسمين من البين لئلا يطلع عليهما من العرش الى الثرى واما اشارة الغيب قوله اسرى سراً على ما بين العبد والرب وقوله ليلا محل السر والنجوى فبان من التقديس افراد القدم عن الحدوث وسقوط الاكتساب عن محل التفضل وكون الاختصاص له من البرية وطهارة القدم عن احاطة الحدث به وبقاء العزة بوصفه عن محمدة العارفين وعرفان الموحدين وبان عن اسم المبهم حقائق المحبة وامتناع الصمدية عن ادر اك الخليقة وبان من اشارة الغيب ظهور انوار الربوبية وسطوع انوار علم المجهول وبان من اشارة السر خطاب المتشابهات وغوامض علوم المشكلات والاشارة الى وقائع اشر اط الساعة اسري بعبده من محل الارادة الى محل المحبة ومن محل المحبة الى محل المعرفة ومن محل المعرفة الى محل التوحيد ومن محل التوحيد الى محل التغريد ومن محل التفريد الى محل الفناء ومن محل الفناء الى محل البقاء ومن محل البقاء الى محل الاتصاف ومن محل الاتصاف الى محل الاتحاد فلم يبق فيه منه شئ من رسوم الحدو ثية من استيلاء القدم على الحدث فدنا منه ثم تدلى عنه ثم فني فيه فكان بين فنائه وبقائه قاب قوسين قوس الازل وقوس الابد فبين القوسين غاب في الغيب فبقى غيب واستوى او ادنى فازال بالغيرة غي غيبه كانه كان في فناء الفناء والفناء عن فناء الفناء فبقى اسمه مع اسم الاشارة بقوله سبحان الذي اسرى بعبده اي هو مع مكانته في مقام الاتحاد على وصف العبودية وسبحان الذي سبحان عن ان يكون محلا للحوادث او يحل في الحوادث او امتزجت اللاهوتية بالناسوتية قوله سبحانه كان ازليا سرمديا كان سبحان قبل ايجاد العبد والتعبد عن القريب والبعيد هو هو بذاته وصفاه له لغيره امتنع عن القرب والبعد من جهة الخليقة بحال من الاحوال ابد الابدين اسرى من رؤية فعله وآياته الى رؤية صفاته ومن روية صفاته الى روية ذاته وإشهده مشاهدة جماله فراى الحق بالحق وصار هناك موصوفا بوصف الحق فكان صورته روحه وروحه عقله وعقله قلبه وقلبه سره فراي الحق بجميع وجوده لان وجوده صار بجميعه عينا من عيون الحق فراي الحق بجميع العيون وسمع

خطاب الحق بجميع الاسماع وعرف الحق بجميع القلوب حتى فنيت عيونه واسماعه وقلوبه وارواحه وعقوله في الحق فنظر الحق الى الحق لاجله نيابة عنه لان عيون الحدوثية فنيت في عيون الحق وعيون الحق رجعت الى الحق فراي الحق الحق وعرف الحق الحق وسمع الحق من الحق رحمة منه اليه وتلطفا به لانه يسمع ويرى الا ترى الى آخر الآية قوله {إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ } سمع كلامه من نفسه وابصر نفسه بنفسه كان في الازل سميعا بصيرا لكن هاهنا يسمع ويبصر بسمع عبده وبصر عبده قال الواسطى نزه نفسه ان يكون لاحد في تسبير نبيه صلى الله عليه وسلم حركة وخطوة فيكون شريكا في الاسراء والتسرية وقال ابويزيد نزهه عما ابدي ولا تعرفه بما اخفى وقال ابن عطاطهر مكان القربة وموقف الدنو عن ان يكون فيه تاثير لمخلوق بحال فسرى بنفسه وسرى بروحه وسرى بسره فلا السر علم ما فيه الروح و لا الروح علم ما يشاهده السر ولا النفس عندها شئ من خبر هما وما هما فيه وكل وقف مع حده مشاهدا للحق متلقفا عنه بلا واسطة ولا بقاء بشرية بل حق تحقق بعبده فحققه واقامه حيث لا مقام وخاطبه واوحى اليه ما اوحى جل ربنا وتعالى وقال جاء رجل الى جعفر بن محمد وقال صف لى المعراج فقال كيف اصف لك مقاما لم يسمع فيه جبرئيل مع عظم محله وسبب بداية المعراج الذهاب الى المسجد الاقصى لان هناك الآيات الكبرى من بركة انوار تجليه لارواح الانبياء واشباحهم وهناك بقربه طور سينا وطور زيتا والمصيصة ومقام ابراهيم وموسى وعيسي في تلك الجبال مواضع كشوف الحق لذلك قال {بَاركَنْنَا حَوْلُهُ لِنْرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَآ} من علامات شواهد مشاهدتنا حتى يتعود برؤية شهودنا في الآيات وليقوى برويتها حتى يطيق ان يرى آيات عظام الملكوت وسبب عروجه الى الملكوت ليرى جمال الجبروت في انوارها لانه سأل عن الحق روية ظهور صفاته في مر آة آياته بقو له ار نا الاشياء كما هي فار اه الحق ما سأل بقو له {لِنْرِيَهُ مِنْ آياتِناً } هو يريه وهو قادر بذلك وهو منزه عن الحلول في الآيات الاترى الى اول الآية كيف قال سبحان الذي والحكمة في ذلك انه اذا قوى في روية الصفات في الملكوت الاعلى والملكوت السفلي يطيق ان يرى تصريف ذاته بلا حجاب و لا حسبان و لا قتام و لا ضباب و لا علة و لا أيات و لا شو اهد بل بر اه به لا بشئ و لا باياه قال بعضهم قال الله

{سُبْحَانَ ٱلّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَىٰ ٱلْمَسْجِدِ ٱلأَقْصَا ٱلّذِي بَارَكْتَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ آيَاتِنَاۤ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلبَصِيرُ } ٱلسَّمِيعُ ٱلبَصِيرُ }

{وَكَثَلِكَ ثُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ}

وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم لنريه من آياتنا فغمض عينيه على الآيات شغلا منه بالحق ولم يلتفِّ الى شيئ من الآيات والكرامات فقيل له

{وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ}

حيث لم يشغلك ما لنا عنا ويقال ارسله الحق سبحانه ليتعلم منه اهل الارض العبادة ثم رقاه الى السماء ليتعلم الملائكة منه اداب العبادة قال الله

{مَا زَاعُ ٱلْبَصِرُ وَمَا طَعَى }

ما التفت يمينا ولا شمالا ما طمع في مقام ولا في اكرام وتحرز عن كل طلب وارب قال الاستاد في قوله لنريه من آياتنا ما كان تعريفا بالآيات ثم تعريفا بالصفات ثم كشفا بالذات.

## {دُرِيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً }

قوله تعالى {إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً } عبدا من حيث العبودية ومحبا من حيث المعرفة و عاشقا من حيث الحرية ومنفردا بالانس من حيث الغيرة الاترى كيف قال لاتذر على الارض من الكافرين ديارا شكورا من حيث ان يرى المنعم بالمنعم لا بالنعمة بنعت العجز عن أداء حق نعمة جلاله

وكشف جماله كانه تعالى علم نبيّه عليه السّلام مقام معرفة ابيه نوح عليه السّلام كيف كان معرفته بالله حيث احتمل برءه به وشكر في موضع الصبر كانه علمه الشكر في مقام البلاء لان العارف لا يتم حتى يعرف الحق في رؤية البلاء ورؤية النعمة فياخذ من مقام البلاء الصبر المقرون بالرضا ومن مقام النعمة الشكر المقرون بالصفاء والوفاء والسخاء والتقى واذا كان متحليا بهاتين الحليتين صار مزينا بجميع زينة العبودية لذلك قال عبداً شكورا قال الجنيد في قوله {إنّه كَانَ عَبْداً شَكُوراً} العبودية هو ترك هذين الشيئين السكون الى اللذة والاعتماد على الحركة فاذا افقد عنك هذان فقد اديت حق العبودية يستعظم قليل فضلنا عنده ويستصغر كثير خدمته لنا ليس له الى المعة التفات و لا يشغله تواتر النعم عليه عن المنعم بحال وقال ايضا قائلا بالحق ناطقا به قابلا له مقبلا عليه.

## {إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُو هَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا ٱلمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أُولًا مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلُواْ تَتْبِيراً}

قوله تعالى {إنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأنْفُسِكُمْ } شكاً الله سبحانه عن العباد بانهم يعملون بالاعواض لحظ نفوسهم لا لحقيقة العبودية التى وجبت عليهم فى الازل لحق الربوبية التى هى مستحقة لها فمن عمل للنجاة عمل لنفسه و من عمل لغير هذه العلل وقام على شرط العبودية بنعت اسقاط رؤية الاعواض وكل علة على وصف الخجل والحياء والفناء فقد عمل لله ولكن اعماله راجعة اليه بسببين احدهما ان عبودية الخليقة لا يليق بالازلية والاخر انه منزه عن عبودية الخلق وعصيانهم لانه قائم بنفسه ليس له انس بطاعة المطيعين ولا وحشة بمعصية العاصين قال تعالى إنَّ اللَّهَ لَغْنِيٌّ عَن ٱلْعَالَمِينَ}

وفيه نكتة عجبية اى ان شاهدتم مشاهدتى شاهدتم لحظوظ انفسكم لا لحق شهودى وان شاهدتم مشاهدتى كما ينبغى وفنيت مشاهدتكم فنيتم فى مشاهدتكم فى مشاهدتى لان سطوات العظمة مهاك كل شاهد من شهوده قال ابو سليمان الدار اني العمال فى الدنيا يعملون على وجوه كل فيه يطلب حظه فجاهل عمل على الغفلة و عامل عمل على العادة و متوكل عمل على الفراغة و زاهد عمل على الحلاوة وخائف عمل على الرهبة وصديق عمل على المحبة وعمال الله اقل من القليل.

## {عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدُتُمْ عُنْنَا وَجَعَلْنَا جَهِلَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً} \* {إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيَبْشُرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً}

قوله تعالى {عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا} ذكر الرجاء وقدم الرحمة وتكلم من نفس التربية كانه تعالى دعاهم الى مقام الرجاء من مقام الخوف ومن رؤية الوحشة الى رؤية تربية الرب ومن رؤية العذاب الى رؤية الرحمة اى انا استعمل كرمى القديم على كل حال ان تطيعون وان تعصون على عواقب الامور لان وصفى غالب على كل وصف وانا غالب على امرى ثم انبت الاكساب القائمة بالمشية بقوله ان عدتم عدنا أي ان عدتم الى عالم القهريات عدنا معكم فننجيكم منها فان سوابق الكرم والرحمة غالبة على الغضب كما قال سبقت رحمتى غضبى وان عدتم الى عالم اللطف عدنا معكم الى عالم اللطف فاريكم جلالى في لباس لطفى وان عدتم الى المعصية عدتم الى معادنكم التى خليقتها الجهل والعصيان عدنا الى ما كنا في الازل من اللطف والكرم من نهارير القدم وان عدتم الى الهجران عدنا الى الوصال وان عدتم الى المجاهدة عدنا الى كشف المشاهدة وان عدتم الى النكرة عدنا الى المعرفة قال ابن عطا يتعطف عليكم فيخرجكم من ظلمات المعاصى الى انوار الطاعات فمن طلب الرحمة من غير الله فهو في طلبه مخطى وقال سهل ان عدتم الى المعصية عدنا الى المغفرة وان عدتم الى الإعراض عنا عدنا الى الاقبال عليكم وان عدتم الى الفرار منا عدنا الى المغفرة وان عدتم الى الإعراض عنا عدنا الى المعارف عليكم الترجعوا الينا عنا عدنا الى الكرة عليه الله النوار الطاعات فمن طلب الرحمة من غير الله فهو في طلبه مخطى وقال سهل ان عدتم الى الفرار منا عدنا الى المغفرة وان عدتم الى الإيراض

وقال الوراق ان عدتم الى الطاعة عدنا الى التيسير والقبول وقال الاستاذان استقمتم فى التوبة عدنا فى ادامة الفضل والمثوبة وقيل ان عدتم الى الخطاء عدنا الى الوفاء ثم بين سبحانه ان الفراق يعرف العارفين اصوب الطرق واقومها فى مسالكهم الى الله بقوله {إنَّ هَذَا القُرْآنَ يهْدِي التِّتِي هِيَ أَقْوَمُ} اى ان القران يعرف اهله بنوره اصوب الطريق الى الله وتلك الطريقة طريق طاعته التى فى سلوكها لسالكيها مقام كشف وصاله وظهور جماله وانه يهدى للطريقة الصائبة فى نفسه من حقائقه بأنه يرشدهم بظاهره الى معانى باطنه ومن معانى باطنه الى نور الحقيقة ومن الصفة الى الذات فالقران اسماء ونعوت واوصاف وهى وصفات يعرف للعارف الصادق عيون الذات والصفات والاسماء والنعوت والاوصاف وهى اقوم الطريقة لان العوام يسلكون اليه بأوصافهم واهل القرآن يسلكون اليه بصفاته

## اذا نحن أدلجنا وانت كفى لمطايانا بلقياك هاديا

ويبشر اهله من الذين يتبعونه بمراد الحق ان لهم اجر المشاهدة وكشفها بلا حجاب ابدا قال ابن عطا القر ان دليل و لا يدل الا على الحق فمن اتبعه قاده الى الحق ومن اعرض عنه قاده الجهل الى الملاك وقال ابو عثمان في كتابه الى محمد بن الفضل من تمسك بالقران وفق للزوم الاستقامة لان الله يقول { إِنَّ هَذَا ٱلقُرْآنَ يَهْدِي لِلَتِي هِي أَقُومُ }.

#### {وَيَدْعُ ٱلإِنْسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلإِنْسَانُ عَجُولاً }

قوله تعالى {ويَدْعُ ٱلإِنْسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلإِنْسَانُ عَجُولاً} من لم يبلغ اعالى درجات القوم لم يعرف مقامات الدعاء ومن لم يعرف مقام الدعا ففى كل وقت يستعمل سوء الابب لانه فى رسوم الصورة يسأل شيئا بجهله وهو سبب خطره قرب مراد لا ينجح له المقصود لانه عجول لا يصبر حتى يبلغ ويعرف ما يليق بحاله فيسأل قال سهل اسلم الدعوات الذكر وترك الاختيار فى السؤال والدّعاء لان فى الذكر الكفاية وربما يدعو الانسان ويسأل ما فيه هلاكه وهو لا يشعر الا ترى الله يقول {ويَدْعُ ٱلإِنْسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُ بِٱلْخَيْرِ } والذاكر على الدوام التارك للاختيار فى الدعاء والسؤال مبذول له افضل الرغائب وساقط عنه آيات السؤال والاختيار قال النبى صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل " من شغله ذكرى عن مسألتى اعطيه افضل ما اعطى السائلين ".

{وَجَعَلْنَا ٱلْيَلَ وَٱللَّهَارَ آيَتَيْن فَمَحَوْنَآ آيَة ٱلْلِيلُ وَجَعَلْنَآ آيَة ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِثَبَتَّغُواْ فَضْلاً مِّن رَبِّكُمْ وَلِيَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلْلَنَاهُ تَقْصِيلاً} \* {وَكُلَّ اِنْسَانِ ٱلزَّمَنَاهُ طَلَّارَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلقَاهُ مَنْشُوراً}

قوله تعالى {وَجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ آيَتَيْنَ فَمَحَوْنَا آيَة ٱللَّيْل وَجَعَلْنَا آيَة ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً} الليل والنهار ههنا مقام المجاهدة والمشاهدة فالمجاهدة ليل العارفين والمشاهدة نهار الصديقين ففي مقام المشاهدة كشف شمس الذات آية نهار المشاهدة وكشف قمر الصفات آية ليل المجاهدة فاهل المشاهدة في رؤية شموس الذات واهل المجاهدة من الصانقين في رؤية اقمار الصفات لانهم في ضعف الاحوال من حمل وارد العظمة ولولا غيبة انوار الذات عنهم لهلكوا في اوّل سطواتها ولو كان الاتيان احدهما كالاخر لهلك العارفون لبقائهم في مشاهدة الذات صرفا على السرمدية ولو يصلوا الى معادن الصفات كما قال سبحانه {لِتَبْتَغُوا فَصْلاً مِّن رَبِّكُمْ} وفضل الحق ههنا معرفة الصفات والعيش في مشاهدة الذات والوقوف على مقامات الدنو واوقات الحالات بقوله سبحانه {وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلحِسَابَ} اى لتعلموا في محاق اقمار الكواشف وزيادة كمالها بغيض نور الولوقية والآخروية اعداد زمان الوصال والفراق وحساب المقامات والحالات وتقعوا في دور

ادهار الازال والاباد وتعرفوا منازل سيارات الارواح وحركاتها في ابراج افلاك الوحدانية والفردانية بقوله {وكُلُّ شَيْءٍ فَصَلَّانَاهُ تَقْصِيلاً } وهاهنا منازل انقطعت الاوهام في مداركها وذهب الحسبان عند شوارق انوارها وانصرمت العقول عن تقلب اسرارها وفنيت القلوب في حقائق انوارها كان لسان القدر ينطق بنطق الابد على لسان عندليب سكران موردات ورد العشق فصاح فارس روزبهان البقلي هذه الاسرار المباركة الممتنعة عرائسها بحجب الغيرة عن غيره او غير مثله واستشهد ببيت النوري في هذا المعنى

#### لا زالت انزل من ودادك منزلاً يتحير الالباب عند نزوله

قال بعضهم جعلنا الليل و النهار ظرفين لاقامة العبودية جعل احدهما خلفا عن الآخر وخليفة عنه فمن انفق اوقاته في اناء ليله بما هو مستعبد به فهو في زمرة الموفقين ومن امهل ساعاته ولم يطالب نفسه ولم يراع اوقاته مع كل خاطر او نفس فانه من المخذولين قال الله {لِنَبْتَغُوا فَضْلاً مِن رَبِّكُمْ} في تصحيح العبودية واخلاص العمل والمعونة على ذلك من الله عز وجل ثم ان الله سبحانه اخبر عن سوابق احوال الواردين الى مناهل العبودية والربوبية بقوله {وَكُلَّ إِنْسَانِ الرَّمَنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنْقِهِ} اختار بعضا في الازل بالارادات واختار بعضا بالمعاملات وبعضا بالحالات وبعضا بالمعاملات وبعضا بالساكات وبعضا بالمعرفة وبعضا بالمحبة وبعضا بالشوق وبعضا بالرغائب وبعضا بالعزائم وفي كل مقام طار احد من السالكين وسمته الزمته بعوت الربوبية على عنق العبودية يخرج من مربع عهد الازل بهذه السماع ويخرج الى معاهد نعوت الربوبية على عنق العبودية يخرج من مربع عهد الازل بهذه السماع ويخرج الى معاهد الابد لا يتغير بتلون الملون و لا بظهور الآيات والبرهان و لا بطوارق الطاعات والعصيان قال تعالى {وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلقَاهُ مَشْتُوراً} فما بدت للارواح من معالم الرد والقبول بيد ولصاحبه غدا في الحضرة فيرى اوله موافقا للاخر والاخر للاول لا ينقص السوابق من الاواخر ولا يرتد الاواخر على السوابق.

#### {ٱقْرَأُ كِنَّبَكَ كَفَى لِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً }

قال تعالى { أَقْرَأُ كَتَابَكَ كَفَى ابنَفْسِكَ آليَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا } هذا مقام الستر والغيرة على احبائه حتى لا يطلع عليهم الاغيار من الملائكة والجن والانس بل هو من مقامات النجوى وسرائرات تخفى وحقائقات البلوى وعجائبات الشكوى قال النصرابادى الزمت نفسك احوالا والزمت احوالا وما الزمته اشد مما الزمت نفسك قال الله تعالى { وَكُلُّ إِنْسَانِ الْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنْقِهِ } من سعادة وشقاوة ومنهم من الزم الصبر على مقام المشاهدة ومنهم من الزم التمسك بالادب على بساط القرب وهذا اشد واشد قال بعضهم كتابا تكتبه على نفسك في ايامك وساعاتك وكتاباً كتب عليك في الازل لا يخالف هذا ذاك ولا ذاك هذا، قال بعضهم الكتاب الذي يخرج اليك هو كتاب لسانك قلمه وريقك مداده واعضاؤك ومفاصلك قرطاسه انت كنت المملى على حفظتك ما مزيد فيه ولا نقص منه ومتى انكرت من ذلك شيئا يكون الشاهد فيه منك عليك قال الله

{يَوْمَ تَشَدَّهَدُ كَلَيْهِمْ ٱلْسِنْتُهُمْ} وقال يحيى بن معاذ اقرأ كتابك فانك كنت المملى له وقال بعض السلف محاسبة الابرار فى الدنيا و محاسبة الفجار فى الاخرة.

## {وَإِذْآ أَرِنَدًاۤ أَن نُعْلِكَ قَرْيَهُ أَمَرتُنا مُثْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلقُونْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً }

قوله تعالى {وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُهْلِكَ قَرْيَهُ أَمَر ْنَا مُثْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلقَوْلُ} اذا اراد الله سبحانه خراب التنيا ياخذ اولياءه منها ويبقى اعداءه فيها فاذا ذهب منها الصديقون الذين يندفع العذاب بدعائهم وتدفع البلايا ببركاتهم يسقط عليهم بعد ذلك قوله الحق بالغضب و هلاكهم، وايضا

اذا اراد الله ان يخرب قلب المريد سلط عليه عساكر هوى نفسه وجنود شياطينه حتى يدوروا فى ارض القلب ويخربو ها بسنابك خيول الشهوات وآفات الطبيعيات والخطرات نعوذ بالله منها قال بعضهم اهلكنا خيارها وابقينا شرارها وقال ابو عثمان اذا اخرج الله انكار المعاصى من القلوب فانه يخاف على الخلق اذذاك الهلاك.

{مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمِن ثُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَم يَصْلاهَا مَدْمُوماً مَّدْحُوراً} \* { مَنْ أُرَادَ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ تُحُوراً } \* { كُلاَ نُعِدُ هَؤُلاء وَ هَؤُلاء مِنْ عَطْآء ربَكَ وَمَا كَانَ سَعَيْهُم مَسْتُكُوراً } \* { كُلاَ نُعِدُ هَؤُلاء وَ هَؤُلاء مِنْ عَطْآء ربَكَ وَمَا كَانَ عَطْآءُ ربَّكَ مَحْطُوراً } \* { انظر كُوفَ فَصَلَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى ابْعُضِ وَللْآخِرَةُ أَكْبَرُ دُرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَقْضِيلاً }

قوله تعالى { مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلة عَجَّلْنَا لهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ } من مال الى الدنيا ار اد حظ الاولى كانه استعجل لطلب العاجلة عن الاجلة من خسة طبعه و دناءة همته وذلك من قلة معرفته بزوالها وبلائها والعذاب والحساب من اجلها فعجل الله بعض مراده له في الدنيا لحر مانه عن الاخرة و الدرجات العلى ولم يكن مظفر ا بمراده ايضا من ماموله لان الله سبحانه قال {عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُريِدُ} قال الواسطي في ترك الدنيا مشاهدة الاخرة وفي مشاهدة الاخرة رفض الدنيا كما ان في مشاهدة التأبيد زوال عزة النفس وفي مطالعة صفات الحق سقوط صفات العبد ثم وصف مريد الآخرة بعد تركه الدنيا ولذاتها بان سعيه مشكور وعمله مبرور بقوله {وَمَنْ أَرَادَ ٱلآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً } جعل ههنا شرطين في ارادة الاخرة شرط السعى وشرط الايمان اي ينبغي له ان يكون سعيه على نعت مشاهدة الاخرة ورؤية الغيب واليقين الصادق حتى يكون سعيه مقرونا برؤية ما وعد الله له من الدّرجات الرفيعة والمقامات الشريفة حتى يكون عمله وسعيه على وصف حظ القلب والروح وايضا معني قوله { وَهُوَ مُؤْمِنٌ } عارف بالله وبصفاته عالم بعمله لله لا يعمل الا بالعلم ولا يسعى الا بالشوق الى الله والى جواره والبقاء في مشاهدته والسعى المشكور إن ينكشف لصاحبه مشاهدة الحق في سعيه نقدا في الدنيا فان تاثير القبول ظهور اوائل الكرامات وبروز لطائف انوار المشاهدات قال القاسم شرط الارادة بحسن السعاية لان لكل طائفة ارادة الآخرة وسعيها وهو الذي يسعى على الاستقامة وما يوجبه عليه الشريعة وشرط السعى: بالاستقامة وشرط الاستقامة: بالايمان لان كل من اراد الاخرة وقصد قصدها فليستقم عليها ربِّ قاصد مستقيم في الظاهر خلعة الايمان عارية عنده وكم من ساع حسن السعى غير مقبول فيه سعيه وقال بعضهم السعى في الدنيا بالابدان والسعى الى الاخرة بالقلوب والسعى الى الله بالهمم وقال ابو حفص السعى المشكور ما لم يكن مشوبا برياء و لا سمعة و لا برؤية نفس و لا طلب ثواب بل يكون خالصا لوجهه لا بشاركه في ذلك شيئ سواه فذلك السعى المشكور ثم بين ان ساعي الدنيا و ساعي الآخرة كل واحد على جزاء سعيه بقدر همته بقوله {كُلاًّ نُّمِدُّ هَاؤُلاءٍ وَهَاؤُلاءٍ مِنْ عَطآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطآءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً } وصف عدله سبحانه انه لا يخيب رجاء كل مؤمل لان عطاه غير ممنوع فجازى الكل بقدر الهمم فعطاء الدنيا حظ النفوس وعطاء الأخرة حظ القلوب قال على بن موسى الرضا عن ابيه عن جعفر بن محمد عليهم السَّلام عطايا الدنيا غفلة من الله وعطايا الآخرة القربة من الله ثم بين سبحانه تفاضل الفريقين بقوله { أَنظُر ْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض } افضل العابدين بعضهم على بعض في الدنيا بالطاعات وفضل العارفين بعضهم على بعض في الدنيا بالمعارف والمشاهدات فالعباد في الاخرة في درجات الجنان متفاوتون والعارفون في درجات وصال الرحمن متفاوتون قال تعالى { وَلِلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَقْضِيلاً } صفو الوصال التفات بلا عتاب وحصول المراد بلا حساب قال ابن عطا من تو لاه الله بضرب من العناية وتو الت اعماله كلها لله فله فضل الو لاية على من دونه قال الله انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض فالفضيلة تقع فيما بين الخلق والخلق لا تكبر عنده الطاعات و لا تغضبه المخالفات قال الواسطي فضلنا بعضهم على بعض بالمعرفة والاخلاص والتوكل وقال في قوله {وَللآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ} بدرجات السوابق يصل العبد الى الدرجات العلى واعظم درجة في الاخرة التخطي الى بساط القرب ومشاهدة اعلى واجل.

{وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلكِيَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ يَتُهَرُهُمَا وَقُل لَهُمَا قُولاً كَرِيماً}

قوله تعالى {وقَضَى رَبُكَ ألاً تَعْبُدُوا إلااً إِيَّاهُ وَيَالُو الدِيْنِ إِحْسَاناً} وجب في الازل للربوبية القديمة العبودية على نعت تجريدها عن رؤية غير الله لانه كان تعالى في الازل موصوفا بالربوبية والاحدية وحق العبودية لغيره مستحيل بالحقيقة لان عبودية الحدث للحدث على نعت المجاز ولا يقع العبودية الخالصة الاللازلي الابدى والعبودية افراد القدم عن الحدوث بنعت الاذعان لتصرفه والخضوع بنعت الفناء لعزته وحديث الوالدين بالاحسان لانها فعله الخاص وحرمة فعله في ايجاد خلقه من حرمة صفته وحرمة صفته كحرمة ذاته والاحسان للوالدين احترامهما واجلالهما باحترام الله واجلاله واشياخ الطريقة وآباء اهل الارادة والاحسان لهم متابعة امرهم لمحبة الله قال بعضهم العبودية قطع الارباب وخلع الاسباب والرجوع الى الحق بالحقيقة قال ابو عثمان المغربي من تحقق في العبودية ظهر سره في مشاهدة الغيوب واجابته القدرة الى كل ما يريد.

# {رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نْفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأُوَّابِينَ غَفُوراً} \* {وَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَدِّرْ تَبْذِيراً} السَّبِيلِ وَلا تُبَدِّرْ تَبْذِيراً}

قوله تعالى {رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ } بما في نفوسكم من اجلال الله وتعظيم كبريائه وشهود النعمة على بساط قربه ورؤية العقل مشاهد انوار آياته ومشاهدة الروح ضياء صبح صفاته وسكون السر بنعت الانس الى عظيم سبحات ذاته ونية بذل الوجود لرضاه والصبر والتمكين في قضائه ان يكونوا صالحين مصلحين للخطرات النفسانية بالانفاس الروحانية وتقديس الخليقة بقدس المعرفة والفرار منه اليه بنعت الفناء فيه وذلك قوله {فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوَّابِينَ} راجعين منه اليه بنعت الخجل بين يديه وطلب مزيد القربة منه فانه غفور لمن اتى اليه بنعت التضرع والبكاء والخشوع والتواضع في جلال قدره وعظيم كبريائه وفيه نكتة انه سبحانه ذكر النفوس لا القلوب ولا الارواح ولا الاسرار ولا العقول اي هو اعلم بما في نفوسكم من شرتها وسجيتها المائلة الى الاستكبار و الانكار و الفرار من الطاعة وهو اها الى المعصية لذلك قال ان تكونو ا صالحين مائلين عن متابعتها راجعين منها الى الله غفور اي غفورا لمن اتى اليه بتلك الصفة بنعت الندم على ما سلمت من الذنوب طلبا لمشاهدة الغيوب قال ابن عطا افيها إيمان لها ام ليس فيها ايمان، ايمان جحود ام ايمان قبول ايمان تقليد ام ايمان حقيقة ومشاهدة قال سهل اي لذنوب من رجع اليه من عبيده غافرا ولهم راحما قال ابو عثمان الادب الدعاء قال بعضهم الاواب المتبرى من حوله وقوته المعتمد على الله في كل نازلة ثم ذكر سبحانه بعد بر الوالدين برّ اقرباء المعرفة بالحقيقة بعدما في الآية من رسوم الظواهر ومساكين المريدين وابناء السبيل من المتوسلين بقو له {وَ آتِ ذَا ٱلْقُرْ بَيْ حَقَّهُ وَ ٱلْمِسْكِينَ وَ ٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ} حقو ق هؤ لاء تر بيتهم في الطريقة بذكر الحقائق من المعاملات والاحوال والمعارف والكواشف والعلوم الغيبية لهم فذو القربي اخوان المعرفة الذين وصلوا معالى المقامات والمسكين المريد الصادق الذي سكته لطف الله عن طلب غير الله وابن السبيل المحب الصادق فحق العارف نشر الاسرار وحق المسكين ذكر الانوار وحق المحب ذكر شمائل المحبوب زيادة لتمكين العارفين وشوق المحبين ورغبة المريدين وايضا ذو القربي الروح والمسكين العقل وابن السبيل القلب فحق الروح السماع الطيب والجمال الحسن والطيب والريحان وحق العقل الفكر والتفكر وحق القلب الذكر والتذكر وايضا حق الروح الفراغة وحق العقل الطاعة وحق القلب الاستيناس بالخلوة لطلب المشاهدة والروح ذو القربى لانه كان في بدو الاول في القربة والمشاهدة قبل خلق الخلق والمسكين العقل لانه فقير من ادراك حقيقة الوحدانية والقلب ابن السبيل لانه ينقلب في سبيل الصفات لطلب عرفان الذات.

#### {وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُثْقِكَ وَلا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّدْسُوراً }

قوله تعالى {وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَة إِلَى عُنْقِكَ وَلا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ} الاشارة في الحقيقة انه تعالى ادّب حبيبه في القبض والبسط والمنع والعطاء ان القبض والبسط ان يكونا على وفاق الامر في الخاطر لا على صورة الرسوم من حيث الظاهر فربما يقبض من رسم وهو غير مامور به وربما يبسط وهو غير مامور به وفيه اشارة ان العارف الصادق احق ما حضر من غيره اذا كان محتاجا لانه في سفر الازل وفيه اشارة ان العارف الصادق احق ما حضر من غيره اذا كان محتاجا لانه في مقام العبودية والابد ولو اعيى مركبه للبث بلمحة عن سير الف عام وغيره ليس يساويه في مقام العبودية والمجاهدة فهو اولى وهذا كلام ليس من قبيل السخاء والبخل وليس من سجيّة الانبياء والصديقين النجل انما مذهبهم الايثار والبذل وما اشرنا اليه حقيقة حكمة المعرفة الا ترى الى قوله سبحانه كيف ادب حبيبه {وَلا تَجْعَلْ يَدَكُ مَعْلُولة إلى عُنْقِكَ وَلا تَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلبَسْطِ قَتْقُعُدَ مَلُوماً} نفسك بالندم محسورا منقطعا عن المسير في عالمك وفيه اشارة اخرى اى لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك بان لا تتشر عند المسالكين فضائل المعرفة وحقائق القربة ولا تبسطها بان تذكر شيئا لا يتماونه فيهلكون قال ابو سعيد القرشي اراد الله عز وجل من نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الآية جميع الاحوال قال بعضهم لا تبخل بما ليس لك ولا تمن بالعطا فان الملك لنا على الحقيقة وانت القاسم تقسم فيهم حقوقهم قال النبي صلى الله عليه وسلم " الله يعطى وانا قاسم".

{وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلاَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوقُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً} \* {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً} \* {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْقُوَّادَ كُلُّ أُولِيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً}

قوله تعالى {وأوقوا بالعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً } العهد عهد الازل وقع بين كينونة الارواح في عالم الافراح قبل كون الاشباح بينهما وبين الحق العهد صدر من الحق معها بان لا يشتغل بغير الله ابدا قال اوفوا بمعاهد الاول فان ذلك مسئول عند كل نفس ومطالب عند كل حركة فعهد المحب المحب المحب المحب المريد الارادة ولكل عهد رعاية فعهد المريد بذل الوجود وعهد المحب الصبر في المفقود وعهد العارف تبرى الهمة عن الدارين وعهد الموحد افراد القدم عن الحدوث والفناء في بقاء الحق قال حمدون القصار من ضيع عهود الله عنده فهو لآداب شريعته اضيع لان الله يقول {وأو قُولُ بالعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً} على الروح ان لا يفارق مقام القربة وعهد على القلب ان لا يفارق الخوف و عهد على النفس في على الروح ان لا يفارق مقام القربة وعهد على القلب ان لا يفارق الخوف و عهد على النفس في اداء الفرائض وعهد على الموارح في ملازمة الادب وترك ركوب المخالفات والله يقول {إنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً} ثم ذكر سبحانه بعد العهد الوفاء في صدق الاعمال والاقوال بقوله {وأوثوا العَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً} بثم ذكر سبحانه بعد العهد الوفاء في صدق الاعمال والاقوال بقوله {وأوثوا ملى نضيحتهم وتاديبهم ثم يحذر من ذخائر العلوم على المريدين بما يوافق حالهم وان لا يملوا من نصيحتهم وتاديبهم ثم يحذر الوساطهم ان يزنوا دعواهم بالقسطاس المستقيم من المعاملات حتى لا يكون دعواهم خاليا عن الاعمال والكيل الوافي الاخلاص والقسطاس المستقيم الصدق من كان في وزن الاعمال وكيل الاعمال وكيل

الاحوال مخلصا صادقا يعطيه الله لطائف كرمه وجوده ما لا يحصى عددها ويصف له جميع الخلائق لانه منصف ينصف مع الله قال بعضهم اوف الكيل فان وزنك موزون وكيلك مكيل ان وفيت وفي لك وان نقصت نقص عنك ثم ادب نبيه صلى الله عليه وسلم بان لا يحكم بما لن ينكشف له بالحقيقة بقوله {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلبَصَرَ وَٱلْقُوَادَ كُلُ أُولِيُكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً } العارف معاتب مأخوذ من حيث الظاهر والباطن فالظاهر المعاملات والباطن الحالات مطالب بالصدق فيها لم يذكر اللسان مع الحواس الأخرى ظاهرا ولكن في قوله {ولا تقف ما ليْس لكَ بِهِ عِلْمٌ } اى لا تخبر من شيء لا تعلم بقلبك و لا ترى بعينك و لا تسمع باذنك فانهن مسئولة عما تسمع من غير ما ينفع به والفؤاد مسئول عما يجرى عليه من غير ذكر الله قال مسئولة عما تسمع من غير ما ينفع به والفؤاد مسئول عما يجرى عليه من غير ذكر الله قال الواسطى لا تخبر عنا الا على طريق الحرمة و لا تجاوز فيه محل الاذن وقال ابو سعيد الخراز من استقرت المعرفة في قلبه فانه لا يبصر في الدارين سواه و لا يسمع الا منه و لا يشغل الا به وقال الفارسي قال بعض الحكماء اطلبوا من العلم حالكم من حالكم يومكم، من يومكم ساعتكم ومن ساعتكم قلوبكم ومن قلوبكم ذكركم ومن ذكركم مرادكم ومن مرادكم بغيتكم حتى تكونوا من الصديقين، واطلبوا في كل هذه الاشياء خطراتكم فان الله تعالى يقول {إنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلبُصَرَ

### {تُسبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لاَ تَقَقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً عَقُوراً}

قوله تعالى { تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَاوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلأرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَ يُسَبِّحُ بحَمْدَهِ } ان الله سبحانه اوجد الخلق بقدرته القديمة الازلية والمشية السابقة والارادة القائمة بذاته وعلمه وحكمته فخرج الكون من العدم بما ظهر عليها من صفات القدم فباشر انوار قدرته الوجود فاثرت قدرته ومباشرتها في الاشياء الارواح الحضرتية والعقول الربانية والالسنة الجبارية والمعرفة الابدية ورفع الحجاب من بينها وبين معدن القدرة ومصادر الفعل فشاهدت الاشياء مصادرها فاهتزت ارواحها بنعت عشقها الى معدنها وبكلمة السنتها وتقديس خالقها وتقديس باريها وتسبيح صانعها وذلك من حياة فائضة شائعة من تواتير الحياة الازلية فالكل في حياتها قائمة بتلك الحياة مسبحة لصانعها بتلك الالسنة وذلك من استيلاء غواشي انوار القدرة وسبحات العظمة عليها فالسماوات تسبح له بلسان العظمة والارض تسبح له بلسان القدرة ومن فيهن يسبح له من ذوات الارواح والحياة بألسنة الصفات والافعال على قدر مراتبهم وجميع الاشياء يسبح له الناميات والجمادات بالظاهر من قول اهل الرسوم لا من قول اهل المعرفة يسبح له بلسان الاوصاف والاسماء والنعوت والعارفون من بينهم يسبحون له بالالسنة الذاتية لانهم في شروق شموس الازال وانوار طلوع اقمار الاباد ولكن لا يعرف تسبيح الجميع الا من تجلى الحق لسره وروحه وعقله وقلبه وصورته بجميع الذات والصفات وللاشياء ألسنة روحانية ملكوتية يسبح الحق بها بلغات غيبية واشارات ازلية لا يسمعها الا اهل شهور الغيب الذين ينطقون بالحق ويعقلون بالحق ويعرفون الحق بالحق وينظرون بالحق الى الحق وتصديق ما ذكرنا في تسبيح الجمادات ما روى انس بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ كفا من حصى يسبحن في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا التسبيح ثم جعلهن في يد ابي بكر فسبحن حتى سمعنا التسبيح ثم جعلهن في يد عمر فسبحن حتى سمعنا التسبيح ثم جعلهن في ايدينا فما سبحن في ايدينا والدليل على صدق هذا الحديث قوله تعالى

{يلجِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ}

اى سبحى معه و معروف ان الجبال سبحن بتسبيح داؤد عليه السلام وعن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه جبرئيل عليه السلام قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه جبرئيل عليه السلام قال مرض

رمان وعنب فاكل النبى صلى الله عليه وسلم فسبح ثم دخل الحسين والحسن فتناو لا منه فسبح العنب والرمان ثم دخل علي فتناول منه فسبح ايضا ثم دخل رجل من اصحابه فتناول فلم يسبح فقال جبرئيل انما ياكل هذا نبى او وصى او ولد نبى واصدق التصديق قوله سبحانه فى آخر الاية {إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَقُوراً } من حلمه و غفرانه عَرّف المخلوقات كلها نفسه بالصفات القديمة الازلية الابدية ولو لا حلمه و غفرانه ما كان الكون ولم يكن له لسان بذكره ولكن بكرمه ورحمته و هب الكل من سلطانه وبرهانه لسانا يسبح بحمده وحمده شامل على كل ذرة وثناؤه فى لسان كل ذرة سبحان الغنى المحسن و هب عطاءه العميم والكريم القديم بغير استحقاق من الكون و لا يبالى قال ابو عثمان المغربي المكونات كلها يسبحن الله باختلاف اللغات ولكن لا يسمع تسبيحها و لا يفقه عنها ذلك الا العلماء الربانيون الذين فتحت اسماع قلوبهم.

# {وَإِذَا قُرَأْتَ ٱلْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللَّاخِرَةِ حِجَاباً مَسْتُوراً \* {وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةُ أَن يَقْقُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرا وَإِذَا نَكُرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلقُرْءَانِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَىٰ أَذْبَرِهِمْ نُقُوراً }

قوله تعالى { وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرِ أَنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلْذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱلآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوراً } معنى الاية اذا قرات القران جعلنا بين فهم الكتاب وشرفك المذكور في القران مع معانى حقائقه وبين قلوبهم وعقولهم وارواحهم حجابا من غيرتنا حتى لا يروا بابصار اسرارهم عرائس الصفات ولا يسمعون بآذان قلوبهم لطائف حكم الخطاب واذا كان عليه السّلام قرأ القران صار منورا بنور الصفات موشحا بتجليها مزينا بحقائقها من حيث كان شربه من سواقي الصفات وحظه من مشاهدات الذات واذا بلغ الى ذلك المقامات في قراءته وتلاوته وحسن صورته غار الحق عليه ان ينظر الى وجه احد غيره ولو راه احد بهذا الوصف طاش عقله وطار روحه من هيبة الله يدل عليه قوله تعالى {وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّهُ أَن يَقْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقُراً } واذا استترت باستار كلامنا صرت مستورا عن اعين المبطلين ومحصونا عن تناول المبغضين والمنكرين وربّ صادق فر من العدو الى ستر القران فكان مستورا من جميع الضرر مثل انه يقول بسم الله فيكون مستورا عن اعين الخلق وهذا وصف الاخفياء الاتقياء قال بعضهم من تحصن بالحصن فهو في احصن حصن ومن تحصن بكتابه هو في احسن حصن والمضيع لوقته من تحصن بعمله او بنفسه او بجنسه فيكون هلاكه من موضع امنه وكان ابو يزيد اذا قرأ هذه الآية قال لاصحابه تدرون ما ذلك الحجاب؟ هو حجاب الغيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا احد أغير من الله " وتصديق ما ذكرنا في حقيقة الآيتين قوله سبحانه {وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلُو ا عَلَى ا أَدْبَارِ هِمْ نُفُورٍ أَ } اذا ذكر الحق بصفات الحق بنعت الوحدة وافر اد قدمه عن الكون بحيث انفر د الحبيب بفردانية الحبيب وتوحد بوحدانيته واتصف بصفته وشاهد افراد ذاته صار وجوده وحدانيا ربانيا الوهيا جبروتيا ملكوتيا يزول كل ما قورن به من الحدثان ويفارق منه كل شيطان وسلطان.

# {يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً }

قوله تعالى {يَوْمَ يَدْعُوكُمْ قَسَّنَجيبُونَ بِحَمْدِهِ } اذا وصل العارفون الى مشاهدة الحق حين فارقوا من الدنيا و غابوا فى جماله وجلاله واستغرقوا فى بحار اوليته يناديهم الحق يوم العرض الاكبريا احبائى وعرفائى واصفيائى واوليائى احضروا ساعة مواقف رؤية صنائعى وافعالى فى يوم الحشر وانظروا آثار ربوبيتى فى خلقه فيستجيبونه بلسان الثناء والحمد له وعليه وجدوا منه من لطائف قربه ولذائذ جماله وجلاله شبه السكارى ويقولون بعزتك وجلال مجدك وكبريائك ما رايناك لمحة اتركنا من مشاهدتك حتى نراك لحظة وربما عاشوا فى جماله الف سنة واستقلوا ذلك لعظيم حلاوة وصله ولذائذ عيشهم فى قوله لم يعرفوا مرور الزمان وانقلاب الملوان لذلك

قال سبحانه {و تَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلاَ قَلِيلاً } الحق ما اطيب ذلك العيش حيث نسوا مرور اعمال الوصال الا ترى الى قول القائل

شهور ينقضين وما شعرنا شعرنا

وفيه نكتة اخرى ان العارفين محبوسون فى الدنيا، فاذا دعاهم فيستجيبون داعى الحق بحمده ويقولون الحمد لله الذى خلصنا من حبس الهجران ومكان الحرمان وجوار الشيطان وورطات الطغيان وعلة الزمان والمكان ومصاحبة الحدثان كانهم يجيبون داعى الحق مكان الجواب بلبيك بقولهم

{ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَدْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ}

وفيه اشارة ان الجمهور في ظنون وحسبان من امر المشية وجريان القدر ووقوع الرضا والسخط فاذا دعاهم الحق اليه ورأوه بوصف الرضا وزوال الخطر هيجهم رؤيته الى الحمد والثناء عليه حيث يقع الامر بخلاف ظنونهم فيه لان امر العاشق عند المعشوق اسهل مما يظن العاشق وسبب جوابهم بالحمد ايضا لا بالتنزيه والتقديس أو كل ذكر من وصف صفاته لان جميع ذلك يتعلق بالمعرفة وهم كانوا في ذلك مقصرين حيث لم يذكروه بالحقيقة ولم يعرفوه بالحقيقة ولم يعبدوه بالحقيقة فلما رأوا جميع الحقائق فانية عند كشف مجد جلاله يقولون في جواب مناداة الحق الحمد شه بما حمد نفسه في الازل حيث امتنع بجلاله عن معرفة كل عارف وذكر كل ذاكر وبانه ليس للحدثان الى معرفته طريق كان حمدهم ذهابهم عن رؤية اعمالهم وحالاتهم ومعارفهم و علومهم بالله فشكروه به لانهم ما نالوا من مواهبه السنية بغير علة الحدثية قال بعضهم من اسمعه الحق الدعوة وفقه للجواب و من لم يسمعه الدعوة كيف يجيب من لم يسمع وقال الجنيد في قوله فتستجيبون بحمده يقولون الحمد شه الذي جعلنا من اهل دعوته.

{رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْ حَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَدِّبْكُمْ وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً} \* {وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي ٱلسَّمَوّاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَلَنَا بَعْضَ ٱلنّبِيّلِنَ عَلَى بَعْضِ وَٱتّثِينَا دَاوُودَ زَبُوراً}

قوله تعالى {رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأُ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأُ يُعَدِّبْكُمْ} علمه سبحانه كان ازليا قبل وجود المعلومات خارجا عن جميع العلات اختار في علمه بعلمه وإرادته جواهر ارواح المقربين والعارفين من بين البرية بشرف قبول معرفته واستعداد حمل امانته وجعلها في اماكن غيبه طائرة في مزار قدمه واراها منازل العبودية والامتحان من فيض قهره ولطفه فحبسها بعضا في مقام المشاهدة وحبسها بعضا في مواقف الوصلة وحبسها بعضا في منازل الدنو والقربة وهو كان عالما بشوق الشائقين اليه وداء المحبين لديه واستئناس المستانسين به واستغراق العارفين في بحار عظمته وحيرة الموحدين في ميادين ازليته فيرحم بعضهم برؤية حسن الجمال حتى بقوا معه بنعت عيش السرمدية ويعذب بعضهم بان يفنيهم فيه من تسلط سطوات العظمة عليهم حتى لا يدركوا في محل الفناء فيض البقاء وذلك من غيرته على نفسه فرحمته على العار فين كشف ووصال بلا حجاب وعذابه عليهم غلبة النكرة على قلوبهم وهذا دأبه مع اهل ولايته ابدا وحديث سبق العناية حيث اختار اهل وداده بمعرفته خلصهم من عذاب فرقته واذا اراد طرد الغافلين شغلهم بغيره عن الاقبال عليه ورؤيته ورحمته قال القاسم سبق علمه في الخلق بالرحمة والعذاب ولا مبدل لما اراد وقد وسم الخلق بسمة الرحمة والعذاب وهو يرجع الى منتهاه بما قد جرى له في مبتدإه وقال الاستاذ سد على كل احد طريق معرفته بنفسه ليعلق كل قلبه بربه فجعل العواقب على اربابها مشتبهة فقال {رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ} قدم حديث الرحمة على حديث العذاب فقال {إن يَشَأ يَرْحَمْكُمْ أُوْ إِن يَشَأْ يُعَدِّبْكُمْ } وفي ذلك ترجيح للامل ان يقوى وتصديق ما ذكرنا في حقيقة الآية وتفضيل مقاماتهم بعضا على بعض. قوله سبحانه {وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَلقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ وَأَنَيْنَا دَاوُو دَ زَبُوراً } بين سبحانه انه اعلم بما اعطى ملائكته في السماوات من مقام الخوف والعبودية واختاره لهم شرف القربة وفضل بعضهم على بعض في الذكر والتسبيح والعبادة والخوف والخشية وهو اعلم بما هو اعطى من في الارض من الشريعة والطريقة والحقيقة وفضل بعضهم على بعض في الذكر والتسبيح والعبادة والخوف والخشية وهو اعلم بما هو اعطى من في الارض من الشريعة والطريقة والحقيقة وفضل بعضهم على بعض في مراسم السلوك واعطى الشريعة للعموم والطريقة للخصوص والحقيقة لخصوص الخصوص فلما تم نظام الولاية رقى الامر الى درجات النبوة فاعطى المرسلين خبر غيب الغيب واعطى النبيين خبر الغيب وكشف جميع مراتب القربة وادارهم في ملكوته بالهمم وسيرهم في ميادين جبروته بالارواح والاسرار وفضل بعضهم على بعض في الدنو ودنو الدنو والتجلى والتدلى والكلام والخطاب والمعارف والكواشف فبعضهم اهل رؤية القدم وخبره وبعضهم اهل رؤية البقاء وخبره وبعضهم اهل رؤية البقاء وخبره وبعضهم اهل رؤية المالان وقال تعالى

{رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأَ يَرْحَمُكُمْ أَوْ إِن يَشَأَ يُعَدِّبُكُمْ وَمَآ أَرْسَلَنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً} \* {وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي ٱلسَّمَوّاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَلَّنَا بَعْضَ ٱلنّبِيّينَ عَلَى بَعْضِ وَٱتّينَا دَاوُودَ زَبُوراً}

### {هُوَ ٱلأُوَّلُ وَٱلآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ}

فاهل القدم اهل الاول واهل البقاء اهل الآخر وإهل الصفات اهل الظاهر وإهل الذات اهل الباطن فاصطفى آدم بعلم الاسماء والنعوت ومباشرة الصفة وتجلى الذات فصار في محل عين الجمع لقوله عليه السّلام " خلق الله آدم على صورته " واصطفى نوحا بالسلطنة والمعجزة و اجابة الدعوة واصطفى الخليل بالخلة والسماع ومقام الالتباس حيث قال هذا ربى وافراد القدم عن الحدوث بقوله اني بري مما تشركون واصطفى موسى بالخطاب الاصلى وسماع الكلام الازلي والتجلي واصطفى عيسي بدرجة القدس وجعله روح القدس من كلمته العلية الازلية واصطفى داؤد بالزبور الذي فيه نبأ الذات والصفات واعطاه مقام العشق وحسن الصوت الذي من مزامير الصفات والحان بلابل القدم واصطفى سليمان بالملك والتمكين واصطفى يوسف بكسوة حسن جماله الذي اشرق في وجهه من طلوع صبح الصفة في عالم الفعل واصطفى محمداً صلى الله عليه وسلم بجميع ما اعطاه اياهم وخصه بالمعراج والدين والتجلي والتألي والمحبة الكبري والمجلس الاعلى والمقام الادنى فكان قاب قوسين او ادنى فرمى بقوس الازل ما وهبه الله الى الجمهور ورمي من قوس الابد ما وهبه الله له فبقي بين القوسين بعد ذهاب الكونين فصار هدفا بقوس قاب قوسين لان هناك لا يليق الا صاحب الرفيق الاعلى والمخبر عن مقام الادني المذكور اسمه بطه محمد سيد الوري صلى الله عليه وسلم بعدد ذرات ما بين العرش الى الثري قال محمد بن الفضل تفضيل الانبياء بالخصائص كالخلة والكلام والمعراج وغير ذلك فضل البعض منهم على بعض و فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على الجميع الا تراه يقول " إنا سيد ولد آدم ولا فخر " كيف افتخر بهذا وانا بائن منهم بحالى واقف مع الله بحسن الادب لو كنت مفتخرا لافتخرت بالحق والقرب والدنو منه فلما لم افتخر بمحل الدنو والقرب كيف افتخر بسادة الاجناس.

# ﴿أُولَـٰكِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُوراً }

قوله تعالى {أُولَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتُغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ } رد الله بهذه الآية رغام التغيير على انوف المبطلين الذين يشيرون الى غيره بالعبودية من الملائكة والانبياء مثل عيسى وعزير وبعض من مؤمني الجن وهؤلاء الذين يشيرون اليهم الظلمة بانهم معبودون فانهم على باب كبرياء الاول يعجزون تحت انوار عظمته حتى يصيروا في حد الفناء من عظمة الله وجلاله

يطلبون وسيلة قربه من الله تشفعهم عنده لانهم يخافون من سلطان قهره ويطمعون الى كشف جماله بقوله {ويَرْجُونَ رَحْمَنَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ} واخص الوسيلة كرمه القديم واحسانه العميم ثم بعد ذلك اقرب الوسيلة اليه من كان معرفته به اكثر وخوفه منه اوفر ومقام الوسيلة مقام الشفاعة وتلك خاصته لمحمد صلى الله عليه وسلم وهى المقام المحمود وكل شفاعة منه تنشعب الى غيره وهو اقرب الوسائل الى الله كان الكل يجعلونه وسيلة الى الله الانبياء والملائكة وغير هم ووصف الله طلاب هذه الوسيلة بالخوف والرجاء والخوف صدر من انوار عظمته والرجاء صدر من انوار جماله فالصادق يطير الى الحق يحتاج نور الجمال والجلال وهما وسيلتاه منه له اليه الوربية قال سهل الرجاء والخوف زمامان على الانسان فاذا استويا قام له احواله واذا ارجح الربوبية قال سهل الرجاء والخوف زمامان على الانسان فاذا استويا قام له احواله واذا ارجح احدهما بطل الآخر الا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول " لو وزن رجاء المؤمن وخوفه لاعتدلا " قال بعضهم رجاء الرحمة هو طلب الوصول الى الرحيم وخوف العذاب هو الاستعاذة من قطعه فلا عذاب الله من ذلك سهل رجاء الرحمة في الظاهر الجنة وفي الحقيقة حسن المعرفة بالله.

### {وَمَا مَنَعَنَآ أَن ثُرْسِلَ بِٱلأَيَاتِ إِلاَّ أَن كَدَّبَ بِهَا ٱلأُوَّلُونَ وَٱتَّيْنَا تَمُودَ ٱلثَّاقَةُ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلآيَاتِ إِلاَّ تَخْرِيفاً}

قوله تعالى {وَمَا نُرْسِلُ بِٱلآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفاً } الكرامات للنفوس على مرتبتين الاولى لها لطمأنينتها في ايمانها بالله والاخرى لها لامتناعها عن معصية الله ورؤية آيات العظمة للنفس تخويف وللعقل تحذير وللقلب خشية وللروح ترويح واستيناس وللسر اجلال وتعظيم ولسر السر معرفة وتوحيد ويقين وشاهده الذات بعد الصفة قال الحارث المحاسبي الآيات التي يظهر ها الله في عباده رحمة على السابقين وتنبيه للمقتصدين وتخويف للعاصين سئل احمد بن حنبل عن هذه الآيات {وَمَا نُرْسِلُ بِٱلآياتِ إِلاَّ تَخْوِيفاً } قال موعظة وتحذير ا والآيات هي الشباب والكهولية والشيبة وتقلب الاحوال بك لعلك تتغير بحال او تتعظ في وقت.

# {وَإِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلْمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى ٱلْبَرّ أعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلإِنْسَانُ كَفُوراً }

قوله تعالى {وَإِذَا مَسَكُمُ ٱلضُرُّ فِي ٱلبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ} اشارة الحقيقة مع العارف اذا وقع في بحر الديمومية والازلية واستغرق في طوفان الاولية وفني في سطوات الالوهية تبرأ ممّا له من الكرامات والولايات والفراسات والمقامات والحالات والمكاشفات والمعارف ودعاوى الاتحاد والاتصاف ويلتجئ منه اليه فلما خرج من تلك الاحوال الرفيعة الى مقاماته الشريفة رجع الى رؤية الاحوال والمقامات فيدعي ما كان مدعيا من معرفة الالوهية وهكذا حال من خرج من عنده الاسد اذا كان في اجمة لكن تفحص حاله عند الاسد {فَلَمَّا نَجَّاكُمُ إِلَى ٱلبَرِّ أَعْرَضَتُمْ وَكَانَ عَنده الاسنانُ كَفُوراً } واذا رجعنا الى حال العبودية فان صدق المعرفة هناك الاستقامة فيها والتساوى في رؤية النعماء والبلوي قال ابن عطاء ليس بخالص شه من لا يكون في حاله الرجاء مع الله كحال الشدة ومن يلتجئ الى غيره في احوال الشدائد وهو من العبيد السّوء الذي لا يقومه الا

{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلاً }

قوله تعالى {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ ٱلطَيِّبَاتِ} كرامته سابقة على كون الخلق جميعا لانها من صفاته واختياره ومشيته الاوليّة اوجد الخلق برحمته وخلق آدم وذريته بكرامته، الخلق كلهم في حيز الكرامة الرّحمة للعموم والكرامة للخصوص خلق الكل لآدم وذريته وخلق آدم وذريته لنفسه لذلك قال {وَأَصْطَنَعْتُكُ لِنَقْسِي}

جعل أدم خليفته وجعل ذريته خلفاء ابيهم الملائكة والجن في خدمتهم والامر والنهي والخطاب معهم والكتاب انزل اليهم والجنة والنار والسماوات والارض والشمس والقمر والنجوم وجميع الآيات خلق لهم والخلق كلهم طفيل لهم الا تراه يقول لحبيبه لولاك لما خلقت الكون ولهم كرامة الظاهر وهي تسوية خلقهم وظرافة صورتهم وحسن فطرتهم وجمال وجوههم حيث خلق فيها السمع والابصار والالسنة واستواء القامة وحسن الشيء والبطش واستماع الكلام والتكلم باللسان والنظر بالبصر وجميع ذلك ميراث فطرة آدم التي صدرت من حسن اصطناع صفته الذي قال خلقت بيدي فنور وجو ههم من معدن نور صفته فانوار الصفات انورت آدم و ذريته فيكونون من حيث الصفات والهيآت والحسن والجمال متصفين متخلقين بالصفات لذلك قال عليه السّلام "خلق الله آدم على صورته " من حيث التخلق لا من حيث التشبه ولهم كرامة الباطن وهي العقل والقلب والروح والنفس والسر وفي هذه الجنود خزائن ربوبيته فالنفس مع جنود قهره والعقل مع جنود لطفه والقلب مع جنود تجلى صفاته والروح مع جنود تجلى ذاته والسر مستغرق في علوم اسراره فالكل مكرمة بكشوف الصفات ممن له استعداد رؤية الصفات ومن له استعداد رؤية الذات فهو في مشاهدة الذات فبكر امته عرف العقول اياته وعرف النفوس عبوديته وعرف القلوب صفاته وعرف الارواح جلال ذاته وعرف الاسرار علوم اسراره فاعطى العارفين من سمعه اسماعا ومن بصره ابصارا ومن كلامه خطابا ومن علمه قلوبا ومن سره اسرارا ومن انوار صفاته ارواحا ومن انوار افعاله عقولا فخلقهم بخلقه ووصفهم بوصفه فمن حيث الاتصاف متصفون ومن حيث الاتحاد متحدون ومن حيث العبودية هم في الربوبية يطيرون باجنحة الازلية في ظلال حيزوم القدم مع الحق الى ابد الابد فاي كرامة اشرف مما ذكرت يا كريم ابن الكريم يا أدم بن أدم يا عارف البقلي تعرف من انت يفني الناسوت في اللاهوت ويبقى اللاهوت للناسوت وخاطب اللاهوت مع اللاهوت العارفون ينظرون اليك من مجالس سرادق مجد الكبرياء ويفرحون بك في عالم البقاء طيب الله وقتك من اين انت و إين مأو اك من حيث لا يعر فو نك الكل ثم ان الله سبحانه اسقط العلل والاسباب من مواضع تفضيلهم من حيث كرّمهم قبلهم بكرامته ومحبته السابقة لهم ثم بين عقب كرامته بانه بعزه وجلاله جعلهم في بر الصفات بمراكب عناياته وفي بحر الذات بسفن محبته وكفاياته قال {وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ } ادار هم في بر ارى النعوت والصفات بانو ارها: واجراهم في بحار الذات بسفن انوارها فاستفادوا من براري الصفات معادن المعارف واستفادوا من بحار الذات اصداف جواهر الكواشف حملهم في بر العبودية بمراكب المعرفة وحملهم في بحر الربوبية بمراكب المحبة حملهم في بر المجاهدات بمراكب الشريعة وحملهم في بحر المشاهدات بمراكب الحقيقة ثم رزق اسرارهم موائد العلوم الغيبية ورزق ارواحهم فيض الوصلة ورزق قلوبهم لطائفه القوية ورزق عقولهم حقائق الحكمة ورزق اشباحهم فيض عناصر فعله عن منابت عنصر الخليقة بتواثير مياه قدرته وظلال ليالي رحمته وانوار شموس كفايته وصفاء اقمار كلايته فهم على خوان الرحمانية وموائد الكرامة قال {وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ ٱلطُّيِّبَاتِ} ثم قرّبهم منه من البرية وكساهم حلل المغفرة وجمعهم في دار الوصله وادار الكون لهم بالخدمة قال {وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلاً } قال ابن عطا في قوله {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي أَدَمَ} ابتدأهم بالبر قبل الطاعات وبالاجابة قبل الدعاء وبالعطاء قبل السؤال، كفاهم الكل من حوائجهم ليكونوا لمن له الكل وبيده كفاية الكل، سئل ذو النون في قوله {كُرُّ مُنَّا بَنِي أَدَمَ} قال بحسن الصوت وقال الجنيد بالفهم عن الله وقيل بالخلق وقيل بتقويم الخلقة واستواء القامة وقال الواسطي بان سخرنا لهم الكون وما فيها لئلا يكونوا في تسخير شئ ويتفرغوا الى عبادة ربهم وقال جعفر بالمعرفة وقال بعضهم معنى البر النفس ومعنى البحر القلب فمن حمله في النفس فقد اكرمه بنور التدبير ومن حمله فى القلب فقد اكرمه بنور التأييد فمن لم يكن له نور التأبيد وكان له نور التدبير يكون هلاكه عن قريب وقال الواسطى البر ما اظهر من النعوت والبحر ما استتر من الحقائق وقال فى مشاهدة ابده قسمت الوقتين الفصل والوصل وهو البر والبحر وقال ابو عثمان الرزق الطيب هو الحلال وقال فضلناهم بالمعرفة على جميع الخلائق وقال ابو حفص بان بصرناهم عيوب انفسهم وقال الجنيد باصابة الفراسة قال السيارى فضلنا العلماء على الجهال بالعلم بالله و احكامه.

### [يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَّابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولْلِكَ يَقْرَؤونَ كِتَّابَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً }

قوله تعالى {يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ} امام كل عارف مقامه مع الله من حيث الاحوال والخطاب والقربة والوصال والمعارف والكواشف والعلوم والحكم فيدعو المحبين الى منازل المحبة ويدعو المشتاقين الى منازل الشوق ويدعو العاشقين الى منازل العشق ويدعو العارفين الى منازل المعرفة ويدعو الموحدين الى منازل التوحيد وايضا يدعو المريدين باسماء مشايخهم ويدعوهم الى منازلهم قال ابن عطا يوصل كل مريد الى مراده وكل محب الى محبوبه وكل مدع الى دعواه وكل متمن الى ما كان يتمنى ثم هو سبحانه بين ان من لم يعرفه فى الدنيا لا يعرفه فى الاخرة كما قال امير المؤمنين على بن أبى طالب كرّم الله وجهه.

### {وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ أَعْمَى فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً }

قوله تعالى {و َمَن كَانَ فِي هَاذِهِ أَعْمَى فَهُو فِي ٱلآخِرةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً } من سمع فى الدنيا ذكره ولم يره بنعت ظهور الصفات فى الآيات لن يراه بوصف كشف الذات ومن عمى عن معرفة العبودية فى الدنيا فهو فى الاخرة أعمى عن معرفة الربوبية ومن عمى فى الدنيا عن معرفة الاولياء فهو فى الاخرة اعمى عن رؤية منازلهم عند الله وهناك هم اضل سبيلا لان أولياءه فى اكناف غيبه ولا يراهم غيرهم قال الجنيد من كان فى هذه اعمى عن مشاهدة الفضل فهو فى الآخرة اعمى عن مشاهدة الذات وقال ايضا من كان فى هذه اعمى عن مشاهدة بره فهو فى الآخرة اعمى عن مشاهدة بره فهو فى الآخرة اعمى عن رؤية وصال قربه.

### {وَلُوْلا أَن تَبَّثْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً }

قوله تعالى {ولو لا أن تَبَّنَكَ } ان الله سبحانه خلق روح نبيه لما خلقها قبل كون الكون فادار ها فى بسيط ملك الازل والابد فعلم عن رؤية الصفات علوم غيب الغيب وعرف علم المجهول الذى صدر من لطفيّات الازل وقهريات الازل وعلم فى علم العلم ان طريق القهر واللطف منتهاهما وصول عين الذات ولم ير الفراق فى اصل القدم بينهما فلما عرف الطريقين الواضحين من القدم الى القدم الى ابد الابد بنعت غير تغاير الصفة وعلم بعد ان كان فى محل الرسالة حقيقة طريق الوصول الى الحق بهما ولم ير الكفار مستعدين لطريق اللطف ووصولهم الى الحق به كاد بسر هره من علمه بعلم المجهول ان يدعوهم بتلك الطريقة الى الحق لان المسالك غير معتبرة انما الاعتبار بالوصول فلما علم الحق سبحانه انه يكاد ان يفشى سر سره المكنون فى غيب غيبه نهاه عن ذلك لئلا نهتك سر الربوبية و لا تضمحل احكام العبودية بقوله سبحانه {لقد كِدتَ يَرْكُنُ إليّهمُ شيئًا قليلاً } ان كذت ان تميل الى دعوتهم بطريق المجهول الى الحق وذلك حركة سر سر نفس النفس التى عواص قاموس بحر القهريات و لا تخف وقل يا عارف فان النبى صلى الله عليه وسلم كان فى علم ما كان مع تلك النفس التى هى لباس قهر الربوبية و لا يجوز للعارف الصادق ان يكون خاليا عنها لانه يسلك الى الحق بسر القهر وسر اللطف ومن لم يسلك اليه بهذين الطريقين لم يكن كاملا فى معرفته فالعتاب من جهة تحرك سلسلة تلك الاسرار وهو بجلال محركها تعريفا لم يكن كاملا فى معرفته فالعتاب من جهة تحرك سلسلة تلك الاسرار وهو بجلال محركها تعريفا

وامتحان التعريف حق العارف والمعرفة حق المعروف يعصمهم الله من هتك تلك الاسرار للاغيار قال الحسين خلق الله الخلق على علم منه بهم وهو علم العلم وجعل النبى صلى الله عليه وسلم اعظم الخلق خلقا واقربهم زلفا فجعل الداعى اليه والمبين عنه به يصلون الى الله ظاهر الهرا وباطنا و عاجلا و آجلا فثبت الملك بالعلم وثبت العلم بالنبى وثبت النبى صلى الله عليه وسلم به فقال {وَلُو لا أَن تَبَّتنَاك} بنا وقال عمر و بن عثمان المكى قال كدت وهو الشئ بين الشيئين وهو الخروج من ذا الى ذا ولم يخرج من ذا ولم يدخل فى ذا وكان واقفا بامر عظيم وشان عجيب وعلم غريب وهو نزاهة نفسه وعظيم علمه بربه فبلغ هذا الخطاب به من الخوف والوجل من ربه حتى كاد ان يساوى خوف الواقعين للمخالفة وهذا الفرق بين الخواص والعوام انهم يخافون فى الهمة ما لا يخافه العوام فى المواقعة وقال ابن عطا عاتب الانبياء بعد مباشرة الزلات و عاتب نبينا صلى الله عليه وسلم قبل وقو عه ليكون بذلك اشد انتباها و تحفظا لشر ائط المحبة فقال {وَلُولاً لاَنْ تَبَّثَنَاك} الآيات.

{أَقِمِ ٱلصَّلَاةَ لِذُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱللِيلَ وَقُرْ آنَ ٱلفَجْرِ إِنَّ قُرْ آنَ ٱلفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً} \* {وَمِنَ ٱللَّيْلَ فَقَهَجَدْ بِهِ نَافِلَهُ لَكَ عَسَىٰ أَن يَيْعَتُكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً} \* {وَقُل رَّبً أَدْ خِلنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَاَحْرَجْنِي مُحْرَجَ صِدْقِ وَاَجْعَل لَي مَن لَدُنْكَ سَلُطانا نَصِيراً} \* {وقُلْ جَآءَ ٱلحَقُّ وَزَهَقَ ٱلبَاطِلُ إِنَّ ٱلبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً} \* {وتُلَزِّلُ مِن ٱلقُرْ آنِ مَا هُو شَفَاءً وَرَحْمَة ٱللمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَاراً}

قوله تعالى { أقِمِ ٱلصَّلاةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱللَّيْلِ } اذا دلكت الشمس من قهر الجبارية فسجد في دلوكها لانوار عظمة الجبار في تلك الساعة فامره بسجوده والقيام بين يديه موافقة للشمس في سجودها لخالقها عند كشف عظمته فان تلك الوقت وقت خاصة لكشف العظمة وهكذا في وقت العصر فكأنها في وقت دلوكها في الركوع وفي وقت العصر في السجود الى وقت غروبها فاذا غربت وجاءت غسق الليل ثم هناك غلبة سطوات العظمة فيسجد له الليل وتدور النجوم في سجودها الى وقت الفجر فاذا طلع الفجر سجد له عمود الصبح الذي لم يكن من الليل والنهار وفي ذلك الوقت طلوع صبح الجمال والجلال وهناك يسجدون له الارواح والاجسام لغلبة روح قدسه و انسه عليها و هناك شهو د الحق بو صف صفاته الا تر ي كيف قال {وَقُرْ آنَ ٱلْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْ آنَ ٱلْفَجْرِ ِ كَانَ مَشْهُوداً } الشاهد ذاته والمشهود صفاته وهذه الاوقات يدل على الاخبار بحفظ الاوقات على السرمدية وحضور القلب في مشاهد الغيوب قال بعضهم القيام في بعض الاسحار مشهودة من صاحبه وشاهدة عليه وقال الاستاذ الصلاة بالبدن موقتة والمواصلات بالسر والقلب مسرمدة فاذا فرغ من حفظ اوقات الليل والنهار على حبيبه بيديه المكاشفات الصفاتية حفظ ايضا وقت كشوف جلال ذاته بقوله { وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَهُ لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً } المقصود من تهجد الليل كشف جمال ذاته للمصلين في جوف الليل وذلك المقام المحمود وعسى ههنا مقام الرجاء ينكشف انوار جلال ذاته لقلوب العارفين العاشقين في اجواف الليل التي هناك تسكب عبر إتهم وتصعق زفر إتهم يرونه به لا بتمجدهم هيجهم الى مقامات الانس لكشف القدس فاذا بعثوا هنالك ينسون انفسهم ويتضر عون بين يديه فيبكون عليه ويسألون منه رحمته الكافية الكافة قال عليه السّلام " أن الله سبحاته يضحك في وجوه المصلين في جوف الليل " قال الاستاذ المقام المحمود هو المجالسة في حال الشهود ويقال هو الشفاعة لاهل الكبائر ثم علمه دعاء الوسيلة منه اليه بقوله {وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ } اى ادخلني في بحر قدمك بنعت الفناء والتجريد عن غيرك وصدق المحبة لان هناك مدخل الصدق حيث لا يبقى منى شئ غيرك واخرجني من بحر الفناء بنعت البقاء حتى اكون باقيا معك في مشاهدتك فان هناك مخرج صدق حيث لا يبقى معى غيرك و ألبسني من انوار سلطان عزتك قميص الاستقامة حتى لا اكون فانيا فيك وهذا معنى قوله {وَأَجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطاناً نَّصِيراً } وايضا ادخلني مدخل صدق العبودية واخرجني مخرج صدق الربوبية واجعل لي من لدنك قوة الاتصاف والاتحاد من سلطان كبريائك قال سهل ادخلنى فى تبليغ الرسالة مدخل صدق ان لا يكون لى ميل الى احد ولا اقصر فى حدود التبليغ وشروطه واخرجنى من ذلك على السلامة وطلب رضاك منه والموافقة واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا زينى بزينة جبروتك ليكون الغالب على سلطان الحق لا سلطان الهوى قال جعفر بن محمد عليهما السلام ادخلنى فيها على حد الرضا واخرجنى عنها وانت عنى راض وقال ايضا طلب التولية ان يكون هو المتولى اى ادخلنى ميدان معرفتك واخرجنى من مشاهدة المعرفة الى مشاهدة الذات وقال الواسطى قال المعلى فى شرفه يعنى محمدا صلى الله عليه وسلم من عليه وسلم ادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق فاظهر محمد صلى الله عليه وسلم من نفسه صدق اللجأ بصدق الفاقة بين يديه وبصدق اللجأ تزينت الاسرار وقال فارس السلطان ههنا سلطانا على نفسه بقمع هواه فيزم جميعها بشاهد الهيبة فيهاك نفسه بسلطان الوحدانية وينصر على عدوه بحسن نظر الله له فى معاونته وحمله على رؤية هوله وقال سهل لسانا ينطق عنك ولا ينطق عن غيرك فاجاب الله دعوته وقال

{أَقِمِ ٱلصَّلَاةَ لِنَلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلبِل وَقُرْآنَ ٱلفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ ٱلفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً} \* {وَمِنَ ٱللَّيْلُ فَقَهَجَدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً} \* {وقُل رَّبً أَدْخِلنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُحْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَل لَي مَن لَذُنْكَ سُلُطاناً نَصِيراً} \* {وقُلْ جَآءَ ٱلحقُّ وَزَهَقَ ٱلبَاطِلُ إِنَّ ٱلبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً} \* {ونُلنَزَّلُ مِن ٱلقُرْآنِ مَا هُو شَفَاءً وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلاَ خَسَاراً}

{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْهَوَى }

قال جعفر عليه السّلام حقيقة الفاقة صدق استقامة المدخل فاقة العبو دية والمخرج سعة الربوبية وقال الاستاذ ادخال الصدق ان يكون دخوله في الاشياء بالله لله لا لغيره واخراج الصدق ان يكون خروجه عن الاشياء بالله لله لا لغيره واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا حتى لا الاحظ دخولي ولا خروجي فلما استقام النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المعاني امره الحق ان يخبر الخلق بان الحق قد ظهر ظهورًا لا شكوك فيه وارتفع الأبهام والظَّلام { وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ كَانَ زَهُوفًا } الحق: الحق جل وعز والباطل الكون والحق العلم والباطل الجهل والحق المعرفة والباطل النفس والهوي والحق ما بدا من نور تجلي الحق والهامه والباطل هواجس النفس ووساوس الشيطان فاذا بدأ انوار سلطان بداهة المكاشفة تتمحى اثار النفس والقاء العدو وقال فارس الحق ما يحملك على سبيل الحقيقة والباطل ما يشق عليك امرك ويفرق عليك وقتك ويقال الحق من الخواطر ما دعا الى الله والباطل ما دعا الى غير الله ومن الحق ما جاء قوله سبحانه {وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} القران خطابه مع احبابه المرضى من سقم محبته ومن داء شوقه ومن برحاء عشقه ومن اثقال معرفته وعظم توحيده فالقرآن شفاء كل مريض منه ولكل واحد منهم شفاؤه من حيث داؤه فخطاب التشوق شفاء شوق الشائقين وخطاب المحبة شفاء محبة المحبين وخطاب المعرفة شفاء جرح قلوب العارفين وخطاب التوحيد شفاء آلام جراحته ارواح الموحدين فيسقيهم مفرح الصفات من تسنيم عيون تجلى الذات فيصحبهم من نوته الفراق بفنون الترياق وهو رحمة للمؤمنين من حيث الظواهر لاجل المعاملات ورحمة خاصة للعارفين من حيث الحالات قال الاستاد القرآن شفاء من داء الجهل للعلماء وشفاء من داء الشك للمؤمنين وشفاء من داء النكرة للعارفين وشفاء من لواعج الاشتياق للمحبين وشفاء من داء القنوط للمريدين والقاصدين وانشدوا

وكتبك حولى لا تفارق مضجعى كلتم كلتم

{وَإِذَاۤ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَنُوساً }

قوله تعالى {وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِيهِ} استنشق منه رائحة الاتحاد فانه لما انعم على العارف بانه جعله متصفا بصفاته استبشر بروح الانس ومباشرة نور القدس وراى

الحق بالحق في نفس فعله وهو فعله ادعى من سكر الحال الانانية واعرض عن مقام العبودية في حال الوجد بغير تكلف البشرية ورعونات النفس فاذا رآه الله بتلك الصفة امسك تلك اللطيفة عنه بالتدريج حتى صيره محجوبا عن تلك الحالة فيصير آيسا من رجعته الى مقامه خجلا عن دعواه قال الواسطى اعرض بالنعمة عن المنعم والنعمة العظمى الهداية والايمان والمعرفة والولاية والعبد لا ينفك من رؤية ذلك من نفسه وهذا هو الاعراض عن المنعم بان يستحلى بطاعته ويتلذذ بها او يسكن اليها او يختص بها من النار وقال الاستاد اذا از لنا عنه موجبات الخوف وارخينا له حبل الامهال وهيأنا له اسباب الرفاهية اعتراه مغاليط النسيان واستهوته دواعى العصيان فاعرض عن الشكر وتباعد عن بساط الوفاق.

### {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلاً }

قوله تعالى {قُلْ كُلِّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلِتِهِ} الفطرة مختلفة على اختلاف المقامات ففطرة العارفين خلقت لمقامات المعرفة وفطرة الموحدين فطرت لمقامات التوحيد وفطرة المحبين فطرت لمقامات المحبة وفطرة المتوسطين من اهل الايمان والايقان فُطِرت الفطرة المعاملات والشرائع والدين وفطرة اهل المشاهدة فُطِرت على شهود الصفات وتجلى الذات فكل من هؤلاء يعمل على العبودية لزيادة عرفان الربوبية على شاكلة فطرته فيبدو منه مزيد قرباته ومداناته ومكاشفاته ومشاهداته وكل من اسرع شوقه الى الله وفناء في الله فهو اقرب منه قال تعالى {فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ الْهْدَىٰ سَييلاً} قال ابن عطا يعمل على ما في سره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال " اعملوا فكل ميسر لما خلق له " قال جعفر كل يظهر مكنون ما اودع فيه من الخير والشر قال الاستاد ما فكل ميسر لما خلق له " قال جعفر كل يظهر مكنون ما اودع فيه من الخير والشر قال الاستاد ما تحبه الضمائر يلوح على السرائر فمن صفا عن الكدورة جوهره لا يفوح منه الا نشر مناقبه و من طبع على الكدورة طينته فلا يعبق بمن يحوم حوله الا ريح مثالبه ويقال حب الغبيراء لا ينبت غصن العود.

# {وَيَسْأُلُونَكَ عَن ٱلرُّوحِ قُل ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّن ٱلعِلم إلاَّ قليلاً }

قوله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ } إن الله سبحانه ابهم علم الروح في ظاهر رسوم العلم وبينها لاهل المكاشفة من الانبياء والاولياء بانه اراهم الروح باوصافها في المكاشفة وذلك سرّه عندهم و هم يكتمونه لقلة ادر اك افهام الخلق و لا يعلمون ماهية وجودها وكيفية خلقها قط لان الله قال {قُلِ ٱلرُّورَ حُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي } ولا يطلع على ماهيتها الا صانعها وكيف يعلم الخلق ماهيتها وهي كانت معدومة كوَّنها الحق سبحانه بعد ان ظهر صفاته وذاته بنعت التجلي والكشف عيانا بلا حجاب العدم فاوجد الرّوح بقدرته القائمة وارادته الازلية حين شاهد الصفات الذات وشاهد الذات الصفات وشاهد كل صفة كل صفة وشاهد الصفات الفعل وشاهد الفعل العدم فباشر الموجود المعدوم فظهر الروح من تحت مباشرة القدم العدم موجودة بوجود الذات والصفات وشهودها بنعت الظهور كاملة جامعة متخلقة بخلق الحق متصفة بصفاته فبلغت الى محل يحيى بفيض مباشرة فعله جميع الكون ففي كل موضع يقع عكسه يحيي بحياة تامة كاملة لا موت فيها ومن خاصتها انها تميل الى كل حسن ومستحسن وكل صوت طيب وكل رائحة طيبة لحسن جو هر ها وروح وجودها ظاهرها غيب الله وباطنها سر الله مصورة بصورة أدم وخلق الله أدم على صورتها فاذا اراد الله خلق ادم احضر روحه فصور صورته بصورة الرّوح لذلك قال عليه السّلام " خلق الله ادم على صورته " لذلك قال على صورته لان الرّوح مؤنثة سماعية قال ابن عباس الروح خلوص خلق الله صور هم على صورة بني أدم وما نزل من السّماء تلك الا ومعه واحد من الروح وقال ابو صالح الروح كهيئة الانسان وليسوا بانسان قال مجاهد الروح على صورة نبي الله أدم لهم ايد وارجل ورؤوس يأكلون وليسوا بملائكة وما ذكرنا فهو من اقل قليل القليل الذى قال سبحانه {و َمَا أُو تِيتُم مِّن ٱلْعِلْمِ إِلاَّ قلِيلاً } قال بعضهم الرّوح شعاع الحقيقة يختلف آثار ها في الاجساد وقال بعضهم الروح لطيفة تسرى من الله عز وجل الى اماكن معروفة لا يعبّر عنه باكثر من موجودها بايجاد غيره وقال الواسطى لما خلق الله ارواح الاكابر رداها بمعرفته بها فاسقط عنها معرفتها به واسدى اليه علمه بها فاسقط عنها ما علمت منه فمعرفتها معرفة الحق اياها وعلمها علم الحق بها فصوره بوده اياها على محابها قيل الروح لم يخرج من الكون لانها لو اخرجت من الكون لكان عليها الذل فقيل من اى شئ اخرجت من بين جماله وقدس جلاله بملاحظة الاشارة وغشاها بجماله ورداها بحسنه واستملها بسلامه وحياها بكلامه فهى معتقة من ذل كن وسئل ابو سعيد الخراز عن الروح مخلوقة هي؟ قال نعم ولو لا ذاك لما اقرت بالربوبية حين قالت بلى. والروح هي التي اوقعت على البدن اسم الحياة وبالروح ثبت العقل وبالروح قامت حين قالت بلى. والروح كان العقل متعطلا لا حجة عليه و لا له سئل الواسطى عن الارواح اين الحجة ولو لم يكن الروح كان العقل متعطلا لا حجة عليه ولا له سئل الواسطى عن الارواح اين عان مكانها حين اظهر ها فقال ان الارواح خلقها وقبضها قبل الاجساد اين كانت ترى صارما عاين عيانا لان الدنيا و الآخرة عند الارواح سواء.

### {قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لأَمْسَكُتُمْ خَشْيَة ٱلإِنْفَاقِ وَكَانَ ٱلإِنْسَانُ قُتُو راً }

قوله تعالى {قُل لُو النّهُ مَّمْلِكُونَ خَز آنِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لأمْسَكَنُهُ خَشْيَة الْإِنْفَاق و كَانَ الْإِنْسَانُ قَلُوراً } اخبر سبحانه عن سجية النفس الامارة الانسانية انها خلقت بخيلة حريصة على الدنيا وجمعها ومنعها لعميها عن رؤية الآخرة وبقائها و عن معرفة الدنيا وفنائها و هذه النفس اذا قورنت بالروح الصادقة العاشقة والعقل القدسى والقلب الملكوتي والسر الجبروتي تذوب عن خلقها وتزول عن بخلها وصارت ساكنة عن الحرص سخية بالبذل و هذه النفس الاولياء ونفس الانبياء خلقت سخية غير حريصة ونفس العامة بقيت على حال الفطرة الاندرا فان الله سبحانه يخلق في الاحانين كافرا سخيا ويخلق مؤمنا بخيلا قال حمدون اخبر الله عن حقيقة طباع الخلق فقال لو ملكتم ما الملكه من فنون الرحمة وخزائن الخير لغلب عليكم سوء طباعكم في الشح والبخل.

# [وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آياتٍ بَيِّنَاتٍ فَسْئَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ إِدْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْ عَونُ إِنِّي لأَطْئُكَ يمُوسَى مَسْحُوراً }

قوله تعالى {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٰ تِسْعَ آيَاتٍ } الايات التسع ملاحة عينه وحسن وجهه وحل لسانه وشرح صدره وهيبة من الله قد علاه وانبساطه وعربدنه واستجابة الدعوة بقوله ربنا اطمس على اموالهم والشريعة المجموعة وايضا فلق البحر وانقلاب عصاه واليد البيضاء ومقام التجلى وسماع كلام الصرف وغلبة الشوق عليه والمن والسلوى وانفجار الحجر بالماء واحراق الذهب بالكيمياء قال جعفر من الآيات التى خصه الله بها الاصطناع والقاء المحبة عليه والكلام والثبات في محل الخطاب والحفظ في اليم واليد البيضاء وعطاء الالواح وقال ابن عطا من الآيات حمل قوة الخطاب في المشاهدة والمراجعة في طلب الروية وهذه من اعظم الآيات.

# {وَبِٱلْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلَ وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَنيراً }

قوله تعالى {وَبِالْكَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْكَقِّ نَزَلَ} اى بحق الربوبية على العبودية انزلنا القران على قلوب الصديقين والمقربين ليعرفهم ذاتنا وصفاتنا الازلية الابدية ويدور اسرارهم فى عالم الغيوب لترى اسرارنا وخزائن ملكنا وعجائب قدرتنا فى جميع الذرات لان القران مفاتيح الذات والصفات وخزائن الملك والملكوت وبحق العبودية نزل القران ليعرفهم منازلها ومقاماتها من

الصدق والاخلاص وجميع المعاملات لتسرى على بحارها الارواح القدسية والقلوب الروحانية والعقول الصافية والابدان المقدسة لعرفان مكان الخضوع والفناء في الحق {وَمَا أرْسُلْنَاكَ إلاَّ مُبْشِّراً} لاهله وحامله بحسن القبول واليقين والمعرفة والتمكين {ونَذِيراً} لمن تقاعد عن امره ولم يعرف مكانه قال جعفر الحق انزل على قلوب خواصه من مكنون فوائده و عجائب بره ولطائف صنعه ما نور بها اسرارهم وطهر بها قلوبهم وزين بها جوارحهم وبالحق نزل عليهم هذه اللطائف وقال ابن عطاء مبشرا لمن اقبل عليك ونذيرا لمن اعرض عنك.

إقُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ إِنَّ ٱلنينَ أُوتُوا ٱلعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُثلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَدْقَانِ سُجَّداً} \* {وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا لِمُفَعُولاً} \* {وَيَغُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا لِمُفَعُولاً} \* {وَيَخِرُّونَ لِلأَدْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً}

قوله تعالى {إِنَّ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلأَدْقَانِ سُجَّداً } اراد باوتوا العلم اوتوا المعرفة واوتوا الارواح الناطقة بالحق العارفة بالحق العالمة على الحق في بدو امرها قبل الكون ومن قبل ظهور الشرائع والعبودية سامعة للحق من الحق بلا واسطة ولا حجاب اذا تتلى عليهم بعد كونهم في الاشباح تكون مرعجة من محبة الله متحركة بشوق الله مستروحة بلذة خطاب الله عارفة بمراده خاضعة لامره اذا سمعوا كلام الحق استلذوا محبته في قلوبهم فيهيجهم الى بذل الوجود والخضوع بين يدى جبروته فلا حيلة لهم الا وضع وجوههم على التراب خنو عالجبروته ومعرفة بعظم ملكوته ويذكرون الله وينزهونه ويقدسونه عن الاضداد والانداد وعن الشرك والشريك في ملك ربوبيته وذلك قوله {ويَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا } ثم زاد في وصفهم بالخوف عنهم واجلال جلاله بنعت البكاء والخشية بقوله {ويَخِرُونَ لِلأَدْقَانَ يَبْكُونَ ويَزِيدُهُمْ خُشُوعاً} عنهم واجلال جلاله بنعت البكاء والخشية بقوله {ويَخِرُونَ لِلأَدْقَانَ يَبْكُونَ ويَزِيدُهُمْ خُشُوعاً} الخيم من شوقهم الى جماله وحبا للقائه وتعظيما لعظمته ما اطيب هذا البكاء وما الذهذا الخشوع بكاؤهم منه عليه يبكون من الفقدان في الوجدان ومن الوجدان في الفقدان ومن الحضور والسرور بالشهود وحسن الاقبال عليه وخوف اعراضه عنهم وانشد في المعنى

# يا هلال السمّاء كطرف كليل فاذا ما بدا اضاء طرفيه كنت ابكى على منه فلما ان تولى بكيت منه عليه

قال سهل لا يوثر عليه سماع القران فان العبد اذا سمع القران خشع سره لسماعه وانار قلبه بالبراهين الصادقة وزين جوارحه بالتذلل والانقياد وقال ابو يعقوب السوسى البكاء على انواع بكاء من الله وهو ان يبكى شفقة لما جرى عليه من الحق فى الازل من السعادة والشقاوة وبكاء على الله وهو ان يبكى حسرة وتحسرا على ما يفوته من الحق ومن حظه منه وبكاء لله وهو البكاء عند ذكره وقربه ووعده ووعيده وبكاء بالله وهو ان يبكى بلاحظ منه فى بكائه وقال القاسم البكاء على وجوه: بكاء الجهال على ما جهلوا وبكاء العلماء على ما قصروا وبكاء الصالحين مخافة الفوت وبكاء الائمة مخافة السبق وبكاء الفرسان من ارباب القلوب للهيبة والخشية وتواتر الانوار ولا بكاء للموحدين وقال الاستاذ السماع موثر فى قلوب قوم مخير لاسرار آخرين فتاثير السماع فى قلوب العلماء بالتبصير وتاثير السماع فى اسماع الموحدين بالتخبير فيبصر العلماء بصحة الاستدلال ويخير الموحدين فى شهود الجمال والجلال.

{قُل اَدْعُوا اللَّهَ أَو اَدْعُوا اللَّرَحْمَلَ أَيَّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى وَلا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابَتَّغ بَيْنَ ذَكِ اللَّهُ الْذِي لَمْ يَتَخِذُ وَلَداً وَلَم يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٍّ مِّنَ الدُّلِّ وَكَبَّرْهُ تَكْدِيراً } تَكْدِيراً } قوله تعالى {قُل اَدْعُوا اللّهَ أو اَدْعُوا الرّحْمَانَ أيّا مّا تَدْعُوا قَلهُ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى } ان الله سبحانه دعا عباده الى معرفة الاسمين الخاصين اللذين فيهما اسرار جميع الاسماء والصفات والذات والنعوت والافعال فالله اسمه وهو اسم عين جمع الجمع والرحمن اسم عين الجمع فالرحمن مندرج تحت اسمه الله لانه عين الكل واذا قلت الله ذكرت عين الكل فالقول خبر والخبر اثر والاثر ذكر والذكر فكر والفكر وقوع نور الفعل ونور العقل مقرون بنور الصفة ونور الصفة مقرون بنور الداخسوع واذا فنيت الصورة ذكره الخال ففنى العقل في الاسم والنعت واذا فني العقل ذكره القلب بالصفة والوصف وفنى القلب في الصفة واذا فني القلب ذكره الروح بالذات ففنيت الروح في القدم واذا فنيت الروح في القدم واذا فنيت الروح ذكره السر بباطن العلم ففي السر في المغيب وذكره سر السر في غيب غيبه فلم يبق في البين رسم ولا اسم و لا وصف من حيث العبودية وبقى الاسم والمسمى واحداً في واحد قال تعالى

فاذا كان العبد في قوله الله هكذا أو في قوله الرحمن هكذا فهو مصدر صفة القدم والبقاء وهو مصدر المقدرة والحياة فاذا قال الله يفني الكل وإذا قال الرحمن يبقى الكل من حيث الاتصاف و الاتحاد فالاتصاف بالرحمانية يكون و الاتحاد بالالو هية يكون قال الحسين ما دعا الله احد قط الا ايماناً فاما دعوة حقيقة فلا قال الواسطى اسماؤه لا تدخل تحت الحصر وذاته ليس بمشار اليه و لا بموصوف بصفة حقيقة الا بصفة المدح والحق وهو الخارج عن الاوهام والافهام فاني له النعوت والصفات وقال الاستاذ من عظيم نعمته سبحانه على اوليائه تنزيههم باسرارهم في رياض ذكره بتعداد اسماء الحسني فينقلبون من روضة الى روضة ومن مأنس الى مأنس ويقال الاغنياء ترددهم في بساتينهم وتنزههم في منابت رياحينهم والفقراء تنزههم في مشاهدة تسبيحهم يسترحون الى ما يلوح لاسر ارهم من كشوفات جلاله وجماله ثم ان الله سبحانه امر حبيبه وصفيه عليه الصلاة والسّلام بان يحمده لانه كان اهل المدح والحمد بالحقيقة لا غير امره بحمده بان اخبره عن تنزيه قدمه عن اشارة كل مبتدى الى ابتداء لان ابتداءه منزه عن كل ابتداء فان ابتداء قدمه هو القدم وقدم القدم ومنزه عن حصر الزمن وقدم قدمه مع تنزيهه عن العدد وعلة الابتداء لم يكن محلاً للحوادث بقوله {لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً } بدأ الكل من حواشي حرفيه النون وكافه فكافه ونونه منزه عن ان يكون محلا لحمل الحدثان واخذه من حيث المباشرة بدأ حين القدم جاء بامر القدم فظهر الكون من نير إن الكاف والنون حيث اظهر ها من العدم بالقدم فاذا قطع الخيال والاو هام عن درك الاولية روح الاسرار بأحديته عن كل ضد وند بان يزول عزته عن تعالى الاضداد عليه ففزع اسرار الموحدين عن نقائص الفناء ودخولها في بقائه بقوله {وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مَّنَ ٱلدُّلِّ } فاذا افرد نفسه عن النقائص والنكائد وعلل الحوادث فردانية حقيقة منزهة عن اوهام المشيرين اليه بعلل الخيال والوهم والعدد والمدد امره بان يكبره ويعظمه من كل خاطر ممزوج بالتشبيه والتعطيل بقوة ظهور كبريائه في قلبه لا من حيث العلم والصورة بقوله {وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً } تعالى الله وتعالى كبريائه عن ان يكون في ملكه متكبرا وفي ساحة جلاله متعظم قال ابن عطاء عظم منته و احسانه في قلبك بعلمك بتقصيرك في شكره وقال بعضهم اعلم انك لا تطيق ان تكبره الاية فاستغث به ليدل قلبك على مواقف التعظيم.

# 018 سورة الكهف

### {ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عِوَجًا }

{ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عِوجًا } حمد نفسه سبحانه في الازل وكان موصوفا بحمده الازلى قبل حمد الحامدين له حمدا يكافى كتابه الذى انزل على عبده ولو وكل حمده الى عبده لانزال كتابه عليه لذهب به حمده عن وجود الكون ولم يطق ان يحمل وارد حمده بحكمه واستحقاق حمده فشكر نفسه لما من على عبده ليسهل على عبده طريق عبوديته لان حمد

القديم لا يحتمل الا القديم شرفه على الانام لما من عليه من العرفان وسماه عبده واى تكرمة اكرم من هذا ولا يليق الحدثان بعبودية الذى يفنى اول سطرات عظمته الكون كانه مسألة تعليم لعباده اى احمدوا الله الذى عرف عبده الكلام الازلى بعد ان و هبه استعداد سماع كلامه وقبول وحيه وقوة رؤيته حتى يعبر عنه بلسان غير معوج وغير مفهوم ولو انزل عليهم باللسان الازلى من يفهم ذلك من العرش الى الثرى الا متصف بصفاته فالحمد وجب على الجمهور حيث شاهدوا بصفاته وكلامه على عبده و انطقه بمراده من كتابه قال ابن عطا اضاف الكل بالكلية الى نفسه وقال على عبده المخلص وحقيقة العبد الذى لا ملك له وقال ايضا الكتاب منشور ظاهر فيه اسرار باطنه.

### {قَيِّماً لَيُنْذِرَ بَأْساً شَكِيداً مِّن لَدُنْهُ وَلِيَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً }

قوله تعالى { ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً } العمل الصالح التبرى من الوجود بوجود الحق والاجر الحسن مشاهدة الحق بلا حجاب ابدا قال بعضهم العمل الصالح ما اريد به وجه الله لا غير والاجر الحسن ان لا يحجب عن لقاء سيده.

### {مَّا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لآبائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَهُ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاّ كَذِباً }

قوله تعالى {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَقْوَاهِهِمْ } من لم يجد مقام مشاهدته ولم يعرف ذاته و صفاته بنعت رؤيته وخطابه ويشير اليه بكلمة المعرفة فقد عظم ذلك عند الله لانه افترى على الله كذبا، يا ليت لو خلص من عاينه و اخبر عنه من هذه الورطة لان من عاينه و اخبر عنه فقد اخبر عن غيره وخبره وقع موقع تلك الكلمة التي كبرت تخرج من افواههم الاترى الى تمام الآية كيف شكا عن الكل فقال {إن يَقُولُونَ إلا كَذِبًا} ولذلك قال الواسطى من ذكر افترى وقال ابن عطا اكبر الدعاوى من ادعى في الله و الشار الى الله او تكلم عن الله او دخل في ميادين الانبساط فان ذلك كله من صفات الكذابين قال الله كبرت كلمة تخرج من افواههم و المتحقق به لا يظهر شيئا من احواله بحاله وقال الاستاد من تكلم بهذا اللسان قبل اوانه فقد دخل في غمار هؤلاء.

# {فَلَعَلُّكَ بَاخِعٌ تَقْسَكَ عَلَىٰ آتَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا }

قوله تعالى {فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَقْسَكَ عَلَىٰ آثار هِمْ } اخبر سبحانه عن محبة حبيبه نظام طريق محبته وعبودية عباده له وشدة حرصه واهتمامه على الخلق ومن غلبة ذلك غاص فى بحر الاولية وسابق العناية لطلب فسخ ابرام القدر المقدر لا بنفسه وذلك من علمه بتنزيه جلاله حتى لو اراد ان يبدل جميع اقداره لقدر ولو يغفر لجميع الكفار لقدر ولا نقص على برهانه وسلطانه فاعلمه الحق ان هذا رسم اسرار الربوبية ولا تقدر ان تهتك تلك الاسرار لانه غيور على سره وغيبه قال بعضهم لا تشغل سرك بمخالفتهم فما عليك الا البلاغ والهدى منا من نشاء.

# {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلأَرْض زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُم أَحْسَنُ عَمَلاً \* {وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً }

قوله تعالى {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلأرْض زِينَهُ لَهَا} ان الله سبحانه جعل في الارض آيات السفلية من كل ما اظهر فيها من الانهار والاشجار والجبال والبحار والمعادن والنبات والرياحين والبسها قمص انوار صفاته وجعلها مرآة للعارفين لينظروا فيها ويروا فيها انوار جلاله وجماله واي زينة

لها اعظم من نور بهائه وضياء صنائعه ويمتحن بذلك المحتجب بمحل الزينة والمنفرد برؤية الصفات وذلك قوله {لِنَبْلُو هُمْ أَيُّهُم أَحْسَنُ عَمَلاً } العمل ههنا ترك صورة الزينة والمزين والاشتغال بالمزين بان آثار جماله مبين من كل ذرة فمن نظر الى ذلك راى الاشياء بالحقيقة لذلك قال عليه السلام " ارنا الاشياء كما هي " وايضا زينة الارض اولياء الله والخلق ممتحنون بهم حتى من يعرف حقوقهم فحسن العمل النظر اليهم بالخدمة قال ابن عطا احسن اعر اضا عنها وتركأ لها وقال سهل احسن توكلا علينا فيها وقال ايضا حسن العمل الاستقامة عليها بالسنة وقال القاسم زينة الارض الانبياء والاولياء والعلماء الربانيون والاوتاد وقيل اهل المعرفة بالله والمحبة له والمشتاقون اليه هم زينة الارض ونجومها واقمارها وشموسها وقال الجنيد اهل الفهم عن الله هم الذين جعلوا ما على الارض من زينتها عبرة لهم لئلا يتشاغلوا بشئ من الزينة و لا يعملون بشئ من الزينة ويعملون لمن زين هذه الزينة وقوله لنبلوهم ايهم اعلى همة واطرب نفسا في الاعراض عما لا يبقى بالاشتغال بالباقي وقال الواسطي ايهم افزع قلبا واصفى قصدا يقال العباد بهم زينة الدنيا واهل المعرفة بهم زينه الجنة ويقال زينة الارض يكون الاولياء وهم امان في الارض ويقال اذا تلألاً انوار التوحيد في اسرار الموحدين اشرق جميع الأفاق بضيائهم وقال الاستاذ في قوله احسن عملا اصدقهم نية واخلصهم طوية ثم ان الله سبحانه لما اوى اولياؤه الى حضرته القديمة بقى ما على الارض من زينة صعيدا جرزا يابسا او ارضا قفراً لانبات فيها ليتعطل الحدثان ويبقى الرحمن بقوله {وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً} اى تغرب شموس انوار الصفات في مغارب الافعال فلا يبقى في مرآة الفعل اثر من نور الصفة لان نور الصفة رجع الى معدنه من الذات وظهوره لاجل سلب قلوب الصديقين من الاولياء الى تلك المعاهد فاذا بلغوا الى مأواهم ذهب معهم انوار الصفات قال الواسطي في هذه الآية الكون في قبضة الحق و هو هباء في جنب القدرة قال الله {وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً }.

### {أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا}

قوله تعالى { أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً } ذكر سبحانه من بسط قدرته وعظيم آياته وعجائب شانه اي ايش معجب من اصحاب الكهف والرقيم من لبثهم في الكهف ثلثمائة سنين وزيادة فانهم في مراقد انسنا وبساتين قدسنا غائبون فينا عن غيرنا فان في سعة قدرتنا انا نحن لو ننشق وردة من بساتين غيبنا لمشام العالمين يهيمون في البوادي والقفار ابدا وما اظهرنا فيك من الآيات الكبري اعجب من حالهم الف مرة وليس في عالم القدرة القديمة عجز عن ايجاد كل موهوم ومعدوم قال الحسين اصحاب الكهف في ظل المعرفة الاصلية لا يز ايلهم بحال لذلك خفي على الخلق آثار هم وقال ابن عطا سلبهم عنهم واخذهم منهم وحال بينهم وبين الاغيار والجأهم الى غار الانس واواهم وامنهم ثم افناهم عنهم وغيبهم فمن ارادتهم ومعاينتهم فتاهوا في الحضرة والعين لذلك قال {أمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ} وقال الجنيد لا تتعجب منهم فشانك اعجب من شانهم حيث اسرى بك في ليلة من المسجد الحرام الى المسجد الاقصىي وبلغ بك سدرة المنتهي وكنت في القربي كقاب قوسين او ادني ثم رددت عند انقضاء الليلة الى مضجعك وقال بعضهم اصحاب الكهف كالنومي لا علم لهم بوقت ولا زمان ولا معرفة بمحل ولا مكان احياء موتى صرعى مفيقون غافلون منتبهون لا اليهم سبيل ولا لهم الى غيرهم طريق وردت عليهم خلع من خلع الهيبة واظلهم ستور التعظيم واحدقت بهم حجب العظمة واستناروا بنور العرش الكريم لذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم {لَو ٱطُّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً}

وقال الاستاذ مكثوا في الكهف مدة فاضافهم الى مستقر هم فقال اصحاب الكهف وللنفوس محالّ وللقلوب مقارّ وللهمم مجال وحيث ما يعتكف القلب فهناك يطلب ابدا صاحبه. {إِذْ أُوَى ٱلْفِثْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَنُنكَ رَحْمَةُ وَهَيِّىءُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً} \* {فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً} \* {ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْنِيْن أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَداً}

قوله تعالى {إِذْ أُوَى ٱلْقِثْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ} وصف الله سبحانه اوّل زمرة السبعة المختارة من اصحاب الكهف والثلاثة المختارة من اصحاب الرقيم وهم فتيان المعرفة الذين خلقوا بسجية الفتوة وفتوتهم اعراضهم عن غير الله وعن الكون جميعا واقبالهم على الله بنعت ايوائهم الى كهوف وصاله وظلال جماله وحصون انسه وقصور قدسه بذلوا مهجتهم لله بلا نصب لانفسهم وطلبوه منه و دخلوا في فرار قربه و مساقط انوار شهوده فلما استقاموا في منازل الانس و مشاهدة القدس ورأوا محبوبهم بنعت الرعاية والكلاية هيجهم نور البسط وسر الافتقار الى سؤال زيادة القربات والمداناة {فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةً } معرفة كاملة وتوحيدا عزيزا وهيّى لنا من امر محبتك رشد اصابتك والوصول الى وصال قدمك الذي بلا زوال ولا امتحان فهناك مقيل السعادة الكبرى ومراقد المشاهدة الكبرى قال الاستاذ اواهم الى كهف بظاهرهم وفي الباطن مهد مقيلهم في ظل اقباله وعنايته ثم اخذهم عنهم وقام عنهم فاجرى عليهم الاحوال وهم مصطلمون عن شواهدهم فلما عاينوا من الكشف الاكبر والرضوان الاعظم استطابوا الوقت وخافوا الفوت والتجأوا منه اليه فالطف عليهم الحق سبحانه فغييهم عن الوجود واخذهم بنفسه عن وجودهم بقوله {فَضَرَبْنَا عَلَى ا آذانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً } ذكر واحداً من الاحساس وجميعها مستغرقة في انوار وطاه هيبة الجلال عليم لما ستر هم وضرب عليهم سرادق غيرته بقى عليهم حس الاذان فضرب على اذانهم ستر الغيرة حتى لا يجسوا اصوات الاغيار ادخلهم في قباب عصمته وأنسهم بحسن مشاهدته وغيبهم عنهم فيه وزوال عنهم رسوم البشرية فبقوا مع الحق بالحق ناظرا الى الحق بلا فترة وفيه نكتة لطيفة لما راوا الحق بهتوا في انوار قدمه وفنوا في سطوات عظمته وذهبوا عن مقام سماع الخطاب ولو بقى عليهم سماع الخطاب لم يستحكموا في مقام الخطاب على حد الرضا مقام الاستلذاذ والانس والبسط والبقاء فافناهم عنها لاستيفاء حظ التوحيد والفناء عنهم وإيضا صارت اسماع الظاهر الى سماع بواطنهم فسمعوا باسماع القلوب والارواح والاسرار وما سمعوا من الحق شغل اسماع خواطر هم عن اسماع الاصوات المختلفة قيل اخذنا عنهم اسماعهم حتى لا يسمعوا الا منا واخذنا عنهم ابصارهم فلا ينظروا الا الينا حتى لا يكون لهم الى الغير التفات ولا للغير فيهم نصيب بحال وقال ابن عطا اخرجنا منهم صفة البشرية وافنيناهم بصفات القدسية قدسنا ظواهرهم وبواطنهم وجعلناهم اسراء في القبضة ثم رددناهم الي هياكلهم وصفاتهم بقوله {ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ} وقال ايضا أن الفائدة في الضرب على الإذان وليس للإذان في النوم شئ أنه ضرب على اذانهم حتى لا يسمعوا الاصوات فينتبهوا ويكونوا من الخلق كلهم في راحة قال الاستاد اخذناهم عن احساسهم بانفسهم واختطفناهم عن شواهدهم بما استغرقناهم فيه وحقائق ما كنا سقيناهم به من شهود الاحدية واطلعناهم عليه من دوام نعت الصمدية فلما استوفوا حظ شهود الغيب ولطائف مقام السكر وأراد ان يجعلهم من مقام الصحو لهم حظا رفع عنهم برجاء الهيبة وسجوف ليالي الحشمة وافاقهم عن خمار السكرة بقوله {ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الحِزْبَيْنِ أحْصَى لِمَا لَبِتُو أَ أَمَداً } اقامهم مقام الاستقامة ليعرفو ا منازل القرب بنعت الصحو لان السكاري صيّروا في قفار الديمومية بالحظ والوجد لا بالمعرفة وليعرفوا مسالك الحقيقة اهل الارادة قال الاستاد اي ر ددناهم الى حال صحوهم واوصاف تمييزهم واقمنا شواهد التفرقة بعدما محوناهم عن شواهدهم بما اقمناهم بوصف الجمع.

{نَدْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِثْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى} \* {وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِدْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمُوّاتِ وَٱلأَرْضِ لَن نَدْعُوا مِن دُونِهِ إِلَها لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا}

قوله تعالى {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ } ليس شئ اطيب عند الحبيب من ذكر احبّائه لاحبائه ذكر الحبيب الاقتلام الطيب عند الحبيب استطاب الحق ذكر قصّة فتيان محبته ومعرفته لحبيبه

الاكبر ليعرف منازل المحبين والعارفين الذين هاموا بوجو ههم في بيداء شوقه وعشقه ليزيد ر غبته في شوقه ومعرفته اي انا احقق خبر اسرار هم لك لتعرفهم اين تاهوا في مفاوز القيوميّة واين استغرقوا في بحار الديمومية يا حبيبي اعلم أن تلك فتيان محبتي انفردوا بي عن غيري وهم شبان حسان الوجوه قلوبهم مسفرة بانوار شمس جلالي فيها واسرارهم مقدسة بسر اسرار قدسي وابدانهم غائبة في مجالس انسي أمنوا بربهم عرفوني بي واستانسوا بي واستوحشوا من غيري ما اطبب حالهم معي وما احسن شانهم في محبتي زيناهم نور اعن جمالي فاهتدوا به طرق معان ذاتي وصفاتي وذاك النور لهم على مزيد الوضوح الى الابد لان نوري لا نهاية له وإيضا زيناهم مشاهدة وقربا ووصالا ومعرفة وكمالا ومحبة وشفاء انهم فتية اصحاب الفتوة حيث بذلوا انفسهم لى ولوجدانهم وحسن وصالى ابدا يا حبيبي الفتوة من الفتيان بالحقيقة طلب معادن المحبة والانصر اف الى مصرف المعرفة والقاء الوجود بنعت الوجد للموجود القديم جل وعز قال ابن عطا زدناهم نورا ومن يعرف قدر زيادة الله لذلك كانت الشمس تزاور عن كهفهم خوفا من نورهم على نورها ان يطمسه وقال ايضا في قوله {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ} لتنظر اليهم بعين المشاهدة وقال سهل سماهم الله فتية لانهم آمنوا بالله بلا واسطة وقاموا الى الله باسقاط العلائق وقال فضيل الفتوة الصفح عن عثرات الاخوان قال ابو عثمان الفتوة اتباع الشرع و الاهتداء بالسنن وسعة الصدر وحسن الخلق قال الله { إِنَّهُمْ فِثْيَةٌ } الآية قال الجنيد في قوله { وَزِدْنَاهُمْ هُدًى } جعلناهم ائمة المهتدين وقال بعضهم سهلنا لهم طريق القربة والوصلة ويقال لا يسمع قصة الاحباب اعلى واجل مما يسمع من الاحباب قال عز من قائل نحن {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ } وإنشد في معناه

### وحدثتنى يا سعد عنها فزدتنى جنونا فزدنى من حديثك يا سعد

ويقال فتية لانهم قاموا بالله وما استقروا حتى وصلوا الى الله وقال الاستاذ زدناهم هدى لاطفهم باحضار هم ثم كاشفهم بما زاد من انوار هم فلقاهم او لا بالنبيين ثم رقام عن ذلك الى ما كان كاليقين ثم زاد في وصف ايقانهم وايمانهم وعرفانهم وثبات قلوبهم حين قاموا مقام المحبة بشرط وفاء العبودية ونفاذ ابصارهم واسرارهم في المشاهدة والبراهين العقلية وبلوغها الى رؤية رب العزة بقوله {وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِدْ قَامُوا } اضاف ارتباط قلوبهم الى نفسه حيث عرّفهم نفسه بنفسه بلا واسطة فلما ادخلهم في عالم الملكوت وإراهم سبحانه عظمة الجبروت لكانت قلوبهم تفني في اول بوادي انوار العزة وبديهة كشف سناء الاولية فالقي عليها رواسي انوار الهيبة وربطها على مشاهد القربة بمسامير المحبة حتى استقاموا في المعرفة حين قاموا بالشوق الى مشاهدة الوصلة فلما عظم عليهم قهر لطمات بحر القدم ألجأهم الحق الى سواحل الكرم وإشهدهم مشاهد ما اخرج من العدم حتى {فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأرْضِ} ولولا خوف الزوال لهم ما غابوا عن القدم الى مراسم العدم ولكن قلوبهم في مواقف العدم مرتبة وان كانوا في مشاهدة الرسوم لهم اشارة الى براهين بقوله {لن نَّدْعُوا مِن دُونِهِ إللها} اي لن نرى من دونه شيئا في البين ولو نرى الوسائط في رؤية الوسائط {لَّقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً } اي ميلاً عن طريق افر اد القدم عن الحدوث قال ابن عطا رسمنا اسرارهم بسمة الحق فقاموا بالحق للحق فقالوا ربنا اظهار ارادة ودعوة ثم قالوا رب السماوات والارض رجوعا من صفاتهم بالكلية الى صفاته وحقيقة علمه لن ندعو من دونه إلها لن نعتمد سواه في شئ لو قلنا غير ذلك كان شططا يعني بعيدا من طريق الحق وقال جعفر قاموا الى الحق بالحق قيام ادب ونادوه نداء صدق واظهروا له صحة الفقر ولجأوا اليه احسن اللجأ وقالوا ربنا رب السماوات والارض افتخارا به وتعظيما له فكافأهم الحق على قيامهم الاجابة عن ندائهم باحسن جواب والطف خطاب اظهر عليهم من الأيات ما يعجب منه الرسل حبن قال

{نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِثْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى} \* {وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبهمْ إِدْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُنَا رَبُنَا وَرَبُ ٱلسَّمُوّاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن ذَعُوا مِن دُونِهِ إِلَها لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا}

إلَو ٱطُّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَولَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً }

وقد استدل بعض المشايخ بهذه الآية في حركة الواجدين في وقت السماع والذكر لان القلوب اذا كانت مربوطة بالملكوت ومحل القدس حركها انواع الاذكار وما يرد عليها من فنون السماع والأصل قوله وربطنا على قلوبهم إذ قاموا نعم هذا المعنى اذا كان القيام قياما بالصورة واذا كان القيام من جهة النقل من محل التلوين الى محل التمكين فالاستدلال بها في السكون في الوجد احسن اذا كان الربط بمعنى التسكين والقيام بمعنى الاستقامة ويقال ربطنا على قلوبهم بما اسكنا فيها من اليقين فلم يسبح فيها هواجس التخمين ولا وساوس الشياطين.

## {وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُو هُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ ٱللَّهَ فَأُووا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّن أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا}

قوله تعالى {وَإِذِ اَعْتُرْ لَتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَ اللّهَ فَأُوُوا إِلَى الْكَهْفِ} اخبر سبحانه عن صدقهم واخلاصهم وفرحهم بالايمان بالله والنجاة عن الكفر والضلال واجتماعهم في مقام الخلوة اى اذا اخرجتم من اماكن النفوس والهوى وصرتم منفردين باليقين الصادق فأووا الى جوار كرمه وبساط قدمه {يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم} ذخائر لطائف علومه الغيبية ويبسط لكم بساط عطايا مشاهدته وانوار قربه ومحبته {ويُهيّىء لكمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ} اى احتياجكم الى وصاله ورؤية جماله {مِّرْفَقًا} مسند الانس ويسقيكم شراب الزلفة من بحر القدس قال الاستاد العزلة عن غير الله يوجب الوصل بالله بلا يحصل الوصلة بالله الا بعد العزلة عن غير الله ثم اخبر عن زيادة تلطفه بهم بان دفع عنهم تواثير العناصر التى اصلها من طبع الشمس والقمر والسيارة ودفع عنهم حرارة الشمس وشعاعها لئلا يتغير السباحهم عن احكام الروحانية كأنه تعالى ادخلهم في خبلة الانس في عالم وشعاعها لئلا يتغير السباحهم عن احكام الروحانية كأنه تعالى ادخلهم في عين نملة فلما سكنهم في القدس وجعل ذلك العالم في الكهف وهو قادر على ان يخلق الف جنة في عين نملة فلما سكنهم في حجر وصلته رفع عنهم تغاير الحدثية واطلاع الخليقة عليهم من غيرته فمن غيرته حجبهم عن الشمس الطالعة التي هي في الفلك الرابعة فاذا حجبهم عن الشمس مع جلالتها التي هي سبب نماء العالم فانظر كيف يطلع عليهم غير ها من الخلق.

قال سبحانه {وتَرَى الشَّمْسَ إذا طلعَت تَزَاور عن كَهْفِهمْ ذَاتَ اليَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَات الشَّمَال} الاشارة في الحقائق انه اخفاهم في كهف الاسرار واجلسهم في متسع الانوار واشهدهم مشاهدات الجمال وآواهم سناء الجمال ووقاهم من سطوات انوار شمس العزة والعظمة والكبرياء التي تطلع من مشرق القدم وتغرب في مغرب الابد لئلا يحترقوا في انوار عين الالوهية ويفنوا في سلطان اشراق سبحات الكبرياء ولا يطلعوا على ذخائر غيوب البقاء كأنه تعالى رباهم في مشاهدته بنور جماله وحفظهم عن قهر كنه قدمه لئلا يتلاشوا في عزة جلاله ويبقوا معه بنعت الصحو والبقاء ولو لا ذلك الفضل العميم لو لم يبقوا في استعلان انوار وحدانيته باقل من لمحة رعاهم بنفسه عن نفسه لادراك العلم بنفسه هم في فجوة الوصال وشمس الكبرياء تزاور عن كهف قربهم ذات اليمين الازل وذات الشمال الابد وهم في فجوة وصال مشاهدة الجمال والجلال محروسون محفوظون عن قهر سلطان صرف ذات الازلية التي يتلاشي الاكوان في اول بوادي

اشر اقها واى آية اعظم من هذه الاية انهم فى وسط نير ان الكبرياء ولا يحترقون بها فبقوا بالحق مع الحق مستانسين بالحق للحق بنعت فقد الاحساس فى مقام الاستئناس غائبين عنهم شاهدين بالله على الله انظر كيف كان كمال غيرة الله بهم حيث حجبهم عنهم ورفع الاحساس عنهم ودفع حوادث الكون عنهم ليكون الكشف اصفى والقرب اجلى والسر اخفى والمشاهدة اشهى والروح ادنى والوقت احلى ولا يعرف هذه الاشارة الا العارف بالله بنعت الذوق ويرى الله بوصف الشوق المستقيم بالله لله قال الله تعالى {من يَهْدِ الله فَهُو المُهنّدِ} من عرف نفسه واقدار اوليائه فهو عارف بالله وباوليائه ومن لم يكن من اهل سلوكه كان فى الازل محروما عن قربه وان خنق نفسه فى المجاهدة قال تعالى {ومَن يُضِلُلْ قَلْن تَجِدَ لَهُ وَلِيًا مُرْشِداً}

### من لم يكن للوصال اهلا فكل احسانه ننوب

سبحان الله اين غابوا تلك السبعة العارفة في اماكن الغيب ومشاهدة الرب هام طلاً بهم في بوادى المعارف والكوان والحدثان عن تفقدهم و لا تطلع عليهم من غيرة الحق عليهم هم ملوك معارف القدم غابوا في مهمه الكرم

### باى نواحى الارض ابغى وصالكم وانتم ملوك ما لمقصدكم نحو

قال ابن عطا في قوله {وتَرَى ٱلشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتَ } ذلك لمعنى النور الذي كان عليهم بقوله وزدناهم هدى نور على نور وبر هان على بر هان والشمس نور ولكن اذا غلب نور اقوى منها انكسفت الشمس فكانت تزيغ عن كهفهم لغلبة نور هم خوفا ان ينكسف نور ها من غلبة نور هم وقال جعفر يمين المرء قلبه وشماله نفسه والرعاية تدور عليهما ولو لا ذلك لهلك وقال ابن عطا في قوله {مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلمُهُنَّدِ} ما حدب عن الله احد الا من اراد ان يصل اليه بحركاته وسعيه وما وصل اليه احد إلا من اراد ان يصل اليه بحركاته وسعيه من جاء باوائل الايمان بلا علة وأواخره بلا علة و هذا صفة الحق لا صفة الخلق وظهر ان المهتدى هو البائن من جميع اوصافه المتصف بصفات الحق ثم زاد في وصفهم لحبيبه عليه السلام بانهم غائبون بارواحهم في انوار القدم وباسرار هم في بحار الكرم وبعقولهم في اودية الهوية وبقلوبهم في قفار الديمومية وبانفسهم في اشر اف سلطنة الربوبية وباشباحهم في اماكن الموانسة بقوله {وتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ} اى من كمال حسنهم في الغيبة انه نشر انوار القربة على ظاهر هم وازال عنهم وحشة النومي واظهر عن صورتهم لطائف النعمي كأن ارواحهم كارواحهم لكار واحهم لكان عليه السّلام عليه المسّلام واجسادهم وازال عنهم وحشة النومي واظهر عن صورتهم لطائف النعمي كأن ارواحهم كارواحهم لذلك قال عليه السّلام

[وتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت ثَرَاوَرُ عَن كَهْفِهمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالَ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آلِلَهُ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُو المُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلن تَجِدَ لَهُ وَلِيًا مُّرْشِداً } \* [وتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رَفُودٌ وتُقْلَبُهُمْ ذَاتَ اللَّيْمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالُ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالوصيدِ لَو الطَّعْتَ عَلَيْهِمْ لُولَيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلِئتَ مِنْهُمْ رُعْبًا { \*وكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاّعَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَالِلٌ مِنْهُمْ كَم لِيثُمُ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيثَتُمْ فَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيثَتُمْ فَالْوَا لَبُتُنَاهُمْ يُورَقِكُمْ هَلَاهِ وَلَا يَسْتُمُ الْمَدِينَةِ فَلْيَظُرْ أَيُّهَا أَرْكَى طَعَامًا فَلْيَاتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلَيْتَلَطَفُ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحْداً }

"نحن معاشر الانبياء اجسادنا روح "كانهم من كمال حسن وجدهم وغيبتهم فيه والتمكين لهم غير غائبين وانظر كيف كانوا في لطف غيبتهم حتى لا يعرف سيد المرسلين انهم رقود وهذا من شواهد التمكين ولطافة الحال لما حضر وا مشاهد القرب غابوا عن القرب بالقرب و غابوا في القرب بالقرب و غابوا في كل نفس القرب بالقرب و غابوا عن قرب القرب القرب وقضوا في اسفار الازال ففي كل نفس لهم الترقي والنقل من مقام الى مقام الوله سبحانه {ونَقَلْبُهُمْ ذَاتَ اليَمِين وَذَاتَ الشَّمَال} اغرقهم الحق سبحانه في بحار اوليته واخريته وقلبهم بنفسه ذات يمين الازل وذات شمال الابد قلبهم من رؤية الافعال الى انوار الاسماء ومن انوار الاسماء الى انوار النعوت والاوصاف ومنها الى رؤية انوار الذات قلبهم في كل نفس من عالم صفة الى عالم صفة و هم معهم في سير هم بين الصفتين فادار بارواحهم الى صحارى الازال وازال الازال وادار بقلوبهم في وادى الاباد واباد الاباد وادار بانجم عقولهم في افلاك حقائقه وادار باسرارهم في بساتين علوم غيبه المجهولة فقصر عليها بعد مزار اسفارهم بلطفه ولولا ذلك لبقوا في تقلب المقامات وسير الحالات ولكنه

بلطفه ورحمته خلصهم من القلب في عالم الصفات ولو تركهم مع انفسهم لم يبلغوا امر الازل الي الابد الى رؤية صفة بعد رؤية صفة حملهم بنفسه وادارهم في عالم صفاته ثم القاهم في بحر وحدانيته فصاروا مستغرقين في بحار ذاته متخلصين من التقلب ذهب بهم سيول طوفان الكبرياء الى قاموس البقاء فهناك قلبهم سر" الاسرار تارة الى نكرة القدم وتارة الى معرفة البقاء قال ابن عطا نقلبهم في حالتي القبض والبسط والجمع والتفرقة جمعناهم عما تفرقوا فيه فحصلوا معنا في عين الجمع وقال بعضهم نقلبهم بين حالتي الفناء والبقاء والكشف والاحتجاب والتجلي والاستتار قال ابن عطا في قوله {و تَحْسُبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ } مقيمون في الحضرة كالنومي لا علم لهم بوقت و لا زمان و لا معرفة محل و لا مكان احياء موتى صرعى يفيقون نومي منتبهون لا لهم الى غير هم طريق ولا لغير هم اليهم سبيل ومحل الحضور والمشاهدة انما هو الخمود تحت الصفات لا غير وقال ابو سعيد الخراز هذا محل الفناء والبقاء ان يكونوا فانين بالحق باقين به لا هم كالنيام ولا كاليقظي اوصافهم فانية عنهم واوصاف الحق بادية عليهم وهو حياة تحت كشف دولة مقابلة يقين وقال ايضا لهؤلاء ائمة الواحدين لما قاموا فقالوا ربنا رب السماوات كشف لهم حتى تبينوا جلال القدرة وعظم الملكوت فغيبوا عن التمتع بشئ من الكون بحقيقة احوالهم فصاروا دهشين لا ايقاظ و لا رقود وقال الاستاد هم مسلوبون عنهم مختطفون منهم مستهلكون فيما كوشفوا به من وجود الحق وقال في قوله {وَنُقَانُهُمْ } اخبار عن حسن ايوائه لهم ويقال اهل التوحيد صفتهم ما قاله الحق في وصف اصحاب الكهف {وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ} لشواهد الفرق في ظواهر هم لكنهم بعين الجمع بما كوشفوا به في سرائر هم تجرى عليه احواله وهم غير مكلفين بل هم يبيتون و هم خمود عماهم به وفي قوله {وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ} وقع لي من طريان الاحوال ر مز في وصف الصفات المتشابهة اضاف نقلبهم الى نفسه اى اقلبهم بنفسي في حجر وصلتي و هذه فيهم تلك الخاصية التي خص بها آدم عليه السلام بقوله

# {خُلَقْتُ بِيَدَيٍّ}

فباشر هم انوار يدى البقاء والقدم و نقلبهم من ذات يمين الربوبية بمحض الصفة بغير التشبيه والحلول الى ذات الشمال العبودية وذلك حين القاهم فى قفار الازال والاباد ونومهم على رؤوس اودية الصفات بنعت الغيبة عن الذات ولولا ذلك التقلب الذى ارجعهم من معدن الربوبية الى معدن العبودية لنسفتهم صرصر الكبرياء فى هواء عزة البقاء لما اطلع عليهم الحق شموس جلاله كادوا ان يذوبوا فى رؤيتها فقلبهم من ذات يمين الاحدية الى ذات شمال الحدوثية لبقائهم بالحق مع الحق والاكيف يكون بقاء الحدث فى القدم واذا كانوا متنغصين فى مرارة التقرقة ومباشرة الحدوثية نقلبهم من الحدثان الى بحار العرفان فهم بين الثقلين فى مقامين: الفناء والبقاء والقبض والبسط والجمع والتقرقة وهذه من لطائف سر العارفين وتقلب اسرار الموحدين فى عالم الملكوت والجبروت. ثم اخبر سبحانه من سعة قدرته وكمال رحمته وجلال منته بانه اختار من بين سباع والجبروت. ثم اخبر سبحانه من سعة قدرته وكمال رحمته وجلال منته بانه اختار من بين سباع البرية كلبا عارفا وجعله مستعدا لقبول المعرفة ممهدا لجريان انوار محبته ومقبلا عليه مع اوليائه لذيه بقوله {وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالوصِيدِ} وضع قلب الروحانى الملكوتى فى كلب وجعل قلبه لديه بقوله {وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ قربه وعرفه طرق الربوبية وسلوك العبودية فروحه كان روحانيا وسره وحبس عنايته الى مشاهد قربه وعرفه طرق الربوبية وسلوك العبودية فروحه كان روحانيا وسره ربانيا وشهوده رحمانيا والبسه ما البس القوم لذلك فر الى الحق مع اوليائه من اماكن الحدثان ويا عقل لا تنظر الى صورة الكلب وغيره فان متحمل الصفات حقائق فعله والكلب والغير من افعاله عقاله لا تنظر الى صورة الكلب وغيره فان متحمل الصفات حقائق فعله والكلب والغير من افعاله

والصفات والافعال فى معادنها منزه عن التفاضل بل اذا اضيف الى الكون يفضل البعض على البعض على البعض البعض على البعض من حيث العلم والحكمة واذا كان سبحانه اختار احدا من خلقه بمعرفته ومحبته بحسن عنايته الازلية لا ينظر الى سببه ولا الى نسبه ولا الى صورته ولا الى رتبته بل يجرى عليه بارادته القديمة احكام حسن عنايته فيصيره جواهر الآفاق ويجعله لطائف الترياق ويرفعه الى تمام الملكوت ويوصله الى ميادين الجبروت قال الله

### {يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ}

فجعل الكلب معظم آياته لهم حيث أنطقه بمعرفته وكسا قلبه اسرار نوره وابرز له انوار هيبته فاضطجع مقام الحرمة للرعاية بحسن الادب بالوصيد وبين سبحانه رتبة الانسانية وفضلها على الحيوانية بحيث اقامه بالوصيد وعلى سرادق الكبرياء ووصيد مجد الجلال وادخلهم في فجوة الوصال سبحان المتفضل بالكمال قال ابو بكر الوراق مجالسة الصالحين ومجاورتهم يوثر على الخلق وان لم يكونوا اجناسا الاترى الله كيف ذكر اصحاب الكهف فذكر كلبهم معهم لمجاورته اياهم ويقال لما لزم الكلب محله ولم يجاوز حده فوضع يده على الوصيد بقى مع الاولياء كذا ادب الخدمة يوجب بقاء الوصلة ثم زاد سبحانه في وصفهم مما كساهم من انوار جلاله وعظمته التي ترتعد من رؤيتها قلوب الصديقين وتقشعر من صولتها جلود المقربين وتقزع من حقائقها ارواح المرسلين بقوله {لو ٱطُّلعْتَ عَلَيْهِمْ لو لِّيْتَ مِنْهُمْ فِرَ اراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً} ان الله سبحانه نبهنا ههنا عن جلال قدر نبيه صلى الله عليه وسلم بانه تعالى ربى روحه وعقله وقابه وسره ونفسه في بدو الاول بنور حسن مشاهدته وانوار جمال وجهه خاصة بلا مطالعة العظمة والكبرياء لانه كان مصطفى لمحبته مجتبي لحسن وصاله ودنو دنوه ولطائف قرب قربه والبسه حلل حسن صفاته وطيبه بطيب انسه ونشقه ورد قدسه وسقاه من بحر وداده من مروق زلفته بكاس روحه فكان عيشه مع الحق من حيث الانس والانبساط والبسط والجمال وكان خطابه خطاب تكرمة ومكرمة عاش في مشاهدة جماله ونيل وصاله كأن عندليب رياض الانس وبلبل بساتين القدس راي الحق بعين الجمال في مرآة الجلال وراه بعين الجلال في مرآة الجمال محفوظا عن طوارق قهريات القدم وسطوات عظمة الازل حاله اصفى من كدورة عيش الخائفين وغبار ايام المجاهدين ما وقع على سره قهر الغيرة وما جرى على روحه سيول الفرقة كان مرادا معشوقا حبيبا محبوبا موصولا بالوصال معروفا بالجمال كان من لطاقته الطف من نور العرش والكرسي وطيبه كان اطيب من طيب الفردوس شمال جماله يهب على رياض وصال الازل وحياة جنانه منزه عن قهر ايدى الاجل لو راى بالمثل نملة ملتبسة بنور هيبة فعل الحق لفزع منها من حسنه ولطافته لذلك قال تعالى {لو اطَّلَعْتَ} يا حبيبي من حيث انت على ما البستهم لباس قهر ربوبيتي وسطوات عظمتي {لوَّلَيْتَ مِنْهُمْ} من رؤية ما عليهم من هيبتي وعظمتي {وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا} لانهم مرآة عظمتي اتجلى منهم بنعت عظمتي للعالمين لئلا يقربوا منهم ويطلعوا عليهم لانهم في عين غيرتي ولا ارید ان یطلع علیهم احد غیری وانت یا حبیبی موضع سری وموضع سر سری ومکان لطفي لو رايتهم بذلك اللباس السلطاني الجباري لتقر منهم وتملأ من رؤيتهم رعبا كما فر موسى كليمي من رؤية عصاه حين قلبتها حية تسعى وذلك من الباسي اياها كسوة عظمتي وجلال هيبتي ففر موسى من عظمتنا ولم يعلم من اي شئ فرّ و لا نقص عليك فانك وان كنت مربَّى برؤية الحسن والجمال منا فجميع صفات العظمة ونعوت الكبرياء انكشفت لك في لباس الحسن والجمال وانت جامع الجمع قال جعفر لو اطلعت عليهم من حيث انت لوليت منهم فرارا ولو اطلعت عليهم

من حيث الحق لشاهدت فيهم معاني الوحدانية والربانية قال ابن عطا لانه وربت عليهم انوار الحق من فنون الخلع واظلتهم سرادق التعظيم واحرقت جلابيب الهيبة لذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم {لو ٱطُّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لوَّلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً } وقال الحسين {لوِّلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً } أنفَةُ مما هم فيه من اظهار الأحوال عليهم وقهر الاحوال لهم مع ما شاهدته من اعظم المحل في القربات في المشاهدة فلم يوثر عليك بجلالة محلك وقال جعفر لو اطلعت على ما بهم من آيات قدرتنا ورعايتنا لهم وتولية حفاظتهم لوليت منهم فرارا اي ما قدرت على مشاهدة ما بهم من هيبتنا فيكون حقيقة الفرار منا لا منهم لان ما بدا عليهم منا ثم اخبر سبحانه عن ارتفاع اثقال العظمة عنهم وافاقتهم عن سكر المشاهدة وحضورهم بعد الغيبة بقوله {وكَذلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَأَعُلُوا بَيْنَهُمْ} فيه اشارة انهم في بديهة وقائع الغيب و هم اهل البدايات في المعرفة و هجوم غلبات الوجد لذلك هاموا في الغيب وطاشوا في القرب ولو كانوا في محل التمكين والصحو ما غابوا عن الاحساس ورسوم المعاملات ويكون حالهم كحال نبينا صلى الله عليه وسلم حين دنا وثبت في التدلي واستقام في منازل الاعلى واستقر بين انوار القدم والبقاء بنعت الصحو والصفا وقال لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولو ان ما ورد عليه من احكام الربوبية في المشاهدة ورد عنه على جميع الاولين والأخرين لطاشت عقولهم وطارت ارواحهم وفنيت قلوبهم واستهلكت نفوسهم ولكن ما اطيب زمان السكر للمريدين والمحبين والشائقين والعاشقين اخذهم سكر الوصال عن القيل والقال وعن الاشتغال والمحال وغيبهم في انوار الجمال والجلال حتى لم يحسوا شيئا من الحدثان من ذوق وصال الرحمن ما اطيب تلك الاوقات المسرمدة والاحوال المقدسة بحيث ما لهم مخبر عن مرور الزمان وحوادث الملوان

# شهور ينقضين وما بانصاف لهن ولا شرار شعرنا

ما اقل زمان الوصال لعشاق الجمال والدهر عندهم في المشاهدة ساعة واعمار العالمين في منازل انسهم لمحة وانشد

### صباحك سكر والمساء خمار نعمت وايام السرور قصل

زمان القربة قليل وزمان الفرقة طويل وذلك من غيرة العشق الهجران في كمين الغيرة مقيم وملدوغ الفراق من سم افاعي الغيرة سليم لا يصبر الدهر حتى يفرق بين العاشقين والمعشوقين وانشد

### عجبت بسعى الدهر بيني وبينها فلما انقضى ما بيننا سكر الدهر

كانوا لا يعرفون اليوم من الامس ولا يعلمون من حدة الحال القمر والشمس {قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كُم لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ} استقاموا مقام الوصال واستلذوا لطائف الجمال وتخبطوا في المقال وما كان ذلك الا من خمار سكر الاحوال ذكروا ايام الوصلة في مقام الفرقة وتعاظموا لطائف المؤانسة في منازل الوحشة واشتاقوا الى معاهد المشاهدة وأيام المداناة وانشدوا

سلام على تلك المعاهد انها شريعة ورد او مهب شمال اليالى لم تحصر حرون قطيعة ولم يمش الا في سهول وصال

فقد مرت ارضى من سواكن ارضها بجلب برق او بطيف خيال

قال ابن عطا مقام المحب مع الحبيب وان طال فانه قصير عنده اذ لا يقضى من حبيبه وطرا، ولو مكث معه دوام الدهر فان انتهاء شوقه اليه كالابتداء فانتهاؤه فيه ابتداء فلما رجعوا من مقام

الجذب الى مقام السلوك و من مقام الروحانية الى مقام البشرية واحتاجوا الى ما يعيش به الانسان استعملوا حقائق الطريقة بقوله سبحانه {فَابُعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَاماً } لما استطابوا الخلوة فلم يخرجوا وامروا المبعوث في طلب الرزق فتركوا السؤال واستعملوا الكسب بقوله {فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ} ثم امروه باستعمال الورع لان الورع من موجبات الطريقة وحقوق الحقيقة وهذا اداب الائمة لذلك قال ذو النون لا يطفى نور المعرفة نور الورع وامروه بالمراقبة حتى لا يطلع عليهم احد وفيه بيان ان الكسب ايضا من التوكل لان القوم بحمد الله لم يخلوا من مقام التوكل وفيه بيان ان اهل الوجد والحال والمكاشفة والمقال هم اهل الغذاء المحمود الملطف من لطف الطعام لان ارواحهم من عالم القدس ولا يليق بهم الا ما يليق باهل الانس من اكل الطيبات واشهى الماكولات ولبس الناعمات قال جعفر بن احمد الرازي اوصبي يوسف بن الحسين بعض اصحابه فقال اذا حملت الى الفقراء وإهل المعرفة شيئا واشريت لهم طعاما فليكن لطيفا فان الله تعالى وصف اصحاب الكهف حين بعثوا من يشتري لهم طعاما قالوا وليتلطف واذا اشتريت للزهاد والعباد فاشتر كل ما تجده فانهم بعد في تذليل انفسهم ومنعها من الشهوات قال الشيخ ابو عبد الرحمن سمعت ابا عثمان المغربي يقول ارفاق المريدين بالعنف وارفاق العارفين باللطف وقال الاستاد تواصوا فيما بينهم بحسن الخلق وجميل الرفق اي ليتلطفن مع من يشتري منه شيئا ويقال من كان من اهل المعرفة لا يوافقه الخشن من الملبوس و لا النازل في الطعم من الماكول ويقال اهل المجاهدات واصحاب الرياضات فطعامهم الخشن ولباسهم كمثله والذي بلغ المعرفة لا يوافقه الاكل لطيف ولا يستانس الابكل مليح.

# {وَكَذَلِكَ أَعُثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقِّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَة لا رَيْبَ فِيهَا إِدْ يَتَنَازَ عُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ٱبنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَاناً رَبُّهُمْ أَعْلُمُ بِهِمْ قَالَ ٱلْذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذْنَ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً }

# {وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَاَىءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً} \* {إِلاَّ أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱدْكُر رَّبَكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَن رَبِّي لأَقُرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا}

قوله تعالى {وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي قَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً } ان الله سبحانه اعلم نبيه وادب حبيبه في منازل العبودية ومشاهد الربوبية بمحو الوجود عند وجود القديم الازلى وان يرى الكل قائما بالله في مقام التوحيد مع الكل في غير الجمع بائنا عن الكل في افراد القدم عن الحدوث وهو محض التجريد والتقريد وقطع حدود علوم الخليقة عما في المشية الازلية فاعلم معنيين اثبات الكسب وسبق التقدير وابهم اسرار المشية على الكل في بيان الاستثناء بقوله {إلاً أن يَشَاءَ الله } قال بعضهم لم يطلق لرسوله صلى الله عليه وسلم ان يخبر عن الحق الا بما اخبره الحق ولم ياذن له في الاخبار عن نفسه الا عن مشية ربه فقال {وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ } الخ ثم بين سبحانه ان من شاهد نفسه في مشاهدة الحق حيث طوى عليه احكام رسوم الاكتساب من جهة الامر ولم يسقط شهود نفسه وكسبه فقد نسى الحق بقوله {واَدْكُر ربَّكَ } فان قوله {واَدْكُر ربَّكَ } عقيب قوله {ولا يُسَيَءٍ النِّمَيْءٍ إِلِّي فَاعِلٌ } يدل على ذلك اى اذا شاهدت نفسك فقد غبت مشاهدة ربك فاذكره اى شاهده مشاهدة تغيب في مشاهدة عن مشاهدة كن مشاهدة مناهدة متاهدة مناهدة متعيب في مشاهدة عن مشاهدة عن مشاهدة كالله وايضا واذكر ربّك اذا كنت متصفا متحدا شاهده مشاهدة تغيب في مشاهدة عن مشاهدتك نفسك وايضا واذكر ربّك اذا كنت متصفا متحدا

بربك حين يغلب عليك سر الانانية فاذا ذكرت ربك في مقام الانانية خرجت من حد الخداع والتلبيس الصادرين من مكر القدم واذا ذكر قدمه بان عدمه واذا بان عدمه تلاشي الحدث في القدم ولم ييق الا القدم ويتبين امر العبودية عند الربوبية وايضا واذكر ربّك اذا غبت في مشاهدات المذكور حتى يتخلص من غمار الفناء في الوحدانية ويبقى ببقاء الحق ورؤية الابدية فائك ان لم تذكر ربك ولم يرجع من رؤية مذكورك الى ذكره تقني فيه ولا تدرك حقائق وجوده فان السكران الفاني لا يظفر بما يظفر الصاحى المتمكن وإيضا فاذكر ربّك اذا نسيت حظك من مشاهدته وغيب عن شهوده عليك حتى فصل بالذكر الى رؤية المذكور وايضا وإذكر ربك إذا نسيت ذكرك له فإن رؤية الذكر في رؤية المذكور نسيان المذكور بالحقيقة وايضا فاذكر ربك اذا نسيت الكون والحدوثية فان ذكره لا يكون ذكرا حقيقيا الا بنعت فناء ما دونه فاذا فني الحدث في القدم صار الذكر صافيا وإيضا واذكر ربك اذا نسيت ما وجدت منه فان الوقوف في المقامات حجاب ذكر الحقيقة وايضا واذكر ربك اذا نسيت نفسك فان في رؤيتك وجودك وبقاء وجودك لا يكون الذكر بحقيقة الانفراد ورسم افراد القدم على حدوث ثم امر ه سبحانه ان يخاطب اهل السر من المعرفة بترجية وصول ادنى الدنو واعلى العلو بقوله {وقُلْ عَسَى أَن يَهْدِين رَبِّي لأَقْرَبَ مِنْ هَاذَا رَشَداً } كان عليه السّلام اقرب الخلق من الله بنفس المعرفة والاصطفائية الازلية لكن كان مع محله وشرفه في حيّز حقائق المعرفة قطرة في بحر الازلية فامره الحق ان يسأل منه مزيد ما فيه من طرق حقائق عرفان الازلية واقرب ما يكون فيه من وصول الوصول فان الحق غير متناه من جميع الوجوه قال ابن عطا اذا نسيت نفسك والخلق فاذكرني فان الاذكار لا تمازج ذكري قال الجنيد حقيقة الذكر فناء الذاكر فيه والذكر في مشاهدة المذكور قال الشبلي ما هذا خطاب اهل الحقيقة و انى بنسى المحق الحق فيذكر ه بل يذكر حياته و كونه و انشد

{وَلا تَقُولَنَّ لِشَنَاىءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً} \* {إلاَّ أن يَشْنَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَكَ إذا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أن يَهْدِيَن رَبِّي لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا} لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا}

## لا لانى انساك اكثر ذكراك ولكن بذاك يجرى لسانى

وقال الجنيد حقيقة الذكر الفناء بالمذكور عن الذكر لذلك قال الله واذكر ربك اذا نسيت اى اذا نسيت الذكر يكون المذكور صفتك وقد وقع لى نكتة ههنا قال تعالى {واَدْكُر ربَّكَ إِذَا نَسِيتَ} الذكر حق جميع الذات والصفات ولا نهاية لهما وذكر جميعهما واجب الحقوق على الخلق والصفات القديمة والذات الازلى غير مذكور بذكر الحدثان كأنه تعالى اعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ان جميع ذكره ما بلغ الى وصف ذرة من صفته فكل وقت مع جميع ذكره فى حد النسيان حيث لا يبلغ ذكره حقائق القدم قال واذكر بعد ذكرك ولا تقتر عن ذكرك فان ذكرك على السرمدية واجب ابدا لان بعد كل ذكر نسيان عن الباقى فاذاً لا ينقطع الذكر ابدا، يدل على ما ذكر نا قوله تعالى {وقلْ عَسَى أن يَهْدِينَ ربِّي لأقْرَبَ مِنْ هَذَا ربَّسَداً} بمعرفتى معرفة المذكور بنعت مشاهدته ورؤية ذاته وصفاته بوصف فنائى وفناء ذكرى فيه قال الجنيد ان فوق الذكر منزلة هو اقرب رشد من ذكره له وهو تجديد النعوت بذكره الك قبل ان يسبق الى الله بذكره وايضا لى نكتة فى الذكر اى {وَادْكُر ربَّنَكَ إِذَا نَسِيتَ} فانك اذا ذكرته بلسان الحدثية نسيته وان اردت ان تذكرنى بالحقيقة التى لا نسيان فيها ولا فترة فاتصف بصفتى ثم اذكرنى بصفتى حتى يصل ذكرك الى بالحقيقة.

{وا اصبر نفسك مَعَ الذين يَدْعُون رَبَهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ النَّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطا}

قوله تعالى {وَٱصْبُر ْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَاةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} هذا تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم فانه كان عليه السلام بقلبه في الملكوت وبروحه في الجبروت وبسره في مشاهدة القدم وبعقله في انوار غيبه مشتاقا الى الحق و لا يصبر في الدنيا بان يكون مع الخلق بالصورة وكان يريد ان يطير الى منازل قاب قوسين كل وقت لما راى بين القوسين بغير الكونين مشاهدة الجلال والجمال فقال سبحانه احبس نفسك مع هؤلاء الفقراء العاشقين بجمالي المشتاقين الى جلالي الذين في جميع الاوقات يسألون عنى لقاء وجهى الكريم ويريدون ان يطيروا بجناح المحبة الى عالم وصلتي حتى يكونوا متسلين بصحبتك عن مقام الوصال فان في رؤيتك لهم رؤية ذلك الجمال فتكون معهم موافقا وسرك وعقلك وروحك وقلبك عندي فانها مواضع تجلى كبريائي واسرار عزتي ولا يطيقُ الكون ان يكون في جوار قلبك فان قلبك معادن اسرار العليين ومزار الكروبين وهو عرش تجلى القدم ومعادن عيون الكرم ولا يليق به مصاحبة اهل العدم {وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ} فانهم ينظرون بعينك اليّ اذا كانت عينك في طلب مشاهدتي في مرآة افعالي من الخلق والخليقة {وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قُلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا } بان يواسيك برؤية الاكوان والحدثان لزيادة العرفان فان الوسائط في الحقيقة تورث الغفلة عنا وهو سبحانه شغل قلوب الخلق بخلقه عن خلقه وحجبهم برؤية الخليقة عن مشاهدة الحقيقة فمن غافل سبب غفاته الجنة ومن غافل سبب غفاته خوف النار ومن غافل سبب غفلته استكبار العبودية ومن غافل غفلته رؤية الاعواض ومن غافل غفلته رؤية الكرامات ومن غافل سبب غفلته المجاهدات ومن غافل غفلته العيش الهنئ في الدنيا وادق الغفلة السكون بما وجد من الحق والوقوف مع مقام الحظ فالكل محجوبون عن مشاهدات الازل صرفا اى لا تكن مثل هؤلاء الواقفين على مقاماتهم المحجوبين بحظوظهم من احوالهم قال ذو النون امر الله تعالى الاغنياء بمخالطة الفقراء والصبر معهم والاستنان بسنتهم قال الله { وَٱصْبِر ْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم } وقال عمر و المكي صحبة الصالحين والفقراء الصادقين عيش اهل الجنة ينقلب من الرضا الى اليقين ومن اليقين الى الرضا وقال ابن عطا خاطب الله نبينا صلى الله عليه وسلم و عاتبه ونبهه وقال واصبر على من صبر علينا بنفسه وقلبه وروحه و هم الذين لا يفار قون محل الاختصاص من الحضر ة بكرة و عشيا فحق لمن يفار ق حضر تنا ان تصبر عليه فلا تفارقه وسئل ابو عثمان عن الغفلة فقال امهال ما امرت به ونسيان تواتر نعم الله عندك وقال بعضهم الغفلة عقوبة القلب و هو حجابه عن المنعم وقال سهل الغفلة ابطال الوقت بالبطالة وقال الاستاذ قال {و اصْبر ْ نَفْسَكَ } ولم يقل قلبك لان قلبه كان مع الحق فامر ه بصحبة الفقراء جهرا بجهر واستخلص قلبه لنفسه سرأ لسر

# {وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُوْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُر ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارِاً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتُغِيتُوا يُغَلُّوا بِمَاءٍ كَالْمُهُلُ يَشْوي ٱلوجُوهَ بِنْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَقَقاً }

قوله تعالى {وقُل الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُوْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُر } ان الله سبحانه علم من كتمان نبيه صلى الله عليه وسلم سر اسرار الازل وما له من عند الله من علومه الغريبة وانبائه العجيبة من العلوم المجهولة ولطائف الحقيقة واحكام صفاته المتشابهة من شفقته على امته وعلم بضعف حملهم اثقال تلك الحقائق فامره الحق ان لا يكتم تلك الاسرار التي اعلام فضائله وفضائل خواص اهل الولاية واسرار الربوبية في قلوبهم ويفشيها ولا يخاف من ايمان الخلق بها وانكار هم عليها فان العاشق الصادق لا يبالى بهتك الاسرار عند الاغيار ولا يخاف لومة لائم ولا يكون في قيد ايمان الخلق وانكار هم فان لذة عشقه في هتك الاسرار اصفى والحلاوة عيشه في ذلك اشفى الا ترى الى قول القائل

الا اسقنى خمرا وقل لى هى الخمر ولا تسقنى سرا اذا امكن الجهر وبح باسم من اهوى ودعنى من الكنى فلا جبر فى اللذات من دونها ستر

كأنه تعالى حث نبيه عليه الصلاة والسّلام على التحديث بنعمه بقوله {وَأُمَّا بِنْعُمّةُ رَبِّكَ فَحَدَّثْ}

واشارة الظاهر اى بين طريق الرشد عن الغى لمن تابع الرشد فلا يتبعه الا بتوفيق الازل ومن ضل فى الغى فلا يضل الا بسابق قدر الحق قال ابن عطا اظهر الحق للخلق سبيل الحق وطرق الحقيقة فمن سالك فيه بالتوفيق ومعرض عنه بالخذلان وهذا قوله { وقُل ٱلحَقُّ مِن رَبِّكُمْ} فمن شاء الحق له الهداية هداه بطريق الايمان ومن شاء الله الاضلال سلك به مسلك الكفر وهو الضلال البعيد.

### ﴿أُولَـٰ لِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلأَنْهَارُ يُحَلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن دُهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُصْرًا مِّن سُلْدُسِ وَإِسْتُبْرَقِ مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَانِكِ نِعْمَ ٱلتُّوابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَقَقًا}

قوله تعالى {مُّتَكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلأُرآئِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَقَقًا } ان الله سبحانه يهدي الذين عملهم الصالح إلى ترك ما دونه وهو بكرمه ورحمته يجازيهم به قربته ومشاهدته ويدخلهم قباب انسه ورياض قدسه والباسه اياهم انوار جماله وجلاله فيكونون مزينين بحلى كرامته ولباس رأفته مستندين به اليه بنعت رؤية الرضوان الاكبر والحظ الأوفر نعم الثواب وصلته ونعم حسن المرتفق مرتفقهم مجالس اوصاله ورؤية الكمال والجلال والجمال قال ابن عطا على ارائك الانس في حجاب القرب وميادين الرحمة مستشرفون على بساتين الوصلة مشاهدون مليكهم في كل حال قال الاستاد يلبسون حلل الوصلة ويتوجون بتاج القربة ويحلون بحلى المباسطة يتكئون على أرائك الروح يشمون رياحين الانس ويقيمون في حجال الزلفة يسقون شراب المحبة.

### { هُنَالِكَ ٱلْوَلَايَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ تُوَابِاً وَخَيْرٌ عُقْباً }

قوله تعالى { هُنَالِكَ ٱلوَلايَةُ لِلّهِ ٱلْحَقِّ } اخبر عن كمال حفظه اولياءه يوم القيامة عن التحير فيه فاذا يحفظهم عن قهر سلطان ربوبيته ويدخلهم في منازل وصلته فتلك الولاية الحقة له التي خص بها في الازل اهل وداده وهي ارفع المنازل واشرف المناهل واحسن العواقب واكرم المناقب، والولاية الحق في الدنيا والاخرة هي ما صدرت من اختياره الازلى وارادته القديمة وحقيقتها ان لا يخذل من اصطفاه بها قال الواسطي من تولاه الله بالحقيقة فهو الولى ومن تولاه الله فيه فهو الوالى قال ابن عطا الحق اسبق من حقيقة المحق وهو يدعوك الى حقه فاذا طلبته لنفسك ياتى عليك الا ترى الى قوله { هُنَالِكَ ٱلوَلايَةُ لِلّهِ ٱلْحَقِّ هُو خَيْرٌ تُواباً وَخَيْرٌ عُقْباً } ثواب للطالبين له لا لطالب الجنة و خير أملاً للمريدين.

### {ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَهُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ تُواباً وَخَيْرٌ أَمَلاً} \* {وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْحِبَالَ وَتَرَى ٱلأرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً}

قوله تعالى {وَالبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ تَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً } معناه المحبة الدائمة غير مشوبة بشوب الحدثان و لا بغبار الحرمان و ايضا المعرفة الكاملة التى صدرت من رؤية ذاته وصفاته في قلوب العارفين وايضا الانس بالله والاخلاص في توحيد الله والانفراد بالله عن غير الله و هذه المنازل باقية للعارفين وهي صالحة لا اعوجاج لها على حد الزائد وهي خير المنازل

لانها وصف بقاء العارف مع بقاء الحق قال جعفر الصادق الباقيات الصالحات هو تفريد التوحيد فانه باق ببقاء الموحد وقال ابن عطا هي الاعمال الخالصة والنيات الصادقة وكل ما اريد به وجه الله وقال يحيى بن معاذ هي نصيحة الخلق ويقال ما يلوح في السرائر من تجليه للعبد بالنعوت ويفرح نشره في سماع الملكوت ثم اخبر سبحانه عن عظيم قدره وجلاله وعظم كبريائه وسلطانه تخويفا لعباده وتنبيها لهم عن عظيم آياته بقوله {ويَوْمُ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَثَرَى ٱلأرْضَ بَارِزَةً} ان الله سبحانه يتجلى بعظمته يوم القيامة للجبال فتقلع الجبال من اصلها وترقص في الهواء وتصطدم بعضها بعضا حتى تمهل وتصير غبارا من خشية الله وهيبته وبقيت الارض بارزة حتى لا يكون حجاب بين احد من الواقفين عليها قال ابن عطا دل بهذا على اظهار جبروته وتمام قدرته وعظم عزته ليتأهب العبد لذلك الموقف ويصلح سريرته و علانيته لخطاب ذلك المشهد وجوابه قال الاستاد موت الابدال الذين هم الاوتاد ومنهم القطب فجبال الارض التي هي اوتادها تقلع في القيامة وتسبق جبال الأرض اليوم بموت السادة اذ هم الاوتاد للعالم بالحقيقة.

### {وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفّاً لَقَدْ حِنْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَن نَجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِداً }

قوله تعالى {وعُرضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفّاً } يعرف كل صنف من اهل المقامات والو لايات وكل من له دعوى من بساط عزته بما هم فيه في ايام البلاء في دار العناء فيشهد كل شاهد مشهده فمن شاهد يشهد مشاهد المنة ومن شاهد يشهد مشاهد الصفات ومن شاهد يشهد مشاهد الدات فمن كان مشربه المحبة فيكون في بحر الجمال ومن كان مشربه الهيبة فهو في بحر الحمات ومن كان مشربه التوحيد فهو في بحر الحافات ومن كان مشربه التوحيد فهو في بحر الذات ومن كان مشربه المعرفة فهو في بحر الصفات ومن كان مشربه التوحيد فهو في بحر الذات ومن كان مشربه الجولان في الافعال فموضعه مقام الجوار في الجنان ومن كان محجوبا في الدنيا عن هذه الاحوال فموضعه النيران قال الاستاد يقيم كل واحد يوم العرض في شاهد مخصوص ويلبس كلا بما هو اهله فمن لباس تقوى ومن قميص هدى ومن صدار وجد ومن صدرة محبة ومن لبسة شوق ومن حلة وصلة ويقال يجردهم عن كل صفة الا ما عليه فطرهم يوم القيامة فينادي المنادي على احادهم هذا الذي اطاع واتقى و هذا الذي عصبي وطغي وهذا الذي اتى ووجد و هذا الذي المنادي على احادهم هذا الذي عرف فاقر وهذا الذي عصبي وطغي وشوقناه الى لقائنا ولقيناه خصائص ار عائنا وهذا الذي وسمناه بحجتنا وحر مناه وجوه قربتنا والبسناه نطاق فر اقنا ومنعناه توفيق و فاقنا و هذا الذي وسمناه بحجتنا وحر مناه وجوه قربتنا والبسناه نطاق فر اقنا ومنعناه توفيق و فاقنا و هذا الذي وسمناه بحجتنا وحر مناه وجوه قربتنا

### واخجلتا من وقوفى وسط دراهم اذ قال لى معرضا من انت يا رجل

ومعنى قوله سبحانه { لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ } شاهدوا الحق على وصف فطرة الاوليّة حيث لا اعمال و لا احوال و لا نطق و لا اقوال محتاجين الى عين منه ينظرون بها اليه والى سمع منه يسمعون بها منه والى قلب يعقلون به عنه والى روح يعيشون به وهم هناك على حد الفناء عن اوصاف الخليقة مغلوبين باسرار قهر الازل دهشين بين يدى جبروته كانهم يخرجون من العدم عاجزين في انوار القدم يسألون عنهم: على اى شئ كنتم و على اى موقف وقفتم من معرفة الجلال ومحبة الجمال فيهيجهم فضله العميم وكرمه القديم الى نطق بالجواب فيقولون نحن ما كنا في مهاد الولاية شاربين البان الزلفة من ثدى القربة ساكنين عن غبار الوحشة والان جئناك على لباس العبودية ملامين في دار المحبة

### قالت سكينة من هذا فقلت لها انا الذي انت من اعدائه زعموا

{وَوُضِعَ ٱلْكِتَّابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُونَيْلَتَنَا مَالَ هَـٰذَا ٱلْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبيرَةً إلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً } قوله تعالى {وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً } كتاب الاعمال يوضع الزهاد والعباد ويوضع كتاب الطاعة والمعصية للعموم ويوضع كتاب المحبة والشوق والعشق لاهل الخصوص فكم من زفرة مكتوبة وكم من اوّه مكتوب وكم من غيرة منقوشة وكم من حرقة معروفة وكم من لوعة الاشتياق مشهودة وتلك الكتب بنظائر حقائق انوار اسرارهم مشحونة وفي الفضائل هؤلاء المشتاقين منشورة واودعت الفؤاد كتاب شوق سينشر طيه يوم القرار يعرض كتبهم على الاولين والآخرين حتى يعترفوا بجهلهم عن معرفتهم في الدنيا باستار فكم من عارف ليس له كتاب وهو من اهل السر في سر السر ما عرف ملكاه ما جرى عليه كيف يكتبان الذي لا يعرفان ولا يريانه فاعماله قلبية وقلبه غيبي وغيبه ازلى لا يطلع عليه الا الحق سبحانه و هذا كقوله عليه السّلام "ان شه عبادا لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل "وهو من اهل خصوص الخصوص. ظاهر الاية تخويف لمن له خاطر من الخواطر المذمومة ونفس من انفاسه المعدودة المعلومة المشوبة بالتفات سره الي غير الحق قال ابو حفص اشد آية في القران على قلبي قوله {ووَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً } انظروا الى المخالفات كان فيها الهلاك وانظروا الى الموافقات وجدوها مشوبة بالرياء والسمعة والشهوات فخوف اهل اليقظة من الموافقات اكبر من خوفهم من المخالفات لان المخالفات في مقابلة العفو والشفاعة وسوء الادب في الموافقة اصعب واكثر خطرا ولو لم يكن فيه الا المطالبة مصدق ذلك قال الله

{لِّيَسْأَلُ ٱلصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ}

{وَإِدْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ ٱسْجُدُوا لأَدْمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَخِدُونَهُ وَدُرِيَّتَهُ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّ بِنُسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً }

قوله تعالى {أفَتَتَخِدُونَهُ وَدُرِيَّتَهُ أُولِيَآءَ} ان الله سبحانه عاتب من التغت الى شئ سواه من العرش الى الثرى وعرف مكان الطاف ربوبيته وفردانية ذاته وصفاته واعلمنا مقام تنزيه قدمه عن الاضداد والانداد التى هى فانية تحت جبروته وخاضعة فى ميادين ملكوته القدم عن الحدوث ومن النور واى شئ النور والظلمة ومن ابليس وذريته وايش الاصنام والاوثان فى ساحة كبريائه الازلى الذى يفنى بسطوة من سطواته كل ما بدأ من العدم الى الوجود واى شناعة اشنع على من يعتمد على احد دون عزته قال يحيى بن معاذ لا يكون وليا لله ولا يبلغ مقام الولاية من نظر الى شئ دون الله او اعتمد سواه ولم يميز بين من يواليه ومن يعاديه وحال اقباله من حال ادباره قال الله { أفَتَتَخِدُونَهُ وَدُرِيَّتُهُ أُولِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوً } قال الحسين خاطبك الحق تعالى احسن خطاب ودعاك الى نفسه بالطف دعاء بقوله افتتخذونه و ذريته اولياء من دونى.

# {مَّا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَّاتِ وَٱلأرْضِ وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلمُضلِّينَ عَضُداً }

قوله تعالى {مّا أشْهَدَتُهُمْ خَلْقَ ٱلسّمَاوَاتِ وَٱلأرْض} ان الله سبحانه اخبر عن اولية ذاته وتقدم صفاته حيث لا حيث ولا اين ولا بين ولا رسم للحدث ولا وسم كان بحر وجود جلاله مسرمدا دائما منزها عن نقائص الحدوثية ولا عقل ولا فهم ولا علم كان في قدم عزته لا وجود لها ولا عدم ولا رسم ولا وسم فلم يزل قائما بذاته فاذا اراد كون الخلق مشاهد صفته بنعت التجلي اخرج الكون من العدم ولم يحتج الى اعانة حادث في ايجاده اذ لو شاهد الخلق عند كونه وايجاد الحق وجوده تكون منقصة في انفراد العدم وكيف تكون ذلك والقدم منزه عن المعية مع الخلق فاذا كان كذلك فايش يدرك منه الحدثان واسرار صفاته مندرجة تحت اسرار ذاته واسرار ذاته مخفية في اسراره صفاته للعقول بها احاطة وليس للقلوب بعرفانها منزلة وليس للارواح لادراكها خطرة ولا للاسرار همة هي ممتنعة عن ان يشاهدها اهل البرية التي استحقاقها من سطوة عزته فناء قال ابو سعيد الخراز لقد عجزت الخليقة عن ان تدرك بعض صفات ذاتها في ذاتها او تدرى كيف كنهها في انفسها قال الله {مّا أشْهَدَتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأرْض وَلا خَلْقَ أنْفُسِهمْ } فلم يملك الله كنهها في انفسها قال الله إمّا أشْهدَتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأرْض وَلا خَلْقَ أنْفُسِهمْ } فلم يملك الله كنهها في انفسها قال الله إمّا أشْهدَتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأرْض وَلا خَلْقَ أنْفُسِهمْ } فلم يملك الله

الخليقة ان تحوي علم انفسها في انفسها فكيف يدرك شيئا من صفات شاهدها.

### {وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْ عِداً }

قوله تعالى {وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا } قرى الحقائق لبعضهم نفوس ولبعضهم قلوب ولبعضهم عقول ولبعضهم الرواح ولبعضهم اسرار وللعموم صدور ولعموم العموم اشباح فاهل الاشباح لما لم يستعملوا الحواس بما خلق الله لها من طاعته وخدمته مسخها كقوله {كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ}

واهل النفوس لما لم يراعوا انوار الاسلام بتقديسها عن شوب النفاق خربها الله بجند الوسواس، واهل النفوس لما لم يزكوها بصفاء المجاهدة تركها في شهواتها وحجبها عن صفاء الذكر واهل القلوب لما لم يراقبوا انوار الغيوب ولم يدفعوا عنها الخواطر المذمومة حجبها عن رؤية ملك الآخرة واهل العقول لما لم يستعملوها بالجولان في الافكار ولطائف الاذكار حجبها عن غرائب الانوار واهل الارواح لما لم يحيلوها في ميادين الملكوت لطلب مشاهدة الجبروت حجبها الحق بشواغل الرسوم واهل الاسرار لما لم يعرفوا حقائقها وماهيتها بانها طروق لطائف علومه الغيبية تركها خالية عن كشوف احكام الربوبية واهل الظاهر لما لم يعرفوا المنعم باشتغالهم بالنعمة اهلكهم الله بان شغلهم بالنعمة عن طلب المنعم قال ابو بكر بن طاهر لما لم يشكروا نعم الله عندهم ولما يقابلوا البلاء بالصبر والرضا قال الواسطي وكلناهم الى سوء تدبيرهم حين سخطوا حسن اختبارنا.

### {فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقَتَاهُ آتِتَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلَا نَصَباً}

قوله تعالى {فَلمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرنَا هَاذًا نَصَبًا } لما اخطأ الطريق لم يسرا بالقلب فاثر عليهما النصب وذلك بتعليم الله ياهما بان جاوزا عن الحد وسر القلب ربما عرف حكم الغيب لم يعرف ذلك القلب والعقل فيتاذى النفس من جهة الجهل به ولو عرف القلب والنفس كما عرف السر لم يطرأ عليها احكام التعب ولحوق النصب لهما بانهما في مقام المجاهدة والامتحان ولو كان موسى هناك محمو لا بحظ المشاهدة لكان كما كان في طور لم ياكل الطعام اربعين يوما ولم يلحق به تعب وهذا حال اهل الانس والاول حال اهل الارادة الا ترى كيف قال عليه السّلام " ابيت عند ربى يطعمنى ويسقينى " ولما كان في طلب الواسطة احتجب عن مقام المشاهدة وابتلى بالمجاهدة ادبه الحق بذلك حتى لا يخطر بباله انه في شئ من علوم الحقائق فانه المشاهدة وابتلى عيور على من يدع بالبلوغ الى سر الاسرار لاجل ذلك اخرجه الى تعلم علم الغيب وقال الاستاد كان موسى في هذا السفر محتملا وكان سفر تاديب واحتمال مشقة لانه ذهب لاستكبار العلم وحال طلب العلم وحال التادب وقت تحمل المشقة ولهذا لحقه الجوع فقال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا وحين قام في بدة انتظار سماع الكلام من الله صبر ثلاثين يوما ولم يلحقه جوع ولا مشقة لان ذهابه في هذا السفر الى الله وكان محمو لا.

### {فَوَجَدَا عَبْداً مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةُ مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماً }

قوله تعالى {فَوَجَدَا عَبْداً مِّنْ عِبَادِنَآ} فيه اشارة خفية ان لله سبحانه خواص من عباده وهم الذين اصطفاهم لمعرفة ما استاثر لنفسه من علوم الربوبية واسرار الوحدانية وحقائق الحكمة ولطائف

ملكوته وجبروته وهم اهل الغيب وغيب الغيب والسر وسر السر الذين غيبهم الله في غيبه وسترهم عن خلقه شفقة عليهم فيما يظهرون من سر الله وهم العباد بالحقيقة الذين بلغوا حقيقة العبودية بحيث جعل الله عبوديتهم محاذيا لربوبيته والا فالكل عباده من حيث الخليقة لكن هم العباد بالحقيقة من حيث المعرفة ولو لا تلك الخاصية المحضة لما قال عليه السَّلام " انا العبد لا اله الا الله " انا العبد بالحقيقة لا غير واي تشريف اشرف للخضر عليه السَّلام من هذه الخاصية له سماه عبدا ومن بالحقيقة عبده لو لا رحمته الكافية التي سبقت في الازل لعباده لما يجتري احد من خلقه ان يقول انا عبدك لانه منز ه عن ان يعبده الحدثان بالحقيقة وقوله تعالى { آتَيْنَاهُ رَحْمَهُ مِّنْ عِندِنَا } ولاية وقربا ومشاهدة {وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّذُنَّا عِلْماً } معرفة كاملة وعلما من علومه المجهولة الغيبية التي هي مكتومة عن كثير من الاخيار وهو علم اللدني الخاص الذي استأثره الله لنفسه والخواص خواصه وذلك العلم حكم الغيب على صورة مجهولة حقائقها مقرونة بمنافع الخلق و هذا يتعلق بعلم عالم الافعال التي براهينها لاستحكام العبودية واخص من ذلك الوقوف على بعض سر القدر قبل وقوع واقعته واخص من ذلك علم الاسماء والنعوت الخاصة واخص من ذلك علم الصفات و اخص من ذلك علم الذات و علم المتشابه خاص في العلم المجهول فكل ما يتعلق هذه العلوم يكون بالمكاشفات وظهور المغيبات والعلم القدم الذي هو وصف الحق تعالى من علم الربوبية يتعلق بالالهام الخاص وسماع كلام القديم بغير الواسطة وفوق ذلك ما استاثر الحق لنفسه خاصة وليس للخلق اليه سبيل بحال قال ذو النون العلم اللدني هو الذي محكم على الخلق بمواقع التوفيق والخذلان قال ابن عطا علم بلا واسطة للكشوف ولا بتلقين الحروف لكنه الملقى اليه بمشاهدة الارواح قال الحسين العلم اللَّذني الهام اخلد الحق الاسرار فلم يملكها انصر اف وقال القاسم علم الاستنباط بكلفة ووسائط وعلم اللدني بلا كلفة ولا وسائط وقال الجنيد العلم اللدني ما كان محكما على الاسرار من غير ظرفية ولا خلاف واقع لكنه مكاشفات الانوار عن مكنون المغيبات وذلك يقع للعبد اذا ذم جوارحه عن جميع المخالفات وافنى حركاته عن كل الارادات وكان شبحا بين يدى الحق بلا تمن ولا مراد قال سهل الالهام ينوب عن الوحى كما قال {وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ ٱلنَّحْلِ}

# {وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ}

و كلاهما الهام وقال الاستاد اذا سمى الله انسانا بانه عبده جعله من جملة الخواص فاذا قال عبدى جعله من خواص الخواص وقال: العلم اللدنى ما يحصل من طريق الالهام دون التكلف بالطلب ويقال ما يعرف به الحق اولياءه مما فيه صلاح عباده.

{قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلَّمَن مِمَّا عُلَمْتَ رُشْدًا} \* {قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا} \* {وَكَيْفَ تَصَبْرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطِّبِهِ خُبْرًا} \* {قَالَ فَإِن آتَبَعَّتَنِي فَلا عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطِّبِهِ خُبْرًا} \* {قَالَ فَإِن آتَبَعَّتَنِي فَلا تَسْلَني عَن شَيءٍ حَتَىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا}

قوله تعالى {قَالَ لَهُ مُوسَى ٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَى ٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمْتَ رُشُداً } احسن الادب موسى عليه السّلام حيث استاذن في المتابعة عرف موسى ان علم الحق لا نهاية له فاشتاق إلى ما فوق علمه فاستعلم مكنونه من مواضع تجليه وخاصية خطابه وذلك الرشد الاعلى بحيث اذا علمه عرف في جنبه الحق بنعت خاص دون ما علمه السيار والسباح في بحر وحدانيته وميادين قدره غرثان الى علم الوهيته ولا باس فان ذلك العلم الذي عند الخضر لم يكن عند موسى فار اد سبحانه ان يعرف موسى ذلك العلم السرى النور الغيبي فامتحنه بصحبة الخضر لاستقامة الطريق ولتقويم السنة في متابعة المشايخ وليكون اسوة للمريدين والقاصدين في خدمتهم اشياخ الطريقة وكان موسى اعلم من الخضر بما عنده من الحق ولكن ليس عنده ما كان عند الخضر في ذلك الوقت فساعده التوفيق فعرف منه ابواب تلك الاسر ار المكتومة فدخل في باب علم الخضر الى عالم العلم المجهول وبلغ الى مقام فيه غاب علم الخضر وعلم جميع الخلق هناك وهذا زيادة فضل الله على المجهول وبلغ الى مقام فيه غاب علم الخضر وعلم جميع الخلق هناك وهذا زيادة فضل الله على

موسى قال فارس ان موسى كان اعلم من الخضر فيما اخذ عن الله والخضر كان اعلم من موسى فيما وقع الى موسى وقال أيضاً ان موسى كان مبقى عليه صفته لياخذ الغير ادبه فمن انقطع عن الرياضة كان على حسب العصمة والتمكين فيه والخضر كان فانيا مستهلكا والمستهلك لا حكم له وموسى كان باقيا بالحق والخضر كان فانيا بالحق ولا فرق بينهما لانهما تكلما من معادن واحد ثم ان الخضر تعلل ودفع صحبة موسى ونسب موسى الى قلة الصبر معه وبقلة العلم بما عنده و هو يعلم ان موسى اكرم الخلق على الله في زمانه و هو رجل منبسط معربد مفزع من صحبته فدفع صحبته بقوله {إنَّكَ لن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً } فقرن الصبر بالعلم وبين ان قلة الصبر من الجهل وكان موسى صابر اعالما ولكن من حمية في دينه وشريعته لم يقبل ما لا يوافق الشرع وذلك ليس قلة الصبر ولا قلة العلم انما الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والحفظ لحدود الله كان موسى مستغرقا في بحر جمال الحق وسماع كلامه المسرمد بلا واسطة وذلك الكلام اخبره عن سر الاسرار وغرائب علوم الربوبية وكان فارغا عن صورة رسوم علم المقادير التي يتعلق بالمنافع والمضار فعلم الشيخ شانه انه مع حاله وسكره بوصال الحق لا يحتمل ما لا يتعلق بتلك الكشوفات ولا باس به وان لم يعلم ذلك العلم فان السلطان لا يضربه ان لم يعلم علم التجارة قال جعفر لن تصبر مع من هو دونك فكيف تصبر مع من هو فوقك وقال بعضهم قال الخضر لموسى انك لن تستطيع معى صبر اثم لم يصبر مع الخضر بقوله هذا فراق بيني وبينك ليعلم انه ليس لولى ان يتفرس في نبي قال بعضهم أيسه من نفسه لئلا يشغله صحبته عن صحبة الحق ولما عزم امر طلب الزيادة في موسى {قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِراً } تادَّب موسى واستثنى لانه كان عالما بان الصبر لا يكون الا بالله قال فارس موسى استثنى على نفسه بقوله ستجدني ان شاء الله صابرا ولم يستثن الخضر على موسى بقوله انك لن تستطيع معى صبر ا قال لان علم موسى في ذلك الوقت علم تكليف واستدلال وعلم الخضر علم لدنى من غيب الى غيب وقال: موسى كان على مقام التاديب والخضر قائم مقام الكشف والمشاهدة لما جعل مؤدبا له ثم علم الخضر ان موسى صغر في عينه علم من كان على وجه الارض و لا يلتفت من مقامه الذي هو الشهود مشهد رؤية الذات والصفات الى ما يظهر من المقدرات في عالم الصورة التي يتعلق بمنافع الخلق من جلال شانه عند الله وعظيم علمه بنعت الله وصفاته فاوكد الامر وقال {فَإِن ٱتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْأَلْني عَن شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً } دفع سؤاله فان الصادق يعلم الواقعة اذا كان متحققا وتبين له ما يريد بصدقه واخلاصه ولا يحتاج الى السؤال وحق المتابعة السكون عند تصرف الاستاذ قال الحصري علم الخضر قصور علمه عن محل سؤال موسى وانه الجأ اليه للتأديب لا للتعليم فقال له ان اتبعتني فلا تسألني عن شئ لان علمك أعلى واتم وانما الجئت إلى للتأديب لا للتعليم في خاص حال من الاحوال.

### {فَلْنَطَلَقَا حَتَىٰ إِذَآ أَنْيَآ أَهْلَ قَرْيُةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْاْ أَن يُضَيِّقُو هُمَا فَوَجَدَا فِيهَا حِنَاراً يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شَبْتَ لَتَخَدْتَ عَلَيْهِ أَجْراً}

قوله تعالى { آسْتُطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُما } سلكا طريق السؤال يتعلق بتذلل النفس في الطريقة فلما ابوا ان يضيفوهما نزلا من مقام السؤال الى الكسب والكسب من اوصاف السالكين والسؤال من اوصاف المجذوبين الذين لا يطيقون ان يشتغلوا بالمكاسب ويضيعوا انفاسهم بالاشتغال بالكسب بل يسألون ما يحتاجون بلحظة ويفر غون من ذلك بلحظة وطريق السؤال بالحقيقة للتمكين ان يكون المسئول في البين هو الله عز وجل والسؤال سبب ضعيف فاذا كمل الحال يسقط السؤال والكسب وفيه بيان ان الكسب والسؤال لم يمنعا العارف من مقام الرضا والتوكل لأنهما مع جلالة قدر هما سألا واكتسبا وكانا في محل التوكل والرضا على احسن الاحوال قال الواسطي في قوله { فَأَبُواْ أَن يُضَيِّقُوهُما } الخضر شاهد انوار الملك وشاهد موسى الوسائط وكان الخضر اخبر موسى ان السؤال من الناس هو سؤال من الله فلا تغضب عن المنع فان المائع والمعطى واحد فلا تشهد الاسباب واشهد المسبب تشريح من هو اجس النفس ولما اقام

الخضر الجدار وترك اجر العمل قال موسى {لوْ شِئْتَ لاتَّخَدْتَ عَلَيْهِ أَجْراً } لم يكن موسى يطمع في اجرة العمل لكن وجد اهل القرية لئاما بخلاء اراد ان ياخذ اجرة العمل ويتصدقها لامرين شحنه لعيون البخلاء داء هكذا قال عليه السّلام في وصف تلك القرية قال كانت قرية اللئام وقال " طعام البخيل داء " ويمكن انه ار اد ان ياخذ الاجرة وياكل منها الانبياء فيغفر الله لاهل القرية ننوبهم ويجعلهم اسخياء ببركتهم وكان موسى في مقام الرفاهية والانس وتضر به المجاهدة وكان الخضر بعد قد بقى في منازل الطريقة وكان موسى في بحر نير ان الاشتياق و لا يصبر عن الطعام و هكذا حال اهل النهايات وكان عليه السّلام في بدو الامر في مقام السماع والمشاهدة صبر عن الطعام والشراب اربعين يوما وكان نبينا صلى الله عليه وسلم من المعراج روى انه جاع في الساعة وذلك من صولة الحال وكان ميل الخضر الى ترك اجرة العمل و هذا من داب الفتيان قال ابن عطار ؤية العمل وطلب الثواب به يبطل العمل الاترى الكليم لما قال للخضر لو شئت لاتخذت عليه اجرا كيف فارقه وقال الجنيد اذا وردت ظلم الاطماع على القلوب حجبت النفوس عن حظوظها من بواطن الحكم ولما انتهى علم الخضر الى كمالها وعرف موسى شانه وحدّ علمه وكاد ان يغلب على الخضر بان يطلب منه اسر ار العلوم الربانية الصفائية الذاتية علم الخضر انه بنفسه لا يطيق انه يجيبه مما يدفعه فيفرغ منه فعلل بقوله {قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ} عرف الخضر سر موسى وإنسه بجمال الحق وإنه ممتحن في صحبته فاراد أن يريحه من صورة العلم والعمل وايضا عرف حدته وخاف من جواب سؤاله الذي من عالم سر سر الربوبية العلية فخاف منه بان يتطاول على شيخ من شيوخ القصة وكيف لا يفزع منه وعلم وكزته التي ذهبت باحدى عينى عزر ائيل عليه السلّلم قال النصر ابادى لما علم الخصر انتهاء علمه وبلوغ موسى الى منتهى التادب قال هذا فراق بيني وبينك لئلا يسأله موسى بعده عن علم او حال فيفضح وقال ابو بكر بن طاهر كان موسى ينهي الخضر عن مناكير في الظاهر وان كان للخضر فيه علم لكن ظاهر العلم ما كان يامر به موسى فلما نهاه عن المعروف بقوله لو شئت لاتخذت عليه اجرا ورده الى الطمع قال هذا فراق بيني وبينك.

{أَمَّا السَّقِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسَاكِينَ يَعْمُلُونَ فِي البَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُدُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا \* { } وَأَمَّا اللَّغُلامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنِيْنَ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا} \* { فَأَرَنْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مَنَّهُ زَكَاةً وَأَمَّا اللَّهِذَا وَكَانَ أَبُو هُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾ \* { وَأَمَّا اللَّهِذَا أُنْدُ هُمَا وَكَانَ أَبُو هُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَنْدُدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَ هُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأُويلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا } صَبْرًا }

{واًمًا الغُلامُ فَكَانَ أَبواهُ مُوْمِنَيْنَ فَحَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُوْراً } عجبت من هذا الامر وان الله سبحانه كان في الازل عالما بذلك قادرا على ان يخلقه مؤمنا ولم يطبع على قلبه الكفر حتى لا يكون ابواه بسببه كافرين لكن حكمته الازلية جارية بغير ادر اك افهام الفهماء وهو لا يحتاج الى قتل الغلام بغير جرم بل هو قادر على ان يهديه الى طريق الحق حتى لا يغشى عليه وعلى ابويه ظلمة الكفر يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد ظاهر الاية كأنها تنبئ ان اكتساب البشر مانع القدر كقتل الخضر الغلام يمنع صيرورة كفر ابويه والامر اعلى مما يتوهم المتوهمون فيه لان ذلك بيان وصف عين الجمع في العالم ان الخضر كان فعل الله والغلام فعل الله والقتل فعل الله والامر امر الله والقدر قدر الله فمن حيث القدر وهو علم العلم وغيب الغيب وسر السر وامر الامر ويثبت مما يشاء ما قدر الذي لم يسبق عليه قدر القدر فهو في جميع ذلك واحد من كل الوجوه ويثبت مما يشاء مما قدر الذي لم يسبق عليه قدر القدر فهو في جميع ذلك واحد من كل الوجوه السبب صدر من المسبب، والمسبب والسبب في عين الجمع واحد كان نظر الخضر الى القدر الظاهر ونظر موسى الى قدر القدر كان موسى احتج على الخضر بان القدر سبق على بقاء ايمان ابويه وايمان المقتول معا وان لم يكن القتل في البين واحتج الخضر على موسى بان قتل الغلام البويه وايمان المقتول معا وان لم يكن القتل في البين واحتج الخضر على موسى بان قتل الغلام الوبيا الغدر المه المها علا علمه بالقدر على كان ايضا مقدرا في ازل الأزال وهو بذاته فعل الله المباشر في امر الله فلما علا علمه بالقدر على كان ايضا مقدرا في ازل الأزال وهو بذاته فعل الله المباشر في امر الله فلما علا علمه بالقدر على كان القتل على المها القدر على على القدر على كان القدر على القدر على القدر على القدر على على المها والكلم الله المها القدر على القدر على القدر على القدر على على القدر على على القدر على القدر

علم موسى قال هذا فراق بيني وبينك واظن في ذلك ان الغلام كان حسن الوجه وكان فيه نور من كسوة حسن الحق فخاف الخضر على اهل الحق ومعرفته ان ينظروا اليه ويستانسوا بما يجدون من نور الله فيه فيفقون بالوسائط عن مشاهدة الله فقتله بغير الله ورفع الوسائط من بينه وبين احبائه وانبيائه واوليائه قال بعضهم تفرس الخضر في الغلام ما يؤول اليه عاقبته من الكفر كذلك من تفرس بنور الله لا تخطىء فراسته قوله تعالى {فَأرَدتُ أَنْ أُعِيبَهَا} وقوله {فَأرَدْنَا أَن يُبْلِهُمَا } { فَأَرَادَ رَبُّكَ } هذه الارادات على صورتها مختلفة وفي الحقيقة واحدة لان الارادة بالحقيقة ارادة الله اذ الارادات صدرت بصنوفها عن ارادة الله فقوله فاردت خبر عن عين الجمع والاتحاد وقوله فاردنا خبر عن الاتصاف والانبساط وقوله فاراد ربك خبر عن افراد القدم عن الحدوث وتلاشى الحدث وفناء الموحد في الموحد وهذه الارادة بوصفها باطن المشية وباطن المشية غيب الصفة وغيب الصفة سر الذات والذات غيب جميع الغيوب ولما تحرك من وصف الاتحاد قطعته الغيرة من محض الاتحاد الى عين الجمع وقطعته من الجمع الى الاتصاف ومن الاتصاف الى الانبساط ثم اغرقته بحر الالوهية وافنته في لججها عن كل رؤية وعلم وارادة وفعل واشارة كان الحق بفعله نطق في الاول والثاني والثالث ولم يبق في البين الا الله قال ابن عطا لما قال الخضر فاردت اوحى اليه في السر من انت حتى تكون لك ارادة فقال في الثانية فاردنا فاوحى اليه في السر من انت وموسى حتى تكون لكما ارادة فرجع وقال فاراد ربك وايضا قال اما قوله فاردت كان شفقة على الخلق وقوله فاردنا رحمة وقوله فاراد ربك رجو عا الى الحقيقة وقال الحسين في قوله فاردت واردنا وأراد ربك المقام الاول استيلاء الحق والمقام الثاني مكالمة مع العبد والمقام الثالث رجوع الى باطن الغلبة في الظاهر فصار به باطن الباطن ظاهر الظاهر وغيب الغيب عيان العيان وعيان العيان غيب الغيب كما ان القرب من الشئ بالنفوس هو البعد فالقرب منها بها هو القرب.

### {إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلأرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا}

قوله تعالى {إنّا مَكّنًا لهُ فِي ٱلأرْض و آتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا} اخبر سبحانه عن ذى القرنين عليه السّلام انه اعطاه خلقة قدر ته والبسه تمكين فعله حتى سهل له قلب الاشياء وكان يفعل ما يشاء بالله ويحكم بحكمه ما يريد وكان مجمع عين الجمع من حيث نور تجلى الذات والصفات والفعل فيه ومعنى آتيناه من كل شئ سببا من كل ما في الملكوت السفلى له بر هانا وحكمة وعلما ومعرفة بالله وسببا الى قرب الله من ان ذلك الشئ له كان مرآة الحق يرى فيها علوم الغيبية وحكم القدرية ويبلغ بها الى معادنها من اسرار الازلية فكان مقامه تدريج الترقى من عالم الفعل الى عالم الصفة ومن عالم الحفة الى عالم الذات ولو كان على محل تحقيق الكلى لما احاله الحق الى الاسباب من الاشياء الحدثان التي هي وسائط الحكمة واخرجه من الاشياء الى معدن الاسباب وبلغه الى حقيقة كما فعل بحبيبه عليه السلام حيث اخرجه من الحدثان وافرده من جميع الاسباب وبلغه الى حقيقة الحقيقة حيث شاهد الحق بالحق وفني الكل فيه ولم يصرف طرفه الى الغير حيث لا حيث ولا غير و هذا وصف قول الله سبحانه و تعالى

{دَنَا فَتَدَلَّىٰ \* فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى}}

وقال

ر {مَا زَاعُ ٱلْبَصِرُ وَمَا طَعْي}

قال ابن عطا في قوله {إنّا مَكّنًا له } جعلنا الدنيا طوع يده فاذا اراد طويت الارض واذا احب انقلبت له الاعيان واذا شاء مشى على الماء واذا هوى طار في الهواء وكذا من اخلص سريرته مكناه من مملكتنا ينقلب فيها كيف يشاء فمن كان للملك كان الملك له وقال جعفر ان الله تعالى جعل لكل شئ سببا وجعل الاسباب معانى الوجود فمن شهد السبب انقطع عن المسبب ومن شهد صنع المسبب امتلاً قلبه من زينة الاسباب واذا امتلاً قلبه من الزينة حال بينه وبين الملاحظة

### {وَأُمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً فَلَهُ جَزَآءً ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْراً }

قوله تعالى {وَأُمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً} اى من عرف الله وشاهده وبرىء مما دونه {فَلهُ جَزَآءً المُسْنَى } يعنى له وصل الحق أبداً جزاء لهذه المعاملات الحسنة وايضا له زيادة المعرفة بجلال الله و عظمته وتلك المعرفة الحسنى من الله له قال ابن عطا من صدق الموعود واحسن اتباع او امر ربه فله جزاء الحسنى وهو ان يرزقه الله الرضا بالقضاء والصبر على البلاء والشكر على النعمة ونزع من قلبه حب الشهوات والدنيا ووساوس النفس والشيطان.

### {ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطْآءٍ عَن نِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً }

قوله تعالى { الذين كانت أعينه م في غطآء عن ذكري } كانت اعينهم في غطاء غيرته وشقاء مشقته عن النظر الى مرآة الكون بالحقيقة حتى يروا حقيقة ماهية الاشياء التى لطائفها تذكر القلوب عجائب انوار الذات والصفات وايضا اعينهم في غطاء الشقاء ولا يرون جمال القرآن الذي هو مذكر جميع الذات والصفات القدمية وايضا كانت اعينهم في علم الازل مسدودة عن رؤيتنا وايضا رصفتنا التي مذكرة ذكرها ذكر وصف القدم لاهل العدم بعد كونهم وبعد غيبتهم عنا ولا يسمعون كلامنا بالحقيقة ولا يسمع آذان قلوبهم وارواحهم وعقولهم اصوات هواتف غيبنا قال ابن عطا اعين نفوسهم في غطاء عن نظر الاعتبار واعين قلوبهم في غطاء عن مشاهدة العيان في الملكوت فاذا فتح عين قلبه بالمشاهدة فتح عين راسه نظر الاعتبار وقال لا يستطيعون سمعا لان اذانهم مسدودة عن سماع الحق ولم يفتح له سمع السماع كيف يسمع بظاهر سمعه و هو تبع لسمع قلبه.

{قُلْ هَلْ نَنَبُكُم بِٱلأَحْسَرِينَ أَعْمَالاً} \* { ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمُ يُحْسِبُونَ صَنْعًا \* { } }أُولُـُلِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبطتُ أَعْمَالُهُمْ فَلاَّ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ وَزَنْناً} \* { ذَلِكَ جَزَآقُ هُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَقَرُواْ وَٱتَّخَدُواْ آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُواً} \* { إِنَّ ٱلذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدُوسُ لَمْزُلاً}

قوله تعالى {قُلْ هَلْ نُنَبِّكُم بِٱلأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحسِبُونَ أَنَّهُمْ فِي الْحَيافِ وصف الله الهل الرياسة والسلطنة ضل سعيهم في الدنيا والآخرة نظر الخلق وصرف وجوه الناس اليهم وطلب الرياسة والسلطنة ضل سعيهم في الدنيا والآخرة حين يفتضحون في اعين الخلق لان الله سبحانه من صفته ان يفتضح المرائين في الدنيا ومع ريائهم يجهلون سوء عواقبهم ولا يعرفون ان ما هم فيه عين الشرك والضلالة ويحسبون ان اعمالهم حسنة وكيف يقع الحسن على اعمالهم وهم فيها يشركون بنظرهم فيها الى غير الله قال عليه السلام ادنى الرياء شرك سئل ابو بكر الوراق عن هذه الآية قال هو الذي يبطل معروفه في عليه السلام ادنى الرياء شرك سئل ابو بكر الوراق عن هذه الآية قال هو الذي يبطل معروفه في الدنيا مع اهلها بالمنة وطلب الشكر على ذلك ويبطل طاعته بالرياء والسمعة ثم ان الله سبحانه وصف عقيب ذكر هؤلاء المبطلين اهل الاخلاص من الصالحين بقوله {إنَّ ٱلنِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصنَّ المَنُوا وَعَمِلُوا في الحق وتمكنوا في الحق وتمكنوا في اخفاء الاسرار واستقاموا في ادارة قلبهم بوصف الهدف عند اصابة سهام الربوبية فيه كانت في اخفاء الاسرار واستقاموا في ادارة قلبهم بوصف الهدف عند اصابة سهام الربوبية فيه كانت في الخزل لهم باختيار الحق واصطفائيته لهم بساتين فردوس جلاله وجماله ولطائف وصاله

واسرار كماله الى ابد الابدين لا يحتجبون عنها ابدا قط لان من وصل اليه صار مستقيما بالحق مقدسا بقدسه عن علل الحجاب والاعوجاج والتحويل قال ابو بكر الوراق من انزل نفسه فى الدنيا منزل الصابقين انزله الله تعالى فى الآخرة منزل المقربين قال تعالى

{إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَانُ وُدّاً}

قال ابن عطا في قوله

{ خَالِدِينَ فِيهَا لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً }

متنعمين فيها نعيم الابد ينقلبون في مجاورته ويفرحون بمرضاته قد امنوا كل مخوف ووصلوا الى كل محبوب ولا يشتهون شيئا الا وجدوه كيف يطلبون عنه تحويلا.

### {قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قُبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً }

قوله تعالى {قُل لُو ْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِنْنَا بِمِثِلِهِ مَدَداً } ان الله سبحانه اخبر بهذه الآية ان او هام الخليقة تقاصرت عن ادر اك علومه وحكمته بالحقيقة وان ابصار ها كليلة عن الاحاطة بذاته وان قلوبها عاجزة عن فهم معانى صفاته فى ذاته وذاته فى صفاته وان الكونى لو كان كل ذرة منه بحراً لا ساحل لها مدادا وان من العرش الى الثرى كل ذرة منها ميدانا وصحارى من اقلام وجميع الاولين والآخرين من الازل الى الابد يكتبون كلمات القدمية لفنيت الكل عن حصر ها وبقيت الكلمات غير محصورة بحصر الحدثان وكيف ذلك والحوادث منتهية وصفات الازلية منزهة عن نقائص الحدوثية والعدد والمدد من قبل الخليقة فلو كان بالمثل هذه البحور والاقلام والايدى تكتب ما فى قلب عارف فى ساعة من كلام الحق وخطابه وحديثه و وحيه لنفد البحر وينقطع الاقلام والايدى ولا ينتهى تلك الكلمات لانها قائمة بالصفات والذات والصفات منزهة عن تقدير المقدرين وحسبان المتوهمين وحساب المحاسبين قال الله

{وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ ٱللَّهِ}

و أشارة الحقيقة اى لو كان بحار القلوب مملوة من مداد الخواطر واسرارها التى تدور فى سرادق الكبرياء اقلاما وتستمد مدادها من بحر الافعال لنفدت عند نشر معانى علم الله فى كلمة من كلمات الله لان ملك البحار افعالية والكلمات صفاتية والافعال متلاشية تحت انوار الصفات ولا تعجب ان جميع الاكوان من العرش الى الثرى لو كانت كل ذرة منها الف بحر لا ساحل لها يكون قطرة من بحر خواطر القلوب واسرارها سبحان المنزه عن احاطة المخلوقات بشئ من علمه قال سبحانه في كولا يُحيطون به عِلماً

قال الحسين مقياس العدم في الوجود في معنى وجوده فاما خاص الخاص من كلامه فلو كانت ابد الابد اقلاما ومدادا وبياضا ما نفد معانى كلمة من كلماته ولا يوصف اكثر مما قد اشير اليه وانما يذكر للناس ما يفيدهم معانى العبودية من علم وثواب وعقاب ووعد ووعيد على حسب ما يحتمله عقولهم فاما الكمال من فايدة الكلام فللانبياء والاصفياء والاولياء.

# {قُلْ إِنَّمَاۤ أَنَا بَشَرٌ مُثْلَكُمْ يُوحَى ٰ إِلَيَّ أَنَّمَاۤ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةٍ رَبِّهِ أَحَدًا}

قوله تعالى {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى ٰ إِلَيَّ } ان الله سبحانه زين حبيبه بانوار الربوبية وجعله متصفا بصفاته متخلقا بخلقه وكان مرآة الحق في العالم يتجلى منه للعالمين فمن كان له عين من عيون الله مكحولة بسنا ذاته ينظر بها اليه ويرى بالحق فيه جمال الحق فكاد من عليه شوقه الى جماله ان لا يبرح لحظة من عنده ولا يتفرغ الى صورة العبادة فاخبر الله سبحانه بلسانه بانه مخلوق وان كان متخلقا بخلقه بقوله {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مَّثُلُكُمْ } امره بان يعرفهم افراد القدم عن

الحدوث بعد كونهم في رؤية عين الجمع فلا يرضى عنهم برؤية عين الجمع بل يرضى عنهم برؤية جمع الجمع لذلك قال { أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ } اى من نظر الى غيره وان كان متلبسا بنوره ملبسا بسنائه فقد اشرك في التوحيد لذلك قال عليه السّلام " لا تطروني كما اطرت النصاري المسيح " وزاد التاكيد في تقديس الاسرار عن ملاحظة الاغيار في مشاهدة الملك الغفار {فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لْقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً } اي من كان من اهل مشاهدة الله ورجاء وصوله واليقين في لحوقه الى قربه فليكن اعماله في السر و العلانية مقدسة عن نظر نفسه ورؤية اعواضها في قلبه والتفات عقله الى غير الله فالفرد لا يبغى الا للفرد والفرد يكون بالفرد فردا فمن افرده الحق يكون منفردا عن غيره لا بغير شئ من الحدثان قال الانطاكي من خاف المقام بين يدى الله عز وجل فليعمل عملا يصلح للعرض عليه والله عجبت من اقوال مشايخي رحمة الله عليهم في العمل الصالح واين العمل الصالح والعمل الصالح ما يصلح للقدم واين الحدث من القدم حتى يصلح له قال يحيى بن معاذ العمل الصَّالح ما يصلح أن تلقى الله به ولا تستحيى منه في ذلك قال سهل العمل الصالح المقيد بالسنة ثم ان الله سبحانه بين ان ما يكون من الاعمال الصالحه خاصة لوجهه يصير خالصًا عن اشارة الاغيار وإن يخطر بقلب العامل ذكر الاشياء الحدثانية في مباشرة العمل وإي شرك اعظم من ان يرى لنفسه قيمة عند مباشرة العمل فينبغي ان يتقر د بقلبه و سره و خاطره عن ان يكون له نظر الى وجوده بل يكون فانيا بحقيقة الفناء في بقاء الحق قال الانطاكي لا يرائي بطاعته احدا قال جعفر لا يرى في وقت وقوفه بين يدى ربه غيره ولا يكون في همه وهمته غيره وعجبت من سر التوحيد لان الله سبحانه خاطب الخلق من حيث الخليقة لا من حيث الحقيقة واين الحدث وشركه في وجود القدم حتى قال {وَلا يُشْرِك بعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً } الاحدية صفة الموحد القديم وعبادة اسم الاحد عرف الاسماء والصفات خارجة عن العرف فاذا كان اسم العدد في الوحدانية معز و لا فاين اسم وحدة الحدثان في وحدة الحق قال الله سبحانه {قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ دُرْهُمْ}

Source: www.altafsir.com
To PDF: www.al-mostafa.com